

40,14

303.03/1/1 Cyled Coplete Cople

لاً! بِي جَعِفر محمَّ بن جرير الطَّهَرِيِّ ٢١٤ - ٢١٠ هجريَّة

**( لِحُلِدُ لِللَّوْلِ كُ** تايخ مَاقبلَ *الرَجَوْ النبوَّيْ الشَّرِيف*ِ

الهبئة العامة لكتبة الأسكندية بنم النمنية 7 1927 (1936 في 1936) بنم النمبية من السجيل المساورة السجيل المساورة المساورة المساورة السجيل المساورة المس

> <u> وَلِرِلْالْكُنْبُ وَلِمِ لِمِنَّى</u> بير<sup>دت</sup> بيناه

جمَيُع الحُقوق مَحْفوظة لِمُرَكِّرُ لِوُلِكُتْرِثُ لِوَلِعِلْمَيْنَى بَيروت - لبتنان

| and the second second supplementary of the second second section of the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| المسائلة المعاصة المكاتبة الأسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ∫ فين |
| Account to the second s |       |
| AN PERSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| in larence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

طِلبُ من رَارُ الْكُنْسِ فَ الْعِلْمَيْ مَمَّ بيردت. لبناه مَت: ١١/٩٤٢٤ تلكس المعالمة Nasher 41245 Le همانف: ٢٦٦١٣٥ - ٨١٥٥٧٣ تاريخ الطبري .....

## بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة

#### (١) محمد بن جرير الطبري .

لم يكد يطلع القرن الثالث للهجرة حتى كانت العلوم الاسلامية قد اقتربت من النضج ، وقد وضعت الأسس الثابتة لمذاهب الفقة وألفت الكتب الصحاح في الحديث ، وجعت اللغة من أفواه الاعراب ، وصنفت كتب السيرة والمغازي والفتوح ، واستوعبت العربية طائفة من علوم الفرس والهند واليونان ، واتسعت آفاق المعرفة عند العلياء، فكان المشتغل باللغة والنحو عللاً بالحديث ووجوه التأويل، والمحدث عادلاً بالتاريخ وصنوف الفرّق والمذاهب ومراتب الرجال ، والشاعر يأخذ بنصيب من اللغة والنحو والتصريف، والفقيه يخفظ الشعر والملل ، ويروي الحديث والخير.

و في هذه الحقبة من الزمن يزغ نجم المحدث الفقيه الجامع لأشتات العلوم ابي جعفر محمد بن جرير الطبري . فقه العلم صبياً ، ورحل في سبيله يافعاً لم يبلغ مبلغ الرجال ، ولقي الكثير من الرواة والعلماء وطالم صنوف الكتب .

كان مولده في آمل,طبرستان ، وقد وقع الشك في تاريخ ولادته ، قال بعضهم : ولد آخر سنة اربع وعشرين ومائتين ، وقال بعضهم : أول سنة خمس وعشرين ومائتين .

وتحدث ابوجمفر عن أمره في حداثة سنة فقال : وحفظت القرآن ولي سبع سنين ، وصليت بالناس وأنا ابن ثغاني سنين ، وكتبت الحديث وأنا ابن تسع » . وصمحت الرؤيا وصدق التعبير وملأ ابن جرير الدنيا فقهاً وعلماً ، وناضل عن السنة وحارب الابتداع . وكان أبوه ورعاً تقياً متصوفاً ، إلى يسار يعيش فيه ، وما إن احسّ من أبي جعفر يقظة في فؤاده ورجاحة في عقله ، ونزوعاً إلى العلم ، ورغبة في لقاء العلماء ، حتى دفعه إلى الرحلة في سبيل العلم حيث كان .

وكان أوّل ما رحل إلى الريّ وما جاورها من البلاد ، فأخذ عن شيوخها واكثر . درس الفقه في العراق على أبي مقاتل ، وكتب عن احمد بن حماد الدولابيّ كتاب ( المبتدأ ) وأخذ مغازي ابن اسحاق عن سلمة بن الفضل ، وعليه بني تاريخه فيا بعد . ثم اختص بابن حميد الرازي .

ومن ثم رحل إلى الكوفة ، فكتب فيها عن هنّاد بن السري واسماعيل بن مومى الحديث ، وأخذ عن سليمان بن خادد الطلحي القراءات . ولقي فيها أبا كريب محمد بن الملاء الممداني وكان عالم عصره . قال أبو بكر بن كامل : و راخذ أبو كريب في مسألته إلى أن عظم في نفسه ، فقال له : ادخل إلى ، فدخل إليه وعرف قدره على حداثته ومكنَّه من حديثه ، وكان الناس يسمعون منه ، فيقال : إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة الف حديث » ( معجم الأدباء ) .

ثم عاد أبو جعفر إلى مدينة السلام ، وأخل في مدارسة علوم الفرآن ، وانفطع إلى أحمد بن يوسف التغلبي المقرى، زماناً ، ثم جنح إلى دراسة فقه الشافعي فاتخذه مذهباً ، والمني به سنوات .

وفي طريقه إلى مصر عرّج على أجناد الشام ، وأطال أيامه في بيروت على الحصوص ، حيث النقى العباس بن الوليد البيروي المقرىء ، قضى منها سبع ليال, بالمسجد الجامع ، حتى ختم القرآن برواية الشامين تلارة عليه ، وتابع مسيره إلى الفسطاط حتى بلغها في سنة ثلاث وخمسين ومائتين . وكان أول من لقيه بها أبو الحسن السراج المصري ، وكان أديباً متصرّفاً في فنون الآداب ، وكل من دخل الفسطاط من أهل العلم يتلقاه ويتعرض له ، فحينها لقي أبا جعفر ، ساءله عن فنون من الفقه والحديث واللغة والنحو والشعر فوجده عالماً في كل ما سأل ، آخذاً من كل علم بنصيب وافر .

وروى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، قال : «جمعت الرحلة بين بين محمد بن جرير ، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، ومحمد بن نصر المروزي ، ومحمد بن هارون الأوبياتي بمصر ، فارملوا ولم بيق عندهم ما يقوتهم واضر "بهم الجموع ، فاجتمعوا لبلة في منزل كانوا ياوون إليه ، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا المترحة ، فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام ، فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة ، فقال لأصحابه : أمهلوني حتى اتوضاً واصلي صلاة الخبر » . إلى آخر القصة حتى أرسل لهم الأمير الدنائير .

وطالت أيامه بمصر سنوات ، ذهب في أثنائها إلى الشام ، ثم عاد فأخذ من فقه الشافعي عن الربيع والمزني ، وابناء عبد الحكم ، ومن فقه مالك عن تـلاميذ ابن وهب ، وفي مصر ايضـاً التقى بيونس بن عبد الأعل الصدفي ، شيخ الإقراء بها فأخذ عنه قراءة حزة وورش.

ثم عاوده الحنين إلى بغداد فعاد إليها بعد رحلة طويلة وعزم على أن ينقطع للدرس والتأليف ، وأن يمتنع عن كل ما يصرفه عنهما . ثم ابنتى لنفسه داراً برحبة يمقوب في بغداد ، وزّع فيها نفسه بين العبادة والقراءة والإملاء والتصنيف ، وعاش يها ، رضي النفس مرموق المحل،مهيباً من الخلفاء والولاة ، وفيح المنزلة والمكانة إلى أن مات يوم السبت ليومين بقيا عن شوال سنة عشر وثلاثمائة ، ودفن يوم الاحد بالغداة في داوه ، قال الخطيب في تاريخ بغداد : و واجتمع على جنازته من لا يجعبي عددهم إلا الله ، وصليً على قبره عدة شهور ليلاً ونهاراً ، وزئاه خلق كثير من أهل الدين والأدب » .

وقد جال ابن جرير في نواحي كل فن ، وضرب فيها جميعها بسهم ، حتى اصبح إمام عصره غير مدافع ، قال عبد العزيز الطبري في شأنه : « كان كالقارىء الذي لا يعرف إلاّ القرآن ، وكالمحدث الذي لا يعرف إلاّ الحديث وكالفقيه الذي لا يعرف إلاّ الفقه ، وكالنحوي الذي لا يعرف إلاّ النحو ، وكالحاسب الذي لا يعرف إلاّ الحساب ، وكان عالماً بالعبادات ، جامعاً للعلوم وإذا جمت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلاً على غيرها » .

ولكن كان أكثر ما اشتهر به من هذه العلوم الفقه والتفسير والحديث والقراءات أما الفقه فقد درس

تاريخ الطبري \_\_\_\_\_\_\_ تاريخ الطبري \_\_\_\_\_\_\_ و

المذاهب جميعها ، وفقه الشافعي على الخصوص ، واتخذه مذهباً له وأفتى به في بغداد عشر سنين ، وقد أدى به البحث إلى الاجتهاد واختيار مذهب انفرذ به .

وأما التفسير فإنه قد أفضى بعلمه فيه إلى كتابه الكبير دجامع البيان عن تأويل آي القرآن ۽ قال أبو جعفر : حدثتني به نفسي وأنا صبي . واشتهر هذا التفسير وطار ذكره في الأفاق، حتى روي عن أبي حامد الإسفراييني الفقيه أنه قال: د لوسافر رجل إلى الصين حتى يحصل على كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن ذلك كثيراً ﴾ .

وأما في الحديث فقد عدَّه الذهبي من رجال الطبقة السادسة ، وذكر النووي انه في طبقة النرمذي والنسائق ، ومن أشهر ما صنف فيه كتاب تهذيب الآثار .

أما القراءة فقد تلقى حروف القرآن على شيوخ الإقراء في بنداد والكوفة والشام ومصر ، وأحمد بقراءة حمزة ، تلقاها عن يونس بن عبد الأعلى بمصر ، كما أخذ عليه قراءة ورش ، ثم لم يلبث أن اتخذ لنفسه قراءة لم يخرج بها عن المشهور .

وكان أيضاً شاعراً ، ذكره القفطيّ في كتاب و المحمدين من الشعراء ، وقال : و كان له رحمه الله شمعرٌ فوق شعر العلماء ، وأورد له :

إذا أعسرتُ لم يعلمُ رَفِيقي وَاسْتَغنِي فَيَسْتَغْنِي صَدِيقي حَديقي حيائي حمافظُ لي ماء وجهي ورفقي في مرافقتي رفيقي

وكان حسن الرأي جيل الطريقة ، لا يُخلي ليلة من تلاوة القرآن ، ولم يقصد فيها ألف حاجة من سلطان ، أو تزلفاً إلى عظيم .

وقد بلغ الغاية في شرف النفس وكمال العفة ونظافة الملبس والاعضاء ، وحلاوة المعشر وحسن التفقد لإخوانه ، وجمال الرعاية لهم ، رقيق حواشي الكلام مع دعابة وظرف ورقة ولطف وله في كل ذلك قصص وأخبار أفردها أبو بكر بن كامل ، في كتابه ، وكذلك عبد العزيز بن عمد الطبرى .

#### ٢ \_ مؤلفاته

- ١ ـ آداب المناسك .
  - ٢ ـ آداب النفوس .
- ٣ ـ احتلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام .
  - ٤ ـ أحاديث غدير خمّ
  - ه ـ بسيط القول في أحكام شرائع الإسلام .
  - ٦ ـ البصير في معالم الدين .
  - ٧ ـ تاريخ الرسل والملوك : وهو الذي بين أيدينا .
    - ٨ تهذيب الآثار وتفصيل الثابت من الأخبار .

٩ ـ جامع البيان عن تأويل أي القرآن ,

١٠ ـ الجامع في القراءات .

١١ ـ حديث الطير .

١٢ ـ الخفيف في الفقه .

١٣ ـ ذيل المذيل .

١٤ ـ الرد على الحرقوصية .

١٥ ــ الرد على ذي الأسفار .

١٦ - الرد على ابن عبد الحكم على مالك .

١٧ ـ صريح السنة ، وهو رسالة ذكر فيها مذهبه .

١٨ ـ. طرق الحديث .

١٩ ـ عبارة الرؤيا .

٢٠ ـ كتاب العدد والتنزيل .

٢١ - كتاب الفضائل .

٢٢ ـ لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام .

٢٣ ـ مختصر الفرائض .

۲۶ ـ كتاب المسترشد .

٢٥ ـ. المسند المجرد .

٢٦ - كتاب الوقف .
هذا بالإضافة إلى كتب أسندت له ولم تثبت . وقد ذكر في تاريخه انه سيؤلف كتاباً في و دلائل النبوة » ولم يتدكره أحد عن ترجم له .

#### ٣ - تاريخ الطبرى

كتاب « تاريخ الرسل والملوك » أو « تاريخ الأمم والملوك » يعد أوفى عمل تاريخي بين مصنفات العرب ، أقامه على منهج مرسوم ، وساقه في طريق استقراقي شامل ، بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة ، اكمل ما قام به المؤرخون قبله ، كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد ، ومهد السبيل لمن جاء بعده ، كالمسعودي وابن مسكويه وابن الاثير وابن خلدون .

وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية اخباراً متفوقة تتناقلها الشفاه وروايات متناثرة تدور حول الأشصار والأمثال والأيام . ثم كانت بعث محمد عليه السلام ، ومضى عميد الحلفاء الـراشــدين ، وإذا المسلمون يخفون لتدوين اخباره عليه السلام ويروون انباء مولده ومبعثه وهجرته ومغازيه ، فكان من تدوين تلك السيرة اللبنة الأولى في تاريخ الاسلام .

ثم خرج المسلمون للغزو ، ونبض عرق العصبية والقبلية ، وشاعت أعبار الأمم القديمة وتاريخ الديانات عند الأمم الأخرى ، كل هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جديدة . وما إن انقضى القرن الثاني حتى أخلت المادة التاريخية تزيد تبماً لتطور الحياة العربية ، واستقرت 
دواوين الانشاء والجند ، وتسوعت العهود والمواثيق والمراسلات ومست الحاجة إلى معرفة المواليد 
والوفيات ، ومدد ولايات الحلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء المواسم في الحج ، ثم ظهرت الكتب 
المترجمة ، وكثرت الرحلة بين البلاد ، واطلع العرب على ما لم يكونوا رأوه من عجالب البلاد وحضارات 
المرجمة ، وأحس العلماء أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم وفهم الثقافات وإرساء القواعد الثابتة للعلوم ولم 
الأمام ، وأحس العلماء أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم وفهم الثقافات وإرساء القواعد الثابتة للعلوم ولم 
كتابية البلدان وانساب الأشراف ، وغيرهم إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري فوضع فيه 
كتابية البلدان وانساب الأشراف ، وغيرهم إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري فوضع فيه 
كتابة المذا .

ولم يعلم بالتحديد التاريخ الذي بدأ فيه ابو جعفر إملاء هذا الكتاب ويظهر أنه ألفه بعد كتاب التفسير .

وجاء في تاريخه : « وقبل أقوال في ذلك قد حكينا منها جملًا في كتابنا المسمى « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » فكرهنا إطالة الكتاب » .

ومن خلال ما ذكر ياقوت في كتابه معجم الأدباء ، يكون قد أملى تاريخه بعد سنة تسعين ومالتين . أما انتهاؤه منه فقد ذكر ياقوت أنه فرغ منه و في يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهو ربيسع الأول سنة ثـلاث وثلاثماثة ، وقطعه على آخر سنة الثنين وثلاثماثة » .

بدأ أبوجعفر تاريخه بلكر المدلالة على حدوث الزمان ، وأول ما خلق بعد ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً ، على ما وردت بذلك الآثار ، ثم ذكر آدم ، وما كان بعده من أشبار الأنبياء والرسل ، على ترتيب ذكرهم في التوراة ، متعرضاً للحوادث التي وقعت في زمانهم ، مفسراً ما ورد في القرآن الكريم بشأمم ، معرجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم وملوك الفرس ، مع ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه السلام .

أما القسم الإسلامي فقد رتبه على الحوادث من عام الهجرة حتى سنة ثلاثمائة واثنتين ، وذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة والأيام المشهورة ، وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جزأها على حسب السنين ، أو يشير إليها بالإجمال ثم يذكرها في الموضع الملائم .

وترجع قيمة الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد الممودعة في كتب الحمديث والتفسير واللغة والادب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجال ونصوص الشعر والحطب والمهود ، ونسق بينها تنسيقاً مناسباً ، وعرضها عرضاً رائعاً رائعاً ، ناسباً كل رواية إلى صاحبها ، وكمل رأي إلى قائله ، كما أنه أودع كتابه فصولاً صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الايام ، وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب .

ومصادر الطبري في هذا التاريخ هي كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب من قبله وإخد من كل متخصص في فنه ، أخذ التفسير عن مجاهد وعكرمة وغيرهما ، بمن نقل عن ابن عباس ، ونقل السيرة عن ابان بن عثمان وعروة بن الزبير وشرحبيل بن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق ، وروى أخبار الـروة والفتوح عن سيف بن عمر الاسدي ، وحوادث يومي الجمل وصفين عن أبي غنف والمدائني ، وتاريخ الامويين عن عوانة بن الحكم ، وأخبار العباسيين من كتب أحمد بن أبي خيثمة . وأخذ أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن شوية الجرهمي وعمد بن كعب القرظي ووهب بن منبه وأخبار الفرس من الترجمات العربية من كتب الفرس ولا سيها ابن المقفع وابن الكلبي .

والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدثين ، بأن يذكر الحوادث مروية ، ويذكر السند حتى يتصل بصاحب ، لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الاحيان ، وهذه الطريقة التي سلكها في معظم الكتاب ، وفيها عدا ذلك ينقل من الكتب ، فيصرح باسم الكتاب أو ينقل عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه .

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين، قالوا: إن سياقه الاخبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير، ورتما كان عدر الطبري في ذلك هو عدر رواة الحديث، فيذكرون الحديث بطرقه ورجاله ، تاركين الحكم للقارئ، أمانة للملم ويراءة لللمة.

هذا وقد أشار الطبري إلى منهاجه هذا والسلوك الذي سار عليه في تاريخه في مقدمة كتابه بنص صريح يمكن العودة اليه للتثبت .

وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والنرجات ، ولعل أول من ذيّل عليه هو الطبري نفسه ؛ قال السخاري : و وله على تاريخه المذكور ذيل بل ذيل على الذيل أيضاً ».

أما الترجمة ، فكان أول من قام بها أبو علي محمد بن عبدالله العلقمي إلى الفارسية . ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى التركية في عهد أحمد باشا . كها ترجم من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة ١٨٧٤ م .

ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه تتابع الوراقون في نسخه وتنافس الأمواء والملوك في اقتنائه وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم ، ومع مرور الزمن وعوادي الأيام ذهبت هذه النسخ شرقاً وغرباً وتعرض معظمها للضياع .

أما المخطوطات التي اعتمد عليها في تحقيقه وجمعه فتنتمي إلى المكتبات التالية :

١ ـ المكتبة الأهلية بباريس .

٢ ـ مكتبة كبريلي بالأستانة .

٣ ـ مكتبة جامعة الزيتونة بتونس .

٤ ـ مكتبة الجمعية الأسيوية في كلكتا بالبنغال .

٥ ـ مكتبة برلين .

٦ ـ مكتبة المتحف البريطاني .

٧ ــ مكتبة توبنجن .

تاريخ للطبري

۸ ـ مكتبة بودليان بأكسفورد
 ٩ ـ مكتبة الجزائر

١٠ ـ مكتبة المكتب الهندى .

١١ ـ مكتبة جامعة استراسبورغ .

١٢ ـ مكتبة ليدن .

#### مصادر البحث:

إنهاء الرواة عل أتباء النحاة للقطي ؟: ٩٠ ـ ٩٠ تاريخ ابن الأثير 7: ١٧١ ـ ١٧٤ لنطقي ؟: ٩٠ ـ ٩٠ النطح ابن يقريز ١٠ الم ـ ١٩٤ النطح ابن يقداد ٢: ١٩٤ ـ ١٩٤ النطح النطح النطح النطح المسلم المالفات المنوري ١١ ـ ٧٩ ـ ٧٩ المرح المسلم المالفات المنوري ١١ ـ ٧٩ ـ ٧٩ المرح المناط المناطق المسلم المرح المناطق المسلم المرح المناطق المناطق المناطق المرح المناطق المناطقة المن

روضات الجنات ۱۷۲ ـ ۱۷۵

شلرات الذهب ۲: ۲۲۰ طبقات الشافعية للسبكي ۲: ۱۳۵ ـ ۱٤۰

طبقات القرار لا بين الجنوري ٢٣ ـ ٢٣٠ ـ ٢٣١ طبقات القسرين للدائري البروة ٣٣٠ ـ ٣٣٤ طبقات القسرين للسيوطي ٣٠ ـ ٣٦ عيون التواريخ لاين شماكر و رفيات سنة ٥٠ ـ ٦٦ عيون التواريخ لاين شماكر و رفيات سنة ١٣٠٠ كشف الشوري ١٩٦٨ ـ ٣٣٠ ـ ١٣٤٤ اللباب لاين الأثير ٢ ـ ١ ١ ـ ١٣٠٠ المحمدون من الشعرة ٢٦ ـ ٣٠٠ المحمدون من الشعرة ٢٦ ـ ٣٠٠

المتنظم لابن الجوزي لا: 100 -107 مواد تاريخ الطبري للدكتور جواد علي ( مجلة المجم<u>ع العلمي</u> العربي ببغداد). الوافي بالوفيات ٢ : ٢٦٤ - ٢٨٦

معجم الأدباء ١٨: ١٠ ـ ٩٤ ـ

#### خطبة الكتاب

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الأوّل. قبل كلَّ أوّل، والأخِرِ بعد كلَّ آخر، والدائم بلا زوال والقائم على كلَّ شيء بغير. انتقال، والحالق خلقه من غير اصل ولا مثال؛ فهو الفردُ الواحد من غير عدد؛ وهو الباتي بعد كلَّ احد، إلى غير نماية ولا أمّد. له الكبرياءُ والمنظمة، والبهاء والمزة، والسلطانُ والقدرة، تعالى عن أن يكونُ له شريك في سلطانه أو في وحدانيته نديد، أو في تدبيره مُعين أو ظهير، أو أن يكونُ له ولد، أو صاحبة أو تُصُه أحد، لا تحيط به الأوهام، ولا تحويه الأقطار، ولا تدركه الابصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير.

أحمده على آلانه، وأشكره على نعمائه، حمدَ مَنْ أفرده بالحمد، وشكرَ مَنْ رجا بالشكر منه المزيد، وأستهديه من القول والعمل لما يقرّبني منه ويرضيه، وأومنُ به إيمانُ غلص له التوحيد، ومفرد له التعجيد.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ عمداً عبده النجيب، ورسوله الأمين، اصطفاه لرسالته، وابتعثه برَّحيه، داعياً خُلِقه إلى عبادته؛ فصدّع بأمره، وجاهدٌ في سبيله، ونصّح لامته، وعبدُه حتى آتاه اليقين من عنده، غيرَ مقصّرٌ في بلاغ، ولا وانٍ في جهاد؛ صلى الله عليه أفضلُ صلاة وأزكاها، وسلّم.

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٥٦ ـ ٥٨.

وتطوّلاً - بين قمر الليل وشمس النهار، فمحا آية الليل وجعل آية النهار مبصرةً، كما قال جلّ جلاله وتقلّست أسماق: ﴿ وَيَجَدُلُنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ آيَيْنُ فَمَحْرَنًا آيَةُ اللَّيْلِ وَجَدَلْنَا آيَةُ النَّهَارِ مُنْجِسَرَةً لِتَبْتُغُوا فَضْلًا مِنْ رَبُّكُمْ وَلِتَعَلَّمُوا عَدَدَ السِّينِ وَالْجِسَابِ وَكُلّ شَيْءٍ فَصَلْفَاهُ تَفْصِيلًا﴾ (١٠) .

وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم في ساعات الليل والههار والشهور والسين ، من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير ذلك من فروضهم ، وحين حلّ ديونهم وحقوقهم ؛ كيا قال عز وجل : ﴿هُوَ اللّهِي جَمَلُ الشَّمْسُ قال عز وجل : ﴿هُوَ اللّهِي جَمَلُ الشَّمْسُ قال عز وجل : ﴿هُوَ اللّهِي جَمَلُ الشَّمْسُ ضِنَاءُ وَالْقَدَرُ فُرواً وَقَلْدُوا مَنْ إِلَيْ اللّهُ فِي الْحَيْلَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي السَّمْسُ وَالتَّجَهُ ﴿١٤ وَاللّهُ وَلِلّهُ إِللّهُ اللّهُ فِي الْحَيْلَةُ وَاللّهُ وَاللّهُ فِي السَّمْسُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللللللّهُ وَاللل

نعوذ بالله من عمل يقرّب من سخطه، ونسأله التوفيقَ لما يُدني من رضاه ومحبته.

قال أبر جعفر: وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كلّ زمان ، من لدن ابتدا ربّنا جلّ جلاله خلق خلقه إلى حال فنائهم، من انتهى إلينا خبره عن ابتداه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه؛ من رسول له مرسل ، أو ملك مسلّط ، أو خليفة مستخلف، فزاده إلى ما ابتداه به من نعمه في العاجل نعباً، وإلى ما تفضل به عليه فضلا، ومن أخر ذلك له منهم، وجعله له عنده ذخراً . ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتداه به من نعمه ، وجعبل له نقمه .ومنّ كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتداه به من نعمه وصبّل له نقمه .ومنّ كفر منهم نعمه الله نقمه .ومنّ كفر منهم نعمه في منا العمل على الله على الله على إلى المنتقصاء في ذلك يقصر عنه العمر، وتطول به الكتب، مع ذكري مع ذلك مبلغ مدة أكله ، وحين أجله ، بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديه بنا أولى ، والإبتداء به قبله أحبّى؛ من البيان عن الزمان : ما هوا وكم قدّر جيمه ، وابتداء أوله ، وانتهاء آخره؟ وهل موا كان قبل خلق الله تعالى إياه وهم وعاني وهل بعد فنائه ثبيء غير وجه المسبّح الحلاق، تعالى إياه؟ ذكره وما الذي كان فيل مناق الله على الارض وما بينها ذكره والإرض وما بينها وكيف يكان ابتداء خلق الله تعالى إياه؟ وما في كان قبل خلق الله تديم إلا الله الواحد القهار، الذي له ملك السموات والأرض وما بينها وما كلى قبد الدكن، واخباح لذلك، بل الذكرنا من وما ينها

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢ (٢) سورة البقرة ١٨٩

<sup>(</sup>٣) سورة يونس ٥، ٦ (٤) سورة إبراهيم ٧

خطبة الكتاب.....

تأريخ الملوك الماضين وجمل من أخبارهم، وأزمان الوسل والأبياء ومقادير أعمارهم، وأيام الحلفاء السالفين وبعض سيرهم، ومبالغ ولاياتهم، والكائن الذي كان من الأحداث في أعصارهم. ثم أنا متيم آخر ذلك كلّه ـ إن شاء الله وآيد منه بعون وقوة ـ ذكر صحابة نبينا محمد قلل واسمائهم وكناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم، ووقت وفاة كلّ إنسان منهم، والموضع الذي كانت به وقائه، ثم متبهم ذكر من كان بعدهم من الحالف لم التابعين لهم بإحسان، على نحو ما شرطنا من ذكرهم. ثم مليق بهم ذكر من كان بعدهم من الحالف لهم يتلك ، وزائد في أمورهم للإبانة عمن حمدت منهم روابته، وتشكّبك أخباره، ومن رفضت منهم روابته ونبدت أخباره، ومن وقمن منهم نقله . وأحداد السببُ الذي من أجله نُبد منهم خيره، والعلة التي من أجله وبُعن منهم نقله .

والى الله عز وجل أنا راغب في العون عل ما أقصده وأنويه، والتوفيق لما ألتمسه وأبغيه؛ فإنه وليّ الحول والقوة، وصل الله على محمد نبيه وآله وسلم تسليهاً.

وليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكره فيه نما شرطت أني راسمه فيه، إنما هو على مو رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه، والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه، دون ما أدركِ بحجج المقول، واستنبط بفكر النفوس، إلا اليسير القليل منه، إذ كان العلم بما كان من أسبار الماضين، وما هو كائن من أنباء الحادثين، غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زماتهم؛ إلا بإخبار المخبرين، ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول، والاستنباط بفكر النفوس. فيا يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين بما يستنكره قارئه، أو يستشنعه سامعه، من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يُوك في ذلك على نحو ما أدّي إلينا.

#### القول في الزمان ما هو

قال أبو جعفر: فالزمانُ هو ساعات الليل والنهار، وقد يقال ذلك للطويـل من المدة والقصـير منها، والعرب تقول: أتيتك زمانُ الحجاج أمير، وزمنَ الحجاج أمير- تعني به: إذ الحجاج أمير. وتقول: أتيتك زمان الصَّرام وزمن الصَّرام - تعني به وقت الصرام. ويقـولون أيضـاً : أتيتك أزمـان الحجاج أمـير، فيجمعون الزمان، يريدون بذلك أن يجملوا كلّ وقت من أوقات إمارته زمانًا من الأزمنة، كيا قال الراجز:

جَــاة الـشَّـنـاءُ وقــمـيـــي أخـــلاق شَـــرافِمُ يَــشَـحُــك وــنَــهُ التَّــوَاق فجعل القميص أخلاقاً، يريد بذلك وصف كل قطعة منه بالإخلاق؛ كها يقولون: أرض سباسب، ونحو ذلك.

ومن قولهم للزمان: «زمن، قولُ أعشى بني قيس بن ثعلبة:

وَجُنْتُ ثُ الْسِرَأُ زُمَسْناً بسالسعسراقِ عَلِيفَ الْمُسَاخِ طسويسل التَّغَسَّ يريد بقوله: وزمناً، وزماناً، فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل والنهار على ما قد بينت ووصفت.

#### القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره

اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك، فقال بعضهم: قدَّر جميع ذلك سبعة آلاف سنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا نجمي بن واضح، قال: حدثنا يجمى بن يعقوب، عن حماد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الدنيا جمع من جمع الاخرة، سبعة آلاف سنة، فقد مضى سنة آلاف سنة وماتنا سنة ، وليأتين عليها مئون من سنين، ليس عليها موحد.

وقال آخرون: قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو هشام، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، قال: قال كعب: الدنيا سنة آلاف سنة.

حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسمعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهباً يقول: قد خلا من الدنيا خمسة آلاف سنة وستمائة سنة، وإني لأعرف كلّ زممان منها، ما كان فيه من الملوك والأنبياء. قلت لوهب بن منبًه: كم الدنيا؟ قال: سنة آلاف سنة.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك ما دل على صحته الحبر الوارد عن رسول الد ﷺ، وذلك ما حدثنا به عمد بن بشار وعلي بن سهل، قالا : حدثنا مؤسل، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: صمعت رسول الله 難 يقول: وأجلكم في أجل من كان قبلكم، من صلاة العصر إلى مغرب الشعب ع.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني عمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: وألا إنما أجلُكم في أجل مَنْ خلا من الأمم، كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشميري.

حدثنا الحسن بن عَوَقه، قال: حدثني عمار بن عمد، ابن أخت سفيان الثوري، أبو اليقظان، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن مغيرة بن حكيم، عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: وما بقتي لامتي من الدنيا إلا كمقدار الشمس إذا صُلِّبت العصر،.

حدثني محمد بن عوف، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، قال: سمعتُ سلمة بن كُهَيل، عن

عاهد، عن ابن عمر، قال: كنا جلوساً عند النبي ﷺ والشمس مرتفعة على تُعيقِعان بعد العصر، فقال: وما أعماركم في أعمار من مضى إلا كيا بقر، من هذا النبار فيرا مضى منه،

حدثنا ابن بشار ومحمد بن المنتي - قال ابن بشار: حدثني خلف بن موسى، وقال ابن المنتي: حدثشا خلف بن موسى - قال: حدّثني أبي، عن قَتادة، عن أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ محطب اصحابه يوماً ـ وقد كادت الشمس أن تفيب، ولم يبق منها إلا ثبق يسير ـ فقال: «والذي نفس محمد بيده ما يقي من ذنياكم فيها مضى منها إلا كيا بقىً من يومكم هذا فيها مضى منه، وما ترون من الشمس إلا اليسم.

حدثنا ابن وكبع، قال: حدثنا ابن عُنيبة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، قال: قال النبي ﷺ عند غروب الشمس: «إنما مثلُ ما بقيّ من اللدنيا فيها مضى منها كبقية يومكم هذا فيها مضى منه».

حدثنا هناد بن السّريّ وأبو هشام الرفاعيّ، قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هربرة ، قال : قال رسول الله 護؛ و بعثت أنا والساعة كهاتين ، ـ وأشار بالسبابة والوسطى .

حدثنا أبر گُزيب، حدثنا يجمى بن آدم، عن أبي بكر، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي بنحوه .

حدثنا مُنَاد، قال: حدثنا أبر الأحوص وأبو معاوية، عن الاعمش، عن أبي خالد الوالبيّ، عن جابر بن سعّرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين».

حدثنا أبر كُريب، قال: حدثنا عنّام بن عليّ، عن الاعمش، عن أبي خالد الوالميّ، عن جابر بن سَمُرة، قال: كأني أنظر إلى إصبعيّ رسول الله ﷺ وأشار بالمسبّحة والتي تليها ـ وهو يقول: وبعث أنا والساعة كهله، من هذه.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثني يجمى بن واضع، قال: حدثنا فِطْر، عن أبي خالد الوالميّ، عن جابو بن سَمُوه، قال: قال رسول الله 霧: وبعثت من الساعة كهاتين، ـ وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جمفر، قال: حدثنا ضعبة، قال: سمعت قتادة بحدّث، قال: حدثنا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺ: وبعثت أنا والساعة كهاتين،. قال شعبة: سمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل إحداهما على الأخرى، قال: لا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة.

حدثنا خلّاد بن أسلم، قال: حدثنا النضر بن شُمَيل، قال: حدثنا شعبة، عن قَتادة، قال: حدثنـا أنس بن مالك، قال: قال رسول الله 選: وبعثت أنا والساعة كهاتين.

حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي 癖مثله، وزاد في حديثه: وأشار بالوسطى والسبابة.

حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أيوب بن سويد، عن الأوزاعيّ، قال: حـدثنا إسمعيل بن عبيدالله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فقال له الوليد: ماذا سمعت رسول الله يذكر به الساعة ؟ قال: سمعتُ رسول الله 蘇 يقول: وأنتم والساعة كهاتين ،، وأشار بإصبعيه.

حدثني العباس بن الوليد، قـال: أخبرني أبي، قـال: حدثنـا الأوزاعيّ، قال: حـدثني إسمعيل بن

حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: حدثنا عمرو بن أبي سلمة، عن الأوزاعيّ، قال: حـدّثني إسمعيل بن عبيدالله، قال: قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك، فذكر مثله.

حدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدّثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، قال: حدّث معبد، حدّث أنس، عن رسول الله ﷺ أنه قال: وبعثت أنا والساعة كهاتين، وقال بإصبعيه: هكذا.

حدثنا ابن المدتى قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شُعبة، عن أبي التيّاح، عن أنس، قال: قال
 رسول الله ﷺ: (بعثت أنا والساعة كهاتين»: السبابة والوسطى. قال أبو موسى: وأشار وهب بالسبابة
 والوسطى.

حدثني عبدالله بن أبي زياد، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن أبي التُيَّاح وقتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله 饗: وبعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين إصبعيه.

حدثني محمد بن عبدالله بن بَريع، قال: حدّثنا الفضيل بن سليمان، حدثنا أبو حازم، قال: حدثنا سهل بن سعد، قال: رأيت رسول اڭ 養 قال بإصبعيه هكذا، الوسطى والتي تلي الإيهام: وبُعثت أنا والساعة كهاتد،».

حدثنا محمد بن يزيد الآدييّ، قال: حدثنا أبو ضمرة، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد الساعديّ أنَّ رسول الله ﷺ قال: وبُعثتُ والساعة كهاتين، \_وضم بين إصبعيه الوسطى؛ والتي تلي الإبهام \_وقال: وما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسيّ رهان، ثم قال: وما مثلي ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة، فلما خشيّ أنْ يُسبق آلاَح بثويه: أتيتم، أتيتم، أنا ذاك أنا ذاكه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خالد، عن محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول ش 響: وبُعثت أنا والساعة كهاتين»، وجمع بين إصبعيه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا سلمان بن بلال، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله 鐵: وبعثت أنا والساعة هكذا؛، وقرن بين إصبعيه: الوسطى والتي تلي الإبهام.

حدثني ابن عبد الرحيم البرقيّ، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول اش 離: وبعثت أنا والساعة كهاتين،، وجع بين إصبعيه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو نميم، عن بشير بن المهاجر، قال: حدثني عبدالله بن بُرَيدة، عن أبيه، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: وبعثت أنا والساعة جميعًا، إن كادت لتسبقي،.

حدثني محمد بن عمر بن هياج، قال: حدثنا بجمع بن عبد الرحن، قال: حدثني عبيدة بن الأسود، عن بجالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المستورد بن شمداد الفهريّ، عن النبي ﷺ أنه قال: وبعثت في نَفَس الساعة، سبقتُها كما سبقتٌ هذه هذه، لإصبعيه السبابة والوسطى، ووصف لنا أبو عبدالله، وجَعهها. حدثني أحمد بن عمد بن حبيب، قال: حدثنا أبو نصر، قال: حدثنا المسعودي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبيّ، عن أبي جَبِيرة، قال: قال رسول اش ﷺ: وبعثتُ مع الساعة كهاتين،، ـ وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة ـ وكفضًل هذه على هذه.

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا يزيد، قال: أخبرنا إسماعيل، عن شُبيل بن عوف، عن أبي جَبيرة، عن أشياخ من الانصار، قالوا: سممنا رسول الله ﷺ يقول: وجنت أنا والساعة مكذا، ـ قال الطبري: وأرانا تميم، وضم السبابة والوسطى وقال لنا: أشار يزيد بإصبحيه السبابة والوسطى وضمهها ـ وقال: «سبقتُها كما سبقتُ هذه هذه في نَفْس من الساعة»، أو و في نَفْسر، الساعة»،

فمعلوم إذ كان اليوم أولَّه طلوع الفجر وآخرُه غروب الشمس، وكان صحيحاً عن نبينا ﷺ، ما رويناه عنه قبل، أنه قال بعد ما صلى العصر: «ما بقيّ من الدنيا فيها مضى منها إلا كما بقيّ من يومكم هذا فيها مضى منه». وأنه قال لأصحابه: وبُعثتُ أنا والساعة كهاتين» و رجع بين السبابة والوسطى ــ وسبقُتها بقدر هذا من هذاه، يعني الوسطى من السبابة. وكان قدر ما بين أوسط أوقات الصلاة العصر وذلك إذا صار ظل كلَّ شيء مثليه ـ على التحرِّي إنما يكون قدر نصف سبع اليوم، يزيد قليلاً أو ينقص قليلاً، وكذلك فضل ما بين الوسطى والسبابة، إنما يكون نحواً من ذلك وقريباً منه.

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله 囊 ما حدثني أحمد بن عبد الرحم بن وهب، قال: حدثني عمي عبدالله بن وهب، قال: حدثني عمي عبدالله بن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن عبد الرحم بن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نفير، أنه سمع أبا ثمار المجتبز الله هذه الأمة من نصف يوم، الذي مقدار المبيّ قلل المبتبز الله هذه الأمة من نصف يوم، الذي مقداره النميّ ذلك أن ولن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، الذي مقداره النميّ ذلك أن ولن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم، الذي مقداره النمي ما المتعربة على المبتبر النمية كان بيئاً أن ولن يعجر الله على المبتبر الله عند مرسول الله ﷺ قول ابن عباس، والانحر منها عن كمب - بالصواب، وأضبهها بما دلت عليه الاخبار الواردة عن رسول الله ﷺ قول ابن عباس، الذي روينا عنه أنه قال: الدنيا جمعة من جمم الاخرة سبعة الاف سنة.

وإذ كان ذلك كدلك، وكان الخبرُ عن رصول الله ﷺ صحيحاً أنه أخبر عن الباقي من ذلك في حياته أنه نصف يوم، وذلك خسمانه عام؛ إذ كان ذلك نصف يوم من الأيام التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام = كان معلوماً أن الماضيَ من الدنيا إلى وقت قول النبي ﷺ ما رويناه عن أبي ثملية الخشني عنه، كان قدرَ سنة آلاف سنة وخسمائة سنة، أو نحواً من ذلك وقريباً منه. وإلله أعلم.

فهذا الذي قلنا ـ في قدر مدة أزمان الدنيا، من مبدأ أولها إلى منتهى آخرها ـ من أثبت ما قبل في ذلك عندنا من القول، للشواهد الدالة التي بيناها على صحة ذلك .

وقد روي عن رسول الله ﷺ خبرً يدلً على صحة قول من قال: إن الدنيا كلها ستة آلاف سنة، لو كان صحيحاً سنده لم نعدً القولَ به إلى غيره؛ وذلك ما حدّثني به محمد بن سنان القزاز، قال: حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا زبّان، عن عاصم، عن ابي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: والحقّب ثمانون عاماً، اليوم منها سدس الدنياه.

فيرُّ في هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنة، وذلك أن اليوم الذي هو من أيام الأخرة إذا كان مقداره

ألف سنة من سني الدنيا، وكان اليوم الواحد من ذلك سدس الدنيا، كان معلوماً بذلك أن جميها ستة أيام من أيام الآخرة، وذلك ستة آلاف سنة .

وقد زعم اليهود أن جميم ما ثبت عندهم ـ على ما في التوراة بما هو فيها من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة، وذلك في التوراة التي هي في أيديهم اليوم ـ أربعة ألاف سنة وستمائة سنة واثنتان واربعون سنة، وقد ذكروا تفصيل ذلك بولادة رجل رجل، ونبي نبي، وموته من عهد آدم إلى هجرة نبينا عمد ﷺ. وساذكر تفصيلهم ذلك إن شاء الله، وقصيل غيرهم من فصّله من علماء أهل الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله.

وأما اليونانية من النصارى فإنها نزعم أن الذي ادّعته اليهود من ذلك باطل، وإن الصحيح من القرل في قدرمذة أيام الدنيا -من الدُنْ خلق الله آدم إلى وقت هجرة نبينا محمد ﷺ على سياق ما عندهم في التوراة التي هي في أيديهم - خسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر. وذكروا تفصيل ما ادّعوه من ذلك بولادة نبيّ نبيّ، وملك ملك، ووفاته من عهد آدم إلى وقت هجرة رسول الله ﷺ وزعموا أن اليهود إنما نقصُوا ما نقصُوا من عدد سبّي ما بين تاريخهم وتاريخ النصارى دفعاً منهم لنبرة عيسى بن مريم عليه السلام إذ كانت صفته ووقت مبعثه منّبَنة في التوراة. وقالوا: لم يأك الوقت الذي وقّت لنا في التوراة أن الذي صفته صفة عيسى يكون فيه، وهم ينتظرون ـ بزعمهم ـ خووجَه ووقه .

وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدّعون أن صفته في التورأة مثبتة، هو الذّجال الذي وصفه رسول الله ﷺ لأمته، وذكر لهم أن عامة أتباعه اليهود؛ فإن كان ذلك هو عبدالله بن صياد، فهو من نسل اليهود.

وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قدَّر مدة الزمان من لدن ملك جُيُومُرت إلى وقت هجرة نبينا ﷺ ثلاثة آلاف سنة ومائة سنة وتسع وثلاثون سنة ، وهم لا يذكرون مع ذلك نسباً يعرف فوق جُيُومُرَّت، ويزعمون أنه آدم أبو البشر، ﷺ وعلى جميع أنبياء الله ورسله .

ثم أهلُ الأخبار بعدُ في أمره مختلفون؛ فمن قائل منهم فيه مثل قول المجوس، ومن قائل منهم إنه تسمّى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة، وأنه إنما هو جامر بن يافت بن نوح، كان بنوح عليه السلام بزًا ولحدمته ملازماً ، وعليه ، خديباً شفيقاً ، فدعا الله له وللدريته نوح - لذلك من بره به وخدمته له - بطول العمر، والتمكين في البلاد؛ والنصر على من ناواه وإياهم، وانصال الملك له وللدريته، ودوامه له ولهم؛ فاستجيب له فيه، فاعطى جيُومَرت ذلك وولده، فهو أبو الفرس، ولم يزل الملك فيه وفي ولده إلى أن زال عنهم بدخول المسلمين مدائن كسرى، وغلَبة أهل الإسلام إياهم على ملكهم.

ومن قائل غير ذلك؛ وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا إلى ذكونا تأريخ الملوك ومبالغ أعمارهم، وأنسابهم وأسباب ملكهم.

## القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار

قد قلنا قبلُ إن الزمان إنما هواسم لساعات الليل والنهار. وساعاتُ الليل والنهار إنما هي مقادير من يُحرِّي الشمس والقمر في الفلك، كما قال الله حرَّ وجلَّ: ﴿ وَآيَةٌ شَمَّ اللَّيْلُ نَسَلَحٌ مِنَّهُ النَّهِالَ وَالْمَا وَالشَّمْسُ عَبْرِي لِمُسْتَقِرَ لَمَا فِلِكَ تَقْدِيلُ الْعَرْبِي الْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمْرَ قُلْزُونَاهُ مَنازِلُ حَتَّى عَادَ كَالْمُرْجُونِ الْقَلْدِمِ ﴿ لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَنْ تَمْوِكُ الْفَحَرُ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَتَكُلَّ فِي قَلْكِ يَشْبَحُونَ ﴿ ٧).

فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات الليل والنهار، وكانت ساعات الليل والنهار إنما هي قُطْع الشمس والقمر درجات الفَلَك، كان بيقين معلوماً أن الزمان محدّث والليل والنهار محدثان، وأن مُحيث ذلك الله الذي تفرَّد بإحداث جميع خلقه، كها قبال: ﴿ وَهُوَ الَّـٰذِي خَلَقَ اللَّيْلَ والنَّهار وَالشَّمْسَ وَالْقَمَـرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يُشَبِّمُونَ ﴾(٢).

ومن جَهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهلَ اختلاق أحوال الليل والنهار؛ بأن أحدهما يُرِد على الحلق ـ وهو الليل ـ بسواد وظلمة، وأنَّ الاخو منهما يود عليهم بنور وضياء، وتَشْخَرُ لسواد الليل وظلمته، وهو النهار.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان من المحال اجتماعها مع اختلاف أحوالها في وقت واحد في جزء واحد ـ كان معلوماً يقيناً أنه لا بد من أن يكونُ أحدهُما كان قبل الآخر منهها؛ وأيها كان منهما قبل صاحبه فإن الآخر منها كان لا شك بعده، وذلك إبانةً ودليل على حدوقهها، وأنهها خلقان لخالقهها.

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الايام والليالي أنه لا يومَ إلا وهو بعدَ يوم كان قبله، وقبل يوم كائن بعله، فمعلوم النَّ ما لم يكن ثم كان، أنه محدّث مخلوق، وأنَّ له خالقاً وعبدتاً.

وأخرى، أن الأيام والليالي معدودة، وما عدّ من الاثمنياء فغير خارج من أحد العددين: شفع أو وتر، فإن يكن شفعاً فإن أولها اثنان، وذلك تصحيح القول بأن لها ابتداء وأولاً، وإن كان وتراً فإن أولها واحد، وذلك دليل على أن لها ابتداء وأولاً، وما كان له ابتداء فإنه لا بد له من مبتدى، هو خالقه.

<sup>(</sup>١) سورة يس ٣٧ ــ ٠٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٣٣.

# القول في هل كان الله عزّ وجلّ خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئاً غير ذلك من الخلق

قد قلنا قبل: إنَّ الزمان إنما هو ساعات الليل والنهار، وإنَّ الساعات إنما هي قَطْع الشمس والقمر درجات الفلك.

فإذا كان ذلك كذلك، وكان صحيحاً عن رسول الله ﷺ ما حدثنا مَناد بن السري، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن عكرمة، عن ابن عياس. قال هناد: وقرات سائر الحديث [ على أبي بكر إ - أن اليهود أنت النبيّ ﷺ فسألته عن خلق السموات والارض نقال: خَلق الله الارضَى يوم الأحد بكر ] - أن اليهود أنت النبيّ ﷺ فسألته عن خلق السموات والارض نقال: خَلق الله والمعان والعموان والألتين، وضلق بهم الأربعاء الشجر والماء والمعان والعموان أن أَنْتُكُم لَنْكُمْ لَا يَعْلَى الله الشعب والشعب والقمر والقمر والله على الله الله والمناف والله الله والمناف والمناف والمناف والمناف المناف الله والمناف والمناف والمناف والمناف المناف والمناف المناف والمناف المناف الم

حدثني القاسم بن بشر بن معروف والحسين بن على الصُّنائق، قالا: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ﷺ بيدي فقال: و خلق الله التربة يوم السبت، وخلق نولها الجبال يوم الاحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الحميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة، أخر خلق خلق، في آخر صاعة من ساعات الجمعة، فيا بين العصر إلى الليل، و

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ٩، ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة ق ۳۸، ۳۹.

حدثنا محمد بن عبدالله بن بُزِيع ،قال:حدثنا الفُصَيل بن سليمان،حدثني محمد بن زيد،قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قال أخبرني ابن سلام وأبو هريرة، فذكرا عن النبي ﷺ الساعة التي في يوم الجمعة، وذكرا أنه قالها؛ قال عبد الله بن سلام: أنا أعلم أي ساعة هي؛ بذا الله في خلق السموات والأرض يوم الأحد، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فهي في آخر ساعة من يوم الجمعة.

حنشني المشقى، قال: حدَّثنا الحجَّاج، حدَّثنا حَّد، عن عطاء بن السائب، عن عِكْرهة: أن اليهود قالوا للنبي ﷺ: ما يوم الأحد؟ فقال رسول الله ﷺ: خلق الله فيه الأرض ويسطها، قالوا: فالاثين؟ قال: خلق الله فيه آدم، قالوا: فالثلاثاء؟ قال: خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شاء الله، قالوا: فيوم الأربعاء؟ قال: الأقوات، قالوا: فيوم الحميس؟ قال: خلق السموات قالوا: فيوم الجمعة؟ قال: خلق الله في ساعتين الليل والنهار، ثم قالوا: السبت ـ وذكروا الراحة ـ قال: سبحان الله! فانزل الله: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنا السَّمَنْوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا يَنْهُما فِي سِنَّةٍ آيَّامٍ وَمَا مَسَّناً مِنْ لَمُوبٍ ﴾.

فقد بين هذان الخيران اللذان رويناهما عن رسول الله ﷺ أن الشمس والقمر خُلِقا بعد خلق الله أشياء كثيرة من خلّقه، وذلك أن حديث ابن عباس عن رسول الله ﷺ ورد بأن الله خلق الشمس والقمر يوم الجمعة = فإن كان ذلك كذلك، فقد كانت الأرض والسياء وما فيهها - سوى الملائكة وآدم - غلوقة قبل خلق الله الشمس والقمر، وكان ذلك كله ولا ليل ولا نهار؛ إذ كان الليل والنهار إغا هو اسم لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر وَرَج الفلك.

وإذا كان صحيحاً أنَّ الأرض والسياء وما فيهما، سوى ما ذكرنا، قد كانت ولا شمس ولا قمر ـ كان معلوماً أن ذلك كلَّه كان ولا ليل ولا نهار . وكذلك حديث أبي هريرة عن رسول الله 響، لأنه أخبر عنه أنه قال : و خلق الله النوز يوم الأربعاء c، يعنى بالنور الشمسّ إن شاء الله .

فإن قال لنا قائل: قد زعمتُ أن اليومُ إنما هو اسمُ لميقات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم زعمتُ الآن أن الله خلق الشمس والقمر بعد أيام من أول ابتدائه خلق الأشياء التي نحلقها، فاكبتُ مواقيتُ، ومسميتها بالأيام، ولا شمس ولا قمر، وهذا إن لم تأت بيرهان على صحته، فهو كلام ينقض بعضه بعضاً!.

قبل : إن الله سمّى ما ذكرته أياماً، فسمينُه بالاسم الذي سماه به ، وكان وجه تسمينه ذلك أياماً، ولا شمس ولا قمر؛ نظير قوله عزّ وجلً : ﴿ وَلَهُمْ رِوْقُهُمْ فِيهَا بَكْرَةً وَعَبْينًا ﴾ (٧) ولا بكرةً ولا عشيّ هنالك؛ إذ كان لا ليل في الأخرة ولا شمس ولا قمر؛ كها قال جلّ وعزُّ: ﴿ وَلاَ يَزَالُ الَّذِينَ كَفُرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَقَّ تَأْتِيْهُمُ السَّاعَةُ بُغَنَّةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يُوْم عَقِيمٍ ﴾ (٢).

فسمّى تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عقيهاً، إذ كان يوماً لا ليلّ بعد يجيئه، وإنما أريد بتسمية ما سمّى إباماً قبل خلق الشمس والقمر قدرً مدة الف عام من أعوام الدنيا، التي العام منها اثنا عشر شهراً من شهور أهل الدنيا، التي تُعدّ ساعاتها وإيامها بقطع الشمس والقمر ذرج الفلك، كياسمّى بُكرةً وعشياً لما يرزّقه أهلُ الجنة في قدّر المذة التي كانوا يعرفون ذلك من الزمان في الدنيا بالشمس وجراها في الفلق، ولا شمس عندهم ولا ليل.

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲۲

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٥٥

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم.

ذكر بعض من حضرنا ذكره ممن قال ذلك:

حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني الحجاج، عن ابن جُريج، عن مجاهد أنه قال: يقضي الله عز وجل أمر كل شيء الله سنة إلى الملائكة؛ ثم كذلك حتى يمضي الف سنة، ثم يقضي أمر كل شيء الفاً، ثم كذلك أبداً، قال: ﴿ فِي يَوْم كَان مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (١٠ قال: اليوم أن يقول لما يقضي إلى الملائكة الف سنة: ﴿ كَن فِيكُون ﴾، ولكن سمّاه يوماً، سمّاه كها شاء. كلّ ذلك عن مجاهد، قال: وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ يَوْم يَوْم اللهِ عَن عِجَاهِ اللهِ عَنْم اللهِ عَنْ عَلَيْه اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْه وهو سواء.

وبنحو الذي ورد عن رسول الله 幾 من الخبر، بأن الله جل جلاله خلق الشمص والقمر بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك ورد الخبرُ عن جاعة من السلف أنهم قالوه.

ذكر الخبر عمّن قال ذلك منهم:

حدثنا أبر هشام الرفاعيّ ، حدثنا ابنُّ بِمان ، حدثنا سفيان ، عن ابن جُريج ، عن سليمان بن موسى، عن مجاهد، عن ابن عباس : ﴿ فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ التِّيَّا طُوعاً أَلْ كَرْهاً قَالَنا أَتَّبَنا طَالِعِينَ ﴾ ™. قال: قال الله عز وجل للسموات : أطلعي شمسي وقمري ، وأطلعي نجومي . وقال للأرض: شفّقي أنهارك، وأخرجي ثمارك، فقالنا: أثنا طافعة .

حدثنا بشر بن معاذه : قال حدثنا يزيد، قـال: حدثنا سعيد، عن قتـادة: ﴿ وَأَوْحَى فِي كُلُّ سَـّاءٍ أَمْرَمًا كِوانًا، خَلق فيها شمسَها وقمرها ونجومها وصلاحها.

فقد بيُّنتُ هذه الاخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ وعمّن ذكرنـاها عنه أن الله عزّ وجـلّ خلق السموات والأرض قبل خلقه الزمان والأيام والليالي، وقبل الشمس والقمر. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ٥

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ١١.

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ١٢.

| -11 131.4.47     | Y                                       | ٤ |
|------------------|-----------------------------------------|---|
| سريح ما فيل اهجر | *************************************** | - |

## القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبقى غير الله تعالى ذكره

والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره: ﴿ قُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ وَيَبْغَى وَجُهُ رَبُّكَ ذُو الجُلَلالِ والإنْزامِ ﴾(٢)، وقوله تعالى: ﴿ لاَ إِلهُ أَلَوْ كُلُّ شَيِّعٍ هَالِكَ إِلَّا رَبِّهُهُ ﴾(٣).

فإن كان كلُّ شيء هالك غير وجهه . كما قال جلَّ وعزَّ ـ وكان الليل والنهار ظلمة أو نوراً خلقها لمسالح خُلقه، فلا شك أُجها لمسالح خُلقه، فلا شك أُجها لمسالح خُلقه، فلا شك أُجها ألمسالح فله الله فاتيان هالكان، كما أخير؛ وكما قال: ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوْرَتُ هِ<sup>٢٦</sup>) يسنى بالإنوار به جميعً أهل فلامب ضومها، وذلك عندين بالإنوار به جميعً أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوريد، لم نقصيد التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوريد، لم نقصيد بيذا الكتاب قصد الإيانة عن خطاً قولهم . فكل الذين ذكرنا عنهم أنهم مقرون بفتاء جميع العالم حتى لا يبقى غيرً بالقديم الواحد، مقرون بان الله عزَّ وجلَّ عبيهم بعد فنائهم، وياعثهم بعد هلاكهم، خلا قومٍ من عَبدة الأونان، فإنهم يقرون بالفناء، ويتكرون البعث.

<sup>(</sup>١) سورة الرحن: ٢٦ - ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير: ١.

# القول في الدلالة على أنَّ الله عزّ وجلّ القديم الأول قبل شيء وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره

فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشاهد إلا جسم أو قائم بجسم، وأنه لا جسم إلا مفترق أو مجتمع، وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه الانتلاف إلى غيره من أشكاله، ولا بجنميغ منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق، وأنه متى تحميم أحدهما عدم الأخر معه، وأنه إذا اجتمع الجنرءان منه بعمد الافتراق، فمعلوم أنّ اجتماعها حادث فيها بعد أن لم يكن، وأنّ الافتراق إذا حدث فيها بعد الاجتماع، فمعلوم أن الافتراق فيها حادث بعد أن لم يكن.

وإذا كان الأمر فيها في العالم من شيء كذلك، وكان حكم ما لم يُشاهد وما هو من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم، وكان ما لم بحل من الحدث لا شك أنه عذت بتاليف مؤلف له إن كان مجتمعاً، وتفريق مفرق له إن كان مفترقاً من لا بشبهه مفرق له إن كان مفترقاً من لا بشبهه مفرق له إن كان مفترقاً من لا بشبهه شيء، وهو ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق، وهو الواحد القادر الجامع بين المختلفات، الذي لا يشبهه شيء، وهو على كل شيء قدير - فين عا وصفنا أن بارىء الأشياء وعدتها كان قبل كل شيء، وأن اللبل والنهار والزما على كل شيء وأن عدتها الذي يدور في محدث شبياً إلا والساعات عدثات، وأن عدثها الذي يدور هو أي المشرقها قبلها، إذ كان من المحال أن يكون شيء مجدث شبياً إلا وعدله قبله، وأن في قوله تعالى ذكره: ﴿ أَفَلاَ يَشَعُرُونَ إِلَى الإلمِ يَخْتُ خُلِقَتْ \* وَإِلَى السَّاء كَيْقَ رَفِعْتُ \* وَلَى السَّاء كُنْ فَا للاكولُ - لمن فَكُر

وذلك أن كلَّ ما ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية من الجبال والأرض والإبل فإنَّ ابنَ آدم يعالجه ويدبَّره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم، غير تمتع عليه شيء من ذلك. ثم إنَّ ابن آدم مع ذلك غير قادر عل إيجاد شيء من ذلك من غير أصل؛ فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم مجيث فنشه، وأن الذي هو غير ممتنع من أراد تصريفه وتقليه لم يوجدُه من هومثله، ولا هو أوجدُ نفسه، وأن الذي أنشأه وأوجد عينه هو الذي لا يُعجزه ثميء أراده، ولا يحتنع عليه إحداث شيء شاء إحداثه، وهو الله الواحد القهار.

فإن قال قائل: فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فِعل قديمين؟

قيل: أنكرنا ذلك لوجودنا اتصال التدبير وتمام الحلق، فقلنا لو كان المدبِّر اثنين، لم يخلُوا من اتفاق أو

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية ١٧ ـ ٢٠ .

احتلاف؛ فإن كانا متفقين فمعناهما واحد، وإنما جعل الواحد اثنين من قال بالاثنين. وإن كانا غتلفين كان عالاً وجود الحقل على التمام والتدبير على الاتصال؛ لأن المختلفين، فعل كل واحد منها خلاف فعل صاحبه، بأنّ أحدهما إذا أحيا أمات الاخر، وإذا أوجد أحدهما إذا أحيا أحدهما إذا أحيا أمات الاخر، وإذا أوجد أحدهما أفني الآخر، فكان عالاً وجود شيء من الحلق على ما وُجد عليه من التمام والاتصال. وفي قول الله عز وجل ذكره: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما إَفَهُ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدُنَ قَسُبُحانَ اللهِ رَبِّ أَمْرَشُ مِنْ الوَ إِذَا لَمُنَعَ فَسُبُحانَ اللهِ عَلَى بَعِفُونَ ﴾ عَلَمْ الْفَرْق بَنِها أَمْ فَقَ أَنْ مَنْ أَمْ مَنْ وَلَه وَقَل عَلَى عَلَى مُعَلِّم اللهُ عَلَى مَنْ الله وإذا لَمْ مَنْ عَلَى أَمْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا الشرف بالله، وذلك أن السحوات والأرض لو كان فيها إله غير الله ، إي كل مجلة ما يقل بالتنظية والقرار في القول بانتاقها فساد القول بالتنافية والقرار في القول بانتاقها فساد القول بالتنافية والقرار والوحيد، وإحالة في الكوم بالتنافية القول بفساد السموات والأرض في باللوحيد، وإحالة في الكوم بالمنافية والقرار والمحدث شيئاً وخلق في القول بناناقها أنها القول بالتنافية والقرار كان المحات الموات كان والماله؛ وذلك أن كل مُخافين غافما في كان إذا أحدث شيئاً وخلقه كان مثان اللي تسخن، والثلج الذي الذي المنافية الذي النه الله المهاد المنافية الذي النه المنافية الذي النه المنافية الذي النه المنافية الذور المنافية المنافية النافية المنافية الله المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الذي المنافية ال

وأخرى، أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخلُ كلُ واحد من الاثنين الللّذين البُتوهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزين؛ فإن كانا عاجزين فالعاجزُ مقهور وغير كائن إلهاً. وإن كانا قويين فإنْ كلُ واحد منها بعجزه عن صاحبه عاجز، والعاجز لا يكون إلهاً. وإن كان كلَّ واحد منها قويًّا على صاحبه، فهو بقوة صاحبه عليه عاجز، تعالى ذكرُه عما يشرك المشركون!

فَتبينٌ إذاً أن القديمَ بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كلَّ شيء، وهو الكانن بعد كلُّ شيء، والأول قبل كلَّ شيء، والآخر بعد كلَّ شيء، وأنه كان ولا وقتَّ ولا زمان، ولا ليَلَ ولا نهار، ولا ظلمة ولا نور إلا نور وجهه الكريم. ولا سياء ولا أرض، ولا شمس ولا قمرَ ولا نجوم، وأن كلَّ شيء سواء محدَث مدبَّر مصنوع، انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُمين ولا ظهير، سبحانه من قادر قاهر!

وقد حدثني علي بن سهل الرمليّ، قال: حدّثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن جعفر، عن بزيد بن الأمممّ، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: « إنكم تُسألون بعدي عن كلّ شيء، حتى يقول القائل: هذا الله خلق كلّ شيء فمن ذا خلقه! ».

حدثني عليّ، حدثنا زيد، عن جعفر، قال: قال يزيد بن الأصممّ: حدثني نَجَة بن صَبِيغ، قال: كنت عند أبي هريرة فسألوه عن هذا فكبّر وقال: ما حدّشي خليلي بشيء إلا قد رأيته ـ أو أنا أنتظره. قال جعفر : فبلغني أنه قال: إذا سألكم الناس عن هذا فقولوا: الله نحالق كلّ شيء، والله كان قبل كلّ شيء، والله كائن بعد كلّ شيء.

فإذا كان معلوماً أن خالق الأشياء وبارئها كان ولا شيء غيره، وأنه أحدَث الأشياء فدبّرها، وأنه قد خلق

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٢.

<sup>(</sup>٢) سورة ۽ المؤمنين ۽ ٩١، ٩٢.

| y ما قبل الهجرة | تاريخ |
|-----------------|-------|
|-----------------|-------|

صنوفاً من خلقه قبل خلق الازمنة والاوقات، وقبل خلق الشمس والفعر اللذين يجُريها في أفلاكهها، ويهما عُرِفت الاوقات والساعات، وأرّخت التاريخات، وفيصل بين الليل والنهار، فأمقل: فيمَ ذلك الحلق الذي خُلِق قبل ذلك؟ وما كان أوله؟ ٢٨ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

# القول في ابتداء الخلق ما كان أوله

صح الخير عن رسول الله ﷺ ما حدثني به يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني معاوية بن صالح -وحدثني عبيد بن آدم بن أبي لياس المسقلاتي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح -عن أيوب بن زياد، قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصاحت، قال: أخبرني أبي، قال: قال أبي عبادة بن الصاحت، يا بني سمعت رسول الله ﷺ يقول: و إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن ».

حدثني أحمد بن محمد بن حبيب، قال: حدثنا عليّ بن الحسن بن شقيق، قال: أخبـرنا عبــد الله بن المبارك، قال: أخبرنا رباح بن زيد، عن عمر بن حبيب، عن الفاسم بن أبي بزّة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أنه كان يحدّث أنَّ رسول الله ﷺ قال: « إن أوّل شيء خلق الله الفلم، وأمره أن يكتب كلَّ شيء ».

حدثني موسى بن سهل الرمليّ، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا رَباح بن زييد، عن عمر بن حبيب، عن القاسم بن أبي بَرْة، عن سعيد بن جُبيّر، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ بنحوه.

حلىثي محمد بن معاوية الأغاطي، حدثنا عباد بن العوام، حدثنا عبد الواحد بن سليم، قال: سمعت عطاء، قال: سالت الوليد بن عبادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره المرت؟ قال: دعاني فقال: أي بني، اتن الله وإعلم أنك لن تتُعني الله، ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالله وحده والفتر خيره وشره، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: « إن أول ما خلق الله عزّ وجلّ خلق القلم، فقال له: اكتب، قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب القدّر، قال: فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وعا هو كائن إلى الأبد،

وقد اختلف أهل السلف قبلنا في ذلك، فنذكرُ أقوالهم، ثم نتبع البيان عن ذلك إن شاء الله تعالى. فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي روى عز، رسول الله ﷺ فيه .

ذكر من قال ذلك:

حدثني واصل بن عبد الأعلى الاسدي، قال: حدثنا محمد بن فُضيل، عن الاعمش، عن أبي ظُبْيان، عن ابن عباس، قال: أولُ ما خلق الله من شيء القلم فقال له: اكتب، فقال: وما اكتب يا رب؟ قال: اكتب القدّر، قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم رُفع بخار الماء ففتّن منه السموات.

حدثنا واصل بن عبد الأعلى، قال: حدثنا وكيم، عن الأعمش، عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس نحوه.

حدثنا محمد بن المتنى، قال: حدّثنا ابن أبي عدى، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظَبيان، عن ابن عباس، قال: أوّلُ ما خلق الله من شيء القلمُ، فجرى بما هو كائن.

حدثنا تميم بن المنتصر، أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان ـ أو مجاهد ـ.، عن ابن عباس بنحوه.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا ابن ثور، قال: حدثنا معمر، حدثنا الأعمش أن ابن عباس قال: إن أولَ شيء خُلِق القلم.

حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن عطاء، عن أبي الضّحا مسلم بن صُبيّع، عن ابن عباس، قال: إن أوّلُ شيء خلق ربي عزّ وجلّ القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة.

وقال آخرون: بل أولُ شيء خلق الله عزّ وجلّ من خلقه النورُ والظلمة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد؛ قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: قال ابن اسحاق: كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة، ثم ميّز بينهما، فجعل الظلمة ليلاً أسود مظلماً، وجعل النور نهاراً مضيناً مبصراً.

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ ابن عباس، للخبر الذي ذكرت عن رسول الله ﷺ قبل، أنه قال: أول شيء خلق الله القلم.

فإن قال لنا قاتل: فإنك قلت: أولى القولين \_ اللذين أحدهما أنَّ أولَ شيء خلق الله من خلقه الفلم، والمحتر أن الله من خلقه القلم، والجه أو الجه الرواية عن ابن عباس والآخر أنه النور والظلمة \_ قولُ من قال: إن أول شيء خلق الله من خلقه القلم، عن مجاهد، قال: قلت التي حدثكموها ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد، قال: قلت لا بن عباس: إن ناساً يكذّبون بالقدر، فقال: وأنهم يكذّبون بكتاب الله، لأخذَن بشعر أحدهم فلأنفضن به؛ إن الله تعالى ذِكْرُه كان على عرشه قبل أن نجلق شيئاً، فكان أول ما خلق الله القلم، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، وإنما يجرى الناس على أمر قد فُرخ منه؟.

وعن ابن إسحاق، التي حدَّثكموها ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: يقول الله عزّ وجلٌ، : ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّة الْيَام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الْمَاء ﴾(`')، فكان كيا وصف نفسَه عزّ وجلٌ، إذ ليس إلا المله عليه العرش، وعلى العرش ذُو الجلال والإكرام، فكان أولُ ما خلق الله النورَ والظلمة؟.

قيل: أما قولُ ابن عباس : إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئًا، فكان أول ما خلق الله القلم \_إن كان صحيحاً عنه أنه قاله \_ فهو خيرٌ منه أنَّ الله خلق القلم بعد خلقه عرشه، وقد رَوّى عن أبي هاشم هذا الخبر شعبةً، ولم يقلُ فيه ما قال سفيان؛ من أن الله عزَّ وجلَ كان على عرشه، فكان أول ماخلق القلم، بل روى ذلك كالذي رواه سائر منْ ذكرنا من الرواة عن ابن عباس أنه قال: أول ما خلق الله عزَّ وجلَّ القلم،

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷.

٣...... تاريخ ما قبل الهجرة

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنى عبد الصمد، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا أبو هاشم، سمع مجاهداً قال: سمعت عبد الله ـ لا يدري ابن عمر أو ابن عباس ـ قال: إن أوّلُ ما خلق الله القلم فقال له: أجر، فجرى القلم بما هو كائن؛ وإنما يعمل الناس اليوم فيها قد فُرخ منه.

وكذلك قولَ ابن إسحاق الذي ذكرناه عنه معناه أنَّ الله خلق النورَ والظلمة بعد خلقه عرشه، والماء الذي عليه عرشه. وقول رسول الله ﷺ الذي رويئا، عنه أوَّلى قول في ذلك بالصواب، لأنه كان أعَّلَم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته، وقد روينا عنه عليه السلام أنه قال: و أولُّ شيء خلقه الله عزَّ رجلَّ القلم ، من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدّم خلق الله إياه خلق القلم، بل عمّ بقوله ﷺ: د إن أول شيء خلقه الله القلم ، كلَّ شيء، وأن القلم خلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء ولا شيئاً غيرَ ذلك.

فالرواية التي رويناها عن أبي ظُنيان وأبي الضّحا، عن ابن عباس، أوَّل بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم، إذ كان أبو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان، على ما قد ذكرت من اختلافها فيها .

وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قولهُ الذي قاله في ذلك إلى أحد، وذلك من الأمور التي لا يدرُّكُ علمها إلا بخبر من الله عز وجل، أو خبر من رسول الله ﷺ، وقد ذكرت الرواية فيه عن رسول الله ﷺ. ٣1

## القول في الذي ثني خلق القلم

ثم إنَّ الله جل جلالًه خلق بعد القلم \_ وبعد أن أمره فكتب ما هو كانن إلى قيام الساعة \_ سحاباً رقيقاً ، وهو الغمام الذي ذكره جل وعز ذكره في عكم كتابه فقال: ﴿ هَلَّ يُنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْهُمُ اللَّهُ فِي ظُللٍ مِنَّ الْغَمَامِ ﴾(٢)، وذلك قبل أن يُخلق عرشه، ويذلك ورد الجبر عن رسول الله ﷺ.

حدثنا ابن وكيع ومحمد بن هارون الفطان، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن يعلّى بن عطاء، عن وكيع بن حُدُس، عن عمه أبي رَزين، قال: قلت: يا رسول الله، أبين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَها، ما تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء.

حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد، عن يعلى بن عطاء، عن وكيع بن حُكُس، عن عمه أبي رُزِين العُقْبِلِّ، قال: قلت: يا رسول الله، أبين كان ربنا عزّ وجلّ قبل أن يخلُق السموات والأرض؟ قال: «في عَماء، فوقه هواء، وتحته هواء، ثم خلق عرشه على المله ».

حدثنا خلاد بن أسلم، حدثنا النضر بن شُميل، قال: حدثنا المسعوديّ، أخبرنا جامع بن شداد، عن صغوان بن عرز، عن ابن حصين ـ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ فخطوا عليه نخلوا عليه في من ابن حصين ـ وكان من أصحاب رسول الله ﷺ ، ثم خرجوا من عنده . وجاء قوم آخرون، فخطوا عليه فقالوا: جننا نسلم على رسول الله ﷺ ، ونتقف في الدين، ونسأله عن بدء مذا الأمر، قال: فأقبلوا البشرى إذ لم يقبلها أولئك الذين خرجوا، قالوا: قبلنا، فقال رسول الله ﷺ : اكان الله لا غيره، وكان عرشه على الماء ، وكتب في الذكر قبل كل شيء، ثم خلق سبع سموات» . ثم أتاني آت نقال: عليه المدون الله ينظم دونها السواب ولؤودتُ أن تركتها .

حدثني أبو كُريب، حدثنا أبر معاوية، عن الأعمش، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن عمران بن الحصين، قال: قال رسول الله ﷺ: ( اقبلوا البشرى يا بني تميم ،، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا، فقال: و اقبلوا البشرى يا أهل اليمن ،، فقالوا: قد قبلنا، فأخيرنا عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله ﷺ: ( كان الله عز وجل على العرش، وكان قبل كلَّ شيء، وكتب في اللوح كل شيء يكون ،، قال: فأناني آت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١٠.

فقال: يا عمران، هذه ناقتك قد حلَّت عقالها، فقمت، فإذا السراب يتقطع بيني وبينها، فلا أدري ما كان بعد ذلك .

ثم اختُلف في الذي خلَق تعالى ذكره بعد العياء، فقال بعضهم: خلق بعد ذلك عرشه.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سنان، حدثنا أبو سلمة، قال: حدثنا حيان بنُ عبيد الله، عن الضمحاك بن مزاحم، قال، قال ابن عباس: إن الله عزّ وجل خلق العرش أوّلُ ما خلق، فاسترى عليه.

> وقال آخرون: خلق الله عزّ وجلّ الماء قبل العرش، ثم خلق عرشه فوضعه على الماء. ذكر من قال ذلك:

حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ، قال: حدثنا عصرو بن حماد، قــال: حدثنا أسباط بن نصر، عن

السُّدِيَّ في خبر ذكره ، عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس - وعن مرَّ المُمْدانيَّ عن عبد الله بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا: إن الله عَرْ وجلُّ كان عرشُهُ عَلى الماء، ولم يخلق شيئاً غَرَّ ما خلق قبل الماء .

حدّنني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقّل، قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق السموات والارض على الماء، فلها أواد أن يخلق السموات والارض قبض من صَفاة الماء قبضة، ثم فتح القبضة فارتفعت دخاناً، ثم قضاهنّ سبع سموات في يومين، ودَحَا الارض في يومين، وفرغ من الخلق اليوم السابع.

وقد قيل: إن الذي خلق ربُّنا عزَّ وجلً بعد القلم الكرسيُّ، ثم خلق بعد الكرسيّ العرش، ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمات، ثم خلق الماء، فوضع عرشه عليه.

قال أبوجعفر : وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال: إن الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل المرشر؛ لصحة الحبير الذي يكان الماء قبل المرشر؛ لصحة الحبير الذي يكان كان وبنا كان أو يكان المرشر؛ لصحة هواءً، وما فوقه هواءً، ثم خلق عرشه على الماء ، والمن عند على الماء عن المناخر على الماء عن المناخر الله خان المناخر الله عن المناخر الله عن عالى الماء أن يكون خلقه عليه، والمدى حلقه عليه غير موجود، إما قبلة أو معه؛ فإذا كان ذلك كذلك، فالمرش لا يخلو من أحد أمرين؛ إما أن يكون خُلِق بعد نحلق الله الماء، وإما أن يكون شُلِق هو والماء معاً. فأما أن يكونَ خلقه قبل خلق الماء؛ فذلك غيرٌ جائز صحته على ما ذكو، عن أبي رَزِين، عن النبي على .

وقد قبل: إن الماء كان على متن الربيع حين خلق عوشه عليه، فإن كان ذلك كذلك، فقد كان الماء والربع خُلِقا قبل العرش.

ذكر من قال: كان الماء على متن الريح:

حدثني ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن

جبير، قال: سئل ابن عباس عن قوله عزّ وجل: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الَّمَا ﴾ ('`): على أيّ شيء كان الماء؟ قال: على منن الريح.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدّثنا محمد بن ثؤر، عن معمّر، عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابنُ عباس عن قوله عز وجل: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾: على أيّ شسيء كمان المماء؟ قال: على متن الربح.

حدثنا القاسم بن الحسن، حدثنا الحسين بن داود، حدثني حجاج، عن ابن جُرَيِع، عن سعيــد بن جبير، عن ابن عباس مثله.

قال: والسموات والأرض وكلّ ما فيهن من شيء بحيط بها البحار، ويحيط بذلك كله الهيكل، ويحيط بالهيكل ـ فيها قبل ـ الكرسيّ.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول \_وذكر من عظمته \_ فقال: إن السموات والأرض والبحار لفي الهبكل، وإن الهبكل لفي الكرسيّ، وإن قدميه عزّ وجزًا لَمُل الكرسيّ، وهو يجمل الكرسي، وقد عاد الكرسيّ كالنعل في قدميه.

وسئل وهب: ما الهيكل؟ قال: شيء من أطراف السموات محدق بالأرضين والبحار كأطناب الفسطاط.

وسئل وهب عن الأرضين: كيف هي؟ قال: هي سبع أرضين ممهّلة جزائر، بين كل أرضَين بحرٌ، والبحر عميط بذلك كله، والهيكل من وراه البحر.

وقد قيل: إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثنا مبشر الحلبيّ، عن أرطاة بن المنذر، قال: سمعتُّ ضمَرة يقول: إن الله خلق القلم، فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه، ثم إنَّ ذلك الكتاب سبّح الله وبجّده ألف عام قبل أن يجلق شبيعًا من الحلق، فلما أراد جلّ جلاله خلق السموات والارض خلق ـ فيها ذكر ـ أياماً سنة، فسمى كلّ يوم منهنّ باسم غير الذي سمّى به الآخر.

وقيل: إن اسم أحد تلك الايام السنة أبجد، واسم الآخر منهنّ هؤز، واسم الثالث منهنّ حُطيّ، واسم الرابع منهن كلمنّ، واسم الخامس منهنّ سعفص، واسم السادس منهنّ قرشت.

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحضرميّ، قال: حدثنا مصرّف بن عمر والياميّ، حدثنا حفص بن غيباث، عن العلاء بن المسيّب، عن رجل من كندة، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، ليس منها يوم إلاّ له اسم: أبجد، هوز، حطى، كلمن، سمفص، قرشت.

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷.

٣٤ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

وقد حدّث به عن حفص غير مصرّف وقال: عنه، عن العلاء بن المسيّب، قال: حدّثني شيخ من كندة قال: لقيت الضحّاك بن مزاحم، فحدّثني قال: سمعت زيد بن أرقم قـال: إنّ الله تعالى خلق السمــوات والارض في ستة آيام؛ لكل يوم منها اسم: ابجد، هوّز، حظى، كلمن، سمفص، قرشت.

وقال آخرون: بل خلق الله واحداً فسماه الأحد، وخلق ثانياً فسماه الأثنين، وخلق ثالثاً فسماه الثلاثاء، ورابعاً فسماه الاربعاء، وخامساً فسماه الخبيس .

### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاب، ع عداء بن أبي رُباح، عن أبن عباس، قال: إن الله خلق يوماً واحداً فسماه الأحد، ثم خلق ثانياً فسماه الاثنين، ثم خلق ثالثاً فسماه الثلاثاء، ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء، ثم خلق خامساً فسماه الخميس.

وهذان القولان غير غنلفين، إذ كان جائزاً ان تكون أسهاء ذلك بلسان العرب على ما قاله عطاء، وبلسان أخرين، على ما قاله الضحاك بن مزاحم.

وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، حدثني عبد الصمد بن معقِل، قال: سمعت وهب بن مُنبّه: يقول: الأيام سبعة.

وكلا القولين - اللذين روينا أحدَهما عن الضحاك وعطاء، من أن الله خلق الأيام السنة، والأخر منها عن وهب بن مبّه من أن الأيام السنة، والأخر منها عن وهب بن مبّه من أن الأيام سبعة \_ صحيح مؤتلف غير ختلف، وذلك أن معيى قول عطاء والفحاك في ذلك كان أن الأيام التي حلق الله فيهن ألحلق من حين ابتدائه في خلق السياء والأرض وما فيهن إلى أن فرغ من جميعه سنة أيام، كما قال جل لمناوة . ﴿ وَهُو اللّذِي خَلَق السَّمُواتِ وَالأَرْضَ فِي سِنَّة أَيَّام، هَلااً مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله عزّ وجل فيه في خلق السموات والارض، فقال بعضهم: ابتدأ في ذلك يوم الأحد.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا إسحاق بن شاهين، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن الشيناني، عن عون بن عبد الله بن عُدِّة ، عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عبّة ، قال : قال عبد الله بن سلام : إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الحالق ، فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين .

حدثني المثنى بن إبراهميم، حدثني عبد الله بن صالح، حدثني أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن سلّام أنه قال: إن الله عزّ وجلّ بدأ الحلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين.

<sup>(</sup>۱) سورة **هود** ۷.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا جريو، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن كعب، قال: بدأ الله خلق السموات والأرض, يوم الأحد والاثنين.

حدثني محمد بن أبي منصور الأمُليّ، حدثنا علي بن الهيثم، عن المسيّب بن شريك، عن أبي رُوَّق، عن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضُ فِي سِتَّةٍ أَلِهُم ﴾ قال: من أيام الآخرة، كلّ يوم مقداره ألف سنة، ابتدأ الحلق، يهم الأحد.

حدثني المثنىً، حدثنا الحجاج، حدثنا أبو عَوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، قال: بدأ الخلق يوم الأحد.

وقال آخرون: اليوم الذي ابتدأ الله فيه في ذلك يوم السبت.

ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، قال: حدثني محمد بن أبي أبي إسحاق، قال: يقول أهلُ التوراة: ابتدأ الله الحملق يوم الأحد. وقال أهلُ الإنجيل: ابتبدأ الله الحملق يوم الإثنين. ونقول نحن المسلمون فيها انتهى إلينا من رسول الله 震؛ ابتدأ الله الحلق يوم السبت.

وقد روي عن رسول الله ﷺ الذي قال كلّ فريق من هذين الفريقين اللذين قال أحدهما: إبتدا الله الخلق في يوم الأحد، وقال الأخر منها: ابتداً في يوم السبت، وقد مضى ذكرًنا الخبرين، غيرَ أنا نعيد من ذلك في هذا الموضع بعضَ ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منها.

فأما الحبر عنه بتحقيق ما قال القائلون: كان ابتداء الحلق يوم الأحد، فيا حدثنا به هنّاد بن السّريّ، فال. حدثنا أبو بكر بن عياس ـ قال هناد: وقرأت سائرٌ قال: حدثنا أبو بكر بن عياس ـ قال هناد: وقرأت سائرٌ الحديث ـ أن اليهودُ أنت النبي ﷺ فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: « خلق الله الأرض يوم الأحد والاثنين ».

وأما الحبرُ عنه بتحقيق ما قاله القاتلون من أن ابتداء الحلق كان يوم السبت، فيا حدثني الفاسم بن بشر بن معروف والحسين بن علي الصدائي، قالا: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: اخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول الله ﷺ تعالى عليه بيدي، فقال: « خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال يوم الأحد .

وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولُ من قال : اليوم الذي ابتدأ الله تعالى ذكره فيه خلق السموات والارض يومُ الأحد؛ لإجماع السلف من أهل العلم على ذلك .

فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك، فإنه إنما استدل - بزعمه - على أن ذلك كذلك؛ لأنّ الله عزّ ذكره فرّغ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة، وذلك اليوم السابع، وفيه استوى على العرش، وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين؛ ودليلُه على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فيه المسلمين؛ ودليلُه على ما زعم أنه استدل به على صحة قوله فيها وذلك أن الله تعلل أخبر عباده في غير موضع من محكم تنزيله، أنه خلق السموات والأرض وما بينها في سنة أيام مُثم أستنوك في المترش مَا لَكُمْ مِنْ

دُونِهِ مِنْ وَلِيُّ وَلاَ شَفِيعٍ أَفَلَا تَقَدَّمُونَ ﴾ (٦). وقال تعالى ذكره : ﴿ قُلُ أَلِنُكُمْ لَنَكُمُّ لَكَكُمُّ وَنَ بِالَّذِي حَلَقَ الأُرضَ فِي يَوْمِينَ وَتَجْمَلُونَ لَهُ أَنْدَادَا ذَلِكَ رَبُّ المَالِمِينَ ﴿ رَجَعَلَ فِيهَا دَوَالِينَ مِنْ فَوْقِهَا وَيَالَقُ فِيهَا وَقُورَ فِيهَا أَوْمَاعَ أَنْ أَمُوا أَرْبَعَوْ أَيْام سَوَاء لِلسَّالِينِ ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ وَخَنَانَ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آئِينَا طُوْماً الرَّيْنِ الْمَامِقَ وَمِي وَخَنَانَ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ آئِينَا طُوْماً الرَّيْنِ إِنْ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ فِي كُلُّ سَمَاءٍ مَوْمَا وَلَوْمَ وَخِفْظًا طَائِعِينَ ﴿ الْعَرْفِيلُ الْعَرْفِيلُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْنِ وَأُوْمَى وَأَوْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ ال

ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى في قوله: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعُ سَمُوَاتٍ فِي يُوَمِّينٍ ﴾ داخلان في الأيام السنة اللاتي ذكرهم قبل ذلك، فمعلوم إذ كان الله عرَّ وجلَّ إنما خلق السموات والأرضينَّ رما فيهنَّ في سنة أيام، وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله ﷺ بأن أخر ما خلق الله من خلقه آدم، وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة -أن يوم الجمعة الذي فرغ فيه من خلق خلقه داخل في الأيام السنة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه فيهنَّ و لان ذلك لو لم يكن داخلاً في الأيام السنة، كان إنا خلق خلقه في سبعة أيام، لا في سنة، وذلك خلاف ما جاء به التنزيل؛ فنبين إذاً \_أذكان الأمر كالذي وصفنا في ذلك - أن الرا الأيام التي ابتذا الله فيها خلق السموات والأرض وما فيهنَّ من خلقه يوم الأحد؛ إذكان الأخر

فأما الاخبارُ الواردة عن رسول الله ﷺ وعن أصحابه بأنَّ الفراغ من الخلق كان يوم الجمعة، فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) سورة السجدة ع (۲) سورة فصلت ۹ ــ ۱۲

### القول فيها خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما

اختلف السلف من أهل العلم في ذلك:

فقال بعضهم ما حدثني به المدتى بن إبراهيم، قال: حدّثنا عبدالله بن صالح، حدّثني أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام، أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد، فخلق الأرضين في الأحد والاثنين، وخلق الاقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عَجَل، فتلك المساعة التي تقوم فيها الساعة.

حدثني موسى بن هارون، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط، عن السدّي، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي مالك النبي ﷺ قالوا: جعل يمنون ربنا تبارك وتعالى - سبع أرضين في يومين: الأحد والاثنين، وجعل فيها رواسي أنْ تميد بكم، و وخلق الجبال فيها وأقوات أهلها، وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السياه وهم، دخلان فجعلها سياه واحدة، ثم فنقها فجعلها سبع سعوات في يومين: الحقيس والجمعة.

حدثنا تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاب، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: خلق الله الأرض في يومين. الأحد والاثنين.

ففي قول هؤلاء خُلِقت الأرض قبل السهاء؛ لأنها خلقت عندهم في الأحد والاثنين.

وقال آخرون: خلق الله عرّوجل الأرض قبل السياء باقواتها من غير أن يُلْحوَها، ثم استوى إلى السياء فسواهن سبم سموات، ثم دحا الأرض بعد ذلك.

### ذكر من قال ذلك:

حدثني عليّ بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله عزّوجلَّ حيث ذكر خُلَّق الأرض قبل السياء، ثم ذكر السياء قبل الأرض، وذلك أن الله خلق الأرض باقواتها من غير أن يدحوها قبل السياء، ثم استوى إلى السياء فسواهنَّ سبع سموات، ثم دحا الأرضَ بعد ذلك، فذلك قوله تعالى: ﴿وَالاَرْضَى بَعْدُ ذٰلِكَ دَحَاهَا﴾.

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَعَاهَا هِ أُخْرَجُ مِنْهَا مَاهَعَا وَمُرْعَاهَا هِ وَالْجُلِلُ أَرْسَاهَمَا ﴾ ٢٠٧، يعني أنه خلق

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٣٠ ـ ٣٢.

السموات والأرض، فلمّا فرغ من السياء قبل أن يخلق أقوات الأرض بثّ أقوات الأرض فيها بعد خلق السياء، وأرمى الجبالُ ـ يعني ذلك دحوَها ـ ولم تكن تصلح أقواتُ الأرض ونباتُها إلا بالليل والنهار، فذلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالْأَرْضُ بَقَدْ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾؛ الم تسمم أنه قال: ﴿أَخْرَبُمْ بِنَهُا مَاءَمًا وَمُرْعَاهَا﴾؟

قال أبوجعفر: والصوابُ من القول في ذلك عندنا ما قاله الذين قالوا: إنَّ الله خلق الأرض يومَ الأحد، وخلق السباء يومَ الخميس، وخلق النجومَ والشمس والقمر يومَ المجمعة لصحّةِ الخير الذي ذكرنا قبلُ عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ بذلك. وغيرُ مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من القول، وهو أن يكون الله تعلى ذكره خلق الأرض ولم يدحُها، ثم خلق السموات فسواهنّ، ثم دخا الأرض بعد ذلك، فاخرج منها ماءها ومرعاها، والجبالُ أرساها، بل ذلك عندي هو الصواب من القول في ذلك؛ وذلك أنَّ معنى الدَّحو غيرُ معنى الحلق، وقد قال الله عزوجلَ : ﴿أَأَتَتُمْ أَشَلُهُ خَلْقاً مُ السَّبًا مُنْاهَا هَ وَلَالُهُ السَّبُكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَسُ لِلْلَهَا وَأَنْحَرَ مَنْهُا مَاءَهَا وَمُرْعَاهَا \* وَالْجَبَالُ أَرْسَاهَا ﴾ ().

فإن قال قاتل: فإنّك قد علمتَ أن جَامَةً من أهل التأويل قد وجَهَت قول الله: ﴿وَالْأَرْضَ بَمَّدَ ذَلِكَ دُحَاها﴾ إلى معنى ومع ذلك دحاها ع، فيا برهائك على صحةٍ ما قلت، من أنّ وذلك، بمعنى وبَعْد، التي هي خلاف وقياء؟

قبل: المعروف من معنى وبعد، في كلام العرب هو الذي قلنا من أبها بخلاف معنى وقبل؛ لا بمعنى ومع؛؛ وإنمّا تُوجُّه معاني الكلام إلى الاغلب عليه من معانيه المعروفة في أهله، لا إلى غير ذلك.

وقد قيل: إن الله خلق البيتَ العتيق على الماء على أربعة أركان، قبل أن يخلق الدنيا بالغيّ عام، ثم يُحيت الأرض من تحته.

### \* ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حَدثنا يعقوب القُمُّيّ، عن جعفر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: وُضِع البيت على الماء على أربعة أركان، قبل أن نجلق الدنيا بالغيّ عام، ثم دُحيت الأرضُ من تحت البيت.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا مِهران، عن سُفيان، عن الأعمش، عن بُكيربن الأخنس، عن مجاهد، عن عبدالله بن عمر، قال: خلق الله البيتَ قبل الأرض بألفي سنة، ومنه دجيت الأرض.

وإذا كان الأمرُ كذلك كان خلقُ الأرض قبل خلق السموات، ودُحُو الأرض وهوبسطُها باقواتها ومراعيها ونباتها، بعد خلق السموات، كها ذكرنا عن ابن عباس .

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثني ميهران، عن أبي سِنان، عن أبي بكر، قال: جاء اليهود إلى النبيّ ﷺ فقالوا: يا محمد، أخبرنا: ما خَلق الله من الحَلّق في هذه الأيام السنة؟ فقال: خلّق الارض يومُ الأحد والاثنين، وخلّق الجبال يومُ الثلاثاء، وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانُها وخرابها يومُ الأربعاء، وخلق السموات والملاككة يوم الحميس، إلى ثلاث ساعات بَغِين من يوم الجمعة، وخلق في أول الثلاث ساعات الأجال، وفي

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٧ ـ ٣٢.

الثانية الأفة، وفي الثالثة آدم. قالوا: صدقت إن أتممت، فعرف الديّ 難 ما يريدون، فغضب، فانزل الله تعالى: ﴿وَمَا مَشْنَا مِنْ لَغُوبٍ ﴾ فَاصّْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَكُهِ(١٠).

فإن قال قائل: فإن كان الأمر كيا وصفتَ من أن الله تعالى خلق الأرض قبل السياء، فيا معنى قول ابن عباس الذي حدَّثُكُموه واصل بن عبد الأعلى الأسديّ، قال: حدثنا عمد بن فَضَيل، عن الأعمش، عن أبي طُبِّيان، عن ابن عباس قال: أولُّم اخلق الله تعالى من شيء القلم، فقال له: اكتب، فقال: وما اكتب يا وب؟ قال: اكتب الفَدَر، قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة، ثم رفع بخار المله ففتَى منه السموات، ثم خلق النون، فكُرِيت الأرض على ظهره، فاضطرب النون، فمادت الأرض فاثبت بالجبال، فإنها لنفخه على الأرض.

حدثني واصل، قال: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظُبْيَان، عن ابن عباس نحوه.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عديّ، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظُبَيّان، عن ابن عباس، قال: أولُّ ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو كائن، ثم رفع بخارُ الماء، فخلِقت منه السموات، ثم خلق النون، فَيُبطت الأرض على ظهر النون، فتحرُّك النون، فماذَتِ الأرض فأثبتت بالجبال، فإن الجبال لتُفخر على الأرض. قال: وقرأ: ﴿ قَ وَالْقَلْمِ وَمَا يُسْطُرُون﴾ (أ).

حدثني تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن الأعمش، عن أبي ظبيان ـ أو مجاهد ـ عن ابن عباس بنحوه، إلا أنه قال: ففتقت منه السموات.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يجمى، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني سليمان، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم فقال: اكتب، فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القذر، قال: فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النُون، ورفع بخار الماء ففتقت منه السهاء، وبسطت الارض على ظهر النون، فاضطرب النون، فعادت الارض فاثبت بالجبال، قال: فإنها لنُفخر على الارض.

حدثنا ابن حميد، قال، حدثنا جريو، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضّحى مسلم بن صُبيِّح، عن ابن عباس قال: أولُ شيء خلق الله تعالى القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم خلق النون فوق الماء، ثم كبّس الأرض عليه.

قيل: ذلك صحيح على ما رُوي عنه وعن غيره من معنى ذلك مشروحاً مفسَّراً غيرٌ خالف شيئاً مما رويناه عنه في ذلك.

فإن قال: وما الذي رُوي عنه وعن غيره من شرح ذلك الدالُ على صحةٍ كلُّ ما رويتُ لنا في هذا المعنى عنه؟

قبل له : حدثني موسى بن هارون الهمدانيّ وغيره، قالوا : حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن السّديّ، عن أبي مالك، وعن أبي صالح ، عن ابن عباس ــوعن مُرّة الهُمدانيّ عن عبدالله بن مسعود ــوعن

<sup>(</sup>۱) سورة ق ۳۸، ۳۹.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم ١.

ناس من أصبحاب رسول الله ﷺ: ﴿ هُمُو اللّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِرِ جَبِعاً ثُمُّ اسْتَوَى إِلَى السَّياء فَسَوْاهُنَّ سَيْعً صَمَّواتٍ ﴾ (١٠ قال: إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم خِلق شيئاً غيرًا عاخلة قبل الماء فلما أداد أن مِجْلَق أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء، فسيا عليه، فسمًاه سهاءً، ثم أيبس الماء، فجمله أرضاً واحدة، ثم فضها فجعلها سيع أرضين في يوبين، في الأحد والالتين، فخلق الأرض على حوت والحوت هو النون الذي ذكر الله عن وجلً في الفرآن: ﴿ وَأَلْ وَاللّقَامِ ﴾ والحوت في الماء على ظهر صَفَاة، والصَّفَاة على ظهر مَلك، والملك على صحوة، والصحوة على الرابع - وهي الصحوة التي ذكر لقمان - ليست في الساء ولا في الأرض، فندك على الله عن المبار فقرت، فالجبال تفخر على الأرض فذلك على عليها الجبال فقرت، فالجبال تفخر على الأرض فذلك قوله تعالى في الأرض وراسي أنْ تَجِيدٌ بكُم ﴾ (١٠).

قال أبو جعفر: فقد أنباً قولُ هؤلاء الذين ذكرتُ: إنَّ الله تعالى أخرج من الماء دخاناً حين أراد أن يخلُق السموات والأرض، فسما عليه \_يُعنون بقولهم: ففسما عليه، علا على الماء، وكُلُّ شيء كان فوق شيء عالياً عليه فهو له سَهاةُ ـ ثم أيبس بعد ذلك الماء، فجعله أرضاً واحدة = أن الله خلق السهاء غير مسوّاة قبل الأرض، ثم خلق الأرض.

وإن كانَّ الأمر كما قال هؤلاء، فغيرُ عال أن يكون الله تعالى أثارَ من الله دخاناً فعلاَّم على الماء، فكان له اساء المنظمة المن

وأما يومُ الاثنين فقد ذكرنا اختلافَ العلماء فيها خلَق فيه، وما رُوي في ذلك عن رسول الله ﷺ قبلُ.

وأما ما خلق في يوم الثلاثاء والأربعاء، فقد ذكرنا أيضاً بعضَ ما رُوي فيه، ونذكر في هذا الموضع بعضَ ما لم نذكر منه قبل .

قالذي صبح عندنا أنه خَلَق فيهما ما حدثني به موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط، عن الشديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الممدانيّ، عن اسباط، عن الشديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك، وصول الله ﷺ: وخلق الجبال فيها ـ يعني في الأرض ـ وأقواتُ الحلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء؛ وذلك حين يقول الله عزَّ وجلّ: ﴿ فَقُلْ أَلْنِكُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَمَ اللهُ عَلَم مِنْ فَوْقِهَا لَمُنْ اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَم وَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى وَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>١) سوره البقرة ٢٩.

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت ٩، ١٠.

تاريخ ما قبل الهجرة .......

السياء وهي دخان، وكان ذلك الدخان مِن تنفّس الماء حين تنفس، فجعلها سياء واحدة، ثم فتُقها فجعلها سبع سموات في يومين في الخميس, والجمعة.

حدثني المذى، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلّام، قال: إن الله تعالى خلق الأقواتُ والرواميّ في الثلاثاء والأربعاء.

حدثني تميم بن المنتصر، قال: إخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاّب، عن عطاء بن أبي ربّاح، عن ابن عباس، قال: إن الله تعالى خلق الجبال يوم الثلاثاء. فذلك قول الناس: هو يوم تُقيل.

قال أبوجعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا، ما رويناه عن النبي ﷺ، قال: وإن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهنّ من المنافع، وخلّق يوم الأربعاء الشجرّ، والمله، والمدان، والعمران، والحراب. حدثنا بذلك هنّاد، قال: حدثنا أبو بكر بن عيّاش، عن أبي سعد البقّال، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

وقد روي عن النبي ﷺ أن الله خلق الجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاندين، وخلق المكروه يـوم الثلاثاء، والنوريوم الأربعاء، حدثني به القاسم بن بشر بن معروف، والحسين بن على الصَّدائي، قالا: حدثنا حجاج، قال ابن جريج: أشبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبدالله بن رافع مولي أمِّ سلمة، عن أن هريرة، عن الذبي ﷺ.

والخبرُ الأولُ أصحُّ خرجاً، وأوْلَى بالحق، لأنه قول أكثر السلف.

وأما يوم الخديس فإنه خلق فيه السموات، ففتقتُ بعد أن كانت رُتِقاً، كيا حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّديّ، في خير ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمدانيّ عن عبداللّه بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ﴿ وَثُمُّ الشّوَى إلى السُّبَاهِ وَهَى دُخَانَ﴾(")، وكان ذلك اللخان من تنفُس الماء حين تنفس وجعلها سياء واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع مسموات في يومين، في الحميس والجمعة .

وإنما سُمِّي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض ﴿وَوَأَرْضَى فِي كُلِّ سَيَاءِ أَمْرَها فِهِ `` قال: خلق في كل سياء خلقها من الملاتكة، والحلق الذي فيها من البحار وجبال البرّد وما لم يُعلَم، ثم زيَّن السياء الدنيا بالكواكب، فجعلها زينة وخفظاً، تحفظ من الشياطين، فلها فرغ من خلق ما أحب استوى على المرش. فللك حين يقول: ﴿خَلَقَ السَّمنوَات وَالأَرْضَ فِي سِتَّةٍ أَيَّام ﴾(٢)، ويقول: ﴿كَانَتَا رَثَّقاً فَتَفَكَأَمُمُا﴾(٣).

حدثني المننى، حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو معشر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبدالله بن سلام، قال: إن الله تعالى خلق السموات في الخميس والجمعة، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلق فيها آدم على عجل، فتلك الساعةُ التي تقوم فيها الساعة.

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ۱۱، ۱۲

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٣٠

حدثثي تميم بن المنتصر، قال: أخبرنا إسحاق، عن شريك، عن غالب بن غلاب، عن عطام بن أبي رَبَاح، عن ابن عباس، قال: إن الله تعالى خلق مواضع الأنهار والشّجر يوم الاربعاء، وخلق الطير والوحوش والهوامَّ والسباع يوم الخميس، وخلق الإنسان يوم الجمعة، ففرغ من خلّق كل شيء يوم الجمعة.

وهذا الذي قاله مَنْ ذكرنا قوله؛ من أن الله عزّ رجلّ خلق السموات والملائكة وآدم في يوم الخميس والجمعة، هو الصحيح عندنا، للخبر الذي حدثنا به هناد بن السريّ قال: حدثنا أبو بكر بن عباش، عن أي سعد البقال، عن يُحكّرِمة، عن ابن عباس، عن النبيّ ﷺ ـقال: هناد، وقرأتُ سائر الحدث ـ قال: وخلق يوم الخميس السياه، وخلق يوم الجمعة النجوع والشمس والقمر والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه الثلاث ساعات الآجال؛ مَنْ عجيا ومن يجوت، وفي الثانية القي الأفة على كلّ شيء مما ينتفع به الناس، وفي الثانية آدم وأسكته الجنة، وأمر إبليس بالسجود، واخرجه منها في آخر ساعة.

حدثني القاسم بن بشر بن معروف، والحسين بن عليّ الصَّدائي، قالاً: حدثنا حجاج، قـال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن أيوب بن خالد، عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول 伽 熱 بيدي فقال: ووبتٌ فيها ـ يدني في الأرض ـ الدوابّ يوم الحميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر خلّق في آخر ساعة، من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل،

فإذا كان الله تعالى ذكره خلق الحُلق من لدن ابتداء خلق السموات والارض إلى حين فراغه من خلق جميعهم في ستة أيام، وكان كل يوم من الأيام الستة التي خلقهم فيها مقدارُه أنف سنة من أيام الدنيا، وكان بين ابتدائه في خلق ذلك وخلق القلم الذي أمره بكتابة كل ما هو كائن إلى قيام الساعة ألف عام، وذلك يوم من أيام الأخوة التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام من أيام الدنيا ـ كان معلوماً أن قدر مدة ما بين أول ابتداء ربنا عز وجلّ في خلق ما خلق من خلقه إلى الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام، يزيد إن شاء الله شيئاً أو ينقص شيئاً، على ما قد روينا من الأثار والأخبار التي ذكرناها، وتركنا ذكر كثير منها كراهة إطالة الكتاب بذكرها.

وإذا كان ذلك كذلك، وكان صحيحاً أن مدّة ما بين فراغ ربّنا تعالى ذكره ـ من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا قبل، واستشهدنا من الشواهد، وبما سنشرح فيها بعد ـ سبعة آلاف سنة، تزيد قلبلاً أو تنقص قلبلاً \_ كان معلوماً بذلك أن مدة ما بين أول خلق خلقه الله تعالى إلى قيام الساعة وفناء جميع العالم، أربعة عشر الف عام من أعوام الدنيا، وذلك أربعة عشر يوماً من أيام الآخرة، سبعة أيام من ذلك ـ وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا ـ مدة ما بين أول ابتداء الله جلّ رتقدس في خلق أول خلقه إلى فراغه من خلق آخرهم \_ وهو آمم أبو البشر صلوات الله عليه، وسبعة أيام أخر، وهي سبعة آلاف عام من أعوام الدنيا، من ذلك مدة ما بين فراغه جلّ شناؤه من خلق آخر خلقه ـ وهو آدم ـ إلى فناء آخرهم وقيام الساعة، ومؤد الأمر إلى ما كان عليه قبل أن يكون شيء غير القديم البارىء الذي له الحلق والأمر الذي كان قبل كلَّ شيء، فلا شيء كان قبله،

فإن قال قائل: وما دليلُك على أن الأيامُ السنة التي خلق الله فيهنّ خلَّة كان قدْر كلّ يوم منهنّ قدر الـف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك كايام أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم، وإنما قال الله عزّ رجلٌ في كتابه :

﴿ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالارضَ وما بِينَها في سنة أيام ﴾ (")، فلم يُعلَمنا أن ذلك كها ذكرت، بل أخبرنا أنه خلق ذلك في سنة أيام ، والأيام المعروفة عند المخاطبين جذه المخاطبة هي أيامهم التي أوَّل اليوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن قولك: إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنما هم موجّه إلى الأشهر والأغلب عليه من ممانيه، وقد وجهتُ خير الله في كتابه عن خلقه السموات والأرض وما ينجها في سنة أيام إلى غير الماروف من معاني الأيام، وأمر ألله عزّ وجلّ إذا أراد شيئاً أن يكونه أنفل وأمشى من أن يوصف بأنه خلق السموات والأرض وما ينجها في سنة أيام ؛ هندارهن سنة آلاف عام من أعوام الدنيا، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقوله له أكون إلا أجدةً كُلُمْم ، البُصَرَه (١٠). يقول له: كن فيكون؛ وذلك كما قال ربنا تبارك وتمالى: ﴿ وَمَنَا أَمْرُنَا إِلاَ وَاجِدَةً كُلُمْم ، الْبُصَرَه (١٠).

قبل له: قد قلنا فيها تقدم من كتابنا هذا إنا إنما نعتمد في معظم ما نُرسمه في كتابنا هذا على الآثار والأخبار عن نبينا ﷺ وعن السلف الصالحين قبلنا دون الاستخراج بالعقول والفِكر، إذ أكثره حبرٌ عما مضى من الأمور، وعها هو كانو، هر، الأحداث، وذلك غير مدرُك علمه بالاستنباط الاستخراج بالعقول.

فإن قال: فهل من حجة على صحة ذلك من جهة الخبر؟

قيل: ذلك ما لا نعلم قائلًا من أثمة الدين قال خلافه.

فإن قال: فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟

قيل: عِلْم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه، وقد رُري ذلك عن جماعة منهم مسمين بأعيانهم.

فإن قال: فاذكرهم لنا.

قيل: حدثنا ابن مُحيد، قال: حدثنا مُحَكّام: عن عنبسة، عن سماك، عن عكومة، عن ابن عباس قال: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام، فكلّ يوم من هذه الأيام كالف سنة مما تعدون أنتم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿فِي يَوْمِ كَانَ مِغْدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مِمَّا تَمُدُّونَ﴾٣). قال: الستة الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض.

حدثنا عبدة، حدثني الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ يقول: أخبرنا عُبيد، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ﴿فِي يُؤْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ أَلْفُ سَنَةٍ مما تُمُذُّونَ﴾: يعني هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهنَ السموات والأرض وما ينها.

حدثني المتني، حدثنا عليّ، عن المسيّب بن شريك، عن أبي رَوْق، عن الضحّاك: ﴿وَمُوَ الَّذِي خَلَقَ السُّمُواتِ والأَرْضُ فِي سِنِّةٍ لِيَّامٍ﴾ (٤). قال: من أيام الآخرة، كلّ يوم كان مقداره ألف سنة، ابتدأ في الحلق يوم الأحد، واجتمع الحلق بيم الجمعة.

حدثنا ابن حُميد قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح: عن كعب، قال: بدأ الله خلق

<sup>(</sup>۱) سورة الفرقان ۹ ه (۳) سورة السجدة ٥ (۲) سورة القمر ٥ ه (٤) سورة هود ۷

السموات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وفرغ منها يوم الجمعة، قال: فجعل مكان كلّ يوم ألف سنة.

حدثني المثنى، قال: حدثنا الحجاج، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بِشْر، عن مجاهد، قال: يوم من الستة الأيام، كالف سنة نما تَعَدُّون.

فهذا هذا. وبعد؛ فلا وجه لقول قائل: وكيف يوصف الله تعالى ذكره بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام قدر مدتها من أيام الدنيا ستة آلاف سنة؛ وإنما أمرُّه إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون، لأنه لا شيء يتومُّمه متوهم في قول قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل: خلق ذلك كله في ستة أيام مدتها مدة ستة أيام من أيام الدنيا، لأن أمرُّه جلَّ جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون.

### القول في الليل والنهار أيها خلق قبل صاحبه

وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة بهما تعرف

قد قلنا في خلق الله عزّ ذكره ما خلق من الأشياء قبل خلقه الأوقات والأرمنة، وبيّنا أن الأوقات والأزمنة إنما هي ساعات الليل والنهار، وأن ذلك إنما هو قطع الشمس والقمر ورّجات الفلك؛ فلنقل الأن: بأيّ ذلك كان الابتداء؛ بالليل آم بالنهار، إذ كان الاختلاف في ذلك موجوداً بين ذوي النظر فيه؛ بأن بعضهم يقول فيه: خلق الله الليل قبل النهار، ويستشهد على حقيقة قوله ذلك بأن الشمس إذا غابت وذهب ضوءها الذي هو نهار هجم الليل بقلامه، فكان معلوماً بذلك أن الضياء هو المتورّد على الليل، وأن الليل إن أم يُبطله النهار المتورد على الليل هو الأول خَلقاً، وأن الشمس هو الآخر منها خلقاً، وهذا قول يُوكى عن ابن عباس.

حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، عن سُفيان، عن أبيه، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس قال: سئل: هل الليل كان قبل النهار؟ قال: أرايتم حين كانت السموات والأرض رُتُعاً، هل كان بينها إلا ظلمة! ذلك لتعليم ان اللياً. كان قبل النهار.

حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوريّ، عن أبيه، عن عِكْرمة، عن ابن عباس، قال: إنَّ الليل قبل النهار، ثم قال: ﴿كَالْنَا رُقْعًا لَفَقَنْاهُما﴾.

حدثنا محمد بن بشًار، قال: حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن أبوب بحدث عن يزيد بن أبي حبيب، عن مُرِّنَد بن عبدالله البَرْنَ، قال: لم يكن عُقِّة بن عامر إذا رأى الهلال ـ هلال رمضان ـ يقوم تلك اللبلة حتى يصومَ يومها، ثم يقوم بعد ذلك. فذكرتُ ذلك لابن حُجَيرة فقال: الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل؟

وقال آخرون: كان النهارُ قبل الليل، واستشهدوا لصحة قولهم هذا بأن الله عَزْ ذكره كان ولا ليلَ ولا نهار ولا شيء غيره، وأن نورَه كان يضيء به كلَّ شيء خلقه بعد ما خلقه حتى خلِق الليل.

### ذكر من قال ذلك:

حدثني علي بن سهل، حدثنا الحسن بن بلال، قال: حدثنا حاد بن سلمة، عن الزبير أبي عبد السّلام، عن أبيرس بن عبدالله الفهرئ أنَّ ابن مسعود قال: إن ربكم ليس عنده ليلُّ ولا خبار، نور السموات من نور وجهه، وإن مقدار كلّ يوم من أيامكم هذه عنده اثنتا عشرة ساعة.

قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: كان الليل قبل النهار، لأن النهار هو ما ذكرتُ من ضوء الشمس؛ وإنما خلق الله الشمس وأجراها في الفلك بعد ما دحا الأرض فبسطها، كما قال عزّ وجلّ : ﴿ أَأَنْتُمْ أَشَدُ خَلْقاً أَمْ اللّهَاءُ بَنَاهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُمًا فَسَوّاهَا ۞ وَأَقَطَسُ لِنَها، فوملوم أنها كانت ـ قبل أن تخلق الشمس، وقبل كانت الشمس خُلقت بعد ما شمكت السها، وأعطش ليلها، فمعلوم أنها كانت ـ قبل أن تخلق الشمس، وقبل أن تُخرج الله من السهاء ضحاها ، مظلمة لا مضية.

وبعد، فإن في مشاهدتينا من أمر الليل والنهار ما نشاهده دليلاً بينًا على أنّ النهار هو الهاجم على الليل لأنّ الشمس متى غابت فذهب ضوءها ليلاً أو نهاراً أظلم الجو، فكان معلوماً بذلك أن النهار هو الهاجم على الليل بضوئه ونوره. والله أعلم.

فأما القول في بدء خلقهما فإن الخبرُ عن رسول الله ﷺ بوقت خلق الله الشمس والقمر مختلف.

فأما ابن عباس فرُري عنه أنه قال: خلق الله يوم الجمعة الشمسُ والقمرُ والنجوم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه، حدثنا بذلك هنّاد بن السريّ، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي سعد البقال، عن يحُرّمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

وروى أبو هريرة عن النبيّ ﷺ أنه قال: «حَلَق الله النور يوم الأربعاء»، حدثني بذلك القاسم بن بشر والحسين بن عليّ، قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُرَيْع، عن إسماعيل بن أسيّه، عن أيوب بن خالك، عن عبدالله بن رافع، عن أبي هريرةً، عن النبيّ ﷺ.

وأيّ ذلك كان؛ فقد خلق الله قبل خلقه إياهما خُلقاً كثيراً غيرهما، ثم خلقها عزّ وجلً لما هو اعلم به من مصلحة خُلقه، فجعلها دائيي الجري، ثم فَصَل بينها، فبحل إحداهما آية الليل، والأخرى آية النهار، فمحا آية الليل، وجعل آية النهار مبصرة. وقد رُوي عن رسول الله ﷺ في سبب اختلاف حالتي آية الليل وآية النهار أخبارُ أنا ذاكر منها بعض ما حضرني ذكره، وعن جماعة من السلف أيضاً نحوذلك.

فمًا روي عن رسول الله ﷺ في ذلك، ما حدثني عمد بن أبي منصور الآمَليَّ، حدثنا خلف بن واصل، قال: حدثنا عمر بن صُبِّح أبو نعيم البلخيَّ، عن مقاتل بن حيَّان، عن عبد الرحمن بن أبَرَى، عن أبي ذَرّ البغةاريَّ، قال: كنتُ آخذ بيد رسول الله ﷺ ونحنُ نتمائتي جهماً نحو المغرب، وقد طَفلت الشمس، في زلنا نغطر إليها حتى غابت؛ قال: قلتُ: يا رسول الله، أين تغرُب؟ قال: تغرب في السياء، ثم تُرفع من سياء إلى سياء حتى ترفع إلى السياء السابعة العليا؛ حتى تكونَ تحت العرش، فتخرَ ساجدة، فتسجد معها الملائكة سياء حتى ترفع إلى السياء السابعة العليا؛ حتى تكونَ تحت العرش، وذلك تَقْدِيرُ المَّزِيرُ الْعَلِيم، ﴾ قال: فلك قوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَالشَّمْسُ عَجْرِي لِمُسْتَقَرِ هَا لِهُ حيث تحسّ العرش، ﴿وَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيرُ الْعَلِيم، ﴾ قال: يعني بـ دذلك، صُنْحَ الربِّ العزيز في ملكه العليم بخلقه. قال: فيأتيها جَرِيل بحُلة ضوء من نور العرش، على

<sup>(</sup>١) سورة النازعات ٢٧ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة يس ٣٨.

مقادير ساعات النهار، في طوله في الصيف، أو قصره في الشتاء، أو ما بين ذلك في الخريف والربيع. قال: فتلبس تلك الحلة كيا يلبس أحدكم ثيابه، ثم تُنطلق بها في جو السباء حتى تطلع من مطلمها، قال النبي ﷺ: فكأنها قد حُبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تُكسى ضوءاً، وتؤمر أن تطلع من مغربها، فذلك قوله عزّ وجلًّ : ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُورَتُهُ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مطلعه وجراه في أفق السباء ومغربه وارتفاعه إلى السباء السابعة المليا، وعبسه تحت العرش وسجوده واستئذانه، ولكن جَبِّرائيل عليه السلام يأتيه بالحلّة من نور الكرسيّ. قال: فذلك قوله عزّ وجلًّ : ﴿ جَمَلُ الشَّمْسُ ضِياةً وَالْقَمْرُ أُوراً ﴾ (اللَّهُ الوزيّ تم عدلتُ مع رسول الله ﷺ فضاينا المغرب، فهذا الخبر عن رسول الله ﷺ فضاينا المغرب، فهذا الخبر عن رسول الله يُنْهىء أن سبب اختلاف حالة الشمس والقمر إنما هو أنّ ضوء الشمس من كسوة كسيمًا من نور الكرسيّ.

قال: فلو ترك الله الشمسين كيا كان خلقها في بده الأمر لم يكن يُعرِّف الليل من النهار، ولا النهار من الليل، وكان لا يدري الأجير إلى متى يعمل، ومتى يأخذ أجره. ولا يدري الصائم إلى متى يصوم، ولا تدري المرأة كيف تعتدً، ولا يدري المسلمون متى وقت الحج، ولا يدري اللَّيان متى تحلِّ ديرنهم، ولا يدري الناس متى ينصرفون لمعايشهم، ومتى يسكنون لراحة أجسادهم. وكان الربِّ عزَّ وجلَّ انظر لعباده وأرحم بهم، فأرسل تجرئيل عليه السلام فأمرِّ جناحه على وجه القمر ـ وهو يومئذ شمس ـ ثلاث مرات، فطمس عنه الضوة، وبقي

<sup>(</sup>١) سورة التكوير ١

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ٥.

<sup>(</sup>٣) سورة إبراهيم ٣٣

٤٨..... تاريخ ما قبل الهجرة

فيه النور، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿وَجَعَلْنَا اللّيَلَ وَالنّبَارَ آيَتِينَ فَمَحَوْنَا آيَةِ اللّيلِّل وَجَعَلْنَا آيَة اللّيلِّل وَالنَّبارَ مُبْصِرَةً﴾ قال: فالسؤاة الذي ترونه في الفعر شبه الحطوط فيه فهو الأر المحور. ثم خلق الله للشمس عجلة من ضوه نور العرش لها ثلاثمائة وستون عروة، ووكل بالشمس وعجلتها ثلاثمائة وستين ملكاً من الملائكة من الملائكة من الملائلة الدنيا، قد تعلّق كلّ ملك منهم بعروة من تلك المُراً مَلك منهم. من أهل السياء، قد تعلق بكلّ عروة من تلك المُراً مَلك منهم.

ثم قال: وخلق الله لهما مشارق ومغارب في قُطْرَي. الأرض وكينني السباء ثمانين ومانة عين في المغرب، طينة سوداء، فذلك قوله عز وجَلَ: ﴿ وَجَدَمَا تَغُرُّبُ فِي عَيْنُ جَوْقِهُ (٢) إِنما يعنِي حماةً سوداء من طين، وثمانين وماثة عين في المشرق مثل ذلك طينة سوداء تفور غَليًا كفلي القِلْدُل إذا ما اشتد غليُها. قال: فكلَّ يوم وكلَّ ليلة لها مطلعُ جديد ومغرب جديد، ما بين أولها مطلعاً، وآخرها مغرباً اطول ما يكون النهار في الصيف إلى آخرها مطلعاً، وأولها معزباً أقصر ما يكون النهار في الشبتاء، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَرَبُّ المَّشْرِقُونُ وَرَبُّ اللَّهْرِيَيْنُ ﴾ (٣) يعني أخرها هاهنا وآخرها ثمَّ، وتوك ما بين ذلك من المشارق والمغارب، ثم جمعها فقال: ﴿ وَبِرُ اللَّهْرِيْنُ وَرَبُّ اللَّهْرِينُ ﴾ (المُناوق والمُغارب)، فذكر عِدَّة تلك العيون كلها،

قال: وخلق الله بحراً، فجرى دون السياء مقدار ثلاث فراسخ، وهو موج مكفوف قائم في الهواء بأمر الله عزوجلً لا يقطر منه قطرة، والبحار كلها ساكنة، وذلك البحرجار في سرعة السّهم ثم انطلاقه في الهواء أستوياً، كانه حَبَّل عدود ما بين المشرق والمغرب، فنجري الشمس والقمر والحنَّس في بُخَة غَمْر ذلك البحر؛ فغلك قول الله تعلى الله والله ي قلب تعلى المستور والله والله عنها المستور والحجارة، ولو نفس محمد بيده، لو بعث الشمس من ذلك البحر الاحرقت كلّ شيء في الأرض، حتى الصخور والحجارة، ولو بدا القمر من ذلك الإحرة من دون الله، إلا من شاه الله أن يعصم من أوليائه.

قال ابن عباس: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ا ذكرتَ جرى المُشتر مع الشمس والقمر، وقد أقسم الله بالخُشس في القرآن إلى ما كان من ذكرك، فيا الخُشس؟ قال: يا عليّ، هنّ خسة كواكب: البِرْجيس، وزُحل، وشطاره، ويَهرام، والنَّهرة، فهذه الكواكب الحسسة الطالمات الجاريات، مثل الشمس والقمر، العاديات معها، فأما سائر الكواكب فمعلَّمات من السياء كتعليق الفناديل من المساجد، وهي تحومُ مع السياء دورانا بالنسبيح والتقديس والصلاة شم، ثم قال النبي ﷺ: فإن أحبتم أنَّ تستبينوا ذلك، فانظروا إلى دوران الفلك مرة هاهنا ومرة هاهنا، فذلك دوران السياء، ودوران الكاكب موجه كلّها سوى هذه الخمسة، ودورانها اليوم كيا ترون، وتلك صلاتها، ودورانها للي يوم الفيامة في المراحة دوران الرّحا من أهوال يوم الفيامة وزلازلة، فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَيَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْراً \*

قال: فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض العيون على عجلتهـا ومعها ثـلاثماثـة وستون مَلَكـاً

<sup>(</sup>۱) سورة الإسراء ۱۲ (٤) سورة المعارج ٤٠. (۲) سورة الكعلف ٨٦.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ٣٣. (٦) سورة الطور ٩ \_ ١١.

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ١٧

ناشري إجمعتهم، يَجُرُونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليلاً كان أو نهاراً، فإذا أحبّ الله أن ببتلي الشمس والقمر فيري العباد آية من الأبات فيستعتبهم رجوعاً عن معصيته وإقبالاً على طاعته، خرت الشمس من العجلة فتقع في غمر ذلك البحر وهو الفلك، فإذا أحبّ الله معصيته وإقبالاً على طاعته، خرت الشمس من العجلة فتقع في غمر ذلك البحر وهو الفلك، فإذا أحبّ الله أنها وتبدو المنتهى من كسوفها. فإذا أراد أن يجعل آية دون آية وقع منها النصف أو الثلث أو الثلثان في الماء، ويبقى سائر ذلك على المجلة، فهو كسوف دون كسوف، ويبلاء للشمس أو للقمر، الثلثان في الماء، ويبقى سائر ذلك على المجلة، فهو كسوف دون كسوف، ويبلاء للمسمس أو للقمر، فرقة منها يُعبلون على المجلة فيجرونها نحو العجلة، والفوقة الأخرى يُقبلون على المجلة فيجرونها نحو الشهر، وهم في ذلك يثرونها في الفلك بالنسبيع والتقليس والصلاة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات اللهل، يللا كان أو نهاراً أو نهاراً في الصيف كان ذلك أو في الشاعب والمائة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات المائل عن خريج الشمس الليل، ليلا كان أو نهاراً في الهمهم الله علم ذلك، وجعل لهم تلك القوة، والذي ترون من خريج الشمس أو لقوم بعد المحتلف عن اختمادها حتى يضعوها على العجلة، في محددون الله على ما قواهم لذلك، ويتعلقون بعرا المجلة، ويُحرونها في الخلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله على ما قواهم لذلك، ويتعلقون بعرا المجلة، ويُحرونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغوا بها المغرب، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها العرب، ذلك اللهون، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها العرب، ذلك العرن، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها العرب، ذلك العرن، فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها العرب أدلك اللهورب المخلوب أدلك العرن، فإذا بلغوا بها المغرب أدلك المن القراراً المعرب أدليا المغرب أدليا العرب أدلك العرن.

ثم قال النبي ﷺ، وعجب من خلق الله: وللعجب من القدرة فيما لم نَر أعجب من ذلك؛ وذلك قول جبرثيل عليه السلام لسارة: ﴿ أَتُعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (') وذلك أن الله عزّ وجلَّ خلق مدينتين: إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، أهل المدينة التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنهم، وأهل التي بالمغرب من بقايا ثمود من نسل اللذين آمنوا بصالح ، اسم التي بالمشرق بالسريائية وموقيسيا، وبالعربية وجابلق، واسم التي بالمغرب بالسريانية وبرجيسيا، وبالعربية وجابرس، ولكل مدينة منهما عشرة آلاف باب، ما بين كل بابين فرسخ، ينوب كل يوم على كل باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف رجل من الحراسة، عليهم السلاح، لا تُتُربُهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور، فوالذي نفس محمد بيده، لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هدة وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب، ومن وراثهم ثلاث أمم: منسك، ونافيل، وتاريس، ومن دونهم يأجوج ومأجوج.

وإن جَبْرفيل عليه السلام انطّلق بي إليهم ليلة أسريّ بي في المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى، فدعوتُ يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عزّ وجلّ فأبـراً أن يجيبوني، ثم انطلق بي إلى أهل المدينتين، فدعوتهم إلى دين الله عزّ وجلّ وإلى عبادته فأجابوا وأنابوا، فهم في الدين إخواننا، مَنْ أحسن منهم فهو مع محسنكم، ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم. ثم انطلق بي إلى الأمم الثلاث، فدعوتهم إلى دين الله وإلى عبادته فأنكروا ما دعوتهم إليه، فكفروا بالله عزّ وجلّ وكذبوا رسله، فهم مع يأجوج ومأجوج وسائر مَنْ عصى الله في النار؛ فإذا ما غربت الشمس رُفع بها من سماء إلى سماء في سرعة طيران الملائكة؛

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۳.

حتى يُبلغ بها إلى السماء السابعة العليا، حتى تكون تحت العرش فتخرّ ساجدة، وتسجد معها الملائكة الموكلون بها، فيُحدّرُ بها من سماء إلى سماء؛ فإذا وصلت إلى هله السماء فذلك حين ينفجر الفجر، فإذا انحدرت من بعض تلك العيون، فذلك حين يضيء الصبح، فإذا وصلت إلى هذا الرجه من السماء فذلك حين يضىء النهار.

قال: وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على البحر السابع، مقدار عنة الليالي منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم تُصرَم، فإذا كان عند الغروب أقبل مَلك قد وُكل بالليل فيقيض قبضةً من ظُلمة ذلك الحجاب، ثم يستقبل المغرب؛ فلا يزال يُرسل من الظلمة من خلل آصابته قليلاً قليلاً وهو براعي الشُفق، فإذا غاب الشفق أرسل الظلمة كلها ثم ينشر جناحيه، فيبلغان قطري الأرض وكنفي السماء، ويجاوزان ما أشاء الشعر وجبل خارجاً في الهواء، فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب، فإذا يلغ المغرب الفجيح من المشرق، فضم جناحيه، ثم يضم الظلمة بعضها إلى بعض المغرب على المغرب على المعرف عليها كنف واحدة نحوقيضته إذا تناولها من الحجباب بالمشرق، فيضمها عند المغرب على السور، البحر السابع من هناك ظلمة الليل. فإذا ما نقل ذلك الحجباب من المشرق إلى المغرب نفخ في الصوره، والقمت الدنيا، فضوء النهار من قبل ذلك الحجباب، فلا تزال الشمس والقموم للها توت المنابعة العيا، إلى محبسهما تحت المرش، حتى يأتي الوقت الذي ضرب الله توتيه الديا، ويشو المنكر فلا يُنهي عنه أحد.

فإذا كان ذلك حيست الشمس مقدار ليلة تحت العرش، فكلما سجدت واستأذنت: من أين تطلع؟ لم يُعرّ إليها جواب؟ حتى يوافيها القمر ويسجد ممها، ويستأذن: من أين يطلع؟ فلا يُحرار إليه جواب، حتى يحبسهما مقدار ثلاث ليال للشمس، وليلتين للقمر، فلا يُعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في الارض؛ وهم حينئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين؛ في هوان من الناس وذلة من أنفسهم، فينام أحدُهم تلك الليلة قُلرً ما كان ينام قبلها من الليالي، ثم يقوم فيتوضا ويدخل مصلاة فيصلي ورُده، كما كان يصلي قبل ذلك، ثم يخرج فلا يرى الصبح، فينكر ذلك ويظنَّ فيه الظنون من الشرَّ ثم يقول: فلعلَي خففتُ قراءتي، أو قصَّرت صلاتي، أو قعت قبل حيني!

قال: ثم يعود أيضاً فيصلّي ورده كمثل ورده، الليلة الثانية، ثم يخرج فلا يرى الصبح، فيزيده ذلك إنكاراً، ويخالطه الخوف، ويظنّ في ذلك الظنون من الشرّ، ثم يقول: فلعلي خفف توامتي، أو تشرت صلاتي، أو قمت من أوّل الليل! ثم يعود أيضاً الثالثة وهو ويلى مُشفق لما يتوقع من هول تلك الليلة، فيصلي أيضاً مثل ورده، الليلة الثالثة، ثم يخرج فإذا هو بالليل مكانه والنجوم قد استدارت وصارت إلى مكانها من أول الليل. فيشفق عند ذلك شفقة الخائف العارف بما كان يتوقع من هول تلك الليلة فيستلحمه الخوف، ويستخفّه البكاء، ثم ينادي بعضُهم بعضاً، وقبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون، فيجتمع المنهجدون من أهل كلّ بلدة إلى مسجد من مساجدها، ويجارون إلى الله عزّ وبحلّ بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة، والغافلون في غفلتهم، حتى إذا ما تمّ لهما مقدارً ثلاث ليال للشمس وللقمر ليلتين، أتأهما جبرئيل فيقول: إن الرب عزَّ وجلَّ يأسركها أن ترجِما إلى مغارِيكما فتطلعا منها، وأنَّه لا ضوء لكما عندنا ولا نورَ. قال: فيكيان عند ذلك بكاء يسمعه أهل سبع سموات من دونهما وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما، فيبكون لبكائهما مم ما يخالطهم من خوف الموت، وخوف يوم القيامة.

قال: فينا الناس يتنظرون طلوعهما من المشرق إذا هما قد طلما خَلْف اَقفيتهم من المغرب أسودين مكوّرين كالغرارتين، ولا ضوءً للشمس ولا نور للقمر، مثلهما في كسوفهما قبل ذلك؛ فيتصابح أهل الدنيا وتُلْمَل الأمهات عن أولادها، والأحبَّة عن ثمرة قلوبها، فتشتغل كل نفس بما أتاها. قال: فأما الصالحون والأبرار فإنه ينفمهم بكاؤهم ومئذ، ويكتب ذلك لهم عبادة. وأما الفاسقون والفجار فإنه لا ينفمهم بكاؤهم يومئذ، ويكتب ذلك لهم عبادة. وأما الفاسقون والفجار فإنه لا ينفمهم بكاؤهم الميرين القرينين، ينازع كلُّ واحد منهما صاحبه استياقًا حتى إذا بلغا سرة السماء وهو منصفها -أتاهما جبرتيل فأحد بقرونهما ثم ردهما إلى المغرب، فلا يُعربهما في باب الذوبة.

فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فما باب التوبة؟ قال: يا عمر، خلق الله عرّ وجلّ باباً للتوبة خلف المغرب، مصراعين من ذهب، مكللاً بالدرّ والجوهر، ما بين المصراع إلى المصراع الآخر مسيرة أربعين عاماً للراكب المسرع؛ فللك الباب مفترح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما، ولم يتبُّ عبد من عباد الله تربة نصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تلك الليلة إلا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب، ثم ترفع إلى الله عزَّ وجلًّ.

قال معاذ بن جيل: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! وما النوبة النصوع؟ قال: أن يندم المذنب على اللذب اللي أصابه فيعتلز إلى الله ثم لا يعود إليه، كما لا يعود اللهن إلى الفُرع، قال: فيرد جبرئيل بالمسراعين فيلام بينهما ويصيّرهما كأنه لم يكن فيما بينهما صَدْعٌ قط، فإذا أغلق باب النوبة لم يقبل بعد ذلك توبة، ولم ينفع بعد ذلك حسنة يعملها في الإسلام إلا مَنْ كان قبل ذلك محسناً، فإنه يجري لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري فيم ورجلً: ﴿ وَبَوْمَ يَأْتِي بَغْضُ آيَاتٍ رَبِّكَ لاَ يَثْفُعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلٍ أَوْ كَسَبَتْ فِي لِيمانِهَا خَيْراً ﴾ (١).

فقال أيّن بن كعب: بأيي أنت وأمي يا رسول الله! فكيف بالشمس والقمر بعد ذلك! وكيف بالناس وللمر بعد ذلك! وكيف بالناس ولغربان كما والدنيا! فقال: يا أيّن، إن الشمس والقمر بعد ذلك يُكسيان النور والضوء، ويطلعان على الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك، وأما الناس فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الآية، فيُلحون على الدنيا حتى يُجروا فيها الأنهار، ويغرسوا فيها الشجر، ويبنوا فيها البنيان. وأما الدنيا فإنه لو أنتج رجل مهواً لم يركبه من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور.

فقال حذيفة بن اليمان: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فكيف هم عند النفخ في الصور! فقال: يا حذيفة، والذي نفس محمد بيده، لتقومن الساعة ولينفخن في الصور والرجل قد لَعَلَ حوضه فلا يسقى منه، ولتقومن الساعة والثوب بين الرجلين فلا يطويانه، ولا يتبايعانه. وَلتقومنَ الساعة والرجلُ قد رفع لقمته إلى فيه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ١٥٨.

فلا يُظْعَمها، ولتقومن الساعةُ والرجل قد انصرف بلين لِقحته من تحتها فلا يشريه، ثم تلا رسول الله 纖 هذه الآية:﴿ وَلَيَاتِينَنِّهُمْ بُغَثَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ ﴾(١).

فإذا نُتِخ في الصور، وقامت الساعة، وميز الله بين أهل الجنة وأهل النار ولما يدخلوهما بعد، إذ يدعو الله عز رجل بالشمس والقمر، فيجاء بهما أسودين مكورين قد وقعا في زلزال وبلبال، تُرعَد فرائصهما من الله عز رجل بالشمس والقمر، فيجاء بهما أسودين مكورين قد وقعا في زلزال وبلبال، تُرعَد فرائصهما من طاعتا ودُورينا في عبادتك، وسرعتنا للمضي في أمرك أيام الدنيا، فلا تعلبنا بعبادة المشركين إيانا، فإنا لم نندع إلى عبادتنا، ولم نذمكل عن عبادتك! قال: فيقول الرب تبارك وتعالى: صدقتما، وإني قضيت على نفسي أن أبدى، وأعيد، وإني معيدكما فيما بدأتكما منه، فارجما إلى ما خلقتما منه، قالا: إلهنا، ومم خلفتا؟ قال: خلقتا؟ قال: خلقتكما من نور عرشي، فارجما إليه. قال: فيلتمع من كلّ واحدة منهما برقة تكاد تَخْطَف

قال عكرمة: فقمت مع النفر الذين حَدَثوا به، حتى أتينا كمباً فأخيرناه بما كان من وجُدابن عباس من حديثه، وبما حدث عن رسول الله ﷺ؛ فقام كمب معنا حتى أثينا ابن عباس، فقال: قد بلغني ما كان من وجدك من حديثي، وأستغفر الله وأتوب إليه، وإني إنما حدَّثت عن كتاب دارس قد تداولته الأبدي، ولا أدري ما كان فيه من تبديل اليهود، وإنك حدثت عن كتاب جديد حديث العهد بالرَّحمن عَزَّ وجلَّ وعن سيد الأنبياه وخير النبيين، فأنا أحبَّ أن تحدُّثني الحديث فاحفظه عنك، فإذا حدثت به كان مكان حديثي الأول.

قال عكرمة: فأعاد عليه ابن عباس الحديث، وأنا أستقريه في قلبي باباً بابا، فها زاد شيئاً ولا نقص، ولا قدّم شيئاً ولا أخّر، فزادني ذلك في ابن عباس رغبة، وللحديث حفظاً.

ومما روي عن السلف في ذلك ما حدثناه ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رُفّيع، عن أبي الطفيل، قال: قال ابن الكواء لعليّ عليه السلام: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك! أما تقرأ القرآن: ﴿فَمَحَوْنَا آيَّة النَّبِلِ ﴾ ٢٦! فهذه محوًّه.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا طلّق، عن زائدة، عن عاصم، عن عليّ بن ربيعة، قال: سأل ابنُّ الكواء عليًا عليه السلام فقال: ما هذا السوادُ في القمر؟ فقال عليّ: ﴿فَمَنَحُونَا آيَةَ الْلَيلِ وَجَمَلَنَا آيَةَ اللّهَارِ مُنْصِرَةُ﴾('')، هو المحو.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبيد بن عمير، قال: كنت عند عليّ عليه السلام، فسأله ابن الكواء عن السواد الذي في القمر فقال: ذاك آية الليل محيتٌ.

حدثنا ابن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا عمران بن حُديبر، عن رفيع، أبي كثيرة، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلوا عما ششم، فقام ابن الكوّاء فقال: ما السواد الذي

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ١٢. (٤) سورة الإسراء ١٢.

<sup>(</sup>٢) سورة البروج ١٣.

في القمر؟ فقال: قاتلك الله! هلا سألت عن أمر دينك وآخرتك! ثم قال: ذاك محو الليل.

حدثنا زكرياء بن يحيى بن أبان المصريّ، قال: حدثنا ابن عفير، قال: حدثنا ابن لهيمة، عن حُيّ بن عبدالله، عن أبي عبد الرحمن، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، أن رجلًا قال لعليّ رضي الله عنه: ما السوادُ الذي في القمر؟ قال: إن الله يقول: ﴿وَجَمَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنِ فَمَحُوْبًا آيَةَ اللّهَارِ مُبْصِرُةً﴾(١).

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قـول. : ﴿ وَجَعَلْنَا النَّلِلَ وَالنَّهِارُ آيَتِينَ فَمَنُونَا آيَةُ النَّيِلُ ﴾، قال: هو السواد بالليل.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريع قال: قال ابن عباس: كان القمرُ يضيء كما تُضيء الشمس، والقمرُ آية الليل، والشمس آية النهار، ﴿فمحوُنَا آيةَ اللَّيْلِ﴾، السواد الذي في القمر.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: ذكر ابن جُرَفِيع عن مجاهد في قـوله تعـالى: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنِ﴾، قال: الشمس آية النهار، والقمر آية الليل، ﴿فمحوْنَا آية اللَّيلِ﴾، قال: السواد الذي في القمر، كذلك خلفه الله.

حدثنا القاسم، قال: حدثني الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد: ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيلَ وَالنَّهِارَ آيَتَينَ﴾، قال: ليلاً ونهاراً كذلك خلقهما الله عزُّ وجلُّ.

قال ابن جريح: وأخبرنا عبدالله بن كثير، قال: ﴿فَمَحَونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾، قال: ظلمة الليل وسَدَف النهار.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حَدثنا يزيد بن زُرَيْم، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، قولـــه عزّ وجــلّ: ﴿وَجَمَلْنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتَيْنِ فَمَــهُونَا آيَةُ اللَّيلَ ﴾، كنا نحدّت أن عُنو آية الليل سوادُ القمر الذي فيه،﴿وَجَمَلْنَا آية النّهار مُبْصِرةً﴾، منيزة، وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم.

حدثنا محمد بن عمر، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقام، جميعاً عن ابن أبي تَجِيح، عن مجاهد: ﴿وَرَجَمَلُنَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ آيَتِينُ ﴾، قال: لمارُ ونهاراً، كذلك جعلهما الله عزّ وجاً.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره خلق شمس النهار وقمر الليل آيتين، فجعل آية النهار التي هي الشمس مبصرةً يبصر بها، ومحا آية الليل التي هي القمر بالسواد الذي فيه.

وجائز أن يكون الله تعالى ذكرُه خَلَقهما شمسين من نور عرشه، ثم محا نور القمر بالليل على نحو ما قاله مَرْ ذكر نا قوله، فكان ذلك سبب اختلاف حالتيهما.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ١٢.

وجائز أن يكون إضامة الشمس للكسوة التي تُكساها من ضوء العرش، ونور القمر، من الكسوة التي يكساها من نور الكرسي .

ولو صبحٌ سندُ أحمد الخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به؟ ولكنّ في أسانيدهما نظراً؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الخبر عن سبب اختلاف حال الشمس والقمر؛ غير أنا بيقين نعلم أن الله عزّ وجلّ خالف بين صفتيهما في الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريهما، فخالف بينهما، فبعمل أحدهما مضيئاً مُبصراً به، والآخر ممحوّ الضوء.

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس والقمر في كتابنا هذا، وإن كنا قد أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهما، مع إعراضنا عن ذكر بدء خلق الله السموات والأرض وصفة ذلك، وسائر ما تركنا ذكره من أمرهما وأخبارهما، مع إعراضنا عن ذكر جميع خلق الله في هذا الكتاب؛ لأن قضدنا في كتابنا هذا ذكر ما قدمنا الخبر عنه أن ذاكروه فيه من ذكر الأزمنة وتاريخ المدلوك والأنبياء والرسل، على ما قد شرطنا في أول هذا الكتاب، وكانت التاريخات والأزمنة إنما معى مقادير ساعات جري، الشمس والقمر في أفلاكهما على ما قد ذكرنا في الأخبار التي رويناها عن رسول الله ﷺ، وكان ما كان قبل خلق الله عز ذكره إياهما من خلقه في غير أوقات

وإذ كنا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عزّ وجلّ في إنشاء ما أراد إنشاء من خلقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سبني الدنيا ومدة أزمانها بالشواهد التي استشهدنا بها من الآثار والاخبار، وأتينا على القول في مدة ما بعد أن فرغ من خلق جميعه إلى فناء الجميع بالادلة التي دلئا بها على صحة ذلك ما الاخبار الواردة عن رسول الله ﷺ وعن الصحابة وغيرهم من علماء الامة، وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما الاخبارة الملوك الجبابرة العاصية ربّها عزّ وجلّ والمطبعة ربها منهم، وأزمان الرسل قد بينا أنا ذاكروه من تأريخ الملوك الجبابرة العاصية ربّها عزّ وجلّ والمطبعة ربها منهم، وأزمان الرسل والأنبياء، وكنا قد أثبنا على ذكر ما به تصح التأريخات، وتعرف به الأوقات والساعات، وذلك الشمس والقمر اللذان بأحدهما تُدرك معرفة ساعات الليل وأوقاته، وبالا والان في أول من أعطاه الله ملكاً، وأنعم عليه فكفر نعمته، وجحد ربوبيته، وعَنا على ربه واستكبر، فسله الله نعمته، وأحد من استنّ في ذلك سنّته، واقتمى فيه أثره، فاصل الله به نقمته، وجعله من شيعته، وأحدة به في الخزي والذلّ. ونذكر من استنّ في ذلك سنّته، واقتمى فيه أثره، فاصل الله به نقمته، وجعله من شيعته، والحقه به في الخزي والذلّ. ونذكر من كان بإزائه أو بعده من الملوك المطبعة ربها المحمودة آثارها، أو مِن الرسل والأنبياء إن شاء الله عزّ وجلّ.

فأولهم وإمامهم في ذلك ورثيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله .

وكان الله عز وجل قد أحسن خلقه وشرفه وكرّمه وملّكه على سماء الدنيا والأرض فيما ذُكر، وجعله مُع ذلك من تُحرَّان الجنة، فاستكبر على ربه وادعى الربوبية، ودعا مَنْ كان تحت يده فيما ذكر إلى عبادته، فمسخه الله تعالى شيطاناً رجيماً، وشرّه خَلق، وسلبه ما كان حوّله، ولعنه وطرده عن سمواته في العاجل، ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه وشيعته في الأخرة نارّجهنم، نعوذ بالله من غضبه، ومن عمل يقرّب من غضبه، ومن الحَوْر بعد الكَرْر.

ونبدأ بذكر جمل من الاخبار الواردة عن السلف بما كان الله عزَّ وجلَّ أعطاه من الكرامة قبل استكباره

عليه، وادّعائه ما لم يكن له ادّعاؤه، ثم تُتبع ذلك ما كان من الأحداث في أيام سلطانه وملكه إلى -حين زوال ذلك عنه، والسبب الذي به زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه، وجميل آلائه، وغير ذلك من أموره، إن شاء الله مختصراً. ٥٦ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السهاء الدنيا والأرض وما بين ذلك

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجنان، وكان له سلطان الدنيا، وكان له سلطان الأرض.

حدثننا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، عن صالح مولى النومة وشريك بن أبي تُجر\_أحدهما أو كلاهما\_عن ابن عباس، قال: إن من الملائكة قبيلةً من الجنّ وكان إبليس منها، وكان يسوس ما بين السياء والأرض

حدثنا موسى بن هارون الهمدائي، قال: حدثنا عمرو بن حُماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرّة الهمدانيّ عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: جُمل إيليس على ساء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خُرَّان الجنّة، وكان إبليس مم مُلكم خازناً.

حدثني عبدان المَّرْوَزيِّ، حدثني الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال: أخيرنا عبيد الله بن سليمان، قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله عزَّ وجلٌ: ﴿ فَسَجَدُوا إلا إليُلِس كانُ مِنَ الجُنِّ ﴾(٢)، قال: كان ابن عباس يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازناً على الجُنان، وكان له سلطان سهاء الدنيا، وكان له سلطان الأرض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا المبارك بن مجاهد أبو الأزهر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن صالح مولى التومعة، عن ابن عباس، قال: إن من الملاتكة قبيلًا يقال لهم الجن، فكان إبليس منهم، وكان يسوس ما بين السياء والأرض فعصى، فمسخه الله شيطاناً رجيياً.

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٥٠

### ذكر الخبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعائه الربوبية

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُرَيج : ﴿ وَمَنْ يَعُلُ مِنْهُمْ إِنِّي اللهُ مِنْ دُونِهِ ﴾(١) قال: قال، ابن جريع: من يقلُ من الملائكة إلى إله من دونه، فلم يقله إلا إبليس، دعا إلى عبادة نفسه، فنزلت هذه الآية في إيليس.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قنادة : ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ أَنِّي اللَّهُ مِنْ دُونِه فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الطَّالِمِينَ ﴾، وإنما كانت هذه الآية خاصة لعدو الله إبليس لما قال ما قال، لعنه الله وجمله رجيبًا، فقال: ﴿ فَلَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾(١).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمو، عن قتادة: ﴿ وَمَنْ يَقُلُ بِنَهُمْ إِنِّي اللهُ بِنْ كُونِهِ فَلْلِكَ نَجْزِيهِ جَهِنَّمُ هِ\٢٠)، قال: هي خاصة لإبليس.

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢٩.

# القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية

فمن الأحداث التي كانت في ملك عدو الله \_ إذ كان لله مطبعاً \_ ما ذكر لنا عن ابن عباس في الحير الذي حدثناه أبو كُريب، قال حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمَارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن خلقوا من ندار السَّمْرِم من بين الملائكة، قال: وكان اسمه الحارث، قال: وكان خازناً من عزّان الجنة، قال: وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحيّ، قال: وتُحلقت الجنّ الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في غير هذا ألمّ بنّ قال: وخلق الإنسان من طين، فأول منّ سكن الأرض الجنّ فافسدوا فيها وستكرا الدماء، وقتل بعضُهم بعضاً، قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، وقال بعضُهم بعضاً، قال: فبعث الله إليهم إبليس في جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن، وقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد، قال: فاطّلع الله على ذلك من قلبه، ولم تطلّع عليه الملائكة الذين كانوا معه.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه، عن الربيع بن أنس، قال: إن الله خلق الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجنّ يوم الحسيس، وخلق آدم يوم الجمعة، قال: فكفر قوم من الجن، فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقتلهم فكانت اللمسأة وكان الفسساد في الأرض.

## ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجلّ

اختلف السلف من الصحابة والتابعين في ذلك، وقد ذكرنا أحد الأقوال التي رُويت في ذلك عن ابن عباس، وذلك ما ذكر الضحاك عنه، أنه لما تقل الجن الذين عصوًا الله، وأفسدوا في الأرض وشرَّدهم، أعجبته نفسه وراى في نفسه أن له بذلك من الفضيلة ما ليس لغيره.

والقول الثاني من الأقوال المرويّة في ذلك عن ابن عباس، أنه كان مَلك سياء الدنيا وسانسها، وسانس ما بينها وبين الأرض، وخازن الجنة، مع اجتهاده في العبادة، فأعجب بنفسه، ورأى أن له بـذلك الفضــل، فاستكبر عل ربه عزّ وجلّ.

#### ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثنا موسى بن هارون الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبيّ ﷺ، قال: لما فرغ الله عزّ وجلٌ من خلق ما أحبّ استوى على العرش، فجعل إبليسّ على مملك سهاء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سُمّوا الجن لأمهم خزّان الجنة، وكان إبليس مع مُلكه خازنًا، فوقع في صدره كبُّر، وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزيّة، هكذا حدثني موسى بن هارون.

وحدثني به أحمد بن أبي خَيِثُمة، عن عمرو بن حماد، قال: لمزيّة لي على الملاتكة. فلها وقع ذلك الكِبّر في نفسه اطّلم الله عزّ وجزًا على ذلك منه، فقال الله للملاتكة : ﴿ إِنَّى جَاعِلٌ فِي الارْضِ خَلِيقةٌ لهـ(١).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن ابن إسحاق، عن خَلَاد بن عطاء، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عَزَازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً، وأكثرهم علماً، فذلك الذي دعاه إلى الكِبْر، وكان من حمى يسسَّون جنًّا.

وحدثنا به ابن حُميد مرة أخرى، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحىاق، عن خلاد بن عطاء، عن طاوس ـ أو مجاهد أبي الحجاج ـ عن ابن عباس وغيره بنحوه، إلا أنه قال: كانَ مُلكاً من الملائكة اسمه عَوْازيل، وكان من سكان الأرض وعُمَّارها، وكان سكان الأرض فيهميسمُّون الجنِّ من بين الملائكة.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٠.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا شيبان، قـال: حدثنـا سُلَام بن مسكـين، عن قتادة، عن سعيـد بن المسيّب، قال: كان إبليس رئيس ملائكة سهاه الدنيا.

والقول الثالث من الأقوال المروية عنه أنه كان يقول: السبب في ذلك أنه كان من بقايا خلق خلفهم الله عزّ وجلً، فأمرهم بأمر فابرًا طاعته .

### ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثني محمَّد بن سنان القرّاز، قال: حدثنا أبو عاصم، عن شُبِيب، عن عكومة، عن ابن عباس، قال إن الله خلق خلقاً فقال: اسجدوا لادم، فقالوا: لا نفعل، قال: فبعث الله عليهم ناراً تُحرقهم، ثم خلق خلقاً آخر فقال: إني خالق بشراً من طين فاسجدوا لادم، فأبوا، فبعث الله عليهم ناراً فاحرقتهم، قال: ثم خلق مؤلاء فقال: الا تسجدوا لادم! قالوا: نعم، قال: وكان إبليس من أولئك الدين إبرًا أن يسجدوا لادم.

وقال آخرون : بل السبب في ذلك أنه كان من بقايا الجنّ الذين كانوا في الأرض، فسفكوا فيها الدماء، وأفسدوا فيها، وعصوًا ربهم؛فقاتلتهم الملائكة .

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن مُميد، قال: حدثنا يحمى بن واضح، قال: حدثنا أبو سعيد اليحمّديّ إسعاعيل بن إبراهيم، قال: حدثني سؤار بن الجمّد اليحمّديّ، عن شهو بن حَوْشب، قوله: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ﴾(١) ، قال: كان إبليس من الجنّ الذين طردتهم الملائكة، فاسرّه بعضُ الملائكة فذهب به إلى السياء.

حدثني علي بن الحسن، قال: حدثني أبو نصر أحمد بن عمد الحائزل، قال: حدثني سُنيد بن داود، قال: حدثنا حُشَيْم، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مجحى، عن موسى بن تُمَيِّر وعلمان بن سعيد بن كامل، عن سعد بن مسعود، قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسيمي إبليس، وكان صغيراً، وكان مع الملائكة يتجد معهم، فلما أمروا أن يسجدوا لادم سجدوا وأب إبليس، فلملك قال الله عزّ وجلّ : ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنْ ﴾ (١/ .

قال أبو جعفر : واؤلمى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال كما قال الله عزّ وجلً : ﴿ وإذْ قُلْنَا لِللّهِ لَلْمَلَائِكَةِ السَّجُدُوا إِلاَيْمِيسَ كَانَ مِنَ الجِنَّ فَقَسْتَعَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (٢)؛ وجائز أن يكون نسوقُه عن أمر ربّه كان من أجل أنه كان من الجنّ، وجائز أن يكون من أجل إعجابه بضحه لشدة اجتهاده كان في عبادة ربه، وكثرة علمه، وما كان أوتي من مُلك السياء الدنيا والأرض وتخزّن الجنان. وجائز أن يكون كان لغير ذلك من الأمور، ولا يُمذِل علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة، ولا خبر في ذلك عندنا كذلك، والاحتلاف في أمره علم حكينا ورويناه.

وقد قيل: إن سبب هلاكه كان من أجل أنّ الأرضَ كان فيها قبل آدم الجنّ؛ فبعث الله إيلسّ قاضياً يقضِي بينهم، فلم يزل يقضي بينهم بالحق آلف سنة حتى سمى حَكيّاً، وسنماه الله به، وأوجى إليه اسمه، فعند

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٥٠

ذلك دخله الكبر، فتعظّم وتكبّر، وألقى بين الذين كان الله بعثه إليهم حَكَماً الباس والعداوة والبغضاء، فاقتتلوا عند ذلك في الأرض ألفّي سنة فيها زعموا؛ حتى إن خيوطم تخوض في دمائهم، قالوا: وذلك قول الله تبارك وتعالى : ﴿ أَمْسِينًا بِالْمُخْلُق الأوَّل بِلْ هُمْ فِي لَبْسِ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ (٢ ؛ وقول الملاتكة : ﴿ أَتَجْمَلُ فِيهِها مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَشْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ (٢) الحبث الله تعلى عند ذلك نازة أخرقهم. قالوا: ظها رأى إبليس ما نزل بقومه من العذاب عرّج إلى السياء، فأقام عند الملائكة بعبد الله في السياء بجنهدا أم يعبده شيء من خلقه على عبادته، فلم عبادته، فلم عبادته، فلم العبادة حتى خلق الله آدم، فكان من أمو ومصيته ربّه ما كان.

<sup>(</sup>١) سورة ق ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٣٠.

٦٢ ...... ١٢٠ ... تاريخ ما قبل الهجرة

# القول في خَلق آدم عليه السلام

وكان عاحدت في أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا آدم أبا البشر؛ وذلك لا اراد جل جلاله أن يطلع ملاككته على ما قد علم من انطواء إبليس على الكِثر ولم يعلمه الملائكة، وأراد إظهار أمره لهم حين دنا أمره للبوار، وملكه وسلطانه للزوال، فقال عزّ ذكره لما أراد ذلك للملائكة : ﴿ أَي جَاعِلُ في الأرض خَلِفةٌ ﴾، فأجابوه بأن قالوا له: ﴿ أَتَجُعلُ فِيهَا مَنْ يُصُبِدُ فيها ويَسْفِكُ الدُّمَاتِهِ (١٠) أو روي عن ابن عباس أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين قد كانوا عهدوا من أمر الجنّ الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك، فقالوا لربهم جلّ ثناؤه لما قال لهم: ﴿ إِنّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِفة ﴾ (١٠) أنجملُ فيها من يكون فيها مثل الجن الذين كانوا فيها، فكانوا يسفكون فيها الدماء ويُفسدون فيها ويعصونك، ونحن تُسَبُّع بحَمْدك ونَقَدَس لك، فقال الربّ تعالى ذكره لهم: ﴿ إِنّي أَعَلَمُ مَا لا تَعَلَمُونَ ﴾ (١٠)، يقول: أعلم ما لا تعلمون من انطواء إبليس على التكبر، وعزمه على خلافه أمري، وتسويل نفسه له الباطل واغتراره، وأنا مبد ذلك لكم منه لترؤا ذلك منه عياناً.

وقيل أقوال كثيرة في ذلك، قد حكينا منها تُمكَّز في كتابنا المسمى: ٥ جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٥، فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا الموضع .

فلما أراد الله عز وجل أن يخلق آدم عليه السلام أمر بعربته أن تؤخذ من الارض، كما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عمارة، عن أبي رَوْق، عن الضحّاك، عن ابن عباس؛ قال: ثم أمر - يعني الربّ تبارك وتعالى - بنربة آدم فرفعت، فخلق الله آدم من طين لازب - واللازب اللَّزِج الطبِّب - من حَمَّ مَشْنُونِ؛ مُنتن، قال: وإنما كان حَمَّا مسنوناً بعد التراب، قال: فخلق منه آدم بيده.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السُّديّ ـ في خير ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمندانيّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من اصحاب النبي ﷺ، قال: قالت الملائكة : ﴿ أَتَجْعَلْ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُشْفِكُ اللَّمَاء وَنَحْنُ نُسْيَّحُ بِعَمْقِ وَيَهْمَلُّ لَكُ قَالُ إِنِّي أُعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ يعني من شأن إبليس، فبعث الله جبرتيل عليه السلام إلى الأرض لياتيه بطين منها، فقالت الأرض: إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني شيئًا وتشينني، فرجع ولم ياخذ، وقال: يا ربّ إنها عاذت بك فاعذتُها، فبعث ميكائيل فعاذت منه فاعاذها. فرجع، فقال كما قال جبرتيل، فبعث ملك الموت

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٠

تاريخ ما قبل الهجرة .........

فعاذت منه، فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع، ولم أنفذ أمره، فأخذه من وجه الأرض، وخلَط فلم يأخذ من مكان واحد، وأخذ من تربة حراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم غتلفين، فصعد به فَبَلَّ التراب حتى عاد طيناً لازباً - واللازب هو الذي يلتزق بعضه ببعض ـ ثم تُرك حتى تغير وأنتن، وذلك حين يقنول: ﴿ بِنْ حَمْلٍ مَسْنُونِ ﴾(١) ، قال: مُثَيِّن. مَسْنُونِ ﴾(١) ، قال: مُثَيِّن.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب الفُمُّي، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: بعث ربّ العزة عزّ وجلّ إبليس، فأخدمن أديم الأرض، من عنها ومِلْحها، فخلق منه آدم، ومن ثُمَّ سُمِّيَ آدم، لأنه خلق من أديم الأرض، ومن تَمَّ قال إبليس: ﴿ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾ (٣)، أي هذه الطينة أنا جنتُ يها.

حدثنا ابن المنتى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا نُسُمِّة، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جُبَيْر، قال: إنما سُمِّي آدم لأنه تُحلق من أديم الأرض.

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا مِسْعَر، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جُبِّر، قال: خُلِق آدم من أديم الأرض فُسُمّي آدمَ .

حدثني أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ رضي الله عنه، قال: إن آدم خُولِق من أديم الأرض، فيه الطيّب والصالح والرديء، فكلّ ذلك أنت راءٍ في ولمده الصالحَ والرديء.

وحدثنا ابن بَشَار، قال: حدثنا بحيى بن سعيد وعبد الرحن بن مهديّ، قالا: حدثنا سفيان، عن الاعمش، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جُبَر، عن ابن عباس، قال: خُلِق آدم من ثلاثة: من صلصال، ومن حماٍ، ومن طين لازب. فأما اللازب فالجيّد، وأما الحماً فالحمثة، وأما الصلصال فالتراب المدفّق، ويعني تعالى ذكره بقوله: ﴿ منْ صَلْصَالِ ﴾؛ من طين يابس له صلصلة، والصلصة: الصوت.

<sup>(</sup>١) سورة الحجر ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٦١

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٢٦

وذكر أن الله تعالى ذكره لما خُرَّ طينة آدم تركها أربعين ليلة، وقيل أربعين عاماً جسداً ملقى. ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوَّى، عن الشمحاك، عن ابن عباس، قال: أمر الله تبارك وتعالى بتربة آدم فرفعت، فخلق آدم من طين لازب من حما مسئون. قال: وإنما كان حما مسئوناً بعد النَّراب؛ قال: فخلق منه آدم بيده، قال: فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى، فكان إيليس يأتيه فيضربه برجله، فيصلصل فيصوت، قال: فهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمِنْ صَلْصَالَ كَالْفَهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ لِللهِ عَلَيْهُ لَيْهُ لِللهِ عَلَيْهُ لَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ مَا خُلِقْتَ، ولئن سُلُطَتُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهِ للمُلْهُ اللهِ لَيْهُ وَلِيْهُ مَا خُلَقْتَ، ولئن سُلُطَتُ عَلَيْهُ واللهِ عَلَيْهُ لللهِ للمُلْهُ اللهِ لَلْهُ لَاهُ مَا خُلَقْتَ، ولئن سُلُطَتُ عَلَيْهُ واللهِ عَلَيْهُ لللهِ للهَالِي اللهِ للهُ للهُ لَاهُ لِنْهُ اللهُ للهُ لَاهُ لَاهُ اللهُ لَاهُ اللهُ لَاهُ لِللهُ لَاهُ اللهُ لَاهُ لَالْهُ لَاهُ لَاللْهُ لَاهُ لَالِهُ لَاهُ لَاهُ لَالْهُ لَاهُ لَاهُ لَ

حداني موسى بن هارون، قال : حدثنا عمرو بن خاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي \_ في خير ذكره \_ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مُرة المَّمَّذانيّ عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، قال الله للملائكة : ﴿ إِنِّي خَالِقٌ بَشُراً مِنْ طِين . فَإِذَا سُؤَيّةٌ وَتَفَخّتُ فِيهِ مِن رُوجِي فَقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴾ (٢) ، فخلقه الله عزّ رجل بيديه لكيلا يتكبر إبليس عنه ليقول حين يتكبر : تتكبّرُ عمّا عملتُ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه أ فخلقه بشراً، فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة، فموت به الملائكة ففزعوامنه لما رأوه ، وكان أشدهم فزعاً إبليس، فكان يمرّ به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوّت الفخّار تكون له صلصلة، فلملك حين يقول: ﴿ مِنْ صَلْصَالُ كَالْفَخّار ﴾، ويقول لأمر ما خُلقت، ودخل من فيه وخرج من مُبره، فقال للملائكة : لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صَدَدُ وهذا أجوف، لئن سلطت عليه لأهلكة.

وحدثنا عن الحسن بن بلال، قال: حدثنا همّاً بن سلمة، عن سليمان النيميّ، عن أبي عثمان النهابيّ، عن من أبي عثمان النهابيّ، عن سلّمان الفارسيّ، قال: حمّر الله تعلى طينة آدم عليه السلام أربعين يوماً، ثم جمعه بيديه، فخرج طيّبه ببعينه، وخبيثه بشماله، ثم مسح يديه إحداهما على الأخرى، فخلط بعضه ببعض، فمن ثمّ يخرج الطيّب من الحبّيب، والحبيّب من الطيّب.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: يقال ـ والله أعلم: خلق الله آدم، ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوماً، قبل أن ينفخ فيه الروح، حتى عاد صلصالاً كالفخّار، ولم تَمسُ نار، قال: فلما مفى له من الملّة ما مفى وهو طين صلصال كالفخّار؛ وأراد عزّ وجلّ أن ينفخ فيه الروح؛ تقلّم إلى الملائكة فقال لهم: إذا نفختُ فيه من روحى فقُعُوا له ساجدين.

فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبّل رأسه، فيها ذكر عن السَّلَف قبَّلنا أنهم قالوه.

ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ \_ في خير ذكره \_ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمدانيّ، عن ابن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ١٤

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٧١ ـ ٧٢.

حدثنا أبو كَرب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رَوَق، عن الصّحاك، عن أبي رَوق، عن الصّحاك، عن ابن عباس، قال: فلما نفخ الله عَز وجلّ فيه ـ يعني في آدم ـ مِنْ روحه أنت النفخة من قِبَل رأسه، فجعل لا يجري شيء منها في جسده الأساد على الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه فلم الله عنه أنه عنه الله عنه فلم الله عنه وقول الله عزّ وجلًى، ﴿ خُلِقُ الإِنسانُ مِنْ عَجْل فقال: عَجْل الله عنه الله على سراء ولا ضراء، قال: فلها تمت النفخة في جسده عطس فقال: الحد لله ربّ العالمين، بإلهام الله، فقال: يرحمك الله يا آدم، ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين في السموات: اسجدوا لأدم، فسجدوا كالمهم الجمون إلا إبليس أبي واستكر، لما كان حدث به نفسه من كبره واغتراره، فقال: لا اسجد، وأنا خير منه وأكبر سنًا، وأتوى خُلقًا، ﴿ خُلَقَتْنِي مِنْ نَارٍ اللهِ من طبن ﴾ ٣٠ ، يقول: إن النار أقوى من الطين، قال: فلها أبي إبليس أن يسجد أبلسه الله تعالى، أينسه من الحير كله، وجعله شيطانًا رجياً عقوبة لمصيته.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسخاق، قال: فيقال ــ والله أعلم ــ: إنه لما انتهى الروّح إلى رأسه عطس: المحمد لله، قال له ربه: يرحمك ربّك، ووقعت الملاتكة حين استوى سجوداً له، حفظاً لمهد الله الذي عهد إليهم، وطاعة لأمره الذي أمرهم به، وقام عدوّ الله إليس من بينهم، فلم يسجد متكبراً متعلقاً بغياً وحسداً، فقال: ﴿ يَا إِلَيْكِسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُسْجَدُ لِمَا خَلَقَتْ بِيَنَكِي ﴾ إلى قوله: ﴿ لأَمَارُنُ مَنَعَكَ أَنْ تُسْجَدُ لِمَا خَلَقَتْ بِينَدِي ﴾ إلى قوله: ﴿ لأَمَارُنُ مَنَعَكَ الله تعلى من إبليس ومعاتبته وأبي إلا المعصية اوقع الله تعلى من إبليس ومعاتبته وأبي إلا المعصية اوقع الله تعلى عليه الملعنة، وأخرجه من الجنة.

حدثني محمد بن خلف، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن حيّان، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي، عليه السلام. قال أبو خالد : وحـدثني الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليـــه. قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٧. (٢) سورة الحجر ٣١.

<sup>(°)</sup> سورة الأعراف ١٣ (٦) سورة الأنبياء ٣٧ (٧) سورة ص ٧٦.

<sup>(</sup>۷) سورة ص ۷٦.

<sup>(</sup>٨) سورة ص ٧٥ ـ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٤. (٤) سورة الأعراف ١٢.

عن الشعبيّ، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال أبو خالد: وحدثني ابن أبي ذباب الدوسيّ، قال: حدثني سعيد المنقبيّ، و يزيد بن هرمز عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: « خلق الله عزّ بحبل آدم بيده، ونفخ فيه من روحه، وأمر الملا من الملائكة فسجدوا له، فجلس فعلش فقال: الحمد لله، فقال له ربّه: يرحك ربّك، إيت أولئك الملا من الملائكة ققل لهم: السلام عليكم، فأتاهم فقال: السلام عليكم، فقالو أد وعليك السلام ورحمة الله، ثم ربحي إلى ربه عزّ وجلّ فقال له: هله نحيتك وتحية ذريّتك بينهم. فلها أظهر إبليس من نفسه ما كان المنظميّة فيها من المنسد فيها ويسفك الملائكة قد قالت لربها عزّ وجلّ حين قال لهم: إن جاعل في الارض خليفة: أنجمل فيها من يفسد فيها ويسفك الملاء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فقال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون، تبين لهم صاكان عنهم مستتراً، وعلموا أن فيهم مَنْ منه المعصية لله عزّ وجلّ والخلاف

ثم علَّم الله عزَّ وجلّ آدم الأسماء كلّها. واختلف السلف من أهل العلم قبلنا في الأسماء التي عُلَّمَها آدم : أخاصًا من الاسماء عُلّم، أم عامًا؟ فقال بعضهم : علّم اسم كل شيء .

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمـارة، عن أبي رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس، قال: علم الله تعالى آدم الاسماء كلّها، وهي هذه الاسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان، ودابة، وأرض، وسهل، وبحر، وجبل، وحمار، وأشباه ذلك من الاسم وغيرها.

حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ، قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا شريك، عن عاصم بن كليب، عن الحسن بن سعد، عن ابن عباس، في قوله: ﴿ وَعَلَّمَ آدَّمَ الْأَسْمَاء كُلُّهَا ﴾(١) ، قال: علمه اسم كلّ شيء، حتى الفَسْوَة والفَسَيَّة.

حدثني علي بن الحسن، حدثنا مسلم الجوميّ، قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن قيس بن الربيع، عن عاصم بن كليب، عن سعيد بن معبد، عن ابن عباس في قول الله عز وجل: ﴿ وَعَلَمُ آدَمُ الأَسْماء كُلُهَا ﴾ قال: علّمه اسم كلّ شيء حتى الهنة والهُنيَّة، والفُسْوة والضرطة.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نَچيع، عن مجاهد؛ في قول الله عزّ وجلً: ﴿ وَعَلْمُ آدَمُ الاسْمَاء كُلَّهَا ﴾ قال: ما خلق الله تمالي كله.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن خَصِيف، عن مجاهـد: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الاسْمَاءِ كُلُّهَا ﴾ قال علمه اسم كل شيء.

حدثنا سفيان، قال: حدثنا أبي، عن شريك، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جُبَير، قال: علّمه اسمّ كلّ شيء، حتى البعير، والبقرة، والشاة.

حدثنا الحسن بن يجمى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مُعْمَر، عن قَتادة في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الاسْهَاءَ كُلُّهَا ﴾ ، قال: علَّمه اسمَ كل شيء: هذا جبل، وهذا بحر، وهذا كذا، وهذا كذا،

<sup>(</sup>١) مسورة البقرة ٣١.

لكل شيء، ثم عرضهم على الملائكة، فقال: ﴿ أَنبُّونِي بِأَسْمَاءِ هَوَّلاَء إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (١) .

حدثنا بشر بن مُعاذ، حدثنا يزيد بن رُزيِّع، عن سعيد، عن قتادة، قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَعَلَمَ آدَمُ الاُسْمَاءُ كُلُّهَا ﴾ حتى بلغ ﴿ إِنَّكَ أَنْتَ الْمُلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ (٢٠ ، قال: يا آدم انبثهم بالسمائهم، فانبأ كلُّ صِنْف من الخلق باسمه، وإلجاه إلى جنسه.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود؛ قال: حدثنا حجاج، عن جرير بن حازم ومبارك، عن الحسن وأبي بكر، عن الحسن وقتادة، قالا: علّمه اسم كل شيء؛ هذه الحيل، وهذه البغال، والإبل، والجن، والوحش، وجعل يسمّى كلّ شيء برسمه.

وقال آخرون: بل إنما عُلَم اسماً خاصًا من الأسهاء، قالوا: والذي عُلُّمه أسهاء الملائكة.

ذكر من قال ذلك:

حدثني عبدة المُروَزيّ، قال: حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قوله تعالى: ﴿ وَعَلْمَ آمَنَ الاسماء كُلُهَا ﴾، قال: أسماء الملائكة.

وقال آخرون مثلَ قول، هؤلاء في أن الذي علّم آدم من الأسياء اسيا خاصًّا من الأشياء؛ غير أنهم قالوا: الذي عُلّم من ذلك أسياء ذريته.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس، قال: حدثنا ابن وهب، قال: ابن زيد في قوله عرّوجلَ : ﴿ وَعَلَمُ آدَمُ الأَسْمَاء كُلُهَا ﴾ ،
قال: أساه ذريته، فلها عُلُم الله آدم الأساه كلّها عرض الله عزّ وجلَّ الهل الأساء على الملائكة، فقال لهم:
﴿ أَنْبُونِي بِأَسْاءِ هُوُلُاءٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ (٣) ، وإنما قال ذلك عزّ وجلَّ للملائكة - فيها ذكر - لقولهم إذ قال
هم: ﴿ أَنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِفَةٌ ﴾ : ﴿ أَنْجَمَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِلُكُ اللَّمُاءَ وَيَعْنُ نُسِبُمْ بِحَمْدِكُ
هم: ﴿ أَنِّي جَاعِلُ فِي الأَرْضِ خَلِفَةٌ ﴾ : ﴿ أَنْجَمَلُ ويها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ اللَّمَاءَ وَيَعْنُ نُسِبُمْ بِحَمْدِكُ
الحلق - عليهم، فقال لهم: أنبتوني بأسهاء هؤلاء إن كنتم صادقين أنى إن جعلت منكم خليفتي في الأرض المعتموني وسبّحتموني وقدستموني ولم تعصوفي، وإن جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك، فإنكم إن لم تعلموا ما اسماؤهم وإنتم مشاهدوهم ومعاينوهم، فانتم بالا تعلموا ما يكون من أمركم - إن جعلتُ خليفتي في الأرض منكم، او من غيركم إن جعلته من غيركم، فهم عنْ أبصاركم غُيبٌ لا توونهم ولا تعاينونهم، ولم تخبروا بما هو

وهذا قول روي عن جماعة من السلف.

ذكر بعض من رُوي ذلك عنه :

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثني عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسَّباط، عن السُّدِّي ـ في خبــر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣١.(٢) سورة البقرة ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٣٠.

ذكره -عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_ وعن مرة المُمدانيّ، عن عبد الله بن مسعود \_ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ﴿ إِنَّ كُنْتُم صَادِقِينَ ﴾ أن بني آمر يُفُسدون في الأرض ويسفكون الدماء.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، قال: حدثنا بشر بن عُمارة، عن أبي رُوْق، عن الشحاك، عن ابن عباس: ﴿ إِنْ كُنتُم صَادِقِنَ ﴾، إن كنتم تعلمون لمَ أَجْعَلُ في الأرض خليفة.

وقد قبل: إن الله جلّ جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جلّ جلاله لما ابتدا في خلق آدم قالوا فيه بينهم، ليخلق رئبًا ما شاء أن يخلّق، فلن يخلُق خلقاً إلا كنّا أعلم منه، وأكرم عليه منه، فلما خلق آدم عليه السلام وعلّمه أسياء كلَّ شيء عرض الأشياء التي علّم آدم أسهاءها عليهم، فقال لهم: أنبثوني بأسياء هؤلاء إن كنتم صادقين في قبلِكم: إنّ الله لم يخلق خلقاً إلا كنتم أعلمَ منه، وأكرم عليه منه.

### ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن مُعادً، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُهُوْكِكُمْ إِنِّي جَاعِلَ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾، فاستشار الملائكة في خلق آدم عليه السلام فقالوا: ﴿ أَغْجَمْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فَيهَا وَيَشْفِكُ اللَّمَاءَ ﴾، وقد علمت الملائكة من عِلْم الله أنه لا شيء أكره إلى الله عَزْ وجلَّ من سفك اللماء والفساد في الأرض، ﴿ وَتَحْنُ نُسَيِّحُ بِمَعْدِكُ وَتَقَدَّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾، فكان في علم الله عَزْ وجلَّ الله سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسلُّ وقوم صالحون وساكنها الجنة.

قال: وذُكِر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لما أخذ في خلق آدم قالت الملائكة: ما الله تعالى بخالق خلقاً أكرم عليه منا، ولا أعلم منا، فابتُلوا بجثّلق آدم عليه السلام ــ وكلّ خَلق مبتــلّ، كما ابتُليت السموات والأرض بالطاعة ــ فقال الله تعالى : ﴿ اثْنِيَا طُرِعًا أَلْهُ كَرْمًا قَالْنَا أَتْبَنًا طَابِعينَ لهذا؟ .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج، عن جرير بن حازم، ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا: قال الله عزّ وجلّ للملائكة : ﴿ إِنّي خَاعلَ في الأرض خَلِيقَةٌ ﴾ قال الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قالا: قال الله عزّ وجلّ للملائكة : ﴿ إِنّي خَاعلَ في الأرض خَلِيقَةٌ ﴾ قال أمر إلى علمهم: ﴿ أَيْمَ لَلْ قَالَ إِبَالِعُمُ اللّهِ علمهم: ﴿ أَيْمَ لَلْ قَالَ إِبَالِعُمُ اللّهِ عَللَى الله تعالى أنه لا ذنب عند الله علم من سخك اللهاء \_ ﴿ وَتُحْرَّ نُسِبِّعٌ بِحَمْدِكَ وَيُقَدِّسُ لِكَ قَالَ إِنِي عَلَيْهُمْ مَا لاَ تَمْلُمُونَ ﴾ و فلها الله علم من سخك اللهاء \_ ﴿ وَتُحْرَّ نُسِبِّعٌ بِحَمْدِكَ وَيُقَدِّسُ لِكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَا لا تَمْلُمُونَ ﴾ و فلها أخذ تعالى في خلق أولا على منه، وقله الملاكمة فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا لما قالوا: فغضله عليهم، فعلموا أنهم ليسوا بخبر منه، فقال خلق ونفخ فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا لما قالوا: وسَلِعْتُ الله في المنافق أن المنافق أن المنافق أن المنافق أن الله الملائكة فقال: انبتون وسلِقت اللهم قبله، فقالوا: وسُبُحانَكُ لا عالم عرضهم على الملائكة فقال: انبتون بأساء مؤلاء وزي أساء هؤلاء إن كتتم صادقون أني لم أصلى خلق الحال القوم الله المؤلمة وقال المؤلمة فقال أنهم قال أنهم قال إلى التوبة و إلى التوبة و قالى التوبة و إلى التوبة و قالى اتوبة و قالى اتَوْبُونَ فِي أَسْماؤهم قَالَ أَلُوا أَنْ أَلُوا أَنْ أَلُوا أَنْ اللّه أَقُلُ أَنْكُمْ أَلْمُ أَلُولُ لَكُمْ إِنَّى السُمُواتِ السُمُواتِ السُمُواتِ السُمُواتِ السُمُواتِ السُمُواتِ اللّه الله الله الله الله المؤلمة قال المؤلمة فال المؤلمة الله المؤلمة المؤ

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ١١.

وَالاَنْصِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُتُتُمُ تَكَتَّمُونَ ﴾ (١٠). لقولهم: ليخلق ربنا ما شاء فلن يخلُق خلقاً اكرمَ عليه مناً، ولا اعلم منا، قال: علّمه السّم كل شيء : هذه الحيل، وهذه البغال، والإبل، والجن، والوحش، وجعلّ يسمّي كلَّ شيء بلسمه، وعرضت عليه أمة أمة، قال: ﴿ أَلَمْ الْقُلُ آَلُونَ كُثُمْ إِنِّي أَقْلُمْ غَلِبُ السَّمَوَاتِ وَالاَرْضِ وأَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا كُتُتُمْ تَكَتَّمُونَ ﴾ ، قال: أمّا ما البدؤ اقفولهم: ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَنْ يُغَيِّدُ يَهِهَا وَيَسْفِكُ اللّمَاةَ ﴾ ، وإمّا ما كتموا فقولهم بعضهم لبعض: نحن غير منه وأعلم.

حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس: ﴿ يُمُّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَابِكُمْ فَعَلَمْ الْمَلْا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

فلها ظهو للملائكة من استكبار إبليس ما ظهرً، ومن خلافه أمر ربه ما كان مستتراً عنهم من ذلك، عاتبه ربه على ما أظهر من معصيته إياه بتركه السجود لادم، فاصرً على معصيت، وأقام على غيه وطفيانه ـ لعنه الله ـ فاخرجه من الجنة، وطرده منها، وسلبه ما كان أتاه من ملك السياه الدنيا والارض، وعزله عن خَوْن الجنة فقال لهُ جلّ جلاله : ﴿ فَاشْرَحْ مِنْهَا ﴾ ، يعني من الجنة ﴿ فَإِنْكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنْ عَلَيْكَ اللَّمْنَةَ إِلَى يَوْمِ اللَّمِينِ ﴾ ٣٠ ، وهو بعد في السياء لم يهبط إلى الارض.

وأسكن الله عزّ وجلٌ حينئذ آدم جنّه؛ كها حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن هاد، عال:
حدثنا أسباط، عن السدي - في خير ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرة الممذاؤي
عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: فاخير إليس من الجنة حين لكون وأسكن آدم الجنة،
فكان بمشي فيها وحشيًّا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة المستبقط؛ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله صلعه، فسألها: ما أنت ؟ قالت: إسراة، فالله: كم خلقت؟ قالت: لسكن إلى، قالت له: الملاتكة ينظرون ما
بلغ علمه: ما اسمها يا آدم؟ قال: حواء، قالوا: لم سعيت حواء؟ قال: لانها خلقت من شيء حي فقال الله
تعلى: ﴿ يَا آدَمُ السُكُنُ أَنْتُ وَرُوسُكُلُ الْجَنَّة وَكَلْ مَنْهَا رَقُداً حَنْثُ شَتْبًا هِ٣٠)

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسجاق، قال: لما فرغ الله تعالى من معاتبة إبليس اقبل على آدم عليه السلام وقد علَّمه الأسياء كلها، فقال: ﴿ يَا آدَمُ النَّبِثُهُمْۥ بِأَسْمَائِهِمْ ﴾ إلى ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونُ وَمَا كُنْتُمْ تَكَشُّونَ ﴾ (\*) ، قال: ثم القى السَّنَة على آدم ـ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل النوراة وغيرهم من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٢، ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٣٣

أهل العلم، عن عبد الله بن العباس وغيره، ثم أخد ضِلَماً من أضلاعه من شقه الايسر، ولام مكانها لحياً، وآدم عليه السلام نائم لم يهبّ من نومته، حتى خلق الله تعالى من ضِلَعه تلك زوجه حواء، فسوًاها امرأة ليسكن إليها، فلما كشف عنه السَّنة وهبّ من نومته رآها إلى جنبه، فقال ـ فيها يزعمون والله أعلم: لحمي ويسي وزوجتي، فسكن إليها، فلما زوّجه الله عزّ وجلّ وجعل له سكناً من نفسه، قال له قُبلًا : ﴿ يَا آدَمُ ٱسْكُنْ أَنْت وزَوْجُكُ الْجُنَّة رَكُلاً بِمُهَا رَغَداً حَيْثُ مِنْشُما وَلا تَقْرَبًا هٰذِهِ الشَّجْرَة فَتُكُونًا مِنْ الطَّالِمِينَ ﴾.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي يَجِيع، عن مجاهد في قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَخَلَقَ مِنهَا زَوْجَهَا ﴾(١٠ . قال: حواء من قُصَيْرَي آدم، وهو نائم فاستيقظ فقال: و أثاء بالنّبطية، امرأة.

حدثنا المثنَّى، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شِبُل، عن ابن أبي نُجِيح، عن مجاهد مثله.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ وَخُلَقَ مِنْهُــا زُوْجَهَا ﴾ ، يعني حوّاء، خلقت من آدم من ضِلَع من أضلاعه.

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١ .

# القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام

وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته ، وذكر ركوب آدم معصية ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عنده ، ومكّنه في جنته من رخد العيش وهنيته ، وما أزال ذلك عنهُ ، فصار من نعيم الجنة ولذيذ رغد العيش إلى نكد عيش أهل الأرض وعلاج الحراثة والعمل بالمسّاحي والزراعة فيها .

فلها أسكن الله عزَّ وجلَّ آدم عليه السلام وزوجه أطلق لهما أن يأكلا كلَّ ما شاء أكله من كل ما فيها من ثمارها، غير ثمر شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما بذلك، وليمضي قضاء الله فيهها وفي ذريتهها، كها قال عَزَّ وجَنَّل: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنُّ أَنْتُ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ وَكَانَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ ثِشْتُما وَلاَ تَقَرَّبا هانَّهِ الشَّجْرةَ تَتَكُونَا مِنَّ الشَّالِينِ ﴾ (١)، فوسوس لهما الشيطان حتى زين لهما أكل ما نهاهما ربَّها عن أكله من ثمر تلك الشجرة، وحسَّن لهما معصية الله في ذلك، حتى أكلا منها؛ فبدت لهما من سوآتهها ما كان مُوارئ عنها منها.

فكان وصول عدد الله إبليس إلى تزين ذلك لها ما ذكر في الحبر الذي حدثني موسى بن هارون الممداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدتي - في خبر ذكره - عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرّة الممداني، عن ابن مسعود - وعن أناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: لما قال الله عز وجل لامم: ﴿ الشّكُنُ النّت وَرُوْجُكُ الْجَنَّة وَكُلاَ مِنْهَا رَعْداً حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْوَيًا هني الله الله الظّالِمِينَ ﴾، أراد إبليس أن يدخل عليها الجنة فعنعه الحزّنة، فأن الحية؛ وهي دابة لما أربع قوائم، كأنها على الحزّنة فلخلت وهم لا يعلمون، بما أراد الله عز وجلّ من الأمر، فكلمه من فمها والميال كلام، فخرج الله فقال عن المنافق على شجرة إن كلك منها كناك من أذلك على شرَّع المؤلفة ويقلل الإيشكى ﴾ ٣٠، يقول: هل أدلك على شجرة إن الناصحين، وإنما أراد بذلك أن يبدئ لهما توارى عنها من سوءاتها بينًّك لبلسها، وكان قد علم أن لها سُؤمًة الله كان الما المؤلفة، فأي آدم أن يأكل منها، فقلمت حواء فاتك ، ثم قالت : يا آم كُلُ ، فإني قد أكلت ، فلم يضرّني ، فلما أكل بدت لها سوءاتها، وطفقة غضمانا من والحقة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥.

<sup>(</sup>٢) سورة طه ١٢٠

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سُلمَة، عن ابن إسحاق، عن ليث بن أبي سُلَيم، عن طاوس اليمانيّ، عن ابن عباس، قال: إن عدرً الله إبليس عرض نفسه على دوابّ الأرض: أبيا تحمله حتى تدخل به الجنة حتى يكلّم آدم وزوجه، فكلّ الدواب أبي ذلك عليه، حتى كلّمَ الحية، فقال لها: أمنتُك من بني آدم، فانت في دمني إن أنت أدخلتين الجنة، فجعلته بين نايين من أنيابها ثم دخلت به، فكلمها من فمها وكانت كاسية تمثي على أربع قوائم، فأصراها الله تعالى وجعلها تمثي على بطنها، قال: يقول ابن عباس: اقتلوها حيث وجدتموها، وأخفروا ذمة عدوً الله فيها.

حدثنا الحسن بن يجيء قال: أخيرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمر بن عبد الرحم بن مُهْرِب، قال: مسمت وهب بن منه يقول: لما اسكن الله تعالى آمم وزوجته الجنة، ونهاه عن الشجرة، وكانت شجرة غصوبًها متشهب بعضها في بعض، وكان له أسكن الله تعالى آمم وزوجته الجنة، ونهاه عن الشجرة التي نهى الله عنها آمم وزوجته، فلها الدوليس أن يستردُ لها دخلق في جوف الحية، وكان للحية أربع قوائم، كأنها بُخيتُه من أحسن دابة خلقها الله تعالى، لما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إيليس، فأخد من الشجرة التي نهى الله عنها آمم وزوجته، فجاء تعالى، لما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إيليس، فأخد من الشجرة التي نهى الله عنها أمم وزوجته، فجاء بها إلى حواء، فقال: انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب رئيمها، وأطيب طعمها، وأحسن لونها! فأخلت حواً، فأكل منها آمم ، فجب بها إلى آمم، فقالت: أنظر إلى هذه الشجرة، فاداه ربّه: يا آمم، أين أنت؟ قال: أنا لونها فأكل منها آمم، غدت لهم سوآيها، فنخل الم ربّه، قال: ملحونة الأرض التي خطف منها لعنة حي يتحول شارها شوكا! قال: ولم يكن في الجنة ولا يؤ الأرض شجرة كانت أفضل من الطلع والسُدر. ثم قال: يتعول مناها للحجة: أنت التي خطل لللمون في بطنك مي فرعيني، ملعونة أنت لدي خل لقيت أحداً منهم على بطنك، ولا يكن لك رزق إلا التراب، أنت عدوة بني آمم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحداً منه أخذب بعقب، وحيث لقيك شبك راك.

قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله ما يشاء.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن داود، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن عن الحيث في المنتجة في الجنة، ويأكلا منها رغاء حيث شاءا، فجاء الشيطان فدخل في جوف الحيّة، فكلم حواء، ووسوس إلى آدم فقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَالِهِ فَجَاء الشَّهِوان فدخل في جوف الحيّة، فكلم حواء، ووسوس إلى آدم فقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُما عَنْ هَالِهِ الشَّمِورَة إِلَّهُ أَنْ تُكَمَّا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (ا) كان فقطعت حواء الشَّجرَة إلاَّ أَنْ تُكَمَّا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ (ا) كان فقطعت حواء الشَّجرة وأقُل تُكمَّا إنَّ الشَّيقانَ تُكمَّا عَدُوهُسِن ﴾ (") لمَ اكلتها وقد أنجُهُما أَنَّ أَنْهُمَّا أَمُّ أَنْهُكُما عَنْ بَلْكُمَا الشَّبِرَة وأقُل تُكمَّا إنَّ الشَّيقانَ لَكُمَا عَدُوهُسِن ﴾ (") لمَ اكلتها وقد أنجُك عنها أن الشَّجرة وأقُل تُكمَّا إنَّ الشَّيقانَ لَكُمَا عَدُوهُسِن ﴾ (") لمَ اكلتها وقد أنجُك عنها وقد عنها عنها أنه أنه أنه قال لحواء لم أطعمتِه؟ قالت: أمرتَني الخية، قال للحية : لم أمريها؟ قالت: أمرتَني الخية، قال للحية : لم أمريها؟ قالت: أمرتَني الخية، ما المنابع المنابع عنها عنها الشَّجرة وأمان في الشَّجرة وتُلَقينُ في كلَّ هلال، وأما أنت يا حياء، فكيا أدميت الشَّجرة تُلَقينُ في كلَّ هلال، وأما أنت يا حياء، فكيا أدميت الشَّجرة تُلَقينُ في كلَّ هلال، وأما أنت يا حياء، فكيا أدميت الشَّجرة أنقينُ في كلَّ هلال، وأما أنت يا حياء، فكيا أدميت الشَّجرة أنقطح قوائمك فتر لقيَك بالحجر، أميطوا بعضكم أنت يا حياء، فاقعة فقطة عوائمك مَنْ لقيَك بالحجر، أميطوا بعضكم أنتِ يا حية، فاقطة قوائمك فتوائم في المنابع عنها على وجهك، وسيشلتخ راسك مَنْ لقينك بالحجر، أميطوا بعضكم المنتفرة المنابع المنتفرة على المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة على المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة المنتفرة على المنتفرة ال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢٠، ٢١، ٢٢.

لبعض عدو.

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، قال: حدثني محكّ أن الشيطان دخل الجنة في صورةِ دابة ذات قوائم، فكان يُرَى أنه البعبِ، قال: فأمِن، فسقطت قوائمه فصار حيّة .

حدثت عن عمار، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع قال: وحدثني أبو العالمية؛ قال: إذْ من الإبل ما كان أولها من الجنّى. قال: فابيحت له الجنة كلّها ـ يعني آدم ـ إلا الشجرة، وقيل لهما: ﴿ لاَ تَقْرَبًا منْلِيوبُ ﴾ ('')، قال: فاى الشيطان حواء فبدأ بها، فقال: نُهبتها عن شيء؟ قالت: نعم، عن هذه الشجرة، إلاَّ أَنْ تَكُونَ مَلَكَيْنِ أَنْ تَكُونُ عِنَ أَلَكُمُنا عَنْ هنانِهِ الشَّبِكُما وَلاَ تَنْكُونَ مَلَكِيْنِ أَنْ تَكُونُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْها. قال: وكانت شجرة، مَنْ أكل منها أحدث، قال: وكانت شجرة، مَنْ أكل منها أحدث، قال: وكانت شجرة، مَنْ أكل منها أصلت، قال: ولا ينبغي أن يكون في الجنة حَدَثُ، قال: ﴿ فَأَزَلُهُمَا الشَّبِطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه ﴾ ('')، قال: فأخرج آمم من الجنة.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سُلمَة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم أن آدم عليه السلام حين دخل الجنة ورأى ما فيها من الكرامة، وما أعطاه الله منها؛ قال: لو أنا خُلَدنا! فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منه، فأتاه من قمل الحُلّد.

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حُدّثُتُ أن أول ما ابتداهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهها حين سمعاها، فقالا له:ما يُبْجَيك؟ قال: أبكي عليكها، تمرتان فتفارقان ما أنتها فيه من النعمة والكرامة. فوقع ذلك في أنفسهما، ثم أتاهما فوسوس إليهما، فقال: يا آدم هل أدلُك على شجرة الخلد وملك لا يبل؟ وقال: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَلْنِهِ الشَّجْرَةِ إِلاَّ أَنْ تُكُونًا مَلْكَيْنِ أَوْ تُكُونًا مِنْ الْخَالِينِ \* وَقَاسَمَهُمًا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِين ﴾، أي تكونان ملكين أو تخلدان، أي إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة فلا تموتان يقول الله عَرْ وجلَ: ﴿ فَذَلا هُمّا بِغُرُور ﴾.

حدثني يونس، قال أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَوَسُمُوسَ ﴾: 
وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة حتى أبن بها إليها، ثم حسّبها في عين آدم، قال: فدعاها آدم لحاجته، 
قالت: لا: إلا أن تأتي ما هنا، فلها أن قالت: لا، إلا أن تأكل من هذه الشجرة، قال: فأكل منها، فيدت لها 
سوماتها. قال: وذهب آدم هارباً في الجنة، فناداه ربُّه: يا آدم، أمني تفرَّ؟ قال: لا يا ربِّ، ولكن حياة منك، 
قال: يا آدم، أنَّ أَتِيتُ؟ قال: من قِبَل حواء يا رب؛ فقال الله عزَّ وجلَّ: فإنَّ لها عليَّ أن أدميها في كلَّ شهر مرة، 
كما أمدتُ هذه الشجرة، وأن أجملها سفيهة، وقد كنت خلقها حليمة، وأن أجعلها تحمل كرماً وتضم كرماً، وقد كنت خلقها الله يُق أصابت حواء لكان نساءً أهل الدنيا لا 
يُحَشَّر، وَلَكُنَّ حليمات، ولكَنَّ بحملًا، سراً، وقضع، سراً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٥

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٣٦.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد الله بن فُسَيْط، عن سمعيد بن المستجد و المستبد بن المستبد، قال: سمعته مجلف بالله ما يستثني: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل، ولكن حواء سفته الحدم حتى إذا سبكر قادته إليها، فأكل منها. فلم واقع آدم وحواء الخطيئة، أخرجهها الله تعالى من الجنة وسلبهها ما كانا فيه من النعمة والكرامة، وأهبطها وعدوهما إبليس والحيّة إلى الأرض، فقال لهم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدق.

وكالذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثنا عبد الرحن بن مهدي، عن إسرائيل، عن إسماعيل السَّدي، قال: آدم إسماعيل السَّدي، قال: حدثني مَنْ سمع ابن عباس يقول: ﴿ الْمَبِعُلُوا بَمْضُكُم لِبَعْضِ عَلَوٌ ﴾ (١٠)، قال: آدم وحواء وإبليس والحية.

حدثنا سفيان بن وكيع، وموسى بن هارون، قالا: حدثنا عمرو بن حماد، عن اسباط، عن السدئي- في خبر ذكره ـ عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهندانيّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله 續: ﴿ إِهْمِطُوا بِمُشْكُمْ لَبَرْض عَلَوٌ ﴾، فلعن الحيّة فقطع قوائمها، وتركها تمشي عل بطنها، وجعل رزقها من التراب، وأهبط إلى الأرض أُتم وحواء وإبليس والحية.

حدثثي محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاًصم، قال: حدثنا عيسى بن ميمون، عن ابن أبي تبجيح، عن بجاهد، في قول الله عزّ وجلّ: ﴿ الْمِبْطُوا بَنْضُكُمْ إِبْغُضْ عَدْدٌ ﴾، قال: آدم وحواء وإبليس والحية.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٦.

# القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزّ وجلً إياه ووقت إهباطه إياه من السهاء إلى الأرض

قَدْ تظاهرت الأخبار عن رسول الش 織 بأن الله عزّ وجلّ خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة ، وأنه أخرجه فيه من الجنة ، وأهبطه إلى الأرض فيه ، وأنه فيه تاب عليه ، وفيه قبضه .

### ذكر الأخبار عن رسول الله ﷺ بذلك:

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا على بن مُعَبّد، قال: حدّثنا عبيدالله بن عمرو، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عمرو بن شُرَحبيل عن سعيد بن سعد بن عُبادة، عن سعد بن عُبَادَة، عن رسول الله ﷺ، قال: « إن في الجمعة خس خلال: فيه خُلِق آدم، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه توقى الله أله أله أله الله إلى الأرض، وفيه توقى الله أله إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، وما بن ملك مقرَّب. ولا سياء ولا جبل ولا أرض ولا ربح؛ إلا مشفق من يوم الجمعة ».

حدثني محمد بن بشار ومحمد بن مَممّر، قالا: حدثنا أبو عامر، حدثنا أوَهر بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن عبد الرحمن بن يزيد الانصاريّ؛ عن أبي لَبابة بن عبد المنذر، أن النبي ﷺ قال: « سيد الايام يومُ الجمعة، وأعظمُها وأعظم عند الله من يوم الفطر ويوم النحر؛ وفيه خمس خلال: خلق الله تعالى فيه آدم، وأهجله فيه إلى الأرض، وفيه توقى الله تعالى آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلا أعطاء إياه ما لم يكن حراماً. وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرَّب ولا ساء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفيق من يوم الجمعة، أن تقوم فيه الساعة ». واللفظ لحديث ابن بشار.

حدثنا عمد بن معمر، قال: حدثنا أبو عامر، حدثنا أرهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقبل، عن عمرو بن شرحبيل بن سعد بن سعد بن حبادة، عن أبيه، عن جده، عن سعد بن عبادة، أن رجلًا أن النبي رائب الله الله الله المحبورة عن يوم الجمعة، ماذا فيه من الحبر؟ فقال: و فيه خُلِق آدم، وفيه أهبط آدم، وفيه تُوفي آدم، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئاً إلا أعطاه الله إياه؛ ما لم يسأل ماثماً أو قطيعة، وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك مقرّب ولا سياء ولا أرض ولا جبال ولا ربح إلا من يُشفِقن من يوم الجمعة ،

حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكّم، قال: حدثنا أبو زُرَّعَةً، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: « خير يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وليه أدخل الجنة وأخرج منها ». حدثني بحر بن نصر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن أبي الزّناد، عن أبيه، عن موسى بن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: 1 سيدُ الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة a.

حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هُرِّمز، أنه قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اش 總: «لم تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه أعيد فيها».

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور ومغيرة، عن زياد بن كليب أبي معشر، عن إيراهيم، عن الْقَرْتُق الضَّبِيّ ـ وكان القرثع من القراء الأولين ـ قال: قال سلمان: قال لي رسول الله ﷺ: ﴿ يا سلمان، أتدري ما يوم الجمعة ؟؟ قلت: الله ورسوله أعلم، بقولها ثلاثاً: ﴿ يا سلمان، أتندي ما يوم الجمعة؟ فيه جَمَع أبوك ›، أو ﴿ أبوكم » .

حدثني عمد بن عُمَارة الأسديّ، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخيرنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمّة، أنه سمع أبا هريرة يحدّث أنه سمع كمياً يقول: خيرً يوم طلمت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه تُخلِق آدم عليه السلام، وفيه دخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم السّاعة.

حدثني الحسين بن يزيد الأدميّ، قال: حدثنا روّح بن عُبادة، قال: حدَّثنا زكرياء بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن مُنبَّد بن عمير، قال: إنّ أولّ يوم طلعت فيه شمسه يوم الجمعة، وهو أفضل الأيام: فيه خلق الله تعالى ذكره آدم؛ خلقه على مثل صورته، فلها فرغ عطس آدم فألقى الله تعالى عليه الحمد، فقال الله: يرحمك ربّك.

حدثنا أبركزيْب، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، عن أبي كُنيَّة، عن مغيرة، عن زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن القُرْام، عن سلمان، قال: قال رسول الله ﷺ: و أتدري ما يوم الجمعة؟ هو يوم جُمَّع فيه أبوك »، أو أبوكم آدم » عليه السلام.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن أبي الأحوص، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال سلمان. قال لي رسول الله ﷺ : « يا سلمان، أتندي ما يومُ الجمعة ؟؟ مرتين أو ثلاثًا، قال: « هوّ اليوم الذي جُمّ فيه أبوكم آدم »، أو « جُمّ فيه أبوكم ».

حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا حسن بن عطية، قال: حدثنا قيس، عن الإعمش، عن إبراهيم. عن القَرْفع، عن سلمان، قال: قال رسول اش ﷺ: و أتدري ما الجمعة ؟؟ أو قال: كذا، و فيها جُمّ أبوكم آدم ٤.

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شفيق، قال: سمعت أبي يقول: أخيرنا أبو هزة، عن منصور، عن إبراهيم، عن المقرئع، عن سلمان، قال: قال في رسول الله ﷺ: و أتدري ما يوم الجمعة ؟؟ قلت: لا، قال: و فيه جم أبوك ،

# ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي أهبط إلى الأرض

اختلف في ذلك، فروي عن عبد الله بن سَلاَم وغيره في ذلك ما حدِّثنا أبو.كريب، قال: حدثنا ابن إدريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: 3 خبريوم طلعت فيه الشمس يوم المساعة، وفيه اسعة ـ طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه أسعة ـ يقلّها ـ لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلاّ آتاه الله إياه، فقال عبدالله بن سلام: قد علمه علم علمت أيّ ساعة هي، هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ علمه سأريكُمْ آيَاتِي فَلاَ تَشْعِجُلُونَ ﴾(١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا المحاربيّ وعبلة بن سليمان وأسد بن عمرو؛ عن محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، عن أبي هربرة، عن النبي ﷺ نحوه، وذكر فيه كلام عبد الله بن سَلام بنحوه.

حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي نَجيع، عن معن معن معن مجاهد في قوله عزّ وجلّ: ﴿ خُلِقَ الإنسانُ من عَجَل ﴾، قال: قول آدم حينَ خُلِقَ بعد كل شيء آخر النهار من يوم الجمعة؛ خلق الخلق، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله، قال: يا ربّ استعجل بخلقي قبل غروب الشمس.

حدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد مثله.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجّاج، عن ابن جُرَيِّج، قال: قال مجاهد: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾، قال: آمم حين خُلق بعد كلّ شيء، ثم ذكره نحوه؛ غير أنه قال في حديثه: استعجلٌ بخلقي، قد غربتُ الشمس.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾. قال: على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذَيْنِك اليومين ـ يربد يوم الجمعة ـ وخلقه عـلى عَجَلة وجُعله عجولًا.

وقد زعم بعضهم أن الله عزُّ وجلً أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين مَضْعًا من نهار يوم الجمعة. وقبل لئلاث ساعات مضينً منه، وأهبطه إلى الأرض لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم، فكان مقدار مُكْنهها

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٣٧

٧٠...... تاريخ ما قبل الهجرة

في الجنة خمس ساعات منه. وقيل: كان ذلك ثلاث ساعات. وقال بعضهم: أخرج آدم عليه السلام من الجنة الساعة التاسعة أو العاشرة.

ذكر من قال ذلك:

قال أبو جعفر: قرأتُ على عبدان بن محمد المرؤزيّ، قال: حدثنــا عمار بن الحسن، قــال: حدثنــا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع، عن أنس عن أبي العالية، قال: أخرِج آدم من الجنة للساعة التأسعة أو العاشرة، فقال لى: نعم؛ لحمسة أيام مضين من تُيسان.

فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين مضتا من نهار يوم الجُمعة من أيام أهل الدنيا التي هي على ما هي به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب في ذلك؛ لأن الأخبار إذا كانت واردة عن السَّلف من أهل العلم، بأن آدم خُلِق في آخر ساعة من اليوم السادس من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا. فمعلوم أن الساعة الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من أعوامنا، وقد ذكرنا أن آدمَ بعد أن خَمّر ربنا عزّ وجلّ طينته بقيّ قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين عاماً؛ وذلك لا شك أنه عَنيَ به من أعوامنا وسنيننا، ثم من بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمرُه، وأسكن الفِرْدُوْس، وأهبط إلى الأرض \_ غير مستنكر أن يكون كان مقداره من سنيننا قدر خس وثلاثين سنة. فإن كان أراد أنه أسكن الفِردوس لساعتين مضتا من نهاريوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، فقد قال غير الحق، وذلك أن جيمَ مَنْ حُفِظ له قول في ذلك من أهل العلم؛ فإنه كان يقول إنَّ آدم نفخ فيه الروح في آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب الشمس من ذلك اليوم. ثم الأخبار عن رسول الله ﷺ متظاهرة بأن الله تبارك وتعالى أسكنه الجنة فيه، وفيه أهبطه إلى الأرض. فإن كـان ذلك صحيحاً، فمعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ومن الأيام التي اليوم الواحد منها مقداره ألف سنة من سنيننا، إنما هي ساعة بعد مُضيّ إحدى عشرة ساعة، وذلك ساعة اثنتيُّ عشرة ساعة، وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من سنيننا؛ فآدم صلوات الله عليه إذ كان الأمر كذلك؛ إنما خُلِق لمضيّ إحدى عشرة ساعة من نهار يوم الجمعة من الأيام التي اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيننا، فمكث جسداً ملقيٌّ لم ينفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا. ثم نفخ فيه الروح. فكان مكثُّه في السهاء بعد ذلك ومُقامه في الجنة؛ إلى أن أصاب الخطيئة وأهبط إلى الأرض ثلاثاً وأربعين سنة من سنيننا وأربعة أشهر، وذلك ساعة من ساعات يوم من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الخلق.

وقد حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: خرج آدم من الجنة بين الصلاتينُّ: صلاة الظهر وصلاة العصر، فأنزل إلى الأرض وكان مكته في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة، وهو خمسمائة سنة، من يوم كان مقداره الثني عشرة ساعة، واليوم ألف سنة مما يعدّ أهل الدنيا، وهذا أيضاً قولُ خلاف ما وردت به الأخبارُ عن رسول الله ﷺ، وعن السلف من علمائنا.

## القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها

شم إن الله عزّ رجلّ أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه ـ وذلك يوم الجمعة ـ من السماه مع زوجته، وأنزل آدم ـ فيها قال علمياء سلف أمة نبينا 瓣 ـ بالهند.

ذكر من حضرنا ذكره بمن قال ذلك منهم:

۲۲۰ ـ حدثنا الحسن بن يجيع، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمَر، عن قتادة، قال: أهبط الله عزّ وجل آدم إلى الأرض، وكان مهبطه بأرض الهند.

حدثنا عمروبن علي، قال: حدثنا عمران بن عَيِّنَةً، قال: أخبرنا عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُبِّر، عن ابن عباس، قال: إن أول ما أمبط الله تعالى آدمَ أهبطه بِدَهْنا أرض الهند.

حدَّثت عن عَمَار، قال: حدثناعبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالبة، قال: أهبط آدم إلى الهند.

حدثني ابن سنان، قال: حدثنا الحجاج، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن يوسف بن مِهران، عن ابن عباس، قال: قال علي بن أبي طالب عليه السلام: أطيبٌ ارض في الأرض ربحاً أرض الهند، أهمِط بها آدم، فعلق شجرها من ربح الجنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: أهيط آدم بالهند، وحواء بجدَّة، فجاء في طلبها حتى اجتمعا، فازدلفت إليه حواء، فلذلك سَميت المؤدلفة، وتعارفا بعرفات، فلذلك سميت عرفات، واجتمعا بجُمْع فلذلك سميت جُمعاً. قال: وأهبط آمم على جبل بالهند يقال له يُوذ.

حدثنا أبوهمام، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا زياد بن خيشمة، عن أبي يجيى، بالثم الفتّ، قال: قال لي مجاهد: لقد حدثنا عبد الله بن عباس أنّ آدم نزل حين نزل بالمند.

حدثنا ابن مُنيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: وأما اهلُ التوراة فإنهم قالوا: أهمِظ آدم بالهند على جبل يقال له واسم، عند واديقال له بهيل بين اللَّهُفتَج والمندل: بلدين بارض الهند. قالوا: وأهبطت حواء بجُدّة من أرض مكة.

وقال آخرون: بل أهبط آم بسَرَنْدیب، علی جبل یدعی بُوّد، وحواء بجُدة من أرض مکة، وإبلیس بَیّسَان، والحیة بأصبهان. وقد قبل: أهبطت الحیة بالبرّرَة، وإبلیس بساحل بحر الأبُلّة.

وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء بجيء الحجة، ولا يُعلم خبرُ في ذلك ورد كذلك؛ غير ما ورد من خبر هبوط آدم بأرض الهند؛ فإن ذلك مما لا يدفع صحتًه علماء الإسلام وأهل التوراة والإنجيل، والحجة قد ثبتت بأخبار بعض هؤلاء.

وُذِكِر أن الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام ذروته من أقرب ذُرًا جبال الأرض إلى السياء، وأن آدم حين أهبط عليه كانت رجلاء عليه ورأسه في السياء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم؛ فكان آدم يانس بذلك؛ وكانت الملائكة نهام، فتُقص من طول آدم لذلك.

### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرناعبد الرزاق، قال: أخبرناهشام بن حسان، عن مَوَّارخَتن عطاء، عن عطاء، عن مَوَّارخَتن عطاء، عن عطاء بن أبي رَباح، قال: لما أهبط الله عزَّ وجلَّ آدم من الجنة كان رجُلاه في الأرض، وراسُه في الساء، يسمع كلام أهل الساء ودعاءهم، يأنس إليهم، فهابته الملائكة حتى شَكَتْ إلى الله تعالى في دعائه اوفي صلاته، فخفضه إلى الأرض، فلم فقدما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله عزَّ وجلَّ في دعائه وفي صلاته، فوُجِّة إلى مكة فصار موضع قدمه قرية، وخُطُوته مفازة، حتى انتهى إلى مكة، وانزل الله تعالى ياقوته من ياقوت الجنة، فكانت على موضع البيت الأن، فلم يزلُ يطوف به حتى أنزل الله تعالى الطوفان، فرفعت تلك الباقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم الخليل عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوُلُنا لا يُراهِم مَنْ كَانْ الله تعالى الله في السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوُلُنا لا يُراهِم مَنْ كَانْ للله تعالى الله عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوُلُنا لا يُراهِم مَنْ كَانْ للله تعالى الله عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوُلُنا لا يُولِيهِ مَنْ الله لله الله الله المنافقة على الله عليه السلام فبناه، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ بَوُلُنَا لا يُولِيهِ مَنْ الله لله تعالى الله على الميارة فيها من الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله على الله عنه على الله على الهم عنه على الله على الله على الله على المنافقة على الله على اله على الله عل

حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مُدَّبَر، عن قتادة، قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم، فكان رأسه في السياء ورجلاه في الأرض، فكانت الملائكة تبابه، فنقص إلى ستين ذراعاً، فحزن آدم إلى أو أميلت لك بيئاً تطوف به كان أو فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم، فشكا ذلك إلى الله، فقال الله: يا آدم، إلى الهمبلت اليه آدم، وكل الميات اليه السلام، فخرج ومُدّله في كما يُطاف حول عرشي، وتصليً عند عرشي، فانطلق إليه آدم عليه السلام، فخرج ومُدّله في خطوه، فكان بين كل خطوة مفازة، فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك، فأتى آدم عليه السلام البيت، فطاف به ومَنْ بعده من الأنبياء.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، قال: اخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: اخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما تُحطّ من طول آدم عليه السلام إلى ستين ذراعاً انشا يقول: ربَّ، كنتُ جازك في الدي المدارك؛ ليس لي ربّ غيرك، ولا رقيب دونك، آكل فيها رغداً، وأسكن حيث أحبيت، فاهيطنني إلى هذا الجبل المقدس، فكنت أسمع أصوات الملائكة، وأراهم كيف يُحقّون بعرشك، وأجد ربع الجنة وطبيها، ثم أهيطنني إلى الأرض، وحططنني إلى ستين ذراعاً، فقد انقطع عني الصوتُ والنظر، وذهب عني ربع الجنة. فأجابه الله عزّ وجلّ: لمصيتك با آدم فعلتُ ذلك بك. فلها رأى الله تعزّ وجلّ: أدم وحواء أدم أن يذبح كبشاً

<sup>(</sup>١) سورة الحبج ٢٦.

من الضان من الثمانية الأزواج التي أنزل من الجنة، فأخذ كيشاً فليبحه، ثم أخذ صوفه فغزلته حواء، ونسجه هو وحواء، فنسج آدم جُبّة لنسفه، وجعل لحواء برُعاً وجُاراً، فلبسا ذلك، وأوجى الله تعالى إلى آدم أن لي حرماً بحيّال عرفي، فانطلق فابن لي فه بيناً، ثم خُفّ به كها رأيت ملاكتي يُحقون بعرشي، فهنالك استجيبُ لك ولولدك؛ من كان منهم في طاعتي، فقال آدم: أي ربّ، فكيف لي بذلك، لست أقرى عليه ولا اهتدي له فقيص الله له ملكاً؛ فانطلق به نحو مكة، فكان آدم إذا مرّ بروضة ومكان يُعجبه قال للملك: انزل بنا ها هنا، فيقول له الملك: مكانك، حتى قدم مكة، فكان آثم إذا مرّ بروضة ومكان يُعجبه قال للملك: انزل بنا ها هنا، فيقول له الملك: ومكان عدم مكة، فكان آثم إذا مرّ بروضة وبنان والجوديّ، وبنى قواعده من جراء، فلها فرغ من بنائه خرج به بللك إلى عرفات؛ فاراه المناسك كلّها التي تفعلها الناس اليوم، ثم قدم به مكة؛ فطاف

حدثنا أبو همام، قال: حدثني أبي، قال: حدثني زياد بن خيشمة، عن أبي يجيى بائع الفّت، قال: قال في مجاهد: لقد حدّثني عبد الله بن عباس أن آدم عليه السلام نزل حين نزل بالهند، ولقد حجّ منها أربعين حجّة على رجليه، فقلت له: يا أبا الحجاج، ألاّ كان يركب؟ قال: فأيّ شيء كان يجمله! فوالله إن خطوه مسيرة ثلاثة أيام، وإن كان رأسه ليبلغ السياة، فاشتكت الملائكة نَفّسَه، فهمزه الرحن همزةً؛ فتطأطأ مقدار أربعين سنة

حدثني صالح بن حرب أبو مَعمر مولى بنى هاشم، قال: حدثنا تُمامة بن عبيدة السلمّي، قال: أخبرنا أبو الزيبر، قال: قال نافع: سمعت ابن عمر ، يقول: إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهو ببلاد الهند: أن خيُّ هذا البيت. فحج آدم من بلاد الهند، فكان كلًا وضع قدمه صار قرية، وما بين خطوَتيه مفازة، حتى النهى إلى البيت فعافى ، وقفى المناسك كلّها، ثم أراد الرجوع إلى بلاد الهند فمضى، حتى إذا كان عارقي عرفات بتقت الملاتكة؛ فقالوا: يُرَّ حَجُّك يا آدم! فنخله من ذلك عجب، فلم رأت الملاتكة ذلك منه قالوا: يا آدم، إنا قد حَجَجُنا هذا البيت قبل أن تُخْلَق بالفي سنة، قال: فتقاصرت إلى آدم نفسه.

وذكر أن آدم عليه السلام أمبط إلى الارض، وعلى رأسه إكليل من شجر الجنَّة، فلما صار إلى الأرض، ويس الإكليل؛ تحاتً ورقه فنبت منه أنواع الطيب.

وقال بعضهم: بل كان ذلك ما أخبر الله عنها، أنها جعلا يخصفان عليها من ورق الجنة، فلها يبس ذلك الورق الذي خصفاه عليها تحاتً فنبت من ذلك الورق أنواغ الطيب. والله أعلم.

وقال آخرون: بل لما علم آدم إنّ الله عزّ وجلّ مُهبطُه إلى الارض؛ جعل لا يرُ بشجرة من شجر الجنة إلا أخذ غصناً من أغصانها، فهبط إلى الأرض وتلك الأغصان معه، فلما يس ورقها تحاتٌ، فكان ذلك أصل الطيب.

#### ذكر من قال ذلك:

٢٣٢ \_حدثنا أبوهمام، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زياد بن خيشمة، عن أبي يجمى بالع القتّ قال: قال في عِلمد: لقد حدَّثني عبدالله بن عباس، أن آدم حين خرج من الجنة كان لا يمرّ بشيء إلا عبث به، فقيل للملائكة: دُعُوه فليتزودْ منها ما شاء، فنزل حين نزل بالهند، وإن هذا الطيب الذي يُجاء به من الهند بما خرج به آدم من الجنة.

## ذكر من قال: كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة إكليل من شجر الجنة:

حُدِّنت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: خرج آدم من الجنة، فخرج منها ومعه عصا من شجر الجنة، وعلى رأسه تاج أو إكليل من شجر الجنة، قال: فأهمط إلى الهند، ومنه كل طيب بالهند.

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: هبط آدم عليه \_يعني على الجبل الذي هبط عليه ـ ومعه ورق من ورق الجنة، فبنُه في ذلك الجبل، فمنه كان أصلُ الطبب كله، وكلَّ فاكهة لا توجد إلا بأرض, الهند.

وقال آخرون: بل زُوْده الله من ثمار الجنة، فثمارنا هذه من تلك الثمار.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن أبي عديّ وعبد الوهاب ومحمد بن جعفر، عن عــوف، عن قـــامة بن زُهـير، عن الاشعري، قال: إن الله تبارك وتعالى لما أخرج آدم من الجنة زوّده من ثـمار الجنة، وعلّمه صنعة كلَّ شيء، فتماركم هذه من ثمار الجنة؛ غيرَ أنَّ هذه تنغيَّر وتلك لا تتغيَّر.

وقال آخرون: إنما علق بأشجار الهند طيب ربح آدم عليه السلام.

## ذكر من قال إنما صار الطيب بالهند لأن آدم حين أهبط إليها عَلِق باشجارها طيب ريحه:

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخيرنا هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نزل آدم عليه السلام معه ربيح الجنة، فعلن بشجرها وأوديتها وامتلأ ما هنالك طبياً، فعر: تُمَّ يُؤْق بالطيب من ربح الجنة.

وقالوا: أنزل معه من طيب الجنة.

وقال: أنزل معه الحجر الأسود، وكان أشدٌ بياضاً من الثلج، وحصا موسى، وكانت من آس الجنة؛ طولها عشرة أذرع على طول موسى، ومَرَّ وألبان، ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة والطوقة والكلبتان، فنظر آدم حين أهبط على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل، فقال: هذا من هذا، فبجعل يكسر اشجاراً قد عتقت ويبست بالمطرقة، ثم أوقد على ذلك الغصن حتى ذاب، فكان أؤلّ شيء ضربه مُذية، فكان يعمل بها، ثم ضرب التنور، وهو الذي ورثه نوح، وهو الذي فار بالعذاب بالهند. وكان آدم حين هبط يسمح راسه السياء، فعن ثم صلية، وأودث ولله الصلع ونفرت من طوله دوابّ البرّ، فصارت وحشاً من يومثا، وكان آدم عليه السلام وهو على ذلك الجبل قائم يسمع أصوات الملائكة، ويجد ربح الجنة، فحظً من طوله ذلك إلى ستين ذراعاً، فكان ذلك طوله إلى أن مات. ولم يُجمع حسنُ آدم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام.

وقيل: إن من الثمار التي زُرِّد الله عزّ وجلَّ آمِ عليه السلام حين أَهْبِط إلى الأوض ثلاثين نوعاً؛ عشرة منها في القشور وعشرة لها نوئ، وعشرة لا قشورَ لها ولا نوئ. فاما التي في القشور منها فالجوز، واللوز، والفستق، والبندق، والحضّخاش، والبلُّوط، والشاهبلوط، والرانج، والرمان، والمؤرّ. وأما التي لها نوئ منها فالحوّخ، والمشمش، والإحَماص، والوَّطب، والغبيراء، والنبق، والزَّعرور، والعنّاب، والمُقل، والشاهلرج. وأما التي لا قشور لها ولا نوئ فالتُفلح، والسفرجل، والكمّشرى، والعنب، والتوت، والشين، والأترج، والحرّنوب، والجيار، والبطّيخ.

وقيل: كان مما أخرج آدم معه من الجنة صرَّة من حنطة؛ وقيل: إن الحنطة إنما جاءه بها جبرئيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة، السلام بسبع حبات من حنطة، السلام بسبع حبات من حنطة، فوضعها في يد آم عليه السلام، فقال آدم بلجبرئيل: ما هذا؟ فقال له جبرئيل: هذا الذي اخرجك من الجنة، وكان وزن الحبة منها مائة الف درهم وثماغائة درهم، فقال آدم: ما أصنع بهذا؟ قال: انثره في الأرض ففعل، فأنبته الله عزّ وجلّ من ساعته، فجرت سنة في ولده البلر في الأرض، ثم أمره فحصده، ثم أمره فجمعه وقركه بيده، ثم أمره أن يدجبنه، ثم أمره أن يحجبنه، ثم أمره أن

وهذا القول الذي حكيناه عن قائل هذا القول، خلاف ما جاءت به الروايات عن سلف أمة نبينا 
هوذك أن المنتي بن إبراهيم حدثني أن إسحاق حدثه، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخيرنا سفيان بن 
عيية وابن المبارك، عن الحسن بن عُمارة، عن المهال بن عمرو، وعن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: 
كانت الشجرة التي نبى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، فلما أكلا منها بلت لهما سوءاتها، وكان الذي وارى عنها 
من سوءاتها أظفارها، وطفقا بخصفان عليها من ورق الجنة، ورق التين يُلصقان بعضها إلى بعض، فانطلق 
من سوءاتها أظفارها، وطفقا بخصفان عليها من ورق الجنة، ورق التين يُلصقان ! لا ، ولكني استحيتك 
يا رب، قال: أما كان لك فيها منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرّمتُ عليك إقال: لا بو لكني استحيتك 
يا رب، قال: أما كان لك فيها منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرّمتُ عليك إقال: فلم يا ركّ، ولكن 
وعزّتك ما حسبتُ أن أحداً بحله بك كاذباً، قال وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَقَاسَمُهَمّا أَيْ لَكُما لَهِنَ 
النّاصِوبين ﴾ (") حقال: فبعزي الأهبطئك إلى الأرض، فلا تنال العيش إلا كذاً. قال: فأهبط من الجنة، وكانا 
بأكلان فيها رَغفا، فأمهط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد، وأمر بالحرّث فحرث وزرع ثم 
سفى، حتى إذا بلغ حَصَدُه، من هدامه، ثم ذرّاه، ثم طحنه، ثم عجنه، ثم خيزه، ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه مناها الله أن يبلغ.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: أهبط إلى آدم ثور أحر، فكان يحرث عليه، ويسمح العرق عن جمينه، فهو الذي قال الله عزّ وجلّ: ﴿ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مَنَ الْجَدَّةِ فَتَشْقَى ﴾؛ فكان ذلك شقاؤ.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٢١.

فهذا الذي قاله مؤلاء هو أولى بالصواب، واشبه بما دلّ عليه كتاب ربنا عزَّ وجلَّ، وذلك أن الله عزَّ ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالنهي عن طاعة عدوهما، قال لادم: ﴿ يَا آدَمُ إِنَّ مُنذَا عَدُولُ لَكَ وَلَزُوجِكَ فَلاَ يُحْرِجُنُكُمَا مِنَ الْجَنَّةُ فَتَفَقَى ﴾ إنْ لَكَ أَلاَّ تَجُوعُ فِيهَا وَلاَ تَعْرَى ﴾ وأَنَّكَ لاَ تَظْماً فِيهَا وَلاَ تَضْمَى ﴾ (١)، فكان معلوماً أنَّ الشقاء الذي اعلمه أنه يكون إن أطاع عدوه إيليس هو مشقة الوصول إلى ما يُزيل الجوعُ والمُرْيَ عنه ؛ وذلك هي الاسباب التي بها يَصل أولاده إلى الغذاء، من حرالة وبدر وعلاج وسَقى ، وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلة. ولو كان جَبْرُقيل أنه بالغذاء الذي يصل إليه بِيَدره دون سائر المؤن غيره ، لم يكن هناك من الشقاء المذي توعّله به ربه على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن كبير خطب، ولكن الأمر كان ـ والله أعلمــ على ما روينا عرابن عباس وغيره.

وقد قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه السُّندان، والكلبتان، والميقعة، والمِطْرقة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين، عن عِلْباء بن أحمر؛ عن عِكْرمة؛ عن ابن عباس قال: ثلاثة أشياء نزلت مع آدم عليه السلام: السَّندان، والكلبتان، واليُقعة، والمُطْرِقة.

ثم إن الله عزّ ذكره فيها ذكر أنزل آدم من الجيل الذي أهبطه عليه إلى سفحه، وملكه الارض كلها، وجميع ما عليها من الجنّ والبهائم والدوابّ والوحش والطير وغير ذلك، وأن آدم عليه السلام لما نزل من راس ذلك الجبل، وفقد كلام أهل السياء، وغابت عنه أصوات الملائكة، ونظر إلى سعة الأرض وبسطتها، ولم يرفيها أحداً غيره، استوحش فقال: يا ربّ، أما لأرضك هذه عامرٌ يسبّّحك غيرى!

فأجيب بما حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: أخيرنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهباً يقول: إن آدم لما أهبط إلى الأرض فراى سعتها ولم يرفيها أحداً غير في قال: يا ربّ، أما لأرضك هذه عامر يسبّع بحمدك ويقدس لك غيري إقال الله: إني سأجعل فيها من ولدك مُن يسبّع بعمدي ويقدسني، وسأجمل فيها بيرتا تُرفع لذكري، ويسبّع فيها خلقي، ويأد ويقد المناهي، وأسمّع فيها خلقي، أنطقه ويُدها اسعي، واسمّعي، وأسمّع بني أنطقه بعظمتي، وعليه والمعتب والمناهي، وأسمّع فيها خلقي، بعظمتي، وعليه والمنه بني انسطة في كل شيء وعم كل شيء؛ أجعل ذلك البيت حرماً آمناً غيرًم بعرمته من حرّه بحرمتي استوجب بذلك كرامتي، ومن أخاف أهله فيه فقد بحرمته من حرّه بعرمتي أن سيئرنا، يأتونه شعثاً غيراً على كل ضامر، من كل في عميق، يرجون بالتلبية رجيجاً، ويتُحون بالبكاء فيجيجاً، ويعجون بالتكبير عجيجاً، فمن اعتمده ولا يربد غيره فقد وقد إن والزي وضائني، وحقى على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه، وأن يُسْبَف كلاً ولا يبد عرب فقد فقد المة، وقرناً بعد قرن.

ثم أمر آدم عليه السلام ـ فيها ذكر ـ أن يأتي البيت الحرام اللدي أهبِط له إلى الأرض، فيطوف به كها كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله، وكان ذلك ياقوتة واحدة أو درّة واحدة؛ كها حدثني الحسن بر يجير،

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۱۱۷ ـ ۱۱۹.

قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أبان، أن البيت أهبط ياقونةً واحدة أو درة واحدة. حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه ويقي أساسه، فبوَّاه الله عزَّ وجلَّ لإبراهيم فبناه، وقد ذكرتُ الأشبار الواردة بذلك فيها مضى قبل.

فذكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيته، وندم عليها، وسأل الله عزّ وجلّ قبول توبته، وغفوان خطيته، فقال في مسألته إياه: ما سأل من ذلك، كها حدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا ابن عليه، عن قيس، عن ابن أبي ليل، عن المنهال، عن سعيد بن جُبيّر، عن ابن عباس: ﴿ فَنَلَقْى آدَمُ مِنْ رَبّه كَلِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْه ﴾ (١٠ قال: إيّ ربّ، الم تخلقي بيدك؟ قال: بلى، قال: أي ربّ، الم تفخ في من روحك؟ قال: بل، قال: أيْ ربّ، الم تسكي جنتك؟ قال: بلى، قال: أيْ ربّ، الم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى، قال: أرأيت إن تبتُ وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى، قال: فهو قوله تعالى: ﴿ فَنَلْقَى آدَمُ مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتٍ ﴾.

حدثني بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد، عن قتادة، قوله تعالى: ﴿ فَتَلَغَّى اَنَّمُ مِنْ رَبُّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ ذكر لنا أنه قال: يا ربّ: أرايت إن أنا تبتُ وأصلحت! قال: إذاً أرجعك إلى الجنة، قال: وقال الحسن: إنهما قالا: ﴿ رَبُّنَا ظَلْفَنَا أَنْفَسًا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتُرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ ﴾ (٣).

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد، قال: حدثنا سفيان وقيس، عن خُصَيف، عن مجاهد، في قوله عزَّ وجلَّل: ﴿ فَنَلَقَى آدَمُ مِن رَبُّه كَلِماتٍ ﴾ قال: قوله: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَفَرَّحَمْنَا لَنَّكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، قال: أخبرنا أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال:أنــزل آدم معه حين أهبط من الجنة الحجر الاسود، وكان أشدٌ بياضاً من الثلج، ويكي آدم وحواء على ما فاتها\_ يعني من نعيم الجنة ـ مائني سنة، ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً، ثم أكلا وشربا، وهما يومنذ على بُوذ؛ الجبل الذي أهبط عليه آدم ولم يقرب حواء مائة سة.

حدثنا أبر همام، قال: حدثني أبي، قال: حدثني زياد بن خينَّمة، عن أبي يحيى بالغم القتّ؛ قال في مجاهد، ونحن جلوس في المسجد: هل ترى هذا؟ قلت: يا أبا الحجاج، الحجز؟ قال: كذلك تقول؟ قلت: أوَّ ليس حجرًا! قال: فوالله لحدثني عبد الله بن عباس أنها ياقوتة بيضاء، خرج بها آدم من الجنة، كان يمسح بها دموعه، وأن آدم لم ترقا دموعه منذ خرج من الجنة حتى رجع إليها ألغيّ سنة، وما قدر منه إيليس على شيء، فقلت له: يا أبا الحجاج، فمن أيّ شيء اسود؟ قال: كان الحينِّص يلمسنه في الجاهلية. فخرج آدم عليه السلام من الهند يؤم البيت الذي أمره الله عز وجلً بالمصير إليه، حتى أنام، فطاف به، ونسك المناسك، فذكر أنه التقى هو وحواه بعرفاف، فتمارفا بهام ازفلف إليها بالمؤلفة، ثم رجع إلى الهند مع حواء، فاتخذا مغارة يأويان إليها في ليلها وتهارها، وأرسل الله إليها ملكاً يُعلّمها ما يلسانه ويستران به، فرعموا أن ذلك كان من جلود الشأن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٢٣.

والانعام والسباع. وقال بعضُهم: إنما كان ذلك لباسُ أولادهما، فأما آدم وحواء فإن لباسَها كان ما كانا خَصَفا على أنفسها من ورَق الجنة. ثم إن الله عز ذكره مسح ظهر آدم عليه السلام بِنَمَمان من عرفة؛ وأخرج ذرّيته، فنترهم بين يديه كالذرّ، فاخذ مواثيقهم، وأشهدَهم على أنفسهم: الستُ بربكم؟ قبالوا: بلي، كما قبال عزّ وجلّ: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيْتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفِسِهمْ أَلْسُتُ بِرَبُكُم قَالُوا

وقد حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ، قال: حدثنا الحسين بن محمد، قال: حدثنا جرير بن حازم، عن كُلئوم بن جبر، عن سميد بن جُبّير، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: أخد الله الميثاق من ظهر آدم بنتُمان ـ يعني عرفة ـ فاخرج من صلبه كلَّ ذرية ذَرَاها، فنثرهم بين يديه كاللَّرّ، ثم كلمهم تُبَكّ، وقال: ﴿ أَلْسُتُ بُرِيَّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِلْنَا أَنْ تُقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ إلى قوله: ﴿ بَمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (").

حدثني عمران بن موسى القراز، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، قال: حـدثنا كلشوم بن جبر، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْيَتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلسُتُ بِرَبّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾، قال: مسح ربنا ظهر آدم، فخرجت كلّ نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذه \_ وأشار بيده \_ فاخذ مواثيقهم، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى.

حدثنا ابن وكيم ويعقوب بن إبراهيم، قالا : حدثنا ابن عُليَّة، عن كلثوم بن جبر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عزّ رجلّ : ﴿ وَإِذْ أَخَدْ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرْيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلْسَتُ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾، قال: مسح ظهر آدم فخرج كُلُّ نسمة هو خالقُها إلى يوم القيامة بنعمان، هذا الذي وراء عرفة، وإخذ ميثاقهم: ألست بربكم؟ قالوا: بل شهدنا؛ واللفظ لحديث يعقوب.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمران بن عيينة، عن عطاء، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: أهبط آدم حين أهبط فمسح الله ظهره، فأخرَج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بل، ثم تل: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ قُرْيَتُهُمْ ﴾؛ فجنف القلمُ من يومثذ بما هو كائن ال. دور القامة

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا بجيى بن عيسى، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبر، عن ابن عباس في ﴿وَاوْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَيْي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ذُرِّيَّتُهُم ﴾، قال: لما خلق الله عزّ وجلً آدم عليه السلام أخذ ذريته من ظهوه مثل اللّر، فقبض قبضتين، فقال لأصحاب اليمين: ادخلوا الجنة بسلام، وقال للآخرين: ادخلوا النار ولا أبالي.

حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهريّ، قال: خدثنا روح بن عبادة وسعد بن عبد الحميد بن جعفر، عن مالك بن أنس، عن زيد بن أبي أُنيِّسَة، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار الجُهنيّ؛ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُرِجِمْ ذُرْتَيَّتُمْ ﴾، فقال عمر: سمعت رسول الله ﷺ قال: « إن الله خلق آدم ثم مسم على ظهور يبعينه

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢، ١٧٣.

واستخرج منه ذرية ، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية . ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون »، فقال رجل: يا رسول الله ، ففيم العمل؟ قال: « إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة ، حتى يحرت على عمل من عمل أهل النار الجنة فيدخله الجنة ، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يحوت على عمل من عمل أهل النار فيدخله النار ».

وقيل: إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بدَّحنا.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حَكُّام، قال: حدثنا عمرو بن قيس، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس: ﴿ وَاذْ أَخْفَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آمَمْ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرْتَتُهُمْ ﴾. قال: لما خلق الله عزّ وجلَّ آدم مسح ظهره بدَّخنا فأخرج من ظهره كلّ نسمة هوخالقها إلى يوم القيامة، فقال: الست بربكم؟ قالوا: بلى، قال: فيروُّن يومنذ، جَفُّ القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.

وقال بعضهم: أخرج الله ذرية آدم من صلبه في السماء قبل أن يُهبطه إلى الأرض، وبعد أن أخرجه من الجنة.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن وكيم ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السلكي: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذَّرَبُّتُهُمْ وَأَشْهَلْهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلْسُتْ بِرَبُّكُمْ قَالُوا بَلَى ﴾ ، قال: أخرج الله آدم من الجنة ولم يبطه من السياه، ثم إنه مسح من آدم صفحة ظهوه اليمنى ، فأخرج منه ذرية كهيئة اللرّ بيضاء مثل اللؤلؤ، فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهوه اليسرى، فأخرج منه كهيئة اللرّ سوداً، فقال: ادخلوا النار ولا أبالي. فللك حين يقول: ١ أصحاب اليمين » و « أصحاب الشمال » . ثم أخذ الميثاق فقال: الست بريكم؟ قالوا بل، فأعطاه طائفة طائعين، وطائفة على وجه التثبةً . ٨٨ ...... ١٨٠ .... تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض

فكان أولُ ذلك قتلَ قابيل بن آدم أخاه هابيل، وأهلُ العلم يختلفون في اسم قابيل، فيقول بعضهم: هو قَيْن بن آدم، ويقول بعضهم: هو قايين بن آدم. ويقول بعضهم: هو قاين. ويقول بعضهم: هو قابيل.

واختلفوا أيضاً في السبب الذي من أجله قتله:

فقال بعضهم في ذلك ما حدثني به موسى بن هارون الهمَّدانيّ، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ ـ في حبر ذكره ـ عن أي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله 總، قال: كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية ، فكان يز وج غلامُ هذا البطن جاريةَ هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر، حتى وُلد له ابنان، يقال لهما قابيل وهابيل، وكان قابيل صاحب زرّع، وكان هابيل صاحب ضَرْع، وكان قابيل أكبّرهما، وكانت له أخت أحسن من أخت هابيل، وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل، فأي عليه وقال: هي اختي وُلدت معي، وهي أحسن من أختك، وأنا أحقّ أن أتزوّجها، فأمره أبوه أن يزوّجها هابيل، فأبي. وإنهما قرّبًا قرباناً إلى الله أيبها أحق بالجارية ، وكان آدم يومئذ قد غاب عنها وأن مكة ينظر إليها، قال الله لأدم: يا آدم ، هل تعلم أن لي بيتاً في الأرض؟ قال: اللهم لا، قال: فإن لي بيتاً بمكة فأنه، فقال آدم للسهاء: احفظي ولدي بالأمانة، فأبت، وقال للأرض فأبت، وقال للجبال: فأبت، فقال لقابيل، فقال: نعم، تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرُّك. فلما انطلق آدم قرَّبا قربانًا، وكان قابيل يفخر عليه فيقول: أنا أحق بها منك هي أختي، وأنا أكبر منك، وأنا وصيُّ والدي، فلما قرَّبا، قرَّب هابيل جَذَعة سمينة، وقرَّب قابيل حُزمة سنبل، فوجد فيها سنبلة عظيمة ففرَكها فأكلُّها، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل، وتركت قربان قابيل، فغضِب وقال: لأقتلنُّك حتى لا تنكح أختى، فقال هابيل: ﴿ إِنَّما يَتَقَبُّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينِ \* لَيَنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكُ لَتَقْتُلْنِي مَا أَنَا بَبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لْأَقْتُلُكَ ﴾، إلى قوله: ﴿ فَطَوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ ﴾ (١)، فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوماً من الأيام وهو يرعى غنمه في جبل وهو نائم، فرفع صخرة فشدخَ بها رأسه، فمات وتركه بالعراء، لا يعلم كيف يُذْفن، فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلا، فقتل أحدُهما صاحبَه، فحفر له ثم حثا عليه، فلما رآه قال: ﴿ يَا وَيْلَتَى أَعَجْزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا الْغُرَابِ فَأُوَادِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ (١)، فهو قوله عزّ وجلّ: ﴿ فَبَعَثَ آللهُ غُرَابًا يُبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةً أَحِيه ﴾(١) . فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه، فذلك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ \_ ٣١.

حين يقول الله عزّ رجلً : ﴿ إِنَّا عَرْضَنَا الأَمَانَةَ عَلَى اللَّمَنَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ ﴾ ـ إلى آخر الآية ـ ﴿ إِنَّهُ كَان ظُلُومًا جَهُولًا ﴾ (١) يعنى قابيل حين حمل أمانة آدم، ثم لم يجفظ له أهله.

وقال آخرون: كان السبب في ذلك أنّ آمم كان يولد له من حواء في كلّ بطن ذكر وانثى ، فإذا بلغ الذكر منها زوّج منه ولده الأنثى التي وُلدت مع أخيه الذي ولد في البطن الآخر؛ قبله أو بعده .

فرغب قابيل بتوءمته عن هابيل.

كما حدثني القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبر أرمي الجمرة، وهو متقنّع متوكَّى، على أخبري عبد الله بن عثمان بن خُييم، قال: أقبلت مع سعيد بن جُيير أرمي الجمرة، وهو متقنّع متوكَّى، على أخبرها والمراة على أن تنكح المرأة أخاها تومعها، وينكحها غيره من إخوتها، وكان يولد في كلّ بطن رجل وامرأة، فوُلدت أمرأة وسيمة وولدت امرأة قيمحة، فقال أخو المعتبعة، أخب أن احق باختيى، فقربا قربتك أختى، قال: لا، أنا أحق باختيى، فقربا قربتاً فتُقبَّل من صاحب الزرع، فقتله، فلم يزل ذلك الكبش عيوساً عند الله عزّ وجلّ حتى أخرجه، فداء إسحاق، فلبحه على هذا الصّفا، في تُبِير، عند متزل سَمْرة الصواف، وهو على يمينك حين تُومي. الجمار.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأول، أن آدم عليه السلام كان يغشى حواء في الجنة قبل أن تصيب الخطية، فحملت له بقين بن آدم وتؤمته، فلم تجد عليها ومما أولا وصباً، ولم تجد عليها طلقاً حين ولدتها، ولم تر معها دما لطهر الجنة، فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية، وهبطا إلى الأرض واطمأنا بها تشاها، فحملت بهابيل وتومته، فوجلت عليها الوحم والوصب، ووجلت حين ولدتها الطلق ورأت معها الدم، وكانت حواء فيا يذكرون ـ لا تحمل إلا توما فكراً وانثى في عشرين بطناً، وكان الرجل منهم أي توما شاء تزوج إلا توماته التي تولد معه، فإنها لا تحل له، وذلك أنه لم يكن نساء يومئذ إلا أخوانهم وأمهم أي حواء.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول أن أمام ابنكتاب الأول أن أمام ابنكم توامته قينا، فسلَم لذلك هابيل ورضيّ، وأبي أمام ابنه قيناً أن ينكح توامته قينا، فسلَم لذلك هابيل ورضيّ، وأبي ذلك قين وكره تكرَّماً عن أخت هابيل، ورغب بأخته عن هابيل، وقال، نحن ولادة الجنة، وهما من ولادة الأرض، وأنا أحق بأختي ـ ويقول بعض الهل العلم من أهل الكتاب الأول: بل كانت أخت قُينٌ من أحسن الناس، فضنَ بها عن أخيه، وأرادها لنفسه ـ والله أعلم أيّ ذلك كان ـ فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحلّ لك، فأي قُينٌ أن يقبل ذلك من قول أبيه، فقال له أبوه: با بنيّ، فقرّب قرباناً، ويقرّب أخوك هابيل قرباناً، فأيكما قبل الله قوبانه فهو أحقّ بها، وكان قين على بَلْر الأرض، وكان هابيل على رعاية الماشية، فقرّب قين قمعاً، وقرب هابيل أبكاراً من أبكرا فيضاء، فأكلت قرباناً الله عزّ وجلٌ ناراً بيضاء، فأكلت قرباناً

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٧٢.

هابيل وتركت قربان قين. وبذلك كان يُقبل القربان إذا قبله الله عزّ وجلّ؛ فلما قبل الله قربان هابيل - وكان في ذلك الفضاء له بالحت قين عضب قين، وغلب عليه الكبّر واستحود عليه الشيطان، فاتبع اخاه هابيل، وهو في ماشيته فقتله، فهما اللذان قص الله خبرهما في القرآن على محمد فلاه؛ فقال: ﴿ وَاتَلُو عَلَيْهِم ﴾ يعني العمل الكتاب ﴿ نَا أَنْهُى آدَمُ بِالْحَقّ إِذْ قَرْبًا قَرْبًا فَأَنْبًا فَتَقَبُّلُ مِنْ أَحَدِهِماً ﴾ (أن إلى القصة، قال: فلما قتله مشيط في يعديه ولم يدر كيف يواريد، وذلك أنه كان - فها يزعمون - اول فتيل من بني آدم: ﴿ فَبَعَنْ اللهُ عُرَاباً يَشْحَتُ فِي الأرْضِ لِيرِيّةً كُيفٍ يُوارِي سَرْءَةً أَخِيهِ فَال يَا وَيُلْتِي أَعْجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلُ هَذَا الْغُرَابِ فَأَوْارِيَ سَرْءَةً أَخِي ﴾ إلى قوله: ﴿ ثُمَّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ أَلْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ الْمُؤْرِثُ مَانُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فِي الأَرْضِ لَلْهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ فِي المُؤْرِثُ أَنْ أَكُونَ مِثْلُ هَذَا الْفُرَابِ فَأَوْارِيَ سَوْعَةً أَخِي ﴾ إلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ فِي الأَرْضِ لَلْهُوالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

قال: ويزعم أهل التوراة أن ثيناً حين قتل أخاه هابيل، قال الله له: أين أخوك هابيل؟ قال: ما أهري، ما كنت عليه رقيباً؛ فقال الله له: إن صوت مم أخيك ليناديني من الأرض! الآن أنت ملمون من الررض التي فتحت فاها، فنلقت مم أخيك من يدك، فإذا أنت عملت في الأرض، فإنها لا تعود تعطيك حرفها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض، فقال فين: عَظَيْتُ خطيئتي من أن تغفرها، قد أخرجتني أليوم عن وجه الأرض وأتوارك من قدامك، وأكون فزعاً تائهاً في الأرض، وكل من لقيني؛ قتالي، فقال الله عزّ وجل: ليس ذللك كذلك؛ فلا يكون كلّ من قتل قتيلاً بجزى بواحد سبعة، ولكن من قتل قيناً يجزى سبعة، وجعل الله في قين آية لئلا يقتله كلّ مَنْ وجده، وخرج قين من قدام الله عزّ وجل من شرقي عدن الجنة.

وقال آخرون في ذلك: إنما كان قتل القاتل منهما أخاه أن الله عزّ وجلّ أمرهما بتقريب قربان، فتقبّل قربان أحدهما، ولم يتقبل من الآخر، فبغاه الذي لم يتقبّل قربانه فقتله.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا عوف، عن أبي المغيرة، عن عبد الله بن عمرو، قال: إن ابني آدم اللذين قربا قرباناً نتقبًل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدُهما صاحب حرث، والآخرُ صاحب غنم، وأنهما أمِرا أن يقربا قرباناً، وأن صاحب الغنيم قرَّب أكرم غنمه وأسمنها واحسنها، طبّية بها نفسه، وأن صاحب الحرث قرّب، شرَّ حرثه: الكوزر والزُّوان، غير طببة بها نفسه، وأن الله عزّ وبحلّ تقبل قربان صاحب الغنم، ولم يتقبل قربان صاحب الحرث، وكان من قصتهها ما قصّ الله في كتابه وقال: ايمُ الله، إن كان المقتول لأشدً الرجلين، ولكن منعه التحرَّج أن ينبسط إلى أخيه.

وقال آخرون بما حدثني به محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبي، عن المن عدثني أبي، عن أبي، عن المن عباس، قال: كان من شانمها أنه لم يكن بسكين يُتَصدَّق عليه، وإنما كان القربان يقرّبه الرجل، فينا المنا أبي أبي المنافرة منها الله عن أبي الله عزّ وجل أرسل إليه ناراً فينا من المنافرة من المنافرة وجل أرسل إليه ناراً فأكناته، وإن لم يكن رضيه الله خبت النار، فقرّبا قرباناً، وكان أحدهما رامياً والآخر حراثاً، وإنّ صاحب المنتم قرّب خيرٌ غَنِيه وأسمنها، وقرّب الآخر بعض زرعه، فجاءت النار فنزلت بينها فاكلت الشاة وتركت الزراع، وإن ابن آدم قال الأخيه: أتمشى في الناس، وقد علموا أنك قرّبت قرباناً فتقبّل منك ورُدّ على قربان أفلا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ ـ ٣٢.

والله لا ينظر الناس إليّ واليك وأنت خير مني، فقال: لاتتلنك، فقال له أخوه: ما ذنبي! إنما يتقبّل الله من المتقين.

وقال آخرون: لم تكنّ قصة هذين الرجلين في عهد آدم، ولا كان القربان في عصره، وقالوا: إنما كان هذان رجلين من بنى إسرائيل، وقالوا: إن أوّل ميّت مات في الارض آدم عليه السلام، لم يمت قبله أحد.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن، قال: كان الرجلان اللذان في القرآن قال الله عزّرجل فيهما: ﴿ وَالْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنَيْ آمَمْ بِالْخَقْ ﴾ من بني إسرائيل، ولم يكونا ابنيْ آم لصلبه، وإنما كان القربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات.

وقال بعضهم: إنَّ أَدَم غَنيَ حواء بعد مهمطها إلى الأرض بمائة سنة، فولدت له قابيل وتومعته قليا في بطن واحد، ثم هابيل وتومعته في بطن واحد، فلها شبُّوا أراد آدم عليه السلام أن يزوّج اخت قابيل التي ولدت معه في بطن واحد من هابيل، فامتنع من ذلك قابيل، وقربا بهذا السبب قرباناً فتقبُّل قربان هابيل، ولم يتقبَّل قربان قابيل، فلم يتقبَّل قربان قابيل، فهم بها إلى عدد عقبه جوى ثم نزل قابيل من الجبل، آخذاً بيد اخته قلبيا، فهرب بها إلى عدد من أرض اليمن.

حدثني بذلك الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما قتل قابيل أخاه هابيل أخذ بيد أخته ثم مبط بها من جبل بَوْد إلى الحضيض، فقال آدم لقابيل: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن من تراه، فكان لا يمرً به أحد من ولده إلا رماه، فاقبل ابنُ لقابيل أعمى، ومعه ابن له، فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل، فومى الأعمى أباه قابيل فقتله، فقال ابن الإعمى: قتلت يا أبتاه أباك، فرفع الأعمى يده، فلطم ابنه فمات ابنه، فقال الأعمى: ويل لي! قتلتُ أبي برميَّتي، وقتلت ابني بلطمتي!

وذكر في التوراة أن هابيل قُتل وله عشرون سنة، وأن قابيل كان له يوم قتله خمس وعشرون سنة .

والصحيح من القول عندنا أنَّ الذي ذكر الله في كتابه أنه قتل أخاه من ابنيَّ آدم لصلبه، لنقل الحُبِّة أن ذلك كذلك، وأن هناد بن السريِّ حدثنا، قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع جميعاً عن الاعمش. ـ وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير. وحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا جرير وأبو معاوية عن الاعمش ـ عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، قال: قال النبي ﷺ: ﴿ ما من نفس تُقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأوّل كِفُلُ منها »، وذلك لأنه أولُ مَنْ سَنَّ القتل.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ ـ وحدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبي ـ جميمًا عن سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله، عن النبي ﷺ نحوه.

فقد بينَّ هذا الخبر عن رسول الله ﷺ صحةً قول مَنْ قال: إن اللذين قصّ الله في كتابه قصتهما من ابني آمم كانا ابنيَّه لصلبه؛ لأنه لا شلك أنهما لوكانا من بني إسرائيل ـ كما رُوي عن الحسن ـ لم يكن الذي وُصف منها بأنه قتل أضاء أوّل منْ سنّ الفترا، إذ كان الفترا في بني آمم قد كان قبل إسرائيل وولده. فإن قال قائل: فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلب.، وأن لم يكونا من بني إسرائيل؟ قيل: لا خلاف بين سلف علماء أمتنا في ذلك، إذا فسدّ قولُ من قال: كانا من بني إسرائيل.

وذكر أن قابيل لما قتل أخاه هابيل بكاه آدم عليه السلام فقال ـ فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي إسحاق الهمدانيّ، قال: قال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: لما قتل ابن آدم أخاه بكاه آدم، فقال:

نَغَيَّرُتِ الْبِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهَا فَوَجْهُ الأَرْضِ مُغْبِرٌ قبيبِحُ لَنَعْيُرُ وَلَيْ فَالْرَضِ مُغْبِرٌ لَبِيعِ لَنَعْيُرُ وَلَوْنٍ وَقَالٌ بَشَائِنَةُ الوجه المليح

قال: فأجيب آدم عليه السلام:

أبا هابيلَ فَذْ قُبِلا جَمِيعاً وصار الحيُّ كالميت السلبيح وجاء بِسِّرُةٍ فَذْ كَانَ مِنْهَا على خَوْدٍ فجاء بها يَصِيحُ

وذكر أن حواء وللت لأدم عليه السلام عشرين ومائة بطن، أولهم قابيل وتوءمته قلبيها، وآخرهم عبد المغيث وتوءمته أمة المغيث.

وأما ابن إسحاق فذُكِر عنه ما قد ذكرتُ قبل؛ وهو أنْ جميتُم ما ولدته حواء لادم لصلبه أربعون من ذكر وأنشى في عشرين بطنًا، وقال: قد بلغنا أسياء بعضهم ولم يبلغنا بعض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: فكان منْ بلغنا اسمه خسة عشر رجلاً وأربع نسوة؛ منهم قين وتوممته، وهابيل وليوذا وأشوث بنت آدم وتومعها، وشيث وتوممته، وحزورة وتومعها؛ على ثلاثين ومائة سنة من عموه. ثم أباد بن آدم وتوممته، ثم بالغ بن آدم وتوممته، ثم أثاثي بن آدم وتوممته، ثم توبة بن آدم وتوممته، ثم بنان بن آدم وتوممته، ثم شبوية بن آدم وتوممته، ثم حيان بن آدم وتوممته، ثم ضوابيس بن آدم وتوممته، ثم هدز بن آدم وتوممته، ثم شجود بن آدم وتوممته، ثم سندل بن آدم وتوممته، ثم بارق بن آدم وتوممته، كل رجل منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يُخْمَل به فيه.

وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيُّومَرْت هو آدم، وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء.

وقال فيه غيرهم أقوالاً كثيرة، يطول بذكر أقوالهم الكتاب، وتركنا ذكر ذلك إذ كان قصدُنا في كتابنا هذا ذِكْر الملوك وأيامهم، وما قد شرطنا في كتابنا هذا أنا ذاكروه فيه، ولم يكن ذكرٌ اختلاف المختلفين في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له صنعة الكتاب، فإن ذكرٌنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا؛ ليعرفه منّ لم يكن به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف في نسبه فإنه غير المقصود به في كتابنا هذا.

وقد خالف علماة الفرس فيها قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه آدم، ووافق علماة الفرس على اسمه وخالفه في عينه وصفته، فزعم أن جيُومَرْت الذي زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إنما هو جامر بن يافث بن نوح، وأنه كان معمراً سيّداً، نزل جبل دُنْبَاؤَيْد من جبال طَبَرِستان من أرض المشرق، وتملّك بها ويفارس، ثم عظم أمره وأمر ولده، حتى ملكوا بابل، وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلَّها، وأن جيُومُرَّت منع من البلاد ما صار إليه، وابتنى المدن والحصون وعمَرها، وأعدُّ السلاح، واتخذ الحيل، وأنه تجبّر في آخر عموه، وتسمى بآدم؛ وقال: منْ سماني بغير هذا الاسم ضربتُ عنقه، وأنه تزوج ثلاثين أمرأة، فكثر منهنَّ نسلُه، وأن ماري ابنه وماريانه أخته، بمن كان ولد له في آخر عموه، فأعجب بها وقدَّمها، فصار الملوك بذلك السبب من نسلها، وأن ملكه اتسم وعظم.

وإغاذ ذكرت من أمر جيُومُرت في هذا الموضع ما ذكرت، لأنه لا تدافق بين علماء الأمم أن جيومرت هو أبو النوس من العجم؛ وإغا اختلفوا في: هل هو قوم أبو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قولهم أم هو غيره؟ ثم مع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل منتظأ على سياق، متسقاً بأرض المشرق وجبالها إلى أن تبل يُؤدجُرد بن شهريار من ولد ولده مُورو المهدد الله - أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتاريخ ما مفى من سني العالم على أعمار ملوكهم أسهل بياناً، وأوضح مناراً منه على اعمار ملوك غيرهم من الأمم؛ إذ لا تُعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى أدم عليه السلام دامت لها المملكة، واتصل لهم الملاب، وكانت لهم ملوك تجمعهم، ورؤوس تحامي ينتسبون إلى أدم عليه السلام دامت لها المملكة، واتصل لهم الملاب، وكانت لهم ملوك تجمعهم، ورؤوس تحامي عنهم من ناواهم، وتغابر بهم من سالفهم عن سالمهم من الأمور على ما فيه حظهم على اتصال ودوام ونظام، يأخذ ذلك آخرهم عن أولهم، وغابرهم عن سالفهم حسواهم، فاتأتاريخ على أعمار ملوكهم أصحة غيرجاً، وأحسن وضوحاً.

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم عليه السلام وأعمار من كان بعده من ولده اللين خلفوه في النبوة وقي اللين خلفوه في النبوة والملك، على قول من خالف قول الفرس الذين زعموا أنه جُيُومُرت، وعلى قول من قال: إنه هو جيومرت أبو الفرس، وذاكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا عليها، فاتفقوا على مَنْ ملك منهم في زمان بعينه أنه كان هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا مذا.

ونرجم الآن إلى الزيادة في الإبانة عن خطأ قول من قال: إن أول ميت كان في أول الأرض آدم، وإنكاره الذين قصّ الله نباهما في قوله : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا ابْنِيَّ آدَمَ بِالحَقِّ إِذْ قُرِّبًا قُرْبَاناً ﴾ (١) أن يكون من صُلَب آدم من أجل ذلك.

فحدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، قال: حدثنا عمر بن إبراهيم، عن قتادة، عن الحسن، عن سُمُرة بنُ جندب، عن النبي عليه السلام قال: وكانت حواء لا يعيش لها ولد، فنذرت لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث، فعاش لها ولد فسمته عبد الحارث، وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان ،

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن دارد بن الحصين، عن عكومة، عن ابن عباس، قال: كانت حواء تلد لادم فتُعبُّدهم الله عزّ وجلّ وتسميهم: عبد الله، وعبيد الله، ونحو ذلك، فيصبيهم الموت، فأتاها إبليس وآدمَ عليه السلام؛ فقال: إنكها لو تسمّيانه بغيرالذي تسميانه به لعاش، فولدت

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٧ .

له ذكراً، فسمياه عبد الحارث، ففيه أنزل الله عزّ ذكره، يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس وَاجِدَةٍ ﴾؛ إلى قوله: ﴿ جَمَلاً لَهُ شُرِكًاء فِيمًا آتَاهُمَا ﴾ (١) إلى آخر الآية.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا ابن فضيل، عن سالم بن أبي حفصة، عن سعيد بن جُبير: ﴿ فَلَمَّا أَتَّقَلَتْ دَعَوا اللّهَ رَبُّهُمًا ﴾ إلى قوله: ﴿ فَتَعَالَى آللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٧).

قال: ولما حملت حواء في أول ولد ولدته حين اثفلت أتاها إبليسُ قبل أن تلد فقال: يا حواء ، ما هذا في 
بطنك؟ فقالت: ما أدري مَنْ؟ فقالُ: أين يخرج؟ من أنفك؟ أو من عينك؟ أو من أذنك؟ قالت: لا أدري، 
قال: أرأيت إن خرج سليم أمطيعتي أنت فيها آمركِ به؟ قالت: نعم، قال: سمّيه عبد الحارث وقد كان يسمّى 
إبليس لعنه الله الحارث و فقالت: نعم، ثم قالت بعد ذلك لآم: أتاني آت في النوم فقال في: كذا وكذا، فقال: 
إن ذلك الشيطان فاحذريه، فإنه عدرًا الذي أخرجنا من الجنة، ثم أتاها إبليس لعنه الله فأعاد عليها، فقالت: 
نعم، فلما وضعته أخرجه الله سليماً فسمته عبد الحارث، فهو قوله: ﴿ جَعَلاً لَهُ شُرَكَاة فِيما آتَاهُمَا ﴾ إلى قوله: ﴿

حدثنا ابن وكيم ، قال: حدثنا جرير وابن فضيل، عن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، قال: قبل له: أشَّرَكَ آمَّ ؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آمَّ عليه السلام أشَّرك! ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبليسُ فقال لها: من أين يخرج هذا؟ من أنفك، أو من عينك، أو من فيك؟ فقنَّطها؛ ثم قال: أرأيت إن خرج سويا ـ قال ابن وكيم: زاد ابن فضيل: « لم يضرَّك ولم يقتلك ٤ ـ أتطعينني؟ قالت: نعم، قال: فسميه عبد الحارث، ففعلت ـ زاد جرير: فإنما كان شركه في الاسم.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ: فولدت ـ يعني حوام ـ غلاماً، فاتاها إبليس فقال: سمّوه عبدي، وإلا قتلته، قال له آدم: قد أطمئك واخرجتني من الجنة. فأي أن يطيعه؛ فسماه وعبد الرحمن، في فسلًط عليه إبليس لعنه الله فقتله، فحملت بآخر فيا ولدته، قال: سميه عبدي وإلا قتلته، قال له آدم عليه السلام: قد أطعتك فأخرجتني من الجنة. فإي فسماه صالحاً، فقتله، فلها كان الثالث قال لهما: فإذ غلبتموني فسمُّوه عبد الحارث، وكان اسم إبليس الحارث، وإنا سمي إبليس حين إلى السماه. حين إللهماه.

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لادم وحواء أولاد قبلهما، ومَنْ لم نذكر أقوالهم من عددهُم أكثر من عدد مَنْ ذكرت قوله والرواية عنه، قالوا خلاف قول الحسن الذي روي عنه أنه قال: أول من مات آدم عليه السلام.

وكان أدم مع ما كان الله عزّ وجلً قد أعطاه من ملك الأرض والسلطان فيها قد نبّاً،، وجمعله رسولًا إلى ولده، وأنزل عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم عليه السلام بخطه، علمه إياها جبرئيل عليه السلام.

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمّي، قال: حدثني الماضي بن عمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الخزلاني، عن أبي ذرّ الغفاري، قال: دخلت المسجد فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٨٩، ١٩٠.

رسول الله ﷺ جالس وحده، فجلست إليه فقال لي: ﴿ يا أَبا ذرّ، إن للمسجد، نحية وإن تحيته ركمتان، فقم فاركمهها»، فلم الصلاة؟ قال: ﴿ خِررُ مُوسَعَ، فلم موضوع، استكثّر أو استقل »، ثم ذكر قصة طويلة قال فيها: قلت: يا رسول الله، كم الأنبياء قال: ﴿ مائة الف وأربعة وعشرون الفاً »، قال: قلت: يا رسول الله، كم المرسل من ذلك؟ قال: ﴿ ثلثمائة وثلاثة عشر جماً غفيراً »، يعني كثيراً طبياً، قال: قلت يا رسول الله، من كان أولهم؟ قال: ﴿ آم »، قال: قلت يا رسول الله، من كان أولهم؟ قال: ﴿ آم »، قال: قلت يا رسول الله، وآدم نيرٌ مرسل؟ قال: ﴿ نعم خلفه الله بيده، وتفخ فيه من روحه، ثم سواه قُبلًا ».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، عن أبي ذرّ قال: قلت، يا نبي الله، أنبيّاً كان آدم؟ قال: « نعم، كان نسّاً، كلمه الله تُماكِّم

وقيل: إنه كان مما أنزل الله تعالى على آدم تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في أحدى وعشرين ووقة . ٩٦ ... . تاريخ ما قبل الهجرة

## ذكر ولادة حواء شيثأ

ولما مضى لامم ﷺ من عموه مائة وثلاثون سنة، وذلك بعد قتل قابيل هابيل بخمس سنين، ولدت له حواء ابنه شيئًا، فذكر أهل التوراة أن شيئًا ولد فرداً بغير قوم، وتفسير « شيثًا، فذكر أهل التوراة أن شيئًا ولد فرداً بغير قوم، وتفسير « شبيئًا .

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثني ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، قـال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال؛ ولدت حواء لأمم شيئًا وأخته عزورا، فسمّي هبة الله، اشتُّق له من هابيل، قال لها جبرئيل حين ولدته: هذا هبة الله بدل هابيل، وهو بالعربية شِتّ، وبالسريانية شاث، وبالعبرائية شيث، وإليه أوصى آدم، وكان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين ومائة سنة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن عميد بن إسحاق، قال: لما حضرت آدم الوفاة ـ فيما يذكرون والله أعلم ـ دعا ابنه شيئا فعهد إليه عهده، وعلّمه ساعات الليل والنهار، وأعلمه عبادة الحلق في كلّ ساعة منهنّ، فأخبره أنّ لكل ساعة صنفاً من الحلق فيها عبادته. وقال له: يا بنيّ إن الطوفان سيكون في الأرض يلبث فيها سبع سنين. وكتب وصيته، فكان شيث ـ فيما ذكر ـ وصيّ أبيه آدم عليه السلام، وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث، فأنزل الله عليه فيما روي عن رسول الله ﷺ خسين صحيفة.

حدثنا أهمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عميّ، قال: حدثنا الماضي بن عمـد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن محمد، عن أبي إدريس الحولائيّ عن أبي ذرّ الغفاريّ، قال: قلت: يا رسول الله، كم كتاب أنزله الله عزّ وجلّ؟ قال: « مائة كتاب وأربعة كتب ، أنزل الله على شيث خمسين صحيفة ».

وإلى شيث أنسابُ بني آدم كلُهم اليوم؛ وذلك أن نسل سائر ولد آدم غير نسل شيث، انقرضوا وبادوا فلم يبق منهم أحد، فانسابُ الناس كلهم اليوم إلى شيث عليه السلام .

واما الغرس اللذين قالوا إن جُمُومُوت هو آدم؛ فإنهم قالوا: ولد بلدومُوت ابنه ميشى، وتزوج ميشى اخته ميشانه فولدت له سيامك بن ميشى، وسيامى ابنة ميشى، فولمد لسيامك بن ميشى بن جيومرت افرواك، فديس، ويواسب، وأجوب، وأوراش بنوسيامك، وأفرى، ودذى، ويرى وأوراشى بنات سيامك، أمهم جمعاً سيامى بنت ميشى، وهي أخت أبيهم.

وذكروا أن الأرض كلُّها سبعة أقاليم، فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الناس برًّا أو بحراً فهو إقليم

واحد، وسكانه نسل ولد أفرواك بن سيامك وأعقابهم، وأما الأقاليم الستة الباقية التي لا يوصل إليها اليوم برأً أو بحراً فنسلُ سائر ولد سيامك، من بنيه وبناته.

فولد لأفرواك بن سيامك من أفرى بنت سيامك هـوفَـنْك بيشداذ الملك، وهو الذي خَلَف جَدَّه جُيُومُرَّت في الملك، وأول من جم له ملك الاقاليم السبعة، وسنذكر أخباره إن شاء الله إذا انتهينا إليه. وكان بعضهم يزعم أن أوشهج هذا، هو ابن آدم لصلبه من حواء.

وأما هشام الكليميّ فإنه فيها حدّثتُ عنه قال: بلغنا والله أعلم \_ أول ملك مُلك الأرض أوشهنتي بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. قال: والفرس تدَّعيه وتزعم أنه كان بعد وفاة آدم بمائني سنة، قال: وإنما كان هذا الملك فيها بلغنا بعد نوح بمائني سنة، فصيّره أهل فارس بعد آدم بمائني سنة، ولم يعرفوا ما كان قبا, نوح.

وهذا الذي قاله هشام قول لا وجه له، لأن هوشهنك الملك في أهل المعرفة بأنساب الفرس أشهر من الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام، وكلّ قوم فهم بآبائهم وأنسابهم ومآثرهم أعلم من غيرهم، وإنما يُرجع في كما أمر النسر إلى أهله.

وقد زعم بعض نسابة الفرس أن أوشَهنج بيشداد الملك هذا هو مهلاتيل، وأن أباه فرواك هو قينان أبو مُهلاتيل، وأن سيامك هو أنوش أبر قينان، وأن مهنى هو شيث أبو أنوش، وأن جُيُرِهرَت هو آدم ﷺ.

فإن كان الأمر كما قال، فلا شك أن أوشهنج كان في زمان آدم رجلًا، وذلك أن مُهلائيل فيها ذكر في الكتاب الأول كانت ولادة أمه دينة ابنة براكيل بن عمويل بن خُنوخ بن قَيْن بن آدم إياه بعد ما مضى من عمر آدم. ﷺ لثامائة سنة وخمس وتسعون سنة، فقد كان له حين وفاة آدم ستمائة سنة وخمس سنين، على حساب ما روي عن رسول الشﷺ في عمر آدم أنه كان عمره الف سنة.

وقد زعمت علماء الفرس أن مُلكُ أوشهنج هذا كان أربعين سنة . فإن كان الأمر في هذا الملك كالذي قاله النسابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت فلم يُبيد من قال : إن مُلّكه كان بعد وفاة آتم ﷺ عائقي سنة . ٩٨ ..... ١١٠٠ . تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر وفاة آدم عليه السلام

اختُلِف في مدة عمره، وابن كُمْ كان يوم قبضه الله عز وجل إليه.

فأما الأخبار عن رسول الله ﷺ فإنها واردة بما حدثني محمد بن خلف العسقلانيِّ، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس ، قال: حدثنا أبو حالد سليمان بن حيان، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال أبو خالد: وحدثني الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال أبو خالد: وحدثني داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ. قال أبو خالد: وحدثني ابن أبي ذباب الدُّوسيُّ، قال: حدثنا سعيد المقبُريّ ويزيد بن هرمز، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ خلق الله آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا له، فجلس فعطَس فقال: الحمد لله، فقال له ربه: يرحمك ربك، إيت أولئك الملأ من الملائكة فقل لهم: السلام عليكم، فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم. قالوا له: وعليك السلام ورحمة الله، ثم رجع إلى رَّبِّه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم، ثم قبض له يديه، فقال له: خذ واختر، قال: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين، ففتحها له، فإذا فيها صورة آدم وذريته كلُّهم، فإذا كلّ رجل مكتوب عنده أجلُّه، وإذا آدم قد كتب له عمر ألف سنة، وإذا قوم عليهم النور، فقال: يا ربّ، منْ هؤلاء الذين عليهم النور، فقال: هؤلاء الانبياء والرسل الذين أرسل إلى عبادي، وإذا فيهم رجل هو أضوءهم نوراً، ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة، فقال: يـا ربّ، ما بالُ هذا، من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ فقـال: ذاك ما كتب له، فقال: يا ربّ، انقص له من عمري ستين سنة يم. فقال رسول الله 幾: « فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى الأرض كان يَعُدُ أيامه، فلما أناه ملك الموت ليقبضه قال له آدم، عجَّلتَ عليّ يا ملك الموت! فقال: ما فعلت، فقال: قد بقيّ من عمري ستون سنة، فقال له مُلك الموت: ما بقيَ من عموك شيء، قد سألتَ ربِّك أن يكتبه لابنك داود، فقال: ما فعلتُ ». فقال: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ۚ «فنسي آدم، فنسيتْ ذريته، وجَحد آدم فجحَدت ذريته، فيومئذُ وَضُع الله الكتاب، وأمر بالشهود ۽ .

حدثني ابن سنان، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عليّ بن زيد، عن يونس بن ميموان، عن ابن عباس، قال: لما نزلت آية الدَّيْن قال رسول الش 震؛ و إنَّ اولُ منَّ جعداً تم عليه السلام ثلاث مرات، وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه مسح ظهره فاعزج منه ما هو ذارّ إلى يوم الخيامة، فجعل يعرضهم على آدم، فواى فيهم رجلاً يزهّر، فقال: أي ربّ، أي نيتي هذا؟ قال: هذا ابنك داود، قال: أي رب، كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: أيّ ربّ، زده في عمره، قال: لا، إلاّ ان تزيده أنت من عمرك، وكان عمر آدم ألف سنة، فوهب له من عمره أربعين عاماً، فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة، فلما احتُصر آدم أثنه الملائكة لتقبض روحه، قال: إنه قد بقيّ من عمري أربعون سنة، قالوا: إنك قد وهبتُها لابنك داود، قال: ما فعلت ولا وهبتُ له شيئاً، فانزل الله عليه الكتاب، وأقام عليه الملائكة شهوداً، فأكمل لأدم ألف سنة، وأكما, لداود مائة سنة ،

حدثني عجد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عشي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن أبيه، عن ابن عبد على ابن عبد على ابن عبد على الله عن عن الله عن عن عن عن الله عن عن الله عن عن الله عن عن عن عن عن عن عن الله عن عن عن الله عن

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر ، قال: حدثنا شعبة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير في هذه الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذُرْتَتُهُمْ وَأَشْقِيدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتَكُ بِرَبُكُمْ ﴾ ، قال: المحرجهم من ظهر آدم ، وجعل لادم عمر ألف سنة ، قال: فعرضوا على آدم ، فراى رجلاً من ذريته له نور، فأعجبه فسأله عنه فقال: هو داود، وقد جعل عموه ستين سنة ، فجعل له من عموه أربعين سنة ، فلها احتُشرر آدم عليه السلام جعل بخاصمهم في الأربعين السنة ، فقيل له : إنك قد أعطيتها داود، قال: فجعل يخاصمهم .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، في قوله عرَّوجلَ : ﴿ وَإَذْ أَخَذَ رُبُكَ مِنْ يُنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرُنَيَّتُهُم ﴾ قال: أخرج ذريته من ظهوه في صورة كهيئة اللرّ، فعرضهم على آدم بأسمائهم وأسهاء آبائهم وآجاهم، قال: فعرض عليه روح داود في نور ساطم، فقال: مَنْ هذا؟ قال: هذا، من ذريتك، نيئ خلقته، قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة، قال: زيدوه من عمري أربعين سنة، قال: والاقلام رطبة تحري، وأثبتت لداود عليه السلام الأربعون، وكان عمر آدم ألف سنة، فلها استكملها إلا الأربعين سنة بعث إليه مَلك الموت قال: يا آدم أمِرتُ أن أقبضك، قال: ألم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: فرجع ملك الموت

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٢.

إلى ربه عزّ وجلّ فقال: إن آدم يدّعي من عمره أربعين سنة، قال: أخبرٌ آدم أنه جعلها لابنه داود. والأقلام وطبة، وأثبت لداود الأربعون.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبو داود، عن يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، بنحوه.

وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً، وأوسى إلى ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيّته، ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث، وأمره أن يخفيه من قابيل وولده، لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين خصة آدم بالعلم، فاستخفى شيث وولده بما عندهم من العلم، ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به.

ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعمائة سنة وثلاثين سنة .

حدثنا الحارث قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: كان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة، والله أعلم.

والأخبار الواردة عن رسول الله ﷺ والعلماء من سلَّفنا ما قد ذكرت،ورسول الله ﷺ كان أعلم الخلق بذلك.

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال: كان عمره ألف سنة، وأنه بعد ما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له ، أكمل الله له عِدّة ما كان أعطاء من العمر قبل أن يهب لداود ما وهب له من ذلك، ولعلَّ ما كان جعل من ذلك آدم عليه السلام لداود عليه السلام لم يُجسّب في عمر آدم في النوراة ، فقيل : كان عمره تسعمائة وثلاثين سنة.

فإن قال قائل: فإنَّ الأمر وإن كان كذلك؛ فإن آدم إنما كان جعل لابنه داود من عمره أربعين سنة، فكان يُنخي أن يكون في التوراة تسعمائة سنة وستون؛ ليوافق ذلك ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ﷺ.

قيل: قد روينا عن رسول الله ﷺ في ذلك أن الذي كان جعل آدم لابنه داود من عمره سنون سنة، وذلك في رواية لابي هريرة عنه، وقد ذكرناها قبل. فإن يكن ذلك كذلك، فالذي زعموا أنه في النوراة من الخبر عن مدة حياة آدم عليه السلام موافق لما روينا عن رسول الله ﷺ في ذلك .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، أنه قال: لما كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه، واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه كان صفّي الرحمن، فقبرته الملائكة، وشيث وإخوته في مشارق الفردوس، عند قرية هي أول قرية كانت في الأرض، وكسفت عليه الشمس والفعر سبعة أيام ولياليهنّ، فلها اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية، جعلها في معراج، ومعها القرن الذي أخرج أبونا آدم من الفردوس؛ لكيلا يغفل عن ذكر الله عزّ وجلّ.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه قال: سمعته يقول: بلغني أن آدم عليه السلام حين مات بعث الله إليه بكفنه وحَنوطه من الجنة، ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غَيُّوه.

حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا روح بن أسلم، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن

تاريخ ما قبل الهجرة ...... تاريخ ما قبل الهجرة ......

الحسن، عن النبي ﷺ قال: هلا توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وِتراً، وألحدوا له، وقالت: هذه سنّة آدم في ولده.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن بن أبي الحسن، عن أبي أبي كمب ، قال: قال رسول الله ﷺ: 1 إن أباكم آدم كان طوالا كالنخلة السَّحوق، ستين أبي ذراعاً، كثير الشعر، موازى العورة، وأنه لما اصاب الخطيئة بعدت له سوءته فخرج هارباً في الجنة فتلقاه شجرة، فاختت بناصيته، وناداه ربّه: أفراراً مني يا آدم! قال: لا والله يا ربّ ولكن حياة منك مما قعد جنيت، فالهبطه الله إلى الأرض، فلها حضرته الوفاة بعث الله إلى الأرض، فلها رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم إليه، فقال : خليًّ عني وعن رسل ربي، فإني ما لقيت ما لقيتُ إلا منك، ولا أصابني ما أصابني الإفيك. فلما قيض غسلوه بالسَّدر والماء وتراً ، وكفنوه في وتر من الثباب، ثم خَدوا له فدفنوه، ثم قالوا : هذه سنة ولد

حدثني أحمد بن المقدام، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قال أبي: \_وزعم قتادة عن صاحب له حدث عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: وكان آدم رجلاً طُولاً كأنه نخلة سَحوق ،

حدثنا الحارث بن محمد، قال: حدثنا ابن سعد: قال: أخبرني هشام بن محمد قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما مات آدم عليه السلام قال شيث لجبرئيل صلى الله عليهها: صلر على آدم، قال: تقدم أنت فصلً على أبيك، وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خس فهي الصلاة، وأما خس وعشرون فتفضيلاً لأدم ﷺ.

وقد اختلف في موضع قبر آدم عليه السلام، فقال ابن إسحاق ما قد مضى ذكره، وأما غيره فإنه قال: دفن يمكة في غار أبي تُبيس، وهو غار يقال له غار الكنز.

وروي عن ابن عباس في ذلك، ما حدثني به الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: لما خرج نوح من السفينة دَفَن آدم عليه السلام ببيت المقدس. وكانت وفاته يوم الجمعة، وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك، فكرهنا إعادته.

وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: مات آدم عليه السلام على بُؤد ـ قال أبو جعفر يعني الجبل الذي أهبط عليه ـ وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت رحمها الله، فدفنت مع زوجها في الغار الذي ذكرت، وأنها لم يزالا مدفونين في ذلك المكان، حتى كان الطوفان، فاستخرجها نوح، وجعلها في تابوت، ثم حملها معه في السفينة، فلها غاضت الأرضُ الماء ردَّهما إلى مكانهما الذي كانا فيه قبل الطوفان، وكانت حواء قد غُمِّلَت ـ فيها ذكر ـ ونسجت وعجنت وخبزت، وعملت أعمال النساء كلها.

ونسرجم الأن إلىي قصة قابيل وخبره وأخبار ولده شيث وخبر ولده ـ إذ كنا قد أتينا من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما، وما صنع الله بإبليس إذ تجبر وتعظّم وطغى على ربه عزّ وجلّ فاثير وبطر نعمَته التي أنعمها الله عليه، وتمادى في جهله وغيّه، وسأل ربه النظرة، فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم، وما صنع الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطىء ونسيّ عهد الله من تعجيل عقوبته له على خطيئته، ثم تغمده إياه بفضله ورحمته، إذ تاب إليه من زلّته فتاب عليه وهداه، وأنقذه من الضلالة والردى ــ حتى نأتيَّ على ذكر مَن سلك سبيلً كلّ واحد منها، من تباع آدم عليه السلام على منهاجه وشيعة إبليس والمقتدين به في ضلالته، إن شاء الله، وما كان من صنع الله تبارك وتعالى بكل فريق منهم.

فاما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعضَ أمره، وأنه كان وصيّ أبيه آدم عليه السلام في تُخلُّفيه بعد مضيًّه لسبيله، وما أنزل الله عليه من الصحف.

وقيل: إنه لم يزل مقيمًا بمكة يحيّخ ويعتمر إلى أن مات، وإنه كان جمع ما أنزل الله عزّ وجلّ عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم عليه السلام، وعمل بما فيها، وأنه بنى الكعبة بالحجارة والطين.

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لأمم في مكان البيت إلى أيام الطوفان، وإنما رفعها الله عزّ وجلّ حين أرسل الطوفان. وفيل: إن شيئاً لما مرض أوصى ابنه أنوش ومات، فدفن مع أبويه في غار أبي قبيس، وكان مولده لمضمي مائتي سنة وخمس وثلاثين سنة، من عمر آدم عليه السلام. وكانت وفاته وقد أنت له تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة. وولد لشيث أنوش، بعد أن مضى من عمره ستمائة وخمس سنين، فيما يزعم أهل التوارة.

وأما ابن إسحاق، فإنه قال فيهاحدثنا ابرُ حميد، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عنه: نكح شيث بن آدم أخته حزورة ابنة آدم، فولدت له يانش بن شيث، ونُعمة ابنة شيث، وشيث يومئذ ابن مائة سنة وخمس سنين، فعاش بعد ما وُلد له يانش: تماغاتة سنة وسبع سنين.

وقام ألوش بعد مضمّى أبيه شيث لسبيله بسياسة الملك، وتدبير مَنْ تحت يديه من رعيته مقام أبيه شيث، ولم يزل - فيها ذَكِر - على منهاج أبيه؛ لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل. وكان جميمٌ عمر انوش ـ فيها ذكر اهل التوراة ـ تسعمائة سنة وخمس سنين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام، قال: أخبرني أي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولَد شيث أنوش ونفراً كثيراً، وإليه أوصى شيث، ثمّ وُلد لانوش بن شيث بن آدم ابنّه قَيّنان من أخته نَعمة ابنة شيث بعد مضيّ تسعين سنة من عمر أنوش، ومن عمر آدم ثلثمائة سنة وخمس وعشرين سنة

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سَلمة، عن ابن إسحاق: نكح يانش بن شيث أخته نعمة ابنة شيث، فولدت له قيّنان، ويانش يومثل ابن تسعين سنة، فعاش يانش بعد ما ولد له قيّنان ثماغانة سنة وخمس عشرة سنة، وولد له بنون وينات، فكان كلَّ ما عاش يانش تسعماتة سنة وخمس سنين. ثم نكح قيّنان بن يانش وهو ابن سبعين سنة ـ دينة ابنة براكيل بن عويل بن خَنُوح بن قين بن آدم. فولدت له مَهلاثيل بن قيّنان ، فعاش قينان بعد ما ولد له مهلائيل ثماغانة سنة واربعين سنة، فكان كلَ ما عاش قيّنان تسعمائة سنة وعشر سنين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال أخبرني جشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولَمد أنوش فَيْنَان، ونفراً كثيراً، وإليه الوصية، فولد قينان مَهلائيل ونفراً معه، وإليه الوصية،

فولدمهلاليل يُزد ـ وهو اليارد ـ ونفراً معه، وإليه الوصية، فولد يُزد أخْنُوخ وهو إدريس النبي ﷺ ونفراً معه، فولد أُخْنُوخ مُثَوضًلخ ونفراً معه وإليه الوصية، فولد مُثُوشَلَحَ لَمُك ونفراً معه وإليه الوصية.

وأما النوراة فيا ذكره أهلُ الكتاب أنه فيها أنَّ مولِد مهلائيل بعد أن مضت من عمر آدم ثلاثمائة سنة وخس وتسعون سنة ، ومن عمر قيَّنان سبعون سنة.

ونكح مهلاليل بن تُنيتان ـ وهو ابن خمس وستين سنة ، فيهاحدثنا ابن حميد ، قال: حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ خالته سمعن ابنة براكيل بن عمويل بن خَنُوخ بن قينُّ بن آدم ، فولدت له يَرْد بن مهلاليل ، فماش مهلاليل بعد ما ولد له يَرْد ثماغاتة سنة وثلالين سنة ، فولد له بنون وينات ، فكان كلُّ ما عاش مهلاليل ثماغاتة سنة وخساً وتسمين سنة ، ثم مات .

وأما في التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يرُد وُلِد لمهلائيل بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة وستون سنة، وأنه كان على منهاج إليه قَيَّنان، غمر أنَّ الأحداث بدتُ في زمانه.

# ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد

ذُكِرُ أن قابيل لما قتل هابيل، وهرب من أبيه آدم إلى اليمن، أتاه إيليس، فقال له: إن هابيل إنما قبل قُريائه وأكلته النار، لأنه كان يخذمُ النار ويعبدها، فانصبُّ أنت أيضاً ناراً تكون لَكَ ولعقبك. فبنَى بيتَ نارَ، فهو أوّل مَنْ نَصَب النار وعبدها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: إن قيناً نكح اخته أشوث بنت آدم، فولدت له رجلاً وامرأة: خُروخ بن قين، وعلب بنت قين، فنكح خُنوخ بن قين اخته علب بنت قين، فولدت له ثلاثة نفر وامرأة: عيرد بن خُنوخ وعويل بن خُنوخ وأنوشيل بن خنوخ، وموليث بنت خنوغ، فنكح أو أشهل بن خنوخ موليث بنت خنوغ، فنكح أوشيل بن خنوخ موليث ابته خنوخ، فولدت لانوشيل رجلاً اسمه لامك، فنكح لامك امرأتين: اسم إحداهما عَنْى واسم الأخرى والمين سكن القباب، واقتنى المال، واقتنى المال، وقاتنى المال، وقاتنى المال، وقاتنى المال، وواويش، وكان أول من سكن القباب، واقتنى المال، وتويش، وكان أول من صرب بالوقح والصُّنع، وولدت رجلاً اسمه توبلقين، فكان أول من عمل النحاس والحديد، وكان أولا من ضرب بالوقح والصُّنع، وولدت رجلاً اسمه توبلقين، فكان الرجل فيها يزعمون يكون ثلاثين ذراعاً. قال: ثم انقرض ولد قين، ولم يتركوا عنها إلا قليلاً، وفرية آدم كلهم جهلتُ أنساجم وانقطع نسلهم، إلا ما كان من شيث بن أدم، فعنه كان النسل، وأنسابُ الناس اليوم كلهم إليه دون أبيه آدم، فهو أبو البشر، إلا ما كان من أبيه وإخوته عن لم يترك عقباً.

قال: ويقول أهل التوراة: بل نكح قين أشوث، فوللنت له خَنوخ، فوللد خنوخ عِيرد، فولد عيرد عويل، فولد عويل أنوشيل، فولد أنوشيل، لامك، فنكح لامك عدّى وصلّى، فولدتا له مَنْ سميتُ. والله أعلم.

فلم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيتُ.

وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذي اتخذ الملاميّ من ولد قايين رجل يقال له توبال، اتخذ في زمان مهلاتيل بن قينان آلات اللهو من المزامير والطبول والعيدان والطنابير والممازف، فالمهدك ولد قايين في اللهو، وتناهى خبرُهم إلى مَن بالجيل من نسل شبث، فهمّ منهم مائة رجل بالنزول إليهم، ويمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، وبلغ ذلك يارد، فوعظهم ومهاهم؛ فابوًا إلا تمادياً، ونزلوا إلى ولد قايين، فاعجبوا بما راؤا منهم، فلها أرادوا الرجوع حيل بينهم وبين ذلك لدعوة سبقتٌ من آبائهم، فلها أبطئوا بمواضعهم، ظلّ من كان في نفسه زيغ ممن كان بالجبل أعمم اقاموا اعتباطاً، فتساللوا ينزلون عن الجبل، ورأوا اللهو فاعجبهم، ووافقوا نساء من ولد قايين متسرّعات إليهم، وصرّن معهم، وانهمكوا في الطغيان، وفشت الفاحشة وشرب الخمر.

قال أبو جعفر: وهذا القول غير بعيد من الحق؛ وذلك أنه قول قد رُوي عن جماعة من سلف علماء أمة نبينا ﷺ نحو منه، وإن لم يكونوا بيّنوا زمانَ مَنْ حدث ذلك في ملكه، سوى ذكرهم أن ذلك كان فيها بين آدم وفوح صلى الله عليهها وسلم .

ذكر من رُوي ذلك عنه:

حدثنا أحمد بن أُهْرِ، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا داود \_ يعني ابن أبي الفرات \_ قال: حدثنا علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه تبلا هذه الآية : ﴿ وَلاَ تَبرُّجْنَ تَبرُّجْنَ تَبرُّجْنَ لَبَرُّجْنَ لَبرُّجْنَ لَبرُّجْنَ لَبرُّجْنَ الْجَاهِلِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ اللَّهِلِيَّةِ اللَّهِلِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِلِيِّةِ اللَّهِلِيِّةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتِ قَلْلُهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْلِيِّةُ اللْهُ الْمُؤْلِيِّةُ اللْهُ الْمُؤْلِيِ الللَّهُ اللْمُؤْلِيِّةُ اللْمُؤْلِيِيِ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤِلِيِّةُ اللْمُؤْلِيِ اللْمُؤْلِيِ اللْمِلْمُ اللللَّهُ اللَّه

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا ابن أبي غَنِيَّة، عن أبيه، عن الحَكَم: ﴿ وَلاَ تَبَرُّجَنَّ نَتَرُّجُ الجَّـاهِلِيَّةِ الأولَىٰ﴾ ، قال: كان بين آدم ونوح ثمانمانه سنة، وكان نساؤهم أقبح ما يكون من النساء، ورجاهُم حسان، فكانت المرأة تريد الرجل على نفسها، فانزلت هذه الآية: ﴿ وِلاَ تَبَرَّجُنَّ تَبَرَّجُ تَبَرَّجُ الجَاهِلِيَّةِ الاولَىٰ﴾ (').

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لم يُحدِّ أدم حتى بلغ ولدُّه وولدُّولدِه أربعين ألفاً بَبَرْد.

ورأى آدم فيهم الزنا وشرب الخمر والفساد، فاوصى ألا يناتج بنُر شيث بني قاييل، فجعل بنو شيث آدم في مغارة، وجعل بنو شيث، في مغارة، وجعلوا عليه حافظاً، لا يقربه أحد من بني قاييل، وكان اللذين يأتونه ويستغفر لهم من بني شيث، فقال مائة من بني شيث صباح: لو نظرنا الم ما فعل بنو عمّنا! يعنون بني قاييل. فهبطت المائة إلى نساء صباح من بني قاييل، فاحتبس النساء الرجال، ثم مكثوا ما شاء الله. ثم قال مائة آخرون: لو نظرنا ما فعل إخوتنا! فهبطوا من المجلل اليهم، فاحتبسهم النساء. ثم هبط بنو شيث كلّهم، فجاءت المصية، وتناكحوا واختلطوا، وكثر بنو قايل حتى ملاوا الأرض، وهم الذين غرقوا أيام نوح.

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن فينان، وأنه هو أوشهينج الذي ملك الأقاليم السبعة، وبيّنت قُول مَنْ خالفهم في ذلك نسابي العرب.

فإن كان الأمر فيه كالذي قاله نسابو الفرس، فإن حُدُّثت عن هشام بن محمد بن السائب، أنه هو أول

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣.

مَنْ قطع الشجر، وبنى البناء، وأول من استخرج المعادن وقطّن الناس لها، وأمر أهلَ زمانه باتخاذ المساجد، وبنى مدينتين كانتا أوّلَ ما بُئي على ظهر الأرض من المدائن، وهما مدينة بابـل التي بسواد الكـوفة، ومــدينة السوس. وكان ملكه أربعين سنة.

وأما غيره فإنه قال: هو أؤل مَن استنبط الحديد في ملكه، فاتخذ منه الادوات للصناعات، وقدر المياه في مواضع المناقع، وحضّ الناس على الحراثة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمال، وأمر بقتل السباع النصارية، واتخذا الملابس من جلودها والمفارش، ويذبح البقر والغنم والأكل من لحومها، وأن تُملُكَه كان أربعين سنة، وأنه بني مدينة الرَّيّ. قالوا: وهي أوّل مدينة بنيت بعد مدينة جيومَرْت التي كان يسكنها بدُنْبَاؤند من طبوستان.

وقالت الفرس: إن اوشَّهُ عِمدًا وُلِد ملكاً، وكان فاضلاً عموداً في سيرته وسياسة رعبَّته، وذكروا أنه أوّل من وَضع الأحكام والحدود، وكان ملقباً بلنك، يُدعَى فيشداذ ومعناه بالفارسية أوّلُ منْ حكم بالعمل، وذلك أن و فاش ؟ معناه أوّل، وأن « داذ ؟ عدل وقضاء، وذكروا أنه نزل الهند، وتنقّل في البلاد، فلما استقام أمره واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجاً، وخطب خطبة، فقال في خطبته: إنه ورث الملك عن جده جُومُرت، وإنه عذاب ونقمة على مَرّدة الإنس والشياطين. وذكروا أنه قهر إيليس وجنوده، ومنعهم الاختلاط بالناس، وكتب عليهم كتاباً في طِرْس أبيض أخذ عليهم فيه المواثيق ألاً يعرضوا لاحد من الإنس وتوعدهم على المنافذ والجبال والاودية، وإنه ملك الأقاليم كلها، وأنه كان بين موت جبومُرت إلى مولد أوشهج وملكم مائنا وثلاث وعشرون سنة، وإنه ملك الأقاليم كلها،

وذكروا أن إبليس وجنوده فرحوا بموت أوشهنج ، وذلك أنهم دخلوا بموته مساكنَ بني آدم ، ونزلوا إليهم من الجبال والاودية .

ونرحج الآن إلى ذكر يرد- وبعضهم يقول هو يارد.. فولد يود لمهلائيل من خالته سمعن ابنة براكيل بن عويل بن خُنوخ بن قين، بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة وستون سنة، فكان وصيّ أبيه وخليفته فيها كان والد مهلائيل أوصى إلى مهلائيل، واستخلفه عليه بعد وفاته، وكانت ولادة أمه إياه بعد ما مضى من عمر أبيه مهلائيل - فيها ذكروا - خمس وستون سنة، فقام من بعد مُهلّك أبيه من وصية أجداده وآبائه بما كانوا يقومون به أيام حياتهم.

ثم نكح يَرْد - فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق، وهو ابن مائة سنة والثنين وستين سنة - بركنا ابنة المدرمسيل بن عمويل بن خُلُوخ بن قين بن آدم. فولمدت له أُخُشُوخ بن يرد ـ وأخنوخ إدريس النبيّ، وكان أوّل بني آدم أعطِي النبوّة - فيما زعم ابن إسحاق ـ وخطّ بالقلم، فعاش يَرد بعد ما وُلد له أُخْتِوخ ثماغالة سنة، وولد بنون وبنات، فكان كلّ ما عاش يرد تسعمائة سنة واثنين وسنين سنة ثم مات.

وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليود أخَنُوخ - وهو إدريس - فنبأه الله عزَّ وجلَّ ، وقد مضى من عمر آدم ستمالة سنة واثنتان وعشرون سنة ، وأنزل عليه للالون صحيفة . وهو أول من خطّ بعد آدم وجاهد في سبيل الله ، وقطَّه النياب وخاطها، وأوّل من سبّى من ولد قابيل ، فاستق منهم ، وكان وصيّ والده يرد فيها كان آباؤه أوصوًا به إليه ، وفيها أوصى به بعضهم بعضاً ، وذلك كلَّ من فعله في حياة آدم.

قال: وتوفَّي آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر أخْنُوخ ثلاثمائة سنة وثماني سنين، تَتمَّةُ تسعمائة

وثلاثين سنة التي ذكرنا أنها عمر آدم. قال: ودعا المُنوخ قومَه ووعظَهم، وأمرهم بطاعة الله عزّ وجـلً ومعصية الشيطان، وألا يُلابسوا ولد قابيل، فلم يقبلوا منه، وكانت العصابة بعد العصابة من ولد شيث تنزل إلى ولد قابين.

قال: وفي التوراة: إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعدثلاثمائة سنةوخمس وستين سنة مضت من عمره، وبعد خمسمائة سنة وسبع وعشرين سنة مضت من عمر أبيه، فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمائة واثنتين وستين سنة، وكان عمرٌ يارد تسعمائة واثنتين وستين سنة، وولد أخُنُوخ وقد مضت من عمر يارد مائة واثنتان وستون سنة.

حدثبي الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: في زمان يُرَّدُ عُملت الأصنام، ورَجع مَنْ رجع عن الإسلام.

وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عميى، قال: حدثني الماضي بن عمد، عن أبي سليمان، عن القاسم بن عمد، عن أبي إدريس الحولانيّ، عن أبي نز الغفاريّ، قال: قال لي رسول الله ﷺ: { يا أبا فرّ، أربعة \_ يعني من الرسل ـ سريانيّون : آدم، وشيث، ونوح، وأخَنُوخ، وهو أوّل من خطّ بالقلم، وأنزل الله تعالى على أختوخ ثلاثين صحيفة ،.

وقد زعم بعضهم أن الله بعث إدريس إلى جميع أهل الأرض في زمانه، وجَمَّ له عِلْم الماضين، وأن الله عزَّ وجلَّ زاده مع ذلك ثلاثين صحيفة، قال: فذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَقِي الصُّخُفِ الأُولَىٰ صُحُّخُها إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾(١).

وقال: يعني بالصحف الأولى الصحف التي أنزلت على ابن آدم هبة الله وإدريس عليهما السلام.

وقال بعضُهم: ملك بيوّراسب في عهد إدريس، وقد كان وقع إليه كلام من كلام آدم صلوات الله عليه، فاتخذه في ذلك الزمان سحراً، وكان بيوراسب يعمل به، وكان إذا أراد شيئاً من جميع مملكته أو أعجبته دابّة أو امرأة نفخ بقضبة كانت له من ذهب، وكان بجيءُ إليه كلّ شيء يريذه، فمن نُمَّ تَفضُ اليهود في الشبّورات.

وأما الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويؤنجهان بن خُبانداذ بن خُيايذار بن أوشهنج .

وقد اختلف في نسب طهمورث إلى أوشهيج، فنسبه بعضهم النسبة التي ذكرت. وقال بعض نسَّابة الفرس: هو طَهِمُورث بن أيونكهان بن أنكهد بن أسكهد بن أوشهنج.

وقال هشام بن محمّد الكلبيّ ـ فيها حُدثتُ عنه: ذكر أهلُ العلم أن أول ملوك بابل طهمورت، قال: وبلغنا ـ والله أعلم ـ أن الله أعطاه من القرّة ما خضع له إبليس وشياطينه، وأنه كان مُطيعاً لله، وكان ملكه أربعين سنة ـ

وأما الغرس فإنها تزعم أن طهمورث ملك الأقاليم كلّها، وعقد على رأسه تاجأً، وقال يوم ملك: نحن دافعون بعون الله عن خليقته المُردة الفَسَندة. وكان محموداً في ملك، حَديباً على رعيته، وأنه ابتنى سابور من

<sup>(</sup>١) سورة الأعلى ١٨ ـ ١٩.

فارس ونزلها، وتنقّل في البلدان، وأنه وثبٌ بإيليس حتى ركبه، فطاف عليه في اداني الارض وأقاصيها، وأفزعه ومردة أصحابه حتى تطايروا وتفرّقوا، وأنه أول من اتخذ الصوف والشعر للباس والفُرُش، وأول من انخذ زينةً الملوك من الحيل والبغال والحدير، وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وحراستها من السباع والجوارح للصيد، وكتُبّ بالفارسية، وأن بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكه، ودعا إلى ملّة الصابيّن.

ثم رجعنا إلى ذكر أخنوخ، وهو إدريس عليه السلام.

ثم نكح - فيها حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: اختوخ بن يُرْد هدّانة - ويقال: اذانة – ابنة باويل بن محويل بن خَفُوخ بن قَيْنْ بن آدم، وهو ابن خمس وستين سنة، فولدت له مَشُوشلَخ بن اخْتوخ، فعاش بعدما ولمدله مَتُوشُلَخ ثلاثمائة سنة، وولدله بنون وبنات، فكان كل ما عاش أخنوخ ثلاثمائة سنة وخمساً وستين سنة ثم مات.

وأما غيره من أهل التوارة فإنه قال فيها ذكر عن التوراة، وُلد لأخَنُوخ بعد ستمائة سنة وسبع وثمانين سنة خَلَتُ من عمر آدم مَنُوشَلَغ، فاستخلفه أخَنُوخ على أمر الله، وأوصاه وأهل بيته قبل أن يُرفع، وأعلمهم أن الله عزَّ وجلَّ سيعلَّب ولد قايين ومَنْ خالطهم ومال إليهم، ونهاهم عن مخالطتهم، وذَيِّر أنه كان أول من ركب الحيل، لأنه اقتفى رسمَ أبيه في الجهاد، وسلك في أيامه في العمل بطاعة الله طريق آبائه. وكان عمر أخْنُوخ إلى أن رفع تللمائة سنة وخمساً وستين سنة. وولد له مَنُوشَلَلغ بعد ما مضى من عمره خس وستون سنة.

ثم نكح - فيها حدثني ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ـ مُتوشلخ بن أخفوخ عربا ابنة عزراتيل بن أنوشيل بن خَنوخ بن قبن بن أدم، وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة. فولدت له لمك بن مُتُوشلخ، فعاش بعد ما ولد له لمك سبعمائة سنة، فولد له بنون وبنات، وكان كلّ ما عاش مُتوشلخ تسعمائة سنة وتسع عشرة سنة. ثم مات ونكح لمك بن متُوشلخ بن أخنوخ بتنوس ابنة براكيل بن عويل بن خنوخ بن قَين بن آدم عليه السلام، وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة. فولدت له نوحاً النبي ﷺ فعاش لمك بعد ما ولد له نوح خسمائة سنة وخساً وتسعين سنة، وولد له بنون وبنات، فكان كلٍ ما عاش سبعمائة سنة خسمائة سنة، ثم مات. ونكح نوح بن لمك عملرة ابنة براكيل بن عويل بن خُوخ بن قين بن آدم، وهو ابن خسمائة سنة، فولدت له بنيه: سام، وحام، ويافث، بني نوح.

وقال أهل التوراة: ولد لتتوشئخ بعد ثما كمائة سنة واربع وسبعين سنة من عمر آدم لك، فأقام على ما كان عليه آباؤه: من طاعة الله وحفظ عهوده. قالوا: فلها حضرت متتوشئخ الوفاة استخلف لمك على أمره، وأوصاه على أمره أو المن أما كان آباؤه يوصون به. قالوا: وكان لمك يعظ قومه، وينهاهم عن النزول إلى ولد قايين فلا يتعظون عنى نزل جميع من كان في الجبل إلى ولد قايين. وقيل: إنه كان لمتوشئخ ابن آخر غير لمك، يقال له صهابي، وقيل: إن الصابئين به سُموا صابئين - وكان عمر متوشئخ سعمائة وستين سنة، وكان مولد لمك بعد أن مضى من عمر متوشئخ مائة وسبع وثمانون سنة، ثم ولد لمك نوحاً بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة، وذلك لالف سنة وست وغشين سنة، وذلك لالف سنة وست وغسين سنة مفيت من يوم أهبط الله عزَّ وجلَّ آدم إلى مولد نوح عليه السلام، فلما أدرك نوح قال له سنة وست أنه لم يبق في هذا الموضع غيرنا، فلا تستوحش ولا تنبع الأمة الخاطئة؛ فكان نوح يدعو إلى ربّه، لكن قام يدعو إلى ربّه، ويعقر في مهذا الموضع غيرنا، فلا تستوحش ولا تنبع الأمة الخاطئة؛ فكان نوح يدعو إلى ربّه، ويعقر في مفدت الله مؤدم والمقتلة عنه أنظرهم ليراجعوا ويتوبوا مدة، فانقضت

تاريخ ما قبل الهجرة.

المدة قبل أن يتوبوا ويُنيبوا.

وقال آخرون غير من ذكرت قوله: كان نوح في عهد بيؤراسب، وكان قومه يعبدون الأصنام، فدعاهم إلى الله جلَّ وعزَّ تسمعالة وسنة وخمسين سنة؛ كلَّما مضى قونُ تبعهم قون، على ملّةٍ واحدة من الكفر، حتى أنزل الله عليهم العذاب فأفناهم.

حدثنا الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام، قال: اخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: وَلَد مُتُوسَلُخ لمك ونفراً معه، وإليه الوصية، فولَد لك نوحاً، وكان للَمَك يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنة، ولم يكن أحد في ذلك الزمان ينهى عن منكر، فبعث الله إليهم نوحاً؛ وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة، ثم دعاهم في نبوته مائة وعشرين سنة، ثم أمره بصنعة السفية فصنعها وركبها وهو ابن ستمائة سنة، وغرق من غرق، ثم مكث بعد السفية لأثمانة سنة وخميين سنة.

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيد ـ والشيد معناه عندهم الشعاع، لقبوه بذلك فيها زعموا لجماله ـ وهو جم بن ويونسهان، وهو اخو طمهورث. وقيل إنه ملك الأقاليم السبعة كلّها، وسُمُّر له ما فيها من الجنّ والإنس، وعُقِد على رأسه التاج. وقال حين قعد في ملكه : إن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهامنا وأحسن تاييدنا، وسنُوسع رعيتنا خيراً. وإنه ابتدع صنعة السيوف والسلاح، ودلً على صنعة الإبريسم والفَرَّ وغيره مما يُمُزَل، وأمر بنسج الثياب وصَبِّعها، ونحت السروج والأتَّف وتذليل الدوابّ بها.

وذكر بعضُهم أنه توارَى بعد ما مضي من ملكه ستمائة سنة وست عشرة سنة وستَّة أشهر، فخلت البلادُ منه سنة، وأنه أمر لمُضِيّ سنةٍ من ملكه إلى سنة خمس منه بصنعة السيوف والدروع والبيض وسائر صنوف الأسلحة وآلة الصنَّاع من الحديد. ومن سنة خمسين من مُلكه إلى سنة مائة بغزل الإبريْسم والقرِّ والقطن والكُتَّان وكلُّ ما يُستطاع غزلُّه وحياكة ذلك وصَّبْغته ألواناً وتقطيعه أنواعاً ولبسه. ومن سنة مائة إلى سنة خمسين ومائة صنُّف الناس أربع طبقات: طبقة مقاتلة، وطبقة فقهاء، وطبقة كتَّاباً وصناعاً وحرَّاثين، واتخــذ طبقة منهم خَدَماً، وأمرَ كلِّ طَبْقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذي الزمها إياه. ومن سنة ماثة وخمسين إلى سنة خمسين وماثتين حاربَ الشياطين والجنَّ وأتخنهم وأذْكُم وسُخِّروا له وانقادوا لأمره. ومن سنة خمسين وماثتين إلى سنة ست عشرة وثلاثماثة وَكُلِّ الشياطين بقطع الحجارة والصخور من الجبال، وعمل الرخام والجصّ والكُّلس، والبناء بذلك، وبالطين البنيان والحمامات، وصنعة النُّورة، والنَّقْل من البحار والجبال والمعادن والفلوات كلِّ ما ينتفع به الناس، والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الجواهر، وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا في كلِّ ذلك لأمره. ثم أمر فصُنِعت له عَجَلة من زجاج، فصفّد فيها الشياطين وركبها، وأقبل عليها في الهواء من بلده، من دُنْبَاوند إلى بابل في يوم واحد، وذلك يوم هرمز أز فروردين ماه، فاتخذ الناس للأعجوبة التي رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الحال نوروز؛ وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخمسة أيام بعده عيداً، والتنعم والتلذذ فيها، وكتب إلى الناس اليوم السادس، وهو خُرْداذروز يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله، فكان من جزائه إياه عليها أن جنَّبهم الحرَّ والبردَ والأسقام والهرَم والحسد، فمكث الناس ثلاثمائة سنة بعد الثلاثمائة والست عشرة سنة التي خلت من مُلْكِه ، لا يصيبهم شيء مما ذكر أن الله جَلِّ وعزَّ جنَّبهم إياه .

ثم إن جمَّا بَطَر بعد ذلك نعمة الله عنده، وجمع الإنس والجن، فأخبرهم أنه وليُّهم ومالكهم والدافع بقوته

عنهم الأسقام والهرم والموت، ويَجَدَد إحسان الله عزّ وجلّ إليه، وتمادى في غيّه فلم يُحرّ أحد بمن حضره له جواباً، وفقد مكانه بهاءه وفرّة، وتخلّت عنه الملاتكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره، فأحسّ بذلك بيّراوسب الذي يسمى الضحاك فابتدر إلى جَم لينتهسه فهرب منه، ثم ظفر به بيوراسب بعد ذلك، فامتلخ أمعاه واسترطها، ونشره بمنشار.

وقال بعض علماء الفرس: إن جماً لم يزل محمودَ السيرة إلى أن بقِيَ من ملكه مائة سنة فخلط حينتذ، واذعى الربوبية، فلما فعل ذلك افسطرب عليه أموه، ووثب عليه أخوه اسفتور وطلبه ليقتله، فتوارى عنه، وكان في تواريه ميكماً ينتقل من موضع إلى موضع، ثم خرج عليه بيوراسب فغلَبه على ملكه، ونشره بالمنشار.

وزعم بعضُهم أن مُلك جم كان سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر وعشوين يوماً.

وقد ذكرت عن وهب بن منبّه، عن ملك من ملوك الماضين قصة شبيهة بقصة جَم شاذ الملك، ولولا أنَّ تاريخه خلاف تاريخ جَم لقلت إنها قصة جَم .

وذلك ما حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبِّه، أنه قال: إن رجلًا ملك وهو فتَّى شاب، فقال: إن لأجدُّ للمُلْكُ لذة وطعماً، فلا أدري: أكذلك كلِّ الناس أم أنا وجدتُه من بينهم؟ فقيل له: بل المُلْك كذلك، فقال: ما الذي يقِيمه لي؟ فقيل له: يقيمه لك أن تطيعُ الله فلا تعصيه. فدعا ناساً من خيار مَنْ كان في ملكه فقال لهم: كونوا بحضرت في مجلسي؛ فما رأيتم أنه طاعة لله عزَّ وجلُّ فأمُروني أن أعمل به، وما رأيتم أنه معصيةً لله فازجروني عنه أنزجر، ففعل ذلك هووهم، واستقام له ملكه بذلك أربعماثة سنة مطيعًا لله عزوجلُّ. ثم إن إبليس انتبه لذلك فقال: تركت رجلًا يعبد الله ملكاً أربعمائة سنة! فجاء فدخل عليه فتمثَّل له برجل ففزع منه الملك، فقال: من أنت؟ قال إبليس: لا تُرِّعْ؛ ولكن أخْبرني مَنْ أنت؟ قال الملك: أنا رجل من بني آدم، فَقال له إبليس: لو كنت من بني آدم لقد متَّ كما يَوَت بنو آدم؛ ألم ترَكُّمْ قد مات من الناس وذهب من القرون! لوكنتَ منهم لقد متَّ كما ماتوا؛ ولكنُّك إله. فادعُ الناس إلى عبادتك. فدخل ذلك في قلبه. ثم صعد المنبر، فخطب الناس فقال: أيها الناس، إني قد كنت أخفيت عنكم أمراً بَانَ لي إظهاره ؛ لَكُمْ تعلمون أني ملكتكم منذ أربعمائة سنة، ولو كنتُ من بني آدم لقد متَّ كما ماتوا، ولكني إلهٌ فاعبدوني. فأرعش مكانه، وأوحى الله إلى بعض مَنْ كان معه فقال: أخبره أني قد استقمت له ما استقام لي، فإذا تحول عن طاعتي إلى معصيتي فلم يستقم لي، فبعزَّتي حلفتُ لأسلُّطنُّ عليه بخت ناصر، فليضرَبنُ عنقه، وليأخذن ما في خزائنه. وكان في ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلَّط عليه بخت ناصر؛ فلم يتحول الملك عن قوله ، حتى سلَّط الله عليه بخت ناصر ، فضرب عنقه ، وأوقر من خزائنه سبعين سفينة ذهباً.

قال أبوجعفر: ولكن بين بخت ناصر وجم دهر طويل؛ إلا أن يكون الضّحاك كان يُدعى في ذلك الزمان ناص

وأما هشام بن الكلبيّ فإني حُدّثت عنه أنه قال: ملك بعد طُهْمورث جم، وكان أصبّحُ أهل زمانه وجهاً، وأعظمهم جسماً، قال: فذكروا أنه غَبَرَ ستمائة سنة وتسع عشرة سنة مطيعاً لله مستعلياً أمره مستوثقة له البلاد. ثم إنه طغى وبغى؛ فسلّط الله عليه الصُّحاك، فسار إليه في مائتي ألف، فهرب جم منه مائة سنة؛ ثم

إن الضحاك ظفِر به فنشره بمنشار. قال: فكان جميع ملك جم، منذ ملك إلى أن قتل سبعمائة وتسع عشرة سنة.

وقد روي عن جماعة من السلف أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ كلهم على ملة الحقّ، وإن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذين بعث إليهم نوح عليه السلام، وقالوا: إن أول نيّ أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده نوح عليه السلام.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن مِحْرَمة، عن ابن عباس، قال: كان بين نوح وآدم عليهم السلام عشرة قرون، كلَّهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبين مبشّرين ومنذرين، قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: ﴿ كَانَ النَّاسُ أَلَّةٌ وَاجِدَةً فَٱخْتَلُفُوا﴾ (١٠.

حدثنا الحسن بن بجحى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مُعْمَر، عن قتادة: قوله عـرَّ وجلًا: ﴿ كَانَ النَّاسُ أَمَّةُ وَاجِدَةً ﴾ ، قال: كانوا على الهُدى جميعاً فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين.ومنذرين، فكان أول نين بعث نوح عليه السلام.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢١٣

## ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام

قد ذكرنا اختلاف المختلفين في ديانة القوم الذين أرسِل إليهم نوح عليه السلام، وأن منهم مَن يقول: كانوا قد أجموا على العمل بما يكرهه الله، من ركوب الفواحش وشرب الحمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عزّ رجلً، وأنّ منهم من يقول: كانوا أهلَ طاعة بيوّراسب، وكان بيوراسب أولّ من أظهر القول بقول الصابين؛ وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح عليـه السلام، وسأذكر إن شاء الله خبر بيوراسب فيما بعد.

فأما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهلَ أوثان، وذلك أن الله عَزَ وجلً يقول غبراً عن نوح: ﴿قَالَ نُوح رَبُّ إِنَّهُمْ عَصَوْبِ واتَّبِمُوا مَنْ لَمْ يَوْدَهُ مَالَهُ وَوَلَدُهُ إِلاَ خَسَاراً ﴿ وَمَكُرُوا مَكُراً كُبُاراً ﴿ وَقَالُوا لاَ تَذَرُنُّ آلِمَنْكُمْ وَلاَ تَذَرُنُ وَذًا وَلا سُواعَلَى، وَلا يَنُوتُ وَيَمُوقَ وَنَسُراً ﴿ وَقَدْ أَصَلُوا كَثِيراً ﴾ (٢٠. فبعث الله إليهم نوحاً مخرِّفهم بأسه، ومحذّرهم سطوته، وداعياً لهم إلى التوبة والمراجعة إلى الحق، والعمل بما أمر الله به رسلَه وأنزله في صحف آدم وشيث وأخْنُوخ. ونوح يوم ابتعثه الله نبيًّا إليهم - فيها ذكر - ابن خمسين سنة.

وقيل أيضاً ما حدثنا به نصر بن علي الجهضميّ، قال: حدثنا نوح بن قيس، قال: حدثنا عُون بن أبي شَدَاد، قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحاً إلى قومه وهو ابنُّ خسين وثلاثمانة سنة ، فلبِّكَ فيهم الف سنة إلا خسين عاماً ، ثم عاش بعد ذلك خسين وثلاثمانة سنة .

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثنا هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: بعث الله نوحاً إليهم وهو ابن أربعمائة سنة وثمانين سنة، ثم دعاهم في نبوّته مائة وعشرين سنة، وركب السفينة وهو ابن ستماتة سنة، ثم مكث بعد ذلك ثلاثمائة وخسين سنة.

قال أبو جعفر: فلبث فيهم ألف سنة إلا خسين عاماً كما قال الله عزّ وجلّ يدعوهم إلى الله سرًا وجهراً، يمضي قرنٌ بعد قرن، فلا يستَجيبون له، حتى مضى قرون ثلاثة على ذلك من حاله وحالهم، فلما أراد الله عزّ وجلّ إهلاكهم دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: ﴿وَرَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْلِ وَاتَّبُعُوا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَاللُّ وَوَلَكُمُ إِلَّا خَسَاراً ﴾، فامره الله تعالى ذكره أن يغرس شجرة فغرسها، فعلمت وذهبت كلّ ملمب، ثم أمره بقطمها من بعد ما غرسها بأربعين سنة، فيتخذ منها سفينة، كها قال الله له: ﴿وَأَصْنَعَ الْفَلْكُ بِأَعُونُنا فَوَرَحَيَا الهِ اللهِ عَلَمُهُ عَلَمُهُ

<sup>(</sup>١) سورة نوح ٢١ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٣٧.

وجعل يعملها.

وحدثنا صالح بن مسمار المروزي والمنني بن إبراهيم، قالا: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا موسى بن يعقب، قال: حدثني فائد مولى عبيدالله بن علي بن أبي رافع، أنّ ابراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة ، أخبره أنّ عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن رسول الله ﷺ والله على المنافقة الله على المنافقة الله عن المنافقة الله عن وبعل مستى كان آخر رسول الله ﷺ: وكان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا خسين عاماً، يدعوهم لي الله عزّ وبعل، حتى كان آخر زمانه غَرَس شجرة فعظمت وذهبت كلّ مذهب ثم قطعها، ثم جعل يعمل سنينة فيمر ون فيسالونه فيقول: عمله عنهن فيمرون منه، ويقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري! فيقول: سوف تعلمون. فلما فرغ منها وفار النور وكثر الماء في السكك خشيئت أمّ الصبي عليه - وكانت تحبّه حبًّ المديداً - فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثي الجبل، فلم بلغتها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلم بلغتها الماء خرجت حتى استوت على الجبل، فلم بلغ الماء وقبتها رفعة بيدها، حتى ذهب به الماء ، فلو رحم الله منهم أحداً ارحم امّ الصبيّ ع.

حدثني ابن أبي منصور، قـال: حدثنـا عليّ بن الهيثم، عن المسيّب بن شَـريك، عن أبي رَوَق، عن الضحّاك، قال: قال سلّمان الفارسيّ: عمل نوح السفينة أربعمائة سنة، وأنبت الساج أربعين سنة، حتى كان طوله ثلاثمائة ذراع، والذراع إلى المنكب .

فعمل نوح بوشي الله إليه، وتعليمه إياه، عملها فكانت إن شاء الله كها حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زريع ، قال: حدثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : ذَّكِر لنا أن طول السفينة ثلاثمائة ذراع ، وعرضها خسون ذراعاً ، وطولها في الساء ثلاثون ذراعاً ، وبابها في عرضها .

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك، عن الحسن، قال: كان طول سفينة نوح ألف ذراع وماليق ذراع، وعرضها ستمائة ذراع.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن مفضل بن فضالة، عن على بن زيد بن جدًه ماه، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلاً شهد السفينة فحدثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فاخذ كفًا من ذلك التراب بكفّه، شهد السفينة فحدثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب، فاخذ كفًا من ذلك التراب بكفّه، فثال: أندرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا قبر حام بن نوح، قال: فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم يلاذن الله ، فإذ هو قائم ينفض التراب عن رأسه، وقد أشب، فقال له عيسى عليه السلام: هكتا؟ قال: لا، ولكني مت وأنا شابٌ؛ ولكني ظننتُ أنها الساعة، فمن ثمّ شبث، قال: حدّثنا عن سفينة نوح، قال: كان طولما الف ذراع ومائق فيها الطبر، فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمرُ فرح، قال العرب في الإنس، وطبقة فيها الطبر، فلما كثر أرواث الدواب أوحى الله إلى نوح أن اغمرُ في نوح أن اغرة الله على الفار. فقال له عيسى: ذبّب الغراب يأته بالخبر، فوجد جيفة فوقع عليها، فدعا عليها، فدعا علم يلوف، فللدلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث المحاسة، وخبات بوروث زيون بتنارها وطين برجنيها، فعلم بالحوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث المحاسة، وخبات بوروث زيون بتنارها وطين برجنيها، فعلم بالحوف، فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث المحاسة، وخبات بوروث زيون بتنارها وطين برجنيها، فعلم أن أن البلاد قد غرقت. قال: فطرقتها الخضرة التي في عنتها، دعا هما أن تكون في أنس وأمان، فدن ثم ثالف

البيوت. قال: فقالت الحواريون: يا رسولُ الله، ألا ننطلِق به إلى أهلنا، فيجلس معنا ويجدثنا؟ قال: كيف يتبحكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عُدْ بإذن الله، فعاد تراباً.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام؟ قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: نَجَر نوح السفينة بجبل بَرِّد، من ثَمَّ تبدّى الطوفان.قال: وكان طول السفينة ثلاثماتة ذراع بذراع جدّ أبي نوح، وعرضها خمسين ذراعاً، وطولها في الساء ثلاثين ذراعاً، وخرج منها من الماء ستة أذرع، وكانت مطبَّقة، وجعل لها ثلاثة أبواب، بعضها أسفل من بعض.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عمّن لا يتّهم، عن مُبَيِّد بن عُمُور الليّق، ا أنّه كان بجكّث أنه بلغة أنهم كانوا يبطشون به \_ يعني قوم نوح بنوح \_ فيختُقُونه حتى يُعْشى عليه، فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.

قال: ويزعم أهل النوراة أن الله عزّ وجلّ أمره أن يصنع الفلك من نحسب الساج، وأن يصنعه أزور، وأن يُطلِبُه بالقار من داخله وخارجه، وأن يجمل طوله ثمانين فراعاً وعرضه خمسين فراعاً، وطوله في السياه ثلاثين فراعاً، وأن يجمله ثلاثة أطباق: سُفلًا ووسطاً وعلواً، وأن يجمل فيه كوَّاً، فعلى نوح كما أمره عزّ وجلً، حتى إذا فرخ منه وقد عهد الله إليه: ﴿إِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَقَارَ النَّتُورُ قَالًا أَجِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوْجِينُ آئَيْنُ وَأَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ القَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَمَهُ إِلَّ قَلِلَيْهِ (٤). وقد جعل النتور آية فيها بينه وبينه، فقال: إذا جاء أمرنا وفار النتور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واركب. فلها فار النتور حَمَّل نوح في الفلك مَن أمره الله تعالى به ـ وكانوا قليلاً كما قال ـ وحمل فيها من كل زوجين اثنين عا فيه الروح والشجر، ذكراً واثنى. فحمل فيه بنيه به ـ وكانوا قليلاً كما قال ـ وحمل فيها من كل زوجين اثنين كا فيه الروح والشجر، ذكراً واثنى. فحمل فيه بنيه

<sup>(</sup>۱) سورة نوح ۵، ۲، ۲۲ ـ ۲۷. (۲) سورة هود ۳۷.

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٣٨ \_ ٣٩. (٤) سورة هود ٤٠ .

أدخل ما أمره الله به من الدوابّ، وتخلف عنه ابنه يام، وكان كافراً.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن على بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن عباس، قال: سمعته يقول: كان أوّل ما حمل نوح في الفلك من الدوابّ الذرّة، وآخرَ ما حمل الحمار. فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله بذَّنبه فلم تستقلَّ رجلاه، فجعل نوح يقول: ويحك! ادخلْ، فينهض فلا يستطيع، حتى قال نوح، ويحك! ادخلْ وإن كان الشيطان معك، قال كلمة زلَّت عن لسانه، فلما قالها نوح خَلِّي الشيطان سبيله، فدخل ودخل الشيطان معه، فقال له نوح: ما أدخلك عَلّ يا عدو الله! قال: ألم تقل: «ادخل وإن كان الشيطان معك!»، قال: اخرج عني يا عدوَّ الله، فقال: مالك بدٌّ من أن تحمِلَني، فكان ـ فيها يزعمون ـ في ظهر القُلك، فلما اطمأنّ نوح في الفُلْك وأدخَل فيه كلُّ من آمن به، وكان ذلك في الشهر من السنة التي دخل فيها نوح بعد ستمائة سنة من عمره لسبع عشرة ليلة مضت من الشهر، فلما دخل وحمل معه من حمل، تحرك ينابيع الغُوط الأكبر، وفتحت أبواب السماء، كما قــال الله لنبيه ﷺ: ﴿ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِماءٍ مُنْهَمِر \* وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْر قَدْ قُدِرَ﴾(١). فدخل نوح ومن معه الفلك وغطَّاه عليه وعلى منِّ معه بطبقةٍ، فكان بين أن أرسل الله الماءُ وبين أن احتمــل الماء الفلك أربعون يوماً وأربعون ليلة. ثم احتمل الماء كما يزعم أهل التوراة، وكثر واشتدّ وارتفع؛ يقول الله عزَّ وجلّ لنبيه محمد ﷺ: ﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرَ \* تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾(١). والدُّسُر: المسامير، مسامير الحديد. فجعلت الفلك تجري به ويمن معه في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه الذي هلك فيمن هلك، وكان في معزل حين رأى نوح من صدق موعود رَّبه ما رأى، فقال: ﴿يا بُنِّيُّ ارْكَبْ مَعَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴾، وكان شقيًّا قد أضمر كفراً، ﴿قال سآوِي إلى جُبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ﴾، وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا كانت، فظنّ أن ذلك كها كان يكون، قال نوح ﴿ لا عاصِم اليوم من أمر الله إلاّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بينهما الموجُ فَكَان من المغرقين ﴾. وكثر الماء وطغى، وارتفع فوق الجبال - كما يزعم أهل التوراة لـ خسة عشر ذراعاً، فباد ما على وجه الأرض من الخلق، من كلّ شيء فيه الروح أو شجر، فلم يبق شيء من الحلائق إلا نوحٌ ومن معه في الفلك، وإلاّ عوج بن عنق ـ فيها يزعم أهل الكتاب ـ فكان بين أن أرسل الله الطوفان وبين أن غاض الماء ستة أشهر وعشر ليال.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: اخبرني أيه، عن أبي صالح، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: الحسل الله المعطر أربعين يوماً وأربعين ليلة، فأقبلت الوحوش حين أصابها المعلر واللواب والطير كلُها إلى نوح، وسُخُرت له، فحمل منها كما أمره الله عَز وجلً : ﴿ وَبِنْ كُلِّ رَوْجَيْنِ أَتْبَيْنِ ﴾، وحجل معه جسد آمم، فجمله حاجزاً بين النساء والرجال، فركبوا فيها لعشر ليال مفينًى من رجب، وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرّم، فلذلك صام مَنْ صام يوم عاشوراء. وأخرج الماء نصفين، فذلك قول الله عز وجلً ﴿ وَفَتَحْنَا أَلْوَابِ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِ ﴾، يقول: شقفنا الأرض، عُهُوناً ﴾، يقول: شقفنا الأرض، ونصف من السماء ونصف من الرض، والكرف، ونصف من الرض، و

<sup>(</sup>١) سورة القمر ١١، ١٤.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ٤٣ .

وارتفع الماء على أطول جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً ،فسارت بهم السفينة ، فطافت بهم الأرض كلَّها في سنة أشهر لا تستقرُ على شيء ، حتى أنت الحرّم فلم تدخله ، ودارت بالحرم أسبوعاً ، ورُفع البيت الذي بناء أدم عليه السلام ؛ رفع من الغرق ، وهو البيت المعمور والحجر الأسود .. على أبي قَبِيس، فلما دارت بالحرم ذهبت في الأرض تسير بهم ، حتى انتهت إلى الجوديّ - وهو جبل بالحضيض من أرض الموصل . فاستقرّت بعد سنة أشهر لتعام السبع، فقبل بعد السبعة الأشهر : ﴿فَهُدا لِلْقَرْمِ الظَّالِينِ ﴾ (")، فلما استقرّت على الجوديّ ﴿فَهَالِينِ أَلْمَا مُن اللَّمِ عَلَيْكُ ﴾ وقبل يا أرض الموصل على الجوديّ ﴿قِيل المنافِق أَلْمِي هُ ؛ يقول: أنشفي ماءك الذي خرج منك، ﴿وَيا سَماةُ أَلْمِي ﴾ ؛ يقول: أنشفي ماءك الدي من السماء هذه البحور التي ترون في الأرض، فآخر ما بقي من الطوفان في الأرض ماءٌ بجسْمَى بقي في الأرض أربعين سنة بعد الطوفان ثم .

وكان التنُّور الذي جعل الله تعالى ذكره آية ما بينه وبين نوح فوران الماء منه تنوراً كان لحوًاء حجارة، وصار إلى نوح.

حدثني يعقوب بن إيراهيم، قال: حدثنا تُمشّيم، عن أبي محمد، عن الحسن، قال: كان تُنُوراً من حجارة، كان لحواء حتى صار إلى نوح، قال: فقيـل له: إذا رأيت المـاء يفور من التنـور، فاركب أنت وأصحابك.

وقد اختلف في المكان الذي كان به التنور الذي جعل الله فوران مائه آية، ما بينه ويبين نوح، فقال بعضهم: كان بالهند.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا عبد الحميد الجمّانيّ، عن النضر أبي عمر الخزاز، عن عكرمة، عن ابن عباس: في: ﴿وَقَارَ التَّنُوكُ\*؟. قال: فار بالهند.

وقال آخرون: كان ذلك بناحية الكوفة

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن؛ قال: حدثنا خُلَف بن خليفة، عن ليث، عن مجاهد، قال: نبعَ الماء في التنور، فعلمتُ به امرأتُه فانجيرته، قال: وكان ذلك في ناحية الكوفة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا علي بن ثابت، عن السريّ بن إسماعيل، عن الشعبيّ، أنه كان يحلف بالله: ما فار التقور إلا من ناحية الكوفة.

واختلِف في عدد مَنْ ركب الفُّلك من بني آدم، فقال بعضهم: كانوا ثمانين نفساً.

ذكر من قال ذلك:

<sup>(</sup>١) سورة هود ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٢٠ .

حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا زيد بن الدُّبَاب، قال: حدثني حسين بن واقد الخراسانيّ، قال: حدثنا أبو نَهيك، قال: سمعت ابنَ عباس يقول: كان في سفينة نوح ثمانون رجلًا، أحدهم جُرُهم.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريع: قال ابنُ عباس: حمل نوحٌ معه في السفينة ثمانين إنساناً.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: قال سفيان: كان بعضهم يقول: كانوا ثمانين ـ يعني القليل الذين قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَنَا آمَنَ مُنَهُ إِلّا قَلِيلًا إله ١٧٠ .

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: اخبرني هشام، قال: اخبرُني أي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: حَمَل نوح في السفينة بنيه: سام، وحام، وياؤث. وكنائنه؛ نساء بنيه هؤلاء، وثلاثة وصبعين من بنى شيث؛ ممن آمن به، فكانوا ثمانين في السفينة.

وقال بعضهم: بل كانوا ثمانية أنفس.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنه لم يتمّ في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه، ونساؤهم، فجميعهم ثمانية.

حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة، قالا: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غَنيَّة، عن أبيه، عن الحكم: ﴿وَمَا آمَنَ مَمَهُ إِلاَّ قَلِيلًا﴾، قال: نوح، وثلاثة بنيه، وأربع كنائه.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، قال: قال ابن جريج: حُمَدُنْتُ أن نوحًا حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه، وامرأة نوح، فهم ثمانية بازواجهم، وأسماءً بنيه: يافث، وحام، وسام. فأصاب حامً امرأتُه في السفية، فدعا نوح أن تُعُيِّر نطفته، فجاء بالسُّودان.

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس.

ذكر من قال ذلك:

حدثني الحارث، قال: حدثني عبد العزيز، قال: حدثنا سُفيان، عن الأعمش: ﴿وَمَا آمَنَ مَمَهُ إِلَّا فَلِيلَ﴾، قال: كانوا سبعة: نوح، وثلاث كنائن، وثلاثة بنين له.

وقال آخرون: كانوا عشرة سوى نسائهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حمل بنيه الثلاثة: سام، وحام، ويافث ونساهم، وسنة أناسيّ ممن كان آمن به، فكانوا عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجهم. وأرسل الله تبارك وتعالى الطوفان لمضي ستمانة سنة من عمر نوح ـ فيما ذكره أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم ـ ولتتمة ألفى سنة

<sup>(</sup>١) سورة هود ٠ ٤.

وماثتي سنة وست وخمسين سنة من لَذُن أهبط آدم إلى الأرض.

وقيل: إن الله عزَّ وجلَّ أرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب، وإن نوحاً أقام في الفُلك إلى أن غاض الماء، واستوت الفُلك على جبل الجوديُّ بقَرْدى، في اليوم السابع عشر من الشهر السادس. فلما خرج نوح منها اتخذ بناحية قَرْدى من أرض الجزيرة موضعاً، وابتنى مناك قرية سماها ثمانين؛ لأنه كان بنَّى فيها بيتاً لكل إنسان ممن آمن معه وهم ثمانون، فهي إلى اليوم تسمى سُوق ثمانين.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: حدثني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: هبط نوح عليه السلام إلى قرية، فمنى كلَّ رجل منهم بينًا، فسميت سوق ثمانين، فغرق بنو قابيل كلهم، وما بين نوح إلى آدم من الأباء كانوا على الإسلام.

قال أبوجعفر: فصار هو وأهله فيه، فأوحى الله إليه أنه لا يعيدُ الطوفانَ إلى الأرض أبداً.

وقد حدثني عباد بن يعقوب الأسديّ، قال: حدثنا المحاربيّ، عن عثمان بن مطر، عن عبد العزيز بن عبد الغفور، عن أبيه، قال: قال وسول الله ﷺ: وفي أول يوم من رجب ركِب نوح السفينة، فصام هو وجميع مَنْ معه، وجرت بهم السفينة ستة أشهر، فانتهى ذلك إلى المحرّم، فارست السفينة على المجوديّ يوم عاشوراء، فصام نوح، وأمر جميم من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله عزّ وجَلَّ.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جربيج، قال: كانت السفينة أعلاها الطير، ووسطها الناس، وأسفلُها السباع. وكان طولُها في السماء ثلاثين فراعاً، ودَفَعَتْ من عين وردة يوم الجمعة لعشر ليال مضين من رجب، وأرست على الجوديّ يوم عاشوراء، ومرّت بالبيت، فطافت به سبعاً، وقد رفعه انه من الغرق، ثم جاءت اليمَن، ثم رجعت.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا الحجاج، عن أبي جعفر الرازي، عن قَتادة، قال: هبط نوح من السفينة يوم العاشر من المحرم، فقال لمن معه: مَنْ كان منكم صائماً فليتم صومه، ومن كان منكم مُقْطِراً فليصمْ.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قــال: ذُكر لنــا أنها ــ يعني الفُلُك ــاستقلَتُ بهم في عشر خَلَوْن من رجب، فكانت في الماء خمسين وماثة يوم، واستقرّت على الجوديّ شهراً، وأهبط بهم في عشر خَلَوْن من المحرّم يوم عاشــوراء .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن قيس، قال: ما كان زمان نوح شبرً من الأرض إلا إنسان يدعيه.

ثم عاش نوح بعد الطوفان فيما حدثني نصر بن علي البَّهْضَميّ، قال: أخبرنا نوح بن قيس، قال: حدثنا عُون بن أبي شداد، قال: عاش ـ يعني نوحاً ـ بعد ذلك ـ يعني بعد الألف سنة إلا خمسين عاماً التي لبثها في قومه ـ ثلاثماثة وخسين سنة .

وأما ابن اسحاق، فإن ابن حُمَيد حدثنا، قال: حدثنا سُلمة، عنه، قال: ومُمَّر نوح ـ فيما يزعم ألهل التوراة ـ بعد أن أهمِط من الفلك ثلاثمائة سنة وثمانياً وأربعين سنة، قال: فكان جيمُ عمر نوح ألف سنة إلا

خمسين عاماً، ثم قبضه الله عَزّ وجَلّ إليه. ·

وقيل: إن ساماً ولد لنوح قبل الطوفان بشمان وتسعين سنة . وقال بعضُ أهل التوراة: لم يكن التناسل، ولا ولد لنوح ولذ إلا بعد الطوفان، وبعد خروج نوح من الفُلك.

قالوا: إنما الذين كانوا معه في الفلك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه، غير أنهم بادوا وهلكوا، فلم يبق لهم عَقِب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا من بني آدم ولد نوح وفريته دون سائر ولد آدم؛ كما قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَجَمُلْنَا فُرُيِّتُهُ هُمُ ٱلْبَالِينَ ﴾ (١٠.

وقيل: إنه كان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميماً؛ كان أحدهما يقال له كنعان، قالوا: وهو الذي غرق في الطوفان، والأخو منهما يقال له عابر، مات قبل الطوفان.

حدثنا الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: ولد لنوح سام، وفي ولده بياض وأدَّمَة، وحام وفي ولده سواد وبياض قليل، ويافث وفيهم الشُّقَة والحمرة، وكنمان وهو الذي غرِق، والعرب تسميه يام؛ وذلك قول العرب: إنما هامَ عمَّنا يام؛ وأمَّ هؤلاء واحدة.

فاما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان، ويقولون: لم يزل المُلك فينا من عهد جُرُومَرت، وقالوا: جُرُومَرت هو آدم يتوارثه آخر عن أول إلى عهد فيروز بن يُزْدجرد بن شَهْريار، قالوا: ولو كان لذلك صحة كان نسب القوم قد انقطع، ومُلك القوم قد اضمحل، وكان بعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه، وأن مساكن ولد جيومَرت كانت بالمشرق، فلم يصل ذلك إليهم.

قال أبر جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف ما قالوا، فقال وقوله الحق: ﴿وَلَقَدْ نَادَانَ نُوحُ فَلَيْهُمُ اللَّمِجِيْدِنَ \* وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَوْبِ الْمَظِيمِ \* وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّةٌ هُمُ الْبَاقِينَ﴾٣٧؟ فاشبر عزّ ذكره أن ذرية نوح هم الباقون دون غيرهم.

وقد ذكرتُ اختلافُ الناس في جيومُرت ومَن يخالف الفرس في عينه، ومن هو، ومَنْ نسبه إلى نوح عليه السلام.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا ابن عَثْمَة، قال: حدَّثنا سعيد بن بشير، عن قَتادة، عن الحسن، عن سُمُرة بن جُنْلُب، عن النبي ﷺ في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فَرُيَّتُهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ﴾. قال: وسام وحام ريافث».

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾، قال: فالناس كلّهم من ذرية نوح.

حدثني على بن داود، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَيَجَعَلُنا ذريتَه هُمُ الباتِين﴾. يقول: لم يبق إلا ذرية نوح.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ٧٥ ـ ٧٧.

ورُدِي عن علي بن مجاهد، عن ابن إسحاق، عن الزهريّ. وعن محمد بن صالع، عن الشعبي قالا: لما مُبط آدم من الجنة، وانتشر ولله آرخ بنوه من هبوط آدم؛ فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرشوا ببعث نوح، حتى كان الغرق، فهَلك من هالك ممن كان علم وجه الأرض. فلما هبط نوح وذريته وكل من كان على السفية إلى الأرض، فقيها بيت كان في السفية إلى الأرض، قشيها بيت المقدس، والنيل، والقرات، ودجلة، وسُيّحان، وجيعان، وتَيشون؛ وذلك ما بين فيشون إلى شرقيّ النيل، وما منخر ربح الجنوب إلى منخر الشمال. وجعل لحام قسمه غربيّ النيل، فما وراءه إلى منخر الشمال. وجعل لحام قسمه غربيّ النيل، فما وراءه إلى منخر الشمال. المؤمر. وبعل قسم يافت في فيشون فما وراءه إلى مُنخر ربح الصبا؛ فكان التاريخ من الطوفان إلى إبراهيم، ومن نام إبراهيم إلى مبعث يوسف إلى مبعث عوسى إلى المبعث موسى إلى المعين من مربم إلى أن بعث رسول الله يقيد.

وهمذا الذي ذكر عن الشعبيّ من التاريخ ينبغي أن يكون على تاريخ اليهود، فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الهجرة، ولم يكونوا يؤرخون بشيء من قبل ذلك، غير أن قريشاً كانوا ـ فيما ذكر ـ يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل، وكان سائرُ العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة، كتاريخهم بيوم جَبَلة، وبالكلاب الأول، والكلاب الثانى.

وكانت النَّصاري تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين؛ وأحسبهم على ذلك من التاريخ إلى اليوم.

وأما الغوس فإنهم كانوا يؤرِّخون بملوكهم، وهم اليوم فيما أعلم يؤرخون بعهد يزدچِرْد بن شِهريار، لأنه كان آخر من كان من ملوكهم له ملك بابا, والمشرق.

## ذكر بيوراسب، وهو الازدهاق

والعرب تسميه الضحاك، فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في الفارسية ضاداً، والهاء حاءً، والقاف كافاً، وإياه عَنَى حبيب بن أوس بقوله :

مَا نَالَ مَا قَدْ نَالَ فِرْصَوْنُ وَلاَ مَامَانُ فِي السُّذُيْسَا وَلا قَارُونُ بَـلْ كَانَ كَالشَّحُاكِ فِي سَطُواتِهِ بِالعالمين، وأنت أَفْرِيسُونُ

وهو الذي افتخر بادعائه أنه منهم الحسن بن هانيء في قوله:

وَكَانَ مِنْا الفَّحَاكُ يَعْبُدُهُ الْ حَالِلُ والبِينَ مَسَادِيهَا قال: والبِينَ مَسَادِيهَا قال: واليمن تدّعيه.

حدثت عن هشام بن محمد بن السائب ـ فيها ذكر من أمر الضحاك هذا ـ قال: والعجم تذعي الضَّحَاك وتزعم أن جماكان زوَّجَ أخته من بعض أشراف أهل بيته، وملكه على اليمن، فولدت له الضحاك.

قال: واليمن تذعيه، وتزعم أنه من أنفسها، وأنه الضحاك بن علوان بن عبيد بن عويج، وأنه ملّك على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج، وهو أولُ الفراعنة، وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام.

وأما الفرس فيانها تنسُب الازدهاق هـذا غير النسبة التي ذكر هشـام عن أهل اليمن، وتـذكر أنـه پيوراسب بن أرونداسب بن زينكاو بن ويروشك بن تاز بن فرواك بن سيامك بن مشا بن جُيومَرت.

ومنهم من ينسُبه هذه النسبة؛ غير أنه يخالف النطق بأسها، آبائه فيقول: هو الضمحاك بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن ثاج بن فرياك بن ساهمك بن تاذى بن جيومُرت.

والمجوس تزعم أن ثاج هذا هو أبو العرب، ويزعمون أن أم الضحاك كانت ودك بنت ويونجهان، وأنه قتل أباه تقرُّباً بقتله إلى الشياطين، وأنه كان كثيرً المقام ببابل، وكان له ابنان يقال لأحدهما: سرهوار، وللاخر نفوار.

وقد ذكر عن الشعبيّ أنه كان يقول: هو « قرشت » مسخه الله « ازدهاق ».

ذكر الرواية عنه بذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة بن الفضل، عن يجمى بن العلاء، عن القاسم بن سلّمان، عن الشعبيّ، قال: أبجد، وهوّز، وحطّي، وكلّمن، وسعفص، وقرشت؛ كانوا ملوكاً جبابرة، فتفكر قرشت يومًا، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين! فمسخه الله فجعله و اجدهـاق ،، وله سبعـة أرؤس، فهو الـذي بدُنبازند، وجميع أهل الاخبار من العرب والعجم تزعم أنه ملك الأقاليم كلُّها، وأنه كان ساحراً فاجراً.

وحدثت عن هشام بن محمد، قال: ملك الضحاك بعد جم \_ فيها يزعمون، والله اعلم \_ ألف سنة، ونزل السّواد في قرية يقال لها نُرْس في ناحية طريق الكوفة، وملك الأرض كلها، وسار بالجور والعسف، ويسط يده في الفتل، وكان أول مَن سنّ الصَّلب والقطم، وأوّل من وضع المُشور، وضرب الدراهم، وأول مَنْ تعنى وضُني له، قال: ويقال إنه خرج في منكبه سِلمتان فكاننا تضربان عليه، فيشتد عليه الوجع حتى يطليهُها بدماغ إنسان، فكان يقتل لذلك في كلّ يوم رجلين ويَطْلِ سِلمتيه بدماغيها، فإذا فعل ذلك سكن ما يجد، فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لواء، واجتمع إليه بشر كثير، فلها بلغ الضَّحاك خبره راء، فبعث إليه: ما أمرك؟ وما تريد؟ قال: ألست تزعم أنك ملك المدنيا، وأن الدنيا لك! قال: بل، قال: فليكن كَلْبُك على الدنيا، ولا يكونن علينا خاصة؛ فإنك إنما تقتلنا دون الناس. فأجابه الضحاك إلى ذلك، وأمر بالرجلين المدنيا، ولا يكونن علينا خاصة؛ فإنك إنما الناس جيماً، ولا يخص بها مكان دون مكان.

قال: فبلغنا أنَّ أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذي رفع اللواء، وأنَّ ذلك اللواء لم يزل محفوظاً عند ملوك فارس في خزائنهم، وكان فيها بلغنا جلدَّ اسد، فالبسه ملوكُ فارس الذهبَ والديباجَ تَيَّمَّا به.

قال: ويلغنا أنَّ الضحاك هو تُمرود، وأن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وُلد في زمانه، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه.

قال: وبلغنا أن افريدون ـ هو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الضحاك، ويزعمون أنه الناسع من ولده، وكان مولده بدُنْباوَنْد، خرج حتى ورد منزلَ الضحاك وهو عنه غائب بالهند، فحوى على منزله وما فيه، فبلغ الضحاك ذلك، فأقبل وقد سلبه الله قرّته، وذهبت دولته، فوثب به أفريدُون فأوثقه وصيَّره بجبال تُناوَنَد؛ فالعجمُ تزعم أنه إلى اليوم مُوثَق في الحديد يُعدَّب هناك.

وذكر غيرٌ هشام أنّ الضحاك لم يكن غائباً عن مسكنه، ولكن أفريدون بن أثفيان جاء إلى مسكن له في حِشْن يُدعَم زرنج ماه مهروز مهر، فنكح امرأتين له: تسمى إحداهما، أروناز والاخرى سنوار. فروهل پيوراسب لما عاين ذلك، وخرَّ مُدهًا لا يعقل، فضرب أفريدون هامته بجُرْزٍ له ملتوي الرأس، فزاده ذلك وَهَلاً وعزوبَ عقل، ثم توجَّه به أفريدُونُ إلى جبل دُنْبَاوند، وشدَّه هنالك وَثاقاً، وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز \_ وهو المجرجان اليوم الذي أوثق فيه بيؤراسب ـ عيداً، وعلا أفريدُون سرير الملك،

وذُكر عن الضحاك أنه قال يومَ ملك وعُقد عليه التاج: نحن ملوك الدنيا، المالكون لما فيها.

والفرس تزعم أن الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهيج وجم وطَهَمُورث، وأن الضحاك كان غاصبًا وأنه غَصَب أهلَ الارض بسحره وخبثه، وهوَّل عليهم بالحيِّين اللين كانتا على مَنكِيه، وأنه بني بارض بابل مدينة سماها حوب، وجعل النَبُط أصحابَه ويطانته، فلقيّ الناسُ منه كل جهد، وذَبَح الصبيان.

ويقول كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيّه كان لحميّن طويلتين ناتثين على منكبيه ، كلُّ واحدة منهما كرأس الثعبان، وأنه كان بخبّه ومكره يسترهما بالثياب . ويذكر على طريق النهويل أنهما حبّنان يقتضيانه الطعام، وكاننا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كما يتحرّك العضو من الإنسان عند اللجاهر، والغضب. ومن الناس من يقول: كان ذلك حيّتين، وقد ذكرتُ ما رُوي عن الشعبيّ في ذلك، والله أعلم بحقيقته وصحته .

وذكر بعض أهل العلم بانساب الفرس وأمورهم أنَّ الناس لم يزالوا من بيتوراسب هذا في جَهْد شديد، حتى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجلٌ من العامة من أهل أصبّهان بقال له كابي، بسبب ابنين كانا له اخذهما رسل پيتوراسب بسبب الحيين اللتين كانتا على منكييه. وقيل: إنه لما بلغ الجزع من كابي هذا على ولده أخذ عصاً كانت بيده، فعلَّق بأطرافها جراباً كان معه، ثم نصب ذلك العَلَم، ودعا الناس إلى جماهدة بيموراسب وعاربته، فأسرع إلى إجابته خلق كثير؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الجوّر، فلها غلب كابي تفامل الناس بذلك العلَم، فعشَّموا أمره، وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم عَلَمهم الاكبر الذي يتبركون به، وسموه يرفَّض كابيان، فكانوا لا يسيرونه إلا في الامور العظام، ولا يُرفع إلا لاولاد الملوك إذا وجَهوا في الامور العظام.

وكان من خبر كابي أنه شخص عن أصبَهان بمن تبعه والنشّ إليه في طريقه، فليا قرب من الضحاك وأشرف عليه، قُذف في قلب الضحاك منه الرُّعب، فهرب عن منازله، وخلَّ مكانه، وانفتح للاعاجم فيه ما أرادوا، فاجتمعوا إلى كابي وتناظروا، فاعلمهم كابي أنه لا يتعرض للملّك، لانه ليس من أهله، وأمرهم أن يمُّكوا بعض ولله جم، لأنه ابن الملك الأكبر أرشهنت بن فرواك الذي رسم الملك، وسبق إلى القيام به، وكان أفريدُون بن أنفيان مستخفياً في بعض النواحي من الضحاك، فواق كابي ومنَّ كان معه، فاستبشر القوم بموافقه، وذلك أنه كان مُرشِّحا للملك برواية كانت لهم في ذلك، فملكوه، وصار كابي والوجوه المؤريدُون أعواناً على أمره، فلها ملك وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك، واحتوى على منازل الضحاك، أتبعه فاسره بمُناوند في جيالها.

وبعض المجوس تزعمُ أنه جعله أسيراً حبيساً في تلك الجبال، موكَّلًا به قوم من الجنَّ.

ومنهم من يقول: إنه قتله، وزعموا أنه لم يُسمّع من أمور الضحاك شيء يستحسّن غير شيء واحد؛ وهو النبيّت لما اشتدت ودام جُورُه وطالت أيامه، عظم على الناس ما لقوا منه، فتراسل الوجوه في أمره، فأجموا على المصير إلى بابه، فوافى بأبه الوجوه والعظاء من الكُور والنواحي، فتناظروا في الدخول عليه والتظلم إليه، والتأتَّى لاستعطافه، فاتفقوا على أن يقدّموا للخطاب عنهم كابي الأصبهائي، فلم الساورا إلى بابه أعلم بمكانهم، فاؤن لحم، فدخلوا وكابي متقدّم لهم، فعَمَل بين يديه، وأمسك عن السلام، ثم قال الوالي بابه أعلم بمكانهم، فاؤن عليك؟ أسلام مَنْ بملك هذه الإقليم كلها، أن سلام مَنْ بملك هذا الإقليم الواحد؟ يعني بابل، فقال له الفصحاك: بل سلام مَنْ بملك هذه الإقليم كلها، لأني ملك الأرض. فقال له الأصبهائي: فإذا كنت تملك الأفاجع، في بالناء فقال الإقليم كلها، ويتمان والمنات بدك تناهما أجمع، في بالمنا الإقليم المركفة في تقسم أمر كذا وكذا بيننا وبين الاقاليم؟ وعليه عني المنات والمنات في بناهم، وجرّد له الصدق والقول في ذلك، فقلت في قلب الضحاك قوله، وعبل فيه حتى انخزل وأقرّ بالإساءة، وتألف المؤمّ ووعدهم ما يحبّون، وأمرهم بالانصراف لينزلوا ويندعوا، ثم يعودوا ليقضي حواتجهم، ثم ينصرفوا إلى بلادهم.

وزعموا أن أمه ودك كانت شرًا منه وأرْدَى، وأنها كانت في وقت مُعاتبة القوم إياه بالقُرْب منه تتعرف ما يقولونه، فتغناظ وتُنكره، فلما خرج القوم دخلت مُستشيطةً مُنكرة عَلى الضحاك احتماله القوم، وقالت له: قد بلغني كلّ ما كان وجُرْاةً هؤلاء القوم عليك حتى قَرَّعوك بكذا، وأسمعوك كذا، أفلا دَمَّرْتَ عليهم ودمدمتهم، أو قطعت ايديهم!

فلم اكثرت على الضحاك قال لها مع عتق: يا هذه إنك لم تفكّري في شيء إلا وقد سبقتُ إليه؛ إلا أن القوم بَدَهوني بالحق، وقرَّعوني به،فلما هممت بالسطوة بهم والوثوب عليهم تخيّل الحق فَمثل بيني وبينهم بمنزلة الجبل، فها امكنني فيهم شيء. ثم سكّتها واخرجها، ثم جلس لاهل النواحي بعد أيام، فوقى لهم بما وعدهم، وودُهم وقد لان لهم، وقضى أكثرُ حوائجهم، ولا يُعرَف للضحاك ـ فياذُكر ـ فعلة استحسنت منه غير هذه.

وقد ذُكر أن عُمر الأجدهاق هذا كان ألـف سنة، وأن ملكه منها كان ستمائة سنة، وأنه كان في باقي عبره شبيهاً بالملك لقدرته ونفوذ أمره. وقال بعضهم : إنه ملك ألف سنة، وكان عمره ألف سنة ومائة سنة، إلى أن خرج عليه أفو يدون فقهره وقتله .

وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطولَ عمراً ـ بمن لم يُذكر عمره في التوراة ـ من الضحاك هذا، ومن جامر بن يافث بن نوح أبي الفرس؛ فإنه ذُكر أن عمره كان الف سنة.

وانما ذكرنا خبر بيوراسب في هذا الموضع؛ لأنَّ بعضهم زعم أن نوحاً عليه السلام كان في زمانه، وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان في مملكته، عمن دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوَّ والتمرّد على الله، فذكرنا إحسانَ الله وإياديَه عند نوح عليه السلام بطاعته ربَّه وصبَّره على ما لقيّ منه من الأدّى والمكروه في عاجا الدنيا، بأن نجاه ومن آمن معه واتبعه من قوم، وجعل ذريته هم الباقين في الدنيا، وأبقى له ذكرة بالثناء الجميل، مع ما ذخر له عنده في الأجل من النعيم المقيم والعيش الهنيء، وإهلاكه الآخرين بمعصيتهم إياه وتُمرَّدُهمْ عليه، وخلافهم أمرَ، فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم، وجعلهم عبَّرة وعظة للغالرين، مع ما ذُخر لهم عنده في الأجل من العذاب الأليم.

ونرجع الأن إلى ذكر نوح عليه السلام والحبر عنه وعن ذريته، إذ كانوا هم الباقين اليوم كها أخبر الله عنهم؛ وكان الأخرون الذين بُعث نوح إليهم خلا ولده ونسله قد بادوا وذُريَّتهم، فلم يبق منهم ولا من أعقابهم أحدً.

قد ذكرنا قبلُ عن رسول الله ﷺ أنه قال في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ : إنهم سام، وحام، ويافث.

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثناعبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبّه؛ يقول: إن سام بن نوح أبـو العرب وفـاوس والروم، وإنّ حـام أبو السودان، وإنّ يافت أبو الترك وأبو ياجوج وماجوج، وهو بنوعمّ الترك.

وقبل: كانت زوجة يافث أربسيسة بنت مرازيل بن الدرمسيل بن محويل بن خُنُوخ بن قَيْن بن آدم عليه السلام، فولَدَت له سبعة نفر وامرأة.

فممَّن ولدت له من الذكور جومر بن يافث وهو\_ فيماحدثنا ابن حميد، قال: حدثنـا سلمة، عن ابن

إسحاق - أبو ياجوج ومأجوج، ومارح بن يافت ووائل بن يافث، وحرّان بن يافث، وتوبيل بن يافث، وتوبيل بن يافث، وهوشل بن يافث، وتحرّان بن يافث، وتمويل بن يافث، وهوشل بن يافث والمقالبة والمقالبة والمثل والمثل المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة بنت ياجوج ومأجوج والمهقالبة أين المؤلفة بن وكانت امرأة حام بن نوح، وقوط بن حام بن نوح، وقوط بن حام بن نوح، وكنعان بن حام . فنكح كوش بن أحم بن نوح، ولمنان بن حام بن نوح، وقوط بن حام بن نوح وترتيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث، فولدت له الحبشة والسند والهند فيما يزعمون . ونكح قوط بن حام بن نوح بخت ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح، فولدت له القبط - قبط مصر - فيها يزعمون . ونكح كنعان بن حازم بن نوح أوتيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح، فولدت له الأساود: يزعمون . ونكح كنعان بن حازم بن نوح أوتيل ابنة بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح، فولدت له الأساود:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، في الحديث قال: ويزعمُ أهل التوراة أنّ ذلك لم ينظها، في الحديث قال: ويزعمُ أهل التوراة أنّ ذلك لم ينظها، كل يكن إلا دَعوة دعاها نوح على ابنه حام، وذلك أن نوحاً نام فانكشف عن عورته، فرآها حام وياهث، فقال: ورآمه مام ويافث، فقال: ملعون كنان بن حام؛ عبيداً يكونون لإخوته، وقال: يبارك الله ربيّ في سام، ويكون حام عبْد أخدويه، ويقرض الله يافث، ويحُل في مساكن حام، ويكون كنعان عبداً لهم. قال: وكانت امرأة سام بن نوح صليب ابنة بتاويل بن عويل بن خنوخ بن قينٌ بن آدم، فولدت له نفراً: أوفخشد بن سام، وأشوذ بن سام، والمودته بن سام، والمودته إلا بدن إم بن سام، وعويلم بن سام، وكان لسام إرم بن سام، قال: ولا أدري إرم لأمّ أرفخشد وإخوته أم لا؟

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام بن محمد، قال: أخبرني أبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لمناضافت بولد نوح سوق ثمانين تحوّلوا إلى بابل فبنوها، وهي بين الفرات والصَّراة، وكانت اثني عشر فرسخاً في اثني عشر فرسخاً، وكان بابها موضع دُورَان اليوم، فوق جسر الكوفة يُشرَّةً إذا عَبرَت، فكثروا بها حتى بلغوا مائة ألف، وهم على الإسلام.

ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكة ابنة يافث بن نوح، فولدت له فارس وجُرجان وأجناس فارس، ووُلد للاوذ مع الفرس فَلسَم وعمليق، ولا أوري أهو لأم الفرس أم لا؟ فعمليق أبو المماليق. كلهم أمم تفوقت في البلاد، وكان أهل المشرق وأهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم، ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون، ومنهم كانت الفراعنة بمصر، وأهل مصر منهم، ومنهم كانت المجازة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون، ومنهم كانت الفراعنة بمصر، وكان الملك المحدين وأهل عمان منهم أمة يُسمَّون جاسم، وكان ساكني العلاقف بنو عبد بن ضخم، حيَّ من هنهم بينماء اسمُه الأرقم، وكانوا ساكني نجد مع ذلك. وكان ساكني الطاقف بنو عبد بن ضخم، حيَّ من عَشِر الأول

قال: وكان بنو أُمَيِّم بن لاوذ بن سام بن نوح أهل ويَّار بارض الرمل، رمل عالج، وكانوا قد كثروا بها ورَبُلوا؛ فأصابتهم من الله عزَّ وجلَّ نقمة من معصية أصابوها، فهلكُوا وبقيّت منهم بقيّة، وهم الذين يقال لهم النسانس.

قال: وكان طسم بن لاوذ ساكن اليمامة وما حولها، قد كثروا بها وَرَبُّلُوا إلى البحرين؛ فكانت طسم

والعماليق وأنبّم وجاسم قوماً عَرَباً، لسانهم الذي جُبِلوا عليه لسانٌ عربيّ. وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس، يتكلمون بهذا اللسان الفارسيّ.

قال: وولد إرّم بن سام بن نوح عَرْص بن إرم، وغَاثر بن إرم، وحويل بن إرّم. فولد عوص بن إرم أمود بن غاثر، وجَدِيس بن غاثر، غاثر، وجَدِيس بن غاثر، وجَدِيس بن غاثر، وجَدِيس بن غاثر، وجَدِيس بن غاثر، وعَدِيس بن غاثر، وكانوا قوماً عرباً يتكلمون بهذا اللسان المضرّيّ، فكانت العرب تقول لهذه الأمم: العرب العاربة، لأنه لسانهم الذي جُبِلوا عليه، ويقولون لبني إسماعيل بن إبراهيم: العرب المتعرّبة، لأنهم إنما تكلّموا بلسان هذه الأسم جن سكنوا بين أظهرهم، فعاد وثمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم هم العرب؛ فكانت عاد بهذه الرمل إلى حَشْرَمُوتُ واليمن كله، وكانت ثمود بالحِجْر بين الحجاز والشام إلى وادي القُرّى وما حوله وليمن بطسم، فكانوا معهم باليمامة وما حولها إلى المحرّبُين، واسم اليمامة إذ ذلك جَوّ، وسكنت جاسم عُمانَ فكانوا بها.

وقال غير ابن إسحاق: إن نوحاً دعا لسام بان يكون الأنبياء والرسل من ولده، ودعا ليافث بان يكون الملوك من ولده، وبدا بالدعاء ليافث وقدّمه في ذلك على سام، ودعا على حام بأن يتغيّر لونه، ويكون ولده عبيداً لولد سام ويافث.

قال: وذكر في الكتب أنه رقً على حام بعد ذلك، فدعا له بأن يُرزَق الرأفة من إخوته، ودعا من ولد ولمده لكوش بن حام ولجامِر بن يافث بن نوح، وذلك أن عدّة من ولد الولد لحقوا نوحاً فخدموه، كما خدمه ولمده لصلبه، فدعا لعدّة منهم.

قال: فولد لسام عابر وعُلَيم وأشوذ وأرفخشد ولاوّذ وإرم، وكان مقامه بمكة.

قال: فمن ولد أرفخشد الانبياء والرسل وخيار الناس، والعرب كلها، والفراعنة بمصــر. ومن ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلها من الترك والخَزَر وغيرهم، والفرس الذين آخرُ مَنْ مَلَك منهم يُزْدَجِرْد بن شهريار بن أبرويز، ونسبُه ينتهي إلى جيومرت بن يافث بن نوح.

قال: ويقال إن قوماً من ولد لاوذ بن سام بن نوح وغيره من إخوته نزَعوا إلى جامر هذا، فادخلهم جامر في نعمته ومُلكه، وإن منهم ماذي بن يافث، وهو الذي تُنسب السيوف الماذيّة إليه. قال: وهو الذي يقال إن كيرش الماذويّ قاتل بلشصر بن أولمرودخ بن بختنصر من ولده.

قال: ومن ولد حام بن نوح، النوبة، والحبشة، وفَزّان، والهند، والسند، وأهلُ السواحل في المشرق والمغرب.

قال: ومنهم نمرود، وهو نمرود بن كوش بن حام.

قال: وولد لأوفيخند بن سام ابنه قينان، ولا ذِكْرَ له في التوراة، وهو اللدي قبل إنه لم يستحقّ أن يذكر في الكتب المنزلة، لأنه كان ساحراً، وسمى نفسه إلهاً، فسيقت المواليد في التوراة على أرفخشد بن سام ثم على شالخ بن قينان بن أرفخشد من غير أن يذكر قينان في النسب، لما ذكر من ذلك.

قال: وقيل في شالَخ: إنه شالخ بن أرفخشد من ولد لقينان. وولد لشالَخ عابر. وولد لعابر ابنان:

أحدهما فالغ , ومعنه بالعربية قاسم ـ وإنما سمي بذلك لأن الأرض قسمت والألسن تبلبات في إيامه ـ وصمي الآخر قحطان . فولد لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ ، فتولا أرض اليمن ، وكان قححطان أوَّل مَنْ ملك اليمن ، وأول من سُلَّم عليه بـ وآبَيَّت اللَّعْنَ ، كما كان يقال للملوك . وولد لفالخ بن عابر أرغوا ـ وولد لأرغوا ساروغ ، وولد لساروغ ناحورا ، وولد لناحورا تارخ \_ واسمه بالعربية آزر ـ وولد لتأزيا إراهيم صلوات الله عليه . وولد لارفخشد أيضاً تُمرود بن أرفخشد ، وكان منزله بناحية الججر . وولد للاوذ بن سام طسم وجديس ، وكان منزلهما اليمامة . وولد للاوذ أيضاً عمليق بن لاوذ ، وكان منزله الحرم وأكناف مكة ، ولحق بعض ولده بالشام ؛ فمنهم كانت العماليق ، ومن العماليق الفراعتة بمصر . وولد للاؤذ ايضاً أمّيم بن لاوذ بن سام ، وكان كثير الولد ، فتزع بعضهم إلى جامر بن يافث بالمشرق . وولد لإرم بن سام غرص ، وكان مزله الأحقاف . وولد للحوص عاد بن عوص .

وأما حام بن نوح، فولد له كوش ومصرايم وقوط وكنمان، فمن ولد كوش نُمرود المتجبر اللدي كان يبابل، وهو نمرود بن كوش بن حام، وصارت بقيةً وَلَد حام بالسواحل من المشرق والمغرب والنوبة والحبشة وَقَرَان.

قال: ويقال: إن مصوايم ولَذَ القبُّط والبربر، وإن قوطاً صار إلى أرض السند والهند فنزلها، وإنَّ أهلُها من ولده.

وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموعج وموادي وبوان وثربال وماشج وتيرش. ومن ولد جامر ملوك فارس. ومن ولد تيرش الترك والخزر. ومن ولد ماشج الأشبان. ومن ولد موعج يأجوج ومأجوج، وهم في شرقتي أرض الترك والخزر. ومن ولد بوان الصّقالبة وبرجان والأشبان، كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقّع بها مَنَّ وقع من ولد العيص وغيرهم؛ وقصد كلُّ فريق من هؤلاء الثلاثة: ســـام وحام ويــافث أرضاً، فسكنوها ودفعوا غيرَهم عنها.

حدثني الحارث بن محمد ، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس: قال: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا موسى وقومك وأهل الجزيرة وأهل العال من ولد سام بن نوح . وقال ابن عباس: والعرب والفرس والنُّبط والهند والسَّند من ولَد سام بن نوح .

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن منعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن أبيه: قال: الهند والسند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. ومكران بن البند، وجرهم، اسمه هذم بن عابر بن سائخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وحضرموت بن يقطن بن عابر بن شائخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، في قول من نسبّه إلى غير عابر بن شائخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، في قول من نسبّه إلى غير إسماعيل. والفرس بنو فارس بن تيرش بن ناسور بن نوح. والنّبط بنو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح. وأمل الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن نوح. وعمليق ـ وهو عَريب ـ وطسم وأمّيم بنو لوذ بن سام بن نوح. سام بن نوح. وعمليق ـ وهو عَريب ـ وطسم وأمّيم بنو لوذ بن عمرو بن عمرو بن عامرو بن عمرو بن

ويقال: إن عمليق أول مَنْ تكلّم بالعربية حين ظَعنوا من بابل؛ فكان يقال لهم ولجرهم: العربُ العاربة. وقمود وجديس ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح، وعاد وعَبيل ابنا عُوْص بن ارم بن سام بن نوح، والروم بنولتطى بن يونان بن بافث بن نوح. ونموود بن كوش بن كنمان بن حام بن نوح، وهو صاحب بابل؛ وهو صاحب إيراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه.

قال: وكان يقال لعاد في دهرهم عادُ إزم، فلما هلكت عاد قبل لشعود إرم، فلما هلكت ثمود قبل لسائر يني إرم: إرمان؛ فهم النَّبط، فكلُ هؤلاء كان على الإسلام وهم ببابل، حتى ملكَهم نُمرود بن كوش بن كنمان بن حام بن نوح، فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا، فاسمُّ اوكلامهُم السريانية، ثم أصبحوا وقد بلبل الله السنتهم، فجعل لا يعرف بعضُهم كلامُ بعض، فصار لبني سام ثمانية عشر لساناً، ولبني حام ثمانية عشر لساناً، ولبني يافث سنة وثلاثون لساناً، ففهم الله العربية عاداً وعبيل وثمود وجديس وعمليق وطسم وامنيم وبني يقطن بن عابز بن شائخ بن أرفخشد بن سام بن نوح.

وكان الذي عقد لهم الألوية ببابل بوناظر بن نوح، وكان نوح فيما حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرني هشام، قال: أخبرني أبي عن أبي صالح عن ابن عباس: تزوج امرأة من بني قابيل، فولدت له غلاماً، فسمّاه بوناظر، فولده بمدينة بالمشرق بقال لها معلون شمسا، فنزل بنو سام المجدل سرّة الأرض، وهوما بين ساتِيدَمَا إلى البحر، وما بين اليمن إلى الشام، وجعل الله النبوةَ والكتاب والجمال والأدمة والبياض فيهم. ونزل بنو حام مجرى الجنوب والدّبور، ويقال لتلك الناحية الداروم، وجعل الله فيهم أدّمة وبياضاً قليلًا، وأعمَر بلادهم وسماءهم، ورفع عنهم الطاعون، وجعل في ارضهم الأثل والأراك والعُشَر والغار والنخل، وجرت الشمس والقمر في سمائهم. ونزل بنويافث الصَّفون مجرى الشمال والصبا؛ وفيهم الحمرة والشقرة، وأخلى الله أرضَهم فاشتدّ بردها، وأخلى سماءهم، فليس يجري فوقَهم شيء من النجوم السبعة الجارية، لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدِّي والفرقدين، فابتُلوا بالـطاعون. ثم لحقت عـاد بالشُّحْر، فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث، فلحقتهم بعدُ مهْرةُ بالشُّحْر. ولحقت عبيل بموضع يترب. ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء، ثم انحدر بعضُهم إلى يثرب، فأخرجوا منها عبيل، فنزلوا موضع الجُحفة، فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الجُحفة. ولحقت ثمود بالحجر وما يليه فهلكوا ثُمُّ، ولحقت طسم وجديس باليمامة فهلكوا، ولحقت أميم بارض أبار فهلكوا بها، وهي بين اليمامة والشُّحر، ولا يصلُ إليها اليوم أحد، غلبت عليها الجن. وإنما سميت أبار بأبار بن أمّيم. ولحقت بنو يقـطن بن عابـر باليمن، فسمُّيت اليمن حيث تيامنوا إليها، ولحق قوم من بني كنعان بالشأم فسميت الشام حيث تشاءموا إليها، وكانت الشأم يقال لها أرض بني كُنْعان، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها، ونفوهم عنها، فكانت الشَّام لبني إسرائيل. وثم وثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم، وأجلوهم إلى العراق إلا قليلًا منهم، ثم جاءت العرب فغلبوا على الشأم، وكان فالغ \_ وهو فالغ بن عابر بن أرفخشد بن سام بن نوح \_ هو الذي قسم الأرض بين بني نوح كما سمينا.

وأما الاخبارعن رسول الله ﷺوعن علماء سلفنا في أنساب الامم التي هي في الأوض اليوم، فعلى ما حدثني أحمد بن بشير بن أبي عبدالله الوارق، قال: حدثنا يزيد بن زُرُزِع، عن سعيد، عن قتـادة، عن الحسن، عن سُمُرة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿سَامُ أَبُو العربِ، ويَافَتُ أَبُو الرُّومِ، وَحَامُ أَبُو الحبش؛ ـ

حدثني القاسم بن بشر بن معروف، قال: حدثنا روح، فال: حدثنا سعيد بن أبي عُرُوبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سُمرة بن جُندُب، عن النبي ﷺ، قال: وولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث، فسام أبو العرب، وحام أبو الزّنج، ويافث أبو الروم.

حدثنا أبو گریب، قال: حدثنا عثمان بن سعید، قال: حدثنا عبّاد بن العوّام، عن سعید، عن قتادة، عن الحَسن، عن سَمُوة، قال: قال رسول الله ﷺ: وسام أبو العرب، ويافث أبو الروم، وحام أبو العَشِش؛.

حدثني عبدالله بن أبي زياد، قال: حدثني روح، قال: حدثنا سعيد بن أبي عُرُوية، عن قتادة، عن الحسن، عن سنُرة، عن النبي ﷺ، قال: وولد نوح سام وحام ويافث،. قال عبدالله: قال رَوْح: أحفظ ويافث، وسمعت مرة ويافت،

وقد روي هذا الحديث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سُمُوة وعمران بن حصين، عن النبي ﷺ

حدثني عمران بن بكّار الكلاعيّ قال: حدثنا أبو اليمان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: ولد نوح ثلاثة، وولد كلٌ واحدثلاثة : سام، وحام، ويافث. فولد سام العرّب وفارس والروم؛ وفي كلٌ هؤلاء خير. وولد ياف الترك والصقالبة ويـأجوج وماجوح؛ وليس في واحد من هؤلاء خير، وولد حام القبط والسودان والبربر.

وروي عن صُمْوة بن ربيعة، عن ابن عطاء، عن أبيه، قال: ولَدحام كلَّ أسود جُمُد الشعر، وولَد يافث كلَّ عظيم الوجه صغير العينين، وولد سام كلَّ حسن الوجه حَسَن الشعر. قال: ودعا نوح علمي حام ٱلاَّ يعدوَ شَعُرُ ولده أذانَهم، وحيثما لقي ولده ولدَّ سام استعبدوهم.

وزعم أهل التوراة أنّ سام ولد لنوح بعد أن مضى من عمره خمسماتة سنة، ثم ولد لسام أوفخشد بعد أن مضى من عمره خمسماتة سنة، ثم ولد لارفخشد أن مضى من عمر سام ـ فيما زعموا ـ ستماتة سنة . ثم ولد لارفخشد قينان ، وكان عمر أوفخشد إبعد أن مضى من عمره قينان عمل أو عمره وللاتون سنة ، وولد قينان الأوفخشد بعد أن مضى من عمره خمس وثلاتون سنة ، ولم يذكر مدة عمر قينان خمس وثلاتون سنة ، ولم يذكر مدة عمر قينان غير أكتب فيما ذكر لما ذكر نا من أمره قيل . ولد لشألخ عابر بعد أن مضى من عمره ثلاتون سنة ، وكان عمر شالخ كله أربعماتة سنة وثلاثاً وثلاثين سنة .

شم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان، وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة، فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همُّوا بيناء مدينة تجمعهم فلا يتفرّقون، أو صرَّح عال يحرزهم من الطوفان إن كان مرة أخرى فلا يغرقون، فأراد الله عزّ وجلَّ أن يُوهن أمرَهم، ويُخلِف ظنَّهم ويعلَمهم أن الحول والقوة له، فبدَّد شملهم، وشتّت جمعهم، وفرَق السنتهم. وكان عمر عابر أربعمائة سنة وأربعاً وسبعين سنة.

ثم ولد لفالغ أرغوا، وكان عمر فالغ ماتين وتسعاً وثلاثين سنة، وولد أرغوا لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة، ثم ولد لأرغوا ساروغ، وكان عمر أرغوا مائتين وتسعاً وثلاثين سنة، وولد له ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة . ثم ولد لساروغ ناحور، وكان عمر ساروغ مائتين وثلاثين سنة . وولد له ناحور، وقد مضى من عمره ثلاثون سنة .

ثم ولد لناحور تارخ أبو إبراهيم، صلوات الله عليه، وكان هذا الاسم اسمه الذي سمّاه أبوه، فلما صارمع نُموود قيما على خِزانة ألهته سماه آزر. وقد قبل: إن آزر ليس باسم أبيه؛ وإنما هو اسم صنم؛ فهذا قولُ بروى عن مجاهد. وقد قبل إنه عيبٌ عابه به بمعنى ومعوجٌ»، بعدما مضى من عمر ناحور سبع وعشرون سنة، وكان عمر ناحور كله مائتين وثمانياً وأربعين سنة.

وولد لتارّخ إيراهيم، وكان بين الطوفان ومولد إيراهيم الف سنة وتسع وسبعون سنة، وكان بعضُ أهل الكتاب يقول: كان بين الطوفان ومولد إيراهيم ألف سنة وماثنا سنة وثلاث وستون سنة، وذلك بعد خلّق آدم يثارثة آلاف وللمائة سنة وسبع وثلاثين سنة.

وولد لفحطان بن عابر يَعْرُب، فولد يعرُب يَشْجُبَ بن يعرُب، فولد يشجب سبا بن يشجب، فولد سبا حيْيَزَ بن سبا وَكَهْلانَ بن سبا وعمور بن سبا، والأشعر بن سبا واتْمَار بن سبا ومرّ بن سبا وعاملة بن سبا. فولد عمرو بن سبا عليّ بن عمرو، فولد عليّ لخم بن عديّ وجُدَام بن عَديّ .

وقد زعم بعضُ نسَّابي الفرس أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر الازدهاق، وسلَبه ملكَه. وزعم بعضُهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم عليه السلام الذي قضى له ببئر السبع، الذي ذكر الله في كتابه. وقال بعضُهم: هو سليمان بن داود.

وإنما ذكرته في هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال: إنه نوح، وإن قصته شبيهة بقصة نوح في أولادة ذكرات في من قول من قال: إنه الأك الشحاك على يد نوح أولاد أولاد الشحاك كان على يد نوح وأن نوحاً إنما كان أوسل - في قول من ذكرت عنه أنه قال: كان هلاك الضحاك على يدي نوح - حين أوسل إلى قومه، وهم كانوا قوم الشجاك.

فأما الفرس فإنهم ينسبُونه النسبة التي أنا ذاكرها؛ وذلك أنهم يزعمون أن أفريدون من ولد جم شاذ الملك الذي قتله الازدهاق، على ما قد بُينًا من أمره قبلُ، وأن بينه وبين جم عَشُرة آباء.

وقد حُدِّثت عن هشام بن محمد بن السائب، قال: بلغنا أن أفريدون وهو من نسل جم الملك الذي كان من قبل الفسحاك، قال: ويزعمون أنَّه التاسع من ولَده، وكان مولده بُدنْباوند - خرج حتى ورد منزلَ الضحاك، فاخده واوثقه، وملك مائتي سنة، ورد المظالم، وأمرَ الناس بعبادة الله والإنصاف والإحسان، ونظر إلى ما كان الضحاك عُصَب الناس من الأرضين وغيرها، فردَّ ذلك كلَّه على أهله، إلا ما لم يجد له أهلًا، فإنه وقفه على المساكين والعامة. قال: ويقال إنه أوّل مَنْ سمى الصوافي، وأول من نظر في الطبّ والنجوم، وإنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر سلم، والثاني طوج، والثالث إيرج، وأن أفريدُون تخوف ألا يتفق بنوه، وأن يبغي بعضهم على بعض، فقسم ملكه بينهم ثلاثاً، وجعل ذلك في سهام كتب أسهامهم عليها، وأمرَ كلُّ واحد منهم فاخذ سهاً، فصارت الروم وناحية المغرب لسلم، وصارت الترك والصين لطوج، وصارت للثالث ـ وهو إيرج ـ العراق والهند، فدفع التاج والسرير إليه، ومات أفريدُون، فوثب

بِلِيرَجِ أخواه فقتلاه، وملكا الأرض بينهما ثلثمائة سنة.

قال: والفرس تزعمُ أنَّ لأفريدُون عشرة آباء، كلهم يسمى أثنيان باسم واحد. قالوا: وإنما فعلوا ذلك خوفًا من الضحاك على ملكه، ويُدوك منه خوفًا من الضحاك على ملكه، ويُدوك منه ثار جم، وكانوا يعرفون ويميزون بالقاب لغبرها، فكان يقال للواحد منهم: اثفيان صاحب البقر الحصر، ثار جم، وكانوا يعرفون ويميزون بالقاب والمقبيرة صاحب المقر الكثر. وهو أفريدون بن أثفيان بُوكاو وتفسيره صاحب البقر الكيد، بن أثفيان نبيركاو وتفسيره صاحب البقر الحياد، بن أثفيان سيركاو وتفسيره صاحب البقر الحياد، بن أثفيان الموضوب مصاحب البقر الحياد، المؤلف الموضوب بن أثفيان أعشين كاو وتفسيره صاحب البقر التي بلون حمير الوحش - بن أثفيان المسيدكاو وتفسيره صاحب البقر الموادية - بن أثفيان المسيدكاو وتفسيره صاحب البقر الرمادية - بن أثفيان رمين - وتفسيره صاحب البقر الرمادية - بن أثفيان رمين - وتفسيره صاحب البقر الرمادية - بن أثفيان رمين - وتفسيره صاحب البقر الرمادية - بن أثفيان رمين - وتفسيره صاحب البقر الرمادية - بن أثفيان رمين - وتفسيره صاحب المقر المادية - بن أثفيان رمين - وتفسيره صاحب المقر المادية - بن أثفيان بنفر وسن؛ بن جم الشاذ.

وقيل: إن أفريدُون أوّل من سُمِّي بالكيِّيّة فقيل له: كَيُّ أفريدُون، وتفسير الكييّة أنها بمعنى التنزيه، كما يقال: ورُحاني، يعنون به أن أمرَّه أمر مخلص منزّه يتصل بالروحانيّة. وقيل إن معنى وكُيِّ ۽ أي طالب اللمخل، ويزعم بعضهم أن وكُيِّ » من البهاء، وأن البهاء تغشَّى أفريدُون حين قتل الضحاك.

وتذكر العجم من الفُرْس أنه كان رجلًا جسيماً وسيماً بهيًّا مجرباً، وأن أكثر قتاله كان بالجرْز، وأن جُرْزه كان رأسه كرأس الثور، وأن ملك ابنه إيرَج العراق ونواحيها كان في حياته، وأن أيام إيرَج داخلة في ملك أفريدون، وأنه ملك الأقاليم كلُّها، وتنقل في البلدان، وأنه لما جلس على سريره يوم الملك قال: نحن القاهرون بعون الله وتأييده للضحَّاك، القامعون للشيطان وأحزابه، ثم وعظ الناس، فأمرهم بالتناصف وتعاطى الحقّ وبذل الحير بينهم، وحثّهم على الشكر والتمسك به، ورتّب سبعة من القوهياريين ـ وتفسير ذلك محولو الجبال سبع مراتب \_ وصيّر إلى كلِّ واحد منهم ناحية من دُنْبَاوند وغيرها على شبيه بالتمليك. قالوا: فلما ظفر بالضُّحاك قال له الضحاك: لا تقتلني بجدَّك جم، فقال له أفريدُون منكراً لقوله: لقد سمتُ بك همتك، وعظمت في نفسك حين قدّرتها لهذا، وطمعت لها فيه! وأعلمه أن جدُّه كان أعظم قدراً من أن يكون مثله كفئاً له في القَود، وأعلمه أنه يقتله بثور كان في دار جَدُّه. وقيل إن أفريدُون أول من ذلَّل الفيَلة وامتطاها، ونُتَج البغال، واتخذ الإوزّ والحمام، وعالج الدّرياق، وقاتل الأعداء فقتلهم ونفاهم، وأنه قسّم الأرضَ بين أولاده الثلاثة: طوج وسُلْم وإيرَج، فملُّك طُوجًا ناحية الترك والحزّر والصين، فكانوا يسمونها صين بُغًا، وجمع إليها النواحي التي اتصلت بها، وملك سُلمًا ابنه الثاني الروم والصقالبة والبُرْجان وما في حدود ذلك، وجعل وسط الأرض وعامرها \_ وهو إقليم بابل، وكانوا يسمونها خنارث بعد أن جمع إلى ذلك ما اتَّصل به من السند والهند والحجاز وغيرها ـ لأيرج وهو الأصغر من بنيه الثلاثة، وكان أحبُّهم إليه. وبهذا السبب سُمِّي إقليم بابل إيرانشهر، وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد أفريدون وأولادهم بعد، وصار ملوك خنارث والترك والروم إلى المحاربة ومطالبة بعضهم بعضاً بالدماء والترات.

وقيل: إن طوجاً وسَلَماً لنَّا علما أن أباهما قد خصّ إيرَج وقدّمه عليهما أظهرا له البغضاء، ولم يزل التحاسد ينبي بينهم إلى أن رئب طُوج وسُلُم على أخيهما إيرَج، فقتلاه متعاونين عليه، وأن طوجا رماه بوَهَق فختقه، فمن أجل ذلك استعملت الترك الوُمَق، وكان لإيرَج إبنان؛ يقال لهما وندان وأسطوبة، وابنة يقال لها خوذك، ويقال خوشك، فقتل سَلّم وطوج الابنين مع أبيهما، ويقيت الابنة.

وقيل: إن اليوم الذي غلب فيه أفريدون الضمحاك كان روزمهر من مهرماه، فاتخذ الناس ذلك اليوم عبداً لارتفاع بليَّة الضحاك عن الناس، وسماه البهرجان؛ فقيل: إن أفريدُون كان جباراً عادلاً في ملكه، وكان طوله تسعة أرماح، كلُّ رمح ثلاثة أبواع، وعرض حُجْرته ثلاثة أرماح، وعرض صدره أربعة أرماح، وأنه كان يتبَع مَنْ كان بقيّ بالسودان من آل نمرود والنَّبُط، وقصدهم حتى أتى على وجوههم، ومحا أعلامُهم وآثارهم؛ وكان ملكه خمسمائة سنة. تاريخ ما قبل المبحرة .......

## ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحن عليهما السلام

قد ذكرنا قبلُ ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولذه واقتسامهم الأرضُ بعده، ومساكنَ كلُّ فريق منهم، وائيّ ناحية سكن من البلاد. وكان بمن طغا وعنا على الله عزّ وجلَّ بعد نوح، فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه وتحادوا في غيُّهم، فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن نوح: أحدهما عاد بن عُوص بن إرم بن سام بن نوح، وهي عاد الأولى، والثاني ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح، وهم كانوا العربَ العاربة.

قاما عاد فإنَّ الله عزّ وجلّ أرسل إليهم هود بن عبد الله بن رياح بن الحلود بن عاد بن عُوص بن ادم بن سام بن نوح، وكانوا الملّ الله بن نوح، وكانوا الملّ أوثان ثلاثة يعبدونها، يقال الإحداها، صدّاه، وللاخر صمود، ولئالك الماء. فعداهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره، وترّك ظلم الناس، فكلّبوه وقالوا: من أشدُّ منا قوّة! ظلم يؤمن بهود منهم إلاّ قالى، فوعظهم هود إذ تمادواً في طغياتهم، وقد أنه مُقالل في معظهم هود إذ تمادواً في طغياتهم، فقال هم: ﴿ أَتَبُونُ بِكُلِّ بِيعِم آَيَةٌ تَمْبَكُونَ \* وَتَشْعِدُونَ صَابِعَ لَمَلَّكُمْ بِمَنْقُوا اللهِ وَتَشْعِدُونَ صَابِعَ لَمَلَّكُمْ بِمَنْقُوا اللهِ وَقَالِمَ بَعْنَ اللهِ وَقَالِمَ وَلَمْ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهِ وَقَالِمَ وَمَنْ بِهِ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَنْ بَعْرَ عَلِيمُ فَلَى وَمَنْ اللهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلِيمٍ فِي وَقَلَى اللهُ عَلَيْهِ مُنْ اللهِ عَلَيْهِ فَي اللهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَمَا لَعْتُمُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا لَمُنْ عَلَيْهُ بِعِد مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا اللهُ وَمَوْلُوا لهُ وَمَا لَعْتُمُ وَمَا لَكُنُ مِنْ الْوَاعِلُولُ فَهُوا وَلِدُ السَسْمَوا له. وَاللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَيْم وَمَالِكُمْ عَلَيْهُ اللهُ وَمَالِكُمْ وَمَنْ اللهُ عَلَيْم وَمَا لَوْلُوا وَلِداً لِلسَسْمَوا له. وَاللّهُ المُولَا اللهُ مَنْ اللّهُ وَمَا اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَنْ اللهُ عَلَى اللهُ المَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الْعَلَولُ وَلَمْ اللهُ المَنْ اللهُ عَلَيْم اللهُ عَلَيْمُ اللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْم اللهُ الْمَنْ اللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْلُولُ اللهُ ال

فكان من قستهم ما حدُثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو بكر بن عَبَّاش، قال: حدثنا عاصم، عن أبي واثل، عن الحارث بن حَسَّان البكري، قال: قدمتُ على رسول الش ﷺ: فمررت بامرأة بالرَّبَذة، فقالت: هل أنتَ حاملي إلى رسول الش ﷺ؟ قلتُ: نعم، فحملتُها حتى قدمت المدينة، فدخلتُ المسجد، فإذا رسول الش ﷺ على المنبر، وإذا بلالُ متقلَّد السيف، وإذا رايات سُودٌ، قال: قلت: ما هذا؟ قالوا: عمرو بن العاص قدم من غُرُّوت، فلم نزل رسول اللہ ﷺ عن منبره آئيتُه فاستأذنت، فاذن لي، فقلت: يا رسول اللہ، إنَّ بالباب امرأةً من بني تمم، قد سألتني أن أحمِلها إليك، قال: يا بلال، الذُنْ لها، قال: فدخلتُ، فلما جالتُ قال لي رسول الله

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٢٨ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٥٣ ، ٥٤.

憲: هل كان بينكم وبين تميم في ؟ قلت: نعم، وكانت الدَّبَرَة عليهم، فإن رأيت أن تجمل الدُّهناء بيننا وبينهم فعلت، قال: تقول المرأة فأين تضطر مُضرَّك يا رسول الله ؟ قال: قلت: هنّل مثل معرَّى حملت خَشَاً، قال: قلت: أو حملتُك تكونين عليّ خصيا! أعوذ بالله أن أكون كوفد عاد. قال رسول الله ﷺ: وما وفد عاد؟ قال: قلت: على الحير سقطت؛ إنَّ عاداً قجطت، فبعثُ من يَسْتَسْبِي لها، فمرّوا على بكُر بن معاوية بمكة يُسقيهم الحمر، وتَعْلَيْهم الجرادتان شهراً، ثم بعثوا رجلاً من عنده، حتى أن جبار مُهوة، فدعا، فجاءت سحابات، قال: وكنّا جاءت قال: اذهبي إلى كذا، حتى جاءت سحابة، فنُودي منها: خُذها رماداً رِمُدَدا، لا تَدعُ من عاد أحداً، قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب.

قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذاك في حديث عاد، قال: فأقبل الذي أتاهم، فأى جبال مُهرة فصعد فقال: اللهم إني لم أجئك لأسير فأفاديه، ولا لمريض أشفيه، فاسق عاداً ما كنت مُسقيها قال: فرفعت لـه سحابات. قال: فنُومِي منها: اختر، فجعل يقول: اذهبي إلى بني فلان ،اذهبي إلى بني فـلان. قال: فمرّت آخرها سحابة سوداء؛ فقال: اذهبي إلى عاد. قال: فنردي منها: نحُدها رماداً ومَدَداً، لا تدعُ من عاد أحداً. قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن معاوية بشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أنهم عنده، وأنهم في طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكّرهم.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن حُبَاب، قال: حدثنا سلَّام أبو المنذر النُّحويّ، قال: حدثنا عاصم، عن أبي واثل، عن الحارث بن يزيد البكريّ، قال: خرجت لأشكو العلاء بن الحضرَميّ إلى رسول الله 纖، فمررت بالرَّبَدْة، فإذا عجوز منقطع بها من بني تميم، فقالت: يا عبد الله، إن لي إلى رسول الله حاجةً؛ فهل أنت مُبلغى إليه؟ قال: فحملتُها، فقدمتُ المدينة - قال أبو جعفر : أظنه أنا قال: « فإذا رايات سود» -قال: قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث بعمرو بن العاص وجُّهاً. قال: فجلست حتى فرغ، قال: فدخل منزله \_أوقال رُحْلَه \_فاستأذنتُ عليه ، فأذن لي . قال : فدخلت فقعدت ، فقال لي رسول الله : هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قال: قلت: نعم، وكانت الدَّبَرة عليهم، وقد مررت بالرَّبَذة، فإذا عجوز منهم منقطَع بها، فسألتَّني أن أحمِلُها إليك، وها هي بالبـاب، فأذن لها رسول الله ﷺ فدخلت، فقلت: يا رسولَ الله، اجعل بيننا وبين تميم الدهناء حاجزاً فحميت العجوزُ واستوفزت، وقالت: فأبن تضطرٌ مضرَّك يا رسول الله؟ قال: قُلت: أنا كما قالوا: «معزَّى حملتْ حَتْفاً »، حملتُ هذه ولا أشعر أنها كاثنة لي خصبًا، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عادا قال: وما وافد عاد؟ قلت: على الخبير سقطت، قال: وهو يستطعمني الحديث قلت: إن عاداً قَحِطُوا فبعثوا « قَيْلًا » وافـدًا ، فنزل على بَكْر، فسقاه الخمر شهراً، وتغنّيه جاريتان يقال لهما الجرادتان، فخرج إلى جبال مَهْرة، فنادي: إني لم أجيء لمريض فأداويه، ولا لأسير فأفاديه، اللهم أسق عاداً ما كنت تُسقيه! فمرّت به سحابات سود، فنودي منها: خذها رماداً رِمْدَداً، لا تبقي من عاد أحداً. قال: فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عاد، فها بلغني أنه أرسل عليهم من الربح يا رسول الله إلا قدْرَ ما يجري في خاتمي. قال أبو وائل: وكذلك بلغني.

وأما ابن إسحق فإنه قال كها حدثنا ابن هميد، قال: حدثنا سلمة عنه: أن عاداً لما أصابهم من القحط ما أصابهم قالوا: جهذوا منكم وفداً إلى مكة فيستسقوا لكم، فبعثوا قَيْل بن عتر ولُقيَم بن هزال بن هزيل بن عُتَيْل بن صدّ بن عاد الاكبر، ومُزَّلد بن سعد بن مُفير-وكان مسلماً يكتم إسلامه-وجُمُلَهُمَّةً بن الحبيريِّ، خال معاوية بن بكر انحاً أمه، ثم بعثوا لقمان بن عاد بن فلان بن صدّ بن عاد الأكبر، فانطلق كلُّ رجل من هؤلاء القوم معه رهط من قوده، حتى بلغ عدة وفدهم سبعين رجلاً فليا قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة نخارجاً من الحرم، فانزلهم واكرمهم، وكانوا الحواله وصهوه. وكانت هزيلة ابنة بكر الحتّ معاوية بن بكر لابيه وأمه كلهدة ابنة الحبيري عند أفقيم بن هزال بن عُتيل بن صد بن عاد الأكبر، فولدت له عبيد بن لكيم وأمه كلهدة ابنة الحبيري عند أفقيم بن هزال بن عُتيل بن صد بن عاد الأكبر، فولدت له عبيد بن بكر اعمر وعمر وعمر الله في أخوالهم بكمة عند الراقب معاوية بن بكر، وهم عاد الأخيرة التي بقيت من عاد الأولى. فلها نزل وفد عاد على معاوية بن بكر أقاموا عندي، وهم نبيل بكر ـ وكان مسيرُهم شهراً، ومقامهم شهراً، فلها أخيرة بن بكر طول مقامهم، شقرة ذلك عليه فلها أي معالي المواية بن بكر طول مقامهم، شقرة ذلك عليه فقاراً معاملة المؤرية إلى ما بعثوا إليه، فيظنوا أنه ضيق من البلاء الذي أصابهم، شقد ذلك مَنْ وراءهم من قومهم جهياً اصتحي أن آمرهم بالحروج إلى ما بعثوا إليه، فيظنوا أنه ضيقً مني بقامهم عندي، وقد هلك مَنْ وراءهم من قومهم جهداً وعطشاً، او كها قال.

فشكا ذلك من أمرهم إلى قينتيه الجرادتين، فقالتا: قبل شعراً نعنيهم به لا يدرون مَنْ قاله، لعلَّ ذلك أن يحركهم! فقال معاوية من بكر حين أشارتا عليه بذلك:

لعل الله يُستِينًا غَمَامًا قد أمسوا لا يُبيئُون الكلاما به الثيخ الكبيرَ ولا الغلاما فقد أمسن يساؤهم عَيَامَى ولا تخشَى لعاديّ سِهَاما نهازكم وليلكمُم التَّماما ولا تُقُوا التحبّة والسلاما إلى الما الما

الا يا قبلُ، ويُعَلَّى قم فَهَ يَسْمُ وَ مَلَهُ مِنْمَ وَ مَلَهُ مِنْمُ مَا وَاللَّمِ عَلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهِ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

فلها قال معاوية ذلك الشعر، غنتهم به الجرادتان. فلها سمع القوم ما فنتا به، قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعثكم قومُكم يتغوِّنون بكم من هذا البلاء الذي نزل بهم، وقد أبطاتم عليهم، فادخلُوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم، فقال مَرْقد بن سعد بن عَفَير: إنكم والله لا تُستقون بدعائكم؛ ولكنْ إن أطعتم نبيُّكم، وأنبَّم إليه سُمِيَّم. فاظهر إصلامه عند ذلك، فقال لهم جُلهُمَة بن الخييريَّ ، خال معاوية بن بكُر حين سمع قوله، وعرف أنه قد تبع دين هود وآمن به "

> أَبَا سَعْدِ فَإِنَّكَ مِنْ قَبِيلِ فَإِنَّا لَنْ تُبِطِيعَكَ مَا بِقِينَا أَسَامِرِنَا لَسَسَرِكُ آلَ رِفْدٍ ونسَرِكُ دِينَ آبِاءٍ كَرامٍ ونسَرِكُ دِينَ آبِاءٍ كَرامٍ

ذَوِي كسرم وأَضُك مِنْ تَسَمُّودِ وَلَسْنا فَأَصلِينَ لِسَمَّا تُسرِسَدُ وَزَمْسُل وآل صُدُّ والسُّخسود ذوي رأي وتَشْبَسُعُ دِيسَ هُودِ

ورفد وزمل وصدّ قبائل من عاد، والعبود منهم. ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه بكر : احبسا عنّا مَرْقد بن سعد فلا يقدمنَّ معنا مكة؛ فإنه قد اتبع دينَ هود، وترك ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد، فلما وألو ١٣٦ ..... المجرة

إلى مكة خرج مُرثد بن سعد من منزل معاوية، حتى أدركهم بها قبل أن يدعُوا الله بنبيء مما خرجوا له. فلها انتهى إليهم قام يدعوالله، وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون، فقال: اللهم أعطيني سُولِي وحدي، ولا تُدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. وكان قبل بن عتر رأس وفد عاد. وقال وفد عاد: واللهم أعطي فيلاً ما سالك، واجمل سُولنا مع سؤله، وقل عن ذي إذا فرغوا من دعوتهم قال: اللهم أن جنتك وحدي في حاجتي فأعطني سؤلي. وقال قبل بن عتر حين دعا: يا إلهنا، إن كان هو صادقاً فاسقينا فإن اللهم أن عرف مناداه مُناد من السحاب: يا قبل، فاستاب فلاناً: بيضاء وحمراء، وسوداء، ثم ناداه مُناد من السحاب: يا قبل، اخترتُ النصاب ماء فناداه مناد من السحاب عاء فناداه مناد من السحاب عاء فناداه مناد من السحاب عاء فناداه مناد عرب المؤدية بنو لقيم من عاد أحداً، لا والداً تترك ولا ولداً، إلاّ جعلته همداً، إلاّ بني اللُوذيّة منادا مُنكرة من هذا السحاب شعرائي من هزيل بن هزيلة ابنة بكر؟ كانوا سُكاناً بمكة مع احوالهم، لم المُهدّى - وبنو اللوذيّة بنو لقيم من عاد احداً، لا والداً تترك ولا ولداً، إلاّ جعلته همداً، إلاّ بني اللُوذيّة من عاد أحداً، لا والداً تترك ولا ولداً، ولا مكاناً بمكة مع احوالهم، لم يكونوا مع عاد بأرضهم، فهم عاد الأخرة، ومَن كان من نسلهم الذين بنوا من عاد ـ

وساق الله السحابة السوداء فيها يذكرون التي اختار قيل بن عتر بما فيها من النقمة إلى عاد، حتى خرجت عليهم من واد لهم يقال له المغيث. ولما راؤها استبشروا بها، وقالوا: ﴿ هَذَا عارضٌ مُمُهِلُونا ﴾ ، يقول الله عرَّ وجلَ : ﴿ يَلُ هُومَا اسْتَمْجَلَتُم بهِ رِيحٌ فِيها عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تُدَمُّرُ كُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرٍ رَبُّها ﴿ ()، أي كلَّ شيء أمرت به. فكان أول من أبصر ما فيها أنها ريح - فيها يذكرون - امرأة من عاد يقال لها مَهْده، لما تبيّنت ما فيها صاحت ثم صَعِقت، فلها أفاقت قالوا: ماذا رأيت يا مُهدد قالت: رأيت ربحاً فيها كشهُب النار، أمامها رجالٌ يقودونها. فسخّرها الله عليهم ﴿ سَبْعٌ ليال وثمانيةً أيام حُسُوماً ﴾، كها قال الله: والحُسُومُ: الدائمة؛ فلم تَدَعُ من عاد الحملك.

فاعتزل هود فيها ذكر ومن معه من المؤمنين في حظيرة، ما يُعيبيه ومن معه منها إلا ما تلين عليه الجلود، وتلت أنفس؛ وإنها لتعرَّ من عاد بالظعن ما يين السياء والارض، وتدمنهم بالحجارة، وخرج وقد عاد من مكّة مرَّ الجعاوية بن بكر وأيه، فنزلوا عليه، فييناهم عنده، إذ أقبل رجل على ناقة له في مقمرة مُسيَّ ثالثة من مصاب عاد، فأخيرهم الحبر، فقالوا: فاين فارقت هوداً وأصحابه؟ قال: فارتقهم بساحل البحر؛ فكانهم مصاب عاد، فأفلت مزيلة ابنة بكر: صلح وربً مكّة، ومثرِّب بن يعفر بن أخي معاوية بن بكر معهم. شكّوا فيها حدًّ نهم، فقالت مزيلة ابنة بكر: صلح وربً مكّة، ومثرِّب بن يعفر بن أخي معاوية بن بكر معهم. وقد كان قبل حدً فيها يزعمون والله أعلم م لمرئله بن سعد ولقمان بن عاد، وقبل بن عتر حين دعوا بمكة: قد أعظيم مناكم فاختاروا لانفسكم، إلا أنه لا سبيل إلى الحلاء، فإنه لا بدَّ من الموت فقال مَرْ لَن بسعد: يا ربّ، اسبيل إلى الحلّاء، فيها أيمار ضان عُفر، في جبل وعر، لا يُلقى به إلا القطر، أم سبعة أنسر إذا مضى نُسر حلوت المنس؟ فانحد الفرخ حين يخرج من سبيل إلى الحلّاء في المنافق عمر، في جبل وعر، لا يُلقى به إلا القطر، أم سبعة أنسر إيأخذ الفرخ حين يخرج من أيضا للذكر منها لقوله ؟ حتى إذا مات أخذ غيرَه، فلم يزل يفعل ذلك، حتى أن على السابع. وكان كلُّ نَسر؟ فيا ذلك، حتى أن على السابع. وكان كلُّ نَسر فيا ذعموا بعيش ثمانين سنة، فلمًا لم ييق غير السابع قال ابن أخ للقمان: أي عمّ، ما يقي من عمولة إلا نسره هذا النسر؛ فقال له لقمان: أي ابن أخي: هذا أبَدُ ويُلد بلسانهم الدهر و غليًا أدرك نَسر لقمان،

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف ٢٤ ، ٢٥ .

وانقضى عمره، طارت النسور غداةً من رأس الجبل، ولم ينهض فيها لَبْد، وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه؛ إنما هي بعينه. فلما لم ير لقمان لَبداً نهض مع النسور؛ بهض إلى الجبل لينظر ما فعل لَبد، فوجد لقمان في نفسه وُهُناً لم يكن يجده قبل ذلك، فلمّا انتهى الى الجبل رأى نسره لَبداً واقعاً من بين النسور، فناداه: انهض لَبد، فذهب لَبُد لينهض فلم يستطع، عربت قوامه وقد سقطت؛ فماتا جميعاً.

وقيلَ لقيل بن عتر حين سمع ما قال له في السحاب: اخترَّ لنفسك كها اختار صاحباك، فقال: اختارُ أن يصيبنِي ما أصاب قومي، فقيل: إنه الهلاك، قال: لا أبالي؛ لا حاجة لي في البقاء بعدهم. فأصابه ما أصاب عاداً من العذاب فهلك، فقال مُرتَّف بن سعد بن تُفيِّر حين سمع من قول الراكب الذي أخبر عن عاد بما أخبر من الهلاك:

مِسطائساً ما تَبْلُهُمُ السماءُ فَأَرْدَفَهُمْ مع العَطشِ العَمَاءُ عَلَى آثارِ عَابِمِمُ العَمَاءُ فَلْ قَلوبِهمْ قَفْرٌ هَواءُ وما تُعْني النصيحةُ والشّفاءُ لِلنَّفْسِ النصيحةُ والشّفاءُ على ظُلْم، وقد ذَهْبُ الضّياءُ يُقابِله صُلاً والهياءُ وأَذْرُكُ مَنْ يُحَلَّبِهِ الشّفاءَ وأَذْرُكُ مَنْ يُحَلَّبِهِ الشّفاءَ

وقيل: إن رئيسهم وكبيرهم في ذلك الزمان الخَلَجان.

حدثني العباس بن الوليد، قال: حدثنا أبي، عن إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، قال: لما خرجت الربيخ على عاد من الوادي، قال سبعة رَهُط منهم، أحدهم الحَلَجان: تعالوًا حتى نقومَ على شَفير الوادي فنردها، فجعلت الربيح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله، ثم تومي به فتندق عنفه، فتركهم كها قال الله عز وجلً : ﴿ صَرْعَى كَانَّهُمْ أَعْجَازَ نَخْلِ خَلِويةٍ ﴾(١) حتى لم يبق منهم إلّا الحَلَجان، فعال إلى الجيل، فأخذ بجانب منه، فهرَّة فاهتَرْ في يده، ثم أنشا يُقول:

لَمْ يَبِّقَ إِلَّا الخَلِجَالُ نَفْسُهُ نَالَكَ مِنْ يَـوْمٍ دَهَانِي الْمُسُهُ بِشَابِتِ الْسَوْطُءِ شَــدِيدٍ وَطْسُهُ لَوْلَم يَجِدُنِي جَنْفُهُ أُجُسُهُ

فقال له هود: ويحك يا خَلَجان إ أسلِمْ تُسلَم، فقال له: وما لي عند ربك إن أسلمت؟ قال: الجنة، قال: فما هؤلاء الذين أراهم في هذا السحاب كانهم البُّخت، قال هود: تلك ملائكة ربِّي، قال: فإن أسلمت أيُعيذني ربك منهم؟ قال: ويلك! هل رأيت ملِكاً يعيد من جنده! قال: لو فعل ما رضيت، قال: ثم جامت الربح

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ٧.

فألحقته بأصحابه؛ أو كلاماً هذا معناه.

قال أبو جعفر: فأهلك الله الخُلَجان، وأفنى عاداً خلا مُنْ بقيَ منهم، ثم بادوا بعد، ونجّى الله هوداً ومَن آمن به. وقيل: كان عمر هود مائة سنة وخمسين سنة.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، قال: 
﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلْهِ غَيْرُهُ ﴾ (١٠) إن عاداً أتاهم هود، فوعظهم وذكرهم بما قص الله في القرآن، فكذّبوه وكفروا، وسالوه أن يأتيهم العداب فقال لهم: ﴿ إِنَّمَا العِلْمُ عِنْدُ آلَهُ وَالْمُحُمُّ مَا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴾ (١٠) و وإن عاداً أصابهم حين كفروا قحط من المطر، حتى جهدوا لذلك جهدا شديداً وذلك أن موداً دعا عليهم، فهما الميخ العقيم، وهي الربح التي لا تُقتع الشجر، فلم نظروا إليها قالوا، هذا عارض عليا المنتجرة الله عليهم الربح بين السباء والأرض، فلها قالوا: هذا عارض عطها البيوت، حتى دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيها، ثم أخرجتهم من البيوت، وأمانية من في يَوْم نحس ﴾، والنحس هو الشؤم ﴿ مُسْتِمرَ ﴾ (١٠)ستمرّ عليهم بالعذاب. ﴿ مَسْحَ لَيْلُ وَلَمُ اللهُ عَادُلُ وَتعالى : ﴿ مَسْحَ لَيْلُ مُنْعِر هُونَ ﴾، انتعر من البيوت، قال الله تبارك وتعالى : ﴿ وَنَيْعُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ قوله وَ هُونَا لَقَلَمُ اللهُ وَلَمُ اللهُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ الْمُ اللهُ وَلَمُ عَلَى المُونَا عَلَى المُونَا عَلَيْكُمُ المُنْعُمُ اللهُ أَلْكُولُ المِنْ اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَى المُؤْمِ اللهُ أَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمُ عَلَيْكُمُ الْمُ يَعْمُ اللهُ عَلَى المُؤْمَّ اللهُ عَلَمُ عَلَى المُؤْمَّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ وَالمُعَمْ اللهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَهُ : ﴿ فَأَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللهُ وَلَهُ : ﴿ فَأَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ وَلَهُ : ﴿ فَأَهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ : ﴿ فَأَهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَهُ : ﴿ فَأَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد، أنه سمع وهباً: إن عاداً لما عذّبهم الله بالريح التي عُذّبوا بها، كانت تقلع الشجرة العظيمة بعرُوقها وتهدم عليهم بيوتهم، فمن لم يكن في بيتٍ هبّّت به الرُّيح حتى تقطعه بالجبال، فهلكوا بذلك كلهم.

وأما ثمود فإنهم عتوًا على ربّهم، وكفروا به، وأفسدوا في الأرض؛ فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن تُحادر بن ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح، رسولًا يدعوعهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة.

وقيل: صالح، هو صالح بن أسِف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن إرم بن سام بن نوح.

<sup>(</sup>۱) سورة هود ٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحقاف ٢٣

<sup>(</sup>٣) سورة القمر ١٩

<sup>(1)</sup> سوره اسمر ۲

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة ٧

<sup>(</sup>٥) سورة القمر ٢٠

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى في سورة الحاقة ٧: ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فيهَا صَرْعَى كَانُّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل خاوية كه.

<sup>(</sup>V) سورة الأحقاف ٢٥

<sup>(</sup>٨) سورة الحاقة ٦

فكان من جوابهم له أن قالوا له: ﴿ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتُ فِينا مَرْجُوا فَيَلَ هَذَا أَنْتُهَانَا أَنْ نَعْبُد مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَيَ مَلَّا فَيَا مَرْجُوا فَيَ الأعمار، وكانوا يسكنون الحِبْرِ وَإِنَّنَا لَقِي شَكَّ مِمَّا تَذَعُونَا إلِيَّهِ مُرِيسٍ ﴾ (١. وكان الله عزّ وجلَّ قد مدَّ هم في الأعمار، وكانوا يسكنون الحِبْرِ إلى وادي القرى، بين الحجاز والشام، ولم يزل صالح يدعوهم إلى الله على تردهم وطفيانهم، فلا يزيدهم وعاؤه إياهم إلى الله إلا مباعدة من الإجابة، فلما طال ذلك من أمرهم وأمر صالح قالوا له: إن كنت صادقاً فأتنا بآية.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن شهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، قال: قانا له: حدثني حجاج، عن أبي بكر بن عبد الله، عن مشهر بن حوشب، عن عمرو بن خارجة، قال: قانا له: حدثنا حديث ثمود، قال: أحدثكم عن رسول الله هج عن أمهود. كانت ثمود قوم صالح عمرهم الله عزز وجل في الدنيا، فأطال بيونا فرهين، فنحتوها وجابوها وجوقوها، من الملد فيتهلم والرجل منهم حتى، فايا وأزا ذلك أغلزا من الجبال بيونا فرهين، فنحتوها وجابوها وجوقوها، وكانوا في سعة من ممايشهم ، فقالوا: يا صالح، ادح لنا ربك بخرج لنا آية نعلم ألك رسول الله. فدعا صالح ربع، فاختر علم الله وعلى الماء وعن الماء، وحلبوها المناوع كان شركم الله. فعنا صالح وعدا وسقاء فأوحى الهاء من شيئاً، فعلاوا كل إناء ووصاء وسقاء فأوحى اله عزوب مناح شيئاً، فعلاوا كل إناء ووعاء وسقاء فأوحى اله عزوب الله صالح أن قومك سيعقرون ناقتك، فقال لهم؛ فقالوا: ما كنا لنفعل، قال: إلا تعقروها أنتم أوضك أن يؤلد فيكم مولود يعقرها، قالوا: ما علامةً ذلك المولود؟ فوالله لا نجعه المناتح، قال: غلان علامة فلن علامة فلن علامة والذا على المناتح، والماخر ابنة لا مجد لها المناتح، فالله المناتح، فالد منها ذلك المولود. يرغب له عن المناتح، وللاخرابية لا مجد له كنتاً، فجمع بينها بجلس، فقال احدهم لصاحب: ما يتمك أن لؤرجك، فولد منها ذلك المولود.

وكان في المدينة ثمانية ً وهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فلها قال لهم صالح : إنما يعفرها مولودً فيكم؛ اختاروا ثماني نسوة قوابل من القرية، وجعلوا معهنّ شُرطاً كانوا يطوفون في القرية؛ فإذا وجدوا المرأة تمخض نظروا ما ولدُّها؟ فإن كان غلاماً قتلت، وإن كانت جارية أعرَضُن عنها، فلها وجدوا ذلك المولود صرخ

<sup>(</sup>١) سورة هود ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧٣

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ١٥٥

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٦٥

النسوة، وقلن: هذا الذي يريد رسول الله صالح، فأراد الشُّرطُ أن يأخذوها، فحال جدّاه بينه وبينهم. وقالوا: إن أراد صالح هذا قتلناه، وكان شرَّ مولود، وكان يشبّ في اليوم شباب غيره في الجمعة، ويشبّ في الجمعة شباب غيره في الشهر، ويشبّ في الشهر شباب غيره في السنة، فاجتمع الثمانية الذين يفسدون في الأرض ولا يُصلحون، وفيهم الشيخان، فقالوا: استعمل علينا هذا الفلام لمنزلته وشرف جدَّيْه، فصاروا تسعة، وكان صالح عليه السلام لا ينام معهم في القرية، بل كان في مسجد يقال له مسجد صالح، فيه يبيت بالليل؛ فإذا أصبح أناهم فوعظهم وذكرهم، فإذا أمسى خرج إلى مسجد، فبات فيه.

قال حجاج: قال ابن جريج: لما قال لهم صالح عليه السلام: إنه سيولد غلام يكون هلاكيم على يديه، قالوا: فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم، فقتلوهم إلا واحداً، قال: فلها يلغ ذلك المولود قالوا: لوكناً لم نقتل أولادنا لكان لكلّ واحد منا مثل هذا، هذا عمل صالح! فأغمروا بينهم بقتله، وقالوا: نخرج مسافرين والناس يروننا علائية، ثم نرجع من ليلة كذا وكذا فنرصده عند مصَلاً فنقتله، فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كها نحن. فأقبلوا حتى دخلوا تحت صخرة يرصدونه، فأنزل الله عزّ وجلَّ عليهم الصخرة فرضختهم فاصبحوا رُضْحاً، فانطلق رجال بمن قد اطلع على ذلك منهم؛ فإذا هم رُضْخ، فرجعوا يصيحون في القرية: أي عباد الله، أما رضِيَ صالح أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم حتى قتلهم! فاجتمع أهل القرية على عَقْر الناقة أجمعون، فأحجموا عنها إلا ذلك ابن الماشر.

قال أبو جعفر : ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله ﷺ، قال: فأرادوا أن يمكروا بصالح، فمشوًّا حتى أتوا على سَرَب على طريق صالح، فاختباً فيه ثمانية وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه وأتينا أهله فبيّتناهم، فأمر الله عزَّ وجلِّ الأرضُ فاستوت عليهم، قال: فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة، وهي على حوضها قائمة، فقال الشقيّ لأحدهم: التها فاعقرها، فأتاها، فتعاظمه ذلك، فأضرب عن ذلك، فبعث آخر فأعظم ذلك، فجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه أمرها، حتى مشي إليها وتطاول فضرب عرقوبيها، فوقعت تركض. فأن رجلُ منهم صالحاً فقال: أدرك الناقة فقد عُقِرت. فأقبل؛ فخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه: يا نبي الله، إنما عقرها فلان؛ إنه لا ذنب لنا، قال: انظروا هل تُدركون فصيلها! فإن أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العداب! فخرجوا يطلبونه. فلما رأى الفصيلُ أمه تضطرب أن جبلًا \_ يقال له: القارة ـ قصيراً فصعده وذهبوا ليأخذوه، فأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى الجبل، فطال في السهاء حتى ما تناله الطير، قال: ودخل صالح القرية، فلما رآه الفصيل بكمي حتى سالت دموعُه، ثم استقبل صالحاً، فرغا رغوة، ثم رغا أخرى، ثم رغا أخرى. فقال صالح: لكلِّ رغوة أجل يوم؛ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ذلك وعد غيرُ مكذوب، إلا أن آية العذاب أنَّ اليوم الأول تصبح وجوهكم مصفرّة، واليوم الثاني محمّرة، واليوم الثالث مسودّة، فلما أصبحوا إذا وجوهُهم كأنما طُلبت بالخَلوق، صغيرُهم وكبيرهم، ذكرَهُم وأنثاهم، فلما أمسَوا صاحُوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومٌ من الأجَل وحضركم العذاب، فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمّرة؛ كأنما خضبت بالدماء، فصاحوا وضجُّوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوًا صاحوا بأجمعهم: ألا قد مضى يومان من الأجَل، وحضركم العذاب، فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذا وجوههم مسودة كأنما طُليت بالقار، فصاحوا جميعًا: ألا قد حضركم العذاب، فتكفّنوا وتحنّطوا، وكان حَنوطهم الصَّبر والمقْر، وكانت أكفانهم الأنطاع، ثم ألقوا أنفسَهم إلى الأرض، فجعلوا يقلَّبون أبصارهم إلى السياء مرة، وإلى الأرض مرَّة، لايدرون من حيث يأتيهم العذاب؛ من فوقهم من السهاء، أو من تحت أرجلهم من الأرض خشبعًا وفرقًا؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أنتهم صيحةً من السهاء فيها صوت كلّ صاعقة وصوت كلّ شيء له صوتُ في الأرض، فتقلّعت قلّوبهم في صدورهم فاصبحوا في ديارهم جالدين.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريح، قال: حُدّثت أنه لما الخدتهم الصيحة أهلك الله مَنْ بين المشارق والمغارب منهم، إلا رجلًا واحداً كان في حَرْم الله، منعه حرم الله من علداب الله قبل: ومَنْ هو يا رسول الله: ؟ قال: أبو رغال، وقال رسول الله ﷺ حين أتى على قرية ثمود لأصحابه: و لا يدخلنَ أحدُ منكم القرية، ولا تشربوا من مائهم ،، وأراهم مُرتقى الفصيل، حين ارتقى في القارة.

قال ابن جريج : وأخبرني موسى بن عقبة ، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمران، أنَّ السبي ﷺ حين أتى على قرية شمود قال: « لا تدخلُنَّ على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم ما أصابهم».

قال ابن جريج : قال جابر بن عبد الله : إن النبي ﷺ لما أق على الحبِّر، حمد الله وأثني عليه ثم قال : وأما بعد، فلا تسألوا رسولكم الأيات، هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم الآية، فبعث الله لهم الناقة، فكانت تُرِدُ من هذا الفجّ وتصدرُ من هذا الفجّ، فتشرب ماهمه يهر ورُدها ».

حدثني إسماعيل بن المتوكل الأشجعي، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا عبد الله بن واقد، عن عبدالله بن خُدِّيم، قال: حدثنا أبو الطفيل قال: لما غزا رسول الله ﷺ غزاة تبوك، نزل الحِبْر فقال: د أبها الناس لا تسألوا نبيَّهم أن يبعث لهم آية، فبعث الله تعالى فقال: د أبها الناس لا تسألوا نبيَّهم أن يبعث لهم آية، فبعث الله تعالى ذكرُه لهم الناقة آية، فكانت تلجُّ عليهم يوم وردها من هذا الفخ تنشرب ماهم، ويوم وردهم كانوا يتزودون منه م قبل ذلك لبناً، ثم تخرج من ذلك الفخ. فعنوا عن أمر ربهم منه، ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزودون من مائهم قبل ذلك لبناً، ثم تخرج من ذلك الفخ. فعنوا عن أمر ربهم من وعقرها، فوعدهم الله العذاب بعد ثلاثة أيام، وكان وعداً من الله غير مكذوب، فأهلك الله مَنْ كان منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله، فنعه حرم الله من عذاب الله، قالوا: ومَنْ ذلك الرجل يا رسول الله؟ قال: أبو رغال.

فأما أهل التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في التوراة، وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم وقومه .

قال: ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه، لذكرت من شعر شعراء الجاهلية الذي قبل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قبل. ما يعلَم به مَنْ ظنّ خلاف ما قلنا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك.

ومن أهل العلم من يزعم أن صالحاً عليه السلام توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة، وأنه أقام في قومه عشرين سنة.

قال أبو جعفر: نرجع الآن إلى:

١٤٢ .... ... ... تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم

إذ كنا قد ذكرنا من بينه وبين نوح من الآباء وتاريخ السنين التي مضت قبل ذلك. وهو إبــراهــيم بن تـــارخ بن ناحــور بن ساروغ بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالّخ بن قينان بن أرفخنند بن سام بن نوح.

واختلفوا في الموضع الذي كان منه، والموضع الذي ؤكد فيه، فقال بعضهم: كان مولده بالسُوس من أرض الأهواز، وقال بعضهم: كان بالسواد بناحية كُوتَى. أرض الأهواز، وقال بعضهم: كان بالسواد بناحية كُوتَى. وقال العضهم: كان بولده بالأوركاه بناحية الزوابي وحدود كُسكر، ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان به تُمرود من ناحية كُوتَى. وقال بعضهم: كان مولده بحران، ولكن أباه تارخ نقله إلى أرض ببابل. وقال عامة السلف من أهل العلم: كان مولد إبراهيم عليه السلام في عهد نمرود بن كوش. ويقول عامة الهل الأحبار: كان نمرود عاملاً للإزدماق الذي زعم بعض من زعم أن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إليه على أرض بابل وما حولها. وأما جاعة من سلف العلماء فإنهم يقولون: كان ملكاً براسه، واسمه المذي هو اسمه فيا قبل: زرهى بن طهماسلفان.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق ـ فيها ذكر لنا والله أعلم ـ أن آزر كان رجلًا من أهل كُونَى، من قرية بالسواد سواد الكوفة، وكان إذ ذلك ملكُ المشرق لنمورود الخاطيء، وكان يقال له الهاصر، وكان مُلكه ـ فيها يزعمون ـ قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها، وكان ببابل، قال: وكان ملكه وملك قومه بالمشرق قبل ملك فارس.

قال: ويقال لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا على ثلاثة ملوك: تُمرود بن أرغوا، وذي القرنين، وسليمان بن داود.

وقال بعضهم: نمرود هو الضحّاك نفسه.

حدَّثت عن هشام بن محمد، قال: بلغنا والله أعلم أنَّ الضحاك هو تُمرود، وأن إبراهيم خليل الرحمن ولد في زمانه، وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك، عن ابن عباس ـ وعن مرّة الهشدائيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: إنّ أول ملكِ مَلَكَ في الأرض شرقها وغربها تُمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح، وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: نمـرود، وسليمان بن داود، وذو القـرنين، وبىخت نصرً: مؤمنـان وكافران.

وقال ابن إسحاق فيها حدثني ابن حميد، حدثنا سَلمة، عن ابن إسحاق: فلما أراد الله عزَّ وجلَّ أن يبعث إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حجة على قومه ورسولًا إلى عباده، ولم يكن فيها بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من نبيّ قبله إلا هود وصالح، فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله تعالى ذكره ما أراد، أن أصحابُ النجوم نمرود، فقالوا له: تعلُّم أنا نجد في علمنا أن غلاماً يُولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم، يفارق دينكم، ويكسر أوثانكم، في شهر كذا وكذا من سنة كـذا وكذا. فلما دخلت السنـة التي وصف أصحاب النجوم لنمرود، بعث نمرود إلى كل امرأة حُبلي بقريته، فحبسها عنده، إلا ما كان من أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها، وذلك أنها كانت جارية \_حَدَثة فيها يذكر \_لم يعرف الحبل في بطنها، فجعل لا تلد امرأة غلاماً في ذلك الشهر من تلك السنة إلا أمر به فذبح، فلما وجدت أمّ إبراهيم الطُّلُق خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريبًا منها، فولدت فيها إبراهيم عليه السلام، وأصلحت من شأنه ما يُصنع بالمولود، ثم سَدّت عليه المغارة، ثم رجعت إلى بيتها، ثم كانت تطالعه في المغارة لتنظر ما فعل، فتجده حيًّا عصّ إمامه. يزعمون ـ والله أعلم ـ أن الله جعل رزقَ إبراهيم عليه السلام فيها ما يجيئه من مصَّه، وكان آزر فيها يزعمون قد سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل، فقالت: ولدتغلاماً فمات. فصدَّقها فسكت عنها، وكان اليوم - فسأ يذكرون .. على إبراهيم في الشباب كالشهر، والشهر كالسنة؛ ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشر شهراً، حتى قال لأمه: أخرجيني أنظر، فأخرجته عشاء، فنظر وتفكر في خلق السموات والأرض، وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَربّي، مالي إلى غيره. ثم نظر في السهاء ورأى كوكباً ، فقال: ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ ، ثم اتبعه ينظر إليه ببصره حتى غاب ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قال لا أُحبُّ الافلين ﴾ ، ثم اطلع للقمر فرآه بازغاً فقال: ﴿ هَذَا رَبِّي ﴾ ثم اتبعه ببصره حتى غاب ﴿ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئنْ لَمْ يَهْدِني رَبِّي لأَكُونَنَّ مِن الْقَوْمِ الضَّالِّينَ﴾. فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس رأى عظم الشمس ورأى شيئاً هو أعظم نوراً من كلُّ شيء رآه قبل ذلك، فقال: ﴿ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكبر، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إنّي بريءُ مِمًّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ لَهُ^(ً).

ثم رجع إبراهيم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته، وعرف ربه وبُرى، من دين قومه إلا أنه لم يبادهم بذلك، فأخبره أنه ابنه، فأخبرته أمّ إبراهيم عليه السلام أنه ابنه، فأخبرته بما كانت صنعت في شأنه، فحرّ بذلك آزر وفرح فرحاً شديداً، وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون، ثم يعطيها إبراهيم بيبعها، فيذهب بما إبراهيم عليه السلام فيها يذكرون فيقول: مَنْ يشتري ما يضرّه ولا ينفعه! فلا يشتريها منه أحد، فإذا بارتُ عليه ذهب بها إلى نهر فصوّب فيه رؤوسها، وقال: اشربي -استهزاه بقومه، وبما هم عليه من الشلالة ـحتى فشا عيبُه إياها، واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته، من غير أن يكون ذلك بلغ نمروذ الملك. ثم إنه لما بدا لإبراهيم أن يبادي قومه بخلاف ما همّ عليه وبأمر الله والدعاء إليه ﴿ نَظَرَ نَظْرَةً فِي النَّجُومِ \* فَقَالَ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ ، يقول الله عرَّ وجلَ : ﴿ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مَنْهُ برين ﴾ (٢)، وقوله: ﴿ إنِّي سَقِيمٌ ﴾ (٢) إي طُعين، أو لسقم كانوا يهربون منه إذا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٧٦ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٨٨ ـ ٩٠.

سمعوا به، وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي يريد. فلها خرجوا عنه خـالفُ إلى أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله، فقرَّب لها طـعامـاً، ثم قال: ألا تأكلون! ما لكم لا تنطقون! تعييراً في شأنها واستهزاء بها.

وقال في ذلك غير ابن إسحاق، ما حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حمَّاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، في خبر ذكره عن أبي صالح، وعن أبي مالك، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهُمدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن أناس من أصحاب النبي رفي : كان من شأن إبراهيم عليه السلام أنه طلع كوكب على نمرود، فذهب بضوء الشمس والقمر ، ففزع من ذلك فزعاً شديداً، فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة، فسألهم عنه ، فقالوا : يخْرُج من ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك مُلكك \_ وكان مسكنه ببابل الكوفة \_ فخرج من قريته إلى قرية أخرى، فأخرج الرجال وترك النساء، وأمر ألًّا يُولد مولود ذكر إلا ذبحه، فذبح أولادهم. ثم إنه بدت له حاجة في المدينة لم يأمن عليها إلا آزر أبا إبراهيم، فدعاه فأرسله. فقال له. انظر لا تواقع أهلك، فقال له آزر: أنا أضَّنُّ بديني من ذلك، فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه إن وقع عليها؛ فقرَّبها إلى قرية بين الكوفة والبصرة، يقال لها أور، فجعلها في سَرّب، فكان يتعاهدها بالطعام والشراب وما يصلحها. وإن الملك لما طال عليه الأمر قال:قول سمحرة كذابين، ارجعوا إلى بلدكم، فرجعوا. وولد إبراهيم فكان في كلِّ يوم يمرّ كأنه جمعة، والجمعة كالشهر، والشهر كالسنة من سرعة شبابه، ونسى الملك ذلك، وكبر إبراهيم ولا يرى أنَّ أحداً من الخلق غيره وغير أبيه وأمه، فقال أبو إبراهيم لأصحابه: إن لي ابناً قد خبأته، أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ قالوا: لا، فأت به. فانطلق فأخرجه، فلما خرج الغلام من السَّرَب نظر إلى الدوابّ والبهائم والخلق، فجعل يسأل أباه: ما هذا؟ فيخبره عن البعير أنه بَعير، وعن البقرة أنها بقرة، وعن الفرس أنه فرس، وعن الشاة أنها شاة، فقال: ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم ربٌّ، وكان خروجه حينَ خرج من السُّرب بعد غروب الشمس، فرفع رأسه إلى السهاء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري، فقال: ﴿ هذا رَّبِّي ﴾، فلم يلبث أن غاب، فَقَالَ ﴿ لَا أُحِبُّ الأَفِلِينَ ﴾، أي لا أحبُّ رَبًّا يغيب. قال ابن عباس: وخرَّج في آخر الشهر، فلذلك لم ير القمر قبل الكواكب، فلما كان آخر الليل رأى القمر بازغاً قد طلم، فقال: ﴿ هَذَا ربِّي، فَلَمَّا أَفَلَ ﴾ يقول: غاب، ﴿ قال لئن لم يهدني ربي لأكونِّنَّ من القوم الضالين ﴾، فلما أصبح ورأى الشمس بازغة، قال: ﴿ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ﴾، فلما غابت قال الله له: أسلم، قال: قد أسلمت لوب العالمين. ثمّ أي قومه فدعاهم فقال: ﴿ يَا قَوْمُ إِنِّي بَرِيءُ مِمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السمواتِ والأرضَ حَنِيفًا ﴾ (١). يقول مخلصاً: فجعل يدعو قومَه وينذرهم.

وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولدّه فيبيعونها، وكان يعطيه فينادي: مَنْ يشتري ما يضرّه ولا ينفعه؟ فيرجم إخوته وقد باعوا أصنامهم، ويرجع إبراهيم بأصنامه كيا هي، ثم دعا أباه فقال: ﴿ يا أبتِ لِمَ تُعَبَّدُ ما لاً يُشمّعُ وَلاَ يُبْشِي وَلاَ يُغْنِي عَنْك شَيْئاً ﴾ ٣٠ قال: ﴿ أَرَاضِبُ أَنْتُ عَنْ اَلْهِتِي يَا إِيْرَاهِيم لِينْ لَمْ تَنْتُهِ لاَرْجُمَنَكَ وَاهْجُرْنِي مَلِينًا ﴾ ٣٠. قال: أبداً. ثم قال له أبوه: يا إبراهيم، إن لنا عيداً لو قد خوجت معنا لاججبك ديننا،

سورة الأنعام ٧٦ ـ ٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة مريم ۲۶

<sup>(</sup>۳) سورة مريم ۲3

فلها كان يوم العيد، فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم، فلها كنان ببعض الطريق القي نفسه وقال: ﴿ إِنّ سَمَّيْم ﴾، يقول: أشتكي رجليّ، فتوطئوا رجليه، وهو صريع، فلها مضوًّا نادى في آخرهم وقد بقيي ضَعَفِّي النامن: ﴿ تَاللهُ لَأَدِينُ أَصْنَامَكُمْ بَعَدُ أَنْ تُوَلُوا مَثْبُرِينَ ﴾ (() فسمعوها منه، ثم رجع إبراهيم إلى ببت الألفة، فإذا هو في بير عظيم إلى جنبه أصغر منه، بعضها إلى جنب بعض، كل صنم يليه أصغر منه، حتى بلّغوا باب البهو وإذا هم قد صنعوا طعاماً، فوضعوه بين يدي الآلفة، قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا، وقد باركت الآلفة في طعامنا فأكلنا. فلها نظر إليهم إبراهيم عليه السلام، وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال: الا تأكلون؟ فلها لم يحتى العنم الأكبر، ثم خرج فلها جاء القرم إلى طعامهم، ونظروا إلى كل صنم في حافيثه، ثم علَّق الفائس في عنق الصنم الأكبر، ثم خرج فلها جاء القرم إلى طعامهم، ونظروا إلى () أَهْتِهم، قالوا: ﴿ مَنْ فَعَلْ هذا لهم إَلْهَالِينَ ﴿ قَالُوا سُوعَنَا فَتَى يَلْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِثْرَاهِيمُ ﴾ (()

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

ثم أقبل عليهم كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿ ضَرْباً بِالْيَبِينِ ﴾ ٣٠ . ثم جعل يكسرهنّ بفاس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفاس بيده، ثم تركهنّ، فلما رجع قومه راؤا ما صنع بأصنامهم، فراعهم ذلك، فأعظموه وقالـوا: مَنْ فعل بآلهنتا إنه لمن الظلماين . ثم ذكروا فقـالوا: ﴿ سَمِعْنَا فَيَّ يَلْكُرُهُمْ يقالُ لَهُ إيراهيمٌ ﴾ \_ يعنون فتى بسبها ويعيبها ويستهزىء بها ، لم نسمع أحداً يقولُ ذلك غيرُه ، وهو الذي نظنَ صنع هذا بها . وبلغ ذلك نمرود وأشراف قومه، فقالوا: ﴿ فَأَنُوا بِهِ عَلَى أَعْيِنِ النَّاسِ لَعَلَهُمْ يَشْهَلُونَ ﴾ (4)، أي ما

. فكان جماعة من ألهل التأويل، منهم قتادة والسُّدي يقولون في ذلك: لعلّهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك، وقالوا: كرهوا أن يَاعدوه بغير بيّنة .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق:

قال: فلما أن به فاجتمع له قومه عندملكهم غرود ﴿ قالوا: أأَنَّ قَعَلْتَ هَذَا بِإِنْهَا يَا إِبْرَاهِمْ \* فَالَ اللهُ فَالَ عَلَمْ وَهُ وَالْوا: أأَلْتَ قَعَلْتَ هَذَا بِإِنْهَا يَا إِبْرَاهِمْ \* فَالَ فَكَسرِهُمْ هِذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَبْطِقُونَ ﴾ (\*) ، غضب من أن يُعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها ، فكسرهن إلى أنفسهم فيها بينهم ، فقالوا: لقد ظلمته و بن نبرا لا كيه قبال الحيوا عليه من كسرهن إلى أنفسهم فيها بينهم، فقالوا: لقد غلمت المواد أنها لا تضر ولا تنفسع ولا تبطش بالإيدي عَلَمتُ ما مثولاء يُنْقُدُونَ ﴾ (\*) إي لا يتكلمون فيخبرونا: من صنع هذا بها، وما تبطش بالإيدي فنصدقك ، يقول الله عَز وجل : ﴿ فَمُ تُكِسُوا عَلَى رُووسِهم لَقَدْ عَلِمتُ مَا مُؤلّاء يَنْقُفُونَ ﴾ ، أي نكسوا على رؤوسهم أفقد عليهم عن الحجم عليهم على الموادي الله من الأينَفُكُمْ شيئاً وَلاَ يَشُوكُمْ \* أُنْتِ بِقُولِم، ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُ مَا هُولاء يَنْقَدُونَ ﴾ قال أَنْتَعْبُلُونَ هِنْ وَنِ اللّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شيئاً وَلاَ يَشُرُكُمْ \* أُنْتِ لِنَالَهُ وَلِيا لَنْهُ وَلِهَا لَنْهُ اللّهُ مَا لاَ يَنْفُعُونَ مُونَ اللّهِ أَنْلا مَا لاَ يَنْفَعُكُمْ شيئاً وَلاَ يَشُرُكُمْ \* أُنْتِ لَكُمْ وَلِهَا لَهُ وَلاَ اللّهِ أَلَا لاَ يَنْفَعُونَ \* (\*).

<sup>(</sup>۱) سورة الأنبياء ۵۷. (۲) سورة الأنبياء ۵۹، ۲۰ (۳) سورة الصافات ۹۳

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٦١ . (٥) سورة الأنبياء ٢١ ـ ٦٣ . (٦) سورة الأنبياء ٢٥ .

قال: وحاجَّهُ قومه عند ذلك في الله جلّ ثناؤه يستوصفونه إياه ويخبرونه أن آلهتهم خير مما يعبد، فقال: ﴿ اَتَحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَذَانِ﴾، إلى قوله: ﴿ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُ بِالأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تُمُلُمُونَ﴾(١، يضرب لهم الأمثال، ويصرُف لهم العَبْر، ليعلموا أن الله هو احقَّ أن يُخاف ويُعبد مما يعبدون من دونه.

قال أبو جعفر: ثم إن نمرود - فيها يذكرون - قال لإبراهيم: أرأيت إلهك هذا الذي تعبد وتدعو إلى عبادته، وتذكره من قدرته التي تعظّمه بها على غيره ما هو؟ ﴿ قَالَ إِبراهيمْ رَبِّي الذِي يُحْيِي وَيُميتُ ﴾، فقال عبادته، وتذكره من قدرته التي تعظّمه بها على غيره ما هو؟ ﴿ قَالَ إِبراهيمْ رَبِّي الذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾، فقال لم إبراهيم عند ذلك : حكمي، فاقتل أحدهما فاكون قد أمته، وأعفو عن الآخر فاتركه فاكون قد أحييته، فقال له إبراهيم عند ذلك : ﴿ فَإِنُ اللهُ يَاتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَشْرِبِ ﴾ (٣)، فعرف أنه كها يقول، فيهمت عند ذلك غرو ولم يرجع إليه منياً، وعرف أنه لا يطيق ذلك . يقول الله عزّ وجلّ : ﴿ فَهِيتَ الذِي تَقَمْلُ ٣)، يعني فهدت الحدة.

قال: ثم إن نمرود وقومه أجمعوا في إبراهيم فقالوا: ﴿ حَرَّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ (٣).

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن الحسن بن دينار، عن ليث بن أبي سُليم، عن مجاهد، قال: تلوتُ هذه الآية على عبد الله بن عمر، فقال: أتدري يا مجاهد، مَن الذي أشار بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قال: قلت: لا، قال: رجل من أعراب فـارس، قال: قلت: يـا أبا عبد الرحمن، وهل للفرس أعراب؟ قال: نعم، الكرّدُ هم أعراب فارس، فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار.

حداثي يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَيّة، عن ليث، عن بجاهد في قوله: ﴿ حَرَّقُوهِ وانْصُرُوا ٱلهِتَكُم ﴾ قال: قالها رجل من أعراب فارس \_ يعني الأكراد.

وحدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريع، قال: اخبرني وَهب بن سليمان، عن شعيب الجُبَائِيّ، قال: إن اسمَ اللَّدِي قال حرّقوه ( هينون )، فخسف الله بـه الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة.

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: فأمر نمرود، بجمّع الحطب، فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف الحنسب، حتى أن كانت المرأة من قرية أبراهيم - فيها يُذكر - لتنذر في بعض ما تطلب بما تحبّ أن تدرك: لئن أصابته لتحطين في نار إبراهيم التي يحرق بها احتساباً في دينها، حتى إذا أرادوا أن يُلقّوه فيها قدّموه وأشعلوا في كل ناحية من الحطب الذي جمعوا له، حتى إذا اشتعلت النار، واجتمعوا لقدفه فيها، صاحت السهاء والأرض وما فيها من الحلق إلا التُقلين ـ فيها يذكرون - إلى الله عزّ وجلّ صيحةً واحدة: أيّ ربنا! إبراهيم ليس في أرضك أحدٌ يعبدك غيره، يحرّق بالنار

<sup>,</sup>١) سورة الأنعام ٨٠، ٨١ (٢) سورة البقرة ٢٥٨

<sup>(</sup>٣) سورة الأنساء ١٨.

فيك! فَأَذَنُ لنا فِي نُصرتِه، فيذكرون ـ والله أعلم ـ أن الله عزّ وجلّ حين قالوا ذلك قال: إن استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره، فقد أذنت له في ذلك، فإنَّ لم يدعُ غيري فانا وليَّه، فخُلُّوا بيني ويبنه، فانا امنعه، فلما القوّه فيها قال: ﴿ يَا نَارُ كُونِي بُرُدًا وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ﴾ (٢، فكانت كها قال الله عزّ وجلّ.

وحدثي موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي قال: ﴿ فَالُوا اللّهِ اللّهَ النّمانَ الْفُوهُ فِي الجَمِيمِ ﴾ ٢٩، قال: فحسره في بيت، وجمعوا له حطباً حتى أن كانت المرأة لتموض فتقول: لئن عافاني الله الإجمعيّ حطباً لإبراهيم، فلما جمعوا له واكثروا من الحطب حتى أن كان الطير ليمرّ بها فيحترق من شدة وهُجها وحرَّها، فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان، فرفع إبراهيم رأسه إلى السهاء، فقالت السهاء والارض والجبال والملاتكة: ربنا! إبراهيم مجرّق فيك. فقال: أننا أعلم به، فإن دعاكم فاغيره. وقال إبراهيم حين رفع رأسه إلى السهاء، اللهمّ أنت الواحد في السهاء وأنا الواحد في الأرض ليس إلى الأرض احد عبيب عبدك غيري، حسيي الله ونسمة الوكيل! فقلفوه في النار، فناداها فقال: ﴿ يا نازٌ كُونِي بَرُداً وَسَلَاماً على بعبدك غيري، حسيي الله وناداً المناها. وقال ابن عباس: لولم يتمع بوما سلاماً لمات إبراهيم من بردها، فلم يتم يومعاً نظره إلى إبراهيم في حبّوه على حتى وجهه العرق، وذكر أن ذلك الرجل ملك الظلّ، وأنزل الله ناراً وانتول على الملك.

ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: وبعث الله عزّ وجلّ ملك الظلّ في صورة إبراهيم، فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه، فمكث تُم ود أياماً لا يشك إلا أن النار قد أكلت ابراهيم وفرغت منه، ثم ركب فمرّ بها وهي تحرق ما جموا لها من الحطب، فنظر إليها، فرأى إبراهيم جالساً فيها إلى جنبه رجلً مثله، فرجع من مركبه ذلك، فقال لقومه: لقد رأيتُ إبراهيم حبَّ في النار، ولقد شبّه عليّ، ابنوا لي سُرِحاً يشرف بي على النار حتى استثبت، فينوال مرَّحاً، فاشرف عليه طاطلع منه إلى المائه في البراهيم جالساً فيها، ورأى الملك قاعداً إلى جنبه في منوال صورته، فناداه غرودُ، يا إبراهيم، هل يا إبراهيم، حمل أن تحلل الذي بلني بن ما أوى وبينك، حتى لم تصرّك يا إبراهيم، هل تستطيع أن تحرّ عنها، فيا خرج إليه قال: يا إبراهيم، من الرجل الذي رأيتُ ممك في منها، فيا خرج إليه قال: يا إبراهيم، من الرجل الذي رأيتُ ممك في مناونينسي، وجعمها علي منافي المؤنينسي، وجعمها على برداً وسلاماً فقال غورد - فيا حدثت ـ: يا إبراهيم، إلى إلهك قرباناً لما رأيت من عُرتُه وقدرته من صنع بك حين ابيت الإعابية، وقال تهل الهذات وتوحيده؛ إلى ذاتِه الآلاف بقرة، فقال له إبراهيم؛ وأذ فاكب من وجله المناق ما كنتُ على عن ويت لا شارة ملك قرباناً لما رأيت من عُرتُه وقدرته ما كنتُ على عي من دينك هذا قد قارة بل إبراهيم، ومنعه الله عرّ وجلّ منه، لا أستطيع تركُ ملكي، ولكفيً سوف أذبحها له غرود، ثم كفّ عن إبراهيم، ومنعه الله عرّ وجلّ منه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن الحارث، عن أبي زُرْعة، عن أبي هريرة، قال: إن

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٦٩

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ٩٧

أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وحده يرشخ جبينه، فقال عند ذلك: نعم الربُّ ربُّك يا إبراهيم .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا مُعَشَّمر بن سليمان التيميّ، عن بعض أصحابه قال: جاء جَبْرتيل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يُوثق ويقمَّط ليلقى في النار، قال: يا إبراهيم، ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا.

حدثني أحمد بن المقدام، قال: حدثني المعتمر، قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة، عن أبي سليمان، قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا وثاقه،

قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق، قال: واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجالُ من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نمرود وملئهم، فآمن له لوط. وكان ابن أخيه ـ وهـو لوط بن هاران بن تــارخ، وهاران هو أخو إبراهيم، وكان لهما أخ ثالث يقال له ناحور بن تارخ، فهاران أبو لوط، وناحور أبو بتويل، ويتويل أبو لابان، وربقا ابنة بتويل امرأة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب، وليا وربيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان. وآمنت به سارة وهي ابنة عمه، وهي سارة بنت هاران الأكبر عمّ إبراهيم، وكانت لها أخت

وقد قيل: إن سارة كانت ابنة ملك حرّان.

ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام، فلقي إبراهيم سارة، وهي ابنة ملك حُران، وقد طعنت على قدومها في دينهم، فتروعها على آلا يعتربها، وعالم المراقب المراقب وهي ابنة ملك حُران، وقد طعنت على قدومها في دينهم، فتروعها على آلا يعتربها بناء آزر إلى دينه، فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً فإن أبو الإجابة إلى ما دعاء إليه. ثم إن إراهيم ومن كان بعد من أصحابه الذين اتبعوا أمره أجمعوا لفراق قومهم، فقالوا: ﴿ إِنا بَرْآهَ مِنْكُم وَهِماً تَعَبدُونَ مِن دُونِ الله تَعَبْرُنَ بِكُمْ ﴾، أيها للمبودون من دون الله ﴿ وَبَدَا بَيْنَا مِنْكُم وَهِماً تَعَبدُونَ مِن دُونِ الله تَعْزَنَ بِكُمْ ﴾، أيها للمبودون من دون الله ويتنكم أومياً المدّرة وخرج إبراهيم مهادراً مع خرج بها معه يلتعمل الفرار بدينه، والأمان عبادة ربه حتى نؤل حرّان، فمكم با ما شاه الله أن يمكث، ثم خرج مها مهاجراً حتى قدم مصر، وبها على عبادة ربه عن نؤل حرّان، فمكم با ما شاه الله أن يمكث، ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر، وبها كومون نوافي ومفت لفرعون ووصف له حسنه وجمالها أوسل إلى إبراهيم، فقال: ما هذه المرأة التي معك؟ قال: هي أخريها فرجع إبراهيم إلى سارة وأمرها فتهيات، ثم إرسلها إليه، فأقبلت حتى دخلت عليه غلل إلى تتنظر إليها، فرجع إبراهيم إلى صادة وأم فالى في أمراق أن يقلك أمرها، أمرها، فرجع إبراهيم إلى صادة وأمرها فتهيات، ثم أرسلها لقد ربعة المناها بليه، فؤلك نوعون اعظم أمرها، وقالل الله يده، فولك لا وين اعظم أمرها، وقال الله يده، فولك لا إليها، وقالك الله يده، فولك لله يده، فولك لذه يؤلك إلى الطلق الله يده، فولك الله ألى مؤلك ومؤلك المؤلك وين اطلق الله يده، فولك له وين اعظم أمرها، وقال الله يؤلك وي المؤلك وين المؤلم إلى هذه المراق الله على المؤلق أن صادةً فأطلق يده، فوالله لا إديه، فولك المؤلك ويذه فركما إلى

<sup>(</sup>١) سورة الممتحنة ٤

إبراهيم، ووهب لها هاجر، جارية كانت له قبطية.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثني هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله

إذ قال: ولم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث: ثنين في ذات الله، قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ وقوله:
﴿ بَلْ فَمَلُهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ . وبينا هو يسير في أرض جَبار من الجبابرة، إذ نزل منزلاً ، فاق الجبار رجل فقال:
إن في أرضك - أو قال: ها هنا ـ رجلاً معه امرأة من أحسن الناس، فأرسل إليه، فجاه فقال: ما هذاء المرأة المنافئ المن المنافئ في المنافئ على المنافئ الحياس الله، فإنه ليس في الخوض مسلم غيري وغيرك،
فأخبرته أنك أخني فلا تكليبي عنده، فإنك اخني في كتاب الله، فإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك،
قال: فانطلق بها وقام إبراهيم عليه السلام يصلي قال: فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناولها، فأجذ أخذ أخذا أشديداً ، فقال: ادعي الله ولا أضرك، فدعت له فأرسيل فأهوى إليها فذهب يتناولها، فأجذ أخذ فأرسل منافزي الثالثة، فأخد، فذكر مثل المرتبن فأرسيل، على فعل ذلك أثبتني بشيطان، أخرجها وأطبطها فأميلها مفاري من علاته، فقال: مهيم! وأخطها وأغطها ماخرى، فاخرج، فاخرج، فقال: على إذا كاخرة وأخدا فقال: كفر، الله كيد الفاجر الكافر إ وأخدم هاجره.

قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحديث يقول: فتلك أمكم يا بني ماء السهاء.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه عن عبد الرحمن الاعرج، عن أبي هربوة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ بَلْ فَمَلُهُ كَبِيرُهُمْ مَلْدَا فَالسَّأُلُومُمْ إِنْ كَانُوا وَلَمْ يَعْ عَلَى اللهُ عَنْ مَلْهُ مَلْ فَمَلُهُ كَبِيرُهُمْ مَلْدَا فَالسَّأُلُومُمْ إِنْ كَانُوا يَتْطَقُونَ ﴾ وقوله نفرعون حين سأله عن سارة فقال: مَنْ هذه المرأة معك؟ قال: أختي، قال: فيا قال إبراهيم عليه السلام شيئاً ققد ولم يكن إلا ذلك.

حدثني سعيد بن يحيى الأمويّ، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: « لم يكذب إبراهيم في شيء قطّ إلا في ثلاث. . . »، ثم ذكر نحوه.

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا أبوراسامة، قال: حدثني هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: ﴿ لم يكذب إبراهيم غير ثلاث: ثنتين في ذات الله، قوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَـٰلُ فَحَلُهُ كَيْرِهُكُمْ هَذَا ۚ ﴾، وقوله في سارة: هي أختى ».

حدثني ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن مغيرة، عن المسيبٌ بن رافع، عن أبي هريرة قال: ما كذب إيراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات: قوله: ﴿ إِنَّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَلُ فَمَلَهُ كَبِيرُهُم هَـٰذًا ﴾، وإنما قاله موعظة، وقوله حين سأله الملك فقال: أختى ـ لسارة ـ وكانت امرأته .

حدثني يعقوب، قال: حدثني ابن عُليَّة، عن أبوب، عن محمد، قال: إن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات: ثنتان في الله ، وواحدة في ذات نفسه، وأما الثنتان فقوله: ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾، وقوله: ﴿ بَلُ فَعَلَّهُ كَبيرُهُمْ هنذًا ﴾ وقصته في سارة. وذكر قصتها وقصة الملك. قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق.

قال: وكانت هاجر جارية ذات هيئة، فوهبتها سارة لإبراهيم، وقالت: إني أراها امرأة وضيئة فخذها، لعلَّ الله يرزقك منها ولداً، وكانت سارة قد مُنيعت الولد فلا تلد لإبراهيم حتى أسنّت، وكان إبراهيم قد دعا الله أن يَهبَّ له من الصالحين، وأخرت الدعوة حتى كبِر إبراهيم وعقمت سارة، ثم إن إبراهيم وقع على هاجر، فولدت له إسماعيل عليهما السلام.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري، قال: قال رسول الله ﷺ: وإذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً، فإنّ لهم ذمة ورّحما ».

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: سألت الزهري: ما الرحم التي 
ذكر رسول الله ﷺ لهم؟ قال: كانت هاجر أم إسماعيل منهم. فيزعمون ـ والله أعلم ـ أن سارة حزنت عند 
ذلك على ما فاتها من الولد حزناً شديداً، وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى الشام، وهاب ذلك الملك الذي 
كان بها، وأشفق من شرّه حتى قدمها، فنزل السَّبم من أرض فلسطين، وهي برية الشام، ونول لوط بالمؤتفكة، 
كان بها، واشفق من شرّه حتى قدمها، فنزل السَّبم من ذلك، فبعث الله مِعْ وجلُ نبياً، وأقام إبراهيم فيها ذكر لي. 
بالسّع، فاحتفر به بثراً واتخذ به مسجداً، فكان ماء تلك البتر معيناً طاهراً، فكانت غنمه تركها، ثم إن أهمها آذوه 
فيها ببعض الأذى، فخرج منها حتى نزل بناحية من أرض فلسطين بين الرملة وإيلها، بللد يقال له قط - أو قط 
أخرجنا من بين اظهرهم نضب الماء فذهب. واتبعه أهل السبع، حتى أدركوه وندموا على ما صنعوا، وقالوا: 
أخرجنا من بين أظهراهم نضب الماء فذهب، واتبعه أهل السبع، حتى أدركوه وندموا على ما صنعوا، منه، قالوا 
له: فإن الماء الذي كنت تشرب منه ونشرب معك منه قد نفيم، فقال: ما أنا براجع لي بلد أخرجت منه، قالوا 
الأموا بها معكم، فإذكم لوقة أوردقموا البرء فلم ظهر في بكون منهنا ظاهراً كها كان، فاشربوا منها، ولما تشرق منها المراة حائض، فنخوجو بالاعزرة فلم وقعت على للدائم الهراء الماء، فنكانوا يشربون منها وهي 
على ذلك، حتى أنت أمراة طامث، فاغترفت منها، فنكص ماؤها إلى الذي هو عليه اليوم، ثم ثبت.

قال: وكان إبراهيم يُصيف من نزل به، وكان الله عزّ وجلّ قد أوسع عليه، ويسط له في الرزق والمال والحدم، فلما أراد الله عزّ وجلّ هلاك قوم لوط، بعث إليه رسله يامرونه بالحروج من بين اظهرهم، وكانوا قد عملوا من الفاحشة ما لم يسبقهم به أحدّ من العالمين، مع تكذيبهم نبيهم، وردهم عليه ما جاءهم به من النصيحة من ربّهم، وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم، وأن يبشّروه وسارة بإسحاق، ومنّ وراء إسحاق يبقوب، فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد مُسِي عنه خمس عشرة ليلة حتى شقّ ذلك عليه في ايذكرون ــ لا يضيفه أحد، ولا يأتيه، فلما رآمهم سرّ بهم رأى ضيفاً لم يضفه مثلهم حسناً وجالاً، فقال: لا يخبّم هؤلاء القوم أحد، ولا يأتيه، فلما رآمهم سرّ بهم رأى ضيفاً لم يضفه مثلهم حسناً وجالاً، فقال: لا يخبّم هؤلاء القوم أحد، ولا يأتيه، فأسمّى إلى أهله، فجاء كما قال الله عزّ وجلًا: ﴿ بعجل سَمِين ﴾ (١) قد حنّله والحائذ:

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٦٩.

أَيْدِيَهُمْ لاَ تَعِلُ اللهِ نَكِرَهُمْ وَاوَجْمَى منهم خِيفَةٌ حِين لم ياكلوا من طعامه، ﴿ قَالُوا لا تَتَخَفُ إِنا أُرسلنا إلى قوم لوط ﴾ وآمرائهُ ﴾ سارة ﴿ قائمةٌ فضحِکُت ﴾ لما عرفت من أمر الله عزّ وجلّ، ولما تعلم من قوم لوط ، فيشروها ﴿ بياسخاق ومِنْ وَرَاء إسحاق يعقوب ﴾ (٢) بابن، ويابن ابن، فقالت وضكّت وجُههُا، يقال: ضربت على جبيهًا: ﴿ وَلَهُ خَمِيلَهُ مِجِيدُ ﴾ (٣) . وكانت سارة يومئله على المناح المناح المناح المناق المناح المناح المناح الله المناح المناطقة عني المناطقة عني المناطقة المناطقة المناطقة عني سنة والبراهيم الروع وجامته البشرى بإسحاق ويعقوب ولمد من صلب إسحاق وأمنَ ما كان يخاف، قال: ﴿ الْمَحْمَدُ لِلهِ اللّٰهِ وَلَمَا اللهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَهَا اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَقَالًا اللهِ اللّٰهِ وَلَمْ اللّٰهِ عَلَى الْكِبْر إسماعيلَ وإسحاق إنْ رَبِّي لَسُهِيمُ اللُّعاء ﴾ (٣).

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريع، قال: أخبرني وهب بن سليمان، عن شعيب الجبائي، قال: اللّقي ابراهيمُ في النار وهو ابن سنة عشرة سنة، وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين، وولدته سارة وهي ابنة تسعين سنة، وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين، فلها علمتْ سارة بما أراد بلمسحاق مرضت يومين، وماتت اليوم الثالث، وقيل: ماتت سارة وهي ابنة مائة وسبع وعشرين سنة.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، قال: بعث الله اللاتكة لتهلك قوم لوط، فأقبلت تمشي في صورة رجال شباب، حتى نزلوا على إبراهيم، فنضيّقوه، فلما راهم أبخلهم، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين فلنبحه، ثم شراه في الرَّشف وهو الحنيذ حين شواه، وأناهم فقعد معهم، وقامت سارة تخدمهم، فذلك حين يقول جلّ ثناؤه: ﴿ وَآمُرُ إِنَّهُ قَائِمَةٌ وَهُو َجَالِسُ ﴾ (ا) في قراءة ابن مسعود، فلما قرَّبه إليهم قال: ألا تأكلون! قالوا: يا إبراهيم، إنا لا نأكل طعاماً إلا بتمن، قال: فإن هذا أبنا أو المؤلمة على المناهم قال: يقول على ميكائيل، فلما أمنا، قالوا: وما ثمنه قال: تذكرون اسم الله على الرَّله وتحمدونه على آخره، فنظر جبرتيل إلى ميكائيل، فقال: حقى لمذا أن يتخذه ربه خليلًا، ﴿ فَلَمَّا رأي الْفِينَهُمْ لا تَصِلُ النِّه ﴾ يقول: لا يأكلون، ﴿ نَكِرُهُمْ فِنَهُمْ خِنِفَةً ﴾ (\*)؛ فلم نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً الأضيافنا! هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة هم، وهم لا يأكلون علمانا!

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۲۹، ۷۱ (۲) سورة هود ۷۲، ۷۳.

<sup>(</sup>۳) سورة إبراهيم ٤٩

<sup>(</sup>٤) سورة هود ٧١

<sup>(</sup>۵) سورة هود: ۷۰.

## ذكر أمر بناء البيت

قال: ثم إن الله عزّ وجلّ أمر إبراهيم بعدما ولد له إسماعيل وإسحاق. فيها ذكر \_ ببناء بيت له يعبد فيه ، ويذكر . فلم يدر إبراهيم في أيّ موضع يبني ، إذ لم يكن بين له ذلك، فضاق بذلك ذرعاً، فقال بعضُ الهل العلم: بعث الله إليه السكينة لتدلّه على موضع البيت، فمضت به السكينة، ومع إبراهيم هاجر زوجته وابنه إسماعيل، وهو طفل صغير.

وقال بعضهم: بل بعث الله إليه جَبرريل عليه السلام، حتى دلّه على موضعه وبينٌ له ما ينبغي أن يعمل. \* ذكر من قال: الذي بعثه الله إليه لذلك السكينة:

حدثنا هناد بن السريّ، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة: أن رجالًا هناد بن السريّ، قال: لا غلب فقال: لا تخبرني عن البيت، أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا أولكنه أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا أولكنه أول بيت وضع في البركة مقام إيراهيم، ومَنْ دخله كان آمناً، وإن شئت أنباتك كيف بُويّ. إن الله عز وجلَّ السكينة، فارسل عزّ وجلَّ السكينة، وهي ربح تحجُوج ولها رأسان، فاتبع أحدُهما صاحبه حتى انتهت إلى سكة فطوَّت على موضع البيت كتطوّي الحية، وأمر إيراهيم ولميّ حجر، فلمب الغلام يبني شيئاً، فقال الحية، وأمر إيراهيم وبقيّ حجر، فلمب الغلام يبني شيئاً، فقال إيراهيم وبقيّ حجرة كما آمرك؛ فانطلق الغلام يلتمس له حجراً، فأناه به فوجده قد ركب الحجر الاسود في المحافذة فقال: يا أبت، مَن أتاك بهذا الحُجَر؟ فقال: أتاني به مَنْ لم يتكل على بنائك، أتاني به جبريل من الساء. فأناه.

حدثنا ابن بشار وابن المثنى، قالا: حدثنا مؤمّل، قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرّب، عن عليّ عليه السلام قال: لما أمِرّ إبراهيمًّ ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر، فلها قدم مكة رأى على مؤسّب، عن عليّ علي أسلام قلي مثل الرأس، فكلّمه؛ وقال: يا إبراهيم، ابن على ظلّي ... أو على قدّري - ولا تزد ولا تنقص، فلما بنى خرج وخلف إسماعيل وهاجر، فقالت هاجر: يا إبراهيم، إلى مُنْ تَكَنّا؟ قال: إلى الله قالت: انطلق فإنه لا يُضيينا، قال: فعطش إسماعيل عطشاً شديداً، فصجدت هاجر إلى الصفاء فنظرتُ فلم تر شيئاً، من رجعت إلى الشفاء، فنظرتُ فلم تر شيئاً، من رجعت إلى الشفاء، فنظرتُ فلم تر شيئاً، من رجعت إلى الشفاء، فنظرتُ فلم تر شيئاً، من وجعت إلى الشفاء، فنظرتُ فلم تر شيئاً، من المطش، فعلتُ خلك سبع مرات، فقالت: يا إسماعيل، مُتْ حيث لا أراك، فأته وهو يفحص برجله من المطش، فناداها جبرائيل، فقال: مُنْ أنت؟ قالت: أنا هاجر، أم ولد إبراهيم، قال: إلى مُنْ وَكَلَكا؟ قالت: وكنا إلى

الله، قال: وكلَّكا إلى كافر، قال: ففحص الغلام الأرضَ بإصبعه، فنبعت زمزم، فجعلت تحبس الماء، فقال: دعيه، فإنها رَواء.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، قال: لما عهد الله لي ابراهيم وإسماعيل: أن طهّرا بيتي للطائفين، انطلق ايراهيم حتى أن مكة، فقام هو وإسماعيل، وأخذ المماول لا يدريان أين البيت، فبعث الله عز وجل ربحًا يقال لها ربيح الخُنجُوج لها جناحان وراس في صورة حيّة، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعاها بالمعاول بجفران حتى وضعا الأساس، فللك حين يقول عزّ وجل : ﴿ وَإِذْ يُؤْلُنُ لِإِرْاهِيمَ مُكَانَ النَّبِينِ ﴾(١) .

وحدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني عمد بن إسحاق، عن الحسن بن عُمارة، عن سلما بن عُمارة، عن سلما بن عرعرة، عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لما أمر الله إبراهيم بعمارة البيت والأفان بالحج في الناس تُحرَّج من الشام ومعه ابنه إسماعيل، وأم إسماعيل هاجَر، وبعث الله معه السكينة، وهي ريح معها إذا راحت، حتى انتهت به السكينة، وهي ريح معها إذا راحت، حتى انتهت به لي مكة، فلم ألت موضع البيت استدارت به، ثم قالت لإبراهيم: أابن عليّ، ابن عليّ، ابن عليّ، فوضع إبراهيم الأسامل ورفع البيت استدارت به، ثم قالت لإبراهيم الركن، قال إبراهيم لإسماعيل : يا بينّ، أبي في حجراً أجعله علم للناس فجاءه بحجر، فلم يرضه وقال: ابغني غير هذا، فذهب إسماعيل ليلتمس له حَجَراً وفجاءه وقد أني بالركن، فوضعه في موضعه، فقال: يا أبت، مَنْ جاءك جذا الحجر؟ قال: مَنْ م يكأني المِلْ

وقال آخرون: إنَّ الذي خرج مع إبراهيم من الشام لدلالته على موضع البيت جَبَرثيل عليه السلام، وقالوا: كان إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من غيرةٍ سارة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حمد، قال: حدثنا اسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه أن سارة قالت لإبراهيم: تسرّ هاجر، فقد أذنت لك فوطنها، فحملت بإسماعيل، ثم إنه وقع على سارة فحملت بإسحاق، فلها ولدته وكبر اقتتل هو وإسماعيل، فغشبت سارة على أم إسماعيل، وغارت عليها، فأخرجتها، ثم إنها دعتها فادخلتها. ثم غضبت أيضاً فأخرجتها ثم أدخلتها، وحلفت لتقطعن منها بَضْمة؛ فقالت: أقطع أنفها، فقطعت ذلك منها، فأتخلت هاجر عند ذلك ذيلاً تعفي به عن الدم، فلذلك خفضت النساء، واتخلت ذيلاً، ثم قالت: لا تساكيّ في بلد. عند الدم، فلذلك خفضت النساء، واتخلت ذيلاً، ثم قالت: لا تساكيّ في بلد. وأوجى الله إلى المكة وإنها فوضعها، وقالت له هاجرانها، لم من تركتنا هاهنا ؟ ثم ذكر خبرها، وخبر ابنها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمَة، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي نَجِيح، عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله عزّ وجلّ، لما بوًا لإبراهيم مكانَ البيت ومعالَم الحرم، فخرج وخرج معه جَبرُقيل،

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٦ .

يقال: كان لا يمرّ بقرية إلا قال: بهذه أمرت يا جَبَرفيل؟ فيقول: جَبَرفيل: امضه، حتى قدم به مكة، وهي إذ ذاك عصاه سَلَم وسَمُر، وبها أناس يقال لهم العماليق، خارج مكة وما حولها، والبيت يومتذ رَبُوة حمراء مُدوة، فقال إبراهيم لجُبرتيل: أها هنا أمرت أن أضعها؟ قال: نعم، فعمد بها إلى موضع الحِجْر، فأنزلها فيه، وامر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشا فقال: ﴿ رَبُّنا أَنِي السَّكُنْتُ مِنْ فَرَيْتِي بَوْلِهِ غَيْرٍ ذِي زُرْعٍ عِنْدُ بَيّنِك الله عليه بالشَّام وتركها عند البيت. قال: فظمىء السُّحَرُم ﴾ إلى - ﴿ لَمُتَا أَنِي السَّكُنْتُ مِنْ فَرُيْتِي بَوْلِهِ غَيْرٍ ذِي زُرْعٍ عِنْدُ بَيّنِك السُّحَرُم ﴾ إلى - ﴿ لَمَنْهُمْ يَسْحُرون \* ﴾ إن أن ثمله بالشّام وتركها عند البيت. قال: فظمىء إسماعيل ظما شديلة، فالتمسل له شراباً، وأسماعيل ظما شديلة، فالتمسم مناء أن مسمعت صوتاً نحو المرّوة، فاقبلت عليه فلم تعدد عليه الم ترشيئاً ، م يقال بي قالمت عليه الصفا تدعوالله وتستغيثه لإسماعيل، ثم عبدت إلى المرّوة في فعدت ما وادي نحو إسماعيل حيث تركّه، فاقبلت إلى تشتذ ، فوجدته يفحص لماء بيده من عن قد انفجرت من تمت يده فعلت ما زالت زمزم معيناً طاهرا ماؤها إبداً. قال جاهد: ما نول نسمم أن زمزم هَرْمَةً جَبِرئيل بعقبه لإسماعيل حين ظمىء. وما نول نول نسمم أن زمزم هَرْمَةً جَبُرئيل بعقبه لإسماعيل حين ظمىء.

حداثي يعقوب بن إبراهيم والحسن بن عمد، قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، قال: 
بُنْتُتُ عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس أن أول من سعى بين الصفا والمروة لامٌ إسماعيل، وأن أوّل 
مَنْ أحدث من نساء العرب جرّ الديول لامٌ إسماعيل. قال: لما فرّت من سارة أرتَحتُ ذيلها لتعقّي أثرها، فجاء 
مَنْ أحدث من نساء العرب جرّ الديول لامٌ إسماعيل. قال: لما فرّت من سارة أرتَحتُ ذيلها لتعقّي أثرها، فجاء 
بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بها إلى موضع البيت، فوضعها ثم رجع، فاتبعته فقالت: إلى أيّ شيء 
تكلنا؟ إلى طمام تكِلنا؟ إلى شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيئاً، فقالت: أقد أمرك بهذا؟ قال: نعم، قالت: إذا لا 
يضيفت، فالله: فرجعت ومفى حتى إذا أستوى على ثنية كذاء، أقبل على الوادي نقال: ﴿ ربّنا إنّي أسكنتُ مِن 
دُرِّتِي بولا غَيْرِ ذِي زُرِّع عِنْدُ بَيْنَكُ الْمُحرِّم... ﴾ الآية. قال: ومع الإنسانة أننةٌ فيها ماء، فنفل الماء 
فعطشت فافقط لبنًا، فعيطش الصبي فنظرت: أيّ الجبال أدن إلى الأرض، فصعبدت المستُّمي 
تسمع صوتاً أو ترى أنساً؟ فلم تسمع شيئاً فانحدرت، فنا أتت على الوادي سعت وما تريد المستُّي 
كالإنسان المجهود الذي يسمع مو الي يريد السعي، فنظرت أيّ الجبال أدن إلى الأرض، فصيدت المروة، 
تشمعت: هما تسمع صوتاً أو ترى أنسا؟ فسمعت صوتاً فقالت: كالإنسان الذي يكلّب سمعه: صه! حتى 
استيقت، فقالت: قال سمعتني صوتاك فأعثي، فقد هلكت وهَلك مُن معي، فجاء الملك بها حتى انتهى بها إلى 
موضع دَيْرَه، فضرب بقدمه ففارت عيناً، فعجلت الإنسانة تُعرَعْ في شنتها، فقال رسول الله ﷺ: « رحم الله أم 
إسماعيل، لولا أما عجلت لكانت زمزم عيناً معيناً ».

وقال لها الملك: لا تخافي الظما على أهل هذا البلد؛ فإنها عين يشرب ضيفان الله منها، وقال: إن أبا هذا الخلام سيجيء فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه.

قال: ومرّت رُفقة من جُرهم تريد الشأم، فرأوا الطيرَ على الجبل، فقالوا: إن هذا الطير لعائف على ماه، فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لا، فاشرفوا فإذا هم بالإنسانة، فاتوها فطلبوا إليها أن ينزلوا معها،

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٧.

فاذنت لهم، قال: وأن عليها ما يأتي على هؤلاء الناس من الموت، فماتت وتزوج إسماعيل امرأة منهم، فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى دُلُّ عليه فلم يجده، ووجد امرأة له نَظْة غليظة، فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء ها هنا شيخ من صفته كذا وكذا، وأنه يقول لك: إني لا أرضى لك عنبة بابك فحولها، وانطلق، فلها جاء إسماعيل أخبرته فقال: ذلك أبي، وأنت عنبة بابي. فطلقها، وتزوج امرأة أخرى منهم، وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل فلم يجده ووجد امرأة له سهلة طليقة فقال لها: أين انطلق زوجك؟ فقالت: انطلق إلى الصيد، قال: في طعامكم؟ قالت اللحم والمله، قال: اللهم بارك لهم في لحمهم وماتهم، ثلاثاً, وقال لها: إذا جاء زوجك فاخبريه، قولي له جاء هامنا شيخ من صفته كذا وكذا، وإنه يقول لك: قد رضيتُ لك عتبة بابك، فأثبتها، فلم إحاء إسماعيل أخبرته قال: ثم جاء الثالثة، فرفعا القواعد من البيت.

قال: وكانت جُرهم يومئذ بواد قريب من مكة، قال: ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء، فلما رأت جُرهم الطير لزمت الوادي، قالوا. ما لزمة إلا وفيه ماء، فجاؤوا إلى هاجر، فقالوا: لو شتت كنا معك وآنسناك والماء ماؤلاً، قالت: نعم إ فكانوا معها حتى شبّ إسماعيل ومانت هاجر، فتزوج إسماعيل امرأة من جُرهم، قال: فاستأذن إبراهيم سارة أن يأي هاجر، فاذنت له، وشرطت عليه ألا ينزل، وقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر - إلى بيت إسماعيل، فقال الامرأة: إين صاحبك؟ قالت: ليس هاهنا، ذهب يتصيّد، وكان إسماعيل عندي وما عندي أحد، فقال إبراهيم: إذا جاء زوجُك فاقرئيه السلام، وقولي له: فليغير عمته بابه، وذهب ينرج من احباء إسماعيل، فوجد ربح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: جاءني شيخ صفته كذا وكذا المساخفة بشأنه - قال: فيا قال لاك؟ قالت: قال إن أقرئي زوجك السلام، وقولي له: فليغير عبته بابه، فظملتها وتزوج أخرى، فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يأبث، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل، فائت ما حامك؟ قالت: أين صاحبك؟ قالت:

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ٣٨.

ذهب يتصبد وهو يجيىء الآن إن شاء الله ، فانزل يرحك الله ! قال لها : هل عندك ضيافة؟ قالت : نعم ، قال :
هل عندك خيز أو أو شعير أو قر؟ قال : فجاءت باللبن واللحم ، فدعا لهما بالبركة ، فلو جاءت يومئذ بخبر أو
بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أرض الله براً وشعيراً وعَراً ، فقالت : انزل حتى أغسل رأسك ، فلم ينزل ، فجاءته
بالمقام فوضعته عن شقه الأين ، فوضع قدمه عليه فيقي أثر قدمه عليه ، فغسلت ثين رأسه الأين ، ثم حولت
المقام إلى بين قال لها : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام ، وقولي له : قد استقامت عتبة بابك ، فلما جاء
إسماعيل وجد ربع أبيه ، فقال لامرأت : هل جاءك احداد؟ قالت : نعم ، شيخ أحسن الناس وجها وأطبيهم ربحاً ،
فقال في : كذا وكذا ، وقلت له : كذا وكذا ، وغسلت رأسه ، وهذا موضع قديم على المقام ، قال : وما ألك المات : قال في : قد استقامت عتبة بابك ، قال ذلك إبراهيم فلبث ما
قالت : قال في : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام ، وقولي له : قد استقامت عتبة بابك ، قال ذلك إبراهيم فلبث ما
قالت أن يلبث وأمره الله عز وجل بيناه البيت ، فيناه هو وإسماعيل ، فلما بيناه قيل : ﴿ أَذَنْ فِي النَّاسِ
سَخْرة ولا شيء إلا قال : إليها الناس ، إنّه قد يُنهي لكم بيت فحجوه ، فجمل لا يسمعه أحد؛ لا
ضَخْرة ولا شيء إلا قال : إلماله اللهم أليك . قال : وكان بين قوله : ( ربّنا إني أشكنت مِن خُربّتي بواور والمناق هم أنّ كما يونا ألك المحرم في وين قوله : ﴿ الحمدة لم لله أله ألك المحرم في خيفظ عطاه .
غَيْر فِي ذِي ذَوْع عِنْد بينيك المُحرم في وين قوله : ﴿ الحمدة لم له أن الكبر إسماعيل ، فله أنه المناء لم يخفظ عطاه .

حدثني محمد بن سنان، قال: حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي ، قال: أخبرنا إبراهيم بن 
نافع ، قال: سمعت كثير بن كثير يحدُّث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء يعني إبراهيم - فوجد 
إسماعيل يُشلِح تُبلًا له من وراء زمزم ، فقال إبراهيم : يا إسماعيل ، إن ربّك قد أمرني أن أبني له بيناً ، فقال له 
إسماعيل: فأطع ربّك فيها أمرك ، فقال إبراهيم : قد أمرك أن تُعبني عليه قال: إذا أفعل ، قال: فقام معه ، 
فجعل إبراهيم بينيه وإسماعيل يناوله الحجازة ويقولان: ﴿ رَبّنًا تَقَبّلٌ مِناً إنّكَ أَنْتَ السَّمِيمُ النّبيمُ ﴾ (٣٠ ) فلها 
ارتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجازة قام على حجر، وهو مقام إبراهيم ، فجعل يناوله ويقولان: 
﴿ تَقَبّلُ مِنّا إنكَ النّسيمِ العليم ﴾ (٤٠) .

فلها فرخ إيراهيم من بناء البيت الذي أمره الله عزَّ وجلَّ ببنائه، أمره الله أن يؤذَن في الناس بالحج، فقال له: ﴿ وَأَذَنْ فِي النَّاسِ وَالْحَجَّ عَاتُولُ وَجَالًا وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ عَاتِينَ مِنْ كُلُّ فَجَّ عَمِيقٍ ﴾ (٤). فقال إيراهيم م فيها ذكر لنا ـ ما حدثنا به ابن خُميد قال: حدثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظَيْبان، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لما فرخ إيراهيم من بناء البيت، قبل له: أذّن في الناس بالحجّ ، قال: يا رب، وما يبنغ صوتي؟ قال: أذّن وعليّ البلاغ، فنادى إبراهيم، عابين الساء والأرض: أفلا ترى الناس تجيئون من أقصى الأرض يُلبُون!

حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غُزُوان الضيِّي، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما بني إبراهيم البيتُ أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه، أن أذَنْ في الناس بالحج، قال: فقال إبراهيم: ألا إن ربَّكم قد اتخذ بيتاً، وأمركم أن تحجُّوه، فاستجاب له ما سمعه من شيء، من حجر أو

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٢٧ (٤) سورة الحج ٢٧

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم ۳۷، ۳۹.

تاريخ ما قبل الهجرة ....... ٧٥..... ١٠٠٠ تاريخ ما قبل الهجرة ......

شجر أو أكمة أو تراب أو شيء: لَبِّيْك اللهم لبِّيك !

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين بن واقد، عن أبي الزبير، عن مجاهد، عن ابن عباس، قوله: ﴿ وأَنَّذُ فِي النَّس بِالْحَجِّ ﴾، قال: قام إبراهيم عليه السلام خليل الله على الحَجر فنادى: يأيها الناس، كتب عليكم الحجِّ، فأسمَع مَنْ في أصلاب الرجال وأرحام النساء، فأجابه مَنْ آمن من سبق في علم الله أن يجحِّ إلى يوم القيامة : ليلك اللهو ليك!

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا شفيان، عن سلمة، عن مجاهد، قال: قيل لإبراهيم: أذن في الناس بالحج، فقال: يا رب، كيف أقول؟ قال: قل : لبيّك باللهم لبيك، قال: فكانت أول التلبية.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن عمد بن إسحاق، عن عمد بن عبد الله بن عروة؛ أنّ عبد الله بن عروة؛ أنّ عبد الله بن الزبر قال لعبيد بن عمر الليميّ: كيف بلغك أن إبراهيم دعا إلى الحقيّ؟ قال: بلغني أنه لما رفع هو وإصساعيل قبواعد البيت، وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك، وحضر الحيج استقبل البين، فسدعا إلى الله وإلى حج بيت، فأجيب: أن لبيك اللهام لبيك! فسم استقبل المشرق فلدعا إلى الله وإلى حج بيته فأجيب: أن لبيك اللهام اللهمّ! ثم إلى التم المام المناه اللهمّ! ثم إلى المع والى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم لبيك؛ ثم إلى الشام فدعا إلى الله عرّ وجلّ وإلى حج بيته فأجيب أن لبيك اللهم لبيك؛ ثم خرج بإسماعيل وهو معه يوم التروية، فنزل به منى ومن معه من المسلمين، فصل بهم النظهر والعصر فالمام بيك عرفة، فقال بم مالله المناه المناهد المناهد اللهم المناهد والمعمر على المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد المناهد عن من عرفة الذي يعم على الأراك، وهو الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام يُريه ويعلمه، فلي غَربت الشمس دفع به ويمن عمم عن أن المذاكزة، ثم ماناه المناهد المناهد على قرّح من المذاكرة، ثم ماناه المناهد المناهد المناهد كيف يصنع، حتى رمى الجمرة الكبرى، وراداه المنحر من منى، ثم نحر وحلى، ثم أفاض به من منى ليريه ويعلمه كيف يصنع، حتى رمى الجمرة الكبرى، وإداه المنحر من منى، ثم نحر وحلى، ثم أفاض به من منى ليريه ويعلمه كيف يصنع، حتى رمى الجمرة الكبرى، وأداه المنحر من منى، ثم نحر وحلى، ثم أفاض به من منى ليريه ويعلمه كيف يصنع، حتى رمى الجمرة الكبرى، وإداه المنحر من منى، ثم نحر وحلى، ثم إذا أنس به في الناس.

قال أبو جعفر: وقد رُويَ عن رسول الله 織 وعن بعض أصحابه أن جَبْرئيل هو الذي كان يُرِي إبراهيم المناسك إذا حجّ .

ذكر الرواية بذلك عن رسول الله:

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى \_ وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمي، قال: حدثنا عبد الله بن موسى \_ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى \_ قال: عبد الله بن موسى \_ قال: عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: أن جبرتيل إبراهيم يوم التروية فراخ به إلى منى، فصل به الظهر والعصر والمغرب والمغرب والعثمر، قافجر بخن، ثم غدا به إلى عرفات، فانزله الأراك \_ أو حيث ينزل الناس \_ فصل به الصلاتين جيماً: الظهر والعصر، ثم وقف به حتى إذا كان كاعجل ما يصلي أحد من الناس المغرب، أفاض حتى أن به جيماً، فصل به الصلاتين جيماً: المغرب والمشاء، ثم أقام حتى إذا كان كاعجل ما يصلي أحد من الناس الفجر صلى به، ثم وقف حتى إذا

كان كابطأ ما يصلِّي أحد من المسلمين الفجر أفاض به إلى مِنَى، فومى الجمرة ثم ذيح وحلق، ثم أفاض إلى البيت، ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى عمد ﷺ: ﴿ أَن اتَّبِعْ مِلْةً إِبْراهِيمَ حَنِيْغًا وَمَا كَانَ مَنَ المُشْركينَ ﴾(٧.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عُمران بن محمد بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن عبد الله بن عمرو، عن رسول الله ﷺنحوه.

ثم إن الله تعالى ذكره ابتلى خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه.

واختلف السُلَف من علماء أمة نبينا ﷺ الذي أمِرَ إسراهيم بذبحه من ابنيه، فقال بعضهم: هو إسحاق بن إبراهيم، وقال بعضهم: هو إسماعيل بن إبراهيم، وقد روي عن رسول الله ﷺ كلا القولين، لو كان فيهما صحيح لم تُعَدُّه إلى غيره، غيرً أنَّ الدليلَ من القرآن على صحة الرواية التي رويت عنه ﷺ أنه قال: « هو إسحاق، أوضح وأبين منه على صحة الأخرى.

والرواية التي رويت عنه أنه قال: « هو إسحاق » حدثنا بها أبو كريب، قال: حدثنا زيد بن الحباب، عن الحسن بن دينار، عن علي بن زيد بن جُدُعان، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبـــد المطلب، عن النبي ﷺ في حديث ذكر فيه : ﴿ وَنَدْيَنْهُ بِذِبْهِ عَظِيم ﴾ (٢٠ قال: « هو إسحاق ».

وقدروي هذا الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا الوجه، غير أنه موقوف على العباس غير مرفوع إلى رسول الله 選.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك، عن الحسن عن الأحنف بن قيس، عن العباس بن عبد المطلب: ﴿ وَقَدْيُنَاهُ بِلِيْسِ مَ عَظِيمٍ ﴾ قال: « هو إسحاق » .

وأما الرواية التي رُويت عنه أنه هو إسماعيل، في احدثنا عمد بن عمدار الرازي، قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن بي كوية، قال: حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابي، عن عبد الله بن محمد المُتبيّ من ولم عُتبة بن أبي سفيان، عن أبيه، قال: حدثني عبد الله بن سعيد، عن المُتنابحي، قال: كنا عند معاوية بن أبي سفيان، فذكروا الذبيح، إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير سقطتم، كنا عند رسول الله على، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله على عالم على الخبير سقطتم، كنا هند هلى الله في في على المؤلفة الله الله على المؤلفة الله المؤلفة الله الله المؤلفة بن الله المؤلفة الله المؤلفة الله المؤلفة بن الأبيحان بارسول الله الفاله أو أن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نقد لله : لئن سهل الله له أمرها ليذبحن أحد ولده )، قال: فخرج السهم على عبد الله، فمنعه الحواله وقالوا: ألف ابنك مائة من الإبل، نقداه بمائة من الإبل، والماعيل الثاني.

ونذكر الآن من قال من السلف إنه إسحاق، ومن قال إنه إسماعيل.

ذكر من قال هو إسحاق :

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ١٠٧.

حدثنا أبر كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك، عن الحسن عن الاحنف بن قيس، عن العباس بن عبد الطلب: ﴿ وَلَدَيْنَاهُ بَلِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: هو إسحاق.

حدثنا الحسين بن يزيد الطَّحَّان، قال: حدثنا ابن إدريس، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: الذي أمر بذبحه إبراهيم هو إسحاق.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن علية، عن داود، عن عكرمة، قال: قال ابن عباس: الذبيح هو. . [سحاق.

حدثنا ابن المشيء قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس: ﴿ وَفَدْنَيْنَاهُ بِذِبْهِمٍ عَظِيمٍ ﴾ قال: هو إسحاق.

حدثنا ابن المشى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، قال: افتخر رجل عند ابن مسعود، فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام، فقال عبـد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق، ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا إبراهيم بن المختار، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن الزهريّ، عن العلاء بن جارية الثقفيّ، عن أبي هريرة، عن كعب، في قوله: ﴿ وفَدَنيَّاهُ بِلْيْتِحْ رَ عَظِيم ﴾ قال: من ابنه إسحاق.

حدثنا ابن مُحيد، قال: حدثنا سلّمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفي، حليف بني زهرة، عن أبي هريرة، عن كعب الأحبار، أن الذي أبر بذبحه إبراهيم من ابنيه إسحاق.

حدثي يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرن يونس، عن ابن شهباب، أن عمروبن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي، أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرن يونس، عن ابن شهباب، أن عمروبن أبي مفيان بن أسيد بن جارية الثقفي، أخبره أن كعباً قال لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم التبيّ؟ قال: أبو هم يتم أبداً، فتمثل الشيفان لهم رجلًا يعرفيه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق إبراهيم عادياً بإسحاق، قالت عن المناف للم بإسحاق المنبعان له عالى المناف لهم رجلًا يعرفيه، فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق للمنبعه دخل على سارة امراة إبراهيم، فقال لها: أبن أصبح إبراهيم عادياً بإسحاق، قال المنبعه، المناف المنبعة المناف المنبعة المناف عند المرة عن المناف ال

لأفعلن، قال: فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق أعفاه الله، وفداه بدبع عظيم. قال إبراهيم لإسحاق: قم أي بُنِيُّ، فإن الله قد أعفاك ،فاوحى الله إلى إسحاق: إني أعطيك دعوة استجيب لك فيها، قال إسحاق: اللهم فإني ادعوك أن تستجيب لي: أيما عبد لقيك من الأولين والاخرين لا يشرِك بك شيئاً فأدخِلُه الجنة.

حدثني عمرو بن علي، قال: حدثنا أبرعاصم، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه، قال: قال موسى : يا ربّ، يقولون يا إلّه إيراهيم وإسحاق ويعقوب، فيم قالوا ذلك؟ قال: إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قطّ إلا اختارني عليه، وإن إسحاق جادً لي بالذبح وهو بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلّم زده بلام زادني حسن ظن.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا هؤمّل، قال: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن أبيه قال: قال موسى: أي ربّ بمّ أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم؟ فذكر نحوه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن ابن سابط، قال: هو إسحاق.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان عن سفيان، عن أبي سنان الشبيانيّ، عن ابن أبي الهذيل، قال: الذبيح هو إسحاق.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا سفيان بن عقبة، عن حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، قال: قال يوسفُ للملك في وجهه ترغب أن تأكل معي، وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيم خليل الله !

حدثناً أبو كريب، قال: حدثنا وكيم، عن سفيان، عن أبي سنان، عن ابن أبي الهذيل، قال: قال يوسف للملك، فذكر نحوه.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكرَه عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانيّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي 激، أن إبراهيم عليه السلام أرِيّ في المنام فقيل له: أوْف نذرك الذي نذرت: إن رزقك الله غلاماً من سارة أن تذبيحه.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا زكرياء وشعبة، عن أبي إسحاق، عن مسروق في قوله: ﴿ وَفَدَيْنَا مُرِيْنِيع عَظِيم ﴾ قال هو إسحاق.

### ذكر من قال هو إسماعيل :

حدثنا أبوكريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، قال: حدثنا يحي بن يمان، عن إسرائيل، عن تُوير، عن بجاهد، عن ابن عمر، قال: الذبيح إسماعيل.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سقيان، قال: حدثنا بيان، عن الشعبي، عن ابن عباس: ﴿ وَفَلْنَيَّاه بِذِيِّع عَظِيمٍ ﴾، قال: إسماعيل. تاريخ ما قبل الهجرة ......

حدثنا ابن مُميد، قال: حدثنا بجمى بن واضح، قال: حدثنا أبو همزة محمد بن ميمون السكريّ عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جُمير، عن ابن عباس قال: إن الذي أبر بذبحه إبراهيم إسماعيل.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، عن علي بن زيد، عن عمار مولى بني هاشم، وعن يوسف بن مهران، عن ابن عباس قال: هو إسماعيل، يعنى: ﴿ وَلَفَدْيَنَاهُ بَذِبْحَ عَظِيمٍ ﴾.

حدثني يعقوب، قال: حدثنا ابن عليّة، قال: حدثنا داود، عن الشعبي، قال: قال ابن عباس: هو إسماعيل.

وحدثني به يعقوب مرة أخرى، قال: حدثنا ابن عُملَية، قال: سئل داود بن أبي هند: أيّ ابنيّ إبراهيم أُمِر بذبحه؟ فزعم أن الشمين قال: قال ابن عباس: هو إسماعيل.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدّثنا شعبة، عن بيان، عن الشعبي، عن ابن عباس، أنه قال في الذي، فداه الله بذبح عظيم، قال: هو إسماعيل.

حدثنا يعقوب، قال: حدثنا ابن عُلَيَّه، قال: حدثنا ليث، عن مجاهد عن ابن عباس، قوله: ﴿ وَفَدَيَّناه بِلْبِع عظيم ﴾، قال: هو إسماعيل.

وحدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمر بن قيس، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبد الله بن عباس، أنه قال: المفدى إسماعيل، وزعمت اليهود أنه إسحاق، وكذبت اليهود.

وحدثثي محمد بن سنان القزاز، قال: حدّثنا أبو عاصم، عن مبارك، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس: الذي فداه الله عزّ وجلّر قال: هو إسماعيل.

حدثني محمد بن سنان، قال: حدثنا حجاج، عن حماد، عن أبي عاصم الغنويّ، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس مثله.

حدثني إسحاق بن شاهين، قال: حدثني خالد بن عبد الله، عن داود، عن عامر، قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه إسماعيل.

حدثنا ابن المثنى، قال: حدثني عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن عامر أنه قال في هذه الآية ﴿ وَفَلَنْهَاهُ بِذَبِّعِ عَظِيمٍ ﴾، قال: هو إسماعيل، قال: وكان قَرْنا الكبش مَنْوطين بالكعبة .

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل عن جابر، عن الشعبيّ، قال: الذبيحُ إسماعيل.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي، قال: رأيتُ قرني الكبش في الكعبة.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، عن مبارك بن فَضالة، عن علي بن زيد بن جُدعــان، عن يوسف بن بهران، قال: هو إسماعيل .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن يمان، قال: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نُجيح، عن مجاهد، قال: هو إسماعيل. حدثني يعقوب، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا عوف، عن الحسن: ﴿ وَفَدَيناه بِلِبِح عظيم ﴾، قال: هو إسماعيل.

حدثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: سمعت محمد بن كعب القرظيّ وهو يقول: إن الذي أمر الله عزّ وجلَّ إبراهيمَ بذبحه من ابنيه إسماعيل، وإنَّا لنجدُ ذلك في كتاب الله عزّ وجلَّ في قصة الحبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبح ابنه، أنه إسماعيل، وذلك أن الله عزّ وجلَّ يقول حين قرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال: ﴿ وَيَشَّرْنُهُ بِإِسْحَاقَ نَبِّا مِنْ الصَّالِحِينَ ﴾(١) ويقول: ﴿ فَيَشُرْنُهَ بِإِسْحَاقَ نَبِّا مِنْ الصَّالِحِينَ ﴾(١) ويقول: ﴿ فَيَشُرْنُهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ قَرَاءِ إِسْحَاقَ يَمُّعُوبَ ﴾ ٢٦]؛ يقول: بابن وابن ابن، فلم يكن يأمره بذبح إسحاق، وله فيه من الله من الموعود ما وَعده، وما الذي أُمِر بذبحه إلا إسماعيل.

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلّمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن برُيدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، عن محمد بن كسب القرطيّ، انه حدّثهم أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز، وهو خليفة إذ كان معه بالشام، فقال له عمر: إن هذا لشيء ما كنتُ أنظر فيه، وإني لأراه كما قلت، ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام كان يهوديًّ فأسلم، فحسن إسلامه، وكان يرى أنه من علياه اليهود. فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك. قال محمد بن كعب القرطي: وأنا عند عمر بن عبد العزيز، فقال له عمر: أي ابني إبراهيم أبر بذبحه؟ فقال: إسماعيل؛ والله يا أمير المؤمنين، إن يهود لتعملم بذلك، ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكره الله منه لصبره على ما أبر به، فهم يجحدون ذلك، ويزعمون أنه إسحاق، لأن إسحاق أبوهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن دينار وعمرو بن عبيد، عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ، أنه كان لا يشكّ في ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابنيّ إبراهيم إسماعيل.

حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا سلمة، قال: قال محمد بن إسحاق: سمعت عمد بن كعب القرظيّ يقول ذلك كثه أ.

وأما الدلالة من القرآن التي قلنا إنها على أن ذلك إسحاق أصبح، فقوله تعالى خبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قومَه مهاجراً إلى ربّه إلى الشام مع زوجته سارة، فقال: ﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ \* رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينِ ﴾٣١، وذلك قبل أن يعرف هاجر، وقبل أن تصير له أم إسماعيل، ثم أتيع ذلك ربنا عزَّ وجلُّ الخبر عن إجابته دعاء، وتبشيره إياه بغلام حليم، ثم عن رؤيا إيراميم أنه يلبع ذلك الغلام حين بلغ معه السعيٍّ، ولا يُصَلِّم في كتاب ذكرٌ لتبشير إبراهيم بولَّد ذكر إلا بإسحاق، وذلك قوله: ﴿ وامراتُه قائمةً فضيحَتُ فِسَرُّناها بإسحاقَ وَمِنْ وَرَاء إسْحَاقَ يَعْقُوبُ ﴾ (١٠ وقوله: ﴿ وَالْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قالوا لاَ تَخْفُ وَيَشْرُوهُ بِغلام عليمٍ \* فاقبلتُ امراتُه في صَرَّة فصكَت وجهَها وقالت عجوز عقيم ﴾ (٥٠ ثم ذلك كذلك في كلُّ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١١٢.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۱ الله:

<sup>(</sup>۳) سورة هود ۷۱ . (٤) سورة الصافات ۹۹ ، ۱۰۰

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات ٢٨، ٢٩.

موضح ذُكر فيه تبشير إبراهيم بغلام؛ فإنما ذكر تبشير الله إياه به من زوجيّه سازة، فالواجبُ أن يكون ذلك في قوله : ﴿ فَيَشْرَنَاهُ بغلام حليم ﴾ (١) نظير ما في سائر سور القرآن من تبشيره إياه به من زوجته سارة.

وأما اعتلال من اعتلَّ بأن الله لم يكن يأمر إبراهيم بذيح إسحاق، وقد أنته البشارة من الله قبل ولادته وولادة بعقوب منه من بعده، فإنها علَّة غير موجبة صحة ما قال، وذلك أن الله إلما أمر إبراهيم بذيح إسحاق بعد إدراك إسحاق السمّيّ. وجائز أن يكون يعقوب وُلد له قبل أن يؤمر أبوه بذبح، وكذلك لا وجه لاعتلال من اعتلَّ في ذلك بقرن الكبش أنه رآه معلقاً في الكعبة، وذلك أنه غيرً مستحيل أن يكون مُجِل من الشام إلى الكعبة فعلَّة. هنالك بقرت الكبش أنه رآه معلقاً في الكعبة،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠١.

# ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بذبحه فيها كان أمر به من ذلك والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه

والسبب في أمو الله عزَّ رجلَّ إيراهيم بذيح ابنه الذي أمره بذبحه فيا ذَكَر أنه إذا فارق قومَه هارياً بدينه مهاجراً إلى ربه متوجِّهاً إلى الشأم من أرض العراق دعا الله أن يهب له ولداً ذكراً صالحًا من سارّة فقال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ يسعني بذلك ولداً صالحاً من الصالحين ، كما أخبر الله تمالى عنه فقال: ﴿ وَقَالَ إَنْ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهدِينٍ ﴾ رَبُّ هَب لِي مِنَ الصَّالِحِينِ ﴾ . فلها نزل به أضيافُه من الملاكحة الذين كانوا ارسلوا إلى المؤتفكة قوم لوط بشروه بغلام حليم عن أمر الله تعالى إياهم بتبشيره، فقال إيراهيم إذ بشر به: هو إذاً لله ذبيخً . فلها ولد الغلام ويلغ السمَى قبل كه : أوْفِ بنذرك الذي نذرتُ لله .

ذكر من قال ذلك:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثني عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك. وعن أبي صالح، عن ابدن عباس وعن مرة الهندان، عن عبد الله و ومن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ قال: قال جَبرِثل عليه السلام لسارة: أبشري بولد اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يمقوب، فضربت جينها عجباً، فلدلك قوله: ﴿ فَصَكَتْ وَجُهُهَا ﴾ (١). وقالت: ﴿ أَالِدُ وَأَنا عَجُورُ وَهَذَا بَعْلِي شَيِّحًا إِنْ الْمُ فَرَبِّتُهُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ اللّهِ بَعْلِي مَبِّدُ إِنَّ اللّهُ وَرَقَالًا اللّهِ عَلَيْكُمْ أَهُلُ اللّهِ بَعْلِي مَبِّدُ ﴾ (١). ففررت جينها عجباً، فلدلك قوله: ﴿ فَصَكَتْ وَجُهُهَا ﴾ (١). وقالت: ﴿ أَالِدُ وَأَنا عَجُورُ وَهَذَا بَعْلِي شَيِّحًا إِنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ أَهُلُ اللّهِ بَعْلِي مَبْولَ إِنَّ اللّهِ عَلَيْكُم أَهُلُ اللّهِ عَلَيْكُم أَهُلُ اللّهِ عَلَيْكُم أَهُلُ اللّهِ عَلَيْكُم أَهُلُ اللّهِ عَلَيْكُم أَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُم أَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُم أَهُلُ اللّهُ عَلَيْكُم أَعْلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُم أَعْلَى اللّهُ اللّهُ أَنْ الْمُوبُولُ عَلَيْلُ عَلَيْكُم أَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُم أَعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم أَعْلَى اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ عَلَيْكُم اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُم الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى الللّ

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ٢٩.

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۷۲، ۷۳

فلم يُحك السكين، وضرب الله عزَّ وجلَّ صفيحة من تحاس على حلَق إسحاق، فلها رأى ذلك ضرب به على جبينه، وحرَّ في قفاه قوله عزَّ وَجلَّ : ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَلَلْهِ لَلْجَبِينَ ﴾ (٢٠. يقول: سلما لله الأمر، فنودى: يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا بالحق. التفت، فإذا بكبش، فأخله وخلَّ عن ابنه، فأكبَّ على ابنه يقبّله وهو يقول: يا بنيّ اليوم وُهبتَ لي، فللك قوله عزَّ رجلً : ﴿ وَقَدْتَنِاهُ بِذِيْهِم عَظِيمٍ ﴾. فرجع إلى سارة فأخبرها الحبر، فجزعت سارة وقالت: يا إبراهيم أردت أن تذبح ابني ولا تعلمني!

حدثنا أبرٌ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، قال: كان إبراهيم فيها يقال إذا زارها ـ يعني هاجر ـ مُجل على البراق يغذّو من الشام، فيقبل بمكة، ويروح من مكة، فيبيت عند أهله بالشام، حتى إذا بلغ معه السمّى، وأخذ بنفسه ورجاه لما كان يأمل فيه من عبادة ربه وتعظيم حرماته أرى في المنام أن يذبحه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن إبراهيم حين أمر بذيح ابنه قال له: يا بني خد الحبل والمُذية، ثم انطلق بنا إلى هذا الشُعب ليحطِب أهلك منه، قبل أن يذكر له شيئاً عما أمر به. فلما وجه إلى الشُعب اعترضه عنو أهم إبليس ليصلّه عن أمر الله في صورة رجل، فقال: أبن تريد أيها أسميخ؟ قال: أريد هذا الشُعب عنها أن الريد هذا الشعب لحاجة في عناماك، فأمرك بذيح لمنايك هذا، فأن تريد أيها في عناماك، فأمرك بذيح لمنايك هذا، الله عنها أن المنايك المنايك فأن الله عنها أن المنايك من المرابع عنها أن المنايك مني، أي عدو الله، فوالله المضين الأمر ربي فيه، فقال له: عنها بلبس من إبراهيم اعزال الن بخطب أهلنا من هذا الشّعب، قال: والله ما يريد إلا أن يذبحك، قال: أي قال عن الله عنها أن الله المنايك من هذا الشّعب، قال: مسمعاً وطاعةً. فلها امنته منه العلام في المنايك عنها أن الله أمره به ربه، فسمعاً وطاعةً. فلها امنته منه العلام شيئا المن الله، ويوم يوم علو أن الله أمره بلك، قال: إن كان ربه أمره بلك فسلياً لأمر الله وجوع علو الله منيظه لم يصب من آل إراهيم شيئاً عا أراده وقد امنته منه إلى المزم بلك له المنايك الله عنها أن الله أمره بلك عنها إلى المنايك من الله المنايك على المنايك على المنايك على المنايك عن المناه عالم المنايك وقد امنته منه إلى المره بلك فسلياً لأمر الله وجوع الأمر الله المناتون الله الله عنها الله نايكاً المن الله من الصابرين. الله أنبح قال ذا يا ابنيّ، إني أرى في المناء الله من الصابرين.

قال ابن حيد: قال سلمة: قال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم: إن إسماعيل قال له عندذلك: 
يا أبت إن أردت ذبيحي فاشدد رباطي لا يُصبُّك مني شيء فينقص أجري، فإن الموت شديد، وإن لا آمن أن 
اضطرب عنده إذا وجدت مسّه، واشحاً شفرتك حتى تُجهز على فتريحني، وإذا أنت أضبحتني لتذبحني فكبّني 
لوجهي على جبيني ولا تُضجعني لشفيّ، فإن أخشى إن أنت نظرت في وجهي أن تدركك رقة تحولُ بينك وبين 
أمر الله فيّ، وإن رأيت أن تردُّ قميصي على أمني فإنه عنى أن يكون هذا أسلى لما عني، ه فافعل. قال: يقول له 
إبراهيم: ذن مُنه المونُ أنت يا بنيّ على أمر الله. قال: فربطه كيا أمره إسماعيل فارققه، ثم شحد شفرَته ثم تلم للجبين 
واتقى النظر في وجهه، ثم أدخيل الشَّفرة لحلقه فقلها الله لقفاما في بده، ثم اجتذبها اليه ليفرغ منه، فنودي: أن 
با إبراهيم قد صدَّقت الرؤيا، هذه ذبيحتك فذاء لابنك فاذبحها دونه، يقول الله عزَّ وجبَّل، ﴿ فَلَمَا أُسلَمَا وَتَلُهُ

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٣

لِلْخَبِينِ ﴾، وإنما تَقُلُ الله باقع على خدودها، فكان مما صدق عندنا هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على أبيه بما أشار إذ قال: كبني على وجهي قوله: ﴿ وَنَلْمُ لِلْخَبِينِ ﴾ وَنَائَيْنَاهُ الْوَ يَا إِثْرَاهِيمُ ﴾ قَدْ صَدُقْتَ الرُّوْيًا إِنَّا كَذْلِكَ تُعْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾ إِنَّ هذَا لَهُمْ الْبُهُوا الْبُلِينُ ﴾ وقَدَنْيَاهُ بِلِيْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (١).

حداثسا ابن حميد، قسال: حسدائسا سلمة، عن ابن إسحاق، عن الحسن بن وينسار، عن قسادة بن عباس، قسال: خسرج, عن قسادة بن عباس، قسال: خسرج, عليه كبش من الجنة قد رصاحا قبل ذلك أربعين خريفاً، فأرسل إبراهيم ابنه فاتبع الكبش، فأخرجه إلى الجموة الأولى فرماه بسبع حصيات، فأفلته عنده، فجاء الجموة الوسطى، فأخرجه عندها، فرماه بسبع حصيات، فأخرجه عندها، ثم أخده فأى به المنحر من منى فذبحه، فوالك يُفسُ ابن عباس بيده، لقد كان أول الإسلام، وإن رأسَ الكبش لملَّق بقرنيه في ميزاب الكبش لملَّق بقرنيه في ميزاب الكبع، وقد وَخُش بعن قد يس.

حدثني عمد بن سنان القزار، قال: حدثني حجاج، عن حماد، عن أبي عاصم الغنوي، عن أبي الطُقيل، قال: قال ابن عباس: إن إبراهيم لما أبو بالمناسك عَرْض له الشيطان عند المسعى فسابقه، فسبقه إبراهيم، ثم ذهب به جبرئيل عليه السلام إلى جرة العقبة، فعرض له الشيطان، فرماه بسبع حصيات، حتى ذهب، ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل ذهب، ثم عرض له عند الجدورة الوسطى، فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم تله للجبين، وعلى إسماعيل قعيص أبيض، فقال له: يا أبت إنه ليس له ثوب تكفّنني فيه غيرهذا فالحلمه عني، فاكفِني فيه، فالتفت إبراهيم عليه السلام فإذا هو بكبش أغين أبيض أقرن فذبحه، فقال ابن عباس: لقد رأيتنا نتبع هذا الضدرب من الكباش.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثني أبو عاصم، قال: حدثنا عسى وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال؛ حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نَجِيع، عن مجاهد، قوله: ﴿ وَتَلَّهُ لِلْمَجْبِينِ ﴾، قال: وضع وجهه للارض قال: لا تدبحني وانت تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني، فلا تجهز عليَّ؛ اربط يديّ إلى رقبتي، ثم ضع وجهي للارض.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن بمان، عن سفيان، عن جابر، عن أبي الطفيل، عن عليّ عليه السلام: ﴿ وَقَدْنِيْنَاهُ بِذَبْحِ عَظِيمٍ ﴾ ، قال: كبش أبيض أقرن أعينَ مربوط بسَمْر في ثير.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جُريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس: ﴿ وَقُدْتُينَاهُ بِدِيْجٍ عَظِيمٍ ﴾، قال: كبش. قال عبيد بن عمَير: ذبح بالمقام، وقال مجاهد: ذبح بمني في المنح.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن ابن خُشَيم، عن سعيد بن مجبير، عن ابن عباس، قال: الكبش الذي ذبحه إبراهيم عليه السلام هو الكبش الذي قرّبه ابن آم فتُقبًل منه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴾،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ١٠٣ ـ ١٠٧.

قال: كان الكبش اللدي ذبحه إبراهيم رعمي في الجنة أربعين سنة، وكان كبشأ أمليم، صوفه مثل العهن الأحمر.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا معاوية بن هشام، عن سفيان، عن رجل، عن أبي صالح، عن ابن عباس: ﴿ وَفَلَدْيَناهُ بِذِيْجِ عَظِيمٍ ﴾، قال: كان وعِلا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن أنه كان يقول: ما فُلِدِي إسماعيلُ إلا بتيس كان من الأرْوَى، أهيط عليه من تُبير، وما يقول الله: ﴿ وَقَدْيُناهُ بِلِيْسِعِ عَظِيمٍ ﴾ لذبيحته فقط، ولكنه الذبيح على دينه، فتلك السنَّة إلى يوم القيامة، فاعلموا أن الذبيحة تدفع ميتُّة السوء، فضمُّوا عباد الله.

وقَدْ قال أَمَية بن أبي الصَّلْت في السبب الذي من أجله أبر إبراهيم بذبح ابنه شعراً، ويحقق بقيله ما قال في ذلك الرواية التي رويناها عن السديّ، وأن ذلك كان من إبراهيم عن نذرٍ كان منه، فأمره الله بالرفاه به، فقال:

ولإسرَاهِ عِمْ السَّمُوقَي بِالسَّفَةُ بِكُورِ لم يكن لِيَصْبِرَ عند أَيُّ بُسَنِّ أَنِي نَسَادُقُكُ لِسلَّ وَالشَّدُو الشَّفَةُ لا إجِيهُ عَنِ السَّ وَلَمْ مُسَنِّيةً تَخَايَلُ فِي السَّلِيسِلُ عَنْهُ بَيْنَمَا يَخْلَعُ السَّرَابِسِلُ عَنْهُ فخسَلُنُ ذَا فَالْرِسِلِ الْمَسْلُ إِلَيْنَ الْمُولُو وَالِمَّذَ يَشَّقِي وَآفَوُمُ مُؤْلُو رُبُمَا تَجْزَعُ النَّفُومِيُ مِنَ الأَدْ

راخساباً وَصَابِسل الأَحْسَوَالِ الْمُحْسَوَالِ الْمُحْسَوِلُ فَعِيلًا الْمُحْسَوِلُ الْعَيِالِ مَ فَجَعِماً فَاصْبِرُ فِيدًا لَكُ عَلِي خَنْ الأَعِيدِ ذِي الأَعْبَرُ الْمُحْلِلِ مَحْبَلُمُ الْمُحْبِدُ أَنَّ اللّهِ اللّهِ فَكُمُ اللّهِ اللّهِ فَكُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا الحسين \_يعني ابن واقد ـ عن زيد، عن عكرمة: قوله عرَّ وجلَّ: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾: قال: أسلم جمينًا لامر الله؛ رضي الغلام بالذبح ورضي الإب بأن يلبحه. قال: يا أبت اقذفني للوجه كيلا تنظر إليَّ فترحمني، وأنظر أنا إلى الشفرة فاجزع، ولكن أدخل الشفرة من تحتي، وامض لأمر الله، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَسْلَما وَتُلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾، فلما فعل ذلك ناديناه ﴿ أَذْ يَا إِثْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّمُونِيَا إِنَّا كَذَلِكَ تَجْرِي المُحْسِينِينَ ﴾.

وكان ممن امتحن الله به إبراهميم عليه السلام وابتلاه به \_ بعد ابتلائه إياه بما كان من أمره وأمر تُمرود بن كوش، ومحاولته إحراقه بالنار وابتلائه بما كان من أمره إياه بذيح ابنه، بعد أن بلغ معه السعيّ ورجا نفمه ومعونته على ما يقرّبه من ربه عزّ وجلّ ورفعه القواعد من البيت، ونسكه المناسك \_ ابتلاؤه جلّ جلاله بالكلمات التي أخبر الله عنه أنه ابتلاء جينٌ فقال: ﴿ وَإِنْهِ النَّفِي الْبُواهِينَ رَبُّهُ بِكُلماتٍ فَأَنَّهُونٌ ﴾ (١٠).

وقد اختلف السَّلف من علماء الأمة في هذه الكلمات التي ابتلاه الله بهنَّ فأتمهنَّ ، فقال بعضهم : ذلك

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٤

١٦٨ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

ثلاثون سهماً، وهي شرائع الإسلام.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا محمد بن المنتيّ، قال: حدثنا عبد الأعل، قال: حدثنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ النِّلَى إِبْرِاهِمِ رَبُّهُ بَكْلِماتٍ ﴾، قال: قال ابن عباس: لم يُبَثّلُ أحد بهذا الدين فاقامه إلا إبراهيم عليه السلام، ابتلاء الله تعالى بكلماتٍ فأقهنّ، قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ اللَّذِي وَفَّى ﴾ (١): عَشْرَ منها في الأحزاب، وعشر منها في بَرَاءَةً، وعَشْر منها في المؤمنين، وسأل سائل، وقال: إنْ هذا الإسلام ثلاثون سهماً.

وحدثني عبد الله بن أحمد المروزي، قال: حدثنا عليّ بن الحسن، قال: حدثنا خارجة بن مصعب، عن داود بن أبي هند، عن عِكومة، عن ابن عباس، قال: الإسلام شلائون سهاً، وما أبلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم، قال الله تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَى﴾، فكتب الله له براءة من النار.

وقال آخرون: ذلك عشر خصال من سنن الإسلام، خمس منهنٌّ في الرأس، وخمس في الجسد. ذكر من قال ذلك:

حدثني الحسن بن يحيى، قال: أخيرنا عبد الرزاق، قال: أخيرنا معمَّر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: ﴿ وَإِذْ النِّتُلَى إِبراهيمَ رَبُّهُ بِكَلماتٍ ﴾، قال: ابتلاه الله عزَّ وجلَّ بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قصَّ الشارب؛ والمضمضة، والاستنشاق، والسُّواك، وقرق الرأس. وفي الجسد تقليم الاظفار، وحلق العانة، والحتان، ونتف الإبط، وغسُل أثر الغائط واليول بالماء.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، عن مُعْمَر، عن الحكم بن أبان، عن القاسم بن أبي بُزّة، عن ابن عباس بمثله، غيرأنه لم يذكر أثر البول.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا أبو هلال، قال: حدثنا قتادة في قوله

(۲) سورة المؤمنين ۹ (۶) سورة المؤمنين ۹ (۲) سورة المؤمنين ۹ (۲) سورة المعارج ۳۶ (۲) سورة المعارج ۳۶ (۲)

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ٣٥

تعالى: ﴿ وَإِنْ اَبْتَلَى إِبراهيمَ رَبُّهُ بَكلمات﴾ ، قال: ابتلاء بالختان، وحَلَّق العانة، وغسل القُبُل والـنُبر، والسواك، وقصّ الشارب، وتقليم الأظفار، ونف الإبط. قال أبو هلال: ونسبت خَصْلة.

حدثني عبدان المروزي، قال: حدثنا عمار بن الحسن، قال: حدثنا عبدالله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن مطر، عن أبي الجَلْد، قال: ابتُل إبراهيم عليه السلام بعشرة أشياء هن في الإنسان سنّة: المضمضة، والاستنشاق، وقصّ الشارب، والسواك ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، والختان، وحلق العانة، وغسل الذّبر والذرج.

وقال آخرون نحو قول هؤلاء، غير أنهم قالـوا: ستٌّ من العشر في جَسَد الإنســان، وأربع منهن في المشاع.

#### ذكر من قال ذلك:

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا محمد بن حرب، قال: حدثنا ابن لَمِيعَة ، عن ابن هبيرة، عن حَنْس، عن ابن عباس في قوله عزّ رجل: ﴿ وإذِ ابْتَلَى إبراهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَ ﴾، قال: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فالتي في الإنسان: حلق العانة، والحتان، وتنف الإبط، وتقليم الأظفار، وقصّ الشارب، والغسّل يوم الجمعة. واربع في المشاعر: الطواف، والسعي بين الصفاء والمروة، ورمي الجمار، والافاضة.

وقال آخرون : بل ذلك قوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾، ومناسك الحج.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا أبر كُريُّب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح: قوله: ﴿ وَإِذْ إِنَّكِي إِبراهِيمَ رِبَّه بِكلمات فَاتَمُهُنَّ ﴾، منهنَّ إني جاعلك للناس إماماً وآيات النسك.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا ابن إدريس قال: سمعت إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي صالح، مولى أم هازه في قوله: ﴿ وَإِذْ النِّشُلُ إِبراهِيمَ رَبُّهُ بِكُلِمَاتٍ ﴾، قال: منهن ﴿ إِنِّي جَاعِلُكُ لِلنَّاسِ إِمَاماً ﴾، ومنهن آبات النسك ﴿ وَإِذْ يُرْفَعُ إِبراهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنْ النِّبِّ ﴾ (١).

حدثني محمد بن عمرو، قال: أخبرنا أبو عاصم، قال: حدثني عبدى بن أبي تَجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَإِنَّ ابْتُلَى ابِراهِمَ رَبُّهُ بِكُلِماتِ فَاتَشَهُنَّ هُ<sup>(٢)</sup> قال: قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فيا هو؟ قال: تجعلني للناس إماماً، قال: نعم، ﴿ قَالَ وَمِنْ ذُرِّتِيْ قَالَ لاَ يَثَالُ مَهْدِي الظَّالِوبِين ﴾، قال: تجعل البيت مثابة للناس، قال: نعم، قال: وتجعل هذا البلد أثمنا، قال: نعم، قال: وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أثمَّ مسلمة لك، قال: نعم، قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا، قال؛ نعم، قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم؟ قال: نعم،

حدثني القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جُريج، عن مجاهد بنحوه. قال

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٤

ابن جريج : فاجتمع على هذا القول مجاهد وعكُرمة .

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيع، عن مجاهد: ﴿ وَإِذَ ابْنَلَى إِبْرَاهِيم رَبُّه بِكُلِمَاتٍ فَأَتَّمُهُنَّ ﴾، قال: ابنل بالآيات التي بعدها: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قال وَمِنْ ذُرُيَّتِي قَالَ لاَ ينالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾(١) .

حدثني المثنى بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نَجيح، قال: أخبرني به عكرمة، كان: فموضته على مجاهد فلم ينكره.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّديّن: الكلمات التي ابنلى بهنّ ايراهيم : ﴿ وَبُنَا تَقَبُلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَنْ لَكَ وَمِنْ ذُوْتِيْنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرْفَا مَناسِكَنَا وَتُبُّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الشَّوِيْ الرَّحِيمُ ۞ رَبِّنَا وَإِنْعَنْ فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمْ ۞ (٢).

حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِبراهِمِ رَبُّهِ بِكَلَمَاتُ فَٱتَّمُهُنَّ ﴾، قبال: منهن ﴿ إني جاعِلُكُ للنَّاسِ إِماماً ﴾ ٣٠، ومنهنَّ : ﴿ وَإِذْ يَرفُعُ إِبراهِمِمُ القواعدُ مِنَ النَّبِيْتِ ﴾، ومنهنَّ الآيات في شان المنسك والمقام الذي جعل لإبراهيم، والرزق الذي رزق ساكن البيت، وعمد ﷺ بعث في ذريتها.

وقال آخرون : بل ذلك مناسك الحبِّ خاصَّة .

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سُلَم بن قتيبة، قال: حدثنا عمر بن نبهان، عن قُتادة، عن ابن عباس في قوله: ﴿ وَإِذْ ابْتِلَى إِبْرَاهِيمُ رِبُّهُ بِكَلِمات ﴾ قال: مناسك الحير.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قَتادة، قال: كان ابن عباس يقول في قوله: ﴿ وَإِذْ اَئِشُلْ إِبْرَاهِمِهُ رَبُّهُ بِكُلِمُاتٍ ﴾ قال: هي المناسك.

حُدثت عن عمار بن الحسن، قال: حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه قال: بلغنا عن ابن عباس أنه قال: إذَّ الكلمات التي ابتل بهن إبراهيمُ هي المناسك.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ١٢٧ ـ ١٢٩ (٣) سورة البقرة ١٢٤، ١٢٥، ١٢٧

حلثني أحمد بن إسحاق الأهوازي، قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن التميمي، عن ابن عباس قوله: ﴿ وَإِذْ ابْنَلَى إبراهيمَ رَبُّهُ بَكلِماتٍ فاتمهنَّ ﴾، قال: مناسك الحجّ.

حدثني ابن المثنى، قال: حدثني الحِمَّانيّ، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن التميميّ، عن ابن عباس مثله.

حدثنا الحسن بن يجمى، قال: أخيرنا عبد الرزاق، قال: أخيرنا معمـر، عن قُتادة، قــال: قال ابن غباس، ابتلاه بالمناسك.

وقال آخرون: بل ابتلاه بأمورٍ، منهنَّ الخِتان.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سلّم بن قتية، عن يونس بن أبي إسحاق، عن الشعْبيّ : ﴿ وَاذِ ابْتَلَىٰ إبراهيمُ رَبُّهُ بِكَلَمَاتٍ﴾، قال: منهن الحتان.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا يـونس بن أبي إسحاق، قـال: سمعتُ الشعبيّ يقول . . فذكر مثله .

حدثني أحمد بن إسحاق، قال: حدثنا أبر أحمد، قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق، قال: سمعتُ الشعبي ـ وسأله أبو إسحاق عن قوله عَزّ وجلّ: ﴿وإذِ ابْنَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِماتٍ﴾ ـ قال: منهنّ الحتان يا أبا إسحاق.

وقال آخرون: ذلك الحلالُ الستّ: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والحتان، التي ابنل بينَ أجم فصيرَ عليهنّ.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن أبي رَجَاء، قال: قلتُ للحسن: ﴿ وَإِذِ الْبَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكُلِمَاتٍ فَٱنَّمَهُنَّ ﴾، قال: ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بالقمـر فرضي عنه، وابتلاه بالشمس فرضي عنه، وابتلاه بالنار فرضي عنه، وابتلاه بالهجرة، وابتلاه بالحتان.

حدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد الرُّأَق، قال: أخبرنا مُغَمَّر، عَمَّن سمع الحسن يقول في قوله: ﴿وَإِذْ ابْنَكَى إِبْرَاهِيمَ رُبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾، قال: ابتلاه بذبح ولده، وبالنار وبالكوكب، وبالشمس، وبالقمر. حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سُلْم بن قُنَيَّةً، قال: حدثنا أبو هلال عن الحسن: ﴿ وَإِذْ ابْنَلَى إبراهيمَ ربُّه بكلمات ﴾، قال: ابتلاه بالكوكب، وبالشمس وبالقمر، فوجله صابراً.

حدثنا أحمد بن إسحاق بن المختار، قال: حدثني غسّان بن الربيع، قال: حدثنا عبد الرحمن ــ وهو ابن ثُوّبان ــ عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هُرَيْرة، قال: قال رسول الله ﷺ: a اختتن إبراهيم بعد ثمانين سنة بالقُدُوم a.

وقد روي عن النبي ﷺ في الكلمات التي ابتلي بهنّ إبراهيم خبران :

أحدهما: ما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الحسن بن عطية، قال: حدثنا إسرائيل، عن جعفر بن الزبر، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وإبراهيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ قال: ﴿ أتدرون ما وفَّ﴾ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ﴿ وقَّى عملَ يومه أربَّم ركعات في النهار ﴾.

والآخر منهما ما حدّثنا به أبو كريب، قال: حدثنا رشدين بن سعد، قال: حدثنا زبان بن فائد، عن سَهَّل بن مُعاذ بن أنس، عن أبيه، قال: كمان النبي ﷺ يقول: « ألا أخبرُكم لم سمى الله إبراهيم خليله ﴿ السَّذِي وَفَّى ﴾؟ لأنه كمان يقسول كُلِّها أصبح وكلّها أمسى : ﴿ فَنُسُبِّحُسَانَ اللهِ حِينَ تَمُسُّونَ وَحِينَ تُصْبِحُون . . . ﴾(١) حتى ختم الآية ».

فلها عرف الله تعالى من إبراهيم الصبرَ على كلَّ ما ابتلاه به، والقيام بكلَّ ما ألزمه من فراتضه، وإيثاره طاعته على كلَّ شيء سواها، اتخذه خليلا، وجعلَّه لمن بعده من خلقه إماماً، واصطفاه إلى خلقه رسولاً، وجعل في ذريته النبوة والكتاب والرسالة، وخصَّهم بالكتب المنزلة، والحِكَم البالغة، وجعل منهم الأعمارم والقادة والرؤساء والسادة، كلَّا مفى منهم نجيبُ خلفه سيد رفيع، وأبقى لهم ذكراً في الآخرين، قالامم كلها تتولاه وتُنتي عليه، وتقول بفضله إكراماً من الله له بذلك في الدنيا، وما ادَّخر له في الآخرة من الكرامة أجلَّ وأعظمُ من أن نجيط به وصف واصف.

ونرجع الأن إلى الخبر عن عدو الله وعدو إبراهيم الذي كذّب بما جاء به من عند الله ، وردَّ عليه النصيحة التي يَصحها له جهلاً منه ، واغتراراً بحلم الله تعالى عنه ، غرود بن كوش بن كنمان بن حام بن نوح ، وما آل إليه أمره في عاجل دنياه حين تمرَّد على ربه ، مع إملاء الله إياه ، وتركه تعجيل العذاب له على كفره به ، وعاولته إحراق خليله بالنار حين دعاه إلى توحيد الله والبراءة من الألهة والأوثان ، وأنّ غرود لما تطاول عُتُوه وتمرَّده على ربَّه مع إملاء الله تعلى على مع إملاء الله تعلى به عبره التي يُربعا إياه إلا مع إملاء الله تنه الله على يعربُ عاجل دنياه قدر إملائه إيام من المد بأضعف خلقه ، وذلك بعوضة سلطها عليه توغلت في غيَّه ، عذبه الله - فياذكر - في عاجل دنياه قدر إملائه إينها لنا.

ذكر الأخبار الواردة عنه بما ذكرت من جهله وما أحلّ الله به من نقمته :

حدثني الحسن بن يجمى، قال: أخبرنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، أنّ أولَ جبار كان في الأرض تُحرود، وكان الناس يخرجون فيمتارون من عنده الطعام، فخرج إبراهيم يمتارُ مع من يمتارُ، فإذا

<sup>(</sup>١) سورة الروم ١٧

مرّ به ناس قال: مَنْ رَبُكم؟ قالوا: أنت، حتى مرّ به إيراهيم، قال: من ربك؟ قال: ﴿ رَبِّيَ الّذِي يُعْتِي وَيُبِيتُ قَالَ أَنَا أَعْنِي وَامِيتَ قَال إِبْراهِمِهُ وَإِنْ اللهَ يَاتِي بِالشَّسْسِ مِنْ المشرق قائب بها من المغرب فيهت الذي كفر ﴾(١٠. قال: فرقه بغير طعام، قال: فرجع إيراهيمُ إلى أهله فمرَّ على كتيب أعفر، فقال: هارّ آجداً من هذا فأتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم! فأخذ منه، فاتى أهلَّه. قال: فوضع متاعه ثم نام، فقامت امرأتُه إلى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه أحدً، فصنحت له منه، فقرّته إليه ـ وكان عهد أهله ليس عندهم طغام ـ فقال: منْ أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئتُ به، فعلم أن الله قد رزقه، فحيد الله

ثم بعث الله إلى الجبار مَلَكا: أن آمرٌ بي وأترتك على ملكك، قال: فهل ربّ غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك، فأبي عليه، ثم أتاه الثالثة فابي عليه، فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة إيام، فجمع الجبار جرعه، فأمر الله الملك، ففتح عليهم باباً من البُموض، فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم، فأكلت لحويمهم وشربت دماههم، فلم يتى إلا المظام، والملك كها هو لم يُصبُه من ذلك شيء، فبعث الله عليه بموضةً فلخلت في منخره، فمحت أربعمائة سنة يُضرب رأسه بالمطارق، وأرحم الناس به منّ جمع يديه ثم ضرب بها رأسه. وكان جبًّاراً أربعمائة عام، فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه وأماته الله، وهو الذي بني صرحاً إلى السهاء فأى الله بُنيانهم ون القواعد، وهو الذي قال الله: ﴿ فَالَ اللّهَ بُنْيَانَهُم ونَ القَوَاعِذِهِ؟!).

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرّة عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: أمر الذي حاج إبراهيم في ربه بإبراهيم، فاخرج - يعني من مدينته - قال: فأخرج فلقي لوطاً على باب المدينة ، وهو ابن أخيه - فدعاه فأمن به، وقال: ﴿ إنّي مُهاجِرٌ إلّى رُبّي ﴾ (٣)، وحلف نمرود أن يطلب إله المدينة ، وهو ابن أخيه - فدعاه فأمن به، وقال: ﴿ إنّي مُهاجِرٌ إلّى رُبّي ﴾ (٣)، وحلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم، فأخذ أربعة أفرّج من فراخ النسور؛ فربًاهن باللحم والخمر، حتى إذا كبرن وغلظن واستملجن، أشروف بنظر إلى الأرض، فرأى التابوت، ثم رفع رجلا من لحم لهن، فظرن به؛ حتى إذا ذهبن في السماء أشرف بنظر فراى الأرض محيطاً أشرف بنظر إلى الأرض، فرأى الدابل، وكان فرق في ظلمة؛ فلم يرما فوقه ولم يرما نحت، ففرع فالقي اللحم بمن منظر فراى الأرض محيطاً فاتبعه منتقسات، فلما نظرت البيال إليهن وقد أقبلن منتقسات وسمعت حفيفهن فزعت الجبال، وكان مَكُركمه في وكان طيرائين به من بيت تزول من أمكنتها ولم يفعلن، وذلك قوله عزً وجلً : ﴿ وَقَدْ مَكْرُوا مَكْرُهُمْ ﴿ فَكان طيرائينُ به من بيت الشرب وقوعهن في جبل الدخان، فلما إراى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرح، فيق حتى إذا اسنه المناف المناف في في عيظ من القواعد: المناه، في فرقه ينظر ، بزعمه حلى إلى الإراهيم، فأحدت في بناء الصرح، فيق حتى إذا اسنه المناف في في قوته ينظر ، يؤمه أتأنكم المذاب في أحدث في كين غيرث، وأخذ الله بنانه مرافحه من القواعد:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٢٦ .

<sup>(</sup>۳) سورة العنكبوت ۲۲ (۳) سورة العنكبوت ۲۲

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم ٤٦

<sup>(</sup>ه) سورة النحل ٢٦

أساس المسرح، فتنقضٌ بهم . ثم سقَطَ فتبلبات ألسن الناس من يومئذ من الفزع، فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناً، فلذلك سميت بابإر، وإنما كان لسان الناس قبإ, ذلك السُّريانية .

حدثنا ابنُ وكيم، قال: حدثنا أبو داود الحفري، عن يعقوب، عن حفص بن حميد أو جعفر عن سعيد. وجعفر عن سعيد. ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُومُمُ لِتُؤْوَلَ مِنَهُ الجِبَالُ ﴾ قال: فمرود صاحب النسور، أمر بتابوت فجمل سعيد بن جُبير: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُومُمُ لِتُؤُولَ مِنَهُ الجِبَالُ ﴾ قال: أمر بالنسور فاحتملته ، فليًا صعد قال لصاحبه ، أي شيء ترى؟ قال: ما نزداد من السياء إلا بعداً ، قال: اهبط، وقال غيره: نُودي: أيها الطاغية ، أين تريدٌ؟ فسمعت الجبال حفيف النسور، وكانت ترى أنه أمر من السياء فكادت ترول ، فهو قوله تعلل: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ .

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا محمد بن أبي عديّ، عن شُعَبة، عن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمة بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمة بن دانيل، أن عليًّا عليه السلام قال في هذه الآية: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُوهُمْ لِتَوْولُ مِنَّهُ الْجَيَالُ ﴾، قال: أخذ ذلك الذي حاج إبراهيم في ربه نشرين صغيرين، فربًاهما حتى استغلظا واستعلجا فشيًا، قال: قارفتي رجّل كلّ واحد منها بوتر إلى تابوت، وجوّمهها وقعد هو ورجُل اخر في التابوت، قال: ورفع في التابوت عصاً على راسه اللحم، فظارا، وجعل يقول لصاحبه: انظر ماذا ترى؟ قال: أرى كذا وكذا، حتى قال: أرى الدنيا كانها ذبك، فقط، نفيطا، قال: فهو قوله عرَّ وجلُ: ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِمَنْ وَلَوْلُ مِنْهُ الْجِيالُ ﴾. قال إبر إسحاق: ولذلك هي في قواءة عبد الله: ﴿ وَإِنْ كَانْ مَكْرُهُمْ ﴾.

### فهذا ما ذكر من خبر نمرود بن كوش بن كنعان.

وقد قال جماعة: إن نمرود بن كوش بن كنمان هذا ملك مشرق الأرض ومغربها، وهذا قول يدفعه أهل العلم بسير الملوك وأخبار الماضين، وذلك أنهم لا يذفعون ولا ينكرون أن مولد إبراهيم كان في عهد الضحاك بن أندرماسب الذي قد ذكرنا بعض أحباره فيما مضى، وأن ملك شرق الأرض وغربها يومئد كان الضحاك. وقد قال بعض من أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في الضحاك. وقد قال بعض من أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك عمد عام ما التهي إليه من الأخبار عمن روي عنه أنه قال: ملك الأرض كافران ومؤمنان، فأما الكافران فنم ودو ويختنصر، وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين. وقول القائلين من أهل الاخبار إن الضحاك كان هو ملك شرقاالأرض وغربها في عهد إبراهيم نمرود: هو الضحاك. وليس الأمر في ذلك عند أهل العلم بأخبار الأوائل، والمحرفة بألمور السالفين من الأمم ذكرو أن بأخبار الأوائل، والمحرفة بألمور السالفين من الأمم ذكرو أن في خجم الفرس مشهور، ولكن ذوي العلم بأخبار الماضين وأهل المحرفة بأمور السالفين من الأمم ذكرو أن أن أن نسب نمرود في النبط عمل ذلك، وكان هو يتنقل في المبلد، وكان وطنا الله يقوطن أجداده ذباوند، من جبال طبرستان، وهنالك رمي به أفريك وحزن ظفر به وقهوه موثقاً بالحديد، وكذلك بختنصر كان أصبهيا ما بين الأهراز إلى أرض الروم من ظربي دجلة في البلاد، وكان وطنا المي وطنا وطوط أجداده ذباوند، عن بنا للهراز إلى أرض الروم من ظربي دجلة من الم أمر يكن عالماً بأمور القوم بتطاول معذ ولايتهم أمر الناحية لمن تطاول محتله هناك الحرب الترك، وظي يقام الناس تطاول محتله هناك وأخبار الملوك الماضية وأيام الناس

تاريخ ما قبل الهجرة ...... الله عبرة ..... الله عبرة .... الله عبرة .... الله عبرة .... الله عبرة .... الله عبرة

فيما نعلمه أن أحداً من النبط كان ملكاً برأسه على شبرٌ من الأرض، فكيف يملكُ شرق الأرض وغربها! ولكنَّ العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة بأخبار الماضين ومن قد عانى النظر في كتب التاريخات، يزعمون الله ولاية نمرود إقليم بابل من قبل الازدهارق بيوراسب دامت اربعمائة سنة، ثم لرجل من نسله من بعد هلاك نمرود، يقال له تَبطَ بن قعود مائة سنة، ثم لداوص بن نبط من بعد نبط ثمانين سنة، ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص مائة وعشرين سنة، ثم لنمرود بن بالش من بعد بالش سنة وأشهراً. فذلك سبعمائة سنة وسنة وأشهر، وذلك كله في أيام الضحاك، فلما ملك أفريدُون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش وشرد النبط وطردهم، وقتل منهم مقتلة عظيمة، لما كان منهم من معاونتهم بيورًاسب على أموره، وعَمل نمرود وولده له.

وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكُّر لهم. وتغيُّر عما كان لهم عليه. ونعود الآن إلى ذكر الخبر عن بقية الأحداث الني كانت في أيام إبراهيم ﷺ.

وكان من الكائن أيام حياته من ذلك ما كان من أمر لوط بن هاران بن تارخ، ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سُدُوم. وكان من أمره فيما ذكر أنه شخص من أرض بابل مع عمّه إسراهيم خليل الرحمن، مؤمناً به، متبعاً له على دينه، مهاجراً إلى الشام، ومعهما سازة بنت ناحور.

وبعضهم يقول: هي سارة بنت هيبال بن ناحور، وشخص معهم - فيما قبل - تارخ أبو إبراهيم مخالفاً 
لإبراهيم في دينه، مقيماً على كفوه حتى صاروا إلى حرّان، فمات تسارخ وهو آزر أبو إبراهيم بحرّان على 
كفره وشُخص إبراهيم ولوط وسارة إلى الشام، ثم مضواً إلى مصر، فوجدوا بها فرعوناً من فراعنتها، ذُكر أنه 
كان سنان بن علوان بن عبيد بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. وقد قبل إن فرعون مصريومئذ 
كان أخاً للضحاك، كان الضمّاك وجُهه إليها عاملاً عليها من قبله - وقد ذكرتُ بعض قصته مع إبراهيم فيما 
كان أخاً للضحاك، كان الضمّاك وجُهه إليها عاملاً عليها من قبله - وقد ذكرتُ بعض قصته مع إبراهيم فيما 
مضى قبلُ - ثم رجعوا عَوْداً على بدئهم إلى الشام. وذكر أن إبراهيم نزل فلسطين، وأنزل ابنَ أخيه لوطأ 
الأردن، وأن الله تعالى أرسل لوطأ إلى أهل سَدوم، وكانوا أهل كفر بالله وركوب فاحشة، كما أخبر الله عن 
قرم لوط: ﴿ إِنْكُمُ لِتَأْتُونَ الْفَاجِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا هِنْ أَحْدٍ مِنَ الْمُالَّوِينَ \* أَبْنَكُمْ لِتَأْتُونَ الْرَجَالَ وَتَقَطَعُونُ 
السَّيارُ وتَأْتُونَ أَلْمَاجِشَةً مَا سَبَقَكُمْ بِهَا هِنْ أَحْدٍ مِنَ الْمُالَّوِينَ \* أَبْنَكُمْ لِتَأْتُونَ الْمُرَكِّرَ فِرَانَ .

وكان قطعهم السبيل ـ فما ذكر ـ إتيانهم الفاحشة إلى مَنْ ورد بلدهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قـال ابن زيد في قوله تعالى: ﴿ وَتَقَطَّعُونَ السُّبِيلَ ﴾. قال: السبيل طريقُ المسافر إذا مرّ بهم، وهو ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث.

وأما إنيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر في ناديهم، فإن أهلَ العلم اختلفوا فيه، فقال بعضهم: كانـوا يحذفون مَنْ مرّبهم.

وقال بعضهم: كانوا يتضارَطُون في مجالسهم.

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ٢٨، ٢٩.

وقال بعضهم: كان بعضهم ينكح بعضاً فيها.

ذكر من قال كانوا يحذفون من مرّ بهم:

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا يحيى بن واضح، قال: حدثنا عمر بن أبي زائدة، سمعتُ عَكُرمة يقول في قوله: ﴿ وَنَأْتُونَ فِي نَالِيكُمُ اللّٰذَكِرُ ﴾، قال: كانوا يؤذون أهلَ الطريق، يخبذون مَن مرّ بهم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن عمر بن أبي زائدة، قال: سمعت عكرمة، قال: الحذف.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في خير ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس \_وعن مُرة الهُمدانيّ عن ابن مسعود \_وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ: ﴿ وَنَاتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُمْكُر ﴾، قال: كانوا كلّ من مرّ جم حذفوه، وهو المنكر.

ذكر من قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم:

حدثني عبد الرحمن بن الأسود الطَّفاريّ، قال: حدثنا محمد بن ربيعة، قال: حدثنا رُوّح بن غُطيف الثَّفَقيّ، عن عمرو بن مُصعّب، عن غُرُوة بن الزبير، عن عـائشة في قـوله تعـالى: ﴿ وَتَأْمُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنْكُرُ ﴾، قالت: الضراط.

ذكر من قال كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم:

ِ حدثنا ابن وكيع وابنُ حميد، قالا : حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد في قوله : ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنكَر ﴾، قال: كان بعضُهم ياق بعضًا في مجالسهم.

حدثنا سليمان بن عبد الجبار، قال: حدثنا ثابت بن محمد الليثي، قال: حدثنا فضَيّل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن مجاهد في قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المَنْكَرَ ﴾، قال: كان يجامع بعضهم بعضاً في المجالس.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكّام، عن عمرو، عن منصور، عن مجاهد مثله.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، قال: كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم.

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد: ﴿ وَتَاتُونَ فِي نَادِيكُم المُنكر ﴾، قال: المجالس، والمنكر إتيانهم الرجال.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قنّادة، قوله: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المنكر ﴾، قال: كانوا يأتون الفاحشة في ناديم.

 تاريخ ما قبل الهجرة .........

فيركبونه، وقرأ: ﴿ أَنَاتُونَ الفاحِشَةَ وَأَنْمُ تُبْصِرُون ﴾ (١) وقرأ: ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحْدٍ مِنَ العَالَمِينَ ﴾ (١).

وقد حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا إسماعيل بن عُليَّة، عن ابن أبي نَميع، عن عمرو بن دينار: قوله: ﴿ مَا سَيَغَكُمْ بِهَا مِنْ أَخْدِ مِنَ الْمَالَعِينَ ﴾، ما نزا ذَكرٌ على ذكر حتى كان قوم لوط.

قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي قول من قال: عَنَى بالمنكّر الذي كانوا ياتونه في ناديهم في هذا الموضح حلفهم مَنْ مَرّ بهم وسخريتهم منه، للخبر الوارد بللك عن رسول الله ﷺ، الذي حدثناه أبو كريب وابن وكيع، قالا: حدَّثنا أبو أسامة، عن حاتم بن أبي صغيرة، عن سماك بن حَرِّب، عن أبي صالح مولى أمّ هالىء، عن أم هاني، عن رسول الله ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وتأتُونَ في نَاوِيكُمُ المنكر ﴾، قال: كانوا يحذون أهل الطريق ويسخرون منهم، وهو المنكر الذي كانوا يأتونه.

حدثنا أحمد بن عبدة الصَّبيّ، قال: حدثنا سليمان بن حيّان، قال: أخبرنا أبو يونس القُشَيريّ، عن سماك بن حرب، عن أبي صالح، عن أمّ هاني.، قالت: سألت النبي ﷺ عن قوله: ﴿ وَتَأْمُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ﴾، قال: كانوا بجدفون أملَ الطريق ويسخرون منهم α.

حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا سعيد بن زيد، قال: حدثنا حام بن أبي صغيرة، قال: حدثنا حام بن أبي صالح، مولى أم هانىء، عن أم هانىء، قالت: سالت النبي ﷺ عن هذه الآية: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُم المُنكُرَ ﴾، فقال: كانوا يجلسون بالطريق فيحدفون أبناء السبيل ويسخرون منهم، فكان لوط عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله، وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور التي ولامهما أنه الله إلى الأدبار، ويتوقدهم عن الأمور التي وكركب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار، ويتوقدهم عن ذلك على إسراوهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلك وتركهم الثوية منه الطائب الأليم فلا يزجوهم عن ذلك على إسراوهم على ما كانوا عليه مقيمين من ذلك وتركهم الثوية منه المناس وعيله ويقولون له: ﴿ أَتَيْنَا بِعَدْ اللهِ اللهِ الْهِ اللهِ اللهُ كنت مِن الصَّالِق عليه أمره وأمرهم وقاديم في غيهم، فبحث الله عزوجلًا لم أراد خزيهم والملاكهم ونصرة رسوله لوط عليهم جَبْر إلى عليه السلام ومَلكُون أخرى، معه السلام ومَلكُون أخرى، معه السلام ومَلكُون أخرى، معه السلام ومَلكُون أخرى، معه السلام ومَلكُون أخرى معه الله السلام ومَلكُون أخرى معه الله السلام ومَلكُون أخرى معه الله السلام ومَلكُون أخرى معه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عن وجل النصرة وسوله لوط عليهم خبر إلى عليه السلام ومَلكُون أخرى معه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عن اللهُ عن وجلُ النصرة على اللهُ اللهُ عن وجلُ النصرة اللهُ عن وجلُ النصرة اللهُ ال

وقد قيل: إن الملككين الآخرين كان أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل فاقبلوا ـ فيها ذكر ــ مُشاةً في صورة رجال شباب.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السُّدي في خبر ذكره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمُندانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصمحاب النبي ﷺ: بعث الله الملائكة لتُجلك قرمَ لوط، فأقبلت تمشي في صورة رجال شباب؛ حتى نزلوا على إبراهيم

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٤٥.

<sup>(</sup>Y) سورة الأعراف ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ٢٩ .

فتضيّفوه، فكان من أمرهم وأمر إبراهيم ما قد مضى ذكرنا إياه في خبر إبراهيم وسارَة. فلما ذهب عن إبراهيم الروح جاءتُهُ البشرى، وأطلعته الرسل على ماجاؤوا له، وإنّ الله أرسلَهم لهلاك قوم لوط ناظرهم إبراهيم وحاجّهم في ذلك كها أخبر الله عنـه فقـــال: ﴿ فَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءتُهُ البَّشْرَى يُجَادِلُنا فِي قَوْمٍ لُوطٍ ﴾(١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا الحِمّانيّ، عن الأعمش، عن المنهـال، عن سُعيد بن جُبـير، عن ابن عباس، قال: قال الملك لإبراهيم. : إن كان فيها خمسة يصَلُون رُفع عنهم العذاب.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن قور، عن معمو، عن قتادة: ﴿ يُجَادِلُنَا فِي قَدْمٍ. لُوطٍ ﴾ قال: بلغنا أنه قال لهم يومئذ: أرايتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين؟ قالوا: إن كان فيهم خمسون لنعلبم، قال: وأربعون؟ قالوا: وإن كانوا تعلّبهم، قال: وأربعون؟ قالوا: وأربعون، قال: وثلاثون؟ قالوا: وثلاثون، حتى بلغ عشرة، قالوا: وإن كانوا عشرة؟ قال: ما من قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خين قلما علم إبراهيمُ حالٌ قوم لوط بخبر الرسل قال للرسل: ﴿ إِنْ فِيهَا لُوطاً ﴾ (٣) إشفاقاً منه عليه، فقالت الرسل: ﴿ نَحْنُ أَعَلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَتَنْجَيْنُهُ وَإِهْلُهُ إِلّٰهُ

ثم مضت رسلُ الله نحو أهل سَدوم، قرية قوم لوط، فلها انتهوا إليها ذُكر أنهم لَقُوا لوطاً في أرض له يعمل فيها، وقبل إنهم لَقُوا عند نهرها ابنةً لوط تستقي الماء.

ذكر من قال لقوا لوطاً:

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن محَّديفة أنه لما جاءت الرسل لوطاً أتوه وهو في أرض له يعمل فيها، وقد قبل لهم - والله أعلم: لا تُهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط، قال: فأتوه فقالوا: إنا مُصَيِّفوك الليلة. فانطلق بهم فلها مثنى ساحة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه المعربة؟ واللهِ ما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخيباً منهم، قال: فمضى معهم ثم قال الثانية مثل ما قال، فانطلق بهم، فلما بصرت بهم عجوز السوء امرأته انطلقت فأنلرتهم.

<sup>(</sup>١) سورة هود ٧٤

<sup>(</sup>۲) سورة العنكبوت ۳۱

**<sup>(</sup>۳)** سورة العنكبوت ۳۲

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملائق، عن سعيد بن بشير، عن قنادة، قال: أثت الملائكة لوطأ وهو في مزرعة له، وقال الله تعالى للملائكة: إن شهد لوط عليهم أربع شهادات، فقد أذنت لكم في هَلكتهم، فقالوا: يا لوط، إنا نريد أن نضيفك الليلة، قال: وما بلغكم أمرهم؟ قالوا: وما أمرهم؟ فقال: أشهد بله أنها لشرً قرية في الأرض عملًا، يقول ذلك أربع مرات، فشهد. عليهم لوط أربع شهادات، فلخلوا معه منزله.

### ذكر من قال إنما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سَدُوم ابنة لوط دون لوط:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السّدي في خبر ذكره عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن أبي عباس ـ وعن مرة المقدانيّ عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: لم خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط، فاتوها نصف النهار، فلما بلغوا نهر سُدوم للموا البنة لوط تستقي من الماء لأملها ـ وكانت له ابنتان : اسم الكبرى ريئا واسم الصغرى رعزيا ـ فقالوا لها : يا جارية، هل من منزل؟ قالت: نعم، فمكانكم لا تدخلوا حتى أتيكم ؛ فرقت عليهم من قومها، فاتت أباها، فقالت: يا أبناه، أرادك فنيان على باب المدينة، ما رأيت وجوة قوم هي أحسنُ منهم، لا يأخدهم قومُك فيفضحوهم ـ وقد كان قومه غيرة أن يُغيينُ رجلًا فقالوا له: خَلَّ عنا فلنصف الرجال، فجاء يهم فلم يعلمُ أحد إلا أمل بيت لوط رجالًا ما رأيت مثلهم ومثل حجوة هم عنه فرجة الهرأته فاخبرت قومها فقالت: إنَّ في بيت لوط رجالًا ما رأيت مثلهم ومثل وجوههم حسناً قط، فجاء قومُه يرعون إليه.

قال أبو جعفر: فلها أنوه قال لهم لوط: يا قوم انقوا الله ﴿ ولا تخزونِ في ضَيْعِي أَلْسَلَ مِنْكُمْ رَجُلُ رَئِيدُ ﴾ (``)؛ هؤلاء بناي هرَّ أطهرُ لكم مما تريدون. فقالوا له: أولم نهك أن نضيَّد الرجال! لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد! فلها لم يقبلوا منه شيئًا مما عرضه عليهم قال: ﴿ وَ أَنْ أَنْ لِي بِكُمْ قُوَةً أَنْ آوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ ('`). يقول عليه السلام: لو أنّ لي أنصاراً ينصرونني عليكم أو عشيرة تمنفي منكم، لحُلّت بينكم ويين ما جثتم تريدونه من أضيافي!

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني معلى بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد السمد بن معقل، أنه سمع وهبأ يقول: قال لوط لهم: ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً الْوَ إِلَى إِلَى رُكُنِ تَسْدِيد ﴾، فوجَد عليه الرسل وقالوا: إن ركنك لشديد. فإيا يتس لوط من إجابتهم إليه إلى تيء ما دعاهم إليه وضاق بهم ذرّعًا، قالت الرسل له حينتا: ﴿ يَا لُوطُ إِنَّا رَسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَاشْرٍ بِالْحَلِكَ بِقِطْمٍ مِنَ اللَّبِلِ وَقَالَ بِعِلْمُ مِنْ اللَّبِلِ وَقَالَ اللَّبِي الْمَلِيقِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّبِي اللَّهِ عَلَيْمَ مَنْ اللَّبِلِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ مَنْ اللَّبِلِ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْمَ مَنْ اللَّبِلِ وَقَالًا اللَّهِ عَلَيْمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ مَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ مَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ مَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمُ مَنْ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَ

ذكر من روى ذلك عنه أنه قاله من أهل العلم:

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۷۸

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۸۰

<sup>(</sup>٣) سورة هود ٨١.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن جعفر، عن سعيد، قال: مضت الرسل من عند إبراهيم إلى لوط، فلها أتوا لوطأ وكان من أمرهم ما ذكر الله قال جبرئيل للوط: يا لوط، إنا مهلكو أهل هذه القرية، إنَّ أهمّها كانوا ظالمين. فقال لهم لوط: أهملكوهم الساعة، فقال جبرئيل عليه السلام: ﴿ إِنَّ مَوْعِلَهُمُ الصُّيْحِ أَلْسَى الصُّجُ بِقَرِيب ﴾ (١) فانزلت على لوط: ﴿ اليسَ الصُّبْح بقريب ﴾ (١).

قال: وأمره أن يُسري بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحدٌ إلا امرأته، قال: فسار فلها كانت الساعة التي أهلكوا فيها أدخل جبرثيل جناحه في أرضهم فقلعها ورفعها حتى سمع أهلُ السهاء صياحُ الديكة، وبُناح الكلاب، فجعل عاليها سافلها، وأمطر عليهم حجارة من سجينًل، قال: وسمعت امرأة لـوط الهدّة فقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يعقوب، عن حفص بن حميد، عن شِمَّر بن عطية، قال: كان لوط أخذ على امرأته الا تديع شيئاً من سر أضيافه، قال: فلها دخل عليه جَبَرتيل ومن معه وراتهم في صورة لم تر مثلها قط انطلقت تسمَّى إلى قومها، فاتت النادي فقالت بيدها هكذا، فاقبلوا يُهرَعون مشياً بين الهرولة والجنّر، فلها انتهوا إلى لوط قال لهم لوط ما قال الله تعالى في كتابه. قال جبرتيل: يا لوط إنا رُسُل ربك لن يصلوا إليك، قال: فقال بيده، فطمس أعينهم، قال: فجعلوا يطلبونهم، يلتمسون الحيطان وهم لا يبصرون.

حدثنا ابن حميد، قال حدثنا الحكم بن بشير، قال: حدثنا عمرو بن قيس الملاتي، عن سعيد بن بشير، عن عن سعيد بن بشير، عن عندة عندة الرسل - إلى قومها فقالت: إنه قدادة، قال: انطقت امراته منهم قط أحسن وجوهاً، ولا اطهير رتجا وها بهروف اليه فيادوهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب فقال: ﴿ هُولاً يَمْ يَتُنِي إِنْ كَتُشَمُ فاعِلِين ﴾ (٣)، فقالوا: ﴿ أَوَلَمْ نَتْهَكَ عَنِ الْمَالَمِين ﴾ (٤)، فلخلوا على الملائكة فنواولتهم الملائكة، فطمست أعينهم فقالوا: يا لوط جثننا بقوم مسترقة بمحرونا كما أنت حقى نصيح . قال: فاحتمل جَبْرُ قبل قريات لوط الأربع، في كلّ قرية مائة ألف، فرفعهم على جناحه بين الساء والأرض حتى سمم أهل الساء الدنيا أصوات ديكتهم ثم قلبهم، فجعل الله عاليّها سافلها.

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۱.

رم) رم) سورة هود ۷۸.

<sup>(</sup>٣) سورة الحجر ٧١.

<sup>(</sup>٤) سورة الحجر ٧٠.

حدثنا عمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا عمد بن أور. وحدثنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد أدمرتنا الحسن بن يجيى، قال: أخبرنا عبد أرزّاق، جبعاً عن مَعْمَر، عن قتادة، قال: قال مُذيفة: لما دخلوا عليه ذهبت عجوزُه، عجوزُ السوء، فأتت قومها فقالت: قد تضيّف لوطأ اللبلة قوم ما رأيت قوماً قط أحسن وجوهاً منهم، قال: فجاؤوا يهرعون إليه، فقام مَلَكُ فلزّ الباب يقول: فسدّه - فاستأذن جرئيل في عقوبتهم، فأذن له، فضريهم جبرئيل بجناحه، فتركهم عياناً، فباتوا بشرّ ليلة، ثم قالوا: إنا رسُل رَبك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل، ولا يلتمن منكم احدًا إلا امرأتك، قال: فبلغنا أنها سمعت صوتًا، فالنفتت قاصابها حجر وهي شاذة من القوم معلمه مكانها.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن هاد، قال: حدثنا أسباط، عن السّدي في خير ذكره، عن إن مالك وعن أبي صالح، عن البن عباس وعن مُرة الهُمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: لما قال لوظ: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِي بَكُمْ فَوَةً أَنِ آوي إلى رُكُنِ شَدِيد ﴾، بسط حيتنا جبرثيل جناحه ففقا أعينهم، وخرجوا يدوس بعضهم في آثار بعض عمياناً، يقولون: النجاء النجاء افإنَّ في ببت لوط أسحر قوم أعينها الأرض؛ فللك قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَاؤُوهُ عَنْ صَيْفِهِ فَقَلَمْسُنَا أَصْبُهُم ﴾ (') وقالوا للوط: ﴿ إِنَّا رُسُلِ وَلَا يَلْقَبُ مِنْكُمْ أَحَدُ ﴾، يقول: سرّ بهم فامضوا حيث تؤمرون، فاخرجهم الله تعالى إلى الشّاء. وقال لوط: أهلكوهم الساعة، فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبح، أليس الصبح بقرب! فلها أن كان السَّخر خرج لوط وأهله معه إلا امواته، وذلك قوله تعالى: ﴿ إِلاَ آنَ لُوطٍ نَجَيْنَاهُمْ السَّحِر ﴾ (').

حدثنا الذي ، قال: أخبرنا إسحاق ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ، قال: حدثي عبد المصمد أنه سمع وهب بن مُثبًه يقول: كان أهل سَدوم الذين فيهم لوط قوم سرّه قد استغنوا عن النساء بالرجال ، فلها رأى الله ذلك منهم بعث الملائكة ليعذبوهم ، فأتوا إبراهيم ، فكان من أمره وأمرهم ما ذكره الله تعالى في كتابه ، فلها بشرو اسارة بالولد قاموا ، وقام معهم إبراهيم عشي ، فقال: أخبروني لم يعتبي و من خَطبكم؟ قالوا: إنا فلم إسراء قد استغنوا بالرجال عن النساء ، قال إبراهيم ، قالوا: إنا فلم يهم خسون رجلًا صاحةً؟ قالوا: إذا لا تعذبهم ، فلم يزل ينقص حتى قال أهل البيت، قالوا: فإن كان فيهم بيت صالح ، قال: فلوط وأهل بيته ، قالوا: إن امرأته هواها مهم ، فلم يؤل ايش إبراهيم انصرف ومضوًا إلى قيم بيت صالح ، قال: فلوط ، قال إراميم انصرف ومضوًا إلى قوم أم نر قوماً قط أحسن منهم ولا إحمل ، فتسامو بالمعابدة قد نزل بنا قرم أم نر قوماً قط أحسن منهم ولا إحمل ، فتسامون في ضيفي وأنا أزرجكم بناتي فهن أطهر لكم ، فقالوا: لو الأن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. ونجد عليه الرسل ققالوا: إن يربد بناتك لقد عرفنا مكانين، فقال: لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد. فيجد عليه الرسل ققالوا: إن سحرنا ، انصرفوا بنا حتى نوجم إليه ، فكان م موهم ، فقال قلل وهو من كان الحقة من الله تعالى في القرآن ، فلكم والتي تعيم عدان م أعيم به بجناحه ، فطسس أبصرمه ، فقالوا: وسحرنا ، انصرفوا بنا حتى نوجم إليه ، فكان فاخير م يكانيل وهو ركنك لشديد، وإخم أتيهم عليا به نكان في القرآن ، فلكم فالواز ، المردوا ، انصرفوا بنا حتى نوجم إليه ، فكان ها مكاني ، فكان ها مكاني ، فكان من أمرهم ما قد قَصُ الله تعالى في القرآن ، فلكم فاتيا ، السراء المسرفوا بنا حتى نوجم إليه ، فكان من أمرهم ما قد قَصُ الله تعالى في القرآن ، فلكم المؤلم بكانيل وهو

<sup>(</sup>١) سورة القمر ٣٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القمر ٣٤.

١٨٢ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

صاحب العذاب جنائجه حتى بلغ أسفل الأرضين، فقلبها فنزلت حجارة من السياء، فتتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا فأهلكهم الله، ونجّى لوطاً وأهله إلا امرأته.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: حدثنا الأعمش، عن بجاهد، قال: أخذ جبرئيل قوم لوط من سَرْحهم ودورهم، حملهم بمواشيهم وأمتنهم، حتى سمع أهل السياء نباح كلابهم ثم كفاها.

وحدثنا أبو كريب مرة أخرى، عن مجاهد، فقال: أدخل جبرئيل جناحيه تحت الأرض السفل من قوم لوط، ثم أخذهم بالجناح الأيمن، وأخذهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو حديقة، قال: حدثنا شبَلٌ، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد، قال: كان يقوك: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أُمُرُّنَا جَمَلْنَا عَالِيمًا سَافِلَهَا™، قال: لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم ففتقها من أركام؛ اثم أدخل جناحيه، ثم حملها على خوافي جناحيه.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبر حليفة، قال: حدثنا شيل، قال: وحدّثني هذا ابن أبي نجيح، عن إبراهيم بن أبي بكر، قال: ولم يسمعه ابن أبي نجيح من مجاهد قال: فحملها على خوافي جناحيه بما فيها، ثم صعد بها لى السياء حتى سمع أهلُ السياء نباح كلابهم، ثم قَلْبها، فكان أول ما سقط منها شرافها، فذلك قوله تعالى: ﴿ فَجَمَلْنَا عَالِيْهَا سَافِلْهَا وَأَشْكُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً من سَجِّيلٍ ﴾ (٢).

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا محمد بن تُور، عن معمر، عن قنادة، قال: بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ثم الوى بها إلى السياء، حتى سمع أهل السياء ضواغي كلابهم، ثم دمُر بعضها على بعض، فجعل عاليها سافلها، ثم اتبعتهم الحجارة. قال قنادة: وبلغنا أنهم كانوا أربعة آلاف الف.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قنادة، قال: وذكر لنا أن جبرؤيل أخذ بعروتها الوسطى، ثم ألوى بها إلى جُزّ السياء حتى سمعت الملائكة ضواغيّ كلابهم ثم دمر بعضها على بعض، ثم أتبع شُذَانَ القومصخراً، قال: وهمي ثلاث قرى يقال لها سُدوم، وهمي بين المدينة والشأم، قال: وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف، قال: وذكر لنا أن إبراهيم كان يُشرف ثم يقول: سُدُوم يوماً هالك.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن هاد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه: لما أصبحوا \_ يعني قوم لوط \_ نزل جبرئيل عليه السلام واقتلع الارض من سبع أرضين، فحملها حتى بلغ بها السهاء الدنيا، حتى سمع أهل السهاء نباخ كلابهم وأصوات ديوكهم، ثم قلبها فقتلهم، فلذلك حين يقول: ﴿ وَالمُوْتِيَفِكُ أَهْوَى ﴾ (؟) المتقلبة حين أهوى بها جبرئيل عليه السلام الارض فاقتلمها بمجناحيه، فمن لم يحت حين أسقط الارض أمطر الله تعالى عليه وهو تحت الارض الحجارة، ومن كان منهم شاذاً في الارض، وهو قول الله تعالى: ﴿ وَالْمُوزِنَا عَلَيْهِمْ حِجَارةً مِنْ سِجّيل ﴾، ثم تتبهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَمْكُرْنَا عَلَيْهِمْ جَجَارةً مِنْ سِجّيل ﴾، ثم تتبهم في القرى، فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله، فذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَمْكَرْنَا عَلَيْهِمْ جَجَارةً مِنْ سِجّيل ﴾، ثم تتبهم في القرى،

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۸۲.

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر ٧٤.

<sup>(</sup>٣). سورة النجم ٥٣ .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: حدثني محمد بن كعب القرقة قال: حدثني محمد بن كعب القرقة قال: حدثني أبن الموقفة ( وقية قوم لوط التي كان لوط فيهم )، فاحتملها بجناحيه ثم أصعد بها حتى إن أهل السعاء الدنيا ليسمعون نابحة كلابها وأصوات دجاجها، ثم كفاها على وجهها ثم أتبمها الله عزّ وجلّ بالحجارة، يقول الله تعالى: ﴿ فَجَمَلْنَا عَالِيْهَا مَا الْجَهَا وَآمَظُونًا عَالِمُهمْ حَمَاها على وجهها ثم أتبمها الله تعالى وما حولها من المؤتفكات، وكُنَّ ضَى قويات: صبعة، وصمرة، وحمرة، ودوما؛ وسَدوم هي القرية العظمى، ونجّى الله تعالى لوطاً ومَنْ معه من أهله، إلا امرأته كانت فيمن

## ذكر وفاة سارة بنت هاران، وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولده

قد ذكرنا فيها مضى قبل ما قبل في مقدار عمر سارة أمّ إسحاق؛ فأما موضع وفاتها فإنه لا يدفع أهلُ العلم من العرب والعجم أنها كانت بالشام.

وقيل: إنها ماتت بقرية الجبابرة من أرض كُنْعان في خَبْرون، فلدفنت في مزرعة اشتراها إبراهيم. وقيل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة.

فأما الحبر فبغير ذلك ورد. حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل.

ثم إن إبراهيم اشتاق إلى إسماعيل، فقال لسارة: اثلذي لي أنطلق إلى ابني فأنظر إليه، فأخدت عليه عهداً الآينزل حتى ياتتها، فركب البُراق، ثم أقبل وقد ماتت أمّ إسماعيل، ونزوج إسماعيلُ امرأة من جُرْهُم.

وإن إبراهيم عليه السلام كثر ماله ومواشيه. وكان سبب ذلك فيا حدثنا به مومى بن هارون، قال: 
حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل، أن إبراهيم عليه السلام 
احتفنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل، أن إبراهيم عليه السلام 
احتاج - وقد كان له صديق يعطيه ويأتيه - فقالت له سارة: لو أتيت تُحالَّك فاصبت لنا منه طعاماً افركب حماراً 
له، ثم أتاه، فلها أتاه تقبّ منه، واستحياً إبراهيم أن يرجع لها أهله خالباً، فمرَّ عل بطحاء، فعلاً منها تُحرَجه، 
أمله، فوجد سارة قد جملت له طعاماً، فقالت: الا تأكل الاقال: وقعل من شيء اللسلام فاستيقظ، وجاء الم 
أمله، فوجد سارة قد جملت له طعاماً، فقالت: الا تأكل الاقال: وقعل من شيء اللسلاء فالت: نعم من الحنطة التي 
زروع الناس؛ فكان أصل ماله منها، فكان الناس يأتونه فيساؤنه فيقول: مَنَّ قال: لا إله إلا الله فليدخل 
زروع الناس؛ فكان أصل ماله منها، فكان الناس يأتونه فيساؤنه فيقول: مَنَّ قال: لا إله إلا الله فليدخل 
غنة ونكي بجهيمً من قال فأتحا، ومنهم من أبي فرجع، وذلك قوله تعال: ﴿ فَوَيَهُم مَنْ آمَنُ بِه وَمَنْهُم مَنْ صَدُّ 
غنية وكيني بدوسيراً ﴾ (ا). فلها كثر مال إراهيم ومواشيه احتاج إلى السعة في المسكن والمرص، وكان 
مسكنه ما يين قرية مدين في قبل، وغيره مسكنا يسكنه ومزيز يزله غير المنز لللي هو به نازل، فاخيز الها، وأعلى واطأ شطره فيا قبل، وتخيره مسكنا يسكنه وضار يزله غير المنز لللي هو به نازل، فاحتا لوط 
ناحية الأورة فصدار إليها، وأعام إبراهيم عليه السلام بمكانه، فصار ذلك فيا قبل سباً لاأراد بمكة وإسكانه إياها 
ناحية الأورة فصار إليها، وأعام إبراهيم عليه السلام بمكانه، فصار ذلك فيا قبل سباً لاأراد بمكة وإسكانه إياها 
ناحية الأورة فصار اليها، وأعام إبراهيم عليه السلام بمكانه، فصار ذلك فياقيل سباً لاأراد بمكة وإسكانه إياها وأعطى المناح المكانه إياها والمناح المحادة والمكانه إيا المعاد المناح المحادة المناح المحادة المناح المحادة المكانه المناح المناح المحادة المحادة المناح المحادة المحادة على المعادة على المحادة والمحادة المحادة ا

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٥٥.

إسماعيل، وكان ربما دخل أمصار الشأم.

ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تزوج إبراهيم بعدها فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق قطوراً بنت يقطن؛ امرأة من الكنعانيين، فوللت له ستة نفر: يقسان بن إبراهيم، ونمران بن إبراهيم، وسر بن إبراهيم، وسر بن إبراهيم، وسر بن إبراهيم، وسر بن إبراهيم، وكان جبع بني إبراهيم ثمانية بإسماعيل وإسحاق، وكان إسماعيل يكرّه أكبر وللده. قال: فنكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر، فوللدت له البربر ولفّها. وولمد زمران بن إبراهيم المزامير الذين لا يعقلون، وولد لمديان أهل مدين قوم شعيب بن ميكائيل النبي، فهو وقومه من وللده بعثه الله عز وجلً إليهم نبيًّا،

حدثني الحارث بن محمد، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد بن السائب، عن أبيه، قال: كان أبو إبراهيم من أهل حران، فأصابته سنة من السنين، فائى هُرمز جرد بالأهواز، ومعه امرأته أم إبراهيم، واسمها توتا بنت كرينا بن كوثى، من بنى أرفخشد بن سام بن نوح.

وحدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن عمر الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم قال: اسمها أغرقا من ولد أفراهم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشــد بن سام بن نوح. وكان بعضهم يقول: اسمها انمتل بنت يكفور.

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: أخبرنا هشام بن محمد، عن أبيه، قال: نهر تُوتَى كَرَاه كرينا جدَّ إبراهيم من قبل أمه، وكان أبوه على أصنام الملك نمرود، فولد إبراهيم بهُرمزجرد، ثم انتقل إلى كُوتَى من أرض بابل، فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه، دعاهم إلى عبادة الله، وبلغ ذلك الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين، ثم بنى له الحير بجصٌ، وأوقد له الحطب الجزل، وألقى إبراهيم فيه، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، فخرج منها سلياً لم يكلم.

حدثني الحارث، قال: حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثنا هشام بن محمد، عن أبيه، عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال: لما هرب إبراهيم من كُوثَى، وخرج من النار ولسانه يومئذ سريانيّ، فلما عبرُ الفرات من حُرّان غُيَّر الله لسانه فقيل: عبرانيّ، اي حيث عبر الفرات، وبعث غرود في أثره، وقال: لا تَذَعوا أحداً يتكلَّم بالسريانية إلا جتموني به، فلقُوا إبراهيم عليه السلام فتكلم بالعبرانية، فتركوه ولم يعرفوا لغته.

حدثني الحارث، قال: حدثنا ابن سعد، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه قال: فهاجر إبراهيم من بابل إلى الما الشام فجارت معهم من بابل إلى الما المامة فوهبت له نفستها فتروجها، وخرجت معه وهو يومئد ابن سبع وثلاثين سنة، فالى حران، فاقام بها زمانًا، ثم نرجع إلى الشأم فنزل السبع (أرضُ بين إيليا وفلسطين) واحتفر بتراً، وبنى مسجداً. ثم إن بعض أهل البلد آذاه فتحوّل من عندهم، فنزل من ترك بين الرملة وإيلا، فاحتفر به بتراً أقام به، وكان قد وُسِّع عليه في المال والحدم، وهو أوّل من أضاف الضيف، وأوّل من ثراف عندم، أنساف

قال: وولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده ـ وأمه هاجر وهي قبطية، وإسحاق، وكان ضرير البصر، وأمه سارة ابنة بتويل بن ناخور بن ساروع بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن ١٨٦ . ... تاريخ ما قبل الهجرة

سام بن نوح ــ ومدن، ومدين، ويقسان، وزمران، وأسبق، وسوح؛ وأمهم قنطورا بنت مقطور من العرب العاربة.

فأما يقسان فلحق بنوه بحكة، وأقام مدن ومدين بأرض مدين، فسميت به، ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم: يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق ممك، وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والوحشة! فقال: بذلك أبرت، قال: فعلمهم اسماً من أسماء الله تبارك وتعالى، فكانوا يستسقون به ويستنصرون، فمنهم من نزل خراسان، فجاءتهم الحزر فقالوا: ينبغي للذي علمكم هذا أن يكون خير أهل الأرض، أوملك الأرض، قال: فسموا ملوكهم خاقان.

قال أبو جعفر: ويقال في يسبق: يسباق، وفي سوح: ساح.

وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امراتين من العرب، إحداهما تُنطورا بنت يقطان، فولدت له ستة بنين، وهم الذين ذكرنا، والأخرى منهم حجور بنت أرهير، فولدت له خمسة بنين: كيسان، وشورخ، وأميم، ولوطان، ونافسر.

#### ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام

فلما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم ﷺ، أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ هرم .

فحدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السلكي بالإسناد الذي ذكرته قبل: كان إبراهيم كثير الطعام يطعم الناس، ويضيفهم، فبينا هو يطعم الناس إذا هو بشيخ كبير يمشي في الحَرَق، فبعث إليه بحمار، فركبه حتى إذا أتاه أطعمه، فجعل الشيخ بأخذ اللقمة يريد ان يدخلها فاه، فيدخلها عينه وأذنك ثم يدخلها فاه، فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره. وكان إبراهيم قد سأل ربه عزّ وجلُ الآ يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت، فقال للشيخ حين رأى مِنْ حاله ما رأى: ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ قال: يا إبراهيم، الكِبرَ، قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتين، فقال إبراهيم: إنما بيني وبينك سنتان، فإذا بلغت ذلك صرت مثلك! قال: نعم، قال إبراهيم: اللهم أقبضني إليك قبل ذلك، فقام الشيخ فقبض روحَه، وكان ملك الموت.

ولما مات إبراهيم عليه السلام ــ وكان موته وهو ابن ماثني سنة ، وقيل ابن مائة وخمس وسبعين سنة ــ دفن عند قبر سارة في مزرعة حبُرُون .

وكان مما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الصحف فيها قيل عشر صحائف، كذلك حدثني أحمد بن عبد بن عمد، عن أبي أحمد بن عبد بن عمد، عن أبي سلمان، عن القاسم بن عمد، عن أبي الميان، عن القاسم بن محمد، عن أبي الميان، عن القاسم بن محمد، عن أبي يادرسول الله، كم كتاب أنزله الله؟ قال: قلت كتاب وأديع كتب: أنزل الله عزَّ وجلَّ على آدم عليه السلام عشر صحائف، وعلى شيث خمسين صحيفة، وأنزل جلّ وعزّ المنازل جلّ وعزّ المنازل على إجراهيم عشر صحائف، وأنزل جلّ وعزّ المنازل والمرة والمزال جلّ المنازل على المن

أيها الملك المسلّط المبتلّ المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعض، ولكن بعثتك لتردُّ عني دعوةً المظلم؛ فإني لا أردُّها وإن كانت من كافو .

وكانت فيها أمثال: وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات؛ ساعة يناجي فيها ربَّه، و وساعة يفكر فيها في صنع الله عزّ وجلّ، وساعة بجاسب فيها نفسه فيها قدم وأخر، وساعة يخلو فيها لخاجته من الحلال في المطعم والمشرب. وعلى العاقل الا يكون ظاعناً إلاّ في ثلاث: تزودً لمعاده، ومرمّة لمعاشه، ولذة في غير ١٨٨ ... تاريخ ما قبل الهجرة

عرّم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلًا على شائه، حافظاً للسانه. ومَنْ حسب كلامه من عمله قل كلامه إلّا فيها يعنيه.

وكان لإبراهيم -فيها ذكر \_ أخّوان يقال لأحدهما هاران \_وهو أبولوها، وقيل إن هاران هو الذي بني مدينة حُرَّان، واليه نسبت \_ والأخر منها ناحوراً وهو أبو بتويل ويتويل هو أبو لابان ورفقا ابنة بتويل، ووفقا امراة إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ابنة بتويل، وليًا وراحيل امراتا يعقوب ابنتا لابان.

## ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام

قد مضى ذكُرُنا سبب مصير إبراهيم بابنه إسماعيل، وأمه هاجر إلى مكة وإسكانه إياهما بها. ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من جُرِّهم، فكان من أمرها ما قد تقدم ذكره، ثم طلقها بأمر أبيه إبراهيم بذلك، ثم تزوج أخرى يقال لها السيدة بنت مُضاض بن عمرو الجُرِّهمي، وهي التي قال لها إبراهيم إذ قدم مكة، وهي زوجة إسماعيل: قولي لزوجك إذا جاء: قد رضيتُ لك عتبة بابك.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلاً، وأمهم السينة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي: نابت بن إسماعيل، وقيدر بن إسماعيل، وأدبيل بن إسماعيل، ومبشا بن إسماعيل، ومسمع بن إسماعيل، ودما بن إسماعيل، وماس بن إسماعيل، وأدد بن إسماعيل، ووطور بن إسماعيل، ونفيس بن إسماعيل، وطها بن إسماعيل، وقيدمان بن إسماعيل.

قال: وكان عمر إسماعيل فيها يزعمون ثلاثين ومائة سنة، ومن نابت وقيدر نشر الله العرب، ونبّا الله عز وجلّ إسماعيل، فبعثه إلى العماليق. فيها قيل ـ وقبائل اليمن.

وقد يُنظق أساء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التي ذكرت عن ابن إسحاق، فيقول بعضهم في قيـدر: قيدار، وفي أدبيل: أدبال، وفي مبشا: مبشام، وفي دما: ذوما ومسا، وحـداد، وتيم، ويطور، ونـافس، وقادمن.

وقيل: إن إسماعيل لما حضرته الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوج ابنته من العيص بن إسحاق، وعاش إسماعيل فيها ذكر مائة وسبعاً وثلاثين سنة، ودفن في الحيجر عند قبر أمه هاجر.

حدثني عبدة بن عبد الله الصفار، قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزوميّ، عن مبارك بن حَسَّان صاحب الأغلط، عن عمر بن عبد العزيز، قال: شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حُرَّ مكة فاوحى الله تعالى إليه: إن فاتم لك باباً من الجنة يجرى عليك روحها إلى يوم القيامة، وفي ذلك المكان تدفن.

ونرجع الآن إلى:

١٩٠ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

## ذكر إسحاق بن إبراهيم عليها السلام وذكر نسائه وأولاده

إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف الأمة بعد الفرس غيرهم؛ وذلك أن الفرس كان مُلككهم متصلاً دائماً من عهد جيومرت الذي قد وصفت شأنه وخيره، إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس، أمة نبينا محمد ﷺ. وكانت النبوة والملك متصلين بالشام ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن زال ذلك عنهم بالفرس والروم بعد يجيى بن زكرياء وبعد عيسى بن مريم عليها السلام. وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن يجي وعيسى عليها السلام سبب زوال ذلك عنهم إن شاء الله .

فأما سائر الأمم غير الفرس، فإنه غير بمكن الوصول إلى علم التأريخ بهم ؛ إذ لم يكن هم ملك متَّصل في قديم الأيما وحديثه إلا ما لا يمكن معه سياق التأريخ عليه وعلى أعمار ملوكهم ، إلا ما ذكرنا من ولد يعقوب إلى الوقت الذي ذكرت ، فإن ذلك وإن كانت مدته انقطعت بزواله عنهم ؛ فإن قدر مدة زواله عنهم إلى غايتنا هذه معلوم مبلغه . وقد كان لليمن ملوك لهم ملًك ، غير أنه كان غير متصل ، وإغا كان يكون منهم إلى اطارت بعد الواحد بعد الواحد وبين الأول والآخر فترات طويلة ، لا يقف على مبلغها العلماء القلة عنايتهم كانت بها ، ومبلغ عمر الأمر الدائم ، فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام له منهم بأنه عامل لغيره في الأولى منهم والأمر الدائم ، فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام له منهم بأنه عامل لغيره في المؤسم الذي هو به لا يملكه بنفسه ، وذلك كدوامه لأل نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن غارج هم عن على المؤسم بأنه على أبرويز بن هرمز بن أتمل بذلك عرضاً ، فلم يزل ذلك دائم أمم من عهد أددشير بابكان إلى أن قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن اتمل بذلك عرضاً ، فلم يزل ذلك عنهم كان إليهم من العمل على ثغر العرب إلى إلى سن بن تنبيصة الطائق .

فحدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: نــكح إسحاق بن إبراهيم رفقا بنت بتويل بن إلياس، فولدت له عيص بن إسحاق، ويعقوب بن إسحاق، يزعمون أنها كانا تُؤمَينُ وأن عيصا كان أكبرهما. ثم نكح عيص بن إسحاق ابنة عمه بسمة ابنة إسماعيل بن إبراهيم، فولدت له الروم بن عيص، فكلُّ بني الأصفر من ولده. قال: ويعض الناس يزعم أن الأشبان من ولده، ولا أدري أمن أبنة إسماعيل أم لا.

ونكح يعقوب بن إسحاق ـ وهو إسرائيل ـ ابنة خاله ليًا ابنة لبان بن بتويل بن إلياس، فولمدت له روبيل بن يعقوب، وكمان أكبر ولمده، وشمعون بن يعقوب، ولاوى بن يعقوب، ويهوذا بن يعقوب، وزبالون بن يعقوب، ويسحر بن يعقوب، ودينة ابنة يعقوب. وقد قيل في يسحر إن اسمه و يشحر ». ثم توفيت ليا بنت لبان فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت لبان بن بتويل بن إلياس، فولدت له يوسف بن يعقوب، وبنيامين بن يعقوب ـ وهو بالعربية شداد ـ وولد له من سُريَّيْنُ؛ اسم إحداهما زلفة، واسم الأخرى بلهة، أربعة نفر: دان بن يعقوب، ونفثالي بن يعقوب، وجاد بن يعقوب، وأشر بن يعقوب، فكان بنو يعقوب، النمي عشر رجلاً.

وقد قال بعض أهل التوراة إن رفقا زوجة إسحاق هي ابنة ناهر بن آزر عمّ إسحاق، وإنها ولدت له ابنيه عيصا ويعقوب في بطن واحد، وإن إسحاق أمر ابنه يعقوب ألّا ينكح امرأةً من الكنعانيين، وأمره أن ينكح امرأة من بنات خاله لبان بن ناهر، وأن يعقوب لما أراد النكاح مضى إلى خاله لبان بن ناهر خاطباً، فأدركه الليل في بعض الطريق، فبات متوسَّداً حجراً، فرأى فيها يرى النائم أن سلمً منصوبًا إلى باب من أبواب السهاء عند رأسه، والملائكة تنزل وتعرج فيه، وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل، وكانت له ابنتان: ليا وهي الكبري، وراحيل وهي الصغري، فقال له: هل من مال أزوجك عليه؟ فقال يعقبوب: لا، إلا أني أخدُّمك أجيراً حتى تستوفى صداق ابنتك، قال: فإنَّ صداقها أن تخدمني سبع حجج. قال يعقوب: فزوجني راحيل وهي شرطي، ولها أخدُمك، فقال له خاله: ذلك بيني وبينك، فرعَى له يعقوب سبع سنين، فلما وفي له شرطه دفع إليه ابنته الكبري ليا، وأدخلها عليه ليلًا، فلما أصبح وجد غير ما شرط، فجاءه يعقوب وهو في نادي قومه فقال له: غررتُني وخدعتني واستحللت عملي سبع سنين، ودلَّست عليّ غير امرأتي، فقال له خاله: يا بن أختى، أردت أن تُدخِل على خَالَك العار والسُّبَّة، وهو خالُك ووالدك، ومتى رأيتَ الناسَ يزوجُون الصغرى قبل الكبرى! فهلمٌّ فاخدُمني سبع حجج أخرى، فأزوجُك أختَها ـ وكان الناس يومئذ يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه السلام وأنزل عليه التوراة \_ فرعى له سبعاً، فدفع إليه راحيل، فولدت له ليا أربعة أسباط: روبيل، ويهوذا، وشمعان، ولاوي. وولدت له راحيل يوسف وأخاه بنيامين وأخوات لهما، وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أمَتينْ فوهبتا الأمتين ليعقوب، فـولدت كـل واحدة منهـما له ثــلاثة رهط من الأسباط، وفارق يعقوب خاله، وعاد حتى نازل أخاه عيصا.

وقال بعضهم: ولد ليعقوب دان ونظالي من زلفة جارية راحيل؛ وذلك أنها وهبتها له وسالته أن بطلب منها الولد حين تأخر الولد عنها، وأن ليا وهبت جاريتها بلهة ليعقوب منافسة لراحيل في جاريتها، وسالته أن يطلب منها الولد، خولدت له جاد، وأشير، ثم ولد له من راحيل بعد اليأس بوسف وبنيامين، فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبه من فلسطين على خوف شديد من أخيه الميص. فلم ير منه إلا بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبه من فلسطين على خوف شديد من أخيه الميص. فلم ير منه إلا خيراً، وكان العيص فيا ذكر لحقوب الشام، وصادوا إلى البحر وناحية الإسكندرية ثم إلى الروم. وكان العيص فيا ذكر يعقوب به عنها ولده ولد الأصفر، وكانت ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبراهيم ابنيه الميص ويعقوب بدين خلال معمل واحده ولده ولد الأصفر، وكانت ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن إبراهيم منها خروجاً من بطن أمه ؛ فكان إسحاق فيا ذكر يختص العيص، وكانت وفقا أمها تميل إلى بعقوب، المتقوب خل العيص في قربان قرباء ثمام أبهم إسحاق بعدما كبرت من إسحاق، وضعف بصره فضاد أكثر حداء إسحاق ليمقوب، وتوجهت البركة نحوه بدعاء أبيه إسحاق لدي فناظ ذلك البيص وتوقعه بالمتل ، فناظ ذلك البيمي وتوقعه بالمتل ، فناظ ذلك البيمي وتوقعه بالمتل ، فناضر ذلك النان وزوجهت البركة نحوه بلحاء أبيا أسحاق له فناظ ذلك البيمي وتوقعه بالمتل ، فناضر ذلك والحرب ، والصرف بها بالمتل ، فناضر ذلك واحرب ، والعرب ، والصرف بها بالمتل ، فعضو به هارباً ، والميل ، والعرف ، بها بالمتل ، فعضو ، هارباً ، والميرك ، والعرف ، بها بالمتل ، فعضو ، هارباً ، والميرك ، والعرف ، بها بالمتل ، فعضو ، هارباً ، والميرك ، والعرف ، بالمتل ، فعاط ذلك الميرك ، والعرف ، بالمتل ، فعاط ذلك الميرك ، والعرف ، بالمتل ، فعاط ذلك الميرك ، والعرف ، بالمتل ، والميرك ، والعرف ، والعرف ، والعرف ، والعرف ، بالمتل ، فعاط ذلك الميرك ، والعرف ، بالمتل ، والميرك ، والعرف ، بعل من الميرك ، والعرف ، بالمتل ، والميرك ، والميرك ، والعرف ، بالمتل ، والميرك ، والعرف ، والميرك ، والميرك ، والميرك ، والميرك ، والميرك ، والميك الميرك ، والميرك ، والميرك ، والميرك ، والميرك ، والميرك

وبجاريتيهما وأولاده الاسباط الاثني عشر وأشتهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه، وتألف أخاه العيص حتى نزل له المبلاد وتنقل في الشأم، حتى صار إلى السواحل. ثم عبـر إلى الروم فـأوطنها، وصـار الملوك من ولده وهـم اليونانية ـ فيها زعم هـلمـا القائل.

حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيّ، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا أسباط، عن السديّ، قال: تزوج إسحاق امرأة فحملت بغلامين في بطن، فلما أرادت أن تضعهما اقتتار الغلامان في بطنها، فأراد يعقوب أن يخرج قبل عيص، فقال عيص: والله لئن خرجتُ قبلي لأعترضنُ في بطن أمي ولأقتلنَّها، فتأخَّر يعقوب، وخرج عيص قبله، وأخذ يعقوب بعقب عيص، فخرج فسمى عيصاً لأنه عصى، فخرج قبل يعقوب، وسمى يعقوب لأنه خرج آخذاً بعقب عيص، وكان يعقوب أكبرهما في البطن، ولكنَّ عيصاً خرج قبله؛ وكبر الغلامان، فكان عيص أحبُّها إلى أبيه، وكان يعقوب أحبهما إلى أمه، وكان عيص صاحب صيد، فلما كبر إسحاق وعميّ، قال لعيص: يا بنيِّ أطُّعمني لحم صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي، وكان عيص رجلًا أشعر، وكان يعقوب رجلًا أجْرَد، فخرج عيص يطلب الصيد، وسمعت أمه الكلام فقالت ليعقوب: يا بنيّ، اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه، والبس جلده وقدُّمه إلى أبيك، وقل له: أنا ابنك عيص، ففعل ذلك يعقوب، فلها جاء قال: يا أبتاه كُلْ، قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص، قال: فمسَّه، فقال: المسُّ مسُّ عيص، والريحُ ربح يعقوب، قالت أمه: هو ابنك عيص فادع له، قال: قدّم طعامك، فقدّمه فأكل منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه، فدعا له أن يجعل في ذريته الأنبياء والملوك، وقام يعقوب، وجاء عيص فقال: قد جئتك بالصيد الذي أمرتَني به، فقال: يا بني قد سبقك أخوك يعقوب، فغضب عيص وقال: والله لأقتلنَّه، قال: يا بني قد بقيت لك دعوة، فهلم أدع لك بها، فدعا له فقال: تكونَ ذريتُك عدداً كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحدُّ غيرهم، وقالت أم يعقوب ليعقوب: الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتلك عيص، فانطلق إلى خاله، فكان يسري بالليل ويكمن بالنهار، ولذلك سمى إسرائيل، وهو سريّ الله، فأتى خالَّه وقال عيص: أما إذْ غلبتني على الدعوى فلا تغلبني على القبر، أن أدَّفن عند آبائي: إبراهيم وإسحاق، فقال: لئن فعلتَ لتُدفننَّ معه.

ثم إن يعقوب عليه السبلام هرى ابنة خاله \_ وكانت له ابنتان \_ فخطب إلى أيبهها الصغرى منها، فأنكحها إياه على أن يرغى غنّمه إلى أجل مسمّى، فلما انقضى الأجل زف إليه أختها ليا، قال يعقوب: إنما أردت راحيل، فقال له خاله: إنا لا ينكح فينا الصغير قبل الكبير، ولكن ارع لنا أيضاً وأنكحها، ففعل. فلما انقضى الأجل زوّجه راحيل أيضاً، فجمع يعقوب بينها، فللك قول الله: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَحْتَيْنِ إِلّا مَا قَدْ

يقول: جمع يعقوب بين ليا وراحيل، فحملت ليا فولدت يهوذا، وروبيل، وشمعون. وولدت راحيل يوسف، وبنيامين، وماتت راحيل في نفاسها ببنيامين، يقول: من وجع النفاس الذي ماتت فيه .

وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعاً من الغنم، فأراد الرجوع إلى بيت المقدس، فليا ارتحاوا لم يكن له نفقة، فقالت امرأة يعقوب ليوسف: خذ من أصنام أبي لعلنا نستنفق منه فأخذ، وكان الغلامان في حجّر يعقوب، فأحبهما وعطف عليهما ليُتمهما من أمهما، وكان أحبٌ الخلق إليه يوسف عليه السلام، فلما قدموا أرض

<sup>(</sup>١) سورة النساء ٢٣.

الشأم، قال يعقوب لراع من الرعاة: إن أتاكم أحدً يسالكم: مَنْ انتم؟ فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص، فلفتهم عيص فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن ليعقوب عبد عيص، فكفّ عيص عن يعقوب، ونزل يعقوب ، وبزل يعقوب بالشام، فكان همه يوصف في المنام كانَّ أحد عشر بالشام، فكان همه يوصف وأخوه، فحسده إخوته لما راوا من حب أبيه له، ورأى يوسف في المنام كانَّ أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم ساجدين له، فحدث أباه بها فقال: ﴿ يَا بُنِيَّ لَا تَقْصُعُن رُوُّ يَاكُ عَلَى إخوتِك فيكيدُوا لكُ كِيدًا إِنَّ الشيطانَ للإنسانِ عَلَوَّ مُبينِ ﴿ ١٠).

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٥

١٩٤ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر أيوب عليه السلام

ومن ولده - فيها قبل - أيوب نبي الله ؛ وهو فيها حدثنا ابن حيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عمّن لا يُقهم، عن وهب بن منبّه، أن أيوب كان رجلًا من الروم، وهو أيوب بن موص بن وازح بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم .

وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول: هو أيوب بن موص بن رغويل بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم.

وكان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل. ويقول: كان أبوه عن آمن بإبراهيم عليه السلام يوم أحرقه غرود، وكانت زوجته التي أمر بضربها بالضُّغْث ابنةً ليعقوب بن إسحاق، يقال: لها ليا؛ كان يعقوب زوَّجها منه.

وحدثني الحسين بن عمرو بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: أخبرنا غياث بن إبراهيم، قال: ذكر ـ والله أعلم ـ أن عدوً الله إبليس لفيّ امرأة أيوب ـ وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب ـ فقال: يا ليا ابنة الصدّيق وأخت الصدّيق . وكانت أمّ أيوب ابنة للوط بن هاران .

وقيل: إن زوجته التي أمر بضربها بالضَّعْث هي رحمة بنت أفرائيم بن يوسف بن يعقوب، وكانت لها البَنْيَة من الشام كلها بما فيها، وكان - فيها ذكر - عن وحب بن منبه في الحير الذي حدثني عدد الصعد بن معمل بن عسكر البخاري، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم أبو مشام، قال: حدثني عبد الصعد بن معمل، قال: صمعت وهب بن منبه يقول: إن إبليس لعنه الله سمع تجاوب الملاكة بالصلاة على أيوب، وذلك حين ذكره الله تعلى وأثنى عليه، فأدركه البغي والحسد، فسأل الله أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه، فسلطه الله على ماله تعلى وأثنى عليه، فأدركه البغي والحسد، فسأل الله أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه، فسلطه الله على ماله دون جسده وعقله، وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظهاءهم، وكان لأيوب البنتية من الشام كلها بما فيها بين شرقها وغربها، وكان بها ألف شاة برعاتها، وخسمائة فذان يتبعها خسمائة عبد، لكل عبد امرأة وولد ومال، ويممل آلة كل فذان أتان، لكل أتان ولد؛ بين اثنين وثلاثة وأربعة وخسة وفوق ذلك. فلها جمعهم إبليس، قال: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سُلطت على مال أيوب؛ فهي الصيبة الفادحة جمهم إبليس، قال: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سُلطت على مال أيوب؛ في المسيم فالمنكوا ماله والفتة التي لا يصبر عليها الرجال. فقال كل من عنده قوة على إلملاك ما عنده. فارسلهم فالمنكوا ماله والفتة في كل ذلك بحد الله ولا ينتيه شيء أصيب به من ماله عن الجدّ في عبادة الله تعالى أن يسلط على على ما أعطاه ، والصبر على ما ابتلاه به . فله إرأى ذلك من آمره إبليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلط على

ولنه ، فسلّط عليهم ، ولم يجعل له سلطاناً على جسده وقلبه وعقله ، فأهلك ولده كلّهم ، ثم جاء إليه متمثلاً تجمّلههم اللي كان يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يرّقّه حتى رقّ أيوب فبكى، فقبض من قبضة من تواب فوضعها على رأسه، فسرٌ بذلك إبليس، واغتنمه من أيوب عليه السلام .

ثم إنّ أيوب تاب واستغفر، فصعلت قرناؤه من الملاتكة بتوبته فبدروا إبليس إلى الله عزّ وجلّ. فلما لم يثن أيوب عليه السلام ما حلّ به من المصيبة في ماله وولده عن عبادة ربه، والجدّ في طاعته، والصبر على ما ناله، سأل الله عزّ وجلّ إبليسُ أن يسلِّطه على جسده، فسلطه على جسده خلا لسانه وقلبه وعقله؛ فإنه لم يجعل له على ذلك منه سلطاناً، فجاءه وهو ساجد، فنفخ في منخره نفخة اشتعل منها جسده، فصارً من جملة أمره إلى أن أنتن جسده، فاخرجه أهلُ القرية من القرية إلى كُتاسة خارج القرية لا يقرّبه أحد إلا زوجته، وقد ذكرت اختلاف الناس في اسمها ونسها قبل.

ثم رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبّه:

وكانت زوجته تختلف إليه بما يصلحه وتلزمه، وكان قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه، فلم) رأوا ما نزل به من البلاء رفضه و وانهموه من غير أن يتركوا دينه؛ يقال لأحدهم بلده، وللآخر اليفز وللثالث صافو. فانطلقوا إليه وهو في بلائه فبكّدوه، فلها سمع أيوب عليه السلام كلامهم أقبل على ربَّه يستغيثه ويتضرع إليه، فرحمه ربُّه روفع عنه البلاء، وردَّ عليه المله ومَلله ومثلهم معهم، وقبال له: ﴿ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَنَدًا مُمُتَسَسلٌ بَارِدُ وَوَرَّعْ لِلهِ، فعاد كهيته قبل البلاء في الحسن والجمال.

فحدثني يجمى بن طلحة اليربوعيّ، قال: حدثنا نُضيل بن عياض، عن هشام، عن الحسن، قال: لقد مكث أيوب عليه السلام مطروحاً على كُتاسة لبني إسرائيل سبّع سنين وأشهراً، ما يسأل الله عزَّ وجلَّ أن يكشف ما به، قال: فيا على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب، فيزعمون أن بعض الناس قال: لوكان لربَّ هذا فيه حاجة ما صنع به هذا! فعند ذلك دعا.

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن عُلَيَّة، عن يونس، عن الحسن، قال: بقي أيوب عليه السلام على كُناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً اختلف فيها الرواة.

فهذه جملة من خبر أيوب ﷺ، وإنما قدمنا ذكر خبره وقصته قبل خبر يوسف وقصته لما ذكر من أمره، وأنه كان نبيًا في عهد يعقوب أبي يوسف عليهم السلام .

وذُكر أن شُمْر أيوب كان ثلاثاً وتسعين سنة ، وأنه أوصى عند موته إلى ابنه حومل ، وأن الله عزّ وجلّ بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيّاً ، وسماه ذا الكِفُل وأمره بالدعاء إلى توحيده ، وأنه كان مقيبًا بالشّام عُمْرَه حتى مات ، وكان عمرُه خساً وسبعين سنة ، وأن بشراً أوصى إلى ابنه عبدان ، وأن الله عدَّ وجلّ بعث بعده شُعيّبُ بن صيفون بن عيفا بن نابت بن مدين بن إبراهيم إلى أهل مدين .

وقد اختُلف في نسب شُعَيْب فنسبه أهل التوراة النسب الذي ذكرت.

<sup>(</sup>۱) سورة ص ٤٢

١٩٦ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

وكان ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكانيل من ولد مدين، حدثني بذلك ابن حُميد، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم، وإنما هو من ولد بعض مَنْ كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه، وهاجر معه إلى الشام، ولكنه ابن بنت لوط فجدة شعيب ابنة لوط. تاريخ ما قبل الهجرة .......

#### ذکر خبر شعیب ﷺ

وقيل إن اسم شعيب يزون، وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنساب في نسبه، وكان ـ فيها ذكر ـ ضرير البصر.

حدثني عبد الأعل بن واصل الأسديّ، قال: حدثنا أسيد بن زيد الجصاص، قال: أخبرنا شويك، عن سالم، عن سعيد بن جُبيِّر في قوله: ﴿ وَإِنَّا النَّرَاكُ فِينَا ضَعِيفاً ﴾ (١٠)، قال: كان أعمى.

حدثنا أحمد بن الوليد الزَّمْلِيّ، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد وإسحاق بن المنذر وعبد الملك بن يزيد. قالوا: حدثنا شريك، عن سالم، عن سعيد، مثله.

حدثني أحمد بن الوليد، قال: حدثنا عمرو بن عون ومحمد بن الصباح، قالا: سمعنا شريكاً يقوله في قوله: ﴿ وَإِنَّا لَتُواكُ فِينَا ضَعِيفاً ﴾، قال: أعمى .

حدثني أحمد بن الوليد، قال: حدثنا سعدويه، قال: حدثنا عباد، عن شريك، عن سالم، عن سعيد بن جبير، مثله.

حدثني المثنى، قال: حدثنا الحِمّانيّ، قال: حدثنا عبّاد، عن شريك، عن سالم، عن سعيد: ﴿ وَإِنَّا لَمْرَاكُ فِينَا ضَمِينًا ﴾، قال: كان ضوير النصر.

حدثني العباس بن أبي طالب، قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي المِشْيَعِيَّ، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد بن جبير: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكُ فِينَا صَعِيفًا ﴾، قال: كان ضعيف البصر.

حدثني المثنى، قال: حدثنا أبو نُعيِّم، قال: حدثنا سفيان، قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفاً ﴾،
قال: كان ضعيف البصر. قال سفيان: وكان يقال له خطيب الأنبياء، وإن الله تبارك وتعالى بعثه نبيًا إلى أهل
مدين، وهم أصحاب الأيكة ـ والأيكة الشجر الملتف ـ وكانوا أهلَ كفر بالله وبخس للناس في المكاييل والموازين
وإفساد لأمواهم، وكان الله عزَّ وجلَّ وشِّع عليهم في الرزق، وبسط لهم في العيش استدراجاً منه لهم، مع
كفرهم به، فقال لهم شعيب عليه السلام: ﴿ فَي قَوْمٍ أَعْبُدُوا آلَهُ مَا لَكُمْ مِنْ الْهِ غَيْرُهُ وَلاَ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالُ
وَالْهِيزانَ أَنِي أَرْاكُمْ بِخْرِ وَإِنِّي أَخَافٌ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُجيعٍ ﴾ (٣٠. فكان من قول شعيب لقومه وجواب

<sup>(</sup>۱) سورة هود ۹۱.

<sup>(</sup>٢) سورة هود ٨٤

قومه له ما ذكره الله عزّ وجلّ في كتابه.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: قال ابن إسحاق: فكمان رسول الله ﷺ. فيها ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة ـ إذا ذكره قال: و ذاك خطيب الأنبياء ، لحسن مراجعته قومَه فيها يرادَهم به .

فلما طال تماديهم في غَيِّهم وضلالهم، ولم يردّهم تذكير شُعيب إياهم، وتحذيرهم عذاب الله لهم وأراد الله تبارك وتحالى هلاكهم، سلط عليهم ـ فيما حدثني الحارث ـ قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، قال: حدثنا حاتم بن أبي صَغيرة، قال: حدثني يزيد الباهائي، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية: ﴿ فَأَخَذُهُمْ عَذَابُ يَوْم الظَّلَةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابُ يَوْم عَظِيمٍ ﴾ (۱)، فقال عبد الله بن عباس: بعث الله وَيَدةُ وحرَّا شديداً، فاحد بانفاسهم فدخلوا أجراف البيوت، فمنخل عليهم أجروف ما لبيوت هراباً إلى البرية فبعث الله عز وجل سحابة، عليهم الجواف البيوت عَمْم الله عليهم أخراف من البيوت عمراباً إلى البريّة فبعث الله عز وجل سحابة، فأطلتهم من الشمس، فوجدوا لها برداً ولذي فنذى بعضُهم بعضاً، حتى إذا اجتمعوا تمنها أرسل الله عليهم فارات عبد الله بن عباس: فذلك عذاب يوم عظيم ﴾.

حلثوييونسبن عبدالأعلى، قال: حدثناابنوهب، قال:حدثني جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول: بُعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه ألهل مدين، وإلى أصحاب الايكة، وكانت الايكة من شجر ملتقت، فالم أراد الله عرَّ وجلَّ أن يعذّبهم بعث عليهم حرَّأ شديداً، ورفع لهم العذاب كانه سحابة، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء برُدها، فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراً، قال: فلدك قوله تعالى: ﴿ فَأَنْخَلُهُمْ عَذَاكُ يُوْمِ الظلةِ ﴾.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني أبو سفيان، عن معمّر بن راشد، قال: حدثني رجل من أصحابنا عن بعض العلياء، قال: كانوا ـ يعني قوم شعيب ـ عطّلوا حدّاً، فوسع الله عليهم في الرزق، ثم عطّلوا حدًّا فوسع الله عليهم في الرزق، فبعملوا كليا عطّلوا حدًّا وسع الله عليهم في الرزق، حتى إذا أراد الله هلاكهم سلّط عليهم حرَّا لا يستطيعون أن يتقارُّوا، ولا ينفعهم ظل ولا ماء، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظلّ تحت ظلة فوجدً رؤحاً، فنادى أصبحابه: هلمُوا إلى الروْح، فذهبوا إليه سراعاً؛ حتى إذا اجتمعوا ألهبها الله عليهم ناراً، فذلك عداب يوم الظلة.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن زيد بن معاوية في قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذُهُمْ عَذَابُ يُوْمِ الظَّلَةِ ﴾، قال: أصابهم حرُّ قلفلهم في بيوتهم، فنشأت سحابة كهيئة الظُّلَةِ فابتدروها، فلها ناموا تحمتها أخذتهم الرَّجفة .

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى. وحدثني الحارث، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نُجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿ عَذَابٌ بِومِ الظُّلَّةِ ﴾، قال: ظلال العذاب.

حدثني الفاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد في قولـه: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَدَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ ﴾، قال: أظلّ العدابُ قوم شُعيب. قال ابن جريع: لما أنزل الله تعالى عليهم

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٨٩

أول العذاب أخدهم منه حرَّ شديد، فرفع الله لهم غمامة، فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بها، فأصابهم منها برد ورَرَّح وربح طبية، فصبَّ الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة عذاباً، فذلك قوله: ﴿ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمَ عَظِيمٍ ﴾.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ فَأَخَذَهُمْ عَدَابُ يومِ الظُّلَةُ إنه كَانَ عَذَابُ يوم عَظِيم ﴾ ، قال: بعث الله عزّ وجلّ إليهم ظلة من سجاب، وبعث الله إلى الشماس فاحوقت ما على وجه الأرض، فخرجوا كلهم إلى تلك الظلة ؛ حتى إذا اجتمعوا كلّهم كشف الله عنهم الظلة، وأخمى عليهم الشمس، فاحترقوا كما يحرق الجراد في المُقلَى.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا أبو تُخَيِّلة، عن أبي همزة، عن جابر، عن عامر، عن عباس، قال: مَنْ حدَّثُك من العلياء، ما عذاب يوم الظلمة، فكذَبه.

حدثيي محمود بن خداش، حدثنا حماد بن خالد الخياط، قال، حدثنا داود بن قيس، عن زيد بن أسلم في قوله عزّ وجلّ : ﴿ أَصَلَاتِكَ تَأْمُرُكُ انْ نَتُرُكُ مَا يُشَهُدُ آبَاؤَنَا أَنْ نَفَعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ﴾ ('')، قال: كان مما يتهاهم عنه حلف الدراهم - أو قال: قطع الدراهم، الشكّ من حماد.

حدثنا سهل بن موسى الرازيّ ، قال: حدثنا ابن أبي فُدَيْك ، عن أبي مودود قال: سمعت محمد بن كعب الفرظيّ يقول: بلغني أن قوم شميب مُذّبوا في قطع المداهم ، ثم وجدت ذلك في القرآن: ﴿ اَصَلاَتُكَ تَأْمُرُكُ أَنْ تَتُرُكُ ما يعبدُ آباونا الوَّ أَنْ نَفْضًل فِي المُوالِنَا مَا نَشْلَة ﴾ .

حدثنا ابن وكيع ، قال: حدثنا زيد بن حُبّاب، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن كعب القرظيءُ ، قال: علب قوم شعيب في قطعهم الدراهم ، فقالوا: ﴿ يا شعيبُ أصلاتُك تَأْمُرُكُ أَنْ تُتُرُكُ ما يعبد آباؤنا أو ان نفعلَ في أموالنا ما نشاء ﴾ .

ونرجع الآن إلى:

<sup>(</sup>١) سورة هود ۸۷.

### ذكر يعقوب وأولاده

ذكروا والله أعلم أن إسحاق بن إيراهيم عاش بعد ما ولد له العيص ويعقوب مانة سنة، ثم توفي وله مانة وستون سنة فقبرًه ابناه : العيص ويعقوب عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة خبرون، وكان عمر يعقوب بن إسحاق كله مائة وسبعاً وأربعين سنة، وكان ابنه يوسف قد قُسِم له ولائم من الحسن ما لم يقسم لكثير من أحد من الناس.

وقد حدثني عبد الله بن محمد وأحمد بن ثابت الرازيان، قالا: حدثنا عفان بن مسلم، قال: أخبرنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت البنانيّ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآل وسلم، قال: وأعطي يوسف وأمّه شَطّر الحسن».

وأن أمه راحيل لما ولدته دفعه زوجها يعقوب إلى اخته تحضنه، فكان من شأنه وشأن عمته التي كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي نَجيح، عن بجاهد، قال: كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيا بلغني أن عمته ابنة إسحاق، وكانت أكبر ولد إسحاق، وكانت إليها كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيا بلغني أن عمته ابنة إسحاق، وكانت أكبر ولد إسحاق، وكانت إليها ما ساحيًا لا ينازع فيه، يصنع فيه صادت بنقلة إسحاق، وكان إيقاد عنه عنه عنه ما شاء، وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضته عمته، فكان معها وإليها، فلم يحبّ إحد شيئًا من الشاء حبيها إليه، حتى إذا ترعرع ويلغ سنوات، ووقعت نفس يعقوب عليه، أتاما فقال: يا اخية سلّجي إليّ يوسف، فوالله ما أنا إخراك، قالت: والله ما أنا بنازكه، قالت: والله ما أنا بنازكه، قالت: عند عند يوسف، عن عندها يعقوب عندت إلياماً أنظر إليه وأسكن عنه، لمل ذلك يسلّيني عنه - أو كما قالت - فلما خرج من عندها يعقوب عندت إلى أن أن أن أن الما يتقوب عنوب عن عندها التنا وله المنا أن فل أنه فيه اللهي يقول إخوة والله يقول إخوة ذلك فلم حين ضنع بأخيه ما استطيع غير ذلك فأسكته، فإ قدر عليه يعقوب حتى ماتت، قال أنه فهو اللهي يقول إخوة ذلك فيم حين ضنع بأخيه ما صنع حين أخله: ﴿ إنْ يُسرَقُ فَقُدْ سَرَقَ أَمُّ لُهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٢).

قال أبو جعفر: فلما رأت إخوة يوسف شدةً حبُّ والدهم يعقوب إياه في صباه وطفولته وقلَّة صبره عنه

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۷

تاريخ ما قبل الهجرة ....

حسدوه على مكانه منه، وقال بعضهم لبعض: ﴿ لَيُوسُفُ وَأَشُوهُ أَحْبُ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾، يعنون بالعصبة الجماعة، وكانوا عشرة: ﴿ إِنَّ أَبْنَا لَفِي ضَلَالِ مُبِينَ ﴾(١)

ثم كان من أمره وأمر يعقوب ما قد قصَّ الله تبارك وتعالى في كتابه من مسألتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم، ليسعى وينشط ويلعب، وضعائهم له حفظه، وإعلام يعقوب إياهم حزنه بمغيبه عنه، وخوفه عليه من اللذب، وخداعهم واللدهم بالكذب من القول والزور عن يوسف، ثم إرساله معهم وخروجهم به وعزمهم حين برزوا به إلى الصحواء على إلقائه في غيابة الجب، فكان من أمره حينئذ فيا ذكر - ما حدثنا ابار وكيع، قال: حلثنا عمرو بن محمد العنقزي، عن أسباط، عن السدي قال: أرسله ـ يعني يعقوب يوسف ـ معهم، قال: حدثنا عمرو بد عمد العنقزي، عن أسباط، عن السدي قال: أرسله ـ يعني يعقوب يوسف ـ معهم، فأخرجوه وبه عليهم كرامة، فلها برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة، وجعل أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعل لا يرى منهم رحياً، فضربوه حتى كادوا يقتلونه، فتجعل يصبح ويقول، يا أبتاء يا يعقوب! لو فيضربه، فجعل يلا يما كادوا يقتلونه، قال يوذا: أليس قد أعطيتموني موثقاً الا تتنلوه الغاللوا، إلى الجب المنافرة في البر فيتعلق بشفيرها فريطوا يديه، ونزعوا قميصه، فقال: با إخوتاه، ورفوا على قميعي أتوازى به في الجب! فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوبكاً تؤنسك، قال: إني لم أروأ على قميعي أتوازى به في الجب فقالوا: الم المنافرة فيها، فقام عليها، فلها القرة في الجب جعل يمكي، فنادؤه، فظن أنها رحمة أدركتهم، فأجابهم، فأدارا أن يوضخوه بصخرة فيها، فلها المؤدة في المناه، وهذا يورياه فالداء أن علامهم،

ثم خبره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه والسلام وهو في الجب لِنَيْتَنَّ إِنْحُوتَه الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك وهم لا يَشْمُرونَ بالوحي الذي أوحى إلى يوسف. كذلك روي ذلك عن قتادة. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعائي، قال: حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ وأوحينا إليه أَنْتَبْتُهُمْ يأمرهمُ هنذا ﴾، قال: أوحى إلى يوسف وهو في الجب أن ينبَّتهم بما صنعوا به ﴿ وَهُمْ لا يَشْمُرُونَ ﴾ الله الرحى.

حدثني المنتى، قال: حدثنا سويد، قال: أخبرنا ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة بنحوه، إلا أنه قال: أن سينتهم.

وقيل معنى ذلك؟: وهم لا يشعرون أنه يوسف، وذلك قبول يروى عن ابن عباس؛ حدثني بذلك الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا صدقة بن عبادة الأسديّ، عن أبيه، قال: سمعت ابن عباس يقول ذاك، وهو قول ابن جريج.

ثم خبره تعالى عن إخوة يوسف ومجيئهم إلى أبيه عشاءً يبكون، يذكرون له أن يوسف أكله الذئب، وقول واللدهم: ﴿ بَلَ سَوَّكُ لَكُمْ أَنَّفُسُكُمْ أَمُّراً فَصَبَّرٌ جَمِيلً ﴾ ٨٣.

ثم خبّره جلّ جلاله عن مجميء السيارة، وإرسالهم واردهم، وإخراج الوارد يوسف وإعلامه أصحابه به

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۸. (۲) سورة يوسف ۱۵.

<sup>(</sup>۱) سوره یوسف ۱۸ . (۳) سورة یوسف ۱۸ .

بقوله: ﴿ يَا بُشْرَايُ هَذَا غُلَامٌ ﴾ (١) يبشرهم .

حدثنا بشّر بن مُعَاذ، قال: حدثنا يزيد، قال؛ حدثنا سعيد، عن قتـادة، قال: ﴿ يَـا بُشْرَائُى هَـذَا! عُمَلاًم ﴾، تباشروا به حين أخرجوه \_وهى بثر بارض بيت المقدس معلوم مكانها.

وقد قيل: إنما نادى الذي أخرج يوسف من البتر صاحباً له يسمى بُشْرى، فناداه باسمه الذي هو اسمه. كذلك ذكر عن السُّدِّيّ. حدثنا الحسن بن عمد، حدثنا خلف بن هشام، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن قيس بن الربيع، عن السديّ في قوله: ﴿ يا بُشْراى ﴾، قال: كان اسم صاحبه بشرى.

حدثني المنتى، ه قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد، قال: حدثنا الحكم بن ظهير، عن السّدي في قوله: ﴿ يَا بُشْرَايَ هَذَا غُلاَمُ ﴾، قال: اسم الغلام بشرى، كما تقول: يا زيد.

ثم خبره عزّ وجلّ عن السيارة وواردهم الذي استخرج يوسف من الجبّ إذ اشتروه من إخوته ﴿ يَتُمَنِ يُخْس دَرَاهِمَ مَشَدُودَةٍ ﴾ (٢)، على زُهْد فيه وإسوارهم إياه بضاعة، خيفة عن معهم من التجار مسألتهم الشركة فيه، إنَّ هم علموا أنهم اشتروه.

كذلك قال في ذلك أهل التأويل:

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عيسى عن ابن أبي تَمجيح ، عن مجاهد: ﴿ وَأَسُرُهُ بِضَاعَةً ﴾ (٣) ،قال: صاحب الدلو ومن معه قالوا لاصحابهم: إنا استبضعنا خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بثمنه، وتبعهم إخوته يقولون للمُدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يابّق، حتى وقفوه بمصر فقال: مَن يبتاعني ويشرًا فاشتراه الملك، والملك مُسلم.

- حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهد بنحوه؛ غير أنه قال: خيفة أن يستشركوهم إن علموا به، واتبعهم إخوته، يقولون للمدلي وأصحابه: استوقفوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصر.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السديّ : ﴿ وَأَسَّرُوهُ بِضَاعَةٌ ﴾ ، قال: لما اشتراه الرجلان فرقوا من الرفقة أن يقولوا: اشتريناه فيسْألُوبَهم الشركة فيه فقالوا: إن سألوبا: ما هذا؟ قلنا: بضاعة ، استبضعناه أهل الماء ، فذلك قوله : ﴿ وَأَسَرُّهُ بِضَاعَةً ﴾.

فكان بيعهم إياه ممن باعوه منه بثمن بخس، وذلك الناقص القليل من الثمن الحرام.

وقيل إنهم باعوه بعشرين درهماً، ثم اقتسموها - وهم عشرة - درهمين درهمين، وأخذوا العشرين معدودة بغير وزن؛ لأن الدراهم حينئذ - فيها قيل - إذا كانت أثل من أوقية وزنها أربعون درهماً لم تكن توزن، لأن أقلً أوزاجم بيهمئذ كانت أوقية.

وقد قيل: إنهم باعوه بأربعين درهماً. وقيل: باعوه باثنين وعشر در درهماً.

<sup>(</sup>۱)) سورة يوسف ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٢٠

وذكر أن بائمه الذي باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يوبب بن عفقان بن مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام. حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عباس.

وأما الذي اشتراه بها وقال: ﴿ لِإِنْمِأْتِهِ أَكْرِمِي مَنْوَاهُ ﴾(١٠؛ فإن اسمه ـ فيها ذكر عن ابن عباس ـ تُطفير . حدثني محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان اسم الذي اشتراه قطفير.

وقيل إن اسمه أطفير، بن رُوحيب، وهو العزيز، وكان على خزائن مصر، والملك يومئذ الرَّبان بن الوليد، رجل من العماليق، كذلك حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عز، إبن إسحاق.

فأما غيره فإنه قال: كان يومثل الملك بمصر وفرعونها الريَّان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح .

وقد قال بعضهم: إن هذا الملك لم يحت حتى آمن واتّبع يوسف على دينه، ثم مات ويوسف بعدُ حيّ، ثم ملك بعده قابوس بن مُصعب بن معاوية بن غير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاتى بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام، وكان كافراً، فدعاه يوسف إلى الإسلام فاي أن يقبل.

وذكر بعض أهل التوراة أن في التوراة: أنّ الذي كان من أمر يوسف وإخوته والمصير به إلى مصر، وهو ابن سبع عشرة سنة يومئذ، وأنه أقام في منزل العزيز الذي اشتراه ثلاث عشرة سنة، وأنه لما تمنَّ له ثلاثون سنة استوزره فرعون مصر؛ الوليد بن الرَّيان، وأنه مات يوم مات وهو ابن مائة سنة وعشر سنين وأوصى إلى الحيه يهوذا، وأنه كان بين فراقه يعقوب واجتماعه معه بمصر اثنتان وعشرون سنة، وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة، وأن يعقوب ﷺ أوصى إلى يوسف عليه السلام.

وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله، فلما اشترى أطفيريوسف، وأن به منزله، قال لأهله واسمها - فيا حدثنا ابن حميد، قال : ﴿ أَرْمِي مُشْوَاهُ عَسَى أَنْ وَاسمها - فيا حدثنا ابن حميد، قال: ﴿ أَوْ نَتَّجِفَاهُ وَلَدااً ﴾، وذلك أنه يُفْعَنَا ﴾ فيكفينا إذا هو بلغ وفهم الأمور بعض ما نحن بسبيله من أمورنا : ﴿ أَوْ نَتَّجِفَاهُ وَلَدااً ﴾، وذلك أنه كان - فيا حدثنا به ابن حميده قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق - رجلاً لا بالى النساه، وكانت أمرأته راعيل حسناء ناعمة في مُلك ودنيا، فلم أخلا من عمر يوسف عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة أعطاه الله عزّ رجلَ الحكم والعلم.

ً حدثني المنني، قال: حدثنا أبو حديقة، قال: حدثنا شيل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً ﴾(٢): قال: العقل والعلم قبل النبوة.

﴿ وَوَالْقِتْهُ ﴾ حين بلغ من السنّ الشَّه ﴿ الَّتِي مُو فِي بَيْبَهَا عَنْ نَفْسِهِ ﴾ ـ وهي راعيل امراة الديز اطغير - ﴿ وَعَلْقُتِ الأَبْوَابُ﴾ ٢٦ عليه وعليها للّذي أوادت منه ، وجملت ـ فيه ذكر ـ نذكر ليوسف عاسنه

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٢١.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۲ .

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۲۳

تشوقه بذلك إلى نفسها.

ذكر من قال ذلك.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَلَقَدْ هَمّْتْ بِهِ وَهَمْ السديّ: ﴿ وَلَقَدْ هَمّْتْ بِهِ وَهَمْ أَحْسَن صَمْوَك! قال: هو أول ما ينتثر من جسدي . قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك! قال: هو أحسن عينك! قال: هو الحرن على المنتف همّ أحسن عنها أحسن وجهك! قال: هو للتراب ياكله، فلم تزل حتى أطمعته فهمّت به وهم بها، فدخلا البيت وغلقت الأبواب، وذهب ليحل سراويله فإذا هو بصورة بعقوب قاتل في البيت قد عض على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعها، فإنما مثلك ما لم تواقعها مثل العبر في جو الساء لا يطاق، ومثلك إن واقعها مثله إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ، ومثلك إن واقعتها مثل الثور الصَّمْب الذي لا يعمل عليه، ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيلخ من المترب يشتل، فادركته فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . فربط سراويله . وذهب ليخرج يشتد ، فادركته فيدخل النمل في أصل قرنيه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه . فربط سراويله . وذهب ليخرج يشتد ، فادركته وسقط وطرحه يوسف، واشتذ نحو الباب .

وقد حدثنا أبو كريب وابن وكيع وسهل بن موسى، قالوا: حدثنا ابن عيينة عن عثبان بن أبي سليمان، عن ابن أبي مليّكة، عن ابن عباس: سئل عن هم يوسف ما بلغ؟ قال: حلّ الهميان، وجلس منها مجلس الحائز.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريع، قال: أخيرنا عبد الله بن أبي مُليكة، قال: قلت لابن عباس: ما بلغ من همّ يوسف؟ قال: استلقت له وجلس بين رجلهها ينزع ثيابه، فصرف الله تعالى عنه ما كان همّ به من السوء بما رأى من البرهان الذي أراه الله، فذلك ـ فيها قال بعضهم ـ صورة يعقوب عاضًا على إصبعه.

وقال بعضهم: بل نودي من جانب البيت: أنزني فتكون كالطير وقع ريشه، فذهب يطير ولا ريش له!

وقال بعضهم: رأى في الحائط مكتوباً: ﴿ وَلاَ تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً رَّسَاءَ سَبِيلًا ﴾ (٢) فقام حين رأى بُرهان ربه هارباً بريد باب البيت، فراراً مما أرادت، والبعت راعيل فادركته قبل خروجه من الباب، فجذبته بقميصه من قِبَل ظهره، فقدّت قميضه والفي يوسف وراعيل سيّدها ـ وهو زوجها أطفير ـ جالساً عند الباب، مع ابن عمّ لراعيل.

كذلك حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدي: ﴿ وَأَلْفَهَا سَيَّدُهَا لَذَى البَابِ ﴾ (٢٠). قال: كان جالساً عند الباب وابن عمها معه، فلما رأته قالت: ﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْمِكِ سُومًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنُ أَوْ عَذَابٌ إِلِيمٌ ﴾ ﴿ إِنْهُ واودنِ، عن نفسي، فدفعته عن نفسي فابيت فشقت قميصه. قال يوسف: بل هي رَاودني عَنْ نفسي، فابيت وفررت منها، فادركتني فشقّت قميصي. فقال ابن عمها: تبيان هذا

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ٣٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٢٥.(٤) سورة يوسف ٢٦.

في الغميص فإن كان القميص ﴿ فَدُّمِنْ قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ الكَاذِبِينِ ﴾ (١/) . وإن كان القميص ﴿ فَدُمِنْ وُمُر فَكُنْبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ (١/) . فإن بالقميص، فوجده قد من ذير، قال: ﴿ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا وَاسْتَنْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتُ مِنَ الخَاطِينَ، فِهِ؟).

حدثني محمد بن عمارة، قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا شيبان، عن أبي إسحاق، عن نُوف الشاميّ، قال: ما كان يوسف يريد أن يذكره حتى قالت:﴿ مَا جَزَاءُ مَنْ أَزَادَ بِالْهَلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عذابُ إليهُ ﴾، قال: فغضب وقال: ﴿ مِنَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي ﴾.

وقىد اختلف في الشاهىد الذي شهد من أهلها ﴿ إِنْ كَانَ قَوْمِصُهُ قُـدٌ مِنْ قُبُلِ فَصَـدَقَتْ وَهُوْ مِنَ الْكَافِينِ ﴾، فقال بعضهم: ما ذكرت عن السدى.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا العلاه بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن عطاه بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: تكلّم أربعة وهم صغار: ابنُّ ماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعبدي بن مريم.

وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقدّه من ديره.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثني محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبوعاصم، قال: حدثنا عيسى، عن ابن أبي تَجيح، عن مجاهد في قول الله عَزْ وجلَّ: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾ قال: قميصه مشقوق من دُبره فتلك الشهادة، فلما رأى زوجُ المرأة قميص يوسف قُدُّ من دبر قال لراعيل زوجته: ﴿ إنه من كَيْدِكُنُّ إِنْ كَيْدُكُنُّ عَظِيمٌ ﴾، ثم قال ليوسف: أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها فلا تذكره لأحد، ثم قال لزوجته: ﴿ استغفِرِي لِلنَّبْكِ إنَّك كُنْتِ من الخاطئين ﴾.

وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياء على نفسها فلم ينكتم، وقلن: ﴿ أَمْرَأَةُ العَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَفْفَهَا حَبُّا﴾ ٣٠، قد وصل حبّ يوسف إلى شغاف قلبها فلمنخل تحته حتى غلب على قلبها وشغاف القلب: غلافه وحجابه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسياط، عن السديّ: ﴿ قَدْ شُغَفْهَا جُبّا ﴾ قال: والشغاف جلّدة على القلب يقال لها لسان القلب؛ يقول: دخل الحبّ الجلد حتى أصاب القلب، فلم اسمعت أمرأة العزيز بمكرهمّ، وتحمّدُثهن بينهنّ بشأنها وشأن يوسف، وبلغها ذلك أوسلت إليهيّر وأحتدت لهن مُتكا يُتكنن

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۲۷ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۸، ۲۹.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٣٠.

عليه إذا حضرتها من وسائد. وحضرتها فقدّمت إليهن طعاماً وشراباً وأترُجًّا، وأعطتْ كُلُّ واحدة منهن سكيناً نقطع به الاترجّ.

حدثني سليمان بن عبد الجبار، قال: حدثنا عمد بن الصلت، قال: حدثنا أبو كُلَيْنَة، عن حُصَين، عن بجاهد، عن ابن عباس: ﴿ وَاَعْتَدْتُ لَهُنْ مَتَكَا وَآتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنُ سَكِّيناً ﴾، قال: اعطنهن اترجًا، واعطت كلُّ واحدة منهن سكيناً.

فلها فعلت امرأة العزيز ذلك بهنَّ، وقد أجلست يوسف في بيت وبجلس غير المجلس الذي هنَّ فيه جلوس، قالت ليوسف: ﴿ أَخْرَجُ عَلَيْهِنَّ ﴾، فخرج يوسف عليهنَ، فلما رأينه أجللته وأكبرته وأعظمته، وقطَّمن أيديهن بالسكاكين التي في أديبين، وهن يحسبن أمن يقطعن بها الأترج، وقلن: معاذ الله ما هذا إنس، ﴿ إِنَّ هٰذَا إِلاَّ مَلْكُ كُرِيمٌ ﴾(١، فلها حلَّ بهنَ ما حلَّ من قطع أيديهن من أجل نظرة نظرتها إلى يوسف وذهاب عقوفين، وعرفتهن خطا قيلهنَّ: ﴿ أمرأة العزيز تُراوِدُ فَنَاها عن نفسيه ﴾، وإنكارهنَّ ما أنكرن من أمرها أقرَّت عند ذلك لهنَّ بما كان من مراودتها إياه على نفسها، فقالت: ﴿ فَذَلْكُنُّ الَّذِي لَمُثَنِّي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدُتُهُ عَن نَفْسِه فاستَعْصَمَ ﴾، بعد ما حلَّ سراويله.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السديّ، ﴿ قَالَتُ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمُنْتُنِي فِيهِ وَلَقَدُ رَاوَتُهُ عَن نَفْمِه فاستَمْصَمُ ﴾، تقول: بعد ما حلّ السراويل استعصم، لا أدري ما بدا له! ثم قالت لهنّ: ﴿ وَلَيْنَ لَمْ يَفْعُلْ مَا أَمُرُهُ ﴾ مَنْ إثبانها ﴿ لَيُسْجِئنَ ولِيَكُونا مِن الصَّاغِرِينَ ﴾، فاختار السجن على الزنا ومعصية ربه، فقال: ﴿ وَبِّ السَّجِنُ أَحْبُ إِلَّ مَا يَذَعُونَى إِلَّهِ ٤٢٠).

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن عمد، عن أسباط، عن السدي : ﴿ قَالَ رَبُّ السَّجْنُ اَحْبُ إلي مما يَذْعُونَنِي إليه ﴾ من الزنا، واستغلث بربه عزّ وجلّ فقال: ﴿ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنُّ أَصْبُ إليّهِنَ وأكنُّ من الْجَاهلِينَ ﴾ ٢٦، فأخير الله عزّ وجلَّ انه استجاب له دعاه، فصرف عنه كيدهن ونجاه من ركوب الفاحشة، ثم بدا للعزيز من بقد ما رأى من الإيات ما رأى من قد القميص من اللَّبر، وخمش في الوجه، وقطع النسوة أيديهن وعلمه ببراءة يوسف ما قرف به من ترك يوسف مطلقاً.

وقد قبل: إن السبب الذي من اجله بدا له في ذلك، ما حدثنا به ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط عن السديّ: ﴿ ثم بدا لهُمّ من بُغد ما زَأُوا الآيَاتِ لَيْسَجُنْنَهُ حَتَّى جين ﴾(٢)، قال: قالت المرأة لزوجها: إنَّ هذا العبد العبرانيّ قد فضحي في الناس يعتذر اليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه، ولست اطبق أن اعتذر بعذري، فإما أن تأذن في فاخرج فاعتذر، وإما أن تحبسه كها حبسوتي، فذلك قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُمّ بَدا لُهُمْ مِنْ بَعْدَ ما رأوا الايات ليسجَنّه حتَّى حين ﴾، فذكر أنهم حبسوه سبع سنين.

#### ذكر من قال ذلك :

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۳۱.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۳۲.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۳۳. رع) سورة يوسف ۳۵.

تاريخ ما قبل الهجرة.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا المحاربيّ، عن داود، عن عكرمة: ﴿ لَيْسُجُنُّنُّهُ حَتَّى حِين ﴾، قال: سبع سنين؛ فلم حبس يوسف في السجن صاحبه العزيز، أدخِل معه السجن الذي حبس فيه فتيان من فتيان الملك صاحب مصر الأكبر؛ وهو الوليد بن الريّان؛ أحدهما كان صاحب طعامه، والآخر كان صاحب شرامه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: حبسه الملك، وغضب على خبًازه؛ بلغه أنه يريد أن يَسمُّه فحسه، وحبس صاحب شرابه؛ ظن أنه مالاه على ذلك، فحسها جمعاً، فذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانَ ﴾ (١) .

فلما دخل يوسف قال فيما حدثني به ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: لما دخل يوسف السجن، قال: إنى أعبِّر الأحلام، فقال أحدُ الفتيين لصاحبه: هَلُمَّ فلنجرّب هذا العبد العبرانيّ، فتراءيـا له، فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئًا، فقال الخباز: ﴿ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسي خُبْزاً نَأْكُمُ الطُّيُّرُ مِنْهُ ﴾، وقال الآخر : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْراً ﴾، ﴿ نَبُّننا بِنَأُوبِلِهِ إِنّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

فقيل: كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حدثنا خلف بن خليفة، عن سلمة بن نبيط، عن الضحاك قال: سأل رجل الضحاك عن قوله: ﴿ إِنَّا نُوَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في السجن قام عليه، وإذا احتاج جمع له، وإذا ضاق عليه المكان وَسَّع له، فقال لهما يوسف: ﴿ لاَ يَاتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ ﴾ في يومكها هذا ﴿ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَاوِيلِهِ ﴾(٢) في اليقظة . فكره صلى الله عليه ان يعبِّر لهم ما سألاه عنه، وأخذ في غير الذي سألا عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: ﴿ يَا صَاحِبِي السَّجْنِ أَارُبَاكُ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم آللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (٣).

وكان اسم أحد الفتين اللذين أدخلا السجن محلب \_ وهو الذي ذكر أنه رأى فوق رأسه خبزاً \_ واسم الانحرنبو، وهو ذكر أنه رأى كأنه يعصر خراً، فلم يَدَعَاه والعدول عن الجواب عما سألاه عنه حتى أخبرهما بتأويل ما سالاه عنه فقال: ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خُمْراً ﴾ \_ وهو الذي ذكر أنه رأى كأنه يعصر خمراً، ﴿ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطُّنُّهُ مِنْ رَأْسِه ﴾ (٤). فلما عبر لهما ما سألاه تعبيره، قالا: ما رأينا شيئًا.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا ابن فضيل، عن عمارة \_ يعنى ابن القعقاع \_ عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، في الفتيين اللذين أتيا يوسف في الرؤيا إنما كانا تحالمًا ليختبراه، فلم أوَّل رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب، فقال: ﴿ قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ (٥) ثم قال لنبو - وهو الذي ظنَّ يوسف أنه ناج منها: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ يعني عند الملك، وأخبره أن محبوس ظلْياً، ﴿ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ (٢٠)، غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان.

فحدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، عن بسطام بن مسلم، عن مالك بن دينار، قال: قال يوسف للساقى: ﴿ أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبُّكَ ﴾، قال: قيل: يا يوسف، اتخذت من دوني وكيلًا! لأطيلزُ حبسك. قال: فبكي يوسف وقال: يا ربّ أنسى قلبي كثرة البلوي فقلت

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٤١ . (۱) سورة يوسف ٣٦.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ٣٦، ٣٧

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٤١. (٦) سورة يوسف ٤٢. (۳) سورة يوسف ۹۹.

... تاريخ ما قبل الهجرة

كلمة، فويل لإخوت!

۲ • ۸

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن إبراهيم بن يزيد، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال النبي ﷺ: ﴿ لولم يقل يوسف \_ يعني الكلمة التي قال ـ ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله عزّ وجلّ،

فلبت في السجن، فيها حدثني الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا عمــران أبو الهَّذَيل الصنحانيَ، قال: سمعت وهما يقول: أصاب أيوب البلاء سبعَ سنين، وتُوك يوسف في السمجن سبع سنين، وعدَّب بختنصرُ فحوَّل في السباع سبع سنين.

ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته.

فحدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو بن محمد، عن أسباط، عن السدئ، قال: إن الله عزّ وجلّ أرّى الملك في منامه رؤيا هالتُه، فرأى: ﴿ مُسَيِّمٌ بَقُواتُ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّمٌ عِجَافٌ وَسَيْمٌ مَسْبَلاتٍ خُصْرٍ وَأَخْرَ وَالْحَافَة، فقصّها عليهم، فقالوا: ﴿ أَصْفَافُ أَخْلَاهُ وَمَا نَحَنُ يَاسِبُ ﴾ (١٠) فجمع السحرة، والكهنة والحازة والفاقة، فقصّها عليهم، فقالوا: ﴿ وَالْحَرْقُ صِحَاجة يموسفُ ﴿ بَعْلَ بَنُولُ اللّٰذِي نَجَا مِنْهُمَا ﴾ من الفتين وهو نبو، ﴿ وَاذْكُو ﴾ حاجة يموسفُ ﴿ بَعْلَ أَمَّةٍ ﴾، يعني بعد نسيان :﴿ أنا أَنْبُكُم بِنَاوِيلِهِ فَأْرِسِلُونٍ ﴾ (١٠)، يقول: فأطلقون. فأرسلوه فأن يوسف فقال ﴿ أَمَا اللَّمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْ مُسْبَع بقراتٍ سِمَانٍ بِأَكُلُهُنَّ مَنْجٌ عجاف وسيمٍ سنبلاتٍ خضر وأخر يَابِسات ﴾ (١٠) فإذا للك رأى ذلك في نومه.

فحدثنا ابن وكيع، قال، حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: قال ابن عباس: لم يكن السجنُ في المدينة، فانطلق الساقي إلى يوسف، فقال: ﴿ أَقْبَنَا فِي سَبِّم بَقِرَاتِ سمان. . . ﴾ الآيات.

فحدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، ﴿ أَثَنِنَا فِي مَسْعِ بَقُراتٍ سمان ﴾ فالسمان المخاصيب، والبقرات العجاف هُنّ السنون المحول الجدوب. قوله: ﴿ وسِيمٍ مُسْيلات تُحضَّر وأخَرُ بابسات ﴾ أما الخضر فهنّ السنون المخاصيب، وأما اليابسات فهن الجدوب المحول.

فلها أخبر يوسف نبو بتأويل ذلك، أن نبو الملك، فأخبره بما قال له يوسف، فعلم الملك أنَّ الذي قال يوسف من ذلك حقّ، قال: التونى به.

فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: لما أن الملك رسوله فأخيره، قال: التنوي به، فلها أتاه الرسول ودعاه إلى الملك أبي يوسف الحروج معه، وقال: ﴿ ارْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَاسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْرَةِ اللَّارِي قَطْعُنْ آيْدِيهُنْ رَبِّى بَكْيْدِينُ عَلِيهُ ﴾ ٣٠.

قال السديّ : قال ابن عباس : لوخرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه ما زالت في نفس العزيز منه حاجة، يقول: هذا الذي راود امرأتي. فلما رجع الرسول إلى الملك من عند يوسف جمع الملك أولئك

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٤٣.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٤٤ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٥٠.

النسوة، فقال لهنّ: ما خطبكنَّ إذ راودتنَّ يوسف عن نفسه! قلن - فيها حدثنا ابن وكيع، قال: حدّثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ قال: لما قال الملك لهنّ: ﴿مَا عَطِيكُمُّ إذْ راودتُنَّ يوسفَّ عَنْ نفسِهِ قُلْنَ خَاشَ هِ مَا عَلِيثَنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ﴾؛ ولكن امرأة العزيز اخبرتنا أنها راودته عن نفسه، ودخل معها البيت، فقالت امرأة العزيزة: ﴿ الآنَّ حَصْحَصَ الحقُّ رَاوْدَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّابِقِينَ ﴾ (١٠). فقال يوسف: ذلك هذا الفعل الذي فعلت من ترديدي رسول الملك بالرسالات التي أرسلت في شأن النسوة، ليعلم أطفير سيدي ﴿ إنِّي لَمْ أَخْتُهُ بِالْغَبْبِ ﴾ في زوجته راعيل، ﴿ وانَّ اللهَ لاَ يَهْدِي كَيْدَ الْخَالِينَ ﴾ (٢٠).

فلها قال ذلك يوسف قال له جَبْرَتِيل: ما حدَثنا أبو كريب، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن سماك، عن عكومة، عن ابن عباس، قال: لما جمع الملك النسوة، فسألهنّ: هل راودتَّن يوسفّ عن نفسه؟ ﴿ قُلْنَ حَاشَى لِللّٰهِ مَا عَلِيْهُ مِنْ سُرِع قالبِ امراةً العزيز الآن حَصْحَصَ الحثَّ انا رَاوْتُهُ مَنْ نفْسِه وإنّه لمنّ الصَّادِقِين ﴾ قال يوسف: ﴿ ذلك ليعلم أتَّى لم أخَدُّه بالغيب وأنَّ الله لا يَفْدِي كِلنَّ الخالين ﴾. قال: فقال له جَبْرُفِل: ولا يوم همتَ جا؟ فقال: ﴿ وَمَا أَبِرَّى، نَفْسِي إِنَّ النَّقِي للسُّرَةِ بِالسُّرِة ﴾ ٣٠).

فلما تبين للملك عدرُ يوسف وأمانته قال: ﴿ التُّرنِي بِهِ أَسْتَمْلِصُهُ لنفسِي فَلَمَّا ﴾ أي به ﴿ كَلُّمَهُ قَال إِنَّكَ الْيُومُ لدينًا مَكِنْ أَمين ﴾ "ا. فقال يوسف للملك: ﴿ اجْمَلْنِي على خزائن الأرض ﴾.

فحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأرض ﴾ قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام، فسلّم سلطانه كلّه إليه، وجعل القضاء إليه أمره، وقضاؤه نافذ.

حدثنا ابن حميد قال: حدثنا إبراهيم بن المعتار، عن شبية الضيق في قوله: ﴿ اَجُمَلَنِي عَلَى خَوْلَانِيَ الأرْضُ ﴾، قال: على حفظ الطعام. ﴿ إِنِّي حَفِيطٌ عَلِيمٌ ﴾™يقول: إن حفيظ لما استودعتني، عليم بسني المجامة، فولاه الملك ذلك.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما قال يوسف للملك: ﴿ اجْمَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عليم ﴾ قال الملك: قد فعلت، فولاء فيما يذكرون - عملَ إطفير، وعزَل إطفيرعها كان عليه، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكّنا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ بِيَبُواْ مِنْهَا خَيْتُ يَشَاءُ نُهِيبٌ برَحْمَيْنَا مَنْ نَشَاءُ وَلاَ يُضِيمُ أَجْرَ المحسنين ﴾ ٣٠.

قال: فلدكر لي - والله أعلم - أن إطغير هلك في تلك الليالي ، وأن الملك الريّان بن الوليد زوج يوسفّ امرأة إطغير راعيل، وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً مما كنت تربدين! قال: فيزعمون أنها قالت: أبها الصدّيق لا تلمني، فإن كنت امرأة - كها ترى - حسنا، جيلة ناعمة، في ملك ودنيا، وكان صاحبي لا يأتي النساء، وكنت كها جعلك الله في حسنك وهيئتك، فغلبتني نفسي على ما رأيت. فيزعمون أنه وجدها عذراء، وأصابها فولدت له رجلين: أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي:﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسَفَ في الأرض

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٥١.(٢) سورة يوسف ٥٢.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٥٣ ـ ٥٦.

يتبوًّا منها حيثُ يشاء﴾(١) قال: استعمله الملك على مصر، وكان صاحبَ أمرها، وكان يلي البيع والتجارة وأمرها كله، فذلك قوله: ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَنا لُـوسُفَ فِي الْأَرْضِ يتبوًّا منها حيثُ يشاء ﴾.

فلما ولي يوسف للملك خزائن أرضِه واستقرّ به القرار في عمله، ومضت السنون السبع المخصبة التي كان يوسف أمرّ بترك ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه، ودخلت السنون المجدبة وقَمحط الناس، أجدبت بلاد فلسطين فيها أجدب من البلاد، ولحق مكروه ذلك آل يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه، فوجه يعقوب

فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: أصاب الناس الجوع حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بها، فبعث بنيه إلى مصر، وأسلك أخا يوسف بنيامين، فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون، فلما نظر إليهم قال: أخيروني: ما أمركم؟ فإني أنكر شانكم! قالوا: نعن قوم من أرض الشأم، قال: فها جاء بكم؟ قالوا: جثنا ثمتار طعاماً، قال: كذبتم، أنتم عيون! كم أنتم؟ قالوا: عشرة، قال: أنتم عشرة آلاف، كل رجل منكم أمير ألف. فأخبروني خيركم، قالوا: إنا إخوة، بنو رجل صدّيق، وإنا كنا الثي عشر، وكان أبونا بجب أخا لنا، وإنه ذهب معنا إلى البريّة فيلك فيها، وكان أجنًا إلى أبينا. قال: فلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه. قال: فكيف تخبرونني أن أباكم صدَّيق وهو يجب الصغير منكم دون الكبيرا التوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلاَ تَقْرَبُونَ بأخيكم هذا حتى أنظر إليه: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلاَ

قال: فضعوا بعضُكم رهينة حتى ترجعوا، فوضعوا شمعون.

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من الجهد قد آسى بينهم، فكان لا يحمّل للرجل إلا بعيراً واحداً، ولا يحمّل الواحد بعيرين تفسيطاً بين الناس، وتوسيعاً عليهم، فقدته عليه إخرتُه فيهمن قديم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر، فعرفهم وهم له منكرون لما أراد الله تعالى أن يبلغ بيوسف فيها أراد. ثم أمر يوسف بأن يوقر لكلّ رجل من إخوته بعيره، فقال لهم: التوني بأخيكم من أبيكم، لأحمّل لكم بعيراً آخر، فتزدادوا به حمل بعير: ﴿ الا تَرُونَ أَتِّي أُوفِ الكَيْلِ ﴾ فلا أبضه أحداً، ﴿ وأنَا خَيْرُ المُمْزِلِينَ ﴾ (٢٧). وأنا خيرُ من أنزل ضيفاً على نفسه من الناس بهذه البلدة، فأنا أضيفكم ﴿ فإنَّ لَمْ تَأْتُونِي ﴾ (٢٣) بأخيكم من أبيكم فلاطعام لكم عندي أكيله، ولا تقربوا بلادي. وقال لفتيانه الذين يكيلون الطعام لهم: ﴿ فإنَّ لَمْ تَأْتُونِي ﴾ رحالهم ﴾ .

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سعيد، عن قتـادة: ﴿ اجْعَلُوا بِضَاعَتُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ ﴾ <sup>(1)</sup>. أي وَرقهم، فجعلوا ذلك في رحالهم وهم لا يعلمون.

فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم، قالوا: ما حدثنا به ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۵٦ .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۲۰، ۲۱. (۳) سورة يوسف ۹۰، ۲۰

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٦٢.

السدي : فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبنا، إن ملك مصر أكرمنا كرامةً؛ لو كان رجلاً من ولد يعقوب ما أكومنا كرامته، وإنه ارتهن شممون وقال: التوني باخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي هلك؛ فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا بلادي أبداً. قال يعقوب: ﴿ مَلْ أَمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَمُو أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (١). قال: فقال لهم يعقوب: إذا أتيتم ملك مصر فاقرأوه من السلام وقولوا له: إن أبانا يصلً عليك. ويدعو لك بما أوليتنا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: خرجواحتى إذا قدموا على أبيهم، وكان منزلهم - فيها ذكر في بعضُ أهل العلم - بالعربات من أرض فلسطين بغّور الشأم. وبعضهم يقول: بالأولاج من ناحية الشّعب أسفل من جسمى فلسطين، وكان صاحب بادية، له إبل وشاء. فلها رجع إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب قالوا له: يا أبانا مُنع منا الكيل فوق حمل أباعرنا ، ولم يكل لكلّ واحد منه إلا كبل بعي، فأرسل معنا أخانا بنيامين يكثّل لنفسه، وإنا له لحافظون، فقال لهم يعقوب: ﴿ مَلْ آمَنكُم علىه إلا كما أبتتُكمٌ على الني عبر، قابلُ فانه خيرً حافظاً وهو أرْحَمُ الراجِن ﴾.

ولما فتح ولد يعقوب اللمين كانوا خرجوا إلى مصر للميرة متاعجم الذي قدموا به من مصر، وجدوا ثمن طعامهم اللدي المشروه به رُدُّ اليهم، فقالوا لوالدهم: ﴿ يَا آبَانًا مَا نَبْشِي هَـٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدُّتُ الْبَنَّا وَنَسِوُاهُمُلْنَا وَيَحْفَظُ اَخَنَا وَيَزْوَادُ كَبْلَ بَعِيرٍ ﴾ (٢) آخرَ على احمال إبلنا .

وقد حدثني الحارث، قال: حدثنا القاسم، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريح، ﴿ وَنَزْوَادُ كُيْلُ بَعِيرٍ ﴾، قال: كان لكل رجل منهم حمل بعير، فقالوا: أرسل معنا أخانا نزدد حمل بعير. قال ابن جريج: قال مجاهد: كيل بعير حمل حمار. قال: وهي لغة؛ قال الحارث: قال القاسم: يعني بجاهد أن الحمار يقال له في بعض اللغات و بعير».

فقال يعقرب: ﴿ لَنَّ أَرْسِلَهُ مَنكُمْ حَتَّى تُؤْمِونَ مُرْبِقاً مِنْ اللهِ لَتَأْتَشِي بِهِ الاَ أَنْ يُحَاظ بِكُمْ ﴾ يقول: إلا أن تهلكوا جميناً، فيكون حينتذ ذلك لكم علمراً عندي، فلما وثقوا له بالأيمان قال يعقوب: ﴿ آللهُ عَلَى مَا تَقُولُ وكمارًا ﴾ ٢٠٠٢.

ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم، الا تدخلوا من باب واحد من أبواب المدينة خوفًا عليهم من العين، وكانوا ذوي صورة حسنة، وجال وهيئة، وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقة، كيا حدثنا عمد بن عبد الأصل، قال: حدثنا عمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة: ﴿ وَادْخَلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُثَفِّرُةٍ ﴾ أمّ، قال: كانوا قد أوتوا صورة وجالاً، فخشي عليهم أنفس الناس، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمَّا دَسَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُم أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنْ آلَهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ خَاجَةٌ فِي نَفْس يَعْقُوبُ قضاهًا ﴾، وكانت الحاجة التي في نفس يعقوب فقضاها ما تخوف على أولاده أعين الناس لهيئهم وجالهم.

ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ضمّ إليه أخاه لأبيه وأمه، فحدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَلَمُنا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ اخَلَهُ ﴾، (٣)، قال: عرف أخاه، وأنزلهم منزلًا،

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٦٤. (۲) سورة يوسف ٦٥. (۳) سورة يوسف ٦٦. - ١٩.

٢١٢ . . . تاريخ ما قبل الهجرة

وأجرى عليهم الطعام والشراب، فلما كان الليل جاءهم بمثل فقال: ليَنَمُّ كُلُّ أخوين منكم على مثال، فلما بقي الغلام وحده قال يوسف: هذا ينام معي على فراشي، فبات معه، فجعل يوسفُ يَشَمُّ ريحه، ويضمّه إليه حتى أصبح؛ وجعل روبيل يقول: ما رأينا مثل هذا إن نجونا منه.

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما دخلوا \_ يعني ولد يعقوب \_ على يوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به، قد جئناك به. فذكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم، وستجدون جزاء ذلك عندى، أو كما قال:

ثم قال: إني أواكم رجالاً، وقد أردت أن أكرمكم، فدعا صاحب ضيافته فقال: أنزل كلَّ رجلين على حدة، ثم أكرمُهما وأحسنٌ ضيافتَهما. ثم قال: إني أرى هذا الرجل الذي جتتم به ليس معه ثان، فسأضمه إليّ فيكون منزله معي، فانزلهم رجلين رجلين في منازل شتى، وأنزل أخاه معه فآواه إليه، فلما خلا به قال: إني أنا أخوك أنا يوسف فلا تبتئس بثي، فعلوه بنا فيا مضى؛ فإن الله قد أحسن إلينا فلا تعلمهم مما أعلمتك؛ يقول الله عزّ وجلً : ﴿ وَلَمَّا دَخُلُوا عَلَى يُوسُفَ آزى إلَّيهِ أَخَاهُ قَالَ إنِّي أنَا أَخُوكَ فَلاَ تَبْتَسْ بِما كانوا يعملون ﴾ (٧)، يقول له : ﴿ فلا تبتئس ﴾، فلا تحزن.

فلما حَل يوسف إبل إخوته ما حَمَّلها من الميرة وقضى حاجتهم ووقُعاهم كيلهم، جعل الإناة الذي كان يكيل به الطعام ـ وهو الصُّواع ـ في رحل أخيه بنيامين .

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عنان، قال: حدثنا عبد الواحد، عن يونس، عن الحسن أنه كان يقول: الصُّوَاع والسقاية سواء، هما الإناء الذي يشرب فيه، وجعل ذلك في رَحُل أخيه، والاخ لا يشعر فيها ذكر.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ فَلَمَّا جَهَّـزُهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السُّقايَةَ فِي رَحْـلِ أخيـه ﴾، والأخ لا يشعـر، فلما ارتحلوا أذّن مؤذن قبـل أن تـرتحـل العــير: ﴿ إِنَّكُمْ لَسَارُقُونَ ﴾ (٢).

حدثنا ابنُ حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حَمل لهم بعيراً بعيراً، وحمل لاخيه بنامين بعيراً باسمه كما حمل لهم، ثم أمر بسقاية الملك ـ وهو الصَّوَاع ـ وزعموا أنها كانت من فضة، فجملت في رحل أخيه بنيامين، ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية، أمر بهم فأدركوا واحتُبسوا، ثم نادى منايد: ايتها العير إنكم لسارقون قفوا. وانتهى إليهم رسوله فقال لهم ـ فيما يذكرون ـ: ألم نكرم ضيافتكم، ونوفكم كيلكم، ونحسن منزلكم، وفقعل بكم ما لم نفعل بغيركم، وأدخلناكم علينا في بيوتنا، وصار لنا عليكم حرمة! أو كها قال لهم. قالوا: بلى، وما ذلك؟ قال: سقاية الملك فقدناها، ولا يُتَّهموا عليها غيركم. قالوا: ﴿ وَاللهِ لَقدُ اللهِ عَلمَا اللهِ عَلما اللهِ اللهِ اللهِ يقول. كانت العير حميراً.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٦٩، ٧٠.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۷۳

حدثني بذلك الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا سفيان، قال: أخبرَني رجل، عن مجاهد: وكان فيها نادى به منادي يوسف: مَنْ جاء بصُراع الملك فله حَمَّلُ بعير من الطعام، وأنا بإيفائه ذلك زعيم ـ يعني 3 كفيل ٤ ـ وإنما قال القوم: ﴿ لَقَدْ عَلِمَتُمْ ما جِنْنَا لِتُفْسِدُ في الأرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴾، لأنهم ردوا ثمن الطعام الذي كان كيل لهم المرة الأولى في رحالهم. فرده إلى يوسف، فقالوا: لوكنا سارقين لم نردد ذلك إليكم ـ وقيل إنهم كانوا معروفين بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم، فلذلك قالوا ذلك ـ فقيل لهم: فيا جزاء من كان سرق ذلك؟ فقالوا: جزاؤه في حُكمنا بأن يسلَّم لفعله ذلك إلى مَنْ سرق حتى يسترقه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: ﴿ قالوا فما جَزَاوَهِ إِن كَتَنَمْ كافِيمِن \* قالوا جزاؤه مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فهوَ جزاؤه ﴾ (١) تأخذونه؛ فهو لكم. فبدأ يوسف بأوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين، ففتشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه أخّر تفتيشه.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثناً يّريد بن زُريم، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قال: ذكر لنا أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثماً عا قرفهم به، حتى بقيّ أخوه ـ وكان أصغر القوم ـ قال: ما أرى هذا أخذ شيئاً. قالوا: بل فاستبرئه، ألا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم. ﴿ ثُمَّ استَخْرَجَهَا مِنْ وعاء أخيه كذلك كِذُنا ليوسفُ ما كانَ لياخذ أنحاه في وين المَلِكِ ﴾ (٢)، يعني في حكم الملك، ملك مصر، وقصائه لأنه لم يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يُستَرَق السارق بما سرق، ولكنّه أخذه بكيد الله له حتى أسلمه وفقاؤه وإخوته بحكمهم عليه وطيب أنفسهم بالنسليم.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا شبابة، قال: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نَجيح، عن مجاهد: قوله: ﴿ مَا كَانَ لِيَاخَذُ آخَلُهُ فِي دِين المَلِكِ ﴾ إلا بعلّة كادها الله له، فاعتلُّ بها يوسف، فقال إخوة يوسف حينئذ:

﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أُخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (٣) ـ يعنون بذلك يوسف.

وقد قيل إن يوسف كان سرق صنهًا لجده أبي أمَّه، فكسره، فعيَّروه بذلك.

ذكر من قال ذلك:

حدثني أحمد بن عمرو البصريّ، قال: حدثنا الفيض بن الفضل، قال: حدثنا مسْعَر، عن أبي حَصِين، عن سعيد بن جبير: ﴿ إِنْ يَشْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِنْ قَبْلُ ﴾، قال: سرق يوسف صناً لجده أبي أمه فكسره والقاه في الطبريّ، فكان إخوته يعيبونه بذلك.

وقد حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت أبي قال: كان بنويعقوب على طعام، إذ نظر يوسف إلى عَرْق فخياء فعيّروه بدلك ﴿ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخَ لَهُ بِنْ قَبْلَ ﴾، فاسّر في نفسه يوسف حين سسم ذلك منهم، فقال: ﴿ انتِمْ شَرَّ مَكَاناً والله أعلمُ بِما تَصِفون ﴾ (٢) به أننا بنيامين من الكذب، ولم يُبِّد

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٧٤، ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٧٦.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۷۷.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ٧٧.

ذلك لهم قولاً.

فحدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدي، قال: لما استخرجت السرقة من رخل الغلام انقطعت ظهورهم، وقالوا: يا بَني راحيل، ما يزال لنا منكم بلاء امتى أخدت هذا الصواع؟ فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخيي فاهلكتموه في البرية، وضع هذا الصواع في بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخيي فاهلكتموه في البرية، وضع هذا الصواع في بالصواع، فقط وضع الدراهم في رحالكم، فقالوا: لا تذكر الدراهم فتؤخذ بها. فلها دخلوا على يوسف دعا بالصواع، فقط وضع الدراهم في رحالكم، فقالوا: لا تذكر الدراهم فتؤخذ بها. فلها دخلوا على يوسف دعا الفلاتم باخ لكم فبتموه، ثم قال، الها الملك، مال مصراعك هذا عن النظمة باي ما شئت، فإنه إن علم بي فسوف أعي يوسخ بي من فقط الله في الملك، إني أريسد أن تتضرب صواعك هذا فيخبرك بالحق من الله عسوف فجعه في رحلي. فقدره، فقال: إن مصواعي هذا غضبان، وهو يقول: كيف تشالني، من صاحبي؟ فقد رأيت مع من كنت! قالوا: وكان بنو صواعي هذا غضبان، وهو يقول: كيف تشالني، من صاحبي؟ فقد رأيت مع من كنت! قالوا: وكان بنو يعقوب إذا غضب أوليا فقد رأيت من ثبابه، فقال يوسف لابه: قم بحضر وبيل فسه موكان بوي يعقوب؛ فقال يوسف: من يعقوب؟ فقال يوسف: من يعقوب؟ فنضب رويل وقال: أيها الملك، واله تفضب رويل وقال: أيها الملك، لا تذكر بع غضه موقال: أيها الملك، لا تذكر يقوب فقال يوسف: من يعقوب؟ فنضب رويل وقال: أيها الملك، لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله بن ذبيع الله بن ذبيع الله بن ونبع الله ون خليل الله. قال يوسف: أن يوسف: أنت إذن كنت صدوراً.

قال: ولما احتبس يوسف أخاه بنياءين، فصار بحكم إخوته أولى به منهم، ورأوا أنه لا سبيلَ لهم إلى تخليصه صاروا إلى مسألته تخليته ببذل منهم يعطونه إياه، فقالوا: ﴿ يَـٰأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَةُ إِنَّا نَرَاكُ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾ في أفعالك. فقال لهم يوسف: ﴿ مَعَاذَ اللهُ أَنْ نَأْخُذُ إِلاَّ مَنْ وَجَدَّنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ إِنَّا إِنَّا لَطَالِهُونَ ﴾ (١/ أن ناخذ برئياً بسقيم!

فلما يش إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سالوا من إطلاق أخيه بنيامين وأخذ بعضهم مكانه ، خلّصوا نجيًا لا يفترق منهم أحد ، ولا يختلط بهم غيرهم . فقال كبيرهم: \_ وهو روبيل ، وقد قيل إن شمعون \_ : الم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله أن ناتية بأخينا بنيامين إلا أن يحاط بنا أجمين! ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف ﴿ فَلَنْ أَبْرَتَ الأَرْضَ ﴾ التي أنا بها ﴿ حَتَّى يَأَذَنَ لِي أَبِي ﴾ في الحروج منها وترك أخي بنيامين بها ﴿ أُو يُمْحُكُم الله لي وَهُو حَيْنُ النّحاكِمِينَ ﴾ (") \_ وقد قبل معنى ذلك: أو يحكم الله لي بحرب من منعني من الانصراف بأخي \_ ﴿ ارجعوا إلى أبيكُم فقُرُوا يَا أَبانًا إِنَّ النَّك مَرَقَ ﴾ ، فاسلمناه بجريرته ، ﴿ وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِما علمناً ﴾ ؛ لأن صُواع الملك لم يوجد إلا في رحله ، ﴿ وما كنا للغيب حافظين ﴾ (") ، يعنون بذلك أنا إغا ضمناً لك أن نحفظه نما لنا إلى حفظه سيل ، ولم نكن نعلم أنه يسرق فيسترق بسرقته . وإسأل أهل القرية التي كنا فيها فسرق ابنك فيها ، والقافلة التي كنا فيها مقبلة من مصر معنا

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۷۸، ۷۹.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٨٠، ٨١.

عن خبر ابنك، فإنك تخبر بحقيقة ذلك.

فلما رجعوا إلى أبيهم فأخبروه خبر بنيامين، وتخلّف روبيل قال لهم: بل سُوّلتُ لكم أنفسكم أمراً أردتموه، فصبرٌ جميل لا جزع فيه على ما نالني من فقد ولدي، عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً بيوسف واخيه وروبيل.

ثم أعرض عنهم يعقوب وقال: ﴿ يا أَسَفًا عَلَى يُوسُكُ ﴾ يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَابَيْضَتُ عَبْنَاهُ مِنَ الْحُرْنِ فَهُوْ كَظْيم ﴾ ('')، مملوء من الحزن والغيظ. فقال له بنوه الذين انصرفوا إليه من مصر حين سمموا قوله ذلك: نالله لا تزال تذكر يوسف فلا تفتر من حبَّه وذكره حتى تكون دنف الجسم، غبولَ العقل من حبَّه وذكره، هرماً بالياً أو تموت!

فأجابهم يعقوب فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم ، وأعلم من الله ما لا تعلمون من صدق رؤيا يوسف؛ أنَّ تاويلها كائن، وأنى وأنتم سنسجد له .

وقد حدثنا ابن حمید، قال: حدثنا حَكَام، عن عیسی بن یزید، عن الحسن، قال: قبل: ما بلغ ویجّد یعقوب علی ابنه؟ قال: وجّد سبعین تُکُل، قال: فها كان له من الاجر؟ قال: أجر ماثة شهید، قال: وما ساء ظنّه بالله ساعة قطّ من لیل ولا نهار.

وحدثنا ابن حميد مرّة أخرى، قال: حدثنا حَكّام، عن أبي معاذ، عن يونس، عن الحسن، عن النبي ﷺ نثله.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن المبارك بن مجاهد، عن رجل من الأزد، عن طلحة بن مُصرَّف اليامي، قال: أنبثت أن يعقوب بن إسحاق دخل عليه جار له فقال: يا يعقوب، مالي أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من السنّ ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من همّ يوسف وذكره. فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي! قال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لمي. قال: فإني قد غفرت لك، فكان بعد ذلك إذا سئل قال: إنما أشكو بثى وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون.

حدثنا عمرو بن عبد الحميد الأمُليّ، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشام عن الحسن، قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى أن رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلب، ولم يزل بيكي حتى ذهب بصره. قال الحسن: والله ما على الأرض خليقة أكرم على الله من يعقوب.

ثم أمر يعقوب بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع إليها وتحسّس الخبر عن يوسف وأخيه، فقال هم: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيشموا من روح الله، يفرج به عنا وعنكم الغمَّ الذي نحن فيه. فرجوا إلى مصر فدخلوا على يوسف فقالوا له حين دخلوا عليه: ﴿ أَيُّهَا العَرْيُرُ مُسَّنًا وأَهَلَنَا الشَّرُ وَجَتَّنَا بِمِسَاعةٍ مُزِّجَاةٍ فَاوْفِ لَنَا الْكُيْلُ وَتَصَدَّقُ علينا إِنَّ اللهَ يجزي المتصدَّقين ﴾ (٣). وكانت بضاعتهم المزجاة التي جاؤوا بها معهم - فيها ذكر - دراهم ردية زُيوفًا لا تؤخذ إلا بوضيعة. وكان بعضهم يقول: كانت حلق الغرارة والحيل ونحو

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ٨٤.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ٨٨

ذلك. وقال بعضهم: كانت سمناً وصوفاً. وقال بعضهم: كانت صنويراً وحبة الحضراء. وقال بعضهم: كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل، فسألوا يوسف أن يتجاوز لهم ويُوفِيهم بذلك من كيل الطعام مثل الذي كان يعطيهم في المرتين قبل ذلك، ولا ينقصهم. فقالوا له: ﴿ فَاوْفِ لَنَا الـُحَيِّـلُ وَتَصَدُّقَ عَلَيْنًا إِنَّ اللهَ يَجْزِي المتصدَّقينَ ﴾.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ: ﴿ وَنَصَدُّقُ عَلَيْنَا ﴾. قال: بفضل ما بين الجياد والرديّة. وقد قبل: إن معنى ذلك: وتصدق علينا برد أخينا إلينا ﴿ إِنَّ اللهِ يَجْرِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴾.

حدّثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ذكر أنهم لما كلّموه بهذا الكلام، غلبته نفسه فارفضّ دمعُه باكياً، ثم باح لهم بالذي كان يكتم منهم، فقال: ﴿ هَلْ عَلْمُتُمْ مَا فَصَلَّتُمْ يُوسُفَى وَأَخِيهِ إِذَ أَتُشَمَّ جَاهِلُونَ ﴾ (١). ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخله، ولكن التفريق بينه وبين أخيه إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا. فلما قال لهم يوسف ذلك قالوا له: ها أنت يوسف! قال: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وهذا أَخِي قَلْ مَنْ آللُهُ عَلَيْنًا ﴾ بأن جمع بيننا بعد تفريقكم بيننا، ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقُ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللهُ لا يُضِمِعُ أَخْرِ المُحْسِنِينَ ﴾ (١).

حدثناً ابن وكيع قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السديّ، قال: لما قال لهم يوسف: ﴿ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ اعتدروا وقالوا: ﴿ تَالِيهُ لَقَدُ آتَرُكُ آللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لِخَاطِينَ ﴾ (\*). قال لهم يوسف: ﴿ لاَ تَتْرِيبَ عَلَيْكُمُ النَّيْزَ يَنْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوْ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ ﴾ (\*). فلما عربسف نفسه سالهم عن أبيه.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدئ، قال: قال يوسف: ما فعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عميّ من الحزن فقال: ﴿ أَذْهُمُوا بَقَمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَى وَجُوا إِي يَأْكِ بَصِيراً وَأَلْتُونِي يَأْهُلِكُمُّ الْجُمَعِينَ ﴾ وَلَمَّا فَصَلَبِ الْعِيرُ ﴾ عِير بنى يعقوب، قال يعقوب: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رَبِعَ يُوسُفَتُ ﴾ ٣٠.

فحدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني ابن شريح، عن أبي أيوب الهززيّ، حدّثه، قال: استأذنت الربح بأن نانيّ يعقوب بربح يوسف حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن ياتيّه البشير، ففعلت، فقال يعقوب: ﴿ إِنّي لأَجِدُ رِيمَ يُوسُفُ لَؤِلاً ان تُفَتَّدُونَ ﴾ (٣).

حدثنا أبوكريب، قال: حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن ابن سنان، عن ابن أبي الهذيل، عن ابن عباس في ﴿ وَلَمَّا فَصَلْتِ العَبْرُ قال أبوهُمْ إنّي لاّجِذُ رِيعٌ يُوسُفُ ﴾ قال: هاجت ربيحٌ فجاءت بربيح يوسف من مسيرة ثمان ليال، فقال: ﴿ إني لاجِدُ ربِحُ يُوسُفَ لَوْلًا أنْ تُقَنَّدُونِ ﴾ .

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن الحسن، قال: ذُكِر لنا أنه كان بينهما يومئذ ثمانون فوسخاً، يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنعان، وقد أق لذلك زمان طويل.

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج. قوله: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۸۹، ۹۰.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۹۱، ۹۲.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٩٣، ٩٤.

يُوسُفَ ﴾ قال: بلغنا أنه كان بينهم يومئذ ثمانون فرسخاً، وقال: ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ ﴾ وقد كان فارقه قبل ذلك سبعاً وسبعين سنة. ويعني بقوله: ﴿ لولاً ان تفنَّدون ﴾ لولا أن تستَّهوني فتسبوني إلى الهرم وذهاب العقل. فقال له مَنْ حضره من ولده حينئل: تالله إنك من ذكر يوسف وحبه ﴿ أَنِّي صَالَاكِ القَدِيمِ ﴾ (١) \_ يعني البريد الذي أبرده يوسف إلى يعقوب ـ يبشر بحياة يوسف وخبره، وذكر أن البشير كان يهوذا بن يعقوب ـ يبشر

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السُّديّ، قال: قال يوسف: ﴿ أَذْمُبُوا يِقْمِيمِي هذا فالقُوه على وَبِّه أبي يات بصيراً وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجمعين ﴾ (٢). قال يهوذا: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً باللم إلى يعقوب فاخبرته أن يوسف أكله الذئب، وأنا أذهب اليوم بالقميص فاخبره بأنه حيّ، فأقرّ عينه كيا احزتم؛ فهو كان الشعر.

فلها أن جاء البشير يعقوب بقميص يوصف ألقاء على وجه، فعاد بصيراً بعد الدمى، فقال الاولاده: ﴿ الم أقُّل تُكُم إنِّي أعلمُ من اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ ٣، وذلك أنه كان قد علم -من صدق تأويل رؤيا يوسف التي رآها أنَّ الاحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدون سالم يكونوا يعلمون. فقالوا ليعقوب: ﴿ يا أَبانا اسْتَغْفِرُ لَنَا ذُمُونًا إنَّا كُنَّا خَاطِئِين ﴾ ٣٠. فقال لهم يعقوب: ﴿ سوف اسْتَغْفِر لَكُمْ رَبِّي ﴾ ٣٠. قبل: إنه اعتر الدعاء لهم السَّحر. وقيل إنه احر ذلك إلى ليلة الجمعة: ﴿

حدثنا أحمد بن الحسن الترمذيّ، قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقيّ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء وعكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: وقال يعقوب: ﴿ سَوْفَ السَّغَفْرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾، يقول: حتى تأتّ ليلة الجمعة ».

فلها دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه، وكان دخولهم عليه قبل دخولهم مصر ـ فيها قيل ـ لأن يوسف تلقاهم . حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن السدئي، قال: حملوا إليه أهليهم وعيالهم، فلما بلغوا مصر كلم يوسف الملك الذي فوقه فخرج هو والملك يتلقونهم، فلما بلغوا مصر قال: ﴿ الْحُلُوا بِصُرِّ إِنْ شَاءَ اللهَ آمِنِين ﴾ ٣٠. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن فرقد السَبَخيّ، قال: لما ألقي القميص على وجهه ارتله بصيراً، وقال: التوني بأهلكم أجمعين، فحبل يعقوب وإخوة يوسف، فلما دنا يعقوب أخبر يوسف أنه قد دنا منه، فخرج يتلقاه. قال: وركب معه أهل مصر ـ وكانوا يعظّمونه - فلما دنا أحدهما من صاحبه ـ وكان يعقوب يمشي وهو يتوكا على رجل من وللده، يقال له يهوذا ـ قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس، فقال: يا يهوذا، هذا فرعون مصر، فقال: لا، هذا ابنك يوسف، قال: فلهادنا كل واحدمنها من صاحبه ذهب يوسف يدؤه بالسلام، فمنع ذلك، وكان يعقوب أحقّ بذلك منه وأفضل. فقال: السلام عليه يا ما المدهب وأحدمه على السرير وأجلسهما عليه.

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ٩٥، ٩٦.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۹۳.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ٩٦ ـ ٩٩.

وقد اختلف في اللذين رفعهما يوسف على العرش، وأجلسهما عليه، فقال بعضهم: كان أحدهما أبوه يعفوب، والأخر أمه راحيل. وقال آخرونَ: بلُّ كان الأخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك. وخرَّ له يعقوب وأمه وولد يعقوب سجُداً.

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة : ﴿ وَتَوُّوا لَهُ مُسِجِداً ﴾ (١) قال : كانت تحية الناس أن يسجد بعضهم لبعض، وقال يوسف الابه: ﴿ يا ابت هذا تأويلٌ رُوَّيايَ مِنْ قَبَلُ قَدْ جَمَلُهَا رَبِّي حَقًا ﴾ (١) يمني بذلك : هذا السجود منكم، يدل على تأويل رُوَّيايَ التي رايتها من قبل، صنع إخوق بي ما صنعوا، وقلك الكواكب الأحد عشر والشمس والقمر ﴿ قَدْ جَمَلُهَا رَبِّي حَقَاً ﴾ . يقول: قد حقق الرؤيا بجيء تأويلها .

وقيل كان بين أن أريّ يوسف رؤياه هذه ومجيء تأويلها أربعون سنة.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، عن أبيه، قـال: حدثنا أبو عثمـان، عن سلمان الفارسي، قال: كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة.

وقال بعضهم: كان بين ذلك ثمانون سنة.

ذكر بعض من قال ذلك:

حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ، قال: حدثنا هشام، عن الحسن، قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة، لم يفارق الحزنُ قلبُه ودموعُه تجري على خدُّيه، وما على الارض يومئذ احبُّ إلى الله عزّ وجاً, من يعقوب.

حدثنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا داود بن مِهْران، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن يونس، عن الحسن، قال: الَّقِتَى يوسف في الجبّ وهو ابن سبع عشرة سنة، وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سنة، وعاش بعد ذلك ثلاثاً وعشرين سنة، ومات وهو ابن عشرين ومائة سنة.

حدثني الحارث، قال: حدثنا عبد العزيز، قال: حدثنا مبارك بن فَضَالة، عن الحسن، قـــال: ألْقِيَ يــوسف في الجبّ، وهـــو ابن سبـــع عشـــرة سنــة، فغــاب عن أبيــــه ثــمـانـــين سنــة، ثـم عــــاش بعـــد مـــا جع الله شمـــله، ورأى تأويل رؤياه ثلاثاً وعشـرين سنة، فمات وهــو ابن عشـرين ومائة سنة.

وقال بعض أهل الكتاب : دخل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة ، فأقام في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة ، فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون ملك مصر، واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أواشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح، وأنَّ هذا الملك آمن، ثم مات، ثم ملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. وكان كافراً، فدعاه يوسف إلى الإيمان بالله فلم يستجب إليه، وأن يوسف أوسيّ إلى أخيه يهوذا، ومات وقد أثت له ماتة

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۰۰ .

وعشرون سنة ، وأنَّ فِراق يعقوب إياه كان اثنتين وعشرين سنة ، وأن مقام يعقوب معه بمصر كان بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة ، وأن يعقوب لما حضرته الوفاة أوصى إلى يوسف ـ وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله . وتقدم إلى يوسف عند وفاته أن يجمَل جسده حتى يدفته بجنب أبيه إسحاق، ففعل يوسف ذلك به ومضى به حتى دفته بالشأم ، ثم انصرف إلى مصر، وأوصى يوسف أن يجمَل جسده حتى يدفئ إلى جنب آبائه، فحمل موسى . وأص

وحمدثنا ابن هميد، قال: حمدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: ذُكر لي ـ والله أعلم ـ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانيّ عشرة سنة .

قال: وأهلُ الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين سنة أو نحوها، وأنَّ يعقوب بقيَ مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة، ثم قبضه الله إليه. قال: وقبر يوسف ـ كها ذكر لي في ـ صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جبوف الماء.

وقال بعضهم: عاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثاً وعشرين سنة، ومات وهو ابن مائة وعشرين سنة. قال: وفي التوراة أنه عاش, مائة سنة وعشر سنين.

وولد ليوسف أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف، فولد لإفراييم نون، فولد لنون بن إفراييم يوشع بن نون وهو فنى موسى، وولد لمنشا موسى بن منشا .

وقيل: إن موسى بن منشائبيُّء قبل موسى بن عمران.

ويزعم أهل التوراة أنه الذي طلب الخضر .

## قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام

قال أبو جعفر: كان الحضر بمن كان في أيام أفريدون الملك بن أثفيان في قول عامة أهل الكتاب الأول، وقبل موسى بن عمران ﷺ. وقبل إنه كان على مقدمة ذي القرّنين الأكبر، الذي كان أيام إيراهيم خليل الرحمن ﷺ، وهو الذي قضى له ببئر السبع ــ وهي بئر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردق ــ وان قوماً من أهل الأردن أدّعوا الأرض التي كان احتفر بها إبراهيم بئره، فحاكمهم إبراهيم إلى ذي الفرنين الذي ذكر أن الحفير كان على مقدمة أيام سيره في البلاد، وإنه بلغ مع ذي القرنين نهرَ الحياة، فشرب من مائه وهو لا يعلم، ولا يعلم به ذو القرنين ومن معه، فخلًا، فهو حتى عندهم إلى الآن.

وزعم بعضهم أنه من ولد مَن كان آمن بإبراهيم خليل الرحمن، واتبعه على دينه، وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهيم منها. وقال: اسمه بليا بن ملكان بن قالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح، قال: وكان أبوه ملكاً عظيهاً.

وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم ﷺ هو أفريدون بن أثفيان، قال: وعلى مقدمته كان الحضہ .

وقال عبد الله بن شُونب فيه، ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصريّ قال: حدثنا محمد بن المتوكل، قال: حدثنا ضَمْرة بن ربيعة، عن عبد الله بن شُوْذب، قـال: الحفر من ولد فـارس، والباس من بني إسرائيل، يلتقبان في كلّ عام بالموسم.

وقال ابن إسحاق فيه ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: بلغني أنه استخلف الله عزّ رجلً في بني إسرائيل رجلًا منهم، يقال له ناشية بن أموص، فبعث الله عزَّ وجلَّ لهم الحضر نبيًّا. قال: واسم الحضر - فيها كان وهب بن منبًه يزعم عن بني إسرائيل - أو رميا بن خلقيا، وكان من سِبُّط هارون بن عمران. وبين هذا الملك الذي ذكره ابن إسحاق وبين أفريدون أكثر من ألف عام.

وقول الذي قال: إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الاكبر وقبل موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمر كها قاله مَنْ قال إنه كان على مقدمة ذي القرنين صاحب إبراهيم، فشرب ماء الحياة، فلم يبعث في أيام إبراهيم ﷺ نبيًّا، وبعث أيام ناشية بن أموص؛ وذلك أنّ ناشية بن أموص الذي ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكاً على بني إسرائيل، كان في عهد بشتاسب بن هراسب، وبين بشتاسب وبين أفريدون من اللهور والأزمان ما لا يجهله ذو علم بأيام الناس وأخبارهم، وسأذكر مبلغَ ذلك إذا انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله تعالى .

وإنما قلنا: قول من قال: كان الخضر قبل موسى بن عمران 纖 أشبهُ بالحق من القول الذي قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبّه، للخبر الذي رَوَى عن رسول الش 纖 أيّ بن كعب، أنّ صاحب موسى بن عمران ـ وهو العالم الذي أمره الله تبارك تعالى بطلبه إذ ظن أنه لا أحدّ في الأرض اعلم منه ـ هو الحضر، ورسول الله صل الله عليه كان أعلم خلق الله بالكائن من الأمور الماضية، والكائن منها الذين لم يكن بعد.

والذي روى أنّ بن كعب في ذلك عنه ﷺ ما حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن سعيد، قال: قلت لابن عباس: إن نوفًا يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسي، فقال: كذبّ عدو الله، حدثنا أيّ بن كعب عن رسول الله ﷺ قال: إن موسى قام في بني إسرائيل خطيباً فقيل: أيّ الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه حين لم يردّ العلم إليه، فقال: بل عبدٌ لي عند مجمع البحرين، فقال: يا ربّ، كيف به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكَّتل فحيث تفقده فهو هناك. قال: فأخذ حوَّاً فجعله في مكتل، ثم قال لفتاه: إذا فقدتُ هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا صخرة، فرقَد موسى فاضطرب الحوت في المكتل، فخرج فوقع في البحر، فأمسك الله عنه جَرْية الماء فصار مثل الطاق، فصار للحوت سرباً، وكان لهم عجباً. ثم انطلقا، فلم كان حين الغداء قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنا هِـٰذَا نَصَباً ﴾ (١) قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز حيث أمره الله، قال: فقال: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أُويْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ فَإِنِي نَسِيتُ الْحُوتُ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحْرِ عَجَباً ﴾ (١) قال: فقال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَأَرْتَدًا عَلَى آثارِهِمَا قَصَصاً ﴾ (١). قال: يقصّان آثارهما. قال: فأتيا الصخرة، فإذا رجل نائم مسجَّى بثوبه، فسلَّم عليه مُوسى فقال: وأنَّ بأرضنا السلام! قال: أنا موسى، قال: موسى بن إسرائيل؟ قال: نعم، قال: يا موسى، إنى على علم من علم الله، علَّمنيه الله لا تعلمه، وأنت على علم من علم الله علَّمكه الله لا أعلمه، قال: فإنى أتبعك على أن تعلمني مَّا عُلمْتَ رُشْداً. ﴿ قال فَإن آتُبعْتَنِي فَلَا تَسْأَلِنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ (٢). فانطلقا بمشيان على الساحل، فإذا بملاح في سفينة، فعرف الخضر، فحمله بغير نُول، فجاء عصفور فوقع على حرفها فنقر . أو فنقد . في الماء، فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نقر ـ أو نقد ـ هذا العصفور من البحر.

قال أبو جعفر: آنا أشك، وهو في كتابي هذا و نقر ». قال: فيينا هم في السفينة لم يُفجأ موسى إلا وهو يبيد ونداً أو ينزع تخفّا منها، فقال له موسى: حمّلنا بغير نَوَل وتخرقها لتُقرق أهلَها! ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئاً أَمْراً ﴿ قَالَ أَلْمُ اقُلْ أَنْكَ لَنَّ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً ﴿ قَالَ لا تُوَاجِلْنِي بِمَا نَسِيتَ ﴾ ٣٠ قال: فكانت الأولى من موسى نسياناً ــ قال: ثم خرجا فانطلقا يشيان، فأبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان، فأخلد برأسه فقتله، فقال له موسى: ﴿ اقَتَلَتَ فَسَا زَاجِيّةً بِغَيْرٍ نُفْسِ لَقَدْ جِنْتَ شَيْناً نُكِراً ﴿ قَالَ أَلْمُ أَقُلُ لَكَ إِنْكَ نَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ﴿ قَالَ إِنْ

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٦٢ ـ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٧١ ـ ٧٣.

سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدُها فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ﴾ (١) .

فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعها أهلها، فلم يجدا أحداً يطعمهم ولا يسقيهم، فوجدا فيها جداراً يريد أن ينتفض فاقامه بيده ـ قال: مسحه بيده ـ فقال له موسى: لم يُضيفونا ولم ينزلونا، ﴿ لُو شِيْتُ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً ﴾ (٣) ﴿ قَالَ هذا فِرَاقُ بَنْيِي وَبَيْنِكَ ﴾ (٣) قال: فقال رسول الله ﷺ: « لوددت أنه كان صبر حتى يقصّ علينا قصصهم » .

حدثي العباس بن الوليد، قال: أخبر في أبي قبال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزهري، عن عن عبد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، عن ابن عباس: أنه تمازى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس فقال: إني تماريت صاحب موسى، فقال ابن عباس فقال: إني تماريت ان المساحب للذي صال السيل إلى لفائه، فهل سمعت رسول الله يذكر أن وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي صال السيل إلى لفائه، فهل سمعت رسول الله يؤكر عبد الله يؤكر : وبينا موسى عليه السلام في مالا من بني إسرائيل، إذ ماده حاد رجل فقال: تعلم مكان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا، فأوحى الله إلى موسى: بل عبدنا الخفير، فضال موسى السيل إلى لفائه، فجعل الله الحوت آية ، وقال له: إذا افقتدت الحوت فارجع فإنى ستلقاه، فكان موسى ينبي أثر الحوت، في البحر، فقال فتى موسى لموسى: ﴿وَارَايت إذْ أَوْيَنَا إلى الصَّحَرَة فإني نسيت الحوت فار موسى : ﴿وَارَايت إذْ أَوْيَنَا إلى الصَّحَرَة فإني نسيت الحوت فار موسى : ﴿وَارَايت إذْ أَوْيَنَا إلى الصَّحَرَة فإني نسيت الحوت فار موسى : ﴿وَارَايت إذْ أَوْيَنَا إلى الصَّحَرَة فإني نسيت الحوت فار موسى : ﴿وَارَايت إذْ أَوْيَنَا إلى الصَّحَرَة فإني نسيت الحوت فار موسى : ﴿وَارَايت إذْ وَوَيَا المُ فَالَ فَي موسى الله في كتابه من الله في كتابه .

حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا حجاج بن المنهال، قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري، عن يونس بن يزيد، قال: سمعت الزهري بحدث قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس: أنه تمارى هو والحُرّ بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فذكر نحو حديث العباس عن أبيه.

حدثنا محمد بن سعد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني عمي، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَالُ لا آبَرَحُ حَتَى أَبْلُغُ مَجْمَعُ البَّحْرُيْنِ... ﴾ (٣) الآية، قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر نزل قومه مصر، فلما استقرّت بهم الدار، أنزل الله عزّ وجلً عليه: أن ذكّرهم بأيام الله. فخطب قومه، فذكر ما آتاهم الله من الحير والنعمة، وذكّرهم إذ أنجاهم الله من آل فرعون، وذكّرهم هلاك عدومه، وما استخلفهم الله في الأرض، فقال: وكلم الله موسى نبيكم تكلياً، واصطفاني لنفسه، وأنزل على على عجة منه، وأتاكم الله من كلّ ما سألتموه، فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقر ؤون التوراة. فلم يترك نعمةً أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرَّفها إياهم، فقال له رجل من بني إسرائيل: هو كذلك يا نبي الله، وقد عوثنا الملكم المنات الله منها على الله وبل المنات المبحر، فألل إلى نومى عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: وما يدريك أين أضع علمي؟ بل إن على شط المبحر، وجلاً أعلم منك حالل ابن وبه أن يربه إياه، غاوجي الله إنه أن أن عل شط المبحر، وأنك

<sup>(1)</sup> سورة الكهف ٧٤ - ٧٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ٧٧، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف ٦٠.

تاريخ ما قبل الهجرة تاريخ ما قبل الهجرة

تجد على شطّ البحر حونًا فخذه فادفعه إلى فئاك ثم الزم شطّ البحر، فإذا نسيت الحوت وهلك منك، فَنمّ تجد العبد الصالح الذي تطلب.

فلما طال سفر موسى نبي الله يجهة ونصب فيه, سأل فناه عن الحوت، فقال له فناه وهو غلامه: ﴿ وَالِيت اللهُ وَالِيّلَ اللّٰي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللّٰهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قال: فكان قول موسى في الجلدار لنفسه ولطلب شيء من الدنها، وكان قوله في السفينة وفي الغلام فله عزَّ وجلَّ . ﴿ قال هذا فرَاقُ بَنِيْنِ كَنِيْنِكَ سَأَتَيْنَكَ بِتَأْوِيلَ مَا لَمَ تَسْتَظِيمْ عَلَيْهِ صَبْراً ﴾ ٣٠، فاعبوه بما قال الله: ﴿ أما السفينة فكانتُ لِمَسَاكِينَ . . ﴾ الآية ، ﴿ وَأَمَّا اللَّهَ لَاجُ . . . ﴾ ٣٠ الآية ، ﴿ وَأَمَّا الجُدَارِ . . ﴾ ٣٠

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ٦٧

 <sup>(</sup>۲) سورة الكهف ٦٩ ـ ٧١
 (۳) سورة الكهف ٧٠ ـ ٨٠.

٢٢٤ ... تاريخ ما قبل الهجرة

الآية. قال: فسار به في البحر حتى انتهى به إلى بجمع البحرين، وليس في الأرض مكان اكثر ماء منه، قال: وبعث ربك الحُطَاف، فجعل يستقي منه بمنقاره، فقال لموسى: كم ترى هذا الحُطَاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقلَّ ما رزأ! قال: يا موسى فإنَّ علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الحُطَاف من هذا الماء. وكان موسى عليه السلام قد حدَّث نفسه أنه ليس أحدُّ اعلمَ منه، أو تكلم به؛ فمن ثمَّ أمر أن يأتي الحضر.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني عمد بن إسحاق، عن الحسن بن عمارة، عن الحسن بن عمارة، عن الحكتاب، فقال الحكتاب، فقال الحكتاب، فقال الحكتاب، فقال بعضهم: يا أبا العباس إن نؤقا ابن امرأة كعب، ذكر عن كعب أن موسى النبي عليه السلام الذي طلب العالم إلما هو موسى بن منشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقال ابن عباس: حدثني أبر بن كعب عن رسول الله ﷺ أن موسى نبي إسرائيل سال ربه تبارك وتمالى فقال: أيّ رب، إن كان في عبادي أخر هو أعلم منى فادللني عليه، فقال له: نعم في عبادي من هو أعلم منى فدللي عليه، فقال له: يعم يعادي السلام ومعه فتاه، ومعه حوت مليح قد قبل له: إذا حَبِي هذا الحوت في مكان في فضاحبك هناك، وقد أدركت حاجتك.

فخرج موسى ومعه فتاه، ومعه ذلك الحوت يحملانه، فسار حتى جهده السير، وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء وذَلَك الماء، ماء الحياة، مَنْ شرب منه خُعلَّد، ولا يقاربه شيء ميت إلا أدركته الحياة وحيي. فلما نزلا منزلًا ومسَّ الحوتُ الماء حيى، فاتخذ سبيله في البحر سرباً، فانطلق فلها جاوزا بمنقلة قال موسى لفتاه: ﴿ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدَّ لَقِينَا مِنْ سَفَرَنَا هَذَا نَصَباً ﴾. قال الفتى وذكر: ﴿ أَرَايَتَ إِذْ أُويِّنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ واتَّخَذَ سبيلَه فِي الْبَحْرِ عَجَباً ﴾. قال ابن عباس: وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه، فإذا رجل متلفِّف في كساء له، فسلم عليه موسى، فرد عليه السلام، ثم قال له: ومَنْ أنت؟ قال: أنا موسى بن عمران، قال: صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم أنا ذلك، قال: وما جاء بك إلى هذه الأرض؛ أنْ لك في قومك لَشُغْل! قال له موسىّ: جئتك لتعلّمني مما عُلّمتَ رشداً، قال: إنك لن تستطيع معي صبراً، وكان رجلًا يعمل على الغيب قد علم ذلك، فقال موسى : بلى، قال: ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُجعلُ به خُبْراً ﴾، أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم تُحِطُّ من علم الغيب بما أعلم ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِي إنْ شَاءَ اللهُ صَابِراً وَلاَ أَعْصِي لك أمراً ﴾ إن رأيتُ ما يخالفني . قال : ﴿ فَإِنِ اتَّبَعْنَنِي فلا تسالني عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثُ لكَ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ ، اي فلا تسالني عن شيء وإن انكرتَه حتى احدث لك منه ذكراً ، اي خبراً . فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرَّضان الناس، يلتمسان مَنْ يجملهما حتى مرَّت بهما سفينة جديدة وثيقة، لم يمرّ بهما شيء من السفن أحسنُ ولا أجمل ولا أوثق منها، فسألا أهلَها أن يحملوهما، فحملوهما، فلما اطمأنًا فيها، ولجُنجت بهما مع أهلها، أخرج منقاراً له ومطُّرقة ، ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها، ثم أخذ لوحاً فطبقُه عليها، ثم جلس عليها يرقعها، قال له موسى: فأيّ أمر أفظمُ من هذا! ﴿ أَخَرُقُتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْراً ﴾! حملونا وآوونا إلى سفينتهم، وليس في البحر سفينة مثلها، فلم خرقتها! قال: ﴿ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيمَ مَعِيَ صَبْراً \* قال لا تؤاخِذْني بِمَا نَسِيتُ ﴾ ، اي بما تركت من عهدك ﴿ وَلا تُرهِقْني مِنْ أَمْرِي عُسْراً ﴾. ثم حرجا من السفينة، فانطلقا حتى أتيا أهلَ قرية، فإذا غلمان يلعبون، فيهم غلامُ ليَس في الغلمان غلام أظرفُ ولا

أنوف ولا أوضا منه، فاخذ بيده، وأخذ حجراً فضرب به رأسه حتى دمعه فقتله. قال: فراى موسى أمراً فظيماً لا صبرَ عليه، صبي صغير قتله بغير ختابة ولا ذنب له! فقال: ﴿ وَاقتَلْتَ نَفْساً زَاكِيةٌ بغير نَفْس ﴾ ، أي صغيرة بغير نفس، ﴿ فَقَلْ جِنْتَ فَسَا نُكُواً \* قال أم أقل لك أنك أنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً \* قال إن سالتُك عن شيء بغير نفس، ﴿ فَقَلْ جَنْتَ فَلَهُ عَلَيْكُما مَعِي صَبْراً \* قال إن سالتُك عن شيء بغير نفس، ﴿ فَقَالَ اللّهِ عَلَيْكُما فَكُرْ أَهُ اللّهُ أَقَلُ لللّهُ أَقَلُ عَلَيْتُ عَلَيْكُما أَلَّكُ عَلَيْكُما أَهُما فَانَهُ ﴾ ، فهدمه ثم قعد بينيه ، فضجر موسى مما أهلها فائبُوا أن يُصنيفوهما فَوَجَدا فيها جداراً بريد أن ينقض فأقامَه ﴾ ، فهدمه ثم قعد بينيه ، فضجر موسى مما أن أنه يتعلم في المتحلف المسلم عن التكلف الليس عليه صبرا فقال: ﴿ لو شِنْتُ لاَتُحَدُّتُ عليه الجراً ﴾ إلى قد استطعمناهم فلم يتعلمونها ، ثم قعدت تعمل في غير صنيعة ، ولو شت الخطيبة عليه أجراً في عليه أجراً في عليه أجراً وأن من عليه الله الشيئة عليه عَلَيْه صَبْراً \* أمّا اللّشِيئة عَلَيْكُ مِنْتُ فَعَيْنَ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى وَرَاتُهُم مُلِكٌ بَأُولِلَ مَا لاَ تَشْتَعِلُع عَلَيْهِ صَبْراً \* أمّا اللّشِيئة كَانُ أَنُولُ مُنْتَوَا فَعَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى سَفِيلًا عَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَانَا أَلْهُ مَلْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ مَنْتَعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ أَنْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ أَنْهُ وَالْمُ وَنَا أَنْهُ وَمُنَا أَنْهُ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَمُنْ أَنْهُ وَمُنَا أَنْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَ

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن الحسن بن مُحمارة، عن أبيه، عن عكرمة، قال: قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان معه! فقال ابن عباس فيها يذكر من حديث الفتى، قال: شرب الفتى من ماء الخلد فخلَّد، فأخذه العالم فطابق به سفينة، ثم أرسله في المبحر، فإنها لتموج به إلى يوم القيامة، وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه فشرب.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد، عن شعبة، عن قنادة، قوله: ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَشِهَمَ بَشِهِمَا لَسِينًا

حُوتُهُما ﴾، ذُكر لنا أن نبيّ الله موسى لما قطع البحر وإنجاه الله من آل فرعون، جمع بني إسرائيل فخطبهم

فقال أن أنتم خيرٌ أهل الأرض وأعلمُهم قد أهلك الله عدوكم، وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة، قال:

فقيل له: إن ها هنا رجلًا هو أعلم منك قال: فانطلق هو وفناه يوضع بن نون يطلبانه، فتزودا مملوحة في مكتل

هما، وقيل لها: إذا نسبتها ما معكما لفتيتها رجلًا علماً يقال له الحضر، فلها أتيا ذلك المكان، رد الله إلى المحوت

روحَه فسُّرب له من الجُنَّة حتى أفضى إلى البحر، ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا صار ماه جامداً، قال:

ومضى موسى وفناه، يقول الله عزّ وجلًا: ﴿ فلما جارزا قال لفتاه آتنا غدامانا لَقَدْ لَقِينا من سفرنا هذا نَصَباً ﴾ ـ

إلى قوله ... ﴿ وَعَلَمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً ﴾، فلفيا رجلًا علمًا يقال له الحِضر فذُكر لنا أن نبيّ الله قال: إنما سميء

فهذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله ﷺ وعن السلف من أهل العلم تنبىء عن أن الخضر كان قبل موسى وفي أيامه ، ويدل على خطأ قول من قال: إنه أورميا بن خلقيا ، لأن أورميا كان في أيام بختنصً ، ويين عهدي موسى وبختنصر من المذة ما لا يشكل قدرها على أهل العلم بأيام الناس وأخبارهم ؛ وإنما قدمنا ذكره وذكر خبره لأنه كان في عهد أفريدون فيها قبل ؛ وإن كان قد أدرك على هذه الأخبار التي ذكرت من أمره وأمر موسى وفتاه أيام مترشهم وملكه ، وذلك أن موسى إنما أني ، في عهد منوشهر ، وكان ملك منوشهم بعدما ملك

## منوشهر وأسبابه والحوادث الكائنة في زمانه

ثم ملك بعد أفريدُون بن أثفيان بركاو مِنُوشِهْر، وهو من ولد إيرج بن أفريدُون.

وقد زعم بعضهم أن فارس سميت فارس بمنوشهر هذا، وهـو منوشهـر كيازيهـ ـ فيا يقـول نسابـة الفـرس ــ بن منشخورنر بن منشخوا ربغ بن ويرك بن سروشنك بن أبوك بن بتك بن فرزشك بن زشك بن فركوزك بن كوزك بن إيرَج بن أفريدون بن أثفيان بركاو.

وقد ينطق بهذه الأسهاء بخلاف هذه الألفاظ.

وقد يزعم بعض المجوس أن أفريدون وطىء ابنة لابنه إيرج، يقال لها كوشك، فولدت له جارية بقال لها فركوشك، ثم وطىء فركوشك هذه فولدت له جارية يقال لها زوشك، ثم وطىء زوشك هذه، فولدت له جارية يقال لها فرزوشك، ثم وطىء فرزوشك هذه فولدت له جارية يقال لها بيتك، ثم وطىء بيتك هذه فولدت له جارية يقال لها إيرك، ثم وطىء إيرك فولدت له إيزك، ثم وطىء إيزك فولدت له ويرك، ثم وطىء ويرك فولدت له منشخوناغ. ويقول بعضهم: منشخوا ربغ وجارية يقال لها: منشجوك، وأن منشخوناغ وطىء منشراروك فولدت له منشجرك فولدت له منشخونر، وجارية يقال لها منشراروك، وأن منشخونر وطىء منشراروك فولدت له منوشهو.

فيقول بعضهم كان مولده بدُنْباوند.

ويقول بعض: كان مولده بالرّكي، وإن منشخرنر ومنشراروك لما ولد لهم امنوشهر اُسرًا امَره خوفاً من طوج وسَلّم عليه، وإن مِنوشهور لما كبر صار إلى جده أفريدون، فلها دخل عليه توسّم فيه الحير، وجعل له ما كان جعل لجده إيرّج من المملكة، وتؤجه بتاجه.

وقد زعم بعض أهل الأخبار أن منوشهر هذا هو منوشهر بن منشخرنر بن أفريقيس بن إسحاق بن إبراهيم ؛ وأنه انتقل إليه الملك بعد أفريدون وبعد أن مضى ألف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وعشرون سنة ، من عهد جيومرت ، واستشهد لحقيقة ذلك بأبيات لجرير بن عطية ، وهو قوله .

وَالْسَاءُ إِسْحَاقَ اللَّسِونُ إِذَا الْقَسَدُّوا حَمَائِسَلَ مُوتٍ لَابِسِينَ السَّسَرُّرا إذا انْسَبُّ وا عَدُّوا الصَّبُهُمَّ مَنْهُمُ وكان كسَسَابٌ فِسِهِمُ وَنُبُّوقً وكانوا بِمَاضِطَخْرَ المُلُونَ وَتُسْتَرَا فَيَجْمَعُنا وَالْغُرَّ أَبْنَاءَ فارس أَبٌ لاَ نُبَالِي بَعْدَهُ مَنْ تَاخُرَا أَبُونَا خَرِلِيلٌ اللهِ، وَإَلهُ رَبُّنَا وَضِينًا بِمَا أَصْطَى الْآلَهُ وَقَدَّرًا

وأما الفرس فإنها تنكر هذا النسب، ولا تعرف لها مُلَكاً [لا في أولاد أفريدون، ولا تقرَّ بالملك لغيرهم، وترى أن داخلًا إن كان دخل عليهم في ذلك من غيرهم في قديم الايام قبل الإسلام، فإنه دخل فيه بغير حتر.

وحدّثت عن هشام بن محمد، قال: مَلك طوح وسلّم الأرض بينها بعد قتلها أخاهما إيرَج ثلاثماتة سنة ، ثم ملك منوَّشهر بن إيرَج بن أفريدُون مائة وعشرين سنة ، ثم إنه وثب به ابن لابن طوح التركي عــل راس ثمانين سنة ، فنفاه عن بلاد العراق ثنتي عشرة سنة ، ثم أديل منه منوشهر، فنفاه عن بلاده، وعاد إلى ملكه، وملك بعد ذلك ثمانياً وعشرين سنة .

قال: وكان مُنوشهُر يُوصف بالمدل والإحسان، وهو أول من خَندَىَ الحَنادَى، وجم آلة الحرب، وأول مَنْ وضع الدهقة فجعل لكل قرية دهقاناً، وجعل أهلها له حولاً وعبيداً، والبسهم لباس المذلّة، وأمرهم بطاعته. قال: ويقال إن موسى النبي ﷺ ظهر في سنة ستين من ملكه.

وذكر غير هشام أن منوشهر لما ملك تُوج بتاج الملك وقال يوم ملك: نحن مقرّون مقاتلينا، ومُعِدّوهم للانتقام لأسلافنا، ودفع العدو عن بلادنا. وأنه سار نحو بـلاد الترك طالباً بدم جده إيرَج بن أفريدون، فقتل طوج بن أفريدون واتحاه سلّيًا، وأدرك ثاره وانصرف، وأن فرّاسياب بن فشنج بن رستم بن ترك ـ اللي تسب إليه الأتراك، بن شهراسب. ويقال: ابن إرشسب بن طوج بن أفريدون الملك. وقد يقال لفشك فضنج بن زاشمين ـ حارب منُوشهر، بعد أن مضى لقتله طوجا وسَلًما ستون سنة، وحاصره بطيرستان.

ثم إن مُتُرشِهُو وقراسياب اصطلحاعل أن يجملاحدُّ ما بين مملكتهها منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوشهو يدعى أرشباطير- وربما خفف اسمه بعضهم فيقول: إيرش - فحيث ما وقع سهمه من موضع رميته تلك عما يل بلاد النرك فهو الحدُّ بينهما لا يجاوز ذلك واحد منهما إلى الناحية الاخوى. وإن أرشباطير نزع بسهم في قوسه، ثم أرسله - وكان قد أعطى قوة وشدة - فبلغت رميته من طبرِستان إلى نمر بلُغ ووقع السهم هنالك، فصار نهر بَلْخ حدَّ ما بين الترك وولد طوح وولد إيرَج وعمل الفرس، فانقطع بذلك من ومية أرشباطير حروب ما بين فراسياب ومنوشهور.

وذكروا أن مُنوشهرْ اشتُقَ من الصّراة ودِجلة ونهر بلّغ انهاراً عظاماً. وقيل إنه هو الذي كَـرا الفُرات الاكبر، وأمر الناس بحراثة الأرض وعمارتها، وزاد في مهنة المقاتِلة الرمي، وجعل الرياسة في ذلك لارشباطير لرميّة التي رماها.

وقالوا: إن بتُوشهر لما مضى من ملكه خمس وثلاثون سنة تناولت الترك من اطراف رعيته، فويَّخ قومه وقال لهم: أيها الناس، إنكم لم تلدوا الناس كلَّهم، وإنما الناس ناسٌ ما عقلوا من أنفسهم ووفعوا العدوّ عنهم، وقد نالت المترك من أطرافكم، وليس ذلك إلا من ترككم جهادّ عدوكم، وقلة المبالاة، وإن الله تبارك وتعالى أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكرُ فيزيدنا، أم نكفر فيعاقبنا! ونحن أهل بيت عزّ ومَعدن الملك لله؛ فإذا كان غداً فاحضروا، قالوا: نعم واعتذروا، فقال: أنصرفوا، فلما كان من الغد أرسلُ إلى أهل المملكة وأشراف الأساورة، فدعاهم وأدخل الرؤساء من الناس، ودعا موبذ موبذان، فأقعد على كرسيّ مقابل سريره، ثم قام على سريره، وقام أشراف أهل بيت المملكة وأشراف الأساورة على أرجلهم، فقال: اجلسوا فإني إنَّما قمت لأسمِعكم كلامي. فجلسوا فقال: أيها الناس، إنما الخلق للخالق، والشكر للمنعم، والتسليم للقادر، ولا بدّ مما هو كائن، وإنَّه لا أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباً، ولا أقوى من خالق، ولا أقدر ممن طلبته في يده، ولا أعجز عمن هو في يد طالبه، وأن التفكُّر نور، والغفلة ظلمة، والجهالة ضلالة، وقد ورد الأول ولا بد للآخر من اللحاق بالأول، وقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله! وإن الله عزَّ وجلَّ أعطانا هذا الملك فله الحمد، ونسأله إلهام الرشد والصدق والبقين، وإن للملك على أهل مملكته حقًّا، ولأهل مملكته عليه حقًّا، فحقُّ الملك على أهل المملكة أن يُطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدَّوه، وحقهم على الملك أن يعطيَهم أرزاقهم في أوقاتها، إذ لا معتمدَ لهم على غيرها، وإنها تجارتهم. وحق الرعية على الملك أن ينظر لهم، ويرفُّق جم، ولا يحملهم على ما لا يطيقون، وإن أصابتهم مصيبة تنقص من ثمارهم من آفة من السهاء أو الأرض أن يُسقط عنهم خراج ما نقص، وإن اجتاحتهم مصيبة أن يُعوِّضهم ما يقويُّهم على عماراتهم، ثم يأخذ منهم بعد ذلك على قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين، وأمَّر الجند للملك بمنزله جناحِي الطائر، فهم أجنحة الملك متى قُصّ من الحناح ريشة كان ذلك نقصاناً منه؛ فكذلك الملك إنما هو بجناحه وريشه. ألا وإن الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أولها أن يكون صدوقًا لا يكذب، وأن يكون سخيًّا لا يبخل، وأن يملك نفسه عند الغضب؛ فإنه مسلَّط ويده مبسوطة، والخراج يأتيه، فينبغي ألا يستأثر عن جنده ورعيته بما هم أهل له، وأن يكثر العفو؛ فإنه لا ملكَ أبقي من ملك فيه العفو، ولا أهلَكَ مَنْ ملك فيه العقوبة. ألا وإنَّ المرء إن يخطىء في العفو فيعفو، خير من أن يخطىء في العقوبة . فينبغي للملك أن يتثبُّت في الأمر الذي فيه قتل النفس وبوارها. وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به العقوبة فلا ينبغي له أن يحابيَه، وليجمع بينه وبين المتظلِّم؛ فإن صحّ عليه للمظلوم حتَّ خرج إليه منه، وإن عجز عنه أدى عنه الملكُ وردّه إلى موضعه، وأخذه بإصلاح ما أفسد؛ فهذا لكم علينا. ألا ومَنْ سفك دماً بغير حق، أو قطع يداً بغير حق، فإني لا أعفو عن ذلك إلا أن يعفُو عنه صاحبُه فخذوا هذا عني. وإن الترك قد طمعت فيكم فاكفُونا، فإنما تكفون أنفسكم، وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة وأنا شريككم في الرأي، وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وإن الملك ملك إذا أطيع، فإذا خولف فذلك مملوك ليس بملك. ومهما بلغنا من الخلاف فإنا لا نقبله من المُبلِغ له حتى نتيقنُّه، فإذا صَحت معرفة ذلك وإلَّا أنزلناه منزلةَ المخالف. ألَّا وإن أكمل الأداة عند المصيبات الأخَّذ بالصبر والراحة إلى اليقين؛ فمن قُتِل في مجاهدة العدوّ رجوتُ له الفوز برضوان الله. وأفضل الأمور التسليم لأمر الله والراحة إلى اليقين والرضا بقضائه، وأيَّن المَّهْرِب مما هو كاثن! وإنما يتقلُّب في كفُّ الطالب، وإنما هذه الدنيا سَفَر لأهلها لا يحلُّون عَقْد الرحال إلا في غيرها؛ وإغابلُغتهم فيها بالعواريّ، فها أحسن الشكر للمنعم والتسليم لمن القضاءُ له! ومن أحقُّ بالتسليم لمن فوقه ممن لا يجد مهرباً إلا إليه، ولا معوِّلًا إلا عليه! فثقوا بالغلبّة إذا كانت نياتكم أن النصر من الله، وكونوا على ثقة من دَرَك الطلبة إذا صحت نياتكم. وأعلموا أن هذا الملك لا يقوم إلا بالاستقامة وحسن الطاعة وقمع العدو وسدّ الثغور والعدل للرعية وإنصاف المظلوم، فشفاؤكم عندكم، والدواءُ الذي لا داة فيه الاستقامة، والأمر بالحير والنهي عن الشر، ولا قوة إلا بالله. انظروا للرعية فإنها مطعمكم ومشربكم، ومين في زيادة أرزاقكم، مطعمكم ومشربكم، ومين في زيادة أرزاقكم، وإذا خلك في خراجكم، ومين في زيادة أرزاقكم، وإذا جنتم على الرعية زهدوا في العمارة، وعطلوا أكثر الارض فنقص ذلك من السلطان فاسرعوا فيه قبل أرزاقكم، فتعاهدوا الرعية بالإنصاف؛ وما كان من الأنهار والبثوق بما نفقة ذلك من السلطان فاسرعوا فيه قبل أن يكثر، وما كان من ذلك على الرعية فعجزوا عنه فاقرضوهم من بيت مال الخراج، فإذا حان أوقات خراجهم، فخذوا من خراج غلامهم على قدر ما لا يجحف ذلك بهم، رُبّم في كلّ سنة أو تلك أو نصف، لكيلا يشقّ ذلك عليهم. هذا قولي وأمري يا موبذ موبذان، الزم هذا القول، وخذ في هذا الذي سمعت في يومك؛ السعمة أيها الناس! فقالوا: نعم، قد قلت فأحسنت، ونحن فاعلون إن شاء الله: ثم أمر بالطعام فوضع فأكلوا وشربوا، ثم خرجوا وهم له شاكرون. وكان مُلكه مائة وعشرين سنة.

وقد زعم هشام بن الكلبي فياحدُّثت عنه أن الرائش بن قيس بن صيغي بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان كان من ملوك اليمن بعد يعرب بن قحطان بن عابر بن شالخ وإخوته، وأن الرائش كان ماكمه باليمن أيام ملك منوشهر، وأنه إنما سمي الرائش - واسمه الحارث بن أبي شدد لغنيمة غنمها من قوم غزاهم فادخلها اليمن، فسُمي لذلك الرائش، وأنه غزا الهند فقتل بها وسبَى وغنم الأموال، ورجع لى اليمن ثم سار منها، فخرج على جبلُ طيء ثم على الأنبار، ثم على الموصل، وأنه وجهُ منها خيله وعليها رجل من أصحابه، يقال له: شمر بن العطاف، فلخل على النوك أرض أذَّرَبيجان وهي في أيليهم يومئذ، فقتل المقاتلة وسبى اللدَّية، وذَبرَ ما كان من مسيره في حَجَرَيْن، فها معروفان ببلاد أذربيجان. قال: وفي ذلك يقول امرة القيس:

أَلَّمُ يُحْبُرِنَ أَنَّ اللَّهُرَ غُولً خَدُورُ الْعَهْ لِيَلَقَهُمُ الرَّجَالَا أَلَا عَنِ الْمَهُ وَلَهُ وَالْجِبَالا وَقَدْ مَلَكَ السَّهُ وَلَهُ وَالْجِبَالا وَأَنْفَبَ فِي الْمَخَالِبِ ذَا مَنَازً وَلِلزَّرَادِ قَدْ نَصَبَ الْحِبَالا وَأَنْفَارُ وَلَا لَرَّادِ قَدْ نَصَبَ الْحِبَالا

قال: وفرومنار الذي ذكره الشاعر هو فرومنار بن رائش، الملك بعد أبيه، واسمه أبرهَمة بن الرائش، قال: وإنما سمّي ذا منار لأنه غزا بلاد المغرب فوغل فيها برّاً وبحراً، وبخاف على جيشه الضلال عند قفوله، فبنى المنار ليهتدوا بها. قال: ويزعم أهلُ اليمن أنه كان وجّه ابنه العبد بن أبرهة في غزوته هذه إلى ناحية من أقاصي بلاد المغرب، فعنم وأصاب مالاً وقدم عليه بنسّناس لهم نجلقٌ وحشيّة منكرة، فلمعر النساس منهم، فسموه ذا الأذعار.

قال: فأبرهة أحدُ ملوكهم الذين توغلوا في الأرض؛

وإنما ذكرتُ منْ ذكرت من ملوك اليمن في هذا الموضع لما ذكرت من قول من زعم أن الرائش كان ملكاً باليمن أيام منوشهر، وأن ملوك اليمن كانوا عمالًا لملوك فارس بها، ومن قبَلهم كانت ولايتهم بها.

## ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث

قد ذکرنا آولاد یعقوب إسرائيل الله وعدهم وموالدهم. فحدثنا ابن حمید، قال: حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، قال: ثم إن لاوى بن یعقوب نکح نابتة ابنة ماري بن یشخر، فولدت له عَرْشون بن لاوى ومردى بن لاوى وقاهى ابنة مسين بن توول بن الوامى وقاهى ابنة مسين بن بتويل بن إلياس. فولدت له یصهو بن قاهت، فتزوج یصهور شعیت ابنة بسادیت بن برکیا بن یقسان بن إبراهيم، فولدت له عمران بن یصهر، وقارون بن یصهر، فنکح عمران مجیب ابنة شمویل بن برکیا بن یقسان بن إبراهيم. فولدت له عمران بن یصهر، وقارون بن یصهر، عمران عمران عمران برکیب ابنة شمویل بن

وقال غير ابن إسحاق: كان عمرٌ يعقوب بن إسحاق مانة وسبعاً وأربعين سنة، وولد لاوى له، وقد مضى من عمر لاوى ست وأربعون سنة، ثم ولد لام من عمر لاوى ست وأربعون سنة، ثم ولد لقامت يصم الله عمر الله وسلم أو أربعين سنة، وولد له عمران لقامت يصم تم والد له عمران المامة يصم عمران الله عمران بعد أن مضى من عمره ستون سنة، ثم ولد لعمران موسى، وكانت أمه يوخابد \_ وقيل: كان اسمها باختة \_ وامرأته صفورا ابنة يترون، وهو شعيب النيّ ي والله موسى جرشون وإيليعازر، وخرج إلى مدين خاتفاً وله إحدى وأربعون سنة، وكان يدعو إلى دين إراهيم، وتراءى الله يطور سيناه، وله ثمانون سنة.

وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، وكانت امرأته آسية ابنة مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد، فرعون يوسف الأول. فلها نودي موسى أُعلم أن قابوس بن مصعب قد مات، وقام أخوه الوليد بن مصعب مكانه. وكان أعنى من قابوس وأكفر وأفجر، وأمِر بأن يأتيّه هو وأخوه هارون بالرسالة.

قال: ويقال إن الوليد تزوج آسية ابنة مزاحم بعد أخيه وكان عمر عمران مائة سنة وسبعاً وثلاثين سنة ، وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة ، ثم صار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون ، وكان من مولد موسى إلى أن خرج بيني إسرائيل عن مصر ثمانون سنة ، ثم صار إلى التيه بعد أن عبر البحر ، فكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة ، فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته في التيه مائة وعشرين سنة .

وأما ابن إسحاق فإنه قال فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: قبض الله يوسف، وهلَك الملك المذى كان معه الريان بن الوليد، وتوارثت الفراعنة من العماليق ملَك مصر، فنشر الله بها بني إسرائيل، وقبر يوسف حين قبض - كها ذكر لي - في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء، فلم يزل بنو إسرائيل، ويمتوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام، متمسكين به حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه، ولم يكن منهم فرعون اعتى منه على الله ولا أعظم قولاً ولا أطل عمراً في ملكه منه. وكان اسمه - فيها ذكروا لي - الوليد بن مصعب، ولم يكن من الفراعة فرعون أشد غلظة ، ولا أقسى قلباً، ولا أسوا ملكة لبني إسرائيل منه، يعذبهم فيجعلهم خداً من وحولاً ، ووسنف يزرعون له ، فهم في أعماله ، وثن لم وخولاً ، ووسنف يزرعون له ، فهم في أعماله ، وثن لم يكن منهم في صنعاله ، وثن لم يكن منهم في صنعاله ، وثن لم يكن منهم في صنعاله ، وثن الله يكن منهم في صنعاله ، وثن الله يكن منهم في صنعاله ، وثن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية ، فسلمهم كيا قال الله : ﴿ وُسُوءُ المدابِ ﴾ ، وفيهم مع ذلك بقابا من أمر وينهم لا يريدون فراقه ، وقد استنكح منهم امرأة يقال لها آسية ابنة مزاحم ، من خيار النساء المعدودات ، أمر دينهم لا يريدون فراقه ، وقد استنكح منهم امرأة يقال لها آسية ابنة مزاحم ، من خيار النساء المعدودات ، أمر ونبهم الموبه مومى الاشد أي فيم وهم تحت يديه عمراً طويلاً يسومهم سوء العذاب ، فلما أراد الله أن يفرج عنهم وبلغ موسى الاشد أحمل الرسالة .

قال: وذكر لمي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجِّمو فرعون وحُزاته إليه، فقالوا: تعلَّم أنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلَّك زمانه الذي يُولد فيه، يسلبك ملكك، ويغلبك على سلطانك، ويخبك على سلطانك، ويخبك على من الغلمان ويخرجك من أرضك، ويبدِّل دينك. فلما قالوا له ذلك أمر بقتل كلَّ مولود يولد من بني إسرائيل من الغلمان وأمر بالنساء يُستَحْيَن، فجمع القوابل من نساء أهل مملكته فقال لهن: لا يسقطنُ على أيدبكنَّ غلام من بني إسرائيل إلا تتلتموه، فكنَّ يفعلن ذلك، وكان يذبح مَنْ فوق ذلك من الغلمان، ويأمر بالحبالى فيعذَّبن حتى يطرحن ما في بطونهنَّ.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن أبي تَجيع، عن مجاهد، قال: لقد ذُكر لي أنه كان يأمر بالقصب بُشِفَق حتى يجعل أمثال الشفار، ثم يصف بعضه إلى بعض، ثم يأتي بالحبالى من بني إسرائيل فيوقفهن عليه فيحرّ أقدامهنّ، حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها، فتظلَّ تطوُّه تَتَّهِي به حرّ القصب عن رجليها، لما بلغ من جهدها عجي أسرف في ذلك، وكاد يُعْنيهم، فقيل له: أفنيت الناس، وقطعت النَّسْل، وإنهم خَولك وعُمالك. فأسر أن يقتَل الملمان عاماً ويستحيوًا عاماً، فولد هارون في السنة التي يُستَحيا فيها الغلمان، وولد موسى في السنة التي فيها يُقتلون، فكان هارون أكبر منه بسنة.

وأما السدي فإنه قال ما حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره عن أي مالك وعن أيي صالح، عن ابن عباس \_ وعن مرة الهمداني عن ابن مسمود \_ وعن ناس من أصحاب رسول الله ﷺ أنه كان من شأن فرعون أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فلحا السحرة والكهنة اشتملت على بيوت مصر، فلحا السحرة والكهنة والقافة والحازة، فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه \_ يعنون بيت المقدس \_ رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فامر ببني إسرائيل الإ يولد لهم غلام إلا فربعوه، ولا يولد لهم جارية إلا تركت. وقال للقبط: انظروا مملوكيكم اللين يعملون خارجاً فادخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون عالى الأعمال المقدم، فذلك حين يقول الله: فإنَّ

فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ ﴾ يقول: تجبُّر في الأرض، ﴿وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً ﴾ ـ يعني بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة - ﴿ يُسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءُهُمْ ﴾ (١)، فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح، فلا يكبر الصغير، وقذف الله في مشيخة بني إسرائيل الموت، فأسرع فيهم، فدخل رؤوس القبط على فرعون فكلُّموه، فقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت، فيوشِك أن يقع العمل على غلماننا نذبح أبناءهم فلا يبلغ الصغار، ويَفني الكبار، فلو أنك تبقى من أولادهم! فأمر أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة ؛ فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون فترك، فلما كان في السنة التي يذبحون فيها حملت أم موسى بموسى فلما أر إدَّت وضعَه حزنت من شأنه ، فأوحى الله المها: ﴿ أَنْ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خَفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيه في الْيَمِّ ﴾ وهو النيل ، ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَخْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المُرْسَلِينَ﴾ (٢). فلما وضعته أرضعته، ثم دعت له نجاراً فجعل له تابوتًا، وجعل مفتاح التابوت من داخل، وجعلته فيه والقته في اليم، ﴿وَقَالَتُ لُأِحْتِهِ قُصِّيهِ﴾ تعنى قُصِّي أثره ﴿فَيَصُرَت بِهِ عَنْ جُنِّب وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ (٣)، أنها أخته. فأقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة، ويخفُّضه أخرى، حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون، فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن، فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية ، وظننن أنَّ فيه مالاً ، فلما نظرت إليه آسية وقعت عليه رحمتُها وأحبته . فلما أخبرَت به فرعون أراد أن يدبحه، فلم تزل آسية تكلِّمه حتى تركه لها، قال: إني أخاف أن يكون هذا من بني إسرائيل، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا، فذلك قول الله تعالى: ﴿فَالْتَقَطُهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَناكُ (٤). فأرادوا له المرضِعات، فلم يأخذُ من أحد من النساء، وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع، فأي أن يأخذ، فذلك قول الله: ﴿وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ﴾ أخته: ﴿ هَلْ أَدْلُّكُمْ عَلَى بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾ (٥)، فأخذوها، وقالوا: إنكِ قد عرفتِ هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه، ولكني إنما قلت: هم للملك ناصحون.

ولما جاءت أمه أخد منها لديها فكادت أن تقول: هو ابني! فعصمها الله، فذلك قول الله: ﴿ إِن كَانَتُ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَنْ وَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكونَ مِنَ الْمُؤْمِئِينَ ﴾ (٢)، وإغما سُمّي موسى لانهم وجدوه في ماء وشجر، والماء بالقبطية وموء والشجر وشاء. فذلك قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَنَدَذَنُهُ اللّ أَهُ كَيْ تَقَرْ عَيْنَهَا وَلاَ تَحْرَنُ إَلَى اللّهِ عَرْ مِعلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَرْ وجلّ : ﴿ وَنَدَذَنُهُ اللّهِ عَرْ مِعلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّه عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ؛ (۵) سورة القصص ۱۲ (۲) سورة القصص ۷ (۲) سورة القصص ۱۰

<sup>(</sup>۱) سورة القصص ۷ (۳) سورة القصص ۱۱ (۷) سورة القصص ۱۳

<sup>(</sup>۳) سورة القصص ۱۱ (٤) سورة القصص ۸ (۸) سورة القصص ۹

فيه فأحرق لسانه، فهو الذي يقول الله عرَّ وجلَّ : ﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾<sup>(4)</sup>. فزالت عن موسى من أجل ذلك. وكبر موسى فكان يركب مراكب فرعون، ويلبس مثل ما يلبس، وكان إنما يدعى موسى بن فوعون. ثم إن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له: إن فرعون قد ركب، فركب في أثره فادركه المقيل بأرض يقال لها منَّف، فدخلها نصف النهار، وقد تغلَّقت أسواقُها، وليس في طرقها أحد، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَدَخُلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِين غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنَ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ ﴾ يقول: هذا من بني إسرائيل: ﴿وَهٰذَا مِنْ عَدُّوهِ ﴾ يقول: من القبط ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذي مِنْ شَيعَتِهِ على الَّذِي مِنْ عَدُوهِ فَوَكَرُهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيهِ قال هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُو مُضِلٌّ مُبِينٌ \* قال رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* قَال رَبِّ بِمَا أَنْعُمْتَ عَلَيٌّ فَلَنْ اكْمُ لَوْ ظَهِداً لِلْمُجْرِمِينَ \* فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَاتِفاً يَتَرَقُّبُ فَ حَالْفاً أن يؤخذ، ﴿ فَإِذَا الَّذِي اسْتَصْرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخه ﴾ يقول: يستغيثه ﴿قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغُويٌّ مُبِينٌ ﴾ (٢). ثم أقبل موسى لينصره، فلما نظر إلى موسى قبد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي، قال الإسرائيلي - وفرق من موسى أن يبطش به من أجل أنه أغلظ الكلام \_ يا موسى ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلّا أَنْ تَكُونَ جَبّاراً في الأرْض ومًا تُو يدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ١٩٥٨). فتركه وذهب القبطيُّ، فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل، فطلبهُ فرعون وقال: خذوه فإنه صاحبنا، وقال للذين يطلبونه: اطلبوه في بُنيَّات الطريق، فإن موسى غلام لا يهتدي إلى الطريق، وأخذ موسى في بُنيَّات الطريق وجاءه الرجل وأخبره ﴿إِنَّ الْمَلَأُ يَاتَمِرُونَ بِكَ لِيُقْتُلُوكَ فَاخُورْجْ إِنِّي لَكَ مِنْ النَّاصِحِينَ \* فَخَرَّجَ مِنْهَا خَالِفاً يَتْرَقُّ قال رَبُّ نجِّني مِنَ الْقَوْم الظَّالِعِينَ ﴾ (٢). فلما أخذ موسى في بُنيَّات الطريق جاءه ملك على فرس بيده عَنزةٌ، فلما رآه موسى سجد له من الفرق، فقال: لا تسجد لي، ولكن اتبعني، فاتبعه فهداه نحو مدين، وقال موسى وهو متوجه نحو مدين: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبيل ﴾ (٢)، فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين.

حدثني العباس بن الوليد، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أصبغ بن زيد الجُهيني، قال: 
حدثنا القاسم، قال: حدثني سعيد بن جبير، قال: سالت عبدالله بن عباس عن قول الله لموسى: 
﴿وَقَتْنَاكُ قُتُوناً﴾ شَهِ فَسَالُتُه عن الفتون ما هي ققال لي: استأنف النهار يابن جبير، فإن لها حديثاً طويلاً، 
قال: فلما أسبحت غدوت على ابن عباس لانتجز منه ما وعدني. قال: فقال ابن عباس: تذاكر فرعون 
وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياه وملوكا، فقال بمضهم: إن بني إسرائيل لينتظرون 
وخلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل في دريته أنبياه وملوكا، فقال بمضهم: إن بني إسرائيل لينتظرون 
قال غرعون: فكيف ترون؟ قال: فالتمروا بينهم، وأجمعوا أمرهم على أن يبحث برجالاً ممهم النُغان، يطوفون 
في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا فنبحوه، فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموثون بإجالهم، وأن 
الصغار يلابحون قالوا: توسكون أن تغثّوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي 
الصغار يكونكم، فاقتلوا عاماً كل مولود ذكر، فيقل إبناؤهم، ودعوا عاماً لا تقتلوا منهم أحداً، فيشبّ الصغار

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۲۷، ۲۸ (۲) سورة القصص ۱۵ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٠٤

مكان مَنْ يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم إياكم، ولن يقلُّوا بمن نقتلون. فأجمعوا أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان فولدته علانية آمنة حتى إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الهمّ والحزن ـ وذلك من الفُّتون يابن جبير ـ مما دخل عليه في بطن أمه مما يراد به، فأوحى الله إليها: ﴿ إِلَّا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِليْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. وأمرَها إذا ولدته أن تجعلَه في تابوت، ثم تلقيه في اليمّ. فلما ولدَّتْه فعلت ما أمرت به، حتى إذا توارَى عنها ابنها أتاها إبليس، فقالت في نفسها: ما صنعت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفِّنته كان أحبُّ إلى من أن ألقيه بيدي إلى حيتان البحر ودوايه. فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مُسْتَقَى جواري آل فرعون، فرأينه فأخذنه، فهممن أن يفتحنَ التابوت، فقال بعضهنّ لبعض: إن في هذا مالاً؛ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه ، فحملنه كهيئته لم يحرّكن منه شيئاً حتى دفعنه إليها ، فلما فتحته رأت فيه الغلام، فألقى عليه منها محبَّة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس، ﴿وَأَصْبَحَ فُوادُ أُمُّ مُوسَى فَارغاً﴾ من ذكر كلُّ شيء، إلا من ذكر موسى . فلما سمع الذباحون بأمره أقبلوا إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه ـ وذلك من الفُتُون يابن جبير ـ فقالت: للذباحين: انصرفوا، فـإن هذا الـواحد لا يـزيد في بني إسرائيل، فآتى فرعون فاستوهبه إياه، فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم وأجملتم، وإن أمر بذبحه لم ألمكم. فلما أتت به فرَّعون قالت: ﴿ قُرَّةً عَيْن لِي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوهُ ﴾ ، قال فرعون: يكون لكِ ،فأماأنا فلا حاجة لي فيه ، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ وَالَّذِي يُحْلَفُّ بِهِ ، لَوَ أَقَرُّ فَرَعُونَ أَنْ يَكُونَ لَهُ قَرَّةً عِين كما أقرت به لهداه الله به ، كما هدى به امرأته، ولكن الله حرمه ذلك».

فأرسلت إلى مَنْ حولها من كلِّ أنثى لها لبن لتختار له ظئرًا، فجعل كلَّما أخذته امرأة منهن لترضِعه لم يقبل ثديها، حتى أشفقت امرأةً فرعون أن يمتنع من اللبن فيموتَ، فحزنها ذلك، فأمرت به فأخرج إلى السوق، مجمع الناس ترجو أن تُصيب له ظئراً يأخذ منها، فلم يقبل من أحد، وأصبحت أمُّ موسى فقالت لأخته: قصيّة واطلبيه هل تسمعين له ذكراً! أحمّ ابني أم قد أكلتْه دوابّ البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها. فبصُرت به أخته عن جنُّب وهم لا يشعرون، فقالت: من الفرح حين أعياهم الظئورات: ﴿هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَى أَهْلِ بِيتِ يَكْفَلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴾. فأخذوها فقالوا: وما يدريكِ ما نصحهم له! هل تعرفينه؟ حتى شكُّوا في ذلك ـ وذلك من الفتون يابن جبير ـ فقالت: نصحُهم له، وشفقتُهم عليه، ورغبتُهم في ظئورة الملك، ورجاءُ منفعته. فتركوها، فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر، فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها حتى امتلاً جنباه، فانطلق البشراء إلى امرأة فرعون يبشرونها أنْ قد وجدنا لابنك ظئراً، فأرسلت إليها فأتيت بها وبه، فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي عندي تُرضعين ابني هذا فإني لم أحبُّ حبُّه شيئًا قطَّ. قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع، فإن طابتْ نفسُك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي، فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت، وإلا فإني غيرُ تاركة بيتي وولدي. وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها، فتعاسرت على امرأة فرعون، وأيقنت أن الله عزَّ وجلَّ منجز وعده، فرجعت بابنها إلى بيتهـا مِنْ يومها، فأنبته الله نباتاً حسناً، وحفظه لما قضى فيه، فلم تزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به من الظلم والسُّخر التي كانت فيهم، فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أريد أن تريني موسى، فوعدتها يوماً تربها إياه فيه، فقالت لحواضنها وظئورها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة، ليرى ذلك، وأنا باعثة أمينة تحصى ما يصنع كلُّ إنسان منكم. فلم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على أمرأة فرعون، فلما دخل عليها بجّلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه، وقالت: انطلقن به إلى فرعون فلسجُّله وليكرمه. فلما دخلن به على فرعون وضعنَه في حجره، فتناول موسى لحية فرعون حتى مدُّها، فقال: عدو منْ أعداء الله! ألا ترى ما وَعد الله إبراهيمَ أنه سيصرعك ويعلوك! فأرسل إلى الذبّاحين ليذبحوه ـ وذلك من الفتون يابن جبير - بعد كلِّ بلاء ابتلى به وأريد به. فجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت: ما بدا لك في هذا الصبر, الذي وهبتَه لم ؟ قال: ألا ترينه يزعم أنه سيصرَعني ويعلُّوني! فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه الحق؛ ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقربهن إليه، فإنْ بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين علمت أنه بعقل، وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل، فقرَّب ذلك إليه فتناول الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده، فقالت المرأة: ألا ترى! فصرفه الله عنه بعد ما كان قد همَّ به، وكان الله بالغاُّ فيه أمره، فلما بلغ أشدّه وكان من الرجال لم يكن أحدٌ من آل فرعون بخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم ولا سخرة، حتى امتنعوا كلِّ امتناع، فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة إذا هو برجلين يقتتلان؛ أحدهما من بني إسرائيل والآخر من آل فرعون، فاستغاثه الإسرائيليّ على الفرعـونيّ، فغضب موسى واشتدّ غضبُه لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظُه لهم، ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل الرضاعة غير أم موسى؛ إلا أن يكون الله عزّ وجلّ أطلع موسى من ذلك على ما يطلع عليه غيره، فوكز موسى الفرعونيّ فقتله، وليس يراهما إلا الله عزّ وجلّ والإسرائيليّ، فقال موسى حين قتل الرجل: ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مِينٌ ﴾ (١) ، ثم قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَعَفَرِ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ ١٤٠٨). فأصبح في المدينة خالفاً يترقّب الأخبار، فأتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد تتله ارجلًا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا، ولا ترخُّص لهم في ذلك، فقال: ابغوني قاتله، ومن يشهد عليه؛ لأنه لا يستقيمُ أن نقضي بغير بيّنة ولا ثبّت فطلبوا له ذلك، فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة، إذ مرّ موسى من الغد، فرأى ذلك الإسرائيليّ يقاتل فرعونيًّا، فاستغاثه الإسرائيليّ على الفِرْعونيّ، فصادف موسى وقد ندِم على ما كان منه بالأمس، وكره الذي رأي، فغضب موسى فمدَّ يده وهو يريد أن يبطِش بالفرعونيّ، فقال للإسرائيليّ لما فعل بالأمس واليوم: ﴿ إِنَّكَ لَغُويُّ مُبِينٌ ﴾ (٢٠. فنظر الإسرائيليّ إلى موسى بعد ما قال ما قال ، فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعونيّ ، فخاف أن يكون بعد ما قال له : ﴿ إِنَّكَ لَغُوتٌ مُبين﴾، أن يكون إياه أراد ـ ولم يكن أراده، وإنما أراد الفرعوني ـ فخاف الإسرائيلي فحاجز الـفرعـونيّ، وقال: يا موسى ﴿ أَتُّرِيدُ أَنْ تَقْتُلُنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأمْس ﴾! وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله، فتتاركا، فانطلق الفرعونيّ إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيليّ من الخبر، حين يقول: ﴿أَتّريدُ أَنْ تَقْتُلْنِي كَمَا قَتْلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ ﴾! فأرسل فرعون الذّباحين، وسلك موسى الطريق الأعظم وطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتهم، وكان رجلُ من شيعة موسى من أقصى المدينة، فاختصر طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى، فأخبره الخبر؛ وذلك من الفتون يابن جبير.

<sup>(</sup>١) سورة القصص ١٦، ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ١٨، ١٩.

ثم رجع الحديث إلى حديث السديّ. قال: ﴿فَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَمد عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يُسْقُونَ﴾(ا) يقول: كثرةً من الناس يسقون.

وقد حدثنا أبو عمار المروزيً، قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، قال: خرج موسى من مصر إلى مدين، وبينهما مسيرة ثمان ليال ـ قال: وكان يقال نحو من الكوفة إلى البصرة ـ ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، فخرج حافياً، فما وصل إليها حتى وقع خف قدمه.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عثام، قال: حدثنا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس بنحوه.

رجع الحديث إلى حديث السدي : ﴿ وَوَجُدَ مِنْ دُونِهُمُ أَمْرَأَتُينَ تَدُودُانَ ﴾ يقول: تحبسان غنمهما، فسلهما: ﴿ مَا تَطْلِكُمَا فَالْنَا لاَ نَسْقِي حَتَّى يُصْدِيرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيِّحٌ كَبِيرُهُ ( ( ) فرحمهما موسى فاتى البئر فاقتلع صخرة على البئر، كان النَّفرُ من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها، فسقى لهما موسى دلواً فأروتا غنمهما، فرجعتا سريعاً، وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض، ثم تولّى موسى إلى ظل شجرة من السَّمر فقال: ﴿ وَرَبَّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَي مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُهُ ( ) قال: قال ابن عباس: لقد قال موسى، ولوشاء إنسان أن ينظر إلى خُضْرة أممائه من شدة الجرع ما يسأل الله إلا أكلة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكَّام بن سلّم، عن عنسِمة، عن أبي خَصِين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله عزّ وجلَّ : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَلَيْنَ﴾، قال: ورد الماء وإنه ليتَراءى خضرة البقل في بطنه من الهُزال فقال: ﴿ وَرَبُّ إِنِّي لِمَا أَنْزِلُتَ الْمِنْ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرُ﴾ قال: شَبْعة.

رجع الحديث إلى حديث السديّ. فلما رجعت الجاريتان إلى أبيهما سريعاً، سألهما فاخبرتاه خبر موسى، فأرسل إحداه افاتمه وتشبي عَلَى أسْيَحْيَاهِ وهي تستحيي منه، وقالَتْ إنْ أَبِي يَدْعُوكُ لِيَجْرِنَكُ أَجْرَ مَا سَقْيِتُ لَنَا﴾ فقام معها، وقال لها: امضى، فحشتْ بين بديه، فضريتُها الرباح فنظر إلى عجيزتها، فقال لها موسى: امشي خلقي ودليني على الطريق إن أخطات، فلما أنى الشيخ ورُوقُصُّ عَليه القَصَص قَالَ لا تَخَفْ نَجُوتُ مِن القَرم الظَّالمينَ \* قَالَتُ إِحْدَاهُما يَا أَبِّتِ اسْتَأَجِرُهُ إنْ خَيْرَ مَنْ السَّاجُرُتَ الْفُوعِيُّ الأَجِينُ ﴾. وهي الجارية التي دعته. قال الشيخ: هذه القوة قد رأيت حين اقتلع الصخوة، أرأيتِ أمانته ما يدريك ما هي؟ قالت: إني مشيت قدامه فلم يحبُّ أنْ يَأْجُرْنِي ﴾. إلى - ﴿ أَيَّمَا الاَجْمَلُينَ فَضَيْتُ ﴾، أمانتها الخَجْلُينَ فَضَيْتُ ﴾. إلى - ﴿ أَيَّمَا الاَجْمَلُينَ فَضَيْتُ ﴾. إلى الشيخ : ﴿ أَنْ اللّهُ عَلَيْنَ فَضَيْتُ ﴾. إلى النا الثيخ : ﴿ أَنْ اللّهُ عَلَيْنَ فَضَيْتُ ﴾.

قال ابن عباس: الجارية التي دعته هي التي تزوج بها. فأمر إحدى ابنتيه أن تأتيّه بعصا فأتته بعصا، وكانت تلك العصا عصا استودعها إياه ملك في صمورة رجل، فـدفعها إليه. فلخلت الجارية فـأخذت

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٢ ـ ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٢٥ ـ ٢٨

المصافاتته بها، فلما رآها الشيخ قال لها: لا، إينيه بغيرها، فالفتها، فأنشدت تُريد أن تأخذ غيرها فلا يقع في يدها والمها فالمربع محه، يدها إلا هي، وجعل يرددها، فكل ذلك لا يخرج في يدها غيرها، فلما رأى ذلك عمد إليها فأخرجها محه، فرعى بها. ثم إن الشيخ قدم وقال: كانت وديعة. فخرج يتلقى موسى فلما لقيه قال: أعطني العصا، فقال موسى: هي عصاي، فأبى أن يعطيه، فاختصما بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أولَّ رجُل يلقاهما، فآتا هما لملك يعشي فقضى بينهما فقال: ضعاها في الارض فمن حمّلها فهي له، فعالجها الشيخ فلم يطقها، وأخد هما موسى بيد، فعالجها الشيخ فلم يطقها، وأخدلها موسى بيده فرفعها، فتركها له الشيخ، فرعى له عشر سنين.

قال عبدالله بن عباس: كان موسى أحقُّ بالوفاء.

حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ، قال: حدّثنا المُحَيِّديّ عبدالله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب، عن الحكم بن أبان، عن عكّرمة، عن ابن عباس، أن رسمول، الله ﷺ قال: وسألت جبرئيل: أيّ الأجلين قَضَى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهماه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني ابن إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، قال: قال به يوديّ بالكوفة \_ وأنا أتجهّر للحج \_ : إني أراك رجلًا يتبع العلم، أخبرني أيَّ الأجلين فضى موسى؟ قلت: لا أعلم وأنا الآن قادم على خبر العرب يعني ابن عباس \_ فسأسأله عن ذلك، فلمما قلمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهوديّ، فقال ابن عباس: قضى أكثرهما وأطبهما ؟ إنّ النبيّ إذا وعد لم يُخلف. قال سعيد: فقدمت العراق فلقيت اليهوديّ فأخبرته، فقال: صدق، وما أنزل الله على موسى هذا. والله العالم.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد، عن القاسم بن أبي أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: سالني رجل من أهل النصرانية: أيّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم ـ وأنا يومشد لا أعلم ـ فلقيت ابن عباس، فذكرت له الذي ساكني عنه النصرانيّ، فقال: أها كنت تعلم أن ثمانياً وإجهة عليه، لم يكن نبي لينقص منها شيئاً، وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى عدته التي وعده، فإنه قضى عشّر سئين.

حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريج، قال: اخمبر في وهب بن سليمان الذماريّ، عن شعيب الجبّائيّ قال: اسم الجاريتين ليا وصفورة، وامرأة موسى صفورة ابنة يترون، كاهن مدين، والكاهن خَبْر.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن عمرو بن مرّة، عن أبي عُبيدة، قال : كان الذي استأجر موسى يترون، ابن أخي شعيب النبيّ .

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار، عن حماد بن سلمة، عن أبي جُمرة، عن ابن عباسي ، قال: الذي استأجر موسى اسمه يثري صاحب مدين.

حدثني إسماعيل بن الهيثم أبو العالية، قال: حدثنا أبو قتيية، عن حماد بن سلمة، عن أبي جُمرة، عن امبون عباس، قال: اسم أبي امرأة موسى يشرى. رجع الحديث إلى حديث السدي. ﴿ وَلَمْنَا تَصَى مُوسَى الآجَلَ وَسَارَ بِالْمُلَهِ فَصَلَّ السطريق. قال عبدالله بن عباس: كان في الشتاء، ووفعت له نار، فلما ظنّ أنها نار. وكانت من نور الله ﴿ وَنَالُ لِأَمْلِهِ الْمُكُوا إِنِّي آنَسُتُ نَاراً لَعَلَي المُكُوا المَكُوا اللّه وَ السّبَا فَعَلَى المُكُوا اللّه وَ اللّه الله وَ اللّه الله الله وَ المَعْلَق الله الله وَ وَلَمْلُهُ وَيَحِي من شَاطِيء الوَادِي الآلِمَنِ فِي النَّفَةِ الْمُبَارِكَةِ مَنْ اللهُجَرَة ﴾ ﴿ وَلَى الله الله وَ الله عَلَي مَا عَمَايَ النَّوَة مَنْ الله عَلَي مَن شَاطِيء الوَادِي الآلِمَن فِي النَّفَة الْمُبَارِكَة مَنَ الشَّجرَة ﴾ ﴿ وَلَمْ الله وَلِه الله وَلَه الله مِن عَمَايَ النَّوَا وَلَمْ الله مِن عَمَايَ النَّوَا وَلَمْ الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَّه الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَّه الله وَلَّه الله وَلَى الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَي فِيهَا مَالِم وَلَى الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَي الله وَلَا الله وَلَلْهُ الله وَلَي فِيهَا مَالِي الله وَلِي الله وَلَمْ الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَا الله وَلَي الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَي الله وَلَا الله وَلَوْلُهُ الله وَلَوْلُ الله وَلَمْ الله وَلَى الله وَلَوْلُهُ الله وَلَا لَمُ الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَوْلُهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمْ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ الله وَلَا الله وَلَا

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُرسَى الْأَجَلَ ﴾، خرج - فيما ذكر لي ابن إسحاق، عن وهب بن منه اليمانيّ - فيما ذكر له - عنه، ومعه غنم له، ومعه زند له وعصاه في يله يهش بها على غنمه نهاره، فإذا أمسى اقتدح بزنده ناراً، فبات عليها هو وأهله وغنمه، فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه يتوكا على عصاه، وكانت ـ كما وُصف لي عن وهب بن منبه ـ ذات شعبتين في رأسها، ومحجن في طرفها .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عمن لا يتُهم من أصحابه، أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبدالله بن عمرو بن العاص، فقال كعب: سلوه عن ثلاث، فإن أخبركم فإنه عالم، سلوه عن شيء من الجنة وضعه الله للناس في الأرض، وسلوه ما أوَّلُ ما وضع في الأرض? وما أوَّل شجرة غرست في الأرض؟ فسئل عبدالله عنها فقال: أما الشيء الذي وضعه الله للناس في الأرض من الجنة فهو هذا الركن الأسود، وأما أوَّل ما وضع في الأرض فيَرهوت باليمن يردُه هام الكفار، وأمّا أوَّل شجرة غرسها الله في الأرض فالعوسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك كعباً قال: صدق الرجل، عالم والله!

قال: فلما كانت الليلة التي أراد الله بموسى كرامته، وابتداه فيها بنبرّته وكلامه، أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه، فأخرج زنده ليقدح ناراً لا لهله ليبينوا عليها حتى يصبح، ويعلم وجه سبيله، فأصلد عليه زنده فلا يورى له ناراً، فقدح حتى إذا أعياه لاحت النار فرآها، ﴿فَقَالَ لِأَهْلَهِ ٱلْمُكُولُ إِنِّي آنْسَتُ نَاراً لَعَلَى

(١) سورة القصص ٢٩

<sup>(</sup>۵) سورة النمل ۱۰

 <sup>(</sup>۲) سورة النمل ۸
 (۲) سورة القصص ۳۱ ـ ۳۵.

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٣٠ (٧) سورة الشعراء ١٦

<sup>(</sup>٤)) سورة طه ۱۷ ـ ۲۰

أَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَس أَوْأَجِدُ عَلَى النَّار هُدَّى ﴾ (١)، بقبس تصطلون، وهدى: عن علم الطريق الذي أضللنا بنعت من خبير. فخرج نحوها، فإذا هي في شجرة من العُلَّيق. وبعض أها, الكتاب يقول: في عُرْسجة، فلما دنا استأخرت عنه ، فلما رأى استئخارها رجع عنها ، وأوجس في نفسه منها خيفة ، فلما أراد الرجعة دنُّتُ منه، ثم كُلِّم من الشجرة، فلما سمع الصوت استأنس، وقال الله: يا موسى: ﴿ أَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بالْوَادِ الْمُقَدِّسُ طُوِّي﴾ (٢). فالقاهما ثم قال: ﴿ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى \* قَالَ هِيَ عَصَايَ الْتَوَكُّأ عَلَيْهَا وَاهُشُّ بِهَا عَلَى غَنِينِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أَخْرَى ﴾، أي منافع أخرى، ﴿قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى \* فَالْقَاهَا فَإِذَا هِرَ حَسَّةُ تُسْعَى ﴾ (٢) قد صار شُعبتاها فمها وصار محجنها عُرْفاً لها، في ظهر تهتزً، لها أنياب، فهي كما شاء الله أن تكون. فرأى أمراً فظيعاً فولى مدبراً ولم يعقِّب، فناداه ربه: أن يا موسى أقبل ولا تخف، ﴿سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولَى ﴾(٤)، أي سيرتها عصا كما كانت. قال: فلما أقبل قال: ﴿خُذْهَا وَلاَ تَخَفُّ ﴾(١)، أدخل يدك في فمها، وعلى موسى جبّة من صوف، فلفّ يده بكمّه وهو لها هائب، فنودى أن ألق كمك عن يدك، فألقاه عنها، ثم أدخل يده بين لحيِّيها، فلما أدخلها قبض عليها فإذا هي عصاه في يده، ويده بين شعبتيها حيث كان يضعها، ومحجنها بموضعه الذي كان لا ينكر منها شيئاً. ثم قيل: ﴿ادْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ ﴾ (٥) أي من غير بَرَص ـ وكان موسى عليه السلام رجلًا آدم أقنى جَعْداً طُوالًا \_ فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الثلج، ثم ردُّها في جيبه، فخرجت كما كانت على لونه، ثم قال: ﴿فَذَّانِكَ بُرُّهَانَان مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِين \* قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتْلُتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ \* وَإِنجِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴾، أي يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم عني ما لا يفهمون. ﴿ قَالَ سَنشُدُ عَضُدَكَ بِأَحِيكَ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا الْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعْكُمَا الْغَالِيُونَ ﴾ (١).

رجع الحديث إلى حديث السُّدِي. فاقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلاً، فتضيف على أمه وهولا يعرفهم، فأتاهم في ليلة كانوا يأكلون فيها الطُّفيَشُل، فنزل في جانب الدار، فجاء هارون فلما أبصر ضيفه سال عنه أمه فاعبرته أنه ضيف، فدعاه فاكل معه، فلما أن قعدا تحدَّنا فسأله هارون: من أنت؟ قال: أنا موسى، فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتقه، فلما أن تعاوفا قال له موسى: يا هارون انطلق معي إلى فوعون، إن شاء الله قد أرصانا إليه، فقال هارون: سمع وطاعة، فقال أم موسى: يا هارون انطلق أنشدكما الله الآن تذهبا إلى فوعون فيقتلكما فأبيا، فانطلقا إليه ليلا، فأتيا الباب فضرياه ففرع فرعون، وفرع البواب، وقال فرعون: مَنْ هذا اللهي يعضرب بابي في هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب، فكلمهما، فقال الموسى: ﴿إلَيْ رَسُولُ رَبِّ المَّالَمِينَ ﴾ (٢) ففرع البواب فالى فرعون فاخيره فقال: إن هاهنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين؛ قال: أدخلُه، فدخل فقال: إني رسول رب العالمين؛ أن أرسل معي بني إسرائيل، فعرفه فرعون فقال: ﴿فَا المَّامُ نَرِيكُ فِينًا وَلِيدًا وَلِيثَتْ فِينًا وَلِيداً وَلِيثَتْ فِينًا وَلِيداً وَلِيثَتْ فِينًا وَلِيداً وَلِيثَتْ فِينًا وَلِيداً وَلِيثَتْ فَينًا وَلِيدًا وَلَيْتُتَ فِينًا وَلِيداً وَلِيثَتْ فِينًا وَلِيداً وَلِيثَتْ فِينًا وَلِيدًا وَلِيتَا الباران، فوفه فرعون فقال: ﴿وَالْ اللهُ وَلَمُ عَمُونُ مِينِينَ ﴿ وَقَعَلْتَ فَكَالَتُ فَلَالَتُولُ الْمَالِينَ عَلْمَ فرعون فقال: ﴿وَالْعَلَمَ فَلَالَتُولُ الْمِينَا فَلَالَعَ فَلَالًا إلى المَالِينَ عَلْمُ فرعون فقال: ﴿فَالَمُ فَدَالِكُ فَلَالُولُ الْمَالِينَ عَلَى فرع فقال فقال : ﴿أَنْهُ رَبِكُ فِينًا وَلِيدًا وَلِيثُ فِينًا وَلِيدًا وَلِيتُ فَينًا وَلِيدًا وَلِيتُنَا الْمِينَا عَلَى فرع فقال فالمن فقال المؤلِّلَة وقينًا وليداً وَلَيْتُنِي المنافِقة على المؤلِّلُهُ وسَالِي وقتل في المؤلِّلُهُ ولَيْ المؤلِّلُولُ ولَيْنَا وليداً وَلِيتُكُولُ ولَينِينًا هو وقتل فالمؤلِّلُهُ المؤلِّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلِّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ ولمؤلَّلُهُ و

 <sup>(</sup>۱) سورة طه: ۱۰ (۵) سورة النمل ۱۲.

<sup>(</sup>۲) سورة طه: ۱۲ (۲) سورة القصيص ۲۲ ـ ۳۵. (۲) سورة القصيص ۲۲ ـ ۳۵.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ١٧\_ ٢٠ . (٧) سورة الزخوف ٤٦

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٢١.

وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ ﴾ . معنا على ديننا هذا الذي تعيب! ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ \* فَفَرَرْتُ مَنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكُماً ﴾ ـ والحكم النبوة ـ ﴿وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ \* وَتِلْكَ يَعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلِيُّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ وربيتني قبل وليداً! ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (١). ﴿فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴿ قَالَ رَبُّنا الَّذِي أَعْطَى كُلِّ شَيء خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (٢). يقول: أعطى كل دابة زوجها ثم هدى للنكاح، ثم قال له: ﴿إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بَآيةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ ﴾ ٢٦، وذلك بعد ما قال له من الكلام ما ذكر الله تعالى . قَالَ موسى : ﴿ أُوَ لُوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِين \* قَالَ فأتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* فألْقَى عَصَاهُ فإذَا هِيَ تُعْبَانُ مُبِينٌ ﴾(٤) - والثعبان الذكر من الحيَّاتُ - فاتحة فاهاً، وإضعةً لَحْيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب، فأحدث ـ ولم يكن يُحدث قبل ذلك ـ وصاح: يا موسى خذها وأنا أومن بك وأرسلُ معك بني إسرائيل. فأخذها موسى فعادت عصا، ثم نزع يده وأخرجها من جيبه، فإذا هي بيضاء للناظرين. فخرج موسى من عنده على ذلك، وأبي فرعون أن يؤمن به، أو يرسل معه بني إسرائيل، وقال لقومه: ﴿ يَأْتُهَا الْمَلاُّ مَّا عَلَمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي فاؤقذ لي يَا هَامَانُ عَلى الطَّين فاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إلى إليه مُوسَى ﴾ (°) فلما بني له الصرح ارتقى فوقه؛ فأمر بنُشّابة فرمي بها نحو السماء فردت إليه، وهي ملطّخة دماً، فقال: قد قتلت إله موسى.

حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿فَالْوَقِدْ لَى يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينَ ﴾، قال: كان أول مَنْ طبخ الآجرّ يبني به الصرح.

وأما ابن إسحاق، فإنه قال ما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سُلمة، عن ابن إسحاق، قال: خرج موسى لما بعثه الله عزَّ وجلَّ حتى قدم مصر على فرعون هو وأخوه هارون، حتى وقفا على باب فـرْعون يلتمسان الإذن عليه، وهما يقولان: إنا رسولا ربِّ العالمين، فآذنوا بنا هذا الرجل. فمكثا .. فيما بلغنا - سنتين يغدوان على بابه، ويرُ وحان لا يعلم بهما، ولا يجتريء أحد على أن يخبره بشأنهما، حتى دخل عليه بَطّال له يلعبه ويضحكه، فقال له: أيها الملك، إنّ على الباب رجلًا يقول قولًا عجيبًا، يزعم أنّ له إلها غيرُك، قال: أَدْخِلُوه، فدخل ومعه هارون أخوه، وبيده عصاه، فلما وقف على فرعون قال له: إني رسول رب العالمين، فعرفه فرعون فقال: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيشَّتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ \* وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ \* قَالَ فَعَلَّتُها إِذاً وَإِنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ أي خطأ لا أريد ذلك. ثم أقبل عليه موسى ينكر عليه ما ذكر من يده عنده، فقال: ﴿ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْعَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾! أي اتخذتهم عبيداً تسزع أبناءهم من أيديهم، فتَسْترقَ منْ شئت، وتقتل مَنْ شئت. إنى إنما صَّيّرني إلى بيتك وإليك ذلك. ﴿قَالَ فِرْعَونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٢) م أي يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه، أي ما إلهك هذا! ﴿قَالَ رَبُّ السُّمُواتِ وَالأرض وَمَا بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ مُوقِينِ \* قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ﴾ مِنْ مَلِئه ﴿ الْا تَسْتَمِعُونَ ﴾ أي إنكاراً لما قال: ليس له إله غيري. ﴿قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْأُوَّلِينَ﴾ الذي خلق آباءكم الأولين وخلفكم من آبـائكم. قال فـرعون: ﴿إِنّ

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٨ ـ ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة طه ٤٩، ٥٠ ٣١) سورة الأعراف ١٠٦

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٣٠ ـ ٣٢. (٥) سورة القصص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء ١٧ ـ ٣٢.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: حدِّثت عن وهب بن منبِّه اليماني، قال: فمشى بضعاً وعشرين ليلة، حتى كادت نفسه أن تخرج، ثم استمسك فقال لملئه: ﴿إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرُ عَلِيمٌ ﴾ أي ما ساحر أسحر منه، ﴿يُريدُ أن يُخْرجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحْرهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ (٢) أقستله؟ فقال مؤمن من آل فرعون ـ العبد الصالح وكان اسمه فيما يزعمون حبرك : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله وَقَدْ جَاءُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ بعصاء ويده! ثم خوّفهم عقاب الله وحذرهم ما أصاب الأمم قبلهم، وقال: ﴿يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بأسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمْ إِلاّ مَا أُرَى وما أهديكُم إلَّا سُبيلَ الرُّشَادِ ﴾ (٣). وقال الملأ من قومه \_ وقَدْ وهنهم من سلطان الله ما وهنهم : ﴿ أرُّجهُ وأخَاهُ وابْعَثْ فِي الْمَدَائِن حَاشِرِينَ \* يأتُوكَ بِكُلُّ سَحَّارِ عَلِيمٍ (١٤)، أي كاثِرُه بالسحرة لعلك أن تجد في السحرة من جاء بمثل ما جاء به. وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده حين أراهم من سلطان الله ما أراهم، وبعث فرعون مكانه في مملكته، فلم يترك في سلطانه ساحراً إلا أتى به؛ فذكر لي \_ والله أعلم \_ أنه جمع له خمسةَ عشرَ ألف ساحر، فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره، فقال لهم: قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله قَطّ، وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضَّلتكم وقرَّبتكم على أهل مملكتي، قالوا: إن لنا ذلك عليك إن غَلَيْناه! قال: نعم، قالوا: فعدُّ لنا موعداً نجتمع نحن وهو، فكان رؤوس السحرة الذين جمع فرعـون لموسى: ساتور، وعادور، وحطحط، ومصفى؛ أربعة؛ وهم الذين آمنوا حين رأوا ما رأوًا من سلطان الله، فآمنت السحرةُ جميعاً وقالوا لفرعون حين توعدهم القتلَ والصلب: ﴿ لَنْ نُؤْثِرَكَ على مَا جَاءَنَا مِن البِّيات والَّذي فَطَرَنَا فَاقْضَ مَا أَنْتَ قَاضَ ﴾ (°). فبعث فرعون إلى موسى: أن اجعل ﴿بَيْنَنَا وَبِيْنَكَ موعداً لا يُخْلِفُهُ نحنُ ولا أنتَ مَكَاناً سُزَّى \* قَالَ مَوّْعِدُكُمْ يومُ الزينـة﴾، يوم عيـد كان فـرعون يخـرج إليه، ﴿وأنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحْي ﴾(١٦)، حتى يحضروا أمري وأمرك، فجمع فرعون الناس لذلك الجمع، ثم أمر السحرة فقال:

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ١٧ ـ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>۳) سورة غافر ۲۸، ۲۹

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>٥) سورة طه: ٧٢.

<sup>(</sup>٦) سورة طه: ۸۵، ۵۵.

﴿ التُّتُواصَفًّا وقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعْلَى ﴾ (١) ، أي قد أفلح من استعلى اليوم على صاحبه . فصفّ خمسة عشر الف ساحر، مع كلُّ ساحر حباله وعصيه، وخرج موسى ومعه أخوه يتكيء على عصاه، حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه ومعه أشراف أهل مملكته، وقد استكفُّ له الناس، فقال موسى للسحرة حين جاءهم: ﴿وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْمِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى﴾(٢)، فتراد السحرة بينهم، وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر، ثم قالوا وأشار بعضهم الى بعسض بتناج : ﴿إِنَّ هذانِ لَسَاحِرَانِ يُريدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ١٩٠٨. ثم قالُوا: ﴿ وَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَيْ \* قَالَ بَلْ أَلْقُوا فإذا حِبالُهم وَعَصِيُّهُمْ يُخَيِّل إِلَيْهِ مِنْ سِحْرهمُ أَيَّها تَسْعَى إِنْ اللهِ اللهِ الله المنطفوا بسحرهم بصر موسى ويصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد، ثم ألقي كلُّ رجل منهم ما في يده من العصيّ والحبال، فإذا هي حيّات كأمثال الجبال، قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً. ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ حِيفةً مُوسى ﴾ (٤)، وقال: والله إن كانت لَعِصيًا في أيديهم، ولقد عادت حيّات، وما تعدو عصاي هذه \_ أو كما حدَّث نفسه \_ فأوحى الله إليه : ﴿ وَأَلَقَ مَا فِي يَمِينَكَ تَلْقَفُ مَا صَنَّعُوا إنَّما صَنَّعُوا كيدُ ساحر ولا يُفْلِحُ السَّاحرُ حَيْثُ أني ١٥٥٠. وفُرج عن موسى فالقي عصاه من يده، فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيهم ـ وهي حيّات في عين فرعون وأعين الناس تسعى ـ فجعلت تُلقفها، تبتلعها حية حية، حتى ما يُرى في الوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده كما كانت، ووقع السُّحرَة سجداً ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرِبُّ هَارُونَ وَمُوسَى﴾، لو كان هذا سحراً ما غَلبنا. قال لهم فرعون ـ وأسف ورأى الغلبة البيِّنة: ﴿ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكُمِيرُكُمُ الَّذِي عِلْمَكُمُ السِّحْرِ ﴾ ، أي لحظيم السَّحار الذي علمكيم ﴿ فَالْأَقَطُّعَنَّ أَيْدَيُّكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خَلافَ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ فَأَقْض مَا أَنْتَ قَاض ﴾ ، أي لسن نؤثرك على الله وعلى ما جاءنا من الحجج مع نبيه فاقض ما أنت قــاض ، أي فاصنع ما بدا لكٌ، ﴿إِنَّمَا تُقْضِي هَذِه الحياةَ الدنياك التي ليس لك سلطان إلا فيها، ثم لا سلطان لك بعدها، ﴿إِنَّا آمَنًا برَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطايانًا وَمَا أَكْرَهْتَنا عليهِ من السُّحْرِ واللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ (٢) ، أي خير منك ثواباً ، وأبقى عقاباً . فرجع عدوُّ الله مغلوباً ملعوناً ثم أبي إلا الإقامة على الكفر، والتمادي في الشر، فتابع الله عليه بالآيات، وأخذه بالسنين، فأرسل عليه الطوفان.

رجع الحديث إلى حديث السدي . وأما السدي في في خبره: فَكِر أن الآيات التي ابتلى الله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى والسحرة، وقال: لما رجع إليه السهم ملطخا بالدم قال: قد قتانا إله موسى . ثم إن الله أرسل عليهم الطوفان ـ وهو المطر ـ فغرق كل شيء لهم، فقالوا: يا موسى ادع لناريك يكشف عنا، ونحن نؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل . فكشفه الله عنهم، ونبتت زروعهم، فقالوا: ما يسرنا انا لم مُفكر . فبعث الله عليهم المجراد فاكل حروثهم، فسألوا موسى أن يدعو رئم فيكشفه ويؤمنوا به ، فدعا فكشفه ، وقد بقي من زروعهم بقية فقالوا: لن نؤمن وقد بقي لنا من زروعنا بقية، فبعث الله عليهم الذبا ـ وهو القَمَّل ـ ، فلحس الأرض كلها، وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه ، وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلىء دباً حتى إن أحدهم لبيني الأسطوانة بالجصّ والإحرّ، فيُزلِقها حتى لا يرتقي فوقها شيء .

<sup>(</sup>١) سورة طه: ٦٤ (٤) سورة طه ٦٥ ـ ٦٧.

<sup>(</sup>۲) سورة: طه ۲۱ (٥) سورة طه ۲۹

<sup>(</sup>٣) سورة طه: ٦٣. (٦) سورة طه: ٧٠-٧٢

تاريخ ما قبل الهجرة

من الذباب، ثم يرفع فوقها الطعام، فإذا صَعد إليه ليأكله وجده ملآن دباً، فلم يصبهم بلاء كان أشدّ عليهم من الدبا؛ وهو الرِّجز الذي ذكره الله في القرآن أنه وقع عليهم. فسألوا موسى أن يدَّعو ربه فيكشفَه عنهم ويؤمنوا به، فلما كُشف عنهم أبوًا أن يؤمنوا، فأرسل الله عليهم الدم، فكـان الإسرائيلتي يـأتـي هو والقبطي فيستقيان من ماء واحد، فيخرج ماء هذا القبطي دماً، ويخرج للإسرائيليّ ماءً. فلما أشتدّ ذلك عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به فكُشِف ذلك عنهم، فأبوا أن يؤمنوا، فذلك حين يقول الله: ﴿ فَلَمَّا كَشْفْنا عَنْهُمُ العذابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ١٥٠٥ ما أعطوا من العهود، وهو حين يقول: ﴿ولقد أُخَذْنَا آل فِرْعَوْنَ بِالسِّنينِ﴾ ـ وهو الجوع ـ ﴿وَنَقْصِ مِنَ الثَّمراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ﴾ (٢).

ثم إن الله عزَّ وجلِّ أوحى إلى موسى وهارون أن: ﴿ قُولًا لَهُ قُولًا لَيُّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أو يَخْشَى ﴾ (٣)، فأتياه فقال له مُوسى: هل لك يا فرعون في أن أعطيَك شبابك ولا تهرم، وملكك لا ينزع منك، ويردّ إليك لذَّة المناكح والمشارب والركوب، فإذا متّ دخلت الجنة؟ تؤمن بي! فوقعت في نفسه هذه الكلمات، وهي اللينة، فقال: كما أنت حتى يأتي هامان. فلما جاء هامان قال له: [ أشعرت ] أن ذلك الرجل أتاني؟ قال: من هو؟ \_ وكان قبل ذلك إنما يسمّيه الساحر، فلما كان ذلك اليوم لم يسمّه الساحر \_ قال فرعون: موسى، قال: وما قال لك؟ قال: قال لي: كذا وكذا، قال هامان: وما رددت عليه؟ قال: قلت: حتى بأترَ هامان فأستشيره، فعجَّزه هامان وقال: قد كان ظنّى بك خيراً من هذا، تصير عبداً يَعبد بعد أن كنتَ ربا يُعبد! فذلك حين خرج عليهم فقال لقومه وجمعهم فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى ﴾(٤). وكان بين كلمته ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ الَّهِ غَيْرِي﴾(°) وبين قوله: ﴿أَنَا رَبُّكُم الْأَعْلَى﴾ أربعون سنة. وقال لقومه: ﴿إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ \* يُريدُ أَن يُخْرَجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسِحرهِ فماذا تأمُرون \* قالوا أرْجهْ وَأَخَاهُ وابْعَثْ في المدائِن حاشرين \* يأتوكَ بكل سَحُّار عليم ﴾(٢) . قال فرعون : ﴿ أَجِنْتَنَا لِتُخْرِجَنا مِن أَرْضِنا بسحركَ يا مُوسَى \* فلنَاتِينَك بسحر مثله فاجْعَلْ بْيِّنْنَا وَبِّيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ ولا أَنْتَ مَكاناً سُوِّي . يقول: عَدلًا، قال موسى: ﴿مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَّينَةِ وانْ يُحشَرَ النَّاسُ ضُمِّي﴾ ـ وذلك يوم عيد لهم ـ ﴿ فَتَولِّي فِرْعَونُ فجمعَ كيدَه ثم أَتَى ﴾ (٧). وأرسل فرعون في المدائن حاشرين؛ فحشَروا عليه السحرة، وحشروا الناس ينظرون، يقول: ﴿ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ \* لَعَلَّنا نتَّبع السَّحَرةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الغَالِبينَ ﴾ - إلى قوله : ﴿ أَئِنَّ لَنا لأَجْراً إِنْ كُنَّا نحنُ الغالبين ﴾ - يقول : عطية تعطينا -﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ ( أ . فقال لهم موسى : ﴿ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتُرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْجِتَكُمْ بَعَذَابِ﴾، يقول: يهلككم بعذاًب. ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى﴾ من دون موسى وهارون، وَقَالُوا فَى نجواهم: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَان يريدانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهما وَيَمَذْهَبَا بِطَريقَتِكُمُ المُثلَى ﴾ (٩)، يقول: يذهبا بأشراف قومكم.

فالتقي موسى وأمير السحرة، فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتُك أتؤمنُ بي وتشهد أن ما جئت به حق؟

(٦) سورة الشعراء ٣٤ ـ ٣٧

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٥٠

<sup>(</sup>V) سورة طه ۷٥ \_ ۲۰ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٣٠. (٣) سورة طه ٤٤. (٨) سورة الشعراء ٣٩ ـ ٢٤

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات ٢٤. (٩) سورة طه ٦١ - ٦٣

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: ٣٨.

قال: نعم، قال الساحر: لآتينٌ غداً بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأومنَهٌ بك، ولأشهدنُّ أنك علم حق \_ وفرعون ينظر إليهما \_ وهو قول فرعون: ﴿إِنَّ هَذَا لَمَكُرُّ مَكُرتُمُوهُ فَي لَّلَدِينَة ﴾، إذ التقيتما لتتظاهرا ﴿ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَها ﴾ (١) فقالوا: ﴿ يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنَ الْمُلْقِينَ ﴾ (٢) قال لهم موسى: ألقوا فألقوا حبالهم وعصيُّهم ـ وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل، ليس منهم رجل إلا ومعه حبـل وعصا . ﴿ فَلَمَّا اللَّهُ وَا سَحَرُوا أَعْبُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهُبُوهِم ﴾ (٢) يقول: فرَّقوهم. ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ مُوسَى ﴾(٢)، فاوحى الله إليه: ألا تخف، ﴿وَأَلْق مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنْعُوا﴾(٤). فالقي موسى عصاه فَاكِلَتَ كُلُّ حِيةً لِهِم، فلما رأوا ذلك سجدواً، وَقالوا: ﴿ آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبُّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴾ (٥). قال فرعون: ﴿ فَلْأَقَطَّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِن خِلَافٍ وَلاصَلَّبَنَّكُم فِي جُذُوعِ النَّخْل ﴾ (١) فقتلهم وقطَّعهم ـ كما قال عبدالله بن عباس ـ حين قالوا: ﴿رَبُّنَا أَفرغُ علينا صَبْراً وتوفُّنا مُسْلِمِين﴾ (٧٪). قال: كانوا في أول النهار سُحرة، وفي آخر النهار شهداء.

ثم أقبل على بني إسرائيل فقال لـ قومـ : ﴿ أَتَذَرُ مُوسَى وَقُومَه لِنُهُ اللَّهِ الْأَرْضِ وَيَـ لَارك وَالْهَتَك﴾(^)، وَالْهُتُه ـ فيما زعم ابن عباس ـ كانت البقر، كانوا إذ رأوا بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوهما، فلذلك أخرج لهم عجلًا بقرة.

ثم إن الله تعالى ذكره أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل فقال: ﴿ أَنْ أَسْرِ بعبادِي﴾ ليــلًا ﴿إنَّكُمْ رُورُ (٩) فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا ، وأمرهم أن يستعيروا الحليّ من القبُّط، وأمر ألّا ينادي إنسان صاحبَه، وأن يُسرجوا في بيوتهم حتى الصبح، وأنَّ من خرج إذا قال: موسى، قال: «عمرو». وأمر مَنْ خرج يلطخ بابه بكفّ من دم حتى يعلم أنه قد خرج. وإن الله أخرج كل ولد زنا في القِبْط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، وأخرج كلُّ ولد زنا في بني إسرائيل من القِبْط إلى القِبط، حتى أتوا آباءهم.

ثم خرج موسى ببني إسرائيل ليلًا والقبْط لا يعلمون، وقد دعوا قَبْل ذلك على القبط، فقال موسى: ﴿رَبُّنَا إنكَ آتَيْتُ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ زَّينةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا﴾ إلى قوله:﴿حَتَّى يَرَوُا العَذَابَ الألِيمِ﴾ (١٠)، فقال الله تعالى: ﴿ قَدْ أُجِيبَتْ دَعُوتُكُمَّا ﴾ فزعم السديّ أن موسى هو الذي دعا وأمن هارون، فذلك حين يقول الله: ﴿ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمّا ﴾ (١٠):

وقوله : ﴿رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَى امْوَالِهِمْ ﴾ (١٠) فَذِكِرَ أن طمس الأموال أنه جعل دراهمهم ودنانيرهم حجارة، ثم قال لهما استقيمًا، فخرجًا في قومهمًا، وألقين على القِبْط الموتّ، فمات كل بكُـر رجل، فـأصبحوا يَدفنونهم، فشُخِلوا عن طلبهم حتى طلعت الشمس؛ فللك حين يقول الله: ﴿فَأَتَبُّعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴾ (١١)

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١١٥، ١١٦.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٦٩ . (٥) سورة الشعراء ٤٧، ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٧١.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٢٦

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف ١٢٧

<sup>(</sup>٩) سورة الشعراء ٥٢.

<sup>(</sup>۱۰) سورة يونس ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>١١) سورة الشعراء ٦٠.

وكان موسى على سَاقة بني إسرائيل، وكان هارون أمامَهم يقدمهم، فقال المؤمن لموسى: يا نبيّ الله، أين أمِرت؟ قال: البحر، فأراد أن يقتحِم فمنعه موسى. وحرج موسى في ستمانة ألف وعشرين ألف مقاتل، لا يُعُدُّون ابن العشرين لصغره ولا ابنَ الستين لكِبَره، وإنما عَدُّوا ما بين ذلك سوى الذريّة، وتبعهم فرعون، وعلى مقدمته هامان، في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان، ليس فيها مـاذيانـة، وذلك حين يقــول الله: ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِدِينَ \* إِنَّ هُؤُلَاءِ لَشِدْذِيْمَةٌ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِيظُونَ﴾ \_ يعني بني إسرائيل - ﴿وَانَّا لَجَمِيعٌ حَاثِرُونَ ﴾ (١) ، يقول: قد حذِرنا فأجمعنا أمرنا، ﴿فَلَمَّا تُرَاءَى الجَمْعَانِ ﴾ ، فنظرت بنو إسرائيل إلى فرعون قد ردفهم، قالوا: ﴿إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ ٢ ). قالوا: يا موسى، أوذينا من قبل أن تأتينًا، كانوا يذبَّحون أبناءنا، ويستحيُّون نساءنا، ومن بعد ما جئتنا اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا إنا لمدرِّكُون، البحرُ من بين أيدينا وفرعون من خلفنا، قال موسى: ﴿ كُلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٢)، يقول: سيكفيني، ﴿ قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَرْضِ فَيَنْظُرَّ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣). فتقدم هارون فضيب البحب فأبي البحر أن ينفتح، وقال: مَنْ هذا الجبَّار الذي يضربني! حتى أتاه موسى فكناه أبا خيالد، وضيره، ﴿فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْق كالطُّودِالْمُظِيم ﴾(\*)، يقول: كالجبل العظيم، فدخلت بنو إسرائيل، وكان في البحر اثنا عشر طريقاً، في كل طريق سِبْط، وكانّ الطرق إذ انفلقت بجدران. فقال كلّ سبط: قد قتل أصحابنا، فلما رأى ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة الطيقان، فنـظر آخرُهم إلى أولهم، حتى خـرجوا جميعًا؛ ثم دنا فرعون وأصحابه، فلما نظر فرعون إلى البحر منفلِقاً قال: ألا ترون البحر فرق مني، وقد تفتّح لى حتى أدرك أعدائي فأقتلهم! فذلك قول الله : ﴿وَأَزْلَفْنا ثُمَّ الْاَخْرِينَ﴾ (°)، يقول: قرّبنا ثُمُّ الآخرين؛ هم آل فرعون.

فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيلُه أن تقتحم، فنزل جبرئيل على ماذيانة، فشمَّت الحُصُن ريح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا همّ أوَّلُهم أن يخرج ودخل آخرُهم، أمر البحر أن يأخذهم فالتطم عليهم، وتفرد جبرئيل بفرعون بمُقْلَة من مَقل البحر، فجعل يُدسُّها في فيه، فقال حين أدركه الغرق: ﴿أَمُّنتُ أنَّهُ لاَ إِلَّهُ اللَّهِي آمَنَتْ بهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾، فبعث الله إليه ميكائيل يعيَّره، قال: ﴿ آلانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ (١). فقال جبرئيل: يا محمد، ما أبغضت أحداً من الخلق ما أبغضت رجلين: أما أحدهما فمن الجنّ وهو إبليس حين أبي أن يسجد لآدم، وأما الآخر فهو فرعون حين قال: ﴿أَنَّا رَبُكُمُ الْأَعْلَى﴾، ولو رأيتني يا محمد، وأنا آخذ مَقْل البحر فأدخله في فم فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها! وقالت بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون، الآن يدركنا فيقتلنا، فدعا الله موسى: فأخرج فرعون في ستماثة ألف وعشرين ألفاً، عليهم الحديد فأخذته بنو إسرائيل يمثّلون به، وذلك قول الله لفرعون: ﴿فَالْمُؤْم نُنْجُيكَ بِنَدَنكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفُكَ آيَةَ﴾ (١) ؛ يقول: لبني إسرائيل آية. فلما أرادوا أن يسيروا ضُرِب عليهم تيةً، فلم يدروا أين يذهبون، فدعا موسى مشيخة بني إسرائيل فسألهم: ما بالنا؟ فقالوا له: إن يُوسف لما مات بمصر أخذ على إخوته عهداً ألا تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم، فذلك هذا الأمر، فسألهم:

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٥٣ ـ ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء ٦٣. (٢) سورة الشعراء ٦١، ٦٢. (°) سورة الشعراء: ٦٤. (٣) سورة الأعراف ١٢٩.

<sup>(</sup>٦) سورة يونس: ٩٠ ٩٢ ٩.

قاما ابنُ إسحاق، فإنه قال - فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه - فتابع الله عليه بالآيات ـ يعني على فرعون - واتحله بالسنين إذ أبى أن يؤمن بعد ما كان من أمره وأمر السحرة ما كان، فأوسل عليه الطوفان، ثم الجواد، ثم القشل، ثم الضفادع، ثم الدم آيات مفصلات، أي آية بعد آية، يتبع بعضها بعضاً، فأرسل الطوفان وهو المماء، ففاض على وجه الأرض، ثم ركد، لا يقدرون على أن يعد آية، يتبع بعضها بعضاً، فأرسل الطوفان وهو المماء، ففاض على وجه الأرض، ثم ركد، لا يقدرون على أن يعد آية، يتبع بعضها بعضاً وتحريم جمعاً قالوا أن المنافق على بعن المحلود حتى تقع دورهم عليهم الجواد فاكل الشجر فيما بلغني حتى إنه كان لياكل مسامير الأبواب من المحلود حتى تقع دورهم عليهم العبرا والمائل الله عليهم القشل. ومساكنهم، فقالوا مثل اقالوا، فدعا ربه فكشفه عنهم فلم يغوا له بشيء مما قالوا، فارسل الله عليهم القشل. فذكر لي أن موسى أبر أن يمشي إلى كتب فيضربه بعصاء فعشى إلى كتب أعزل عظيم فضربه بها فائتال غدعا ربه فكشف عنهم فلم يغوا له بشيء مما قالوا، فارسل الله عليهم الضفادع، فعلات البيوت والأطعمة، فعناه بعلم الففادع، فعلات البيوت والأطعمة والأخلاق فلم المفادع، فعلات البيوت والأطعمة والأنه للمثل عقلهم الففادع، فعلم المؤل المواحد والأطعمة عنهم فلم يغوا له بشيء مما قالوا، فارسل الله عليهم الضفادع، فعلم المفادع، فعلم، فلما جهدهم قالوا له مثل المؤلد فلم المؤلدة فلا يكثرف فدعا ربه فكشف عنهم فلم يغوا له بشيء وله يشيء مها قالوا، فأرسل الله عليهم الشفادع، فعلم، فلما جهدهم قالوا له مثل المنافذة قد غلبت على، فلما جهدهم قالوا له مثل المؤلدة فلا يكشب أنه فدعا ربه ولا يقود ولا يقود دما، لا يستقون من بثر ولا نهو ولا يقود ومن إنه إلا يغترون من إنه إلا الاعترات ما عبيلاً،

حدثنا محمد بن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: فحدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن كعب القطق، عن محمد بن كعب القطق، فتقول: القرظيّ أنه حدّث أن المرأة من آل فرعون كانت تأتي المرأة من بني إسرائيل حين جهدهم العطش، فتقول: اسقيني من مائك، فتغرف لها من جَرْتها أو تصُبُ لها من قربتها، فيعود في الإناه دماً، حتى إن كانت لتقول لها: اجعليه في فيك ثم متبيه في في، فتأخذ في فيها صار دماً، فمكثوا في ذلك سبعة أيام، فقالوا: ﴿ وَاللَّمُ لِنَا عَهِدَ عِنْدُكُ لِينٌ كَشَفّتُ عَشًا الرَّجْزَ للزومُنُ لَكَ ولنَّرْسِلِنَّ مَمَلَكَ يَنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ (٢٠) فلما وأخبره أنّه الميوره أنّه الموره أنّه الميوره أنّه واحتره أنّه الميوره أنّه الميوره أنّه الموره أنّه الموره أنّه الموره أنّه الميوره أنّه الميورة أنّه الميورة أنّه الميورة أنّه الميورة أنّه الميورة أنّه الله موسى أنّ يسيره وأخبره أنّه الله الميورة الله الميورة الميورة الله الميورة الميورة الله الميورة الم

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٣٨، ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٣٤.

٣١) سورة الأعراف: ١٣٤.

منجَيه ومَنْ معه، ومهلكُ فرعون وجنوده، وقد دعا موسى عليهم بالطَّنْسَة؛ فقال: ﴿وَزَلُنَا إِنْكَ آتَيْتَ فِرْعُونَ وَمَـاذَهُ زِينَةً وَأَسُوالًا فِي الْمُتَيَاةِ الدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُضِلُوا عَنْ سَبَيِلِكَ﴾ \_ إلى \_ ﴿وَلَا تَتُهِمَانُ صبيلَ الَّذِينَ لا يشَلَمون﴾(١). فمسنخ الله أموالهم حجارة: النخل والرقيق والأطعمة، فكانت إحدى الآيات التي أراهنُ الله فرعون.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن اسحاق، عن بُريْدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ، عن محمد بن كعب القرظيّ، قال: حالتي عمر بن عبد العزيز عن التسع الآيات التي أراهنّ الله فرعون، فقلت: الطوفان، والجراد، والقشّل، والضفادع، واللم، وعصاه، ويده، والطمسة، والبحر. فقال عمر: قَالً عرفت أن الطمسة إحداهنّ قللت: دعا عليهم موسى وأشن هارون، فمسخ الله أموالهم حجارة، فقال: كيف يكون الفقه إلا هكذا! ثم دعا بخريطة فيها أشياء مما كان أصبب لعبد العزيز بن مروان بمصر؛ إذ كان عليها من بقايا أموال آل فرعون، فأخرج البيضة مقشورة نصفين؛ وإنها لحجر، والجوزة مقشورة وإنها لحجر، والحدمة، والعدسة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد، عن رجل من أهل الشام كان بمصر، قال: فد رأيت النخلة مصروعة، وإنها لحجّر، وقد رأيت إنساناً ما شككت أنه إنسان وإنه لحجّر، من رقيقهم، فيقول الله عزّ وجلّ: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آياتٍ بَبَّنَاتٍ﴾ إلى قول ﴿نَبُّورِاً﴾ "بقول: شقيًا.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن يحمى بن عروة بن الزبير، عن أبيه، أن الله حين أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمرة أن يحتمل يوسف معه حتى يضعه بالأرض المقدسة، فسأل موسى عمن يعرف موضم قبره، فما وجد إلا عجوزاً من بني إسرائيل، فقالت: يا نبي الله، أنا أعرف مكانه. إن أنت أخرجتني معك ولم تخلفني بأرض مصر دللتك عليه. قال: أقعل، وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربّه أن يؤخّر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف، ففعل، فخرجت به المجوز حتى أرته إياه في ناحية من النبيرة مرم، فاحتمله معه. قال عروة: فمن ذلك تحيل اليهود موتاها، من كلّ أرض إلى الأرض المقدسة.

حدثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: كان- فيما ذُكِّر لي ـ ان موسى قال لبني إسرائيل فيما أمره الله به: استعيروا منهم الأمتعة والخيليّ والثياب فإني منفُلكم أموالَهم مع هلاكهم، فلما أذُن فرعون في الناس كان مما يحرّض به على بني إسرائيل أن قال حين ساروا: لم يرضوا أن خرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم ممهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن محمد بن كعب الفرظيّ، عن عبدالله بن شداد بن الهاد، قال: لقد ذكِرَ لي أنه خرج فرعون في طلب موسى على سبعين الفاً من دُهُم المخيل سوى ما في جنده من شيات الخيل، وخرج موسى حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصّرف طلع فرعون في جنده من

<sup>(</sup>۱) سورة يونس ۸۸، ۸۹.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ١٠١، ١٠٢.

تاريخ ما قبل الهجرة

خلفهم، ﴿ فِلْمَا تُرانِي الْجَمْمانِ قَالَ أَصْحَابٌ مُوسَى إِنَّا لَمُشْرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَنِيَ رَبِي سَيَهَدِينِ﴾ (١٠)، اي للنجاة، وقد وعدني ذلك ولا خُلف لموعود.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: فأوحى الله تبارك وتعالى ــ
فيها ذهر لي - إلى البحر: إذا ضربك موسى بعصاه، فانفلق له، فبات البحر يضربُ بعضه بعضاً فرقاً من الله
وانتظاراً لامره، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى موسى: أن اضرب بعصاك البحر، فضربه بها وفيها سلطان الله
الذي أعطاه، ﴿ فَانْشَلْقَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَالطُرْدُ الْمَظْيِمِ ﴾ "، أي كالجبل على نَشْرَ من الارض. يقول الله
لموسى عليه السلام: ﴿ فَانْشُرِبُ لَهُمْ طَرِيقاً فِي البَّحْرِ يسناً لا تَخافُ ذَرْكاً ولا تَخَذَى ﴾ "، فلم استقرً له
البحر على طريق قائمة يبس سلك فيه موسى بنني إسرائيل، واتبعه فرعون بجنوده.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن كمب القرظي، عن عبدالله بن شداد بن الهواد اللّيثي، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن محمد بن كمب القرظي، عن عبدالله بن شداد بن الهواد اللّيثي، قال: حُدثت أنه لما دخلتُ بنو إسرائيل فلم يبق منهم احد أقبل فرعون وهو على حصان له من الخيل، حتى وقف على شغير البحر وهو قاتم على حاله، فهاب الحصان أن يقتلم، فعرض له جبرتيل على فرس أنغى وربي، فقرّبها منه فشمها الفحل، ولما شمها قدمها، فتقدم معه الحصان عليه فرعون، فلما أرى جند فرعون أن فرعون قد دخل دخلوا معه، وجبرئيل أمامه، فهم يتبعون فرعون، وميكائيل على فرس خلف القوم يشخدهم يقول: الحقوا بصاحبكم، حتى إذا فصل جبرئيل من البحر ليس أمامه احدًا، ووقف ميكائيل على الناحية الأخرى ليس خلفه أحد، طبنًّ عليهم البحر، ونادى فرعون حين رأى من سلمان الله وقدت ما رأى، وعرف ذله وخذك نفسه، نادى: أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وأنا

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا أبو داود البصريّ، عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال: جاء جبرثيل إلى النبي عليه السلام فقال: يا محمد، لقد رأيتني وأنا أدسٌ من حما البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة! يقول الله: ﴿ آلَانَ وَقَلْ عَصَيْتُ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ المُمُسدينِ ﴿ فَالْمِومُ نَسْجُيك بِلَذِيْكُ ﴾ ، أي سواءً لم يذهب منك شيء، ﴿ لِنْكُونَ لِمَنْ خَلْفُكَ آيَةُ ﴾ (ان، أي عبرة وبينة. فكان يقال: لو لم يخرجه الله بيدنه حتى عرفوه لشكُ فيه بعضُ الناس.

ولما جاوز ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، ﴿قَالُوا يَا مُوسَى الجَمُلُ لَنَا إِلَنَهُ كما لَهُمْ اللهُ قال إِنْكُمْ قَوْمُ تَنْجَهُلُونَ ۞ إِنَّ مُولَاءٍ مُثَبِّرُ مَا هُمْ فِيهِ وَيَاطِلُ مَاكانُوا يَمْمُلُونَ ۞ قَالَ أُغَيْرُ اللّهِ أَبْتِيكُمْ إِلهُمْ وَهُوْ نَشَلَكُمْ عَلَى الْعَالِمِينَ۞ (°). ووعد الله موسى حين اهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه ثلاثين لملة.

رجع الحديث إلى حديث السديّ. ثم إن جبرئيل أتى موسى يذهب به إلى الله عزّ وجلّ، فأقبل على

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ٦١، ٦٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء ٦٣

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٧٧ .

<sup>(1)</sup> سورة يونس ٩١، ٩٢.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: ١٣٨ ـ ١٤٠.

فرس فرآه السامري فأنكره، ويقال: إنه فرس الحياة، فقال حين رآه: إنَّ لهذا لشأنًّا، فأخذ من تربة الحافر بعشر، فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل، إنَّ الغنيمة لا تحلُّ لكم، وإن حُلِيّ القِبْط إنما هو غنيمة، فاجمعوها جميعاً فاحفِروا لها حفرة فادفنوها فيها، فإن جاء موسى فأحلُّها أخذتموها، وإلَّا كان شيئاً لم تأكلوه، فجمعوا ذلك الحليّ في تلك الحفرة، وجاء السامريّ بتلك القبضة فقلفها، فاحرج الله من الحليّ عجلًا جسداً له خُوار، وعدَّت بنو إسرائيل موعد موسى ، فعدُّوا الليلة يوماً واليوم يوماً، فلما كان العشر خوج لهم العجل فلما رأوه قال لهم السامريّ : ﴿ هَٰذَا إِلنَّهُكُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَنَسِيَّ ﴾ (١). يقول : ترك موسى إلهه هاهنا، وذهب يطلبه فعكفوا عليه يعبدونه، وكان يخور ويمشى، فقال لهم هارون: ﴿يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِه ﴾ يقول: إنما ابتليتم به، يقول: بالعجل، ﴿وَإِنَّ رَبُّكُمُ الرَّحْمٰنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي﴾(٢). فأقام هارون ومن مَعه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم، وانطلق موسى إلى إلهه يكلمه، فلما كلُّمه قال له: ﴿وَمَا أُعَجَلْكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسى \* قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى \* قَالَ فَانَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِريُّ ﴾(٢). فلما أخبره خبرهم قال موسى: يا رب هذا السامريّ أمرهم أن يتّخلوا العجل، أرأيت الروح منْ نفخها فيه؟ قال الربّ: أنا. قال: ربّ أنَّتَ إذاً أضللتهم.

ثم إن موسى لما كلمه ربُّه أحبّ أن ينظر إليه ، ﴿قَالَ رَبُّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انْظُرْ إِلَى الْجَلَ فَإِنِ اسْتَقُرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَاني﴾(٤)، فحف حولَ الجبل الملائكة، وحُفّ حول الملائكة بنار، وحُفّ حول النار بملائكة، وحول الملائكة بنار، ثم تجلَّى ربه للجيل.

فحدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمروبن حماد، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثني السديّ، عن عِكْرِمة، عن ابن عباس، أنه قال: تجلَّى منه مثل طرَف الخِنصر، فجعل الجبلُ دكًّا وخرّ موسى صعقاً، فلم يزل صَعِقا ما شاء الله، ثم انه أفاق فقال: ﴿ سُبْحَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوُّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥)، يعني أول المؤمنين من بني إسرائيل، فقال: ﴿ يَا مُوسَى إنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ برسَالاَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ \* وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شِيْءٍ مَوْعِظَةً وَنَقْصِيلًا لِكُلُّ شَيَّءٍ ﴾ من الحلال والحرام ﴿ فَخُذْهَا بِقُوةِ﴾ . يعني بَجد واجتهاد ﴿ وَأَمْرُ قَوْمَكُ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ﴾ (°) أي بأحسن ما يجدون فيها. فكان موسى بعد ذلك لا يستطيع أحد أن ينظر في وجهه، وكان يُلْسِ وجهه بحريرة، فأخذ الألواح ثم رجع إلى قومه ﴿غَضْبَانَ أُسِفاً ﴾ يقول : حزيناً ﴿قَالَ يَا قُوْمِ أَلُمْ يَعْدِكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً ﴾ \_ إلى \_ ﴿قَالُوا مَا أَخْلَفْنا مُوعَدَكُ مُمْلَكُنا﴾ يقولون: بطاقتنا، ﴿وَلَكِنَّا حُمَّلْنَا أُوزَاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ ﴾ يقول: من حُليّ القبط ﴿فَقَدْفُنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِريُّ ﴾(٢)، ذلك حين قال لهم هارون: احفِروا لهذا الحلُّى حُفرة، واطرحوه فيهما، فطرحـوه فقذف السامريّ نربته، فألقى موسى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه، ﴿قَالَ يَائِنَ أُمُّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلا برأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرُقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تُرْقُبْ قَوْلِي ﴾(٧). فترك موسى هارون، ومال إلى السامريّ،

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۸۸. (٢) سورة طه ٩٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٤٣ ـ ١٤٥. (٦) سورة طه ٨٦، ٧٨.

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٨٣ ـ ٥٥ . (٤) سورة الأعراف ١٤٣.

<sup>(</sup>٧) سورة طه ٩٤.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، عن حكيم بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن المبتد بن المبتد في بني إسرائيل، فلما فصل هارون في بني إسرائيل، فلما فصل هارون في بني إسرائيل، وفصل موسى معهم إلى ربه تبارك وتعالى قال لهم هارون: إنكم قد تحملتم أوزاراً من زيئة القرم أل وفصل موسى معهم إلى ربه تبارك وتعالى قال لهم هارون: إنكم قد تحملتم أوزاراً من زيئة القرم فيها، قالوا: اقدفوا ما كان معكم من ذلك أل فيهم من تلك الحليّ وتلك الأمتمة فيقذفون به فيها، حتى إذا انكسرت الحليّ فيها، رأى السامري اثر فرس جَبْرَئيل، فاخذ تراباً من أثر حافوه، ثم أقبل إلى الحفرة فقال المحكمة وقال إلى الحفرة فقال الهارون: يا نبيّ الله، ألقي ما في يدي؟ قال: نعم، ولا يظن هارون إلاّ أنه كبعض ما جاء به غيره من تلك الأمتمة والحليّ، فقلك فيها، وقال: كن عجلًا جسداً له خوار، فكان للبلاء والفتنة، فقال: هذا إلهكم واله موسى، فعكفوا عليه واحبوه حبًّا لم يحبوا مثله شيئاً قلمً، فقال الله عزّ وجلّ : ﴿فَنَسِيْ وَلَا مَا كان نُعْمُهُ وَلا يَقْل الله عزّ وجلّ : ﴿فَنَسِيْ وَلا يَقْل الله عرّ وجلّ و تلا يقل المراه \_ يعنى السامري . ﴿أَفَلا يَرْوَنُ أَلا يُرْجِمُ إليّهمْ قُولًا وَلا يَشْلُكُ فَهُمْ وَالْ وَلا يَشْلُكُ فَهُمْ وَالْهُ وَلا يَعْلُكُ وَلا يَشْلِكُ فَهُمْ وَالْهُ وَلا يَشْلُكُ فَهُمْ وَلا يقل الله عرّ وجلّ والمتناء من الإسلام \_ يعنى السامري . ﴿أَفَلا يَرْوَنُ أَلْ يُرْجِمُ إلَيْهمْ قُولُ وَلا يَشْلُكُ فَهُمْ وَلا يقل الله عرفول وبقي الله عن المناه عن السامري . ﴿أَفَلا يَلْهُ يَرْوَنُ أَلَّ يَرْبُ عَلْ الله عَمْ وبلاً والْمَنَا عَلْ الله عَلْ والْمَنَا الله عن المنافري . هـ أَفَلا يقل الله عن الله الله عن واحبو عنى السامري . ﴿أَفَلَ يَلْهُ لَهُ يَشْلُ اللهُ عَرْ وبلُ يَلْكُ اللهُ اللهُ عَلْ والْمَنْ اللهُ عَنْ المِنْ اللهُ عَرْ يَعْلُلُكُ لَلْهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قال: وكان اسمُ السامريَ موسى بن ظفر، وقع في ارض مصر، فدخل في بني إسرائيل، فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: ﴿فَيَ أَنْ اَلْمَا فَيْنَشُمْ بِهِ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿خَمِّى يُزْجِعَ النِّينَا مُوسَى ﴾ (٢). فاقام هارون معه من المسلمين ممن لم يفتنن، وأقام مَنْ يعبد العجل على عبادة العجل، وتخوف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له موسى: ﴿فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي السِّرَائِيلُ وَلَمْ تَرْقَبُ قَرْلِي ﴾ (٣)، وكان له هائباً مطيعاً، ومضى موسى ببني إسرائيل إلى الطور، وكان الله عزّ وجل وعذ بني إسرائيل حين أنجاهم وأهلك عدوم عائب الطور، وكان الله عزّ وجل وعذ بني إسرائيل حين أنجاهم وأهلك عمومي الماء، فاستسقى علوم عائب الطور، وكان موسى حين سار ببني إسرائيل من البحر قد احتاجوا إلى الماء، فاستسقى موسى لقوم ، فأمر أن يضرب بعصاه الحجر، فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، لكل سِبْط عين يشربون منها قد

<sup>(</sup>۱) سورة طه ۹۰ ـ ۹۷. (۵) سورة طه ۸۸، ۸۹

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٩٠، ٩١.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٩٣ . (٣) سورة الأعراف ١٤٩ . (٤) سورة البقرة ٤٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة طه: ٩٤.

عرفوها، فلما كلّم الله موسى طمع في رؤيته، فسأل ربه أن ينظر إليه، فقال له: إنَّكَ ﴿لَنْ تَرَانِي وَلَكِينِ النَظرُ إلى الْجَبْلِ ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنَّا أَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾(١٠.

شم قال الله لموسى:﴿ إِنَّى اصْفَلَقَتْكَ عَلَى النَّسِ بِرِسَالاَيِي وَيَكَذَيِي فَخَذْ مَا آتَيْتُ لُـكُ إِلى قوله: ﴿ سَلَّىكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ﴾ (١. وقال له: ﴿ وَمَا أَشْجَلُكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ إلى قوله: ﴿ وَفَرَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضْبًانَ أَسِفَاهُ(٢)، ومعه عهد الله في الواحه.

ولما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل الذي الألواح من يده، وكانت. فيما يذكرون ـ من زبرجد أخضر، ثم أخذ براس أخيه ولحيته ويغول: ﴿مَا مَنْمَكُ إِذْ رَأْيَتُهُمْ صَلُوا \* أَلَّ تَتَّبْعَنِي﴾ إلى قوله: ﴿وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي﴾؟؟. فقال: ﴿يَا بَنْ أَمُّ إِنَّ الْقُومُ اسْتَضْمَقُونِي وَكَادُوا يَتَشَلُونَي مَقَالُونَيي فَلا تُشْمِتُ بِيَ الأَعْدَاءَ وَلاَ تَجْعَلِي مَمَ الْقُومِ الظَّالِمِينَ﴾(٤)، فارعوى موسى وقال: ﴿وَرَبُ اغْفِرُ لِي وَلَاحِينَ رَحْجَبُكَ وَأَنْتُ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ﴾(٤).

واقبل على قومه فقال: ﴿يَا قَوْمِ أَلَمْ يَبِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَداً حَسَنَاكُهالِى قوله:﴿عَجُلاَ جَسَداً لَهُ خُوارَكُ<sup>٥٠)</sup>. واقبل على السامري فقال: ﴿فَمَا خَطْلِكَ يَا سَامِرِيُ ۞ قال بَصْرَتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ۞ إلى قوله: ﴿وَمِسِعَ كُلُّ شَيْءَ عِلْمَهُ۞ . ثم الحد الألواح، يقول الله: ﴿أَخَذَ الأَلْوَاحَ. وَفِي نُسْخَيِّما كُمْدَى وَرَحْمَةٌ لِلْذِينَ يَرْهَبُونَ۞ ۞.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن مجَيّر، عن ابن عباس، قال: كان الله تعالى قد كتب لموسى فيها موعظة وتفصيلاً لكلّ شيء وهدى ورحمة، فلما القاها رُفع الله ستة أسباعها وأبقى سبعاً، يقول الله عـرَّ وجلّ: ﴿وَفِي نُسْخَيْهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يُرْجَهُونَ﴾. ثم أمر موسى بالعجل فاحرق، حتى رجم رماداً، ثم أمر به فقذف في البحر.

قال ابن إسحاق: فسمعت بعض أهل العلم يقول: إنما كان أحرقه ثمّ سَحَله ثم ذرَّاه في البحر. والله

أعلم.

ثم اختار موسى منهم سبعين رجلاً: الخيِّر فالخيِّر، وقال: انطلقوا إلى الله فنوبوا إليه مما صنعتم وسلُوه الثوبة على من تركتم وراءكم من قومكم، صوموا وتعلمٌ وا وطهِّروا ثيابكم، فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وتُته له ربه، وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم، فقال له السبعون. فيما ذكر لي - حين صنعوا ما أمرهم به، وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا، فقال: أفعل، فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشّى الجبل كلّه، ودنا موسى فدخل فيه، وقال للقوم: ادنوا، وكان موسى إذا كلمه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فشرب دنه بالحجاب، ودنا القوم حتى إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً، فسمعوه وهـ و يكلم موسى يأمره وينهاد: افعل ولا تفعل، فلما فرغ إليه من أمره

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٤٣ ـ ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٨٦ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٩٥ ـ ٩٨.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: ١٥٤.

<sup>(</sup>۲) سورة طه ۸۳ ـ ۸۲ . (۳) سورة طه ۹۲ ـ ۹۶ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٥٠ ـ ١٥١

انكشف عن موسى الغمام ، فاقبل إليهم فقالوا لموسى : ﴿ لَنْ نُوْمِنَ لَكُ حَتَّى نَرَى الله جَهْرَةُهُ ١١٠)، ﴿ وَلاعُوهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ جَهْرَةُهُ ١١٠) ولاعلوه ﴿ وَالْحَالَةُ إِلَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ولاعلوه ﴿ وَاللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وأما السدى فإنه ذكر في خبره الذي ذكرت إسناده قبل أن مصير موسى إلى ربه بالسبعين الذين اختارهم من نقومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل من قومه، وذلك أنه ذكر بعد الفصد التي قد ذكرتها عنه بعد قوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾(٤). قال: ثم إن الله أمرَ موسى أن ياتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون اليه من عبدة العجل، ووعدهم موعداً، فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عيده، ثم ذهب بهم ليعتذرون اليه من ذلك المكان قالوا: ﴿إِنَّ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى نُرَى اللّهُ جَهُوزَهُ ﴾(٤)، فإنك قد كأمته فإرناه، فاختلامهم المعاعقة فاتما وموسى يبكي ويدعوالله ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتينهم وقد الملكت خيازهم الرب فما أما ملكتهم وقد الملكت خيازهم الرب السفهاء منا فأوحى الله عزّ وجل إلى موسى: إن هؤلاء السبعين مِمَن أتخذ العجل، فذلك حين يقول موسى: ﴿إِنْ هِي َ إِلَّ فِيتَنَّى نُبِضُلُ بِهَا مَنْ تَمْنَاهُ وَتَهْلِيقِ مِنْ تَشَاءُ ﴾ السبعين مِمَن أتّخذا تُوتَهْدِي مِنْ تَنْ اليك، وذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُومِنَ لَكَ حَتَّى الْمُوسَى لَنْ نُومِنَ لَك حَتَّى نُورَا وَ فَلْكَ وَله تعالى: ﴿إِنَّ هُونَ أَنْ أَمْنَ لَكُ حَتَّى السبقيم مِن تَلْمُ والمَاعقة فار. ثم إن الله أحيارة فقلموا وعاشوا رجلاً ويظري بنظر بعضمهم إلى بعض: كيف يحيُون؟ فقالوا: يا موسى، أنت ندعو الله فلا تسأله شيئاً إلا اعطاك، فادعُه يعملنا أنبياء، فذعا الله فيجعلهم أنبياء، فذعا الله فيجعلهم أنبياء، فذعا الله فيجعلهم أنبياء، فذكا الله فيجعلهم أنبياء، فلك المنافقة في المنافقة أنها أن الله أنها المنافقة في المراقبة المنافقة أنها أنها المنافقة أنهم أنه في أنه مؤلم المنافقة في المؤلم المؤلم المنافقة في المؤلم ال

ثم أمرهم بالسير إلى أريحا، وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى إذا كانوا قريباً منه بعث موسى الشهر منظل المجارين، فللنهم رجل من الشهم رجل من الجبارين فللنهم رجل من الجبارين فللنهم رجل من الجبارين فللنهم رجل من الجبارين يقال له عاج، فأخذ الاثني عشر فجعلهم في حُجُزته وعلى رأسه حملة حطب، فانطلق بهم إلى المراف فقال: الغالم المراف القري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا، فطرحهم بين يديها، فقال: الا أطحتُهم برجلي! فقالت امرأته: لا، بل خل عنهم حتى يخبروا قومُهم بما رأوا، فقعل فلك، فلما خرج القوم قال بعضهم لم بعض : يا قوم، إنكم إن أخبرتُم بني إسرائيل بخبر القوم ارتذوا عن نبي الله، ولكن اكتموهم قال بعض الميثاق بذلك ليكتموه، ثم رجعوا وأخبروا نبي الله، ويكن من رجعوا ثم رجعوا منهم، يأت ما أوا من أمر عاج، وكتم رجلان منهم، فانطلق عشرة فنكئوا المهد، فجعل الرجل منهم يخبر أخاه وأباه بما رأوا من أمر عاج، وكتم رجلان منهم،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٥٥. (٤) سورة البقرة ٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧٨. (٥) سورة الأعراف: ١٥٥، ١٥٦. (٣) سورة الأعراف ١٥٥ (٢) سورة اللغرة ٥٥، ٥٥.

فأتوا موسى وهارون فأخبروهما الخبر، فذلك حين يقول الله: ﴿وَلَقَدْ أَخَدَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ أَثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾(١). فقال لهم موسى: ﴿يا قُوم اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَعَلَ فيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا﴾ ) يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله ﴿ يَا قَوْمُ ادُّخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَلَّسَةَ الَّتِي كَتَبُ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٣) ، يقول: التي أمركم الله بها ﴿ وَلَا تُرْتَدُوا عَلَى أَدْبَارُكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ \* قَالُوا ﴾ ٢٠ مما سمعوا من العشرة ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرَجُوا مِنْها فَإِنّ دَاخِلُونَ \* قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾ (٣) ، وهما اللذان كتما، وهما يوشع بن نون فتي موسى وكالوب بن يوفئة \_ وقيل: كلاب بن يَوْفَنة ختنَ موسى \_ فقالا: يا قوم ﴿ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ﴾ . ﴿قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا أَبَداً مَا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَتْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُهُنَا قَاعِدُونَ ﴾ ٣٠ . فغضب موسى، فدعا عليهم، فقال: ﴿رَبِّ إِنِّي لاّ أُمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَيَشِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ (٣) وكانت عجَلة من موسى عجلها، فقال الله: ﴿فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَّةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ (٣). فلما ضُرب عليهم التيه، ندم موسى وأتاه قومه الذين كانوا معه يطيعونه، فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله عزَّ وجلَّ إليه: ألَّا تأسَّ، أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين. فلم يحزن، فقالوا: يا موسى، فكيف لنا بماء ها هنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن والسلوى، فكان يسقط على الشجر الترنجبين والسُّلوى ـ وهو طير يشبه السُّماني ـ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سميناً ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه، فقالوا: هذا الطعام فأبن الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً، يشرب كل سِبط من عين. فقالوا: هذا الطعام والشراب، فأين الظلِّ؟ فظلل الله عليهم الغمام، فقالوا: هذا الظلِّ، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا يتخرق لهم ثوب، فذلك قوله: ﴿وظُلُّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغُمَامَ وَانْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ والسَّلْوَى﴾ ( ). وقـوله: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَى مُـوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَالْفَجْرَتْ مِنْهُ النَّنَا عَشْرَةً عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسَ مَشْرَبَهُمْ ﴾ (٣)، فأجمعوا ذلك، فعالوا: ﴿ وَيَا شُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَمَامِ وَاحِدِ فَادْحُ لِنَا رَبِّكِ يُدْجِرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَبَقَالِهَا وَفُومِهَا﴾ (٣). وهي الحنطة بـ ﴿ وَعَدَسِهَا ۚ وَبَصَلِهَا ﴾ . وقال: ﴿ أَتُسْتَبْلِلُونَ الَّذِي هُوَ أَذْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْراً ﴾ (٥) من الأمصار، ﴿ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلَتُمْ ﴾(٥) لِ فلما حرجوا من التيه رفع المنّ والسلوي، وأكلوا البقول، والتقي موسى وعاج فنزا موسى في السماء عشرة أذرع، وكانت عصاه عشرة أذرع، وكان طوله عشرة أذرع، فأصاب كعب عاج فقتله.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا مُؤمَّل، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن نوْف، قال: كان طول عرج ثمانمائة ذراع، وكان طول موسى عشرة أفزعا وعصاه عشرة أذرع، ثم وثب في السماء عشرة أذرع، فضرب عرجاً فأصاب كعبه فسقط ميناً، فكان جِسْراً للناس يمرَّون عليه .

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن عطية، قال: أخيرنا قيس، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كانت عصا موسى عشرة أفزع، ووثبته عشرة أفزع، وطوله عشرة أفزع، فأصاب كعبّ عوج فقتله، فكان جسراً لأهل النيل. وقبل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة.

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ١٢.

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ١٦٠. (٥) سورة البقرة ٢٠، ٦١.

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة ۲۰ . (۳) سورة المائدة ۲۱ . ۲۲ .

#### ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام

حدثنا موسى بن هارون الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا اسباط، عن السُّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهمدانيّ عن عبدالله بن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى، أني مُتَوفُّ هارون، فأت به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل، فإذا هما بشجرة لم يُر مثلها، وإذا هما ببيت مبني، وإذا هما فيه بسرير عليه فرش، وإذا فيه ريحٌ طيبة، فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه، فقال: يا موسى إني لأحبُّ أن أنام على هذا السرير، قال له موسى : فنمْ عليه، قال: إني أخاف أن يأتيَ ربُّ هذا البيت فيغضب عليّ، قال له موسى: لا ترهب أنا أكفيك ربُّ هذا البيت فنم، قال: يا موسى بل نم معي، فإن جاء رب البيت غضب على وعليك جميعاً، فلما ناما أخذ هارون الموت، فما وجد حسه قال: يا موسى خدعتني، فلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورُفع السرير إلى السماء، فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل، وليس معه هارون قالوا: فإن موسى قتلَ هارون وحسده لحبّ بني إسرائيل له، وكان هارون اكفّ عنهم واليّن لهم من موسى ، وكان في موسى بعضُ الغلظ عليهم ، فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم! كان أخي، أفترونني أقتله! فلما أكثروا عليه قام فصلًى ركعتين ثم دعاً الله فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدَّقوه. ثم إن موسى بينما هو يمشي ويوشع فتاه إذا أقبلت ريح سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظنّ أنها الساعة والتزم موسى، وقال: تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله، فاستلّ موسى من تحت القميص وترك القميص في يديوشع، فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل، وقالوا: قتلت نبي الله! قال: لا والله ما قتلتُه، ولكنه استُلُّ مني، فلم يصدّقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقوني فأخّروني ثلاثة أيام، فدعا الله فاتي كلّ رجل ممن كان يحرسه في المنام، فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى، وأنَّا قد رفعناه إلينا، فتركوه ولم يبق أحد ممن أبي أن يدخل قرية الجبّارين مع موسى إلا مات، ولم يشهد الفتح.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قبال: كنان صغيَّ الله قد كره الموت وأعظمه، فلسا كرهه أراد الله تعالى أن يحبَّب إليه الموت ويكرَّه إليه الحياة، فحرّلت النبوّة إلى يوشع بن نون، فكان يغذُو عليه ويروح، فيقول له موسى: يا نبيُّ الله، ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع بن نون: يا نبيّ الله، اللمُ أصحبُك كذا وكذا سنة، فهل كنتُ أسألُك عن شيء مما أحدث الله إليك حتى تكون أنت الذي تبدىء به وتذكره؟ فلا يذكر له شيئًا، فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحبَّ الموت. قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: وكان صفتي الله ـ فيما ذكر لي وهب بن منبّه ـ إنسا يستظلّ في عريش وياكل ويشرب في نقير من حُجّر؛ إذا أراد أن يشرب بعد أن أكل كوع كما تكرع الدابة في ذلك النقيز، تواضعاً لله حين أكمه الله ما أكرمه مه من كلامه .

قال وهب: فذكر لي أنه كان من أمر وفاته أن صغيّ الله خرج يوماً من عريشه ذلك لبعض حاجته لا يعلم به أحدٌ من خلق الله عن مرّ برهط من الملائكة يحفرون قبراً فعرفهم وأقبل إليهم، حتى وقف عليهم، فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شيئاً قطّ أحسن منه، ولم ير مثل ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة، فقال لهم: يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره لعبد كريم على ربِّه، قال: إنّ هذا العبد من الله لبَمنزل! ما رأيت كاليوم مضجعاً ولا مدخلًا! وذلك حين حضر من أمر الله ما حضر من قبضه، فقالت له الملائكة: ياصفيّ الله، أتحبّ أن يكون لك؟ قال: وددت قالوا: فانزل فاضطجع فيه، وتوجه إلى ربك، ثم تنفس أسهل تنفس تنفسته قطّ. فنزل فاضطجع فيه، وتوجّه إلى ربه، ثم تنفس فقبض الله تعالى روحه، ثم سَوَت عليه الملائكة، وكان صفيً الله زاهداً في الدنيا راغباً فيا عند الله.

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار مولى، بن هاشم، عن عمار بن أبي عمار مولى بني هاشمة عن أبي الماس عباناً حتى أثى مولى بني هاشم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: وإن مُلك المموت كان يأتي الناس عباناً حتى الله لمقت موسى فلطمه ففقاً عيني، ولولا كرامته عليك المشققت عليه، فقال: افت عبدي موسى، فقل له: فليضع كفه على متن ثور، فله بكل شعرة وارت يدُه سنة؛ وخيَّره بين فلك وبين أن يموت الآن، قال: فأتاه فخيَّره، فقال له موسى: فعا بعد ذلك؟ قال: الموت، قال: فالأن الأن، قال: فاتاه فخيَّره ألله وسي : فعا بعد ذلك إلى الناس خُفيَة،

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن أبي سنان الشيباني، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن مين أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قال: مات موسى وهارون جميماً في التبه إلى ميمون، قال: مات موسى وهارون جميماً في التبه إلى بعض الكهوف، فمات هارون، فنخنه موسى، وانصرف موسى إلى بني إسرائيل، فقالوا: ما فما هارون؟ قال: مات، قالوا: كذبت ولكنك قتلته لحبّنا إياه، وكان محبّباً في بني إسرائيل، فتضرّع موسى إلى ربّه، وشكا ما لقيّ من بني إسرائيل، فأوحى الله إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبره، فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتاً ولم تقتله. قال: فانطلق بهم إلى قبر هارون، فنادى: يا هارون، فخرج من قبره ينغض رأسه، مات متات عليه على قبر هارون، فنادى: يا هارون، فخرج من قبره ينغض رأسه، فقال: لا والله، ولكنى متّى، قال: فكذّ إلى مضجعك، وانصرفوا.

فكان جميع مدة عمر موسى عليه السلام كلها ماثة وعشرين سنة، عشرون من ذلك في ملك أفريدون، وماثة منها في ملك بتُوشهر، وكان ابتداء أمره من لدن بعثه الله نبياً إلى أن قبضه إليه في ملك بتُوشهر.

#### ذكر يوشع بن نون عليه السلام

شم ابتعث الله عزّ وجلّ بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون بن إفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبيًّا، وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الجبارين. فاختلف السلف من أهل العلم في ذلك، وعلى يد من كان ذلك؟ ومتى سار يوشع إليها؟ في حياة موسى بن عمران كان مسيره إليها أم بعد وفاته؟

فقال بعضهم: لم يسر يوشع إلى أريحا، ولا أبر بالمسير إليها إلاً بعد موت موسى، وبعد هلاك جميع من كان أبى المسير إليهامع موسى بن عمران، حين أمرهم الله تعالى بقتال مَنْ فيها من الجبارين، وقالوا: مات موسى وهارون جميعاً في التيه قبل خروجهما منه.

#### ذكر من قال ذلك:

حداثني عبد الكريم بن الهيئم، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار، قال: حدثنا مفيان، قال: قال أبو سعيد، عن عجد عند عبد الم تعلق عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال الله تعالى: لما دعا موسى \_ يعني بدعائه قوله: ﴿وَرَبُّ إِنِّي لاَ أَمُلِكُ إِلَّا لَمُنْ مُنْمَى وَأَخِي مَا أَوْلِكُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهِ مَنْ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ مَنْ مُتَّ يَبْهُونَ فِي اللهِ ، قال: فمات الأرض ﴾ (١٠ قال: فنخلوا التهه ، قال: فمات موسى في التهه ، ومات هارون قبله . قال: فلبثوا في تيههم أربعين سنة ، وناهضَ يوشعُ بمن بغي معه مدينة الحجّارين فانتح يوشع الممدينة .

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا سعيد عن قتادة. قال: قال الله تعالى: ﴿وَإِنُّهَا مُسْرَفَةً عَلَيْهُمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً . . ﴾ الآية، حرّست عليهم القرى، فكانوا لا يهبطون قرية، ولا يقدرون على ذلك أربعين سنة.

وذكر لنا أنَّ موسى مات في الاربعين سنة، ولم يدخل بيتَ المقدس منهم إلا أبناؤهم، والرجلان اللذان قالا ما قالا .

حدثني موسى بن هارون البهمدانيّ، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ في الخبر الذي ذكرت إسناده فيما مضى: لم يبق أحدٌ ممن أبيّ أن يدخلَ مدينة الجبّارين مع موسى إلا مات، ولم

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٢٥, ٢٦.

يشهد الفتح. ثم إن الله عزّ وجلّ لما انقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبيًا فاحبرهم أنه نبيّ وأنّ الله قد أمره أن يقاتل الجبارين، فبايعوه وصدّقوه، فهزم الجبارين، واقتحموا عليهم، فقتلوهم، فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنّق الرجل يضربونها لا يقطعونها.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا سليمان بن حرّب، عن هلال، عن قنادة في قول الله تعالى: ﴿فَإِلَّهَا مُحَرِّمُهُ عَلَيْهِمْ ﴾. قال: أبداً.

حدثني المثنّى قال: حدثنا مسلم بن إيراهيم، عن هارون النحويّ، عن الزبير بن الخرّيت، عن عكره في قوله: ﴿فَإَنْهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمَ أُرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾، قال: التحريم النّيه.

وقال آخرون: إنما فتح أريحا موسى؛ ولكن يوشع كان على مقدمة موسى حين سار إليهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: لما نشأت النواشي من ذراريّهم \_ يعني مِنْ ذراريّ الذينَ أبرًا قتال الجبارين مع موسى \_ وهلك آباؤهم، وانقضت الاربعون سنة التي تيهوا فيها؛ سار بهم موسى ومعه يوشع بن نون، وكلاب بن يوفئة، وكان فيما يزعمون على مريم ابنة عمران أخت موسى وهارون، فكان لهم صهراً، فلما انتهرًا إلى أرض كنعان، وبها بلحم بن باعور العروف، وكان رجلاً قد آتاه الله علماً، وكان فيما أوتي من العلم اسم الله الأعظم \_ فيما يذكرون \_ الذي إذا دعِي الله به أجاب، وإذا سئل به أعطى.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن سالم أبي النُّضْر، أنه حدَّث أنَّ موسى لما نزل أرض بني كُنْعان من أرض الشأم، وكان بلعم ببالعة ـ قرية من قرى البُّلقاء ـ فلما نزل موسى ببني إسرائيل ذلك المنزل، أتى قومٌ بلعم إلى بلعم، فقالوا له: يا بلعم، هذا موسى بن عمران في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا، ويقتلنا ويُحلُّها بني إسرائيل، ويسكنها، وإنَّا قومك وليس لنا منزلٌ، وأنت رجل مُجابُ الدعوة، فاخرج فادعُ الله عليهم، فقال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون! كيف أذهب أدعو عليهم، وأنا أعلم من الله ما أعلم! قالوا: ما لنا من منزل، فلم يزالوا به يرقِّقونه، ويتضرعون إليه حتى فتنوه، فافتتن فركب حمارةٍ له متوجهاً إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حُسْبان، فما سار عليها غير قليل، حتى ربضت به، فنزل عنها فضربها حتى أذلقها فقامت فركبها، فلم تسرُّ به كثيراً حتى ربضت به، ففعل مثل ذلك، فقامت فركبها، فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به، فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمتْه حُجَّةً عليه، فقالت: ويحك يا بلعم! أين تذهب! ألا ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا! أتذهب إلى نبيَّ الله والمؤمنين تدعو عليهم! فلم ينزع عنها بضربها، فخلَّى الله سبيلُها حين فعل بها ذلك، فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حُسبان، على عسكر موسى وبني إسرائيل، جعل يدعو عليهم، فلا يدعو عليهم بشيء إلاّ صرف الله لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل، فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم، وتدعو علينا، قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غُلب الله عليه، واندلع لسانُه فوقع على صدره، فقال لهم: قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة، فلم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكُّر لكم وأحتال، جُمُّلوا النساء وأعطوهنَّ السَّلِع، ثم أرسلوهنَّ إلى العسكر

يبعنها فيه، ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها؛ فإنه إن زني رجل واحد منهم كُنيتموهم، ففعلوا، فلما دخل النساء العسكر مرَّت امرأة من الكنعانيين اسمها كستى ابنة صور ـ رأس أمته وبني أبيه من كان منهم في مديّن، هو كان كبيرهم ـ برجل من عظماء بني إسرائيل، وهو زمري بن شلوم، رأسٌ سِبْط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها، ثم أقبل حتى وقف بها على موسى، فقال: إني أظنك ستقول: هذه حرام عليك! قال: أجل هي حرام عليك لا تقرَّبُها، قال: فوالله لا تُطيعك في هذا، ثم دخل بها قبّته فوقع عليها، فأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل. وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمْر موسى ، وكان رجلًا قد أعطِيَ بسطة في الخلق، وقوة في البطش، وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع، فجاء والطاعون يحوس في بني إسرائيل، فأخبر الخبر، فأخذ حربته ــ وكانت من حديد كلُّها .. ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته، ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء، والحربة قد أخذها بذراعه، واعتمد بمرفقه على خاصرته، وأسند الحربة إلى لحيته ـ وكان بكُر العيزار ـ فجعل يقول: اللهم هكذا نفعل بمَنْ يعصيك! ورُفع الطاعون فحُسِب مَنْ يهلك من بني إسرائيل في الطاعون ـ فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص ـ فوجدوا قد هلك منهم سبعون ألفاً، والمقلِّل لهم يقول: عشرون ألفاً، في ساعة من النهار، فمن هنالك تُعطي بنو إسرائيل ولـد فنحاص بن العيزار بن هارون من كلِّ ذبيحة ذبحوها القِبَة واللَّراع واللُّحي، لاعتماده بالحربة على خاصرته، وأخذه إياها بذراعه، وإسناده إياها إلى لحيته، والبكُّر من كل أموالهم وأنفسهم، لأنه كان بكر العيزار، ففي بلعم بن باعور، أنزل الله تعالى على محمد ﷺ: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَّأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آياتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ \_ يعنى بلعم بن باعور، ﴿ فَأَتَّبَعُهُ الشَّيْطَانِ ﴾ إلى قوله: ﴿ لعَلُّهُمْ يَتَفَكُّرُونَ ﴾ (١) يعني بني إسرائيل؛ أنى قد جئتهم بخبر ما كان فيهم مما يخفون عليك لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عمّا مضى فيهم إلا نبي يأتيه خبر من

ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أويحا في بني إسرائيل فدخلها بهم، وقتل بها الجبابرة الذين كانوا فيها، وأصاب من أصاب منهم، ويقيت منهم بقية في اليوم الذي أصابهم فيه، وجنح عليهم الليل، وخَشيَ إن لبسهم الليل أن يُعجزوه، فاستوقف الشمس، ودعا الله أن يحسها، ففعل عزّ وجلّ حتى استأصلهم؛ ثم دخلها موسى ببني إسرائيل، فأقام فيها ماشاء الله أن يقيم، ثسم قبضه الله إليه، لا يعلم بقيره أحد من الخلائق.

قاما السدي في الخبر الذي ذكرت عنه إسناده فيما مضى؛ فإنه ذكر في خبره ذلك أن الذي قاتل الجباريين يوشع بن نون بعد موت موسى وهارون، وقص من أمره وأمرهم ما أنا ذاكره، وهو أنه ذكر فيه أن الله بعث يوشع نبياً بعد أن انقضت الأربعون سنة، فدعا بني إسرائيل فاخبرهم أنه نبيّ، وأنَّ الله قد أمره أن يقاتل الحبارين، فيلبوه وصدّقوه، وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: بلحم .. وكان عالماً، يعلم الاسم الأعظم المحتوم .. فقال: لا تربير بني إسرائيل فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعُو عليهم دعوة فيها شاء من طلمهنّ، فكان ينكح

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٧٥، ١٧٦.

٢٦٠ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

النَّيْفَانُ فَكانُ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ [لم قوله: ﴿ وَلَتُلُ عَلَيْهِمْ ثَبَّا اللّذِي آيَنَاهُ آيَاتِنَا﴾ أي فيصر ﴿ فَأَنْسَلَغَ بِنُهَا قَلَيْمَهُ الشَّيْفَانُ فَكانَ مِنَ الْفَاوِينَ ﴾ [لم قوله: ﴿ وَلَكِنَّهُ الْحَلْدُ إِلَى الأَرْضِ والْبِع هَرَاهُ فَمَنَلُهُ كَمَثُلُ الْكَلْبِ إِنْ تَحْوِلُ عَلَيْهِ الْكَلْبِ ، فخرج يوشع بقاتل الجبارين في الناس ، وخرج بلعم مع الجبارين على أتانه ، وهو يريد أن يلغن بني إسرائيل ، فلما أمار أنه الله الجبارون: إناك أضا تلده وعلينا، فيقلما أراد أن يدعُو على بني إسرائيل فلما أيا بلغ بالب البلدينة أحد ملك ألم المناسكها، وجعل بُركها فلا تتحرك، بني إسرائيل أنها بالغ بالب الله ينة أحدًا ملك المناسك بالله وتركيني بالنهار أويلي منك أو لو أنّي أطفت الخروج للفحاء كله والله والكن الله عن أسراؤ وغربت الشعس، ودخل السبت. فدعا الله فقال للشمس: إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله اللهم أرد علي الشمس، فريد له في النهار يومئة ساعة، فهزم الجبارين واقتحوا عليهم يقتلونهم، الشمس، فريد له في النهار يومئة ساعة، فهزم الجبارين واقتحوا عليم يقتلونهم، الشمس، فريد له في النهار يومئة ساعة، فهزم الجبارين واقتحوا عليهم يقتلونهم، وأم يومن أن يقربوا النبية فقربوها، فلم تول الزل النارك الكلها، فقال يومش: يا بني إسرائيل وتحمو فاصفت يدرجل منهم بيده، فقال: ملم ما عندا؛ فأناه برأس ثور من خمه مكل بالياقوت والجوهر، كان قد غله ، فجعله في القربان، وجعل الرجل معه، فجامت النار فاكلت المرابا.

وأما أهلُ التوراة؛ فإنهم يقولون: هلك هارون وموسى في التُّيه، وإن الله أوحى إلى يوشع بعد موسى، وأمره أن يعبر الأردنَ إلى الأرض التي أعطاها بني إسرائيل، ووعدها إياهم، وأن يوشع جَدَّ في ذلك ووجُّه إلى أريحا من تعرّف خبرها، ثم سار ومعه تابوت الميثاق، حتى عبر الأردنّ، وصار له ولأصحابه فيه طريق، فأحاط بمدينة أريحا ستة أشهر، فلما كان السابع نفخوا في القرون، وضجّ الشعب ضجة واحدة، فسقط سور المدينة فأباحوها وأحرقوها، وما كان فيها ما خلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد، فإنهم أدخلوه بيت المال، ثم إن رجلًا من بني إسرائيل غلّ شيئاً، فغضب الله عليهم وانهزموا، فجزع يوشع جزعاً شديداً، فأوحى الله إلى يوشع أن يُـشِّرع بين الأسباط، ففعل حتى انتهت القُرْعة إلى الرجل الذي عَلَ، فاستخرج غُلوله من بيته، فرجَّمه يوشع وأحرق كلُّ ما كان له بالنار، وسمُّوا الموضع باسم صاحب الغلول، وهو عاجر فالموضع إلى هذا اليوم غُوْر عاجر. ثم نهض بهم يوشع إلى ملك عايي وشعبه، فأرشدهم الله إلى حربه، وأمر يوشع أن يكمن لهم كميناً ففعل، وغلب على عايي وصلَب ملكها على خشبة، وأحرق المدينة وقتل مِنْ أهلها أثنيُّ عشر ألفاً من الرجال والنساء، واحتال أهلُ عماق وجيعون ليوشع حتى جعل لهم أماناً، فلما ظهر على خديعتهم دعا الله عليهم أن يكونوا حَطَّابين وسقائين، فكانوا كذلك، وأن يكون بازق ملك أورشليم يتصدق، ثم أرسل ملوك الأرمانيين، وكانـوا خمسة بعضهم إلى بعض، وجمعـوا كلمتهم على جيعون، فاستنجد أهل جيعون يوشع، فأنجدهم وهزموا أولئك الملوك حتى حدّروهم إلى هَبْطة حوّران، ورماهم الله بأحجار البرِّد، فكان مِّنْ قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل بالسيف، وسأل يوشع الشمسَ أن تقف والقمر أن يقوم حتى ينتقم من أعداثه قبل دخول السبت، ففعلا ذلك وهرب الخمسة ملوك فاختفوا في غار، فأمر يوشع فَسُدَّ بابُ الغار حتى فرغ من الانتقام من أعدائه، ثم أمر بهم فأخرجوا، فقتلهم وصلبهم ثم أنزلهم من الخشب، وطرحهم في الغار الذي كانوا فيه، وتتبع سائر الملوك بالشام؛ فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكاً، وفرق الارض التي غلب عليها. ثم مات يوشع، فلما مات دُفن في جبل أفراييم، وقام بعده سبئطً يُهوذا وسبط شمعون بحرب الكنمانيين، فاستباحوا حريمهم، وقتلوا منهم عشرة آلاف ببازق، واخداوا لملك بازق فقطعوا ايهائي يديه ورجليه، فقال عند ذلك ملك بازق: قد كان بلقط الخبر من تحت مائدتي سبعون ملكاً مُقطّعي الأباهيم، فقد جزاني الله بصنيعي، وأدخلوا ملك بازق أورشسليم، فمات بها. وحارب بنو يهوذا سائر مائنات عن واستولوا على أرضهم، وكان عُمر يوشع مائة سنة وستًا وعشرين سنة. وتدبيره أمر بني أسرائل منذ توفي موسى إلى أن تُوفى يوشع بن فون سبعاً وعشرين سنة.

وقد قبل إن أوّل مَنْ ملك من ملوك اليمن، ملك كان لهم في عهد موسى بن عمران من حمير، يقال له: شمير بن الأملول، وهو الذي بنى مدينة ظَفار باليمن، وأشرح مَنْ كان بها من العماليق، وإن شمير بن الأملول الحميري هذا كان من مُمّال ملك الفرس يومئذ على اليمن وفواحيها.

وزعم هشام بن محمد الكلبي أن بقيةً بقيت من الكنعانيين بعد ما قسَلَ يوشع مَنْ قتل منهم، وأن إفريقس بن قيس بن صيفي بن سبا بن كعب بن زيد بن حمير بن سبا بن بشنجب بن يعرُب بن قحطان مرّ بهم متوجهاً إلى إوريقية، فاحتملهم من سواحل الشام، حتى أتى بهم إفريقية، فافتتحها وقسل ملكها جراجيرا، واسكنها البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه من سواحل الشام. قال: فهم البرابرة، قال: وإنما سُمُوا برراً، لأن إفريقيس قال لهم: ما أكثر بربرتكم! فسموا لذلك بريراً، وذكر أن إفريقس قال في ذلك من أمرهم شمراً، وهو وله:

> بَـرْبَـرَتْ كنعسانُ لسَّا سُفْتُهَا مِنْ أَراضي الْهُلْكِ للعيشِ العَجَبِ قال: وأقام من حمير في البرير صنْهاجَة وكتامة، فهم فيهم إلى اليوم.

٢٦٢ ................. تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث

وكان قارون ابنَ عم موسى عليه السلام . حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جربيج، قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَى ﴾ (١)، قال: ابن عمه، أخي أبيه. فإنَّ: قارون بن يصفر ـ هكذا قال القاسم، وإنما هويصهو ـ بن قاهث، وموسى بن عرمر بن قاهث، وعرمر بالعربية عمران؛ مكذا قال القاسم، وإنما هو عمرم.

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد، قال: حدثنا سلّمة، عنه: تزوج يصهر بن قاهث شميت ابنة تباويت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. فولدت له عمران بن يصهر وقارون بن يصهر، فقارون ــ على ما قال ابن إسحاق ــ عمّ موسى أخو أبيه لابيه وأمه.

وأما أهلُ العلم من سلف أمتنا ومن أهل الكتابين فعلى ما قال ابن جريج.

ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علماثنا الماضين:

حدثنا أبر كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن إبراهيم في قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عمّ موسى.

حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، قال: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُومٍ مُوسَى ﴾، كان قارون ابنَ عمّ موسى.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا أبي، عن سفيان، عن سماك، عن إبراهيم: ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ مِنْ قُوْمٍ. مُوسَى ﴾، قال: كان ابن عمه فمغر, عليه.

حدثنا ابن وكيع، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن سماك بن حرب، عن إبراهيم، قال: كان قارون ابرً، عم موسى .

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبو معاوية، عن ابن أبي خالد، عن إبراهيم، قال: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْم مُوسَى ﴾، قال: كان ادرَ عمه.

حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْم

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦.

مُوسَى ﴾، كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي أبيه، وكان يسمى المنوّر من حسن صورته في التوراة، ولكن عدو الله نافق كما نافق السامريّ، فأهلكه البغي .

حدثني بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، عن مالك بن دينار، قال: بلغني أنّ موسى بن عمران كان ابنّ عمّ قارون، وكان الله قد آناه مالاً كثيراً، كما وصفه الله عزّ وجلّ، فقال: ﴿ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُتُوزُ مَا إِنَّ مَفَاتِمَهُ لَتَنْبِهُ النَّصْبَةِ أُولِي الْفُوقِ ﴾، يعنى بقوله: ﴿ تَنْوَءُ ﴾ تتقل.

وذكر أن مفاتيح خزائته كانت كالذي حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن خيشمة في قوله : ﴿ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنْبُوءً بِالْمُصَّبَةِ أُولِي القُوْقِ ﴾ قال: نجد مكتوبًا في الإنجيل: مفاتيح قارون وُقْرستين بغلاً هُزاً عَجَلة، ما يزيد مفتاح منها على إصبع؛ لكل مفتاح منها كنز.

حدثني أبو كريب، قال: حدثنا تُهشّير، قال: اخبرنا إسماعيل بن سالم، عن أبي صالح: ﴿ مَـا إِنَّ مُعَاتِحَهُ لَنَبُوءُ بَالْمُصْبَةِ ﴾، قال: كانت مفاتيح خزائنه تحمّل على أربعين بغلاً

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخبرُنا الاعمش عن خيشة، قال: كانت مفاتيح قارون تحمّل على ستين بغلًا، كلّ مفتاح منها لباب كنز معلوم، مثل الإصبع، من جلود.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبي، عن الأعمش، عن خيثمة، قال: كانت مفاتيح قارون من جلود، كلّ مفتاح مثل الإصبع، كل مفتاح على خزانة على جدة، فإذا ركب حُبلت المفاتيح على ستين بغلًا أغرً محجًا..

فبغَى عدوَّ الله لما أراد الله به من الشقاء والبلاء على قومه بكثرة ماله.

وقيل إن بغيه عليهم كان بأن زاد عليهم في الثياب شبراً. كذلك حدثنا علي بن سعيد الكنديّ وأبو السائب وابن وكيع، قالوا: حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن شهر بن حَوْشب.

فوعظه قومه على ما كان من بغيه وبهؤه عنه، وأمروه بإنفاق ما أعطاه الله في سبيله والعمل فيه بطاعته، كما أخبر الله عزّ وجلٌ عنهم أنهم قالوا له فقال: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ نَفْرَ إِنَّ اللهَّ لاَ يُحِبُّ الْفَرِجِينَ ﴾ وابتمنر فيمًا آتاك اللهُ الذَّارُ الاَجْرَةُ وَلاَ تَلْسَ نَصِيبُكَ مِنَ اللَّذُنِّ وَاحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَّكُ وَلاَ تَشَعَ الْفَسَادُ فِي الأَرْصِ إِنَّ اللهُ لَآلِكُ ﴾: لا تَشَم في دنياك الأرض إِنَّ اللهُ لاَ يُجبُّ الشُفْسِدِينَ ﴾ (١٠، وعنى بقوله: ﴿ وَلاَ تَسْنَ نَصِيبَكُ مِنَ الذُّنِّ ﴾: لا تَشم في دنياك أن تأخذ نصيبك فيها لاخرتك، فكان جوابه إياهم جهلاً منه، واغتراراً بحلم الله عنه، ما ذكر الله تعالى في كتابه أن قال لهم: إنما أوتيتُ من هذه الدنيا على علم عندي فقيل: معنى ذلك: على خير عندي، كذلك رُوى ذلك عن قتادة.

وقال غيره: عنى بذلك: لولا رضاه الله عنى ومعرفته بفضلي ما اعطاني هذا، قال الله عزّ وجلّ مكاربًا قيله: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّ اللهُ قَدْ أَهْلَكُ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْفُرُونِ مَنْ هُرَ أَشَدُّ مِنْهُ وَأَكْثَرُ جَمْعاً ﴾ ٢٦ للأموال، ولو كان الله إنما يُعطي الأموال والدنيا مَنْ يعطيه إياها لرضاه عنه، وفضله عنده، لم يهلك مَنْ أهلك من أرباب

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٦، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ٧٨.

الأموال الكثيرة قبله، مع كثرة ما كان أعطاهم منها، فلم يردعُه عن جهله، وبنيه على قومه بكثرة ماله عظةً من وعظه، وتذكير مَنْ ذكره بالله ونصيحته إياه؛ ولكنه تمادى في غيه وخسارته، حتى خرج على قومه في زينته راكباً بردَّوْناً أبيضَ مسرجاً بسرج الارجُوان، قد لبس ثياباً معصفرة، قد حمل معه من الجواري بمثل هيئته وزينته على مثار بردُّوْنة للاثمانة جارية واربعة الاف من أصحابه.

وقال بعضهم: كان الذين حملهم على مثل هيئته وزينته من أصحابه سبعين ألفاً.

حدثنا ابن وكيم، قال: حدثنا أبر خالد الأحمر، عن عثمان بن الأسود، عن مجاهد: ﴿ فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِه ﴾، قال: على براذين بيض، عليها سروج الأرجوان، عليهم المعصفوة. فتمنى أهل الخسار من الذين خرج عليهم في زينته مثل الذي أوتيه، فقالوا: ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَـلُو جَظُّ عَظِيمٍ ﴾ (١٠)، فانكر ذلك من قوله عليهم أهلُ العلم بالله فقالوا لهم: ويلكم أبها المتمنون مثلُ ما أوتي قارون! اتقوا الله، واعملوا بما أمركم الله به، وانتهوا عما نهاكم عنه، فإن ثواب الله وجزاءه أهل طاعته خيرُ لمن آمن به ويرسله، وعمِل بما أمره به من صالح الأعمال، يقول الله: ﴿ وَلاَ يُلْقَلُمُ اللَّ اللَّمِ اللَّهِ عَلَى ضوراً عن طلب زيته الحياة الدنيا، وآثروا جزيلُ ثواب الله على صالح الأعمال على يوجب لهم ذلك.

فحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا جابر بن نوح، قال: أخبرنا الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث، عن ابن عباس، قال: لما نزلت الزكاة أتى قارونُ موسى فصالحه عن كلِّ ألف دينار ديناراً، وعلى كلِّ ألف درهم درهماً، وعلى كلِّ ألف شيء شيئاً، أو قال: وكلَّ ألف شاه شاةً .. قال أبو جعفر الطبريّ: أنا أشدّ \_ قال: ثم أتى بيته فحسبه فوجده كثيراً فجمع بني إسرائيل، فقال: يا بني إسرائيل، إن موسى قد أمركم بكل شيء فأطعتموه، وهو الآن يريد أن ياخذ أموالكُم. فقالوا له: أنت كبيرُنا وسيدنا، فمرْنا بما شئت، فقال: آمركم أن تُجيئوا بفلانة البغيّ فتجعلوا لها جُعلاً فتقذفه بنفسها. فدعوها فجعلوا لها جُعلا على أن تقذفه بنفسها، ثم أتى موسى فقال: إنَّ قومك قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم، فخرج إليهم وهم في بَراح من الأرض، فقال: يا بني إسرائيل، مَنْ سرق قطعنا يده، ومن افتري جلدناه ثمانين، ومن زنا وليس له امرأة جلدناه مائة، ومن زنا وله امرأة جلدناه حتى يموت ـ أو قال: رجمناه حتى يموت ـ قال أبو جعفر أنا أشك ـ فقال له قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا. قـال: وإن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، فقال: ادعُوها، فإن قالت فهو كما قالت، فلما أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة، قالت: لبيك! قال: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا، وكذبوا، ولكن جعلوا إليّ جُعلًا على أن أقذفَك بنفسي، فوثب فسجد وهوبينهم، فأوحى إليه: مُر الأرض بما شئت، قال: يا أرض تحذيهم، فأخذتهم إلى أقدامهم، ثم قال: يا أرض خُذيهم فاخذتهم إلى ركبهم، ثم قال: يا أرض خذيهم، فاخذتهم إلى أعناقهم، قال: فجعلوا يقولون: يا موسى، ويتضرّعون إليه، قال: يا أرض خليهم، فأطبقت عليهم، فأوحى الله إليه: يا موسى يقول لك عبادي: يا موسى، يا موسى، فلا ترحمهم، أما لو إياى دعوا لوجدوني قريبًا عجبيًا، قال: فللك قوله:

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٧٩، ٨٠.

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾، وكانت زيته أنه خرج على دواتِ ثُشَّرَ عليها. سروج أرجوان، عليها ثباب مصبّعة بالبهرمان، : ﴿ قَالَ اللّذِينَ يُرِيدُونَ الحَياةَ الدُّنْيَا يَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَّ قَارُونُ ﴾ إلى قوله: ﴿ لاَ يُقْلِحَ الكَافِرُونَ ﴾. يا محمد ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَة نَجْعَلُها لِلْلَذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً والْعَاقِبَةُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ (١).

حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن المنهال، عن رجل، عن ابن عباس بنحوه، وزادني فيه: قال: فأصاب بني إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد، فاتوًا موسى فقالوا: ادع لنا ربك، قال: فدعا لهم فاوحى الله إليه: يا موسى، أتكلمني في قوم قد أظلم ما بيني وبينهم من خطاياهم، وقد دعوك فلم تجبهم أما لو إياي دعوا لأجبتهم.

حدثنا بشر بن هلال الصّواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ، قال: حدثنا على بن زيد بن جُدُعان، قال: خرج عبد الله بن الحارث بن اللدار، ودخل المقصورة فلما خرج منها جلس وتساند عليها وجلسنا إليه، فذكر سليمان بن داود و ﴿ قَالَ يَأْتَهَا الْمَلاَ أَيُكُمْ يَأْتِيني بِمَرْشِها قَبْل أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِين ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنَّ رَبِّي غَيْنٌ كُرِيم ﴾ (٢). قال: ثم سكت عن حديث سليمان، فقال: ﴿ إِنْ قَارُونَ كَانَ بِنْ قُومٍ مُمِسَى فَبَنِي عَلْيَهُمْ ﴾، وكان قد أوتِي من الكنوز ما ذكره الله في كتابه. ﴿ مَا إِنَّ مَقَابِحَهُ لَتَنُوهُ بِالنَّصْيَةِ أُولِي أَلْفُرَةٌ ﴾ (٣). فقال: إنما أوتبتُه على علم عندي. قال: وعاد موسى وكان مؤذياً له، فكان موسى يصفح عنه، ويعمل للقرابة حتى بنى داراً، وجعل بابَ داره منْ ذهب، وضرب على جدر داره صفائح الذهب، وكان الملاً من بني إسرائيل يغدون عليه ويروحون، فيطعمهم الطعام ويحدثونه ويضحكونه، فلم تدعه شقوته والبلاء

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٧٩ ـ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) سورة النمل ٣٨ ـ ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ٧٦.

حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل مشهورة بالخنا مشهورة بالسب، فجاءت قال لها: هم لك أن أمولك وأعطيَك وأخلِطَك بنسائي، على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون ألا تنهي عنّي موسى! قالت: بلي، فلما جُلُس قارون، وجاءه الملأ من بني إسرائيل أرسل إليها فجاءت، فقامت بين يديه، فقلب الله قلبها، وأحدَث لها تَوْبه، فقالت في نفسها: لا أجد اليومَ توبة أفضلَ من ألا أوذي رسول الله وأعذب عدو الله، فقالت: إن قارون قال لي: هل لكِ أن أمولك وأعطيَك وأخلِطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي، فتقولي: يا قارون ألا تنهي عني موسى! فلم أجد توبةُ أفضَلَ من ألّا أوذي رسولَ الله، وأعذب عدوّ الله. فلما تكلمت بهذا الكلام سُقط في يدي قارون، ونكس رأسه، وسكت عن الملا، وعرف أنه قد وقع في هلكة، فشاع كلامُها في الناس، حتى بلغ موسى، فلما بلغ موسى اشتدّ غضبُه فتوضأ من الماء وصلى وبكي، وقال: يا ربّ عدوك لي مؤذٍ، أراد فضيحتي وشيّني، يا ربّ سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك، فجاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف الشر في وجه موسى له، فقال له: يا يموسى ارحمني، قال: يا أرض خليهم، قال: فاضطربت داره، وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني، قال: يا أرض خذيهم، فاضطربت داره وساخت، وخُسِف بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى، ارحمني! قال: يا أرض خليهم، فاضطربت داره، وساخت وخُسِف بقارون وأصحابه إلى سررهم، وهو يتضرع إلى موسى: يـا موسى، ارحمني! قال: يا أرضُ خُلِيهم، فخسف به وبداره وأصحابه، قال: وقيل لموسى: يا موسى، ما أفظك، أما وعزّتي لو إياى نادى لأجبتُه!

حدثنا بشر بن هلال، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجُوْنِيّ، قال: بلغني أنه قيل لموسى: لا أعبَّدُ الارض لاحد بعدك أبداً.

حدثنا بشر، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد عن قتادة، ﴿ فَضَدَّفْنَا بِهِ وبِدَارِهِ ٱلْأَرْضُ ﴾، ذكر لنا أنه يخسف به كلّ يوم قامة، وأنه يتجلجل فيها لا بيلم قعرها إلى يوم القيامة.

قال أبو جعفر: فلما نزلت نقمة الله بقارون حيد الله على ما أنهم به عليهم العؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله ، ونصحوا له من المموفة بحقة والعمل بطاعته ، وندم الذين كانوا يتمنّون ما هو فيه من كثرة المال ، والسعة في العيش على أمنيتهم ، وعرفوا خطأ أنفسهم في أمنيتها ، فقالوا ما أخير الله عزّ وجلّ عنهم في كتابه : ﴿ وَيَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ (١٧) فصرف عنا ما أبتلى به قارون وأصحابه مما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا كما خسف به وبهم ، فنجى الله تعالى من كلّ هول ابتلى مع قارون وأصحابه مما كنا نتمناه بالأمس لخسف بنا كما خسف به وبهم ، فنجى الله تعالى من كلّ هول وبلاء نبيّه موسى والمؤمنين به المتمسكين بعهده من بني إسرائيل ، وفتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم ربم أه أهلك أعداءه وأعداءهم : فرعون وهامان وقارون والكنعانيين بكفرهم وتمردهم عليه وعتوهم ، بالمغرق بعضاً ، وبالسيف بعضاً ، وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم ، وعظة لمن اتعظ بهم ، مع كثرة أموالهم وكثرة عدد جنودهم وأنصادهم ، وشدة بطشهم ، وعظم خلقهم وأجسامهم ، فلم تغن عنهم أموالهم ولا أجسامهم ولا قواهم ولا جنودهم وأنصادهم عنهم من الله شيئاً ؛ إذ كانوا يجحدون بآيات الله ، ويسعون في

<sup>(</sup>١) سورة القصص: ٨٢.

تاريخ ما قبل الهجرة ..........

الأرض فساداً، ويتّخلون عباد الله لانفسهم تحَوَلًا، وحاق بهم ما كانوا منه آمنين؛ نعوذ بالله من عمل يقَرّب من سخطه، ونرغب إليه في التوفيق لما يدني من محبت، ويزلف إلى رحبته إ

وروي عن النبي شلام احدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي ، قال: حدثني المحافية من أيل : حدثني الماضي بن محمد، عن أبي وزّ ، قال: الماضي بن محمد، عن أبي وزّ ، قال: قال: قال: وقال أن أبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى ع. قال: قلت: يا رسول الله ، ما كان في صحف موسى ؟ قال: كانت عبراً كلها، عجبت لمن أيقن بالنار ثم يضحك ، عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح، عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح، عجبت لمن أبقن بالموت ثم

وكان تدبير يوشع أمر بني إسرائيل من لدن مات موسى، إلى أن توفي يوشع، كله في زمان منوشهر عشرين سنة، وفي زمان فراسياب سيع سنين.

ونرجع الأن إلى:

٢٦٨ ..... ٢٦٨ .... تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر

إذ كان التاريخ إنما تدرك صحته على سِياق مدة أعمار ملوكهم.

ولما هلك بِنُوشِهْر الملك بن منشخورنر، قَهَر فواسياب بن فشنج بن رستم بن توك على خنيـارث ومملكة أهل فارس، وصار ـ فيما قيل ـ إلى أرض بابل، فكان يُكثِر المقام ببابل ويمهْرِجان قُلَق، فأكثر الفساد في مملكة أهل فارس.

وقيل: إنه قال حين غلب على مملكتهم: نحن مسرعون في إهلاك البريّة، وإنه عظُم جوره وظلمه، وخرّب ما كان عامراً من بلاد خنيارث، ودفن الأنهار والفتيّ، وقَبِجط الناس في سنة خمس من ملكه، إلى أن خرج عن مملكة أهل فارس، ورُدّ إلى بلاد الترك، فغارت المياه في تلك السنين، وحالت الاشجار المشرة.

ولىم يزل الناس منه في أعظم البلية، إلى أن ظهر زوّ بنَ طَهْماسب وقد يلفظ باسم وزوّ، بغير ذلك نيقـول بعضهم: زاب بن طهماسفـان، ويقول بعضهم: زاغ، ويقـول بعضهم: واسب بن طهماسب بن كانجو بن زاب بن أرفس بن هراسف بن ونديج بن أديج بن نوذ وجوش بن منسوا ـ بن نوذر بن مُنوشهر.

وأم زوّ مادول ابنة وامن بن واذرجا بن قود بن سَلْم بن افريدون .

وقيل: إن مِنوشِهْر كان وجَد في أيام ملكه على طهماسب بسبب جناية جناها، وهو مقيم في حدود الترك لحرب فراسيّاب، فاراد منوشِهْر قتله بسبب ذلك، فكلّمه في الصفح عنه عظماءً أهل مملكته. وكان من عدل الشرك لحرب فراسيّاب، فاراد منوشِهْر قتله بسبب ذلك، فكلّمه في الصفوية، إذا استوجها بعض رعيته على ذنب آناه - فأبي إجابتهم إلى ما سألوه من ذلك، وقال لهم: هذا في الدين وَهَنَّ، ولكنّتكم إذّ أبيتم عليّ، فإنه لا يسكنُ في شيء من مملكتي، ولا يُعَيم به، فنفاه عن مملكته فشخص إلى بلاد الترك، فوقع إلى ناحية وأمن، فاحتال لابنته وهي محبوسة في قصر من أجل أن المنجمين كانوا ذكروا لوامِن أبها أنها تلد ولداً يُقتله، حتى أخرجها من القصر الذي كانت محبوسة فيه، بعد أن حملت منه بزوّ.

ثم إن مِنْوشِهْر أذِن لطهْمَاسب بعد أن انقضت أيامُ عقوبته في العود إلى خينارث مملكة فارس، فأخرج مادول ابنة وامن بالحيلة منها ومنه في إخراجها من قصرها من بلاد الترك إلى مملكة أهل فارس، فولدت له زوًا بعد العّود إلى بلاد إيرانكرد.

ثم إن زوًّا ـ فيما ذكر ـ قتل جدَّه، وأمَّن في بعض مغازيه الترك، وطرد فراسْياب عن مملكة أهل

فارس، حتى ردّه إلى الترك بعد حروب جرت بينه وبينه وقنال، فكانت غُلَبَة فَرَاشُيَاكِ أهل فارس على إقليم بابل اثنتي عشر سنة، من لدن توفي مِنوشِهُر إلى أن طرده عنه، وأخرجه زوّ بن طهماسب إلى تركستان.

وذكر أن طُرُة زقر فراسياب عمًا كان عليه من مملكة أهل فارس فيى روزأبان من شهر آبانماه، فانتخذ العجم هذا اليوم عيداً لما رفع عنهم فيه من شر فراسيـاب وعَسْفه وجعلوه الشالث من أعيادهم النـوروز والمههرجان.

وكان زوِّ محموداً في مُلكه، محسناً إلى رعيته، فأمر بإصلاح ما كان فراسياب أفسد من بلاد خنيارت، ومملكة بابل وبناء ما كان فلم من حصون ذلك، ونئل ما كان طم وغور من الأنهار والقنى، وكرى ما كان النفن من المبياه حتى أعاد كلَّ ذلك. فيما ذكر \_ إلى أحسن ما كان عليه، ووضع عن الناس الخراج سبع سنين، ودفعه عنهم، فعمرت بلاد فارس في ملكه، وكثّرت المبياه فيها، ويرّت معايش أهلها، واستخرج بالسواد نهراً وسماه الزّاب، وأمر فبنيت على حافتيه مدينة وهي التي تسمى المدينة العنيقة، وكوَّرها كورة، وسماها الزوابي، وجعل لها ثلاثة طساسيج: منها طسوح الزاب الأعلى، ومنها طسوح الزاب الأسفاء ومنها طسوح الزاب الأسفاء ومنها وغرب ما يغذ من ذلك، وغرب ما يغرس منه، وكان أول من أتُخِذ له الوان الطبيخ وأمر بها وباصناف الأطعمة، وأعطى جنوده منا غزم من الخيل والرخاب، مما أوجَعَل عليه من أموال الترك وغيرهم، وقال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن متقدم و في عمادة ما أخرَب الساحر فراسياب.

وکان له کرشاسب بن اشرط بن سهم بن نریمان بن طورك بن شیراسب بن أروشسب بن طوج بن افریدون الملك .

وقد نسبه بعض نسابي الفرس غير هذا النسب فيقول: هو كـرشاسف بن أشنـاس بن طهموس بن أشـك بن ترس بن رحو بن دودسرو بن بنوشيئر الملك ـ مؤازراً له على ملكه .

ويقول بعضهم: كان زوركرشاسب مشتركيْن في الملك، والمعروف من أمرهما أن الملُّك كان لزوّ بن طهماسب وأن كرشاسب كان له مؤازراً وله معيناً .

وكان كرشاسب عظيم الشان في أهل فارس، غير أنه لم يملك، فكان جميعٌ ملك زر إلى أن انقضى ومات ـ فيما قيل ـ ثلاث سنين .

ثم مَلك بعد زوَّ كيقباذ، وهو كيقباذ بن زاغ بن نوحياه بن منشو بن نوذ بن مِنُوشِهْر. وكان متزوجاً بفرتك ابنة تدرسا التركي، وكان تدرسًا من رؤوس الاتراك وعظمائهم، فولدت له كي إفنه، وكي كاوس، وكي أرش، وكيبه أرش، وكيفاشين وكيبية، وهؤلاهم الملوك الجبابرة وآباء الملوك الجبابرة.

وقيل إن كيقباذ قال يوم ملك وعقد التاج على راسه: نحن مدوّخون بلاد النزك ومجتهدون في إصلاح بلادنا، حليون عليها، وأنه قدّر مياه الانهار والعيون لشرب الأرضين، وسمى البلاذ بأسمائها، وحدَّها بحدودها، وكوّر الكُور، وبيَّن حير كل كُورة منها وحريمها، وأمر الناس باتخاذ الأرض، وأخذ المُشْر من غَلامها لارزاق الجند، وكان خيما ذكر كيفهاذ يُشْبَه في حرصه على العمارة، ومنعه البلاد من العدو، وتكرّر

| ١٧٠ المجر                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| في نفسه بفرعون.                                                                                                                                                                                                             |
| وقيل إن العلوك الكيبية وأولادهم من نسله، وجرت بينه وبين الترك وغيرهم حروب كثيرة، وكان مقيه<br>في حدّ ما بين مملكة الفرس والترك بالقرب من نهو بُلخ، لمنع الترك من تطرق شيء من حدود فارس، وكاد<br>ملكه مائة سنة، والله أعلم . |
| ونرجع الآن إلى:                                                                                                                                                                                                             |

# ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع ابن نون والأحداث التي كانت في عهد زَوّ وكَيْقَبَاذ

ولا خلاف بين ألهل العلم بأخبار الماضين وأمور الأمم السالفين من أميّنا وغيرهم أن الفيّم بأمور بني إسرائيل بعد يوشم كان كالب بن يُوفنًا، ثم جِزْقِيل بن بُوذى من بعده. وهو الذي يقال له ابن العجوز.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال: إنما سمي حِزقيل بن بوزي ابن العجوز؛ أنها سالت الله الولد، وقد كبرت وعقِمت، فوهبه الله لها، فبذلك قيل له: ابن العجوز؛ وهو الذي دعا للقوم الدين ذكر الله في الكتاب عليه السلام كما بلغنا: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوتُ خَذَرَ الْمُوْتِ ﴾ (١).

حدثني محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل؛ أنه سمع وهب بن منبه يقول: أصاب ناساً من بني إسرائيل بلاء وشدة من الزمان، فشكوًا ما أصابهم فقالوا: يا ليتنا قد وثنا فاسترحنا مما نحن فيه! فاوحى الله إلى جزّقيل: إنّ قومك صاحوا من البلاء، وزعموا أنهم وقُوا لو ماتوا فاستراحوا، وأيّ راحة لهم في الموت! إيظنون أني لا أقدر على أن أبحثهم بعد الموت! فانطلق إلى جَبّائة كذا كذا فإن فيها أربعة آلاف. قال وهب: وهم الذين قال الله تعالى: ﴿ أَلَمْ مَنْ إلى اللَّذِينَ عَرْجُوا مِنْ يَعْإِرهم وَهُمْ أَلُوفَ حَذْرَ الْمَوْتِ ﴾ فقم فيهم نادهم، وكانت عظامهم قد تغرّف؛ فرقتها الطير والسباع، فناداهم عظام كل عنادهم، معان ثم نادى ثانية حزقيل فقال: إيتها المعظام النجرة، إن الله عزّ وجلٌ يأمُوك أن تجتمعي. فاجتمع عظام كل إنسان منهم معان ثم نادى ثانية حزقيل فقال: أيتها المعظام، إن الله يأموك أن تكتمي اللحم، فاكتست اللحم، أحد فاموا بإذن الله، وكبّروا تكبيرة واحدة.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السديّ، في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مرة الهمَّدَانيَّ، عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ: ﴿ أَلَمْ تَوْ إَلَى الَّذِينَ حَرَجُوا مِنْ دَيَادِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَثَّرَ الْمُوتِ فَقَالَ لَهُمْ اللَّهُ مُوثُوا ثُمَّ أَحَيْلُهُمْ ﴾ كانت قرية يقال له داورْدان قبل واسط، فوقع بها الطاعون، فهرب عامة أهلها فتزلوا ناحية منها، فهلك أكثرٌ مَن بقي في القرية وسلم الاخرون، فلم يت منهم كثير، فلها ارتفع الطاعون رجعوا سالمِن، فقال الذين بقوا: أصحابًنا هؤلاء كانوا أحرَّم منا، لو صنعنا كما صنعوا بقينا! ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجنَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٤٣.

معهم. فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً، حتى نزلوا ذلك المكان، وهو واد أفيح، فنداداهم مَلك من أسفل الوادي، وآخر من أعلاه: أن موتوا، فماتوا حتى هلكوا، وبليت أجسادهم، فمرّ بهم نبيًّ يقال لـه هرِّقِيل، فلها رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم يُلوي شدقه وأصابعه، فاوحى الله إليه: يا هرقيل، أتربد أن أربك كيف أحيهم؟ فقال: نعم، فقيل له: ناد، أربك كيف أحيهم؟ فقال: نعم، فقيل له: ناد، فنادى ياأيّتها العظام؛ إن الله يأمرك أن تجتمعي، فجعلت العظام يظير بعضها إلى بعض؛ حتى كانت أجساداً من عظام، ثم أوضى الله أن ناد؛ يا أيّتها العظام، إن الله يأمرك أن تكتبي لحيًا فاكتست لحيًا ودمًا وثيابًها التي ماتت فيها؛ وهي عليها، ثم قبل له: ناد، فنادى: يا أيّتها الأجساد، إن الله يأمرك أن تقومي، فقاموا.

حدثني موسى، قال: حدثنا عمرو، قال: حدثنا أسباط، قال: فزعم منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حين أخُيُّوا: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت؛ فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موق، سحنة الموت على وجوههم، لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسياً مثل الكفن، حتى ماتوا لأجالهم التي كتبت لهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا حكّام، عن عنبسة، عن أشعث عن سالم النّصْرِيّ، قال: بينها عمر بن الحلف يصلي ويهوديان خلفه، وكان عمر إذا أراد أن يركم خوَّى، فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: فلها انفتل عمر قال: أرايت قول أحديما لصاحبه: أهو هو؟ فقالا: إنا نجد في كتابنا قرناً من حديد يعطَى ما أعطى حزقيل الذي أحيا الموق بإذن الله أفقال عمر: ما نجد في كتابنا حزقيل، ولا أحيا الموق بإذن الله إلا عيسى ابن مريم، فقالا: أما تجد في كتابُ الله: ﴿ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُمْهِمْ عَلَيْكُ ﴾ ("، فقال عمر: بلى، قالا وأما إحياء الموقى فسنحدَثك أن بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، فخرج منهم قوم حتى إذا كانوا على رأس ميل أمانهم الله فبنوا عليهم ما شاء الله أن جني إذا كانوا على رأس ميل أمانهم الله أنه فبنوا عليهم، فقال: ما شاء الله أنه بغيهم الله له، فإنول الله في ذلك: ﴿ أَلْمَ تَرْ إلَى الدِّيدَ خَرْجُوا مِنْ وَبَارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفٌ خَذَرَ المُوْتِ. . . ﴾ الآية . له، الآية .

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن وهب بن منه: أن كالب بن يوفنًا لما قبضه الله بعد يوشع، خلف فيهم ـ يعني في بني إسرائيل ـ حزقيل بن بوذى، وهو ابن العجوز، وهو الذي دعا للقوم الذين ذكر الله في الكتاب لمحمدﷺ كما بلغنا: ﴿ أَلَمْ تَرُ إِلَى الْذِينَ خَرَجُوا مِنْ بِيَارِهِمْ . . . ﴾ الآية.

قال ابن حميد: قال سلمة قال ابن إسحاق: فبلغني أنه كان من حديثهم أنهم خرجوا فراراً من بعض الاوباء من الطاعون، أو من سُقم كان يصيب الناس حلراً من الموت وهم ألوف، حتى إذا نزلوا بصحياء من البلاد قال الله لهم: موتوا، فماتوا جميعاً، فعمد أهلُ تلك البلاد فحظروا عليهم حظيرة دون السباع، ثم تركوم فيها، وذلك أنهم كنروا عن أن يغيبوا، فمرت بهم الأزمان والدهور، حتى صاروا عظاماً نخرة، فمر بهم حزقيل بن بوذى، فوقف عليهم، فتعجب لأمرهم، ودخلته رحمة لهم، فقيل له: أنحب أن يحبيهم الله؟ فقال: نعم، فقيل له: فقل: أيتها العظام الرميم، التي قد رمّت وبكيت، ليرجعُ كل عظم إلى صاحبه. فناداهم بلك، فقطر إلى العظام تواثب يأخذ بعشها بعضاً، ثم قيل له: قل أيها اللحم والمعتب والجلد، اكس العظام بلك، فقط والجلد والأشمار، حتى استووا خلقاً ليست فيهم بلذن بك، قال فنظر إليها والعصب يأخذ العظام، ثم اللحم والجلد والأشمار، حتى استووا خلقاً ليست فيهم

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ١٦٤.

الأرواح، ثم دعا لهم بالحياة، فتغشَّاه من السياء شيء كَرَبه، حتى غُشيَ عليه منه، ثم أفاق والقوم جلوس يقولون: سبحان الله فقد أحياهِم الله!

فلم يذكر لنا مدة مكث حِزْقيل في بني إسرائيل.

ولما قبض الله جزّقيل كترت الأحداث. فيها ذكر ـ في بني إسرائيل، وتركوا عهد الله الذي عهد إليهم في التوراة، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إليهم فيها قبل : إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران.

فحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني عمد بن إسحاق: ثم إن الله عزّ وجل قبض جزفيل، وعظمت في بني إسرائيل الأحداث، ونُسُوا ما كان من عهد الله إليهم، حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله، فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فِنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبيًا وإغسا كانت الانبياء من بني إسرائيل بعد مومى يُمثون إليهم بتجديد ما نشوا من التوراة. فكان إلياس مع مبلك من ملوك بني سائر بني اسرائيل قلد اتخلوا صناً يعبدونه من دون الله، يقال له: يُعلل، قال ابن إسحاق: وقد سممت بعض سائر بني اسرائيل قلد اتخلوا صناً يعبدونه من دون الله، يقال له: يُعلل، قال ابن إسحاق: وقد سممت بعض أهل العلم يقول: ما كان بغل إلا امرأة يعبدونها من دون الله يقول الله لمحمد فوان أَيْلَسَ لَمِن النَّمْرُسَلِينَ أَدُّ أمل العلم يقول: ما كان بغل إلا ما كان من ذلك الملك، والعلوك متفوقة بالشاء؛ كل ملك له ناحية منها يأكلها، فقال ذلك الملك، الذي كان إلياس معه، يقوم له بأمره، ويراه على هدى من بين أصحابه يموماً عبدوا الاوثان من دون الله إلا على مثل ما نحن عليه، يأكلون ويشربون وينعمون، علكين، ما ينقص دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل، وما نرى لنا عليهم من فضل.

فيزعمون - والله أعلم - أن إلياس استرجع وقام شعرُ رأسه وجلده، ثم رفضه وخرج عنه فقعل ذلك الملك فعل أصحابه؛ عَبَدَ الأوثان، وصنع ما يصنعون، فقال إلياس: اللهمّ إن بني إسرائيل قد أبوًا إلا الكفر بك، والعبادة لغيرك، فعيرٌ ما يهم من نعمتك. أو كما قال.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: ذكر لي أنه أوحي اليه: إنا قد جعلنا أمر أرزاقهم يبدك وإليك؛ حتى تكون أنت اللي تأمر في ذلك. فقال إلياس: اللهمم فأسيك عنهم المطر. فحبس عنهم ثلاث سنين حتى هلكت الماشية والدواب والهوام والشجر، وجهد الناس جهداً شديداً.

وكان إلياس ـ فيما يذكرون ـ حين دعا بذلك على بني إسرائيل قد استخفى شفقاً على نفسِه منهم، وكان حيث ما كان وضع له رزق، فكانوا إذا وجدوا ربيح الخبز في دار أو بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان، فطلبوه، ولقى أهل ذلك المنزل منهم شرًا. ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل، لها ابن يقال

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: ١٢٣ ـ ١٢٦.

له اليسع بن أخطوب، به ضُرٌّ، فآوته وأخفت أمرَه، فدعا إلياس لابنها فعوفي من الضُّرِّ الذي كان به، واتبع اليسم فآمن بهوصدَّقه ولزمه، فكان يذهب معه حيثما ذهب، وكان إلياس قد أسنَّ وكبر، وكان اليسع غلاماً شابًا. فيزعمون ـ والله أعلم ـ أن الله أوحى إلى إلياس أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم يعص ، سوى بني إسرائيل ممن لم أكن أريد هلاكه بخطايا بني إسرائيل من البهائم والدوابّ والطير والهوامّ والشجر، بحبس المطر عن بني إسرائيل. فيزعمون ـ والله أعلم ـ أن إلياس قال: أيّ ربّ، دعني أكن أنا الذي أدعو لهم به، وأكن أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم، لعلهم أن يرجعوا وينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك. قيل له نعم، فجاء إلياس إلى بني إسرائيل، فقال لهم: إنكم قـد هلكتم جهداً، وهلكت البهائم والدوابّ والطير والهوام والشجر بخطاياكم، وأنكم على باطل وغرور ـ أوكما قال لهم ـ فإنْ كنتم تحبُّون أن تعلموا ذلك وتعلموا أنَّ الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه، وأن الذي أدعوكم إليه الحق، فاخرجُوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أنها خير مما أدعوكم إليه؛ فإن استجابت لكم فذلك كما تقولون، وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم، ودعوت الله ففرَّج عنكم ما أنتم فيه من البلاء. قالوا: أنصفت، فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به إلى الله من أحداثهم التي لا يرضى، فدعوها فلم تستجب لهم، ولم تفرَّج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، حتى عرفوا ما هم فيه من الضلالة والباطل، ثم قالوا لإلياس: يا إلياس؛ إنا قد هلكنا، فادع الله لنا، فدعا لهم إلياس بالفرج مما هم فيه، وأن يُسْقُوا، فخرجت سحابة مثل الترس بإذن الله على ظهر البحر، وهم ينظرون، ثم ترامي إليه السحاب، ثم أدجنت، ثم أرسل الله المطر فأغاثهم، فحييت بلادُهم، وفرج عنهم ما كانوا فيه من البلاء، فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه. فلما رأى ذلك إلياس من كفرهم دعا ربُّه أن يقبضه إليه فيريحه منهم، فقيل له \_ فيما يزعمون: انظريوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا، فما جاءك من شيء فاركبه ولا تهبه، فخرج إلياس، وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرسٌ من نار، حتى وقف بين يديه فوثب عليه، فانطلق به فناداه اليسع: يا إلياس، يا إلياس، ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم به، فكساه الله الريش وألبسه النور، وقطع عنه لذة المطعم، والمشرب، وطار في الملائكة، فكان إنسيًّا مَلكيًّا أرضيًّا سمائيًا.

ثم قام بعد إلياس بأمر بني إسرائيل فيما حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، قال: كما ذكر لي عن وهب بزمنيّه قال: ثم نتَّىء فيهم - يعني في بني إسرائيل - بعده يعني بعد إلياس - اليسم، فكان فيهم ما شاء الله أن يكون، ثم قبضه الله إليه، وخلفت فيهم الخُلوف، وعظمت فيهم الخطايا، وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر، فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فكانوا لا يلقاهم عدوًّ فيقدّهون النابوت ويزحفون به معهم إلا هزم الله ذلك المدور.

والسكينة فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه عن بعض أهل العلم من بني إسرائيل رأسُ هرة ميسّة، فــاذا صَرَحت في التابوت بصُراخ هرَّ ايقنوا بالنصر، وجاءهم الفتح .

ثم خلف فيهم ملِك يقال له إيلاف، وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من إيليا، لا يدخله عليهم عدو، ولا يحتاجون معه إلى غيره، فكان أحدهم ـ فيما يذكرون ـ يجمع التراب على الصخرة، ثم ينبذ فيه الحبّ، فيخرج الله له ما يأكل منه سنة وهو وعياله ، ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل؛ هو وعياله سنة ، فلما عظمت أحداثهم ، وتركوا عهد الله إليهم ، نزل بهم عدد فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه ، ثم زحفوا به فقوتلوا حتى اسْتُلِب من أيديهم ، فأتى ملكهم إيلاف، فاخير أن التابوت قد أخذ واستلب، فمالت عنقه فمات كمداً عليه ، فمرج أمرهم بينهم واختلف ووطئهم عدوهم حتى اصيب من أبنائهم ونسائهم، فمكشوا على اضطراب من أمرهم، واختلاف من أحوالهم يتمادون احياناً في غِيُهمٌ وضلالهم ، فسلط الله عليهم مَنْ ينتقم به منهم، ويراجعون الترية أحياناً فيكفيهم الله عندذلك شر مَنْ بَغَاهم سواءاً وحتى بعث الله فيهم طالوت ملكاً ، وردَّ عليهم تابوت الميثاق.

وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نـون ـ التي كان أمّر بني إسرائيـل في بعضها إلى القضـاة منهم والساسة، وفي بعضها إلى غيرهم ممن يقهّرهم فيتملُّك عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك فيهم، ورجعت النبوة إليهم بشمويل بن بالي \_ أربعمائة سنة وستين سنة. فكان أولَ من سُلِّط عليهم فيما قيل رجل من نسل لوط، يقال له: كوشان، فقهرهم وأذلهم ثماني سنين، ثم تنقَّذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل بن قيس ـ فقام بأمرهم فيما قيل ـ أربعين سنة ، سُلّط عليهم ملك يقال له جعلون فملكهم ثماني عشرة سنة ، ثم تنقَّذهم منه - فيما قيل - رجل من سبط بنيامين يقال له أهود بن جيرا الأشلِّ اليمني، فقام بأمرهم ثمانين سنة، ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له يافين، فملكهم عشرين سنة، ثم تنقّذهم \_ فيما قيل \_ امرأة نبية من أنبيائهم يقال لها دبورا فدبر أمرهم ـ فيما قيل ـ رجل من قِبلها يقال له باراق أربعين سنة، ثم سُلط عليهم قوم من نسل لوط كانت منازلهم في تخوم الحجاز فملكوهم سبع سنين، ثم تنقَّذهم منهم رجل من ولد نفثالي بن يعقوب يقال له جدعون بن يواش، فدبر أمرهم أربعين سنة، ثم دبر أمرهم من بعد جدعون ابنه أبيملك بن جدعون ثلاث سنين، ثم دبرهم من بعد أبيملك تولغ بن فوا بن خال أبيملك. وقيل إنه ابن عمه ـ ثلاثاً وعشرين سنة، ثم دبر أمرهم بعد تولغ رجل من بني إسرائيل يقال له: ياثير اثنتين وعشرين سنة، ثم ملكهم بنو عمون، وهم قوم من أهل فلسطين ثمانيَ عشرة سنة، ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين، ثم دبرهم من بعده يجشون، وهو رجل من بني إسرائيل سبعَ سنين، ثم دبرهم بعده ألون عشر سنين، ثم من بعده كيرون ـ ويسميه بعضهم عكرون ـ ثماني سنين، ثم قهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة، ثم وليهم شمسون وهو من بني إسرائيل عشرين سنة، ثم بقُوا بغير رئيس ولا مدبّر لأمرهم بعد شمسون ـ فيما قبل ـ عشر سنين، ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالى الكاهن، وفي أيامه غلب أهل غزّة وعسقلان على تابوت الميثاق، فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين سنة، بعث سمويل نبياً فدبر شمويل أمرهم ـ فيما ذكر ـ عشر سنين. ثم سألوا شمويل حين نالهم بالذل والهوان بمعصيتهم ربهم أعداؤهم، أن يبعث لهم ملِكــاً يجاهدون معه في سبيل الله، فقال لهم شمويل ما قد قصّ الله في كتابه العزيز. ٢٧٦ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

### ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو ابن تهو بن صوف، وطالوت وجالوت

كان من خبر شمويل بن بالي أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء ، وأذائهم المملوك من غيرهم. ووطنت بلادهم، وقتلوا رجالُهم، وسبوًا ذراريَهم، وخلبوهم على التابوت الذي فيه السكينة والبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وبه كانوا ينصرون إذا لقوا العدو، ورغبوا إلى الله عزَّ وجلٌ في أن يبعث لهم نبيًّا يقيم أمرهم.

فحداثي موسى بن هارون الهمداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط عن السلّتي، في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن عباس ـ وعن مرة عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب رسول الله 震: كانت بنو إسرائيل يقاتلون العمالفة، وكان ملك العمالفة جالوت، وأنهم ظهروا على بني إسرائيل فضربوا عليهم الجزية، وأخلوا توراتهم، فكانت بنو إسرائيل يسالون الله أن يبعث لهم نبيًّا يقاتلون معمه، وكان مبيط النبوة قد ملكوا، فلم يبق منهم إلا امرأة خبلى فاخذوها فجسوما في بيت، رهبة أن تلد جارية فتبيله بغلام، لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها، فجملت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاماً، فولدت غلاماً فسمته سمعون، تقول: لا في ولدها، فجملت المرأة تدعو الله أن يرزقها غلاماً، فولدت غلاماً فسمته سمعون، تقب التوراة في بيت المقدس، وكفله شيخ من علمائهم، وتبناه، فلما بلغ المغلام أن يبعث الله بيريل والغلام المناتم إلى بنيًّا، اتاه جبريل والغلام الشيخ، يا شمويل، فقام العلام فزعاً إلى الشيخ، ففال: يا بنيًّ، ازجع فتم، فرجع الغلام، فقال: يا بنيًّ، ازجع فتم، فرجع الغلام فنا، ثم دعاه النائية فلا تجبني، فلما كانت الخالة ظورلة جبرئيل عليه السلام فقال: ذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك، فإن الله قد بعثك فيهم سبيل الله، أيه منا بنوتك، قال لهم سمعون: عسى إن كثيب عليكم القتال ألى تقاتلوا.

قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبناتنا بأداء الجزية، فدعا الله فاتى بعصاً، تكون مقداراً على طول الرجل الذي يُبعث فيهم ملكاً، فقال: إن صاحبكم يكون طوله طولَ هذه العصا، فقاسوا انفسَهم بها، فلم يكونوا مثلُها، وكان طالوت رجلاً سقًاء يستقي على حمار له، فضلُ حمارُه، فانطلق يطلبه في الطريق، فلما رأوه دعوه فقاسوه بها فكان مثلها؛ وقال لهم نبيهم: ﴿إِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعْتَ لَكُمْ طَالُوتَ

مُلِكَأَهُ^‹‹ قال القوم: ما كننتَ قطَّ أكمانِ منك الساعة، ونحن من سِبْط المملكة، وليس هو من سِبْط المملكة، ولم يؤتَ ايضاً سعةً من المال فنتيعه لذلك، فقال النبي: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَاهُ عَلِيُكُمْ وَزَادَهُ بِشَطَةً فِي العِلْمِ والْجِسْمِ ﴾‹ )، فقالوا: فإن كنت صادقاً فاتنا بآية أنَّ هذا ملِك، قال: ﴿إِنَّ آيَةُ مُلْكِهِ أَنْ يأتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةً مِنْ رَبُّكُمْ وَيُقِيَّةً مِنَّا تَزِك آل مُوسَى وَآلَ هَارُونَ﴾ (")

والسكينة طِسْت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء ، أعطاها الله موسى ، وفيها وضع الألواح ، وكانت الألواح ـ فيما بلغنا ـ من درّ وياقوت وزبرجد ، وأما البقية فإنها عصا موسى ورُضاضة الألواح ، فأصبح التابوت وما فيه فى دار طالوت ، فآمنوا بنبوّة سمعون ، وسلّموا الملك لطالوت .

حدثنا القاسم، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني حجاج، عن ابن جريع، قال ابن عباس: جاءت الملاتكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، وهم ينظرون إليه حتى وضعتُه عند طالوت.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: نزلت الملائكة بالتابوت نهاراً ينظرون إليه عياناً، حتى وضعوه بين أظهرهم، قال: فاقرُّوا غيرَ راضين، وخرجوا ساخطين.

رجع الحديث إلى حديث السدّي. فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً، وكان جَالوت مِن أعظم الناس وأشكم بأساً، يخرج يسير بين يدي الجند، ولا يجتمع إليه أصحابه حتى يهزم هومن لقي، فلما حرجوا قال لهم طالوت: ﴿إِنَّ اللهِ مُنْتَلِكُمْ بِنَهَو فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَظْعَمُهُ فَالَّهُ مِنْيَكِكُمْ بِنَهَو فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَظْمَمُهُ فَاللَّهُ مِنْي ﴾ (٣) وهو بسر فلسطين، فشروا منه هيئة من جالوت، فقير معه منهم أربعة آلاف ورخم سنة وسبعون ألفاً، فمن شرب منه عوالله عن عشر، ومن لم يشرب منه إلا خوفة روي، فلما جاوزه هو والله ين آمنوا معه، فنظروا إلى جالوت رجعوا أيضاً وقالوا: ﴿لاَ طَالَهُمْ بِخَالُوتَ رَجُعُووهِ قَالَ اللّهِينَ يَظُمُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقًوا اللهِي، اللهِين يستيقنون ﴿كَمْ مِنْ فِقَة عَلَيْكُ وَلَنَّ عَلَيْهُ وَلِينَا لَهُ وَاللّهُ وَلِينَا وَلَمْ عَلَى اللّهُ إِللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهِي مَا لللهِي اللّهِ وَلِينَا وَلَمْ اللّهُ وَلِينَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ أَنَّهُمْ مُلاَقًا لاَللهُ وستمانة وبضعة وثمانون، وخطص في ثلالمائة وتسعة عشر عنة أهل بلار.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: 
حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منه يقول: كان لعيلى الذي ربى شمويل ابنان شابان، 
أحدثا في القُربان شيئاً لم يكن فيه كان مشوط القُربان الذي كانوا يسوطونه به كلاّبين، فما أخرجا كان للكاهن 
الذي يَسُوطه، فجعله ابناه كلاليب، وكانا إذا جاءت النساء يصلين في القدس يتشبئان بهن. فيبنما أشمويل 
الذي يَسُوطه، فجعله كان ينام فيه عيلى إذ سمع صوتاً يقول: أشمويل! فونب إلى عيلى فقال: لبيك، فقال: 
مالك دعوتني؟ قال: لا ارجع، فنم. فنام، ثم سمع صوتاً آخر يقول: أشمويل! فونب إلى عيلى أيضاً، 
فقال: لبيك، مالك دعوتني؟ فقال: لم أفعل، ارجع فنم، فإن سمعت شيئاً فقل: ولبيك، مكانك، ومرثي 
فافعل، عن رجع فنام فسمع صوتاً أيضاً يقول: أشمويل، فقال: لبيك، أنا هذا فمرني أفعل، قال: انطلق إلى 
عيلم،، فقل له: منعه حب الولد من أن يزجر ابنيه أن يُحدثا في قدسي وقُرباني، وأن يُعصياني، فلانزعن منه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٤٨.

٣٠ سورة البقرة: ٢٤٩.

الكهانة ومن ولده، ولأهلكنُّه وإياهما، فلما أصبح سأله عيلي فأخبره، ففزع لذلك فزعاً شديداً، فسار إليهم عدوًّ ممن حوله فأمر ابنيه أن يخرجا بالناس ويقاتلا ذلك العدو، فخرجا وأخرجا معهم التابوت الذي فيه الألواح وعصا موسى لينتصروا به. فلما تهيأوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلي يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ فجاءه رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه: أنَّ ابنيك قد قتلا، وأن الناس قد انهزموا، قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدو قال فشهـ ق ووقع على قفاه من كرسيه فمات، وذهب الذين سَبُوُا التابوت حتى وضعوه في بيت آلهتهم، ولهم صنم يعبدونه، فوضعوه تحت الصنم والصنم من فوقه، فأصبح من الغد الصنم تحته، وهو فوق الصنم، ثم أخذوه فوضعوه فوقه، وسمَّروا قدميه في التابوت، فأصبح من الغد قد قطِعت يد الصنم ورجلاه، وأصبح ملقيٌّ تحت التابوت، فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني إسرائيل لا يقوم له شيء! فأخرجوه من بيت آلهتكم. فأخرجوا التابوت فوضعوه في ناحية من قريتهم، فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوتُ وجُمٌّ في أعناقهم، فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جارية كانت عندهم من سني بني إسرائيل: لا تزالون تروُّن ما تكرهون! ما كان هذا التابوت فيكم، فأخرجوه من قريتكم. قالوا: كذبت، قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتين، لهما أولاد لم يوضع عليهما نيرٌ قطّ، ثم تضعوا وراءهما العجل، ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيّروهما وتحبسوا أولادهما، فإنهما تنطلقان به مذعنتين، حتى إذا خرجتا من أرضكم ووقعتا في أدنى أرض بني إسرائيل كسرتا نيرَهما، وأقبلتا إلى أولادهما، ففعلوا ذلك، فلما خرجتا من أرضهم، ووقعتا في أدني أرض بني إسرائيل، كسرتا نيرهما وأقبلتا إلى أولادهما، ووضعتاه في خربة فيها حصاد من بني إسرائيل، ففزع إليه بنو إسرائيل، وأقبلوا إليه فجعل لا يدنومنه أحد إلا مات، فقال لهم نبيهم أشمويل اعترضوا، فمن آنس من نفسه قوة فليدنُّ منه، فعرضوا عليه الناس، فلم يقدِرْ أحد على أن يدنو منه؛ إلا رجلان من بني إسرائيل، أذن لهما بأن يحملاه إلى بيت أمهما، وهي أرملة، فكان في بيت أمهما، حتى مَلك طالوت، فصلُح أمر بني إسرائيل مع أشمويل. فقالت بنو إسرائيل: لأشمويل: ابعث لنا ملكاً يقاتل في سبيل الله، قال: قد كفاكم الله القتال، قالوا إنا نتخوَّفُ مَنْ حولنا، فيكون لنا ملك نفزع إليه، فأوحى الله إلى أشمويل: أن ابعثُ لهم طالوت ملكاً وادهنُه بدهن القدس، فضلت حمر لأني طالوت، فارسله وغلاما له يطلبانها فجاءا إلى أشمويل يسألانه عنها، فقال إنَّ الله قد بعثكَ ملكاً على بني إسرائيل، قال: أنا! قال: نعم، قال أو ما علمت أنّ سِبْطي أدنى أسباط بني إسرائيل! قال: بلي، قال: أفما علمت أنّ قبيلتي أدنى قبائل سِبْطي! قال: بلي، قال: أما علمت أن بيتي أدني بيوت قبيلتي؟ قال: بلي، قال: فبأية آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمرَه، وإذا كنت في مكان كذا وكذا نزل عليك الوحي. فدهنه بدُّهُن القدس، وقال لبني إسرائيل: ﴿إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يَوْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾(١).

رجع الحديث إلى حديث السديّ . ﴿وَلَمُا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِعَ عَلَيْنَا صَبْراً﴾(٣) . فعبَر يومثذ أبو داود فيمنْ عبَر في ثلاثة عشر ابناً له ، وكان داود أصغرَ بنيه وإنه آناه ذات يوم فقال: يا ابتاه ، ما أومي بقدّانني شيئاً إلا صرعته، قال: أبشرْ يا بني، إن الله قد جعل رزقك في قَدّافتك، ثم آناه مرة اخرى فقال:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٥٠.

يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أمداً رابضاً فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم يهجني، فقال: أبشر يا بني، فإن هذا خيرٌ يعطيكه الله، ثم أتاه يوماً آخر، فقال: يا أبناه إنى لأمشى بين الجبال فاسبِّح فلا يبقى جبل إلا سبّح معى، فقال: أبشِرْ يا بني، فإنّ هذا خيرُ أعطاكه الله \_ وكان داود راعياً، وكان أبوه خلَّفه يأتي إلى أبيه وإلى إخوته بالطعام \_ فأتي النبي عليه السلام بقرن فيه دُهن وتَنُّور من حديد، فبعث به إلى طالوت، قال: إنّ صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا القرن على رأسه، فيغلى حتى يدَّهن منه ولا يسيل على وجهه، ويكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويدخل في هذا التنور فيملأه. فدعا طالوت بني إسرائيل، فجُّ بهم به فلم يوافقه منهم أحد، فلما فَرَغوا قال طالوت لأبي داود: هَلْ بقي لك ولد لم يشهدنا؟ قال: نعم، بقي ابني داود، وهو يأتينا بطعام، فلما أتاه داود مرَّ في الطريق بثلاثة أحجار فكلَّمنه وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا جالوت، قال:فأخذهنّ وجعلهن في مخلاته، وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوّجته ابنتي، وأجريت خاتمه في ملكي، فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه، فغلَى حتى ادَّهن منه ولبس التنور فملأه، وكان رجلًا مسقاما مصفارًا، ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه، فلما لبسه داود تضايق التنّور عليه حتى تنقّض، ثم مشى إلى جالوت، وكان جالوت من أجْسَم الناس وأشدُّهم، فلمَّا نظر إلى داود قُلِفَ في قلبه الرعب منه، فقال له: يا فتى ، ارجع فإني أرحمك أن أقتلك، فقال داود: لا بل أنا أقتلك. فأخرج الحجارة فوضعها في القَدَّافة، كلَّما رفع منها حجراً سمَّاه، فقال: هذا باسم أبي إبراهيم، والشاني باسم أبي إسحاق، والثالث بـاسم أبي إسرائيلَ، ثم أدار القذَّافة فعادت الأحجار حجراً واحداً، ثم أرسلَه فصكٌ به بين عيني جالوت فَنَقَبَتْ رأسه. ثم قتلته؛ فلم تزل تقتل كلُّ إنسان تصيبه تنفذ فيه، حتى لم يكن بحيالها أحد، فهزموهم عند ذلك، وقتل داود جالوت، ورجع طالوت فأنكح داود ابنته، وأجرى خاتمه في ملكه، فمال الناس إلى داود وأحبُّوه.

فلما رأى ذلك طالوت وجّد في نفسه وحسده، وأراد قتله، فعلم داود أنه يريده بذلك، فسجّى له زقً خو في مضجعه، فدخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود، فضرب الرق ضربة فخرقه، فسالت الخمر منه، فوقعت قطرة من خمر في فيه، فقال: يرحم الله داود، ما كان أكثر شربه للخمر اثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم، فوضع سهمين عند رأسه، وعند رجليه وعن يمينه ومن شماله سهمين سهمين، ثم نزل، فلما استيقظ طالوت بهمر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله داود، هو خيرمني، فقال طالوت: اليوم أقتل بي فكف عني اثم إنه ركب يوماً فوجداً بمشي في البريّة، وطالوت على فرس، فقال طالوت: اليوم أقتل داود - وكان داود إذا فزع لم يدرّك - فركض على أثره طالوت، فقزع داود، فاشتذ فدخل غاراً، فارحى الله إلى المذكبوت فضربت عليه بيتاً، فلما انتهى طالوتُ إلى الغار نظر إلى بناء المنكبوت، قال: لو كان دخل ها هنا لخرّق بيت المنكبوت، فخيًل إليه فتركه.

وطمن العلماء على طالوت في شأن داود، فجعل طالوت لا ينهاه احدًّ عن داود إلا قتله، وأغراه الله بالعلماء يقتلهم، وأغراه الله بالعلماء يقتلهم، فلم يكن يقدر في بني إسرائيل على عالم يكيليق قتله إلا قتله، حتى أتي بامرأة تعلم اسم الله الاعظم، فامر الحبًاز أن يقتلها، فرحمها الخبازا وقال: لعلنا نحتاج إلى عالم. فتركها، فوقع في قلب طالوت التوبة وندم، وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس، وكان كلّ ليلة يخرج إلى القبور فيبكي، وينادي: أنشد الله عبداً علم أن لي توبة إلا أجبرني بها إفلما أكثر عليهم ليالي ناده مناد من القبور: أن يا طالوت، أما ترضى أن قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواناً ا فازداد بكاء وحزناً، فرصه الخبار فكلمه فقال: مالك؟ فقال: هل

تعلم لي في الأرض عالماً أساله: هل في من توية؟ فقال له الخباز: هل تدري ما مثلك؟ إنما مثلك مثل ملك نولوقية مشاه فصاح الديك، فتطيّر منه، فقال: لا تتركوا في القرية ديكاً إلا فيحتموه، فلما أراد أن ينام قال: إذا صاح الديك فأيقظونا حتى نُذلج، فقالوا له: وهل تركت ديكاً يُسمع صوته! ولكن هل تركت عالماً في الأرض! فازداد حزناً ويكاه، فلما رأى الخباز منه الجدّ، قال: أوايتك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! وقال: لا يقون عليه الخباز، فأخبره أن الحراة العالمة عنده، قال: أوايتك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! وقال: لاء فتوثق عليه الخباز، فأخبره أن الحراة العالمة عنده، قال: أنها إن رأتك غيري عليها، على المن المناه علم السام، فقال: إنها إن رأتك غيري عليها، أنجيتك من القتل، وآويتك عندي. قالت: بلى، قال أنها إلىك حاجة، هذا ظالوت يسالك: هل له من أنجيتك من القتل، وآويتك عندي. قالت: إنه لا يريد قتلك، ولكن يسالك: هل له من توبة؟ قالت: لا، والله ما اعلم لطالوت توبة، ولكن مل تعلمون مكان قبر نسيري قالوا: نعم، هذا قبر يوشع بن نون، فانطلقت وهما معها إليه، فنحث، فخرج يوشع بن نون، فنفض رأسه من التراب، فلما نظر إليهم ثلاثيهم قال: ما لكم؟ أما أعلم لطالوت من قلك: هل له من توبة؟ قال يوضع بنا أعلم لطالوت من قلك على المائد، هل له من توبة؟ قال يوضع بنا أعلم لطالوت من توبة إلى أو ينظى من ملكه، ويخرج هو وولده فيقاتلون بين يديه في سبيل الله، حتى إذا قُتِلوا شدًّ هو فقتل؛ فعسى أن

ورجع طالوت أحزن ما كان؛ رهبة الا يتابعه ولده، فبكى حتى سقطت أشفار عينيه، ونحَل جسمُه، فدخل عليه بنوه وهم ثلاثة عشر رجلاً فكلموه وسالوه عن حاله، فأخيرهم خبره، وما قبل له في توبته: فسألهم أن يغزوا معه، فجهَوْرهم فخرجوا معه، فشدُّوا بين يديه حتى قتلوا، ثم شدُّ بعدهم هو فقتل، وملك داود بعد ذلك، وجعله الله نبيًّا، فذلك قوله عزّ وجلً : ﴿وآتَاهُ اللهُ الملكُ والجِكْمةُ ﴾ قبل: هي النبوّة؛ آتاه نبوّة شمعون وملك طالوت.

واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن بحرت بن أفيح بن أيش بن بنيامين بن يعفوب بن إسحاق بن إبراهيم.

وقال ابن إسحاق: كان النبيّ الذي بعث لطالوت من قبوه حتى أخبره بتوبته البسع بن أخطوب؛ حدثنا بذلك ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق.

وزعم أهل التوراة أنَّ مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل في الحرب مع ولده كانت أربعين سنة.

### ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم

وكان داود عليه السلام ـ فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منه ـ قصيراً أزرق قليل الشعر، طاهر القلب نقيًّا.

حداثي يونس بن عبد الاعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حداثي ابن زيد في قول الله: ﴿ أَلَمُ مَنَ اللّهِ مَنْ عَبْم الظَّالِمِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ عَلِيم الظَّالِمِينَ ﴾ [الى اللّهِ عَلَيم الظَّالِمِينَ ﴾ [الى اللّه به الله به جالوت، ومن علامته هذا القون يضمه على راسه فيفيض ماه، فأناه نقال: إن الله عَرْ وجلُّ أوحى إلي أن في وَلله لرجلاً يقتل الله به جالوت. فقال: نعم يا نبي الله، قال: فاخر جلاً الله يه جالوت. فقال: نعم يا نبي الله، قال: فاخر على يعرضهم على القرن فلا قال: فاخر على يعرضهم على القرن فلا قال: فاخوه على القرن فلا ويكن ناخذهم على القرن فلا يون عشر بعالم المجسم، قال: يا ربع، فيونده عليه، فأوسى الله: إنا لا ناخذ الرجال على صُورهم، ولكنا ناخذهم على على على على على على على على القرن فلا أي الله: إن لا لا ناخذ الرجال على صُورهم، قال: يا رب، قد زعم أنه ليس له ولد غيره، فقال: كلب، فقال: إن ربي وليه الناس في شعب كذا وكذا، من جبل كذا وكذا، فضرج إليه فوجد الناس في المناس أن المناس أن المناس أن المناس أن على ولا قلى على وضع العادي وضع بهما السيل. فلما رأة قال: هذا مدا مولا على رحم الهائم، فهو بالناس أرحم اقال: فوضع الله على ولم على ولما على ولما قال: ولن على راسه فغاض.

حدثني المثنى، قال: حدثنا إسحاق، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصحد بن معقل، عن وهب بن منبه قال: لما سلمت بنو إسرائيل المُملك لطالوت، أوسى الله إلى نيي بني إسرائيل المُملك لطالوت، أوسى الله إلى نيي بني إسرائيل: أن قل لطالوت: فأيخ أهل مدين، فلا يترك فيها حيًّا إلا قتله، فإني سأظهور عليهم، فخرج بالناس حتى أتى مدين، فقتل من كان فيها، إلا ملكهم فإنه أسره، وساق مواشيهم، فأوسى الله إلى أشمويل: ألا تعجبُ من طالوت إذ أمرتُه بأمري فاختل فيه، فجاء بملكهم أسيراً، وساق مواشيهم! قالقه فقل له: لا نزعن المملك من بيته، ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة، فإني إنما اكرمُ من أطاعني، وأهينُ من هان عليه أمري. فلقيه فقال له: ما صنحت المراشية عالى إنما مشت المواشيّ لاقربها، قال له أشمويل: إن الله قد نزع من بيتك المُملك ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة، فأوجى الله إلى أشمويل: إن الطاق

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٤٣ ـ ٢٤٦.

إلى إيشى فيعرض عليك بنيه، فادكن الذي آمرك بدُهن القدس، يكُن ملكاً على بني إسرائيل. فانطلق حتى التي إيشى، فقال: اعرض عليّ بنيك، فدعا إيشى اكبر ولده، فأقبل رجل جسيم حسن المنظر، فلما نظر إليه الشويل أعجب، فقال: المحد لله إن الله بصير بالعبادا فاوحى الله إليه: إنّ عينيك تُبصران ما ظهر، وإني الشويل أعجب، فقال: المحرض عليّ غيرة، فعرض عليه ستة، في كلَّ ذلك يقول: ليس بهذا، اعرض عليّ غيرة، فعرض علي مقدة، في كلَّ ذلك القول: ليس بهذا، اعرض عليّ غيرة، فعرض عليه ستة، في كلَّ ذلك النتي. قال: إلى المنز المعرض علي عمرة، فقال: هل لك من ولد غيرهم؟ فقال: بلى، لي غلام أمغر وهو راع في النتي. قال: (وبيل إليه، فلما أن جاء داود، جاء غلام أمغر، فدهنه بدُّهن القدس، وقال لأبيه: أكتم مذا، فإن طالوت لو يقلغ عليه قتله. فسار جالوت في قومه إلى بني إسرائيل فعسكر، وسار طالوت بيني إسرائيل وعسكر، وسار طالوت بيني إسرائيل وعسكر، والمراك الي أيقنل قومه إلى بني أسرائيل فعسكر، وسار طالوت بيني إسرائيل فلك. فأرسل طالوت في عسكره صائحاً: مَنْ يسرز لي مَنْ شت، كان الملك للي، فأرصل طالوت في عسكره صائحاً: مَنْ يسرز لي الموات وقال داود إياه، وما كان من طالوت إلى داود.

قال أبوجمفر: وفي هذا الخبر بيان أنّ داود قد كان الله حوّل الملك له قبل قتله جالوت، وقبل أن يكون من طالوت إليه ما كان من مخاولته قتله، وأما سائر مَنْ روينا عنه قولاً في ذلك، فإنهم قالوا: إنما مَلك داود بعد ما قتا. طالوت وولده.

وقد حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق فيما ذكر لي بعض أهل العلم ـ عن وهب بن منبّه قال: لما قتّل داوة جالوت، وإنهزم جنّله قال الناس: قتّل داود جالوت وخملع طالوت، وأقبل الناس على داود مكانه حتى لم يسمع لطالوت بذكّر.

قال: ولما اجتمعت بنو إسرائيل على داود أنزل الله عليه الزّبور، وعلّمه صنعة الحديد، والآنّه له، وأمر الحبال والطير أن يسبِّحن معه إذا سبّح، ولم يعط الله - فيما يذكرون - أحداً من خلقه مثل صوته، كان إذا قرأ الزبور - فيما يذكرون - تعدق لصوته، وما صنعت الزبور - فيما يذكرون - ترفو له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها، وإنها لَمُهيبخة تسمع لصوته، وما صنعت الشياطينُ المزاميرُ والبرابُط والصنوج إلا على أصناف صوته، وكان شديد الاجتهاد، دائب العبادة، كثير البكاء وكان كما وصفه الله عزّ وجل لنبيه محمد عليه السلام فقال: ﴿وَاذْكُو مَبْدَنَا دَاوُدُ ذَا الأَبِدِ إِنَّهُ أَوْابٌ ﴿ اللهُ مَنْ الْجِبْلُونَ مَمْدُ عَلَيْهِ الشَّرِقَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ واللهُ اللهُ واللهُ اللهُ اللهُ

وقد حدثنا بشر بن معاذ، قال: "حدثنا يزيد، قال: حدثنا سميد، عن قدادة: ﴿وَادْكُرُ عَبُدُنا دَارُودُوا الأَيْلِ إِنَّهُ أُواْبُ﴾، قال: أعطِيَ قوةً في العبادة، وفقهاً في الإسلام. وقد ذُكِر لنا أن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وكان يحرسه ـ فيما ذكر ـ في كلِّ يوم وليلة أربعةً آلاف.

حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضّل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، في قوله: ﴿وَشَنَدُنَا مُلْكُمُ﴾، قال: كان يحرسُه كلّ يوم وليلة أربعة آلاف.

وذُكَّر أنه تمنّى يوماً من الأيام على ربّه منزلة آبائه إيراهيم وإسحاق ويعقوب، وسأله أن يمتحنه بنحو الذي كان امتحنهم، ويعطيّه من الفضل نحوّ الذي كان أعطاهم.

<sup>(</sup>١) سورة ص ١٧ ـ ١٨.

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٢٠.

فحدثني محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، قال: قال السُّدّى: كانَّ داودُ قد قسّم الدهر ثلاثة أيام: يوماً يقضِي فيه بين الناس، ويوماً يخلُو فيه لعبادة ربه، ويوماً يخلُّو فيه لنسائه، وكان له تسع وتسعون امرأة، وكان فيما يقُرَّا من الكتب أنه كان يجد فيه فضلَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلما وجد ذلك فيما يقرأ من الكتب، قال: يا ربُّ أرى الخير كلُّه قد ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي، فأعطني مثلَ ما أعطيتُهم، وافعل بي مثلَ ما فعلت بهم. قال: فأوحى الله إليه أنَّ آباءكُ ابتُلوا ببلايا لم تبتّل بها، ابتل إبراهيمُ بذبح ابنه، وابتلي إسحاق بذهاب بصره، وابتُلي يعقوب بحزنه على ابنه يوسف، وإنك لم تبتلُ من ذلك بشيء. قال: يا ربُّ ابتلِني بمثل ما ابتليتهم به، وأعطني مثل ما أعطيتُهم. قال: فأوحى إليه إنك مبتلًى فاحترس. قال: فمكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكُث إذ جاءه الشيطان قد تمثّل في صورة حمامة من ذهب، حتى وقع عند رجليَّه وهو قائم يصلَّى، قال: فمدَّ يده ليأخذه فتنحَّى فتبعه، فتباعَد حتى وقع في كُوّة، فذهب ليأخذه، فطار من الكُوّة، فنظر: أين يقع فيبعث في أثره، قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها، فرأى امرأة من أجمل النساء خَلْقاً، فحانت منها التفاتة فأبصرته، فألقَت شعرها فاستترت به، قال: فزاده ذلك فيها رغبة، قال: فسأل عنها فأخبر أن لها زوجاً، وأن زوجها غائب بمسلَّحة كذا وكذا، قال: فبعث إلى صاحب المسلحة يأمره أن يبعث أهريا إلى عدو كذا وكذا. قال: فبعثه ففتِع له، قال: وكتب إليه بذلك، فكتب إليه أيضاً: أن ابعثه إلى عدوّ كذا وكذا، أشدّ منهم بأساً. قال: فبعثه ففرَّح له أيضاً، قال: فكتب إلى داود بذلك، قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا. قال: فبعثه، قال: فقتل المرّة الثالثة، قال: وتزوّج داود امرأته، فلما دخلتْ عليه لم تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله مَلَكَيْن في صورة إنسيِّين فطلبا أن يدخلا عليه، فوجداه في يوم عبادته، فمنعهما الحرسُ أن يدخُلا عليه، فتسوِّرا عليه المِحْراب، قال: فما شُعُر وهو يصلِّي إذا هو بهما بين يَديُّه جالسين، قال: ففزع منهما، فقالا: لا تَخف، إنما نُحْنُ ﴿ خَصْمَانِ بَغِي بَعْضُنا عَلَى بَعْضَ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطْ ﴾ يقولَ: لا تحف، ﴿ وَاهْدِنَا إِلِّي سَوَاء الصِّرَاطِ الى عدل القضاء. قال: قُصًّا على قصّتكما، قال: فقال أحدهما: ﴿إِنَّ هٰذَا أَخِي لَهُ تِسْمُ وتسعُونَ نُعْجَةُ وَلِيَ نَعْجَةُ وَاحِدَةَ﴾(١). فهو يريد أن يأخُذ نعجتي، فيكمِّل بها نعاجَه ماثة، قال: فقال للآخو: ما تقول؟ فقال: إن لي تسعُّ وتسعين نعجة، ولأخي هذا تعجة واحدة، فأنا أريد أن آخذها منه، فأكمَّل بها نعاجي ماثة، قال: وهو كاره! قال: وهو كاره، قال: إذاً لا نَدعك وذاك، قال: ما أنت على ذلك بقادر! قال: فإن ذهبت تُرُوم ذلك أو تريد ذلك، ضربنا منك هذا وهذا .. وفسَّر أسباط طَرف الأنف والحيهة .. فقال: ما داود، أنت أحقُّ أن يُضرب منك هذا وهذا، حيث لك تسع وتسعون امرأة، ولم يكن لأهـريا إلا امـرأة واحدة. فلم تزل به تعرُّضه للقتل حتى قُتِل، وتزوَّجت امرأتُه. قال: فنظر فلم يرَ شيئًا، قال: فعرَف ما قد وقع فيه، وما ابتُلِيَ به، قال: فخرّ ساجداً فبكي، قال: فمكث يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بدّ منها، ثم يقَع ساجداً يبكى، ثم يدعو حتى نبت العُشب من دموع عينيَّه، قال: فأوحى الله عزَّ وجلَّ إليه بعد أربعين يوماً: يا داود، ارفعْ رأسَك فقد غفرتُ لك، فقال: يا ربّ، كيف أعلم أنَّك قد غفرتَ لي وأنت حَكَّمُ عدل لا تحيفُ في القضاء؛ إذا جاء أهريا يوم القيامة آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله تشخَب أوداجه دماً في قبل

<sup>(</sup>١) سورة ص ٢٢، ٢٣.

عرشك: يقول: يا ربّ، سلَّ هذا فيمَ قتلني! قال: فأوحى الله إليه: إذا كان ذلك دعوتُ أهريا فاستوهبك منه، فيهبك لي فاثيبه بذلك الجنة. قال: ربّ الآن علمت أنّك قد غفرتَ لي، قال: فما استطاع أن يملاً عينيه من السماء حياة من ربه حتى قبض.

حدثني علي بن سهل، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن زيد بن جابر، قال: حدَّثني عطاء الحراسانيّ، قال: نقش داود خطيته في كفّه لكيلا ينساها؛ فكان إذا رآها خَففتْ يلهُ واضطربت.

وقد قبل: إن سبب المحدّة بما امتُحن به، أنّ نفسَه حدثته أنه يُعليق قطّع يوم من الايام بغير مُقارفة سوء، فكان اليوم الذي عَرَض له فيه ما عرض، اليوم الذي ظنّ أنه يقطعه بغير اقتراف سوء.

#### ذكر من قال ذلك

حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن إدريس، قال: سمعت لينًا يذكر عن مجاهد، قال: لما أصاب داوذ الخطيئة، خَرَ لله ساجداً أربعين يوماً، حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما فطَى راسَه، ثم نادى با ربّ قَرِحَ الجبين، وجَمَدت العين! وداود لم يُرجَع إليه في خطيئته شيء. فنودي: أجائع فتطعّم؟ أم مريض فتشفّى؟ أم مظلوم فيُنتصَر لك! قال: فنجب نَحْبَةً هاج كلّ شيء كان نبت، فعند ذلك غُفِر له. وكانت خطيئته مكتوبة بكفه يقرأها ، وكان يؤق بالإناء ليشرب فلا يشرب إلا ثُلِّته أو نصفَه، وكان يذكر خطيئته فينتحب النَّحْبة تكاد مفاصله يزول بعضها عن بعض، ثم ما يتم شربه حتى يملأ الإناء من دموعه. وكان يقال: إن دمعة داود تعيل دمعة الخلائق، قال: وهد يجيء يوم

<sup>(</sup>۱) سورة ص ۲۲ ــ ۲۴ .

القيامة خطيئته مكتوبة بكفّه فيقول: ربّ ذنبي ذنبي قَلَـشي! قال: فيقَلَـم فلا يامن، فيقول: رب اخرني، قال: فيؤخّر فلا يامن.

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة، عن أبي صمخر، عن يزيد الرقاهية، عن أبي صمخر، عن يزيد الرقاهية، عن أنس بن مالك يقول: صمعت رسول الله ﷺ يقول: إن داوذ النبي عليه السلام حين نظر المراة فأهِم، قطع على بني إسرائيل بعثاً، فأوصى صاحب البعث، فقال: إذا حضر المعدو فقرّب فلاتاً بين يدي التابوت، وكان التابوت في ذلك الزمان يُستنصر به من قعم بين يدي التابوت لم يرجع حتى يقتل أو ينبؤم عنه الجيش، فقبل زوج المرأة، ونزل الملكان على داود يقصّان عليه قصّته، فقيل داودا فسجد، فيمك أربعين ليلة ساجداً، حتى نبت الزُرع من دموء على رأسه، وأكلت الأرضُ من جبينه، وهو يقول في مسجوده - فلم أحص من الرقاشي إلا هؤلاء الكلمات: ربَّ زل داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب! ربَّ لية فقال: يا دوره، إنّ الله قد فقر لك الهم الذي هممت به، فقال داود: قد علمت أنَّ الله قادر على أن يغفر ليا الهم قلل لا يعيل، من يعلى الدي عند داوداً فقال جريش ما مالتُ ربك عن ذلك، ولن نشتُ لأفعلنَ، قال: عم، قال: فعرج جبرئيل وسجد داود، فقدك ما شاء الله ثم نزل، فقال: قد صالت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال: قله له يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال: قله له يا داود، ونهقول: هو لك يا ربّ له يا داود، فيقول: هو لك يا ربّ به يا داود، فيقول: هو لك يا ربّ به في داك الله يا داك في الجنة ما شنت وما المنتهية عوضاً.

ويزعم أهل الكتاب أن داود لم يزل قائماً بالملك بعد طالوت إلى أن كان من أمره وأمر امرأة أورياما كان، فلما واقع ما واقع من الخطيئة اشتغل بالتوبة منها ـ فيما زعموا ـ واستخفّ به بنو إسرائيل، ووثب عليه ابن بقال له إيشى، فنحا إلى نفسه فاجتمع إليه أهل الرّيغ من بني إسرائيل، قالوا: فلما تاب الله على داود ثابت إليه ثائبة من الناس، فحارب ابنه حتى هزمه، ووجه في طلبه قائداً من قواده، وتقدّم إليه أن يتوقى حُتَّفَهُ، ويتلطّف لاسره، فطلبه القائد وهو منهزم، فاضيطره إلى شجرة فركض فيها ـ وكان ذا جمّة ـ فتعلق بعض أغصان الشجرة بشعره فحبسه، ولحقه القائد فقتله خالفًا لامر داود، فحزن داود عليه حزناً شديداً، وتنكر بعض أغصان الشجرة بشعره فحبسه، ولحقه القائد فقتله خالفاً لامر داود، فحزن داود عليه حزناً شديداً، وتنكر للقائد، وأصاب بني إسرائيل في زمانه طاعون جارف، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشفّ ذلك البلاء عنهم، فاستجيب لهم، فاتخلوا ذلك الموضع مسجداً، وكان ذلك ـ فيما قيل \_ لإحدى عشرة سنة مضت من ملكه. وتوفي قبل أن يستتم بناءه، فاوصى إلى سليمان باستمامه، وقتل القائد الذى قتل أخاه، فلما دفّته سليمان نفذ لامره فى القائد وقتله، واستمّ بناء المسجد.

وقيل في بناء ذلك المسجد ما حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثني إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن مئيه يقول: إن داود اراد أن يعلَم عدد بني إسرائيل كم هم؟ فبعث لذلك مُوقاء ونقباء، وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلَغ عددُهم، فعتب الله عليه ذلك، وقال: قد علمت أني وعدت إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتى أجعلهم كعدد نجوم السماء، وأجعلهم لا يحصّى عددُهم، فأردت أن تعلَم عدد ما قلت: إنه لا يحصّى عددُهم، فاختاروا بين أن أبتليكم بالجوع ثلاث سنين ، أو أسلّط عليكم العدو ثلاثة أشهر ، أو الموت ثلاثة أيام ا فاستشار داود في ذلك بني إسرائيل فقالوا: ما لنا بالجوع ثلاث سنين صَبْر ، ولا بالعدو ثلاثة أشهر ، فليس لهم بقيّة ، فإن كان لا بدُّ فالموت بيده لا بيد غيره . فذكر وهب بن منبه أنه مات منهم في ساعة من نهار ألوف كبيرة ، لا يدر ما عددهم ، فلما رأى ذلك داود ، شقَّ عليه ما بلّغه من كثرة الموت ، فنبتًل إلى الله ودعاه فقال: يا ربّ ، أنا أكلُّ الحُمَاض وبنر إسرائيل ، فما كان من شيء في واعف عن بني إسرائيل ، أسرائيل ، فما كان من شيء في واعف عن بني إسرائيل ، فما فاستجاب الله له ورفع عنهم الموت ، فرأى داود الملائكة سألين سيوفهم يغمدونها ، يرتقون في سلم من فاستجاب الله له ورفع عنهم اللوت ، فرأى داود هذا مكان ينبغي أن يُبنى فيه مسجد، فأراد داود أن يأخذ في بنائه ، فاحى الله أيه أيه أيل هذا بيانه ، ولكن ابنً لك أملكه عنديا سيديا سيديا سايبان ، أسلمه من اللهاء .

فلما ملك سليمان بناءه وشرّفه، وكان عمر داود ـ فيما وردت به الأخبار عن رسول الله ﷺ ـ مائة سنة . وأما بعض أهل الكتب، فإنه زعم أن عمره كان سبعاً وسبعين سنة ، وأن مُدّة ملكه كانت أربعين سنة .

#### ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام

ثم ملك سليمان بن داود بعد أبيه داود أمر بني إسرائيل، وسخّر الله له الجنّ والإنس والطير والربح، وآناه مع ذلك النبوة، وسأل ربَّه أن يُؤتيه ملكاً لا ينبغي لاحد من بعده، فاستجاب اللَّهُ له فاصطاه ذلك.

كان فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب من بنة : إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقام له الإنس والمجن، حتى يجلس على سريره، وكان أب فيما يزعمون أيام سريره، وكان أبلوه في أيام ملكه بعد أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره - فيما ذكر - في أموره. وكان من شأنه وشان أبهد داور الحكم لملكه بعد أن بلغ سليمان مبلغ الرجال يشاوره - فيما ذكر - في أموره. وكان من شأنه وشان أبهد داور الحكم في الغنم التي نفشت في حرف الغرم، الذين قص الله في كتابه خبرهم وخبرهما فقال: ﴿وَرَاوُرَ وَسُلّمِانَ إِذْ يَمْدُنُ فِيهُ عَنْمُ الْقُومِ وَكُنَّ لِيمُحْمِهُمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلّيَمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُمانَ في المُحرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ الْقُومِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلّيَمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُمانَ فِي الْمُورْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ الْقُومِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلّيَمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُمانَ في المُحرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنْمُ الْقُومِ وَكُنَّا لِمُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَفَهُمْنَاهَا سُلّيَمَانَ وَكُلاً آتَيْنَا حُكُمانَ في الْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهَ غَنْمُ الْقُومِ وَكُنَّا لِمُحْمِهِمْ شَاهِدِينَ \* فَقَهُمْنَاهَا سُلّيَمَانَ وَكُلاً اللّيَانَ وَكُولًا لِنَامِهُونَاكُونَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهَانَاءَ وَكُلاً اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

فحدثنا أبر كريب وهارون بن إدريس الاسم، قالا: حدثنا المحاربي، عن أشعث، عن أبي إسحاق، عن مرّة، عن ابن مسعود في قوله: ﴿ وَوَالَوْ وَسُلّهَمانَ إِذْ يُكُمّانِ في الحَرْتِ إِذْ تَفَضَّتْ فِيهِ عَنَمُ الْفَوْمِ ﴾، قال: كَرْم قد أنبت عناقيده فأفسدته، قال: فقضى داود بالغنم لوساحب الكرّم، فقال سليمان: غير هذا يا بني الله؟ قال: وها الغنم إلى صاحب قال: وها الغنم إلى صاحبه الكرّم فيصيب بنها حتى إذا كان الكرّم كما كان، وفعت الكرّم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبه، ودفعت الغنم إلى صاحبها فقلك قوله: ﴿ فَقَهُمُهُمُنَاهَا سُلّمَمَانَ}. وكان وجلاً غزّاء لا يكاد يقمد عن الغزو، وكان لا يسمع بعلك في ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يُلِكِّه. وكان فيما حدثنا ابن حميا، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق في ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يُلِكِّه. وكان فيما حدثنا ابن حميا، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق في ناحية الناس والدواب وآلة الحرب كلها، حتى إذا حمل معه ما يريد، أمر العاصف من الربح فدخلت تحت ذلك والدواب والقالم وتعلى: وقل الله عَنْ غدوته إلى حيث أراد. وقال الله عَنْوو وعلى: ﴿ وَاللّمَا مُعْمُوهُا فَهُو وَرَوانَ لَهُ الرّبِعُ تَعْبُوي بِأْمُ ورُخْلة حَيْثُ أَصَابُ ﴾ (٢)، أي حيث أراد، وقال الله عَنْوُون المُؤْلِقُ فَهُو وَرَوانَ لَهُمُ ﴿ وَاللّمُ تَعْبُونِ بِأَمْ ورُخْلة حَيْثُ أَصَابُ ﴾ (٢)، أي حيث أراد، وقال الله : ﴿ وَلَاللَهُ عَلْمُوفًا نَهُو ورَوانَ الْهُ عَلْمُوفًا نَهُو ﴾ (٣). ﴿ وَلِمَا اللّهُ اللّهُ وَلَهُ عَنْوَلُهُ الْمُؤْلِقُ مُؤْلُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُوفًا نَهُونَ اللهُ وَاللّه الله عَنْوَله الله عَنْدُ وقاله الله عَنْهُ والله الله عَنْهُ والله الله عَنْوَله الله عَنْهُ المُنْهُ والله الله عَنْهُ الله عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المُنْهُ والله عَنْهُ المُعْمِدُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المُنْهُ واللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ المُنْهُ واللهُ عَنْهُ المُنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُؤْلِقُ عَلْهِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ عَلْهُ عَنْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ عَلْهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٧٨، ٧٩.

<sup>(</sup>۲) سورة ص ۳٦

<sup>(</sup>٣) سورة سبأ ١٢.

٣٠ ....... تاريخ ما قبل الهجرة

قال: وذكر لي أنَّ منزلًا بناحية دجلة مكتوب فيه: كتاب كتبه بعض أصحاب سليمان، إما من الجن، وإما من الإنس: ونحن نزلناه وما بنيناه، ومبنيًّا وجدناه، غدوًنا من إصطلخر فقلَنَاهُ، ونحن رالحون منه إن شاء الله، فبانتون بالشام.

قال: وكان ـ فيما بلغني ـ لتمرّ بعسكره الربح، والرُّحاء تهوي به إلى ما أواد، وإنها لتُمرُّ بالمزرعة فما تحرُّكُها .

وقد حدثنا القاسم بن الحسن، قال: حدثني العسين، قال: حدثني حجاج، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب القرظيّ، قال: بلغنا أن سليمان كان عسكره مائة فرسخ، خصمة وعشرون منها المؤنس، وخمسة وعشرون للجنّ، وخمسة وعشرون للطين، وكان له ألف بيت من قوارير على الخشب، فيها ثلثمائة صريعة، وسبعمائة سرّية، فأمر الربيح العاصف فيها توأمر الرخاء فسيرّته، فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء والأرض: أني قد زدتُ في ملكك، أنّه لا يتكلم أحدٌ من الخلائق إلا جاءت به الربح واخبرتك.

حدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جُبَير، عن ابن عباس، قال: كان سليمان بن داود يوضُع له ستمائة كرسيّ، ثم يجيء أشرافُ الإنس فيجلسون مما يليه، ثم يجيء أشراف المجنّ فيجلسون مما يلي الإنس، قال: ثم يذعو الطير فتظلّهم، ثم يدعُو الربح فتحملهم، قال: فتمير في الغداة الواحدة مسيرة شهو. 

## ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام

فمن ذلك غزوته التي راسل فيها بلقس - وهي فيها يقول أهل الأنساب ـ يلمقة ابنة البشرح - ويقول بعضهم : ابنة أيلي شرح - بن ذي جَدَن بن أيلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفم : ابنة ذي شرح ـ بن ذي جَدَن بن أيلي شرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ثم صارت إليه سِلْماً بغير حرب ولا قتال . وكمان سبب مراسلته إياها ـ فيها ذكر ـ أنه فَقَد الهدهد يوماً في مسير كان يسيره، واحتاج إلى الماء فلم يَعلم مَنْ حضره بُمُدَه، وقبل له علم ذلك عند الهدهد، فسأل عن الهدهد للم يجده . وقال بعضهم : بل إنما سأل سليمانُ عن الهدهد لإخلاله بالنوية .

فكان من حديثه وحديث مسيره ذلك وحديث بلقيس، ما حدثني العباس بن الوليد الآمائي، قال: حدثنا على بن عاصم، قال: حدثنا عطاء بن السائب، قال: حدثنا عجاء من ابن عباس، قال: كان سليمان بن داود إذا سافر أو أراد سفراً ققد على سريره ووضعت الكراسي يميناً وشمالاً، فيأذن للإنس، ثم يأذن للجنّ عليه بعد الإنس، فيكونون خلف الجنّ، ثم يرسل إلى الطير بعد الإنس، فيكونون خلف الجنّ، ثم يرسل إلى الطير فعظهم من فوقهم، ثم يرسل إلى الوج فتحملهم وهو على سريره، والناس على الكراسي قسير بهم، غدوها شهر ورواحها شهر، رحاه حيث أصاب، ليس بالماصف ولا اللين، وسطا بين ذلك. فينها سليمان يسير بهم، غدوها مال رأسها - فينها سليمان يسرب عن شيء سال مال السيرة زفز المفازة فسأل عن بُعد الماء هذا، فقال الإنس: لا ندري، فسأل الجنّ فقالوا: لا ندري، فسأل الشياطين، فقالوا: لا ندري، فسأل الجنّ عمالة الماء هذا قال الإنس: لا ندري، على المنافذة الله ما هنا فقال الإنس: لا ندري، فسأل الجنّ مساقلة الماء هنا فقال الإنس: لا ندري، فسأل الجنّ مساقلة الماء هنا فقال الإنس: لا ندري، فسأل الجنّ فقالوا: لا ندري، فسأل المنظمة فقال الإنس: لا ندري، فسأل ألم كم بُعد فقالوا: لا ندري، فسأل ألم المنافذة فلك المنافذة المنافذة فلك المن

قال: ومرَّ الهدهد على قصر بلقيس، فرأى بستاناً لها خلَف قصرها، فمال إلى الخضرة فوقع عليها، فإذا هو بهدهد لها في البستان، فقال هدهد سليمان: أينَّ أنت عن سليمان؟ وما تصنع ها هنا؟ قال له هدهد

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٠، ٢١.

بلقيس: ومَنْ سليمان؟ فقال: بعث الله رجلاً يقال له سليمان رسولاً ، وسحّر له الربح والجين والإنس والطير. قال: فقال له هدهد بلقيس: أي شيء تقول! قال: أقول لك ما تسمع، قال: إن هذا لمتجب من ذاك أن كثرة هؤلاء القوم تملكهم امرأة، ﴿ وَلَيَتْ مِنْ كُلَّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴾ . جعلوا الشكر لله أن يسجدوا للشمس من دون الله. قال: وذكر الهدهد سليمان فنهض عنه، فلما انتهى إلى العسكر تلقّته الطير يسجدوا للشمس من دون الله. قال: وذكر الهدهد سليمان فنهض عنه، فلما انتهى إلى العسكر تلقّته الطير وقبلوا: وقعلك رسول الله عالى العسكر تلقّته الطير الله يتنف ريشه ويشمّسه فلا يطير البدأ، فلمان المداهد: أو ما استثنى رسول الله؟ أبدأ، فيصير من هوام الأرض، أو لينبحه، قال يكر له نسل أبداً. قال: فقال الهدد: أو ما استثنى رسول الله؟ لم تُنتقلُ ويشكّ مِنْ سَنقلُ أَمَدُنُ عَنْ مَنتقلُ أَصَدُقُ مَنْ وَالْتَعْ البَهِا الكَتَابِ مُسقط في جَرُوها ما غيري مُنتقلُ أَصَدُقتُ أَمُ كُنتُ مِنَ الكَافِينَ \* عَن بلقي هو يقومها ما غيري المناهد الله المناهدة والفت عليه فياء أو مراها فالنجي إلى الكتاب فسقط في جَرُوها أنه كليم والمنتقف منه فاخلته والفت عليه فياءًا، وأمرت بسريرها فاخرج، فخرجت فقعدت عليه أنكاب كريم، والمنفق منه في قاخذه والفت عليه فياءًا، وأمرت بسريرها فاخرج، فخرات في أنوان تمثل أولُو ونادت في قومها؛ فقالت لهم : ﴿ يَأْيُهَا المُنذُ إِنِّي الْقِيمَ أَلِي يَنابُ كُرِيمَ \* إِنَّهُ مِنْ مُلَيَّاتُ وَلَهُ إِنْ اللهِ قَلْمُ فَلَا فيها مَن الله من ملوك الدنيا وأنا عَرْ منه وأقوى، وإن لم يقتلها فهذا غيء من الله من ملوك الدنيا وأنا أعز منه واقوى، وإن لم يقبلها فهذا غيء من الله

فلها جاء سليمان الهندة قال لهم سليمان: ﴿ أَتُعِدُّونِي بِمَالرُ فَمَا آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِنَّا آتاكُمْ ﴾ - إلى قوله: ﴿ وَمُمْ صَاغِرُونَ ﴾ (\*) ، يقول: وهم غير عمودين، قال: بعث آليه بخرة غير مقوية، فقالت: القب هذه، قال: فسأل سليمان الإنس فلم يكن عندهم علم ذلك به مسأل الجنّ فلم يكن عندهم علم ذلك، قال: فسأل الشياطين، فقالوا: ترسل إلى الأرضة، فجاءت الأرضة فأخذت شعرة في فيها فلخلت فيها فنقبتها بعد حين، فلما رجم إليها رسولها خرجت فزعة في أول النهار من قومها وتبمها قومها. قال ابن عباس: وكان معها الفّ قيلًا.

قال ابن عباس: أهل اليمن يسمّون الفائد قيالاً، مع كل قَيل عشرة آلاف. قال العباس: قال عليّ: عشرة آلاف الف.

قال العباس: قال عليّ: فأخبرنا حصين بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: فأقبلت بَلقيس إلى سليمان ومعها ثاشمائة قَبِل واثنا عشر قَيلاً، مع كل ثِيل عشرة آلاف.

قال عطاء، عن مجاهد، عن ابن عباس: وكان سليمان رجلاً مهيباً لا يُبتذا بشيء حتى يكون هو الذي يُسألُ عنه، فخرج يومتذ فجلس على سريره، فرائ رهجاً قريباً منه، فقال: ما مذا؟ قالوا: بالمنس يا رسول الله، قال: وقد نزلت بنًا بهذا المكان! قال مجاهد: فوصف لناذلك ابن عباس فحَوْرُتُه ما بين الكوفة والحيرة قدّر

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٢٢ ـ ٢٨.

 <sup>(</sup>۲) سورة النمل ۲۷ ـ ۲۹.
 (۳) سورة النمل ۲۹ ـ ۳۱.

 <sup>(</sup>٤) سورة النمل ٣٣ ـ ٣٥.
 (٥) سورة النمل ٣٦، ٣٧.

فرسخ، قال: فأقبل على جنوده فقال: ﴿ أَيُكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْضِهَا قَبَلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِبِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ الْجِنَّ أَنَّا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْوَمَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ الذي أنت فيه إلى الحين الذي تقوم إلى خدائك. قال: قال سليمان: من يأتيني به قبل ذلك؟

ثم رجع، إلى حديثة قال: فقامت عنه، وتفرقت عنه جنوده، وجاءه الرسول فقال: يا سليمان، يقول لك ربك: ما شأنك؟ قال: سألتني عن أمر يكابرني - أو يكابدني - أن أعيدة، قال: فإنَّ أنه يأمرك ان تمودَ إلى سريك فتقعد عليه، وقرسل إليها وإلى من حضرها من جنودها، وترسل إلى جميع جنودك الذين حضروا مدينة خلوا عليك فتسألما وتسالهم عما سالنك عنه. قال: فقعل، فلها حضروا عليه جميعاً، قال لها: عمَّ سالتيني؟ فقالت: مسالتيني؟ فالت: ما سألتك عن فيء غير هذا. قال: قلت لك: عرق الحيل، قالت: صدقت، قال: وعن أي شيء سالتيني؟ قالت: عالى المنال عن فيء غير هذا. قال: قال لها سليمان، فلاي ثيء غيرتُ عن سريري؟ قالت: قلل المنال جنودها فقالوا مسليمان فلاي ثيء لا أدري ما هور قال المياس: قال علي: نسبته عال: فسال جنودها فقالوا ، ما سألتك يا رسول الله إلا عن ماء رَوَا، قال - وقد كان قال له الرسول: يقول الله لك: عُدَّ إلى مكانك فإني قد كفيكم يا رسول الله إلا عن ماء رَوَا، قال - وقد كان قال له الرسول: يقول الله لك: عُدَّ إلى مكانك فإني قد كفيكم على المناسبات: للشياطين بعضهم إلى قال المياس: قال: فرجع الشياطين بعضهم إلى نعد بلقيس، قال: فرجع الشياطين بعضهم إلى نفك من العمودة أبداً.

قال: وكانت امرأة شُعْراء الساقين، فقالت الشياطين: ابنوا له بنياناً ليرى ذلك منها، فلا يتزوجها، فينوًا له صرحاً من قوارير أخضر، وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنه الماء، وجعلوا في باطن الطوابيق كلَّ شيء يكون من الدوابّ في البحر من السمك وغيره، ثم أطبقوه، ثم قالوا لسليمان: ادخل الصَّرح، قال: فالقي لسليمان كرسيّ في أقصى الصَّرح، فلها دخله وراى ما رأى ألى الكرسيّ، فقعد عليه، ثم قال: أدخلوا عليّ بلقيس، فقيل

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٣٨ ـ ٤٢.

حدثنا ابن حميد: قال، حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم، عن وهب بن منبّه، قال: لم برجعت الرسل إلى بلقيس بما قال سليمان، قالت: قد والله عرفتُ ما هذا بملك، وما لنا به من طاقة، وما نسبته بكاثر ته شيئة، وبعثت إليه أني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظرَ ما أمرك، وما تدعو إليه من دينك. ثم أمرت بسرير مُلكها الذي كانت تجلس عليه ـ وكان من ذهب مفضص بالياقوت والزبرجَد واللؤاؤ ـ فجُمل في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفات على الأبواب، وكانت إنما تخديمها النساء، معها ستمائة أمرأة تمثيم النات بمن خلف إليه أحد ولا يريئة حتى في سبعة أبيات بعضها في بعض، ثم أقفات على المطانبا: احتفظ عام بالنات والمربع ما كلى يقال على الإبواب، وكانت إنما تخيم النات كيم منهم الوف كثيرة، فبحمل سليمان يبعث الجن فيأتونه بمسيرها ومنتها مكل يوم وليلة، حتى إذا ذنت جَم من عنده من الجن كثيرة، فبحمل سليمان يبعث ألمنا أبكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مُسليمين فه "". قال: وأصله من حدة من أمرها: اختاري رجالاً من وأملك في تعلى المنات وفرغ من أمرها: اختاري رجالاً من وأملك نومي من المرها: اختاري رجالاً من قبل له ين أمرها: ونوجه إياها، ثم وذها إلى اليمن، وسلط زوجها ذا تُبع على المين، ودعا زوبعة كان بعم المرات على للهذا يتبع ما استحمالك لقومه قال: قضع لذي تبع الصائل بالدين على المن ودعا زوبعة المرات اعمل للدي تبع ما استحمالك بها ين داود عليه السلام.

فلها حال الحول وتبينت الجنّ موت سليمان أقبل رجل منهم، فسلك تهامة حتى إذا كان في جوف اليمن صرح بأعلى صوته: يا معشر الجنّ، إن الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم. قال: فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين، فكتبوا فيهها كتاباً بالمسند: نحن بنينا سُلحين، سبعة وسبعين خريفاً دائيين، وبنينا صِرْوَاح ومراح ويَنْبُون برحاضة أيَّدين، وهندة وهنيدة، وسبعة أمجلة بقاعة، وتلثيم بريَّدة، ولولا صارخ بتهامة، لتركنا بالبون إمارة.

قال: وسَلْجِين وصِرُواح ومَراح وبَيُنُون وهندة وهنيدة وتلئوم حصون كانت باليمن، عملتها الشياطين للني تُبَع، ثم وفعوا أيديهم، ثم انطلقوا، وانقضى ملك ذي تُبَع وملك بلقيس مع ملك سليمان بن داود عليهما السلام.

<sup>(</sup>١) سورة النمل ٤٤ .

## ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض العلماء، قال: قال وهب بن منبه: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر البحر، يقال لها صيدون، بها ملك عظيم السلطان لم يكن للناس إليه إذا ركب على الريح، فخرج إلى تلك المدينة تحمِله الريح على ظهر الماء، حتى نزل بها بجنوده من الجنّ والإنس، فقتل ملكَها واستفاء ما فيهاً، وأصاب فيها أصاب ابنةً لذلك الملك لم يُر مثلُها حسناً وجمالًا، فاصطفاها لنفسه، ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة ثقة، وأحبّها حبًّا لم يحبّه شيئًا من نسائه، ووقعت نفسُه عليها، فكانت على منزلتها عنده لا يذهب حزبها، ولا يرقا دمعها، فقال لها، لما رأى ما بها وهو يشقّ عليه من ذلك ما يرى: ويحكِ، ما هذا الحزن الذي لا يذهب، والدممُ الذي لا يرقا! قالت: إن أبي أذكُره وأذكر ملكه وما كان فيه وما أصابه، فيحزنني ذلك، قال: فقد أبدَلك الله به ملكاً هو أعظم من ملكه، وسلطاناً هو أعظم من سلطانه، وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كلِّه، قالت: إنَّ ذلك لكذلك؛ ولكنَّى إذا ذكرتُه أصابني ما قد تري من الحزن، فلو أنَّك أمرت الشياطين، فصوَّروا صورة أبي في داري التي أنا فيها، أراها بكرة وعشيًّا لرجوتُ أن يُذهب ذلك حزني، وأن يسلِّي عني بعض ما أجد في نفسي، فأمر سليمان الشياطين، فقالَ: مثَّلُوا لها صورة أبيها في دارها حتى ما تنكر منه شيئاً، فمثَّلوه لها حتى نظرت إلى أبيها في نفسه، إلا أنه لا روح فيه، فعمِدت إليه حين صنعوه لها فأزَّرته وقمَّصتْه وعَمَّمته وردَّته بمثل ثيابه التي كان يلبس، مثل ما كان يكون فيه من هيئة، ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغذُو عليه في ولائدها حتى تسجد له ويسجدُنَ له، كها كانت تصنع به في ملكه، وتروح كلُّ عشية بمثل ذلك، لا يعلم سليمانُ بشيء من ذلك أربعين صَباحاً، وبلغ ذلك آصف بن برخيا\_وكان صديقاً، وكان لا يُرَدّ عن أبواب سليمان أيّ ساعة أراد دخولَ شيء من بيوته دخل، حاضراً كان سليمان أو غائباً ! فاتاه فقال: يا نبيّ الله، كبرت سِني، ودقّ عظمي، ونفِد عمري، وقد حان مني ذهاب! وقد أحببت أن أقوم مقاماً قبل الموت أذكر فيه مَنْ مضى من أنبياء الله، وأثنى عليهم بعلمي فيهم، وأعلم الناسُ بعضَ ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم، فقال: افعل، فجمع له سليمان الناس، فقام فيهم خطيباً، فذكر مَنْ مضي من أنبياء الله، فاثنى على كلِّ نبيّ بما فيه، وذكر ما فضَّله الله به، حتى انتهى إلى سليمان وذكَّره، فقال: ما كان أحلمَك في صغرك، وأورعَك في صغرك، وأفضلك في صغرك، وأحكم أمرك في صغرك، وأبعدك من كلُّ ما يُكِّرُه في صغرك! ثم انصرف فوجَد سليمان في نفسه حتى ملأه غضباً، فلما دخل سليمان دارَه أرسل إليه، فقال: يا أصف، ذكرت مَنْ مضي من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كلِّ زمانهم، وعلى كلِّ حال من أمرهم، فلما ذكرتني جعلت تُثني عليّ بخير في صغري، وسكتّ عما سوى ذلك من أمري في كِبَرى، فما الذي أحدثتُ في آخر أمرى؟ قال: إن غير الله ليُعبَد في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة، فقال: في داري! فقال: في دارك، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! لقد عرفتُ أنك ما قلتَ إلَّا عن شيء بلغك. ثم رجع سليمان إلى داره فكسُّر ذلك الصنم، وعاقب تلك المرأة وولائدها، ثم أمر بثياب الطهرة فأنَّ بها، وهي ثياب لا يغـزلها إلا الأبكار، ولا ينسجها إلا الأبكار، ولا يغسلها إلا الأبكار، ولا تمسّها امرأة قد رات الدم، فلبسها ثم خرج إلى فلاة من الأرض وحدُه، فأمر برماد ففرش له، ثم أقبل تائباً إلى الله حتى جلس على ذلك الرماد، فتمعَّك فيه بثيابه تذللًا لله جلّ وعزّ وتضرّعاً إليه، يبكى ويدعو ويستغفر مما كان في داره، ويقول فيها يقول ـ فيها ذكر لي والله أعلم: رَبُّ ماذا ببلائك عند آل داود أن يُعبدوا غيرك، وأن يُقِرُّوا في دورهم وأهاليهم عبادةً غيرك! فلم يزلْ كذلك يومه حتى أمسى، يبكي إلى الله ويتضرّع إليه ويستغفره، ثم رجع إلى داره ـ وكانت أمّ ولد له يقال لها: الأمينة ؛ كان إذا دخل مذهبَه ، أو أراد إصابة امرأة من نسائه وضع خاتمَه عندها حتى يتطُّهر، وكان لا يمسّ خاتمَه إلا وهو طاهر، وكان ملكُه في خاتمه، فوضعه يوماً من تلك الأيام عندها كهاكان يضعه. ثم دخل مذهبه، وأتاها الشيطانُ صاحب البحر \_ وكان اسمه صخراً \_ في صورة سليمان لا تنكر منه شيئاً، فقال: خاتمي يا أمينة! فناولته إياه، فجعله في يده، ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان، وعكَّفت عليه الطير والجنُّ والإنس، وخرج سليمان فأتى الأمينة، وقد غُيْرت حالته وهيئته عند كلِّ من رآه، فقال: يا أمينة، خاتمي! فقالت: ومن أنت؟ قال: أنا سليمان بن داود، فقالت: كذبت، لست بسليمان بن داود، وقد جاء سليمان فاخذ خاتمه، وهو ذاك جالس على سريره في ملكه. فعرف سليمانُ أن خطيئته قد أدركته، فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل، فيقول: أنا سليمان بن داود، فيحتُّون عليه الترابُّ ويسبُّونه، ويقولون: انظروا إلى هذا المجنون، أيّ شيء يقول! يزعم أنه سليمان بن داود. فلما رأى سليمان ذلك عمد إلى البحر، فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق، فيُعطونه كلُّ يوم سمكتين، فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى، فأكلُها، فمكث بذلك أربعين صباحاً، عِدَّة ما عُبد ذلك الوثن في داره، فأنكر آصف بن برخيا وعظهاء بني إسرائيل حُكُم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين صباحاً، فقال أصف: يا معشر بني إسرائيل، هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود ما رأيت! قالوا: نعم، قال: أمهلوني حتى أدخل على نسائه فاسألهنَّ: هل أنكرنَ منه في خاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر الناس وعلانيته؟ فلخل على نسائه فقال: ويحكنً! هل أنكرتنّ من أمر ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشدُّه ما يدع امرأة منَّا في دمها، ولا يغتسل من جنابة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! إن هذا لهو البلاء المبين، ثم خرج إلى بني إسرائيل، فقال ما في الخاصّة أعظم مما في العامّة، فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه، ثم مرّ بالبحر، فقلف الخاتم فيه، فبلعته سمكة، وبصر بعض الصيادين فأخذها وقد عمل له سليمان صدّر يومه ذلك، حتى إذا كان العشيّ أعطاه سمكتيه، فأعطى السمكة التي أخذت الخاتم، ثم خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها الخاتم بالأرغفة، ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقَرها ليشويَها فاستقبله خاتمه في جوفها، فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً لله، وعكَفَ عليه الطبر والجنَّ، وأقبل عليه الناس وعرف أن الذي دخل عليه لما كان أحدث في داره، فرجع إلى ملكه، وأظهر التوبةُ من ذنبه، وأمر الشياطين فقال: ائتوني به، فطلبتْه له الشياطين حتى أخذوه، فأتى به، فجاب له صخرة، فأدخله فيها، ثم سدَّ عليه بأخرى، ثم أوثقها بالحديد والرصاص، ثم أمر به فقذف في البحر.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدى في قبوله: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِّمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ (١)، قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوماً، قال: كان لسليمان مائة امرأة، وكانت امرأة منهنّ يقال لها جرادة، وهي آثر نسائه عنده، وآمنهنّ عنده، وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ، ولا يأتمن عليه أحداً من الناس غيرها ، فجاءته يوماً من الأيام فقالت له: إن أخي بينه وبين فلان خصومة ، وأنا أحبّ أن تقضى له إذا جاءك، فقال: نعم، ولم يفعل، فابتُل فأعطاها خاتمه، ودخل المحرج فخرج الشيطان في صورته، فقال: هاتي الخاتم، فأعطته، فجاء حتى جلس على مجلس سليمان، وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيه خاتمه، فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا، وخرج من مكانه تائهاً، قال: ومكث الشيطان يحكم بين الناس أربعين يوماً. قال: فأنكر الناس أحكَّامه، فـاجتمع قـراء بني إسرائيــل وعلماؤهم، وجاؤوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا، فإن كان سليمان، فقد ذهب عقله، وأنكرنا أحكامه! قال: فبكي النساء عند ذلك، قال: فأقبلها يمشون حتى أتوه، فأحدقوا به ثم نشروا فقرأوا التوراة، قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه، شم طار حتى ذهب إلى البحر، فوقع الخاتم منه في البحر، فابتلعه حوت من حيتان البحر، قال: وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو جائع، وقد اشتدّ جوعه، فاستطعمه من صيدهم، وقال: إنى أنا سليمان، فقام إليه بعضُهم فضربه بعصاً فشجّه، قال: فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء البحر، فلام الصيادون صاحبَهم الذي ضربه وقالوا: بئس ما صنعت حيث ضربته! قال: إنه زعم أنه سليمان، قال: فأعطوه سمكتين مما قد ضُرب عندهم. فلم يشغله ما كان به من الضرب، حتى قام على شطَّ البحر، فشقَّ بطونها، وجعل يعسلها، فوجد خاتَمه في بطن إحداهما، فأخذه فلبسه، فردّ الله عليه بهاءه ومُلْكَه، وجاءت الطير حتى حامتْ عليه، فعرف القوُّم أنه سليمان، فقام القوم يعتذرون مما صنعوا، فقال: ما أحمدكم على عُذْركم، ولا ألومكم على ما كان منكم، كان هذا الأمر لا بد منه.

قال: فجاء حتى أن مُلكُم، فارسل إلى الشيطان فجيء به، وسُخُرتُ له الربح والشياطين يومثذ، ولم تكن شُخُرت له قبل ذلك، وهو قوله: ﴿ وَمَبْ لِي مُلكًا لَا يُشْبِي لَاحْدِ مِنْ بَشْدِي النَّكَ أَلْتَ الْوَهَاب ﴾ (٣٠.

وبعث إلى الشيطان فاتن به، فامر به فجعل في صندوق حديد، ثم أطبق عليه، وأقفل عليه بقُفْل، وختم عليه بخاتمه، ثم أمر به فالقيمَ في البحر، فهو فيه حتى تقوم الساعة، وكان اسمه حبقيق.

قال أبو جعفر: ثم لبث سليمان بن داود في ملكه بعد أن ردَّه الله إليه، تعمل له الجنَّ ما يشاء من محارب وقائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات، وغير ذلك من أعماله، ويعذّب من الشياطين من شاء، ويطلق من أحبَّ منهم إطلاقه، حتى إذا دنا أجله، وأراد الله قبضه إليه، كان من أمره - فيها بلغني - ما حدثني به أحمد بن منصور، قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة، قال: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن عظام بن السائب، عن سعيد بن جُبِّر، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: كان سليمان نبيّ الله إذا صلّ رأى شجرة نابتة بين يديه،

<sup>(</sup>١) سورة ص ٣٤.

<sup>(</sup>٢) سورة ص. ٣٥.

فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا وكذا، فيقول: لأيّ شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غُرِست، إن كانت لدواء كتبت، فينها هو يصليّ ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: ما اسمُك؟ قالت: الخُرُوب، قال: لأيّ شيء أنت؟ قالت: لحراب هذا البيت، فقال سليمان: اللهم عَمّ على الجنّ موتى حتى يعلم الإنس أن الجنّ لا يعملون الغيب، فنحتها عصاً، فتوكأ عليها حولاً ميناً، والجنّ تعمل، فأكلتها الأرضة فسقط، فتبينت الإنس أن الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب ما لبنوا في العذاب المهين.

قال: وكان ابن عباس يقرأها «حولًا في العذاب المهين ، قال: فشكرت الجنّ الأرضة، فكانت تأتيها بالماء.

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، عن أسباط، عن السدّى في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ، عن ابن عباس \_وعن مرة الهُمْدَانيّ، عن ابن مسعود \_وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ قال: كان سليمان يتجرّد في بيت المقدس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، وأقلّ من ذلك وأكثر، يدخل طعامه وشرابه، فأدخله في المرَّة التي مات فيها، فكان بدء ذلك أنه لم يكن يومُّ يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة، فيأتيها، فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمى كذا وكذا، ؛ فيقول لها: لأيّ شيء نبتّ؟ فتقول: نبتّ لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع، فإن كانت نبتتْ لغرس غرسها، وإن كانت نبتت دواء قالت: نبتّ دواء لكذا وكذا، فيجعلها لذلك، حتى نبتت شجرة يقال لها الخروية فسألها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروية، قال: ولأي شيء نبتّ ؟ قالت: نبتّ لخراب هذا المسجد. قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأناحيّ ، أنت التي على وجهك هلاكي وخرابٌ بيت المقدس، فنزعها وغرسها في حائط له، ثم دخل المحراب فقام يصلي متكنًّا على عصاه فمات، ولا تعلم به الشياطين، وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم، وكانت الشياطين تجتمع حولُ المحراب، وكان المحراب له كُوئ بين يديه وخلفه، فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: الست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر، فدخل شيطان من اولئك، فمرّ - ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق - ولم يسمع صوت سليمان، ثم رجم فلم يسمع، ثم رجع فلم يسمع ثم رجع فوقف في البيت فلم يحترق، ونظر إلى سليمان قد سقط ميتاً، فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات، ففتحوا عنه فأخرجوه، ووجدوا مِنسأته ـ وهي العصا بلسان الحبشة ـ قد أكلتها الأرضة، ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا، فأكلت منها يوماً وليلة، ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة، وهي في قراءة ابن مسعود: « فمكثوا يدينون له من بعد موته حولًا كاملًا »، فأيقن الناس عند ذلك أن الجنّ كأنوا يكذبونهم، ولو أنهم علموا الغيب لعلموا موت سليمان، ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له، وذاك قول الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا دَلُّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابُّهُ الأرض ﴾ . إلى قوله \_ ﴿ فِي الْعَذَابِ الْمُهينِ ﴾ يقول: بينُّ أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنتِ تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام، ولو كنتِ تشربين الشراب سقيناك أطيب الشراب، ولكنا سننقل إليك الماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين شكراً لها!

وكان جميع عمر سليمان بن داود فيها ذكر نيفاً وخمسين سنة، وفي سنة اربع من ملكه ابتدا ببناء بيت المقدس فيها ذكر. 

## ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ

قال أبو جعفر: ونرجع الآن إلى الخبر عمَّن ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ.

وملك بعد كيقباذ بن زاغ بن يوجياه كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الملك. فلُكِر أنه قال يوم مَلَك: إن الله تعالى إنما خُولنا الأرض وما فيها لنسعى فيها بطاعته، وإنه قتل جماعة من عظهاء البلاد التي حوله، وحمى بلاده ورعيّته عن حواليهم من الأعداء أن يتناولوا منها شيئاً، وإنه كان يسكن بَلْخ، وأنه وُلد له ابن لم يُرَ مثله في عصره في جاله وكماله وتمام خُلقه، فسمّاه سياوخش، وضمّه إلى رستم الشديد بن دستان بن بريمان بن جودنك بن كرشاسب بن أثرط بن سهم بن نريمان.

وكان إصبَهْذ سِجسْتَان وما يليه من قِبَله يربِّيه ويكفُّلُه، وأوصاه به فأخذه منه رستَم، فمَضَى به معه إلى موضع عمله سِجِسْتَان، فربًّاه رستَم ولم يزل في حِجْره يجمع له وهو طفلٌ الحواضِن والمرضعات، ويتخيّرهن له، حتى إذا ترعرع جمع له المعلمين، فتخيَّر له منهم من اختاره لتعليمه، حتى إذا قَدَر على الركوب علمه الفروسية حتى إذا تكاملتْ فيه فنون الأداب، وفاق في الفروسيّة قدم به على والده رجلًا كاملًا، فامتحنه والده كيقاوس، فوجده نافذاً في كلِّ ما أراد بارعاً ، فسرّ به ، وكان كيقاوس تزوّج - فيها ذكر - ابنة فراسياب ملك الترك ، وقيل : بل إنها بنتُ ملك اليمن، وكان يقال له سوذابة، وكانت ساحرةً، فهويت سياوخش، ودعته إلى نفسها، وأنه امتنع عليها، وذكرتْ لها ولسياوخش قصة يطول بذكرها الكتاب، غير أن آخر أمرهما صار في ذلك ـ فيها ذكر لي \_ أن سوذابة لم تزل لما رأت من امتناع سياوخش عليها فيها أرادت منه من الفاحشة بأبيه كيقاوس حتى أفسدته عليه، وتغيّر لابنه سياوخش، فسأل سياوخش رستم أن يسأل أباه كيقاوس توجيهَه لحرب فَرَاسُياب لسبب منعهِ بعضَ ما كان ضمن له عند إنكاحه ابنته إياه، وصلُّح جرى بينه وبينه، مريداً بذلك سياوَخش البُّعد عن والده كيقاوس، والتنَّحي عَما تكيد به عنده زوجته سوذابة، ففعل ذلك رستم، واستأذن له أباه فيها سأله، وضمَّ إليه جنداً كثيفاً، فشخص إلى بلاد الترك للقاء فراسياب، فلما صار إليه سياؤخش، جرى بينهما صلح، وكتب بذلك سياؤخش إلى أبيه يعلمه ما جرى بينه وبين فراسياب من الصلُّح، فكتب إليه والله يأمره بمناهضة فراسياب ومناجزته الحرب، إن هو لم يُذْعِن له بالوفاء بما كان فارقه عليه، قرأى سيَاوَحْش أنَّ في فعله ما كتب به إليه أبوه من محاربة فراسياب بعد الذي جرى بينه وبينه من الصالح والهدنة من غير نقض فراسياب شيئاً من أسباب ذلك عليه عاراً ومنقصةً ومأثيًّا، فامتنع من إنفاذ أمر أبيه في ذلك، ورأى في نفسه أنه يؤتَى في كلِّ ذلك من زوجة أبيه التي دعتُه إلى نفسها فامتنع عليها، ومال إلى الهرب من أبيه، فراسل فراسياب في أخذ الأمان لنفسـه منه، واللحاق به، وترك والله، فأجابه فراسياب إلى ذلك ـ وكان السفير بينهما في ذلك ـ فيها قبل ـ رجلاً من النوك من عظمائهم يقال له: فيران بن ويسخان ـ فلما فعل ذلك سياؤخش انصرف عنـه مَنْ كان معـه من جند أبيــه كيقاوس.

فلها صاد سياوخش إلى فراسياب برأه وأكرمه وزوّجه ابنة له يقال لها: وسفافريد، وهي ألم كيخسرونه، ثم لم يزل له مُحْرِماً حتى ظهر له أدب سياوخش وعقله وكماله وفروسيته ونجدته ما أشفق على ملكه منه، فأفسده ثم لم يزل له مُحْرِماً حتى ظهر له أدب سياوخش عنده، ذلك عنده، وزاده فساداً عليه بإفساد أمر سياوخش عنده، حتى مكتهم من قتله، فلكر في سبب وصولهم إلى قتله أمر يطول بشرحه الحقط، إلا أنهم قتلوه ومثلوا به وامراته ابنة فراسياب حاصل منه بابنه كيخسرونه، فطلبوا الحيلة لإسقاطها ما في بطنها فلم يسقط، وأن فيران الذي سعى في عقد الصلح بين فراسياب وسياوخش لما صحّ عنده ما فعل فراسياب من قتله مياوخش لما صحّ عنده ما فعل فراسياب من قتله مياوخش، أنكر ذلك من فعله، وتحوّفه عاقبة الغدر، وحدَّره الطلب بالثار من والله كيفاوس ومن رستّم، وسأله دفع ابنته وسفافريد إليه لتكون عنده إلى أن تضع ما في بطنها ثم يقتله.

ففعل ذلك فراسياب، فلها وضعت رقّ فيران لها وللمولود، فترك قتلّه وسترّ امرَه، حتى بلغ المولودُ، فوجّه - فيها ذكر - كيقاوس إلى بلاد الترك بيّ بن جوذرز، وأمره بالبحث عن المولود الذي ولدته زوجة ابنـه سياوخش، والتأتيّ لإخراجه إليه، إذا وقف على خيره مع أمه، وأن بيًّا شيخص لذلك؛ فلم يزل يفحصُ عن أمر ذلك المولود، متنكّراً حيناً من الزمان فلا يُعرَفُ له خَبِر، ولا يدلُّه عليه أحد.

ثم وقف بند ذلك عل خيره ، فاحتال فيه وفي أمه حتى أخرجها من أرض الترك إلى كيقاوس ، وقد كان كيفاوس - فيها ذكر - حين اتصل به قتل ابنه أشخص جماعةً من رؤساء قواده ؛ منهم رستَم بن دستان الشديد ، وطوس بن نوذران ، وكانا ذوّي بأس ونجدة ، فأثخنا الترك قَثلًا وأسراً ، وحاربا فراسياب حرباً شديدة وأن رستم قتل بيده شهر وشهرة ابني فراسياب وأن طوساً قتل بيده كندر أخا فراسياب .

وذكر أن الشياطين كانت مسخّرة لكيقاوس، فوعم بعضُ أهل العلم باخبار المقدمين أنّ الشياطين الذين كانوا سُخُروا له إنما كانوا يُطيعونه عن أمر سليمان بن داود ايّاهم بطاعته، وأنّ كيقاوس أمر الشياطين فبنوًا له مدينةً سماها كنكدر، ويقال: قيقلون؛ وكان طولها ـ فيها زعموا ـ أثناغاته فرسخ، وأمرهم فضربوا عليها سوراً من صُفّر، وسوراً من شُبّه، وسوراً من نحاس، وسوراً من فخار، وسوراً من فضة، وسوراً من ذهب، وكانت الشياطين تنقلها ما بين السياء والأرض وما فيها من الدوابٌ والخزائن والأموال والناس. وذكروا أنّ كيقاوس كان لا يجيدت وهو يأكل ويشرب.

ثم إن الله تعالى بعث إلى المدينة الني بناها كالملك مَنْ يُخْرَبها، فأمر كيقاوس شيباطينه بمنع مَنْ قصد لتخريبها، فلم يقدروا على ذلك، فلما رأى كيقاوس الشياطين لا تطبق الدفع عنها، عطف علمها، فقتل رؤساءها. وكان كيقاوس - فيها ذكر - مظفّراً لا يناوئه أحدّ من الملوك إلا ظفِر عليه وقهوه، ولم يزل ذلك أمرُه حتى حدثته نفشه ـ لما كان أن من العز والملك، وأنه لا يتناول شيئاً إلا وصل إليه ـ بالصُّمود إلى السياه.

فحدَّنت عن هشام بن محمد أنه شَخَص من خراسان حتى نزل بابل، وقال: ما بَقِي شيءً من الأرض إلا وقد ملكتُه، ولا بدُّ من أن أعرف أمرَ السهاء والكواكب وما فوقها، وأنَّ الله أعطاء قوةً ارتفع بها ومَنْ معه في الهواء حتى انتهوًا إلى السحاب، ثم إنّ الله سلَبهم تلك القوة فسقطوا فهاكنوا، وأفلت بنفسه وأحدّث يومثذ، وفسدً عليه ملكه، وتخرّقت الأرض، وكثرت الملوك في النواحي، فصار يغزُرهم ويغزونه، فيظفّر مرَّة ويُنْكَبُ أخرى.

444

قال: فغزا بلاد اليمن - والملك بها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش - فلما ورد بلاد اليمن خرج عليه ذو الأذعار بن أبرهة وي المنار بن الرائش - فلما ورد بلاد اليمن خرج عليه ذو الأذعار بن أبرهة وكان قد أصابه الفالح؛ فلم يكن يعزو قبل ذلك بنفسه. قال: فلما أظله كيقاوس، فأسره، واستباح عسكره، وحبسه في بنر، وأطبق عليه طبقاً. قال: وخرج من بيجيشنان رجل يقال له رستم، كان جباراً قويًا فيمن أطاعه من الناس. قال: فزعمت الفرس أنه دخل بلاد اليمن، واستخرج قبوس من عبسه وهو كيقاوس. قال: وزعم أهل اليمن أنه لما بلغ ذا الأذعار إقبال رستم خرج في جنوده وعدده، وخدلق كل واحد منها على عسكره، وأنها أشفقا على جنديها من البوار، وتخوقا إن تزاحفا الا تكون لهما بفية، فاصطلحا على دفع كيقاوس عسكره، وأنها أشفقا على جنديها من البوار، وتخوقا إلى بابل، وكتب كيقاوس لوستم عبقاً من عبودة الملك، وأقطعه سيجيستان وزائيليستان، وأعطاه قلنسوة منسوجة بالذهب وتوجه، وأمره أن يجلس على سرير من فضة، وأقده من ذهب، فلم تزل تلك البلاد بيد رستم حتى هلك كيقاوس وبعده دهراً طويلاً.

قال: وكان ملكه مائة وخمسين سنة.

وزعم علماً الفرس أن أوّلُ من سرّد لباسه على وجه الجداد شادوس بن جودرز على سيارّخش، وأنه فعل ذلك يوم وَرُد على كيقاوس نُعْيُ ابنه سياوخش وقتْل فراسياب إيَّاه، وغدره به، وأنه دخل على كيقاوس، وقد لبس السواد، فاعلمه أنه فعل ذلك لأنّ يومَّه يوم إظلام وسواد.

وكان كيقاوس حين صار به وبامه وسفافريد ابنة فراسياب ـ وربما قيل وسففره ـ بيَّ بن جوذرز إليه من بلاد الترك . ملكه، فلها قام بالملك بعد جدِّه كيقاوس، وعقد الناتج على راسه خطب رعيته خطبة بليفة ، أعلمهم فيها أنه على الطلب بدم أبيه سياوخش قبل فراسياب التركي ، ثم كتب إلى جوذرز الاصهباد ـ كان ـ باصبهان ونواحي خراسان يامره بالمصبر بالمهم بالمصبول عليه من الطلب بناره من قبل والده ، وأمرة وطرح خيِّده ، وانتخاب ثلاين الله رجل منهم ، وضفهم إلى طُوس بن نوذران ، ليترجَّه بهم إلى بلاد الترك ، فقعل ذلك جوذرز ، وضمهم إلى طُوس، وكان فيمن أشخص معه برزافره بن كيقاوس ، عم كيخسرو وبي بن معفل خلك جوذرز ، وجاعة كثيرة من إخوته ، وتقدم كيخسرو إلى طوس؛ أن يكون قصده المراسياب ، ثم شخص عنها وهي غن من بلاد الترك ، وكان فيها أخ له يقال له فروذ بن سياوخش ، من امرأة يقال ها برزا فريد، كان سياوخش ، تروجها في بعض مدائن الترك أبام سار إلى فراسياب ، ثم شخص عنها وهي خبل، فولدت فودة فاتام بموضعه ، يلن شبة خلط طوس في أمر فروذ حيا قبل - وذلك أنه لما نصار بحيادا المديدة التي كان فيها فروذ هاج بينه يلم أن شبه بغلط طوس في أمر فروذ حيا قبل - وذلك أنه لما نصار بحيادا المديدة التي كان فيها فروذ هاج بينه يعلمه فيه ما ورد عليه من خبر طوس بن نوذران وعاربته فروذ أخاه، وأمرة بتوجيه طوس إليه مقياً مناولًا ، يعلم ما ورد عليه من خبر طوس بن نوذران وعاربته فروذ أخاه، وأمرة بتوجيه طوس إليه مقياً مناولًا ،

وتقدُّم إليه في القيام بأمر العسكر والنفوذ به لوجهه، فلما وصل الكتابُ إلى بـــرزافـره، جمــع رؤساء الأجنــاد والمقاتلة، فقرأه عليهم، وأمر بغَلِّ طـوس وتقييده، ووجُّهـه مع ثقـات من رسله إلى كيخسرو، وتـولَّى أمرَ العسكر، وعَبَر النهر المعروف بكاسبروذ، وانتهى الخبر إلى فراسياب، فوجَّه إلى برزافره جماعةً من إخوته وطراخنته لمحاربته، فالتقوَّا بموضع من بلاد التوك يقال له واشن، وفيهم فيران بن ويسغان وإخوته طراسيف بن جوذرز صهر فراسياب، وهماسف بن فشنجان، وقاتلوا قتالًا شديداً، وظهر من برزافره في ذلك اليوم فشلٌ لما رأى من شدّة الأمر وكثرة القتلي، حتى انحاز بالعلّم إلى رؤوس الجيال واضطرب على ولد جوذرز أمرُهم، فقتل منهم في تلك الملحمة في وقعة واحدة سبعون رجلًا، وقُتِل من الفريقين بَشَرٌ كثير، وانصرف برزافره ومن كان معه إلى كيخسرو، وبهم من الغمّ والمصيبة ما تمنوًا معه الموت، فكان خوفهم من سطوة كيخسرو أشدّ، فلما دخلوا على كيخسرو أقبل على برزافره بلائمة شديدة، وقال: أتيتم في وجهكم لترككم وصيَّتي ومخالفة وصية الملوك، تورد مورد السوء، وتُورث الندامة، وبلغ ما أصيبوا به من كيخسرو حتى رثيت الكآبة في وجهه، ولم يلتذ طعامًا ولا نومًا. فلما مضت لموافاتهم أيام أرسل إلى جوذرز فلما دخل عليه أظهر التوجّع له، فشكا إليه جوذرز برزافره، وأعلمه أنه كان السبب للهزيمة بالعلم وخذلانه ولده، فقال له كيخسرو: إن حقك بخدمتك لأبائنا لازم لنا، وهذه جنودنا وخزائننا مبذولة لك في مطالبة ترتك، وأمرَه بالتهية والاستعداد والتوجه إلى في اسباب، والعمل في قتله وتخريب بلاده، فلما سمع جوذرز مقالة كيخسرو نهض مبادراً فقبُّل يده، وقال: أيها الملك المظفِّر، نحن رعيتك وعبيدك، فإن كانت آفة أو نازلة، فلتكنُّ بالعبيد دون ملوكها، وأولادي المقتولون فداؤك، ونحن من وراء الانتقام من فَرَاسْياب والاشتفاء من مملكة الترك، فلا يغمنَّ الملك ما كان، ولا يَدَعرُّ لهوه؛ فإن الحرب دُوِّل، وأعلمه أنه على النفوذ لأمره. وخرج من عنده مسروراً.

فلها كان من الغد أمر كيخسرو أن يدخل عليه رؤساء أجناده والوجوه من أهل مملكته، فلها دخلوا عليه اعلمهم ما عزم عليه من عاربة الاتراك، وكتب إلى عمّاله في الأفاق يُعلِمهم ذلك، ويأمر بموافاتهم في صحراء تُمرف بشاه أسطون، من كُورة بلغ، في وقت وقته لهم. فتواف رؤساء الاجناد في ذلك الموضع، وشخص إليه تُعرف بإساء أساء توقيهم برزاؤه عمّه وأهل بيته، وجوذرز وبقية ولده. فلها تكاملت الملحمة، واجتحمت المرازبة، توقي كيخسرو بنفسه عَرض الجند حتى عرف مبلغهم، وقهم أحوالهم، ثم دعا بجوذرز بن جشوادغان، وميلاذ بن جرجين وأغص بن بهانان حراغص ابن وصيفة كالت لسياوخش، يقال لها: شرماهان خفالمهم أنه قد أراد إدخال المساكر على الترك من أربعة أوجه، حتى يحيطوا بهم برأ وبريحرأ، وأنه قد قُود على تعمل ويمن ضم إليه برزاؤه كانيان، وزعموا أن ذلك العلم لم يكن دفعه أحد من المؤلك إلى احد من القواد قبل ذلك، وإنما كانوا يسترونه مع كابيان، وزعموا أن ذلك العلم لم يكن دفعه أحد من بالمؤلك إلى احد من القواد قبل ذلك، وإنما كانوا يسترونه من أربع المزاد إلى المؤلد إلى المحد من المؤلد في المواللة علم الموالد إلى المؤلد إلى المؤلد وشم إلى هوامة كانوا يسترون من أحية الخزر في مثل من ضم إلى ميلاذ، وأمم إلى شوريق بين طريق بين طريق جوذر ومهلاذ.

ويقال: إنّ كيخسرو إنما غزا شومهان لخاصّتها بسياوخش، وكانتْ نَذَرت ان تطالب بدمه. فمضى جميعُ هؤلاء لوجههم، ودخل جوذرز بلادّ الترك من ناحية خُراسان، وبدأ بفيران بن ويسغان، فمالتحمت بينهما خَرْبُ شديدة مذكورة، وهي الحرب التي قتل فيها بيزن بن بي خمان بن ويسغان مبارزة، وقتل جوذرز فيران أيضاً، ثم قصد جوذرز فراسياب، وألحث عليه العساكر الثلاثة، كل عسكر من الرجه الذي دخل منه، واتبع القوم بعد ذلك كيخسرو بنفسه، وجعل قَصْده للوجه الذي كان فيه جوذرز، وصيَّر مدخله منه، فوافي عسكر جوذرز، وقد أثخن في الترك، وقتل فيران رئيس إصبهبلي فراسياب، والمرشّح للملك من بعده، وجماعة كثيرة من إخوته؛ مثل خمان، وأوستهن، وجلياد، وسيامتى، وبهرام، وفرشخاذ، وفرخلاد. ومن ولده، مثل روين بن فيران، مثل خمان، وأوستهن، وجلياد، وسيامتى، وبهرام، وفرشخاذ، وفرخلاد. ومن ولده، مثل روين بن فيران، وأسمنتم، تا إخوة فراسياب، مثل: رتدارى، وأندرمان، وأسفخرم: وأحست. وأسربروا بن فشنجان قائل سيازخش، ووجد جوذرز قد أخصى القتل والاسرى، وما غيم من الكُراع والرول، فوجد مبلغ ما في يده من الأسرى الفاً، ومن التعرف المبلغ النين كانوا معه أن يجعل أسيره أو قتبله الكراع والورق والأموال ما لا يجمى كثرة، وأمر كلً واحد من الوجوء الذين كانوا معه أن يجعل أسيره أو قتبلة من الأثراك عند علمه لينظر كيخسرو إلى ذلك عند موافاته.

فلما وافى كيخسرو العسكر وموضع الملحمة اصفطتُ له الرجال، وتلقاه جوذرز وسائسر الإصبهبذين، فلما دخل العسكر جعل يحر بعلم علم، فكان أول قتيل رآه جنة فيران عند علم جوذرز، فلما نظر الإصبهبذين، فلما دخل السعب اللهرا المنيع الأركان! ألم أنهك عن هذه المحاربة، وعن نَصْب نفسك لنا ورف فراسياب في هذه المطالبة! ألم أبلك لك نفسي، وأعرض عليك ملكي فلم تحيين الاختيار! ألست الصدوق اللسان الخافظ للإخوان ،الكاتم للأسرار! ألم أعلمك متكر فراسياب وقلة وفائه فلم تفعل ما أمرتك بل مضيت في نومك حتى احتوضتك الليوث من مقاتلتنا وأبناء عملكتنا! ما أغنى عنك فراسياب، وقد فارقت الدنيا وأفنيت أل ويسغان! ويأ لم لجمون!

ولم يزل كيخسرو يرثمي فيران حتى صار إلى عَلمْ بيّ بن جوذرز، فلما وقف عليه وجد بروا بن فشنجان حَيًّا أسيراً في يدئي بيّ، فسال عنه فاخبر أنه بروا قاتل سياوخش الماثل به عند قتله إياه. فقرّب منه كيخسرو، ثم طأطا رأسه بالسجود شكراً لربه، ثم قال: الحمد لله الذي أمكنني منك يا برواا أنت الذي قتلتَ سياوخش، ومثلتَ به! وأنت الذي سلبتَ زيتته وتكلَّفت من بين الأتواك إبارته، فغرست لنا بفعلك هذه الشجرة من العدارة، وهندت بيننا هذه المحاربة، وأشعلت في كلا الفريقين ناراً موقدة! أنت الذي جَزى على يديك تبديلُ صورته، وتوهين قوته! أما تهيّت أيها التركيّ جَاله! ألا أبقيت عليه للنور الساطع على وجهه! أين نجدتُك وقوتَك اليوم! وأين أخوك المت أفتُك لقتلك إياه؛ بل لكلفتك وتوليّك ما كان صلاحاً

ثم أمر أن تقطع أعضاؤه حياً ثم يذبح ففعل ذلك به بيّ، ولم يزل كيخسرو بمر بعلّم علّم، وأصبهبذ أصبهبذ؛ فإذا صار إلى الواحد منهم قال له نحو ما ذكرنا، ثم صار إلى مضاربه، فلما استقرّ فيها دعا ببرزافره عمّه، فلما دخل عليه أجلّسه عن بينه، وأظهر له السرور بقتله جلباذ بن ويسخان مبارزة، ثم أجزل جائزته وملّكه على كِرْمان ومُكْرَان ونواحيها، ثم دعا بجوذرز، فلما دخل عليه قال له: أيها الأصبهبذ الرشيد، والكهل الشفيق؛ إنه مهما كان من هذا الفتح العظيم فمن ربّنا عزّ وجلً، وعن غير حيلة منا ولا قوة، ثم برعابتك حقنا، ويُذلِك نفسك وأولادك لنا، وذلك مذخور لك عندنا، وقد حبؤناك بالمرتبة التي يقال لها «بُـزُرُ جفر مـذار»؛ وهي الوزارة، وجعلنا لك أصبهان وجُرُجان وجاها، فاحسن، رعابة أهلها. فشكر جوذرز ذلك، وخَرَج من عنده بَهجاً مسروراً، ثم أمر بالوجوه من أصبهبذته الذين كانوا مع جوذرز ممن حسن بالاؤه، وقولى قتل طراخنة الآتراك، ولد فشنجان وويسغان؛ مثل جرجين بن ميلاذان، وبيّ، وضادوس ولحّام، وجدمير بن جوذرز، وبيزن بن بيّ، وسرازه بن بيغاث، وفروذه بن فاصدان وزنده بن شابريغان، وبسطام بن كزدهمان، وفرته بن تفارغان. فنخلوا عليه رجلًا رجلاً؛ فمنهم من ملكم على البلدان الشريفة، ومنهم من خصَّه بأعمال من أعمال حضرته، ثم لم يلبث أن وردت عليه الكتب من ميلاذ وأغص وشومهان بإشخانهم في بلاد الثرك، وأنهم قد مزموا فراسياب عسكراً بعد عسكر، فكتب إليهم أن يهدُّوا في عاربة القرء وأن يوافّوه بموضع مسمّاه لهم من بلاد الثرك. فزعموا أن العساكر الأربع لما أحاطت بفراسياب، وإناه بن قتل من قتل، واسم من أمر، وخراب ما خرب ما أتاه، ضاقت عليه المذاهب، ولم يبق معه من ولده إلا شيده \_ وكان ساحراً . فوجهه نحو كيخسرو بالمدة والمات أنها وافي كيخسرو أعلم أن أباه إنما وجَهه للاحتيال عليه، فجمع أصبهبذته وتقدّم إليهم في الاحتراس من غيلته.

وقيل: إن كيخسرو أشفق يومئذ من شيده وهابه، وظنّ الا طاقة له به، وأنّ القتال اتصل بينها أربعة أيام وإن رجلاً من خاصة كيخسرو، فاحسن تعبيتهم، فكثرت القتل بينهم واستماتت رجال خنيارث وجلت، وأيقن شيده الا طاقة له بهم فانهزم، واتبعه كيخسرو فكثرت القتل بينهم واستماتت رجال خنيارث وجلت، وأيقن شيده الا طاقة له بهم فانهزم، واتبعه كيخسرو بمن معه، ولحقه جرد فضربه على هامته بالمعود ضربة خرَّ منها ميناً، ووقف كيخسرو على جيفته، فعاين منها سماجة شيعة، وغنم كيخسرو ما كان من عسكرهم، وبلغ الخبر فراسياب، فأقبل بجميع طراختنه، فلما التقى برجال النرك، وامتذ الامر بينهم حتى لم تقم العين يومئذ إلا على الدهاء، والاسر من جوذوز ولده وجرجين وجرد وبسطام، ونظر فراسياب وهم مجمون كيخسرو كانهم أسود ضاربة، فأنهزم مولياً على وجهه هارباً، فاحصيت وبسطام، ونظر فراسياب وهم مجمون كيخسرو كانهم أسود ضاربة، فأنهزم مولياً على وجهه هارباً، فاحصيت في فلم يذك يومبون بين خاصف، ثم غفر به، فلما أن كيخسرو استوثق منه بلد إلى بلد حتى أن أذربيجان، فاستترفي غدير هناك يعرف بيتر خاصف، ثم غفر به، فلما أن كيخسرو استوثق منه علم يكون عدد عام، فامر بين عنه ما يوضعه ثلاثة أيام، ثم دعاه، فسالله عن عذره في أمر سياوخش، فلم يكن له عذر ولا حجمة، فأمر بقتله، فقام إليه بي بن جوذرز، فذبهت كهاذيع سياوخش، ثم أن سياوخش فلم يكن علده يده، وقال هذا يترة عساؤخش، وقال هذا يترة عساؤخش، إله وإعتداءكم عليه. ثم انصرف من كيخسرو بدمه فغمس في يده، وقال هذا يترة عساؤخش، وقال هذا يترة عساؤخش، فام أنظا فاذا غافاتا معاً.

وذُكِر أن عدة من أولاد كبيبه جَدْ كيخسرو الاكبر وأولادهم كانوا مع كيخسرو في حرب الترك، وأن ممن كان معه كي أرش بن كبيبه، وكان مُمَلَّكاً على خوزستان وما يلبها من بابل وكي به أرش، وكان مملكاً على كرمان ونواحيها، وكي أوجى بن كيمنوش بن كيفاشين بن كبيبه، وكان مُملكاً على فارس، وكي أوجى هذا هو أبوكي الحراسف. لملك؛ ويقال إن أخا لفراسياب كان يقال له: كي شراسف، صار إلى بلاد الترك بعد قتل كيخسرو أخاه، فاستوتى على ملكها، وكان له ابن يقال له خرزاسف، فملك البلاد بعد أبيه، وكان جباراً عاتباً، وهو ابن أخي فراسياب ملك الترك الذي كان حارب منوشهر، وجوذرز هو ابن جشواغان بن يسحوه بن قرحين بن حجر بن رسود بن أورب بن تاج بن رشيك بن أرس بن وندح بن رعر بن نودراحاه بن مسواغ بن نوذر بن مؤشهر. فلها فرغ كيخسرو من المطالبة بوتُره، واستقرّ في ملكته زهد في الملك، وتنسّك، وأعلَم الوجوه من الهله وأهله وأهله و وأهل مملكته أنه على التخلّي من الأمر، فاشتدّ لذلك جزعهم، وعظمت له وحشتهم، واستغاثوا إليه، وطلبوا وتضرّعوا، وراودوه على المقام بتدبير ملكهم، فلم يجدوا عنده في ذلك شيئاً، فلما يُسوا قالوا بالجمهم: فإذا قمتَ على ما أنت عليه فسمٌ للملك رجلاً نقلده إياه، وكان لهراسف حاضراً، فأشار بيده إليه، وأعلمهم أنه خاصّته ووصيّه، فأقبل الناس إلى لهراسف، وذلك بعد قَبُرله الوصية. ولُقِد كيخسرو، فبعض يقول: إنه غاب للنسك فلا يذرى أين مات، ولا كيف كانت ميته، وبعضٌ يقول غَيرذلك.

وتقلد لهراسف الملك بعده على الرسم الذي رسم له، وولد كيخسرو: جاماس، وأسبهــر، ورمى، ورمين.

وكان ملك كيخسرو ستين سنة.

٣٠٤ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

#### أمر إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام

رجع الحديث إلى الخبر عن أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام .

ثم ملك بعد سليمان بن داود على جميع بني إسرائيل ابنه رُسُبَهُم بن سليمان، وكان ملك. فيها قيل ...
سبع عشرة سنة. ثم افترقت ممالك بني إسرائيل فيها ذكر بعد رُسُبَهُم، فكان أبيًا بن رُسُبَهُم ملك سبط يهوذا
وبنيامين، دون سائر الأسباط؛ وذلك أنَّ سائر الاسباط ملكوا عليهم يوربعم بن نابط، عبد سليمان، لسبب
القربان الذي كانت زوجة سليمان قرّبته في داره، وكانت قرّبت فيها جرادةً لصنم، فتوعّد الله بإزالة بعض .
الملك عن ولده، فكان ملك رُسُجْهُم إلى أن تُوقيً .. فيا ذكر ــ ثلاث سنين .

ثم ملك أمًا بن أبيًّا أمر السَّبْطين اللذين كان أبوه يملك أمرهما \_ وهما سبط يهوذا وسبط بنيامين \_ إلى أن توقى، إحدى وأوبعين سنة . 

# ذكر خبر أَسَا بن أبِيًّا وزرح الهنديّ

حدثني عمد بن سهل بن عسكر، قال: حدثتا إسماعيل بن عبد الكريم؛ قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهب بن منبً يقول: إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل يقال له أسا بن أبيًا، كان رجلًا صالحًا، وكان أمكاً حباراً فاسقاً يدعو الناس إلى عبادته، وكان أبيًا عارة أوكان المكاً جباراً فاسقاً يدعو الناس إلى عبادته، وكان أبيًا عبادتها؛ حتى أضل عامة بني إسرائيل، وكان يعبد الأصنام حتى ترقيً. ثم ملك ابنه أسا من بعيه، فلم المكهم بعث فيهم منادياً ينادي: ألا إلى الكفر قد مات وأمله، وانتكست الأصنام وعبادتها، وظهرت طاعة الله وأعمالها، فليس كافر من بني إسرائيل يُطلع رأسه بعد اليوم بكفر في ولايتي ودهري، إلا أي قاتله. فإن الطوفان لم يُعرق الدنيا وأهلها، ولم يضعف بالقرى، ولم يقطر الحجارة والنار من السياء إلا بترك طاعة الله، وإظهار معصبته؛ فمن أجل ذلك ينغي لنا ألا نقرً لله محمية يأسمل من نجسها، وتُنقيها من دنسها، ونجاهد من خالفا يؤنفها، وناهيا، ونسها، ونبطها، ونته بها، ونبطها، ونبطها، ونته بها وناساء الذا ألا نقرًا لها محدة المناس المنا

فلها سمع ذلك قومًه ضجُوا وكرهوا، فاتوا أمَّ أَسَا الملك فشكوًا إليها فعل ابنها بهم ويالهنهم، ودعاءه اياهم إلى مفارقة دينهم، واللحول في عبادة ربَّهم، فتحمّلتُ لهم أمه أن تكلَّمه وتصرفَه إلى عبادة أصنام واللهء فينا الملك ناعد وعنده أشراف قومه ورؤوسهم وذوو طاعتهم؛ إذ أقبلتُ أمَّ الملك فقام لها الملك من مجلسه، فينا الملك من عجلسه والمواقع ألى المولد إليه، وتجميني إلى أمر؛ إن أطنعيني في ركَّمنت وأخلال والمولد إليه، وتجميني إلى أمر؛ إن أطنعيني في ركَّمنت وأخلال، وإن عصيني فنطلك بخست، ونقسك ظلمت. إنه بلغني يا بني ألك بدأت قومك بالعظيم؛ وحوبَّم إلى غالفة عصيني فنطلك، وإن المعتقب إلى أمر؛ إن أطنع بدأت فيهم سنة، وأظهوت مجمولة أوردت بدخلال، وإن والمناب أن تعدد الأحواد الإلى وحيال على المعتمديا بني دخلت، بذلك من المناب أن تعيد الأحواد لك وانعدت أن المعتمديا بني دخلت عبداً أن أنهد الأحواد لك عبداً عبداً على أن المال حربك، وانعدت لقائم وحدك ؛ أددت بذلك أن تعيد الأحواد لك عبداً عالم والمناب أن أن أنه المناب والمعتمديا بني الأحواد لك ما حملك على ذلك يا بني الاكثور غياله سنك وقائم على المناب وابندي المناب إلى المناب والمعتمد على المنابع، والمعتمد على المنابع، والمعتمد على المنابع، والمعتمد عن نسل والمدك، ولا ينبغي الملك لمنك، يا بني أباي شيء تبدل على الملك المتلك التبعد من الملك على المناب المناب عرب المنابع، والمعهم أو المعهم، ولم تعوث المسك عن نسل والمدك، ولا ينبغي الملك لمنك . يا بني باي شيء تبدل على الوسك الوست من المل ولمك؟ الن ولمك ولمنك المؤلفة ، أو لعلك أوتيت من المقوة ما أوتي

دارد؛ أن قتل الأسد لقومه، ولحِق الذتب فشق شِدْقه، وقتل جالوت الجبّار وحده. أو لعلك أوتيتَ من الملك والحكمة أفضلَ مَّا أوتي سليمان بن داود رأس الحكياء؛ إذ صارت حكمتُه مثلًا للباقين بعده! يا بنيّ إنه ما يأتك من حسنة فأنا أحظى الناس بها، وإن تكن الأخرى فأنا أشقاهم بشقوتك.

فلها سمعها الملك اشتدٌ غضبٌ، وضاق صدوه، فقال لها: يا أمّه! إنه لا ينبغي أن آكلَ على مائدة واحدة مع حبيبي وعدوي، كذلك لا ينبغي أن أعبدُ غيرَ ربِّ. هلمِّي إلى أمر إن أطَّعَتني فيه رُشُدت، وإن تركيّه غويت؛ أن تعبدي الله وتكفرِي بكلَّ ألمة دونه، فإنه ليس احد يردُّ هذا عليّ إلا هو لله عدوً، وأنا ناصره لاني عبدُه.

قالت له: ما كنت لأفارقَ أصنامي، ولا دينَ آبائي وقومي. ولا أنركُ ذلك لقولك، ولا أعبد الربّ الذي تدعون إليه.

فقال لها الملك: حينئذ يا أمَّه، إنَّ قولَك هذا قد قطع فيها بيني وبينك رحِمي.

وأمر بها الملك عند ذلك فأخرَجوها وغرّبوها، ثم أوضى إلى صاحب شُرْطته وبابه أن يقتلُها إن هي المُت يمكانه .

فلما سمع ذلك منه الاسباط الذين كانوا حوله وقعت في قلوبهم المهابة، فأدعنوا له بالطاعة، وانقطعت فيا
بينهم وبينه كلّ حيلة، وقالوا: قد فعل هذا بالمه، فإين نقع نحن منه إذا خالفنا في أمره، ولم نجبه إلى دينه ا
فاحتالوا له كلّ حيلة، فحفظه الله وأباد مكرّهم. فلما لم يكن لهم عن ذلك صبر، ولا على فراق ديبهم قوام ؛
التعروا بان يبريوا من بلاده، ويسكنوا بلاداً غيرها؛ فخرجوا متوجّهين إلى زَرِّ ملك الهند يطلبون أن
يستحملوه على أسا ومن اتبعه؛ فلى دخلوا على زرِّج معجدوا له، فقال لهم: من أتم ؟ قالوا: نحن عبيدك،
قال: وأي عبيدي أنته ؟ قالوا: نحن من أرضك أرض الشام، وأنا كنا نعتر بالمكك، حتى ظهر فينا ملك صبي
حديث السنّ سفيه، فغير ديننا، وسقه رأينا، وكفر آباءنا، وهان عليه مسخطنا، فأتيناك لنطبك ذلك، فتكون
أنت أولى بلكنا؟ ونحن رؤوسهم، وهي أرض كثير مالها، ضعيف أهلها، طبية معيشتها، كثيرة أنضارها،
وفيهم الكنزو وملك ثلاثين ملكاً، وهم الذين كان يوشع بن نون خليفة موسى سار بهم في البحر هو وقومه؛
وأنفسهم مسللة، وبلادنا بلادك، وليس أحدً فيها يناصبك، هم دافعون أبديهم إليك بغير قتال، بأموالهم

قال: لهم زرح: لمُمْرِي، ما كنت لاجيبكم إلى ما دعوتموني إليه، ولا استجيب إلى مقاتلة قوم لملّهم أطرعُ لي منكم، حتى أبعث اليهم من قومي أمناء، فإن وقع الامرُ على ما تكلّمتم به قدّامي نفعكم ذلك عندي، وجعلتُكم عليها ملوكاً، وإن كان كلامكم كذباً فإني منزِل بكم العقوبة التي تنبغي لمن كلّبني.

قال القرم: تكلَّمتَ بالعدل، وحكمتَ بالقسط، ونحن به راضون. فامر عند ذلك بالارزاق فاجريتَ عليهم، واختار من قومه أمناء ليبعثهم جواسيس، فاوصاهم بوصيته، وضوَّهم وحذَّرهم بطثمه إن هم كذّبوه، ووعدهم المعروف إن هم صدَقوه. وقال زرح: إنَّ مرسلكم الامانتكم، وشعَّكم مما دينكم، وحسن رايكم في قومكم، لتطالعوا لي ارضاً من ارضي، وتبحثوا لي عن شأنها، وتُعلموني عِلْم أهلها وملِكها وجنودها وعددها وعدد مياههًا، وفِجاجها وطرقها، ومداخلها وغارجها، وسهولتها وصعوبتها، حتى كاني شاهد ذلك وعالمه، وحاضر ذلك وخابره. وخداوا معكم من الخزائن من الياقوت والمرجان والكسوة ما يفرغون إليــه إذا رأوّه، ويشترون منكم إذا نظروا إليه.

فأمكتهم من خزالته حتى اخذوا منها، فجهّزهم لبَرُهم وبحرهم، ووصف لهم القوم الذين أتـــوهم الطرق، ودلُوهم على مقاصدها، فساروا كالتجار؛ حتى نزلوا ساحلّ البحر، ثم ركبوا منه حتى أرسوًا على ساحل إيليّاء، ثم ساروا حتى دخلوها، فخلقوا أتقالمم فيها، واظهروا أعتتهم ويضاعتهم، ودعوا الناس إلى أن يشتروا منهم؛ فلم يفرّغوا لبضاعتهم، وكسنت تجارئهم، فجعلوا يعطون بالشيء القليل الشيء الكثير؛ لكيلا يخرجوهم من قويتهم، حتى يعلموا أخبارهم، ويحقّوا شائهم ويستخرجوا ما أمرهم بــه ملكهم من أخبارهم.

وكان أسا الملك قد تقدّم إلى نساء بني إسرائيل ألا يُقدّر على امرأة لا زوج لها بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نفاها من بلاده إلى جزائر البحار؛ فإنّ إيليس لم يدخل على أهل اللّذين في دينهم بمكيدة هي أشدّ من النساء فكانت المرأة التي لا زوج لها لا تخرج إلا منتقبة في رئة النباب لئلاً تعرف؛ فلما بلد هؤلاء الأمناء بضاعتهم ما ثمنه مائة دوهم بدرهم، جعل نساء بني إسرائيل يشرين تُحقية بالليل سراً، لا يعلم بهن أحد من أهل دينهن عن أنفقوا بضاعتهم واشتروا بها حاجتهم، واستوجوا خبر مدينتهم وحصونهم، وعدد مياههم، وكانوا قد كتموا رؤوس بضاعتهم وعاسنها من اللؤلؤ والمرجان والياقوت هدية للملك، وجعل الأمناء يسألون من رأوا من أهل القرية عن خبر الملك وشأنه إذ لم يشتر منهم شيئًا، وقالوا: ما شان الملك لا بشتري منا شيئًا! إن كان غيثًا فإن عندنا من طرائف البضاعات فنعطيه ما شاء عالم يدخل مثله في خزائه، وإن كان عنجاً في إعده أن يشهدنا

قال لهم مَنْ حضرهم من أهل القرية : إنّ له من الغنى والحزائن وفنون المتاع ما لم يُقدّر على مثله ؛ إنه استفرغ الحزائن التي كان موسى ساربها من مصر ، والحليّ الذي كان بنو إسرائيل أخذوا ، وما جمع يوشع بن نون خليفة موسى، وما جمع سليمانُ رأس الحكماء والملوك ، من الغنى الكثير والآنية التي لا يقدّر على مثلها .

قال الأمناء: فما تقاله؟ ويأي شيء عظمته؟ وما جنوده؟ أرايتم لو أنّ ملكاً انسرف عليه ففتق ملكه ما كان إذاً قتاله إياه؟ وما عدَّتُه وعدد جنوده؟ أم بأي الخيل والفرسان غلبته؟ أم من أجل كثرة جمعه وخزائنه وقعت في قلوب الرجال هيته!

فاجابهم القوم وقالوا: إن أسا الملك قليلةً عدّته، ضعيفة قوته، غيرًانٌ له صديقاً لو دعاه واستعان به على أن يزيل الجبال أزالها؛ فإذا كان معه صديقه فليس شيء من الحلّق يطيقه.

قال لهم الأمناء : ومَنْ صديق أسًا؟ وكم عدد جنوده؟ وكيف مواجهته وقتالُه؟ وكمْ عدد عساكره ومراكبه؟ وأين قراره ومسكنه؟ .

فأجابهم الغوم: أمّا مسكنُه ففوق السموات العلا، مستوعلى عرشه، لا يجسى عدد جنوده، وكلّ شيء من الخلق له عبد، لو أمر البحر لطمّ على البرّ، ولو أمر الأنهار لغارت في عنصرها، لا يُرى ولا يعرف قراره، وهو صديق أشا وناصره. فجعل الأمناء يكتبون كلّ شيء أخبِروا به من أمر أسًا وقضية أمره، فدخل بعض هؤلاء الامناء عليه فقالوا: يأبيا الملك، إن معنا ممدية نريد أن نهديها لك من طرائف بلادنا، أو تشتري منا فنُرخصه عليك.

قال لهم: التنوني بذلك حتى أنظر إليه، فلما أتؤه به قال لهم: هل يسقى هـذا لأهله ويبقون له؟ قالوا: بل يضى هذا ويضى أهله ،قال هم أنسا: لا حاجةً لي فيه، إنجا طُلبتي ما تبقى بهجتُه لأهله، لا تزول ولا يزولون عنه.

فخرجوا من عنده، وردَّ عليهم هديّتهم، فساروا من بيت المقدس متوجهين إلى زرح الهنديّ ملكهم، فلما أنوه نشروا له كتاب خبرهم وأنبتوه بما انتهى إليهم من أمر ملكهم، وأخبروه بصديق أسا. فلما سمع زرح كلائهم استحلفهم بعزّته، وبالشمس والقمر اللذين يعبدونهما ولهما يصلُّون الاّ يكتموه من خبر ما رأوا في بني إسرائيل شيئاً، فصدّقوه.

فلما فرغوا من خبرهم وخيرُ أَسَا ملكهم وصديقه، قال لهم زرح: إن بني إسرائيل لما علموا أنكم جواسيس، وأنكم قد اطلعتم على عوراتهم ذكروا لكم صديق أَسَا وهم كاذبون؛ أرادوا بذلك ترهيبكم. إن صديق أسا لا يطيق أن يأتي باكثر من جندي، ولا بأكمل من عدّتي، ولا بأقسى قلوباً ولا أجرأ على القتال من قومي؛ إن لقيّني بألف لقيته بأكثر من ذلك.

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كلَّ من في طاعته أن يجهّزوا من كل غلاف جنداً بعدّتهم حتى استمد يأجوج وماجوج والترك وفارس مع مَنْ سواهم من الأمم ممن جورت عليه لزرح طاعة؛ كتب:

من زرح الجبار الهندئ ملك الأرضين، إلى مَنْ بلغته كتبي : أما بعد فإن لي أرضاً قد دنا حصادُها واينخ ثمرُها؛ وأردت أن تبعثوا إليّ بعمّال أغنّههم ما حصدوا منها، وهم قوم قَصَوْا عني، وغلّبوا على اطراف من أرضي وقهروا مَنْ تحت أيديهم من رقيقي، وقد منحتهم مَنْ نهض إليهم معي، فإن قصّرتُ بكم قوّة فعندي قوّتكم، فإنه لا تتعطل خزائني.

فاجتمعوا اليه من كلّ ناحية ، وأمدّوه بالخيل والفرسان والرّجالة والعدّة؛ فلها اجتمعوا عنده أمكنهم من السلام والجهاز من خزائنه ، ثم أمر بإحصاء عددهم وتعبيتهم ، فبلغ عددُهم ألف ألف ومائة ألف سوى أهل بلادهم . وأمر بمائة مركب ، ففرن له البغال ، كلّ أربعة أبغُل جميعاً عليها سرير وقبّة ، وفي كلّ قبّة منها جارية ، ومحل كلّ مركب عشرة من الحدم ، وخمسة أفيال من فيلته ، فبلغ في كلّ عسكر من عساكره مائة ألف، وجعل خاصّته الذين يركبون معه مائة من رؤوسهم ، وجعل في كلّ عسكر عُرَفاه ، وخطبهم وحرّضهم على القتال ، فلها نظر إليهم وسار فيهم تعرّز وتعظّم شأنه في قلوب من حضره ، ثم قال زرح : أين صديق أسًا؟ هل يستطيع أن يعصمة مني؟ أو من عليي عليه إلان عندي يعصمة مني؟ أو من علي يعية والمناز الله والى جندي ما اجتراً على قتالي ؛ لأن عندي بكلّ واحد من جنده ألفاً من جنودي ، ليَدخُعلُ أسًا أرضي أسيراً ، ولاقدمن بقومه سُبيًّا في جنودي .

فجعل زرج ينتقص أَسَا ويقول فيه مالا ينبغي، فيلغ أَسَا صنيْعُ زرح وجمُّهُ عليه، فدعا ربَّه فقال: اللهمّ أنت الذي بقوَّتك خلقت السموات والأرض ومَنْ فيهنَّ حتى صار جميُّه ذلك في قبضتك، أنتَ ذو الأناة الرقيقة والغضب الشديد، أسألك الاّ تذكرنا بخطايانا فيها بيننا ويبنك، ولا تعمدنا ولا تجزينا على معصيتك؛ ولكن تذكرنا برحمتك التي جعلتَها للخلائق، فانظر إلى ضَمُّهنا وقوة عدونا، وانظر إلى قَلْتنا وكثرة عدونا، وانظر إلى ما نحن فيه من الضيق والغمّ، وانظر إلى ما فيه عدوًنا من الفرح والراحة، فغرَّق زرحاً وجنوده في البمّ بالقدرة التي غرَّفَت بها فرعون وجنوده، وأنجيت موسى وقومه. وأسالك أن تُحرًا على زرح وقومه عذابك بغنة إ

فأري أَسَا في المنام - والله أعلم - أي قد سبعت كلامُك، ووصل إليّ جُؤارُك، وأني على عرشي، وأي إن غرّقت زرحاً الهندي وقوّمه، لم يعلم بنو إسرائيل ولا مَنْ كان بحضرتهم كيف صنعت بهم، ولكن ساظهرُ في زرح وقويه لك ولن اتبعك قدرة من قدري، حتى أكفيَك مؤنتهم، وأهبَ لك غنيمتهم، وأضعَ في أيديكم عساكرَهم؛ حتى يعلم أعداؤك أن صديقَ أسا لا يطاق وأيّه، ولا يهزَم جنده، ولا يخيب مُطيعُه، فأنا أتمهل له حتى يفرغ من حاجته، ثم أسوقه إليك عبداً، وعساكره لك ولقومك خَوَلًا.

فسار زرح ومن معه حتی حلّوا علی ساحل ترشیش، فلم یکن إلا محلّة يوم حتی دفنوا أنهارها، وتحوّا مروجّهها، حتی کان الطیر ینقصف علیهم، والوحش لا تستطیع الهرب منهم، فساروا حتی کانوا علی مرحلتین من إیملیاء، ففرّق زرح عساکره منها إلی إیملیاء، وامتلات منهم تلك الارضُ: جبالها وسهولها، وامتلات قلوبُ الهل الشام منهم رُعبًا، وعاینوا هلكتهم.

فسمع بهم أسا الملك؛ فبعث إليهم طليعة من قومه، وأمرهم أن يخبروه بعددهم وهيئتهم. فسار القوم الذين بعثهم أسًا حتى نظروا إليهم من رأس تلّى، ثم رجعوا إلى أسا فاخبروه أنه لم تر عُبونُ بني آدم، ولا سمعت أذانهم مثلهم ومثل ألفيالهم وخيولهم وفرسانهم؛ وما ظننًا أنّ في الناس مثلهم كثرة وعدة، فُلَت من إحصائهم عقولُنا، وفُلَت من قتالهم حيلتنا، وانقطع فيا بينا وبينهم رجاؤنا.

فسمع بذلك أهلَّ القرية فشقُّوا نيابهم، وذرَّوا التراب على رؤوسهم، وعَجَّدوا بالعويل في أزقتهم وأسواقهم، وجعل بعضُهم يودَّع بعضاً ثم ساروا حتى أنوا الملكُ فقالوا: نحن خارجون باجمعنا إلى هؤلاء القرم فدافعون اليهم أيديّنا، لعلهم أن يرحمونا فيقرّونا في بلادنا. قال لهم أسا الملك: معاذ الله أن نُلقيّ بأيدينا في أيدي الكفرة، وأن نُخلِّ ببت الله وكتابه للفجرة! قالوا: فاحتَّل لنا حيلة، واطلب إلى صديقك وربك الذي كنت تعدَّنا بنصره وتدعونا إلى الإيمان به، فإن هو كشف عنًا هذا البلاء؛ وإلَّا وضعنا أيديّنا في أيدي عدونا لعلنا نتخلُص بذلك من الفتل.

قال لهم أسا: إنَّ ربي لا يطاق إلا بالتضرَّع والتبتل والاستكانة. قالوا: فابرز له لعلّه أن يجيبك فبرحم ضعفنا، فإن الصديق لا يسلِم صديقه على مثل هذا. فدخل أسا الصَّلَّى، ووضع تاجه من رأسه، وخلَ شيابه، ولبس المسووات السبع وربّ العرش العظيم، إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ أنت اللهمّ ربّ السموات السبع وربّ العرش العظيم، إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ أنت المستخفي من خلقك حيث شئت، لا يدرك قرارك، ولا يطاق كنه عظمتك، أنت اليقظان الذي لا تنام، والجديد الذي لا تبليك الليالي والأيام؛ أسألك بالمسألة التي سألك بها إبراهيم خليلك فاطفأت بها عنه النار، وألحقته بها بالأبرار، وبالدعاء الذي دعاك به نجبًك موسى فانجيت بني إسرائيل من الظلمة، وأعتقبهم به من العبودية، وسيرتهم في البرّ والبحر، وعَرقت فرعون ومن اتبعه. وبالتضرَّع الذي تضرَّع لك عبدُك داود فرفعتَ، ووهبتَ له من بعد الضعف القوة، ونصرته على جالوت الجبًار، وهزمتَه. وبالمسألة التي سألك بها سليمان نبيّك فمنحتَه الحكمة، ووهبت له الرفعة، ومُلكته على كلّ دابّة. أنت محيى الموت، ومُغنى الدنيا، وتُبقَى وحدك خالداً لا تفنى، وجديداً لا تبلَ . اسالك يا إلهي ان ترخيي بإجابة دعـوتى فإن اعرَجُ مسكين من أضعف عبادك، واقلَّهم حيلة، وقد حلَّ بنا كرب عظيم؛ وحَرَّبُ شديد، لا يطيق كشفَه غيرُك، ولا حول ولا قوة لنا إلاّ بك، فارحم ضعفنا بما ششت؛ فإنك ترحم من تشاء بما تشاء .

وجعل علماء بني إسرائيل يدعون الله خارجاً وهم يقولون: اللهم ّأجب اليوم عبدك؛ فإنه قد اعتصم بك وحمَك ، ولا تخلّ بينه وبين عموك ، واذكر حبَّه إياك ، وفراقه أنّه وجميع الحلائق إلا من أطاعك .

قالفى الله على أسًا النوم وهو في مصلاًه ساجداً، ثم أناه من الله آت ـ والله اعلم ـ فقال: يا أسا، إن الحبيب لا يُسلم حبيبه، وإن الله عزّ وجلّ يقول: إني قد ألقبت عليك عيّني، ووجّب لك نصري، فانا الذي أكفيك عدولك، فإنه للا يهون من توكّل عليّ، ولا يضعف مَنْ تقرّى بي. كنت تذكرني في الرخاء، وأسلمك عند الشدائد، وكنت تدعوني آمناً، وأنا أسلمك خائفاً؛ إن الله القويّ يقول: أنا أقسم أنْ لو كايْدَتك السموات والارض بمن فيهنّ لجعلت لك مِنْ جميع ذلك غرجاً، فأنا الذي أبعث طرفاً من زبانيّني يشتلون أعدائي، فإني معك، ولن يخلص البك ولا إلى من معك أحد.

فخرج أسا من مصلاًه وهو يجمّد الله ، مسفراً وجهّه ، فاخبرهم بما قيل له ، فأمّا المؤمنون فصدّقوه ، وأمّا المنافقون فكذبوه ، وقال بعضهم ليعض : إنّ أسا دخل أعرج وخرج أعرج ، ولو كان صادقاً أن الله قد أجابه إذاً لأصلح رجّله ، ولكن يغرّنا ويمنينا ، حتى تقّع الحرب فينا فيهايكنا !

فبينا الملك يمخبرهم عن صنع الله بهم إذ قدم رسل من زرح فلنخلوا إيلياء ومعهم كتب من زرح إلى أسًا، فيها شتم له ولقومه، وتكذيب بالله، وكتب فيها: أن ادعُ صديقك الذي أضللت به قومَك فليبارزني بجنوده، وليظهر لي مع ما أتي أعلم أنه لن يطبقني هو ولا غيره؛ لأني أنا زرح الهنديّ الملك.

فلما قرأ أسا الكتب التي قدم بها عليه مَمَلت عيناه بالبكاء، ثم دخل مصلاًه، ونشر تلك الكتب بين يدي الله، ثم قال: اللهم ليس لي شيء من الأشياء أحبّ إليّ من لقائك؛ غير أني أتخوف أن يُطفأ هذا النور الذي أظهرتَه في أيامي هذه، وقد حضرتُ هذه الصحائف وعلمتُ ما فيها، ولو كنت المراد بها كان ذلك يسيراً؛ غيرً أن عبدك زرحاً يكايدك، ويتناولك، فَخَر بغير فخر، وتكلّم بغير صدق، وأنت حاضر ذلك وشاهده.

فاوسى الله إلى أمَنا ـ والله أعلم ـ أنه لا تبديلَ لكلماني، ولا تُحلّفُ لموعدي، ولا تحويل لامري، فاخرج من مصلاك، ثم مُر خيلك أن تجتمع، ثم اخرج بهم وبمن أتّبعك حتى تقفوا عل نَشَرَ من الارض.

فخرج أسا فاخبرهم بما قبل له، فخرج اثنا عشر رجلاً من رؤسائهم، مع كلَّ رجل منهم رهط من قومه؛ فلها أن خوجوا، ودّعوا أهاليهم بالآ يرجعوا إلى الدنيا. فوقفوا لزرح على رابية من الأرض، فابصروا منها زرحاً وقومه، فلها ابصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم، وقال: إنما نهضت من بلادي، وأنفقت أموالي لمثل مؤلاء ا ودعا عند ذلك بالنفر الذين كانوا نَمتوا عنده أسا وقومه، فقال: كلبتموني وزعمتم أن قومكم كثير عدهما فاشر بهم وبالأمناء الذين كان بعثهم ليخبروه خبرهم، فقيلوا جميعاً، واسا في ذلك كثير تضرعه، معتصم بربه، فقال زرح: ما أدري ما أفعل بهؤلاء القوم؟ وما أدري ما قلرُ قِلْتهم في كثرتنا؟ إن لاستقِلُهم عن المحاربة؛ وأرى الا فارسل زرح إلى أسا فقال له: أين صديقًك الذي كنت تعدُّنا به، وتزعم أنه مجْلُصك نما بمِلّ بكم من سَطُوان! أفتضمون أيديكم في يدي فأمضى فيكم حكمي، أو تلتمسون قتالي!

فأجابه أسا فقال: يا شفتي، إنك لست تعلم ما تقول، ولستَّ تدري! أتريد أن تغالب ربَّك بضعفك، أم تريد أن تكاثرَ، بقلَتك؟ هو أعزَّ شيء وأعظمه، وأغلَبُ شيء وأقهره، وعبادُه أذلُّ وأضعف عنده من أن ينظروا إليه معانِنة. هو معي في موقفي هذا، ولم يغلبَ أحدٌ كان الله معه. فاجتهد يا شقيّ بجهدك حتى تعلم ماذا مجلًّ لك.

فلها اصطف قوم زرح وأخدوا مراتبهم، أمر زرح الرماة من قومه أن يرموهم بنشابهم. فبعث الله ملائكة من كلّ سياه ـ والله أعلم ـ عوناً لأسا وقومه، ومادة له، فوقفهم أسا في مواقفهم، فلها رمؤا نشابهم، حال المشركون بين ضوء الشمس وبين الأرض؛ كأنها سحابة طلّعت فنحتها الملائكة عن أسا وقومه في كلّ ذلك الملائكة قوم زرح، فأصابت كلّ رجل منهم نشابته التي رمى بها، فقيل رماتهم بها كلها وأسا وقومه في كلّ ذلك يحدون الله تخيراً، ويعجُّون إليه بالتسبيح، وتراءت الملائكة لهم ـ والله أعلم ـ فله أحمله ـ فلها رآهم الشقيّ زرح وقع الرعب في يلده، وقال: إن أسال لعظيم كيده، ماض سحوه، وكذلك بنو إسرائيل، حيث كانوا لا يغلب سحره مساحر، ولا يُعليق مكرهم عالم وإنما تعلّموه من مصرً، وبه ساروا في البحر، ثم نادى الهنديّ في قومه: إن سأوا سيونكم، ثم احلوا عليهم حالمة واحدة، فلكوهم.

فسلُّوا سيوفهم ثم حملوا على الملائكة فقتلتهم الملائكة، فلم يبق منهم غير زرح ونسائه ورقيقه.

فلها رأى ذلك زرح ولمَ مدبراً ضارًا هو ومن معه، وهو يقول: إن أسا ظهر علانية، وأهلكني صديقُه سرًا، وإني كنت أنظر إلى أسا ومَنْ معه واقفين لا يقاتلون والحرب واقعة في قومي.

فلما رأى أسا أن زرحاً قد وتى مدبراً قال: اللهم إن زرحاً قد ولى مدبراً، وإنك إنْ لم تُحُلِّ بيني وبينه استنفر علينا قومه ثانية، فاوحى الله إلى أسا: إنك لم تقتل مَنْ قتل منهم ولكني قتلتُهم، فقف مكانك، فإنى لو خليت بينك وبينهم أهلكوكم جميعاً؛ إنما يتقلب زرح في قبضتي، ولن ينصرَّه أحد مني، وأنا لزرح بالمكان الذي لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلاً؛ وإني قد وهبت لك ولقومك عساكرَه وما فيها من فضة ومتاع ودابة، فهذا أجرك إذا اعتصمت بي، ولا ألتمس منك أجراً على نُصرتك!

فسار زرح حتى أن البحر يريد بذلك الهُرب، ومعه مائة ألف، فهيأوا سفنهم ثم ركبوا فيها، فلما ساروا في البحر بعث الله الرباح من أطراف الأرضين والبحار إلى ذلك البحر واضطربت من كل ناحية أمواج، وضربت السفن بعضاً حتى تكسّرت، فغزق زرح ومن كان معه، واضطربت بهم الأمواج حتى فزع لذلك أهلُ الله عن وحظم، ورجفت الأرض، فبحث اسا من يعلمه علم ذلك، فأوحى الله إله ولله أعلم - أن اهبط أنت وقومك أهل قراكم، فخذوا ما غَنْمكم الله بقوة، وكونوا فيه من الشاكرين؛ فإني قد سوغت كلَّ من أخذ من المساكر ينها ما أخذه، فهبطوا مجملون الله ويقدّسونه، فنقلوا تلك العساكر إلى قراهم ثلاثة أشهور، والله أعلم.

ثم ملك بعده يهوشافاظ بن أسا إلى أن هلك خساً وعشرين سنة .

٣١٢ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا ابنة عمرم أم أخزيا، وكانت قتلت أولاد ملوك بني إسرائيل، فلم يبق منهم

إلا يواش بن أخزيا، فإنه سُتِرعنها، ثم قتلها يواش وأصحابه، وكان ملكُها سبع سنين.

ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه، وهو الذي قتل جدَّته، فكان ملكُه أربعين سنة.

ثم ملك أموصيا بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعاً وعشرين سنة .

ثم ملك عوزيا بن أموصيا ـ وقد يقال لعوزيا :غوزيا ـ إلى أن توفي، اثنتين وخمسين سنة .

ثم ملك يوتام بن عوزيا إلى أن توفي، ست عشرة سنة. ثم ملك أحاز بن يوتام إلى أن توفي، ست عشرة سنة.

إلى ربه فزاده وأمهله ، وأمر شعيا بإعلامه ذلك .

م ملك حزقيا بن أحاز إلى أن توفي. وقيل إنه صاحب شعبا الذي أعلمه شعبا انقضاء عمره، فتضرع

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: صاحب شعيا الذي هذه القصة قصته اسمه صديقة.

### ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل، وسنحاريب

حدثنا ابن تُحيّد، قال: حدثنا سُلمة بن الفضل، قال: حدثني ابن إسحاق، قال: كان فيها أنول الله على موسى في خبره عن بني إسرائيل واحدائهم وما هم فاعلون بعده، قال: ﴿وَوَفَصَيْنًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَنْهُ سِلَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَليْم، محسناً إليهم، وكان الله فيهم أن الله بهم في الخبر عنهم على لسان موسى. فكان أول ما انزل بهم من تلك الوقائح؛ أن ملكاً منهم كان يدعى صديقة، وكان الله إذا ملك الملك عليهم، بعث نبيًا يسلّده ويرشده، فيكن ليمن الله يها أمري الله إلى ما تركوا من الطاعة.

فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعيا بن أمصيا، وذلك قبل مبعث عسى وزكرياء ويحيى وشعيا الذي بشر بعيسى ومحمد، فعلما ننظمى المكه، بني إسرائيل وبيت المقدس زماناً، فلما انفضى ملكه، وعظمت فيهم الأحداث، وشعيا معه، بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل معه ستمائة الف راية، فأقبل سائراً حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض، في ساقه فُرحة، فجاء النبيّ شعيا، فقال له: يا ملك بني إسرائيل، إن سنحاريب ملك بابل، قد نزل بك هو وجنوده في ستمائة الفراية، وقد هابهم الناس وفرقوا منهم، فكير ذلك على الملك، فقال: يا نبيّ الله، هل أتاك وحيّ من الله فيما حدّث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وسنحاريب وجنوده؛ فقال له النبيّ عليه السلام: لم يأتي وحي حَدّث إلىّ في شانك.

فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النّبيّ : أن أثنت مليك بني إسرائيل فأمره أن يوصيّ بوصيّت، ويستخلف على ملكه مَنْ بشاء من أهل بيته . فأتى النبيّ شعيا ملك بني إسرائيل صديقة . فقال له : إن ربّك قد أوحى إليّ أن آمرك توصي وصيّتك، وتستخلف مَنْ شئت على الملّك من أهل بيتك، فإنك ميت.

فلما قال ذلك شعيا لصديقة: أقبل على القبِّلة، فصلًى وسبّح، ودعا وبكى، وقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله بقلب غلص، وقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله بقلب غلص، وتوكّل وصبر، وظنّ صادق: اللهم ربَّ الارباب، وإلهّ الألهة، القُدُّوس المتشَّس، يا رحمن يا رحمن يا رحمن المرحّم، الرؤوف الذي لا تأخله سنة ولا نوم. اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كلَّه كان منك، فأنت أعلم به من نفسي وسرّي وعلائيتي لك. وإن الرحمن استجاب له وقبل منه وكان عبداً صالحاً. فاوحى الله إلى شعيا، فأمره أن يخبر صديقة الملك أن ربَّه قد استجاب له وقبِل منه

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٤ ـ ٨

ورحمه، وقد رأى بكاه، وقد اخر أجله خمس عشرة سنة، وانجاه من عدة سنحاريب ملك بابل وجنوده. فلما قال له ذلك، ذهب عنه الوجع، وانقطع عنه الشرّ والحزن، وخرّ ساجداً، وقال: يا إلهي وإله آبائي، لك سجّلت وسبَّحت، وكرّمت وعظمت. أنت الذي تُعطي الملك مَنْ نشاء، وتنزعه ممن نشاء، وتعزّ مَنْ نشاء، وتَذِلّ مَنْ نشاء، عالم الغيب والشهادة؛ أنت الأولُ والآخر، والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين، أنت الذي أجبت دعوقي، ورجمت تضرُعي.

فلما رفع رأسه أوسى الله إلى شعيا: أن قل للملك صديقة، فيأمر عبداً من عبيده، فيأتيه بماء النين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح وقد برىء. فغمل ذلك فشفي. وقال الملك لشيبا النبيّ: سلَّ ربك أن يجمل لنا علميَّ بما هوصانع بعدونا هذا. فقال الله لشعيا النبيّ: قل له إني قد كفيتُك عدوَّك، وأنجيتُك منهم، وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب وخمسة من كتابه.

فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل، إنَّ الله قد كفاك عدوًك فاخرج، فإنَّ سنحاريب فلم يوجد في الموتى، فاخرج، فإنَّ سنحاريب فلم يوجد في الموتى، فبعملوهم في أعمل الملك التمس سنحاريب فلم يوجد في الموتى، فبعملوهم في أبعل الملك في طلبه، فأدركه الطلب في مغارة وخمسة من كتابه أحدهم بختنصر، فبعملوهم في المجوامع، ثم ألم الملك بني إسرائيل، فلما راهم خر ساجداً من حين طلعت الشمس حتى كانت العصر، ثم قال استحاريب: كيف ترى فعل رئيا بكم؟ الم يقتلكم بحوله وقرّته ونحن وأثتم غلفاون! فقال سنحاريب له: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم، ورحمته التي رحمكم بها قبل أن اخرّج من بلادي، فلم أطع مرشداً ولم يألم في الشقوة غلبت عليّ وعلى مَنْ ولم على مؤسلة على ومثلة ألم الملك بني إسرائيل: الحمد شربً المرة الذي كفاناكم بما شاء، إن ربّنا لم يقلك ومنَّ معك لكرامة لك عليه؛ ولكته إنما أبقال بقال في ما هوشرًا لك ولمن معك. لتزدادوا شقوة في الدنيا، وعذابًا في الأخرة، ولتُخروا مَنْ وواءكم بما رايتم من فعل ربنا، ولتنزروا مَنْ بعدكم، ولولا ذلك ما أبقاكم. ولدمًا من محك أهو مُعل أهونً على الله من فعل ربنا، ولتنزروا مَنْ بعدكم، ولولا ذلك ما أبقاكم. ولدمًا من محك أهرنُ على الله من مقرأ على الدماد الله من فعل ربنا، ولتنزروا مَنْ بعدكم، ولولا ذلك ما أبقاكم. ولدمًا من محك أهرنُ على الله من مع أراد لو قلندا.

ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقلف في رقابهم الجوامع، وطاف بهم سبعين يوماً حول بيت المقدس، وكان يروقهم كل يوم خبزئين من شعير، لكل رجل سنهم، فقال سنحاريب لملك بني إسرائيل: القتل خير مما تفعل بنا، فافعل ما أمرت، فأمر بهم الملك إلى سجن القتل، فاوحى الله إلى شعيا النبيّ: أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنحاريب ومن معه لينلروا من ورامهم، وليكرمهم وليحملهم حتى يبلغوا بلادهم. فبلغ النبيّ شعيا الملك ذلك، ففعل، فخرج سنحاريب ومن معه حتى قلوم المعمل القدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال له تُهانه وسحرته: يا ملك بابل، قد كنا نقص عليك خبر رئهم وخبر نبهم ووحي الله إلى نبيهم، فلم تطعنا؛ وهي أمّة لا يستطيعها أحد من ربهم، فكان أمر سنحاريب معا خوفوا به، ثم كفاهم الله إلياء تذكرة وعبرة، ثم لبث سنحاريب بعد ذلك سبم سنين ثم مات.

وقد زعم بعضُ أهل الكتاب أن هذا الملك من بني إسرائيل الذي سار إليه سنحاريب كان أعرجَ، وكان عَرَجُه من عِرق النَّسا، وأن سنحاريب إنما طمع في مملكته لزّماته وضعفه، وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل 4 يقال له ليفر، وكان بختنصر ابنَ عبْه كاتبه، وأن الله أرسل عليه ريحاً أهلكت جيشه، وأفلتُ هو وكاتبه، وأن هذا البابليُّ قتله ابن له، وأن بختشَّر غضب لصاحبه، فقتل ابنه الذي قتل أباه، وأنَّ سنحاريب سار بعد ذلك إليه، وكان مسكته بنيتُوى مع ملك أذرَيجان يومثذ؛ وكان يُدعى سلمان الأعسر، وأن سنحاريب وسلمان اختلفا، فتحارباً حتى تقانَى جنداهما، وصار ما كان معهما غنيمة لبني إسرائيل.

وقال بعضهم: بل الذي غزا حزقيا صاحبٌ شعيا سنحاريبٌ ملك الموصل؛ وزعم أنه لما أحاط بيبت المقدس بجنوده بعث الله ملكاً، فقتلٌ من أصحابه في ليلة وإحدة ماثة ألف وخمسة وثمانين ألف رجل. وكان ملكه إلى أن تُوُفِّرَ تسعاً وعشرين سنة.

ثم ملك بعده ـ فيما قيل ـ أمرَهم مِنشًا بن حزقيا إلى أن توفى، خساً وحمسين سنة.

ثم ملك بعده أمون بن مِنشًا إلى أن قتله أصحابه، اثنتي عشرة سنة.

ثم ملك بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأجدع المقعد ملك مصر، إحدى وثلاثين سنة.

ثم ياهوا-داز بن يُوشِيا، وكان فرعون الأجدع قد غزاه وأسره وأشخصه إلى مصر، وملّك فرعون الأجدع يُوياقيم بن ياهوا-داز على ما كان عليه أبوه، ووظّف عليه خراجاً يؤديه إليه، فكان يوياقيم يجيي ذلك ـ فيما زعموا- من بني إسرائيل، ويجمله ـ فيما زعموا ـ اثشي عشرةسنة.

ثم ملك أمرهم من بعده يوياحين بن يوياقيم، فغزاه بختنصّر، فأسره وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه. وملّك مكانّه مَثّنيا عمه وسماه صديقيا فخالفه، فغزاه فظفر به، فأرثقه وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده بين يديه، وسَمَل عينيه وخرَّب المدينة والهيكل، وسَمَى بني إسرائيل، وحَمَلهم إلى بابل، فمكثوا بها إلى أن ردَّهم إلى بيت المقدس كيرش بن جاماسب بن أسب، من أجل القرابة التي كان بينه وبينهم؛ وذلك أن أمّه أشتر ابنة جاويل - وقيل: حاويل - الإسرائيليّ، فكان جميع ما ملك صديقيا مع الثلاثة الأشهر التي ملك فيها يوياحين - فيما قبل - إحلى عشرة سنة وثلاثة أشهر.

ثم صار ملُّك بيت المقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب، وعامله على ذلك كلُّه بختنصّر.

وذكر محمد بن إسحاق، فيما حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة عنه: أن صديقة ملك بني إسرائيل الذي قد ذكرنا خيره، لمّا قبضه الله مُرج أمرُ بني إسرائيل، وتنافسوا الملك، حتى قتل بعضُهم بعضاً عليه، ونيتُهم شعيا معهم، لا يرجعون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك قال الله ـ فيما بلغنا ـ الشعيا: قم في قومك أوح على لسانك؛ فلما قام أنطق الله لسانه بالوحي، فوعظهم وذكّرهم وخوَّفهم الفِيْر، بعد أن عدّد عليهم نعم الله عليهم، وتعرُّضَهم للفِيْر.

قال: فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته عدّرًا عليه - فيما بلغني - ليقتلوه، فهرب منهم، فلقيته شجرة، فانفلقت له، فدخل فيها وأدركه الشيطان، فأخذ بهُذبة من ثوبه فاراهم إياها، فوضعوا المنشار في وسطها، فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها.

وقد حدَّثني بقصة شعيا وقومه من بني إسرائيل وقتلهم إياه، محمد بن سهل البخاريّ، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل، عن وهب بن منبًّا.

# ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس

ثم ملك بعد كيخسرو من الفرس لهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن كيفاشين، باختيار كيخسرو إياه، فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثرون البرّ على غيره. واتخد سريراً من ذهب مكللًّا بأنواع الجواهر للجلوس عليه، وأمر فينيت له بأرض خراسان مدينة بلخ، وسماها الحسناء، ودوَّن الدواوين، وقوَّى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود، وعمر الأوض واجتبى الخراج لأوزاق الجنود، ووجه بختنصُّر، وكان اسمه بالفارسية فيما قيل ـ بخترشه.

فحُدثت عن هشام بن محمد قال: مملك لهراسب ـ وهو ابن انحي قبوس ـ فبنى مدينة بلغ ، فاشتدت شُوكة الترك في زمانه ، وكان امسبّهبذ ما بين المُوكة الترك في زمانه ، وكان امسبّهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غريميّ دجلة ، فشخص حتى أنى دمشق، فصالحه أهلها ووجّه قائداً له ، فأنى بيت المقدس فصالح ملك بني إسرائيل، وهو رجل من ولد داود، وأخذ منه رهائن وانصرف. فلما بلغ طبريّة وثبت بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه، وقالوا: راهنت أهل بابل وخذلتنا! واستعدوا للقتال، فكتب قبائد بختصر إليه بما كان ، فكتب إليه وموضعه حتى يوافيّه ، وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه، فسار بختضر حتى أتى بيت المقدس، فاخذ المدينة عُنْوة، فقتل المقاتِلة، وسبى الذريَّة.

قال: وبلغنا أنه وجد في سجن بني إسرائيل إرميا النبيّ، وكان الله تعالى بعثه نبيًّا - فيما بلغنا - إلى بني إسرائيل . يحذّرهم ما حلّ بهم من بختصر، ويُحلّمهم أن الله مسلط عليهم من يقتل مقابلتهم، ويُسْبي ذراريّهم، إن لم يتوبوا وينزعوا عن سيّىء اعمالهم، فقال له بختنصر: ما خطبُك؟ فاخبره أن الله بعثه إلى قومه ليحذّرهم الذي حلّ بهم، فكذبوه وحبسوه. فقال بختنصر: بئس القوم قوم عصوًا رسول ربهم! وخلى سبيله، وأحسن إليه، فاجتمع إليه من بهي من ضعفاء بني إسرائيل، فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا، ونحن نتوب سبيله، وأحسن أنه فاحري إليه أنهم غير فاعلين، فإن كانوا صادقين إلى الله مما صنعنا، فادح الله أن يقبل توبتنا. فدعا ربه فاوسي إليه أنهم غير فاعلين، فإن كانوا صادقين فليقيموا معك بهله البلدة، فأخبرَهم بما أمرهم اللهب، فقالوا: كيف نقيم ببلدة قد خُربت وغضب الله على غليقيا فابوا أن يقيموا، فكتب بختنصر إلى ملك مصر: إنّ عبيداً في هربوا مني إليك ، فسرَّحهم إليّ ، وإلا غزوتك وأوطات بلاذك الناحيل. فكتب إليه ملك مصر: ما هم بعبيدك ؛ ولكنهم الأحرار أبناء الأحرار؛ فنزاه المحرار وغزاه فراه في أرض المغرب، حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطلق بسبي. بختنصر فقتله، وسبى أهل مصر، ثم سار في أرض المغرب، حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطلق بسبي، بختنصر فقتله، وسبى أهل مصر، ثم سار في أرض المغرب، حتى بلغ أقصى تلك الناحية، ثم انطلق بسبي، بختنصر فقتله، وسبى أهل مصر، ثم هما وغيره من الأنبياء.

قال: وفي ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل، ونـزل بعضهم أرض الحجاز بيشرب ووادي القرى، وغيرها.

قال: ثم أوحى الله إلى إرميا ـ فيما بلغنا: إنّي عامر بيت المقدس فاخرج إليها، فانزلها . فخرج إليها من المقدس فاخرج إليها من الله عنه عنه الله بعد موتها الله بعد موتها أمرني الله أن أنزل هذه البلدة ، وأخبري أنه عامرها ، فمتن يحييها الله بعد موتها الله وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلة فيها طعام ، فمكث في نومه سبعين سنة ، حتى ملك بخنتشر والملك اللي فوقه ، وهو لهراسب الملك الاعظم وكان ملك لهراسب مائة وعشرين سنة ، ومثلك بعده بشتاسب إبنه ، فبلغه عن بلاد النام أنها خراب ، وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين ، فلم يبق بها من الإنس أخد، فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل: إنّ من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع . وملك عليهم رجلاً من آل داود ، وأمم أن يعمر بيت المقلس ويبني مسجدها ، فرجعوا الشام فليرجع . وملك عليهم رجلاً من أل داود ، وأمم تعمر وتبنى ، ومكث في نومه ذلك حتى تمت له علم القدسة ، ثم بعثه الله وهو لا يظنّ أنه نام أكثر من ساعة ، وقد عهد المدينة خراباً بياباً ، فلما نظر إليها قال:

قال: وإقام بنوإسرائيل ببيت المقدس ورُدُّ إليهم أمرُهم، وكثروا بها حتى غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف، فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة .

قال هشام: وفي زمان بشتاسب ظهر زَرادُشت، الذي تزعم المجوس أنه نبيهم، وكان زَرادُشت - فيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب - من أهل فلسطين، خادماً لبعض تلامذة إرميا النيّ خاصًا به، أثبراً عنده، فخانه فكذّب عليه، فدعا الله عليه، فبرص فلحق ببلاد أذربيمجان، فشرع بها دين المجوسية، ثم خرج منها مترجهاً نحو بشتاسب، وهو ببلغ، فلما قدم عليه وشرح له دينه أعجبه فقسر الناس على الدخول فيه، وقتل في ذلك مِنْ رعيته مقتلة عظيمة، ودانوا به، فكان ملك بشتاسب مائة سنة واثنتي عشرة سنة.

وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كي لهراسب كان محموداً .في أهل مملكته، شديد القمع للملوك المحيطة بإيران شهر، شديد التفقد لأصحابه، بعيد الهمة كثير الفكر في تشييد البنيان، وشقَّ الأنهار، وعمارة البلاد، فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون إليه في كلَّ سنة وظيفة معروفة وإتارة معلومة، ويكاتبونه بالتعظيم ويقرّون له أنه مَلِك الملوك هيبة له وحلراً.

قال: ويقال: إن بختنصر حمل إليه من أوريشلهم خزائن وأموالاً، فلما أحسّ بالضعف من قوته ملّك إنه بشتاسب، واعتزل الملك وفوضه إليه، وكان ملك لهراسب. فيما ذكر ! ماثة سنة وعشرين سنة.

وزعم أن بختنصّر هذا الذي غزا بني إسرائيل اسمه ابخترشه، وأنه رجل من العجم، من ولد جوفرز، وأنه عاش دهراً طويلاً جاوزتْ مدته ثلاثمائة سنة، وأنه كان في خدمة لهراسب الملك، أي يشتاسب، وأن لهراسب ويجهه إلى الشام وييت المقدس لبجليّ عنها الههود. فسار إليها ثم انصرف، وأنه لم يزل من بعد لهراسب في خدمة ابنه بشتاسب، ثم في خدمة بهمن من بعده، وأنّ بهمن كان مقيماً بمدينة بُلّخ وهي التي كانت تسمى الحسناء ـ وأنه أمر بخترشه بالتوجّه إلى بيت المقدس ليُجبِّي اليهود عنها، وأنّ السبب في ذلك وثوبٌ صاحب بيت المقدس على رسل كان بهمن وجُههم إليه، وقتله بعضهم، فلما ورد الخبر على بهمن دعا بخترشه فملكمه على بابل، وأمره بالمسير إليها، والنفوذ منها إلى الشام وببت المقدس، والقصد إلى اليهود حتى يقتُل مقاتلتهم، ويسبي فراريهم، وبسط يله فيمن يختار من الأشراف والقواد، فاختار من أهل ببت المملكة داريوش بن مهرى، من ولد ماذي بين عاف بن نوح، وكان ابن أخت بخترشه، واختار كيرش كيرش بن كيرش بن كيرش بن حالت كيران على وكل غيلم بن سام، وكان خنازناً على بيت مال بهمن، وأخشوبرش بن كيرش بن جاماسب الملقّب بالعالم، وبهرام بن كيرش بن بشناسب. فقسم بهمن إليه من أهله وخاصته هؤلاء الاربعة، وضم إليه من وجوه الأساورة ورؤساتهم ثلثمائة رجل، ومن الجند خمسين الف رجل، وأذن له في أن يفرض ما احتاج إليه، وفي إثباتهم، ثم أقبل بهم حتى صار إلى بابل، فأقام بها للتجهّز والاستعدادستة، والنقت إليه جماعة عظيمة، وكان فيمن سار إليه رجل من ولد سنحاريب، الملك الذي كان غزا حزقيا بن أحزا الملك. الذي كان بالشام وبيبت المقدس من ولد سليمان بن داود صاحب شعبا، يقال له بختنصر بن نبوزدادان بن سنحاريب، صاحب الموصل وناحيتها، بن داريوش بن عبيرى بن تيرى بن روبا بن راببا بن سلامون بن سنحاريب، صاحب الموصل وناحيتها، بن داريوش بن عبيرى بن تيرى بن روبا بن راببا بن سلامون بن نوح عليه السلام.

وكان مسيره إليه بسبب ما كان آتي حزقيا وينو إسرائيل إلى جدّه سنحاريب عند غزوه إياهم، وتوسّل إليه بذلك، فقدّمه في جماعة كثيرة، ثم أتَّبعه، فلما نوافت العساكر ببيت المقدس، نُصِر بخترشه على بني إسرائيل لما أراد الله بهم مُن الجقوية، فسباهم، وهدّم البيت وانصرف إلى بابل، ومعه يوياحن بن يوياقيم ملك بني إسرائيل في ذلك الوقت، من ولد سليمان بعد أن ملك مثّنيا عمّ يوحينا، وسماه صدةيا.

فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقيا، فغزاه بختنصّر ثانية فظفر به، وأخرب المدينة والهيكل، وأوثق صدقيا، وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده، وسَمل عينيه. فمكث بنو إسرائيل ببابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس، فكان غلبة بختنصّر ـ المسمى بخترشه ـ على بيت المقدس إلى أن مات ـ في قول هذا الذي حكينا قوله ـ أربعين سنة.

ثم قام من بعده ابن يقال له أولمرودخ، فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة، ثم هلك وملك مكانه ابن يقال له بلتشصر بن أولمرودخ سنة، فلما ملك بابل وما يتصل بها أو أمره، فعزله بهمن وملك مكانه على بابل وما يتصل بها من الشأم وغيرها داريوش الماذوي، المنسوب إلى ماذي بن يافف بن نوح عليه السلام حين صار إلى المشرق، فقتل بلتشصر، ومَلك بابل وناحية الشام ثلاث سنين. ثم عزله بهمن وولَّى مكانه كيرش الغيلمي، من ولد غيلم بن سام بن نوح، الذي كان نزع إلى جامر مع ماذي عندما مضى جامر إلى المشرق؛ فلماصار الأمر إلي كيرش كتب بهمن أن يوفى بنني إسرائيل، ويُطلق لهم النزول حيث أحبُّوا، والرجوع إلى أرضهم، وأن يولِّى عليهم من يختارونه، فاختاروا دانيال النبيّ عليه السلام، فولي أمرَهم، وكان مُلك كيرش على بابل وما يتصل بها ثلاث سنين، فصارت هذه السنون -من وقت غلبة بختصر إلى انقضاء أمره وأمو ولده ومُلك كيرش المخيلميّ - معدودة من خواب بيت المقلمس، منسوبة إلى بختنصر، ومبلغها سبعون سنة.

ثم ملك بابل وناحيتها من قبَل بهمن رجل من قَرابته، يقال له أخشوارش بن كيرش بن جاماسب، الملقّب بالعالم، من الأربعة الوجوه الذين اختارهم بخترشه عند توجهه إلى الشأم من قبَل بهمن؛ وذلك أن أخشوارش انصرف إلى بهمن من عند بختنصّر محموداً، فولاه ذلك الوقت بابل وناحيتها؛ وكان السبب في ولايته . فيما زعم . أنّ رجلًا كان يتولى لبهمن ناحية السّند والهند يقال له كراردشير بن دشكال خالفه، ومعه من الأتباع ستماثة ألف، فولِّي بهمن أخشويرش الناحيَّة، وأمره بالمسير إلى كراردشير، ففعل ذلك وحاربه، فقتله وقتل أكثر أصحابه، فتابع له بهمن الزيادة في العمل، وجَمَع له طوائف من البلاد، فلزم السُّوس، وجمع الأشراف، وأطعم الناس اللحم، وسقاهم الخمر، وملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحر، وعقد لماثة وعشرين قائداً في يوم واحد الألويّة، وصيّر تحت يد كل قائد الف رجل من ابطال الجند الذين يُعدل الواحد منهم في الحرب بماثة رجل، وأوطنَ بابل، وأكثر المقام بالسُّوس، وتزوج من سَبَّى بني إسرائيل امرأة يقال لها أشتر ابنة أبي جاويل، كان ربَّاها ابن عمَّ لها يقال له مردخي، وكان أخاها من الرضاعة؛ لأن أمَّ مردخي أرضعت أشتر، وكان السبب في تزوُّجه إياها قتله امرأة كانت له جليلة جيلة خطيرة، يقال لها وشتا، فأمرها بالبروز ليراها الناس، ليعرفوا جلالُتها وجمالها، فامتنعت من ذلك فقتلها، فلما قتلها جَزع لقتلها جزعاً شديداً، فأشير عليه باعتراض نساء العالم، ففعل ذلك، وحبَّبت إليه أشتر صنعاً لبني إسرائيل؛ فتزعمُ النصاري أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابناً فسماه كيرش، وأن مُلك أحشويرش كان أربع عشرة سنة، وقد علُّمه مردخي. التوراة، ودخل في دين بني إسرائيل، وفهم عن دانيال النبي عليه السلام ومن كان معه حينئذ، مثل حننيا وميشايل وعازريا، فسألوه بأن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبي وقال: لو كان معي منكم ألف نبيّ ما فارقني منكم واحد ما دمت حيًّا. وولّي دانيال القضاء، وجعل إليه جميعَ أمْره، وأمَره أن يُخرج كلُّ شيء في الحَرَائن بما كان بختنصر أخذه من بيت المقدس ويردّه، وتقدم في بناء بيت المقدس، فبُني وعمّر في أيام كيرش بن أخشويرش. وكان ملك كيرش، مما دخل في ملك بهمن وخماني اثنتين وعشرين سنة.

ومات بهمن لثلاث عشرة سنة مضت من ملك كيرش، وكان موت كيرش لأربع سنين مضيّن من ملك خُماني، فكان جميع ملك كيرش بن أخشريوش اثنتين وعشرين سنة .

فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصّر وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل.

وأمّا السلف من أهل العلم فإنهم قالوا في أمرهم أقوالاً ختلفة ؛ فمن ذلك ما حدثني القاسم بن الحسن، قال: حدثنا الحسين، قال: حدثني محجاج عن ابن جُريج، قال: حدثني يعلى بن مسلم، عن سعيد بن جُبير، أنه سمعه يقول: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ، حتى إذا بلغ: ﴿ وَبَمَتُنا عَلَيْكُمْ عِبَدَادُ أَنَّا أُولِي بُلْسِ شَدِيدٍ ﴾ (أن يكن و وفاضت عيناه، ثم أطبق المصحف، فقال: ذلك ما ثما الله عاله من الزمان أثم قال: أي ربّ أوني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يديه، فأري في المنام مسكيناً ببابل يقال له بختنص، فأنطلق بما أوعيد له : أين تربيه؟ فقال: أربيد التجارة؛ حتى نزل داراً ببابل فاستكراها، ليس فيها أحد غيره، فجمل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتيه أحد إلا أعطاه، فقال: هل فاستكراها، ليس فيها أحد غيره، فجمل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى لا يأتيه أحد إلا أعطاه، فقال: هل فاستكره غنال الإسرائيلية بالرحيل، فبكى بختنص، فقال الإسرائيليّ : ما يمكيك؟ قال: أبكي وكساه وأعطاه فققة، ثم أذن الإسرائيليّ بالرحيل، فبكى بختنص، فقال الإسرائيليّ : ما يمكيك؟ قال: أبكي

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ٥.

أنك فعلت بي ما فعلت، ولا أجد شيئاً أجزيك! قال: بلى شيئاً يسيراً، إن ملكتُ اطعتَنى. فجعل الآخر يتبعه ويقول: تستهزىء بي! ولا يمنعه أن يعطيه ما سأله إلا أنه يرى أنه يستهزىء به، فبكى الإسرائيليّ وقال: لقد علمتُ ما يمنعك أن تعطيني ما سألتُك؛ إلا أن الله عزّ وجلّ يُريد أن يُتفذ ما قضي وكتب في كتابه.

وضرب الدهر من ضربه، فقال صيحون، وهو ملك فارس ببابل: لو أنَّا بعثنا طليعة إلى الشام! قالها: وما ضرَّك لو فعلت! قال: فمن تروُّن؟ قالوا: فلان، فبعث رجلًا، وأعطاه ماثة ألف، وخرج بختنصُّر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل في مطبخه، فلما قدم الشام رأى صاحبُ الطليعة أكثرَ أرض الله فرساً ورجلًا جلداً، فكسره ذلك في ذرعه، فلم يسأل؛ فجعل بختنصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها، فها دون بيت مالِها شيء. قالوا: لا نحسِن القتال ولا نقـاتل حتى تنفـذ مجالس أهل الشام، ثم رجعوا. فأخبَر متقدِّم الطليعة ملكهم بما رأى، وجعل بختنصّر يقول لفوارس الملك: لو دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبَره فلان. فرفع ذلك إليه، فدعاه فأخبره الخبر، وقال: إن فلاناً لمَّا رأى أكثرُ أرض الله كُراعاً ورجلًا جلداً، كسر ذلك في ذَرْعه، ولم يسألهم عن شيء، وإني لم أدع مجلساً بالشام إلاّ جالست أهمله، فقلت لهم كذا وكذا، فقالوا لي كذا وكذا ـ للذي ذكر سعيد بن جبير أنه قال لهم ـ فقال متقدم الطليعة لمختنصُّر: فضحتني! لك ماثة ألف وتنزع عما قلت. قال: لو أعطيتني بيت مـال بابـل ما نزعتُ. وضرب الدهر من ضويه، فقال الملك: لو بعثنا جريدة خيل إلى الشأم، فإن وجدوا مساغاً ساغوا، وإلا امتشُّوا ما قدروا عليه، قالوا: ما ضرَّك لو فعلت! قال: فمنْ ترون؟ قالوا: فلان، قال: بل الرجل الذي أخبرني بما أخبرني، فدعا بختنصّر، فأرسله وانتخب معه أربعة آلاف من فرسانهم، فانطلقوا فجاسوا خلال الديار، فسبُّوا ما شَاء الله ولم يخرَّبوا ولم يقتلوا، ورُمي في جنازة صيحون، قالوا: استخلفوا رجلًا، قالوا: عَلَى رِسْلِكم حتى يأتي أصحابُكم، فإنهم فرسانُكم؛ أن ينغّصوا عليكم شيئًا! فأمهَلوا حتى جاء بختنصّر بالسُّني وما معه، فقسمه في الناس فقالوا: ما رأينا أحداً أحقُّ بالملك من هذا! فملَّكه.

وقال آخرون منهم: إنما كان خروج بختنصًر إلى بني إسوائيل لحربهم حين قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء.

#### ذكر بعض من قال ذلك منهم:

حدثني موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قـال: حدثنـا أسباط، عن السُـدي، في الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل: أن بخنفُر بعثه صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتل ملكهم يحيى بن زكرياء عليه السلام، وبلغ صيحائين قتله.

حدثنا ابن حُمَيد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، قال فيها بلغني : إستخلف الله عزَّ وجلَّ على بني إسرائيل بعد شعيا رجلًا منهم يقال له ياشية بن أموص، فبعث الله لهم الخفور نيَّا، واسم الخضر - فيما كان وهب بن منبّه يزعم عن بني إسرائيل - إرميا بن حلقها، وكان من سِبَّها هارون.

وأما وهب بن منبّه فإنه قـال فيه مـا حدثني محمـد بن سهل بن عسكـر البخاريّ، قـال: حدثنـا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الصمد بن معقل، قال: سمعت وهب بن منبه يقول:

وحدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبِّه اليمانيّ أنه كان

تاريخ ما قبل الهجرة .......تاريخ ما قبل الهجرة .......

يقول: قال الله عزّ وجلّ لإرميا حين بعث نيباً إلى بني إسرائيل: «يا إرميا، مِن قبل أن اختلقك اخترتُك، ومن قبل أن أصوَّرك في بطن أمك قدَستُك، ومِن قبل أن أخرِجك من بطن أمك طهّرتك، ومن قبل أن تبلغ السُّمي نُبِتك، ومن قبل أن تبلغ الأشدّ اختبرتك، ولامر عظيم اجتبيتك». فبحث الله عزَّ وجلَّ إرميا إلى ذلك الملك من بني إسرائيل يسنّده ويزشده، ويأتيه بالخبر من قبَل الله فيما بينه وبين الله عزَّ وجلَّ .

قال: ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل، وركبوا المعاصى، واستحلُّوا المحارم، ونسُوا ما كان الله صنع بهم، وما نجَّاهم من عدوّهم سنحاريب وجنوده، فأوحى الله عزّ وجلّ إلى إرميا: أن أثت قومَك من بني إسرائيل، فاقصُصْ عليهم ما آمرك به، وذكّرهم نِعَبي عليهم، وعرِّفهم إحداثهم. فقال إرميا: إني ضعيف إن لم تقوني ، عاجز إن لم تبلُّغني ، مُخطى ، إن لم تسدَّدني ، مُخلولُ إن لم تنصرني ، ذليل إن لم تعزّني . قال الله عزَّ وجلَّ: ألم تعلم أن الأمور كلُّها تصدُّر عن مشيئتي، وأن القلوبُ كلُّها والألسن بيدي، أقلُّها كيف شئت فتطيعني! وأني أنا الله الذي لا شيء مثلي، قامت السموات والأرض وما فيهنّ بكلمتي، وأنا كلُّمت البحار ففهمتْ قولي، وأمرتُها فعَقلتْ أمرى، وحدَّدْتُ عليها بالبطحاء فلا تَعدِّى حَدّى، تأتى بأمواج كالجبال؛ حتى إذا بلغت حدِّي ألبَسْتها مذلَّة طاعتي خوفاً واعترافاً لأمرى، إني معك ولن يصل إلَّيك شيءً معي ؛ وإني بعثتُك إلى خلق عظيم من خَلْقي لتبلُّغهم رسالاتي ، ونستجقُّ بذلكٌ مثل أجر مَن اتَّبعكُ منهم ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، وإن تقصّر به عنها تستحقُّ بذلك مثل وزّر من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً. انطلق إلى قومك فقل: إن الله ذَكر بكم صلاح آبائكم، فحمَله ذلك على أن يستتيبكم يا معشر الأبناء. وسلُّهم كيف وجد آباءهم مغبَّة طاعتي، وكيف وجدوا هم مغبَّة معصيتي! وهل علموا أن أحداً قبلهم أطاعني فشقيَ بطاعتي، أو عصاني فسعد بمعصيتي! وأن الدوابّ مما تذكر أوطانها الصالحة تنتابها، وأن هؤلاء القوم رتَّعوا في مروج الهلكة. أما أحبارُهم ورهبانهم فاتَّخذوا عبادي خـوَلاً يتعبَّدونهم دوني، ويحكمون فيهم بغير كتابي، حتى أجهلوهم أمري، وأنسؤهم ذكري، وغرّوهم مني. وأما أمراؤهم وقادتهم فبطروا نعمتي، وأمِنوا مكري، ونَبَذوا كتابي، ونسُوا عهدي، وغيَّروا سُنَّتي، وادَّان لهم عبادي بالطاعة التر. لا تنبغي إلا لِي؛ فهم يطيعونهم في معصيتي، ويتابعونهم على البدع التي يبتدعون في ديني، جُرأةً عليّ وغِرّة، وفِرْية عليّ وعلى رُسُلي، فسبحان جلالي وعلوّ مكاني وعظمة شأني! وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي! وهل ينبغي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني! وأما قرّاؤهم وفقهاؤهم فيتعبَّدون في المساجد، ويتزيَّنون بعمارتها لغيري لطلب الدنيا بالدين، ويتفقهون فيها لغير العلم، ويتعلَّمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء فمكثورون مقهورون مغترّون، يخوضون مع الخائضين، فيتمنُّون علىّ مثل نصرة آبائِهم، والكرامة التي أكرمتهم بها، ويزعمون أن لا أحدَ أوَّلي بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا تدبّر ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لي، وكيف كان جدّهم في أمري، حين غَيّر المغيّرون، وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم، فصبروا وصدقوا حتى عزّ أمري، وظهر ديني، فتأنَّيت بهؤلاء القوم لعلُّهم يستجيبون، فأطولتُ لهم، وصفحت عنهم لعلهم يرجعون، وأكثرت ومددت لهم في العمر يتفكرون، فأعذرت. وفي كلِّ ذلك أمطر عليهم السماء، وأنبت لهم الأرض، وألبسهم العافية، وأظهرهم على العدوّ؛ فلا يزدادون إلا طغياناً وبعداً مني. فحتى متى هذا! أبي يتمرَّسون! أم إباي يخادعون! فإني أحلف بعزَّتي لأقيِّضنَّ لهم فتنة يتحيَّر فيها الحليم، ويضِلُّ فيها رأيُ ذي الرأي وحكمة الحكيم. ثم لأسلِّطنُّ عليهم جباراً قاسيًا عاتيًا، ألبسه الهيبة، وأنزع مِن صدره الرافة ٣٢١ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

والرحمة والليان، يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم، له عساكر مثل قِطَع السحاب، ومراكب أمثال العجاج؛ كان خفيق راياته طيّرانُ النسور، وكان حمّلة فرسانه كرير العِقبان.

ثم أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى إرميا أنَّي مهلك بني إسرائيل بيافث ـ ويافث أهلُّ بـابل، فهم من ولــد يافث بن نوح عليه السلام ـ فلما سمع إرميا وشي ربَّه صباح وبكى وشقَّ ثيابه، ونبذُ الرماد على رأسه، فقال: ملعون يوم ولدت فيه، ويوم لقُّنت فيه التوراة، ومن شرَّ إيامي يوم ولدت فيه، فما أبتيبُّ آخر الأنبياء إلا لما هو شرَّ عليَّ، لو أواد بي خيراً ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل؛ فمن أجلي تصبيُّهم الشقوة والهلاك!

فلماسمع الله عرَّوجلَّ تضرَّع الخضر وبكاءه، وكيف يقول، ناداه: يا إرميا، أشقَّ عليك ما أوحيت لك! قال: نعم يا ربّ؛ أهلكني قبل أن أرى في بني إسرائيل ما لا أسرِّ به، فقال الله تعالى: وعرَّتي وجلالي لا أهلِك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكونَ الأمر من قَبَلك في ذلك. ففرح عند ذلك إرميا لما قال له ربّه، وطابت نفسه وقال: لا، والذي بعث موسى وأنبياه بالحقّ، لا آمر ربيّ بهلاك بني إسرائيل أبداً.

ثم أتى ملكُ بني إسرائيل فأخيره بما أؤحى الله إليه فاستبشر وفرح؛ وقال: إن يعدَّينا ربنا فبذنوب كثيرة قدَّمناها لأنفسنا، وإن عفا عنّا فبقدرته.

ثم إنهم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشرّ، وذلك حين اقترب هلاكهم، فقل الرحي حين لم يكونوا يتذكرون الآخوة، وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأنها، فقال لهم ملكهم، فالل الوحي حين لم يكونوا يتذكرون الآخوة، وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأنها، فقال لهم ملكهم، ياس أسه، وقبل أن يبعث الله عليكم قوماً لا رحمة لهم بكم، فإنّ ربّكم قريب التوبة مبسوط اليدين بالخير، رحيم بمن تاب إليه، فابرًا عليه أن ينزعوا عن شيء مما هم عليه. وإنّ الله ألقى في قلب بختص بن بوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمروذ بن شيء مما هم عليه. وإنّ الله ألقى في قلب بختص بن بوزراذان بن سنحاريب بن دارياس بن نمروذ بن يفعل فيه ما كان جدّه سنحاريب أراد أن يغمل. فخرج في ستمانة ألف راية يريد أهل بيت المقدس، فلما قصل سائراً ألتى ملك بني إسرائيل الخبر أن بختصر قد أقبل هو وجنوده يريدكم، فارسل الملك إلى إرميا، فجاه فقال : يا إرمياء أين ما زعمت لنا أنّ ربك أوحى إليك ألاّ يهلك أهل بيت المقدس حتى يكون منك الأمر في ذلك إفقال إرميا للملك : إن ربيّ لا يخلف الميعاد، وأنا به وائق.

فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم، وعزم الله تعالى على هلاكهم، بعث الله عزّ وجلّ مُلكاً من عند، فقال له: اذهب إلى إرميا واستفته. وأمره بالذي يستفتيه فيه. فأقبل الملك إلى إرميا، وأستفتيك في بعض أمري، رجلاً من بني إسرائيل استفتيك في بعض أمري، رجلاً من بني إسرائيل استفتيك في بعض أمري، فأذن له، فقال له الملك: يا نبي الله، أتبتك أستفتيك في أهل رحيي، وصلتُ أرحامهم بما أمرني الله به، لم آت اليهم إلا أسخاطاً ي، فأثبتي فيهم يا نبي الله! أن الله النبي الله يا نبي الله! عند النبي الله الملك، عند الملك، فقال له: أصر وحيلً ما أمرك الله أن تصلّ، وأبشر بخير. قال: فانصرف عند الملك، فعمل أمريا: من أنت؟ فمك أليا الرجل الذي كان جاء، فقعد بين يديه، فقال له إرميا: من أنت؟ قال. أن الرجل الذي النبي النبي الله! أن الرجل الذي النبي الله إلى المكربة أن الربل الذي النبي الملك، أنا الرجل الذي النبي الله: أن ما طهرت لك أخلاقهم بعد، ولم تر منهم المذي تحبّ اقال: با نبيّ الله، والذي بعنك بالحق ما أعلم كرامةً يأتبها أحد من الناس إلى أهل رحيه

إلا وقد اتبتها إليهم وافضل من ذلك. فقال النبيّ: ارجع إلى أهلك فاحسن إليهم، واسأل الله الذي يُصلح عادة الصالحين أن يصلح عادة الصالحين أن يصلح ذات بينكم، وأن يجمعكم على مرضاته، ويجبّكم سَخطه. فقام الملك من عنده فلبت أياماً وقد نزل بختنصر وجنوده حول بيت المقدس باكثر من الجراد، ففزع منهم بنو إسرائيل فزعاً شديداً، وشق ذلك على مبلك بني إسرائيل فدعا إرميا فقال: يا نبيّ الله، أين ما وعدك الله؟ فقال: إني بريّي شديداً، وشق فقلد بن يلديه فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الذي كنت أنتك في ماناً كم مرتبن، فقال له وعده فقعد بن يلديه فقال له إرميا: من أنت؟ قال: أنا الذي كنت أنتك في ماناً لعلى مرتبن، فقال له النبيّ: أولم يألن لهم أن يُغيقوا من الذي هم فيه! فقال المبلك: يا نبيّ الله، كُلُّ شيء كان يصيبني منهم قبل الديمة، قال له النبيّ: على أيّ عمل الإيرضاء الله المو للموجهة على عمل عمل مرتب أنهم الله الله والا يحبّه، قال له النبيّ: على أيّ عمل رأيتهم على عمل عمل عمل عمل الله فقيت الديم كانواعلى مثل ما كانوا عليه قبل اليوم ما يشتخ فضبي عليهم، وصبرت لهم ورجوتهم، وكلي غضبت اليوم لله ولك، فأنتبك لاخبرك خبركم، وإني أسألك بالله الذي هو بعثك بالحق إلا ما دعوت عليهم ان يُهلكهم له قال وأمها: يا مبلك السموات والأرض؛ إن كانوا على حقّ وصواب فأبقهم، وإن كانوا على صخطك لا ترضاه فاهلكهم،

فلمًا خرجت الكلمة من في إرميا أرسل الله عزّ وجلّ صاعقةً من السماء في بيت المقدس فالتهب مكان القربان، وخُسِف بسبعة أبواب من أبوابها. فلما رأى ذلك إرميا صاح وشقّ ليابه، ونبذ التراب على رأسه، وقال: يا ملك السماء ويا أرحم الراحمين، أين ميماذك الذي وعدتني ا فنُردي: يا إرميا؛ إنه لم يصبّهم الذي أصابهم إلا بفُتياك التي أفنيت بها رسولنا. فاستيقن النبيّ أنها فُتياه التي أفنى بها ثلاث مرات، وأنه رسولُ ربّه.

وطار إرميا حتى خالطاً الوحوش، ودخل بختنصر وجنود بيت المقدس، فوطىء الشام، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخرّب بيت المقدس؛ ثم أمر جنوده أن يملا كلُّ رجل منهم تُرسه تراباً ثم يقذه في بيت المقدس، فقذفوا فيه التراب حتى ملاوه. ثم أمر جنوده أن يملا كلُّ رجل منهم تُرسه تراباً ثم يقذه في إست المقدس كلُهم، فاجتمع عنده كلُّ صغير وكبير من بني إسرائيل، وأمرهم أن يجمعوا من كان في بيت المقدس كلُهم، فاجتمع عنده كلُّ صغير وكبير من بني إسرائيل، فاختار منهم مائة ألف صبيّ، فلما خرجت غنائم جنده، وأراد أن يقسمها فيهم، قالت له الملوك السين كنائمنا كلُّها واقيم بينا مؤلام الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل. فغمل فاصلب كلُّ رجل منهم أربعة غلمة وكان من أولئك الغلمان: دانيال، وحنائيا، وعزاريا، وميشاليل، وسبعة آلاف من أهل بيت داود، وأحد عشر الفاً من سيط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين، وثمانية آلاف من سيط يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين، وثمانية آلاف من سيط يهوذا بن يعقوب وأخيه بنيامين، يومائيل، وجعلهم سيط روبيل ولارى ابني يعقوب، وأربعة آلاف من سيط يهوذا بن يعقوب ومن بغني من بني إسرائيل، وجعلهم بط يوبط وربيل ولارى ابني يعقوب، وأربعة آلاف من سيط يهوذا بن يعقوب ومن بغني من بني إسرائيل، وجعلهم بط بط وربط ولارى الني يعقوب، وأربعة آلاف من من علم الوبل التي أنزلها الله بني إسرائيل وذهب بالصبيان السبعين الألف حتى أقدمهم بابل؛ وكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله بني إسرائيل بإسدائهم وظلمهم.

فلما ولى بختنصر عنهم راجعاً إلى بابل بهن معه من سبايا بني إسرائيل أقبل إرميا على حمار له معه عن سبايا بني إسرائيل أقبل إرميا على حمار له معه عصير من عنب في ذكرة وسلة تين، حتى غشي إيلياء فلما وقف عليها ورأى ما بها من الخراب دخله مشك، فقال: أنَّى يحيي هذه الله بعد موتها! فأماته الله مائة عام، وحماره وعصيره وسلة تينه عنده حيث أماته الله وأمات حماره معه وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد. ثم بعثه الله فقال له: ﴿ وَكُمْ لَيْفَتُ قَالَ لَمِنْتُ يُوماً أَوْ مَنْهَا لِللهِ عَلَيْهِا أَوْ اللهُ فَقَال لَبَيْ وَمَا أَوْ اللهُ عَلَيْهِا أَوْ اللهُ عَلَيْكَ وَمِنْها لَمْ يَسَنَّعُها وَيَعْفَل إلى حماره ويقصل بعض العين عصيره ويته . فإذا هو على معتده بلي متعرى ثم بعض الى بعض حتى استوى، ثم جرى فه الروح، فقام ينهى . ثم نظر إلى عصيره وتينه . فإذا هو على هيئته حين وضعه لم يتغيّر. فلما عاين من قدرة الله ما عاين، قال : ﴿ أعلم ألّ اللهُ على كُلُّ شيء قليريُهِ ( ). ثم عمر الله إرما بعد ذلك، فهو الذي وها لذي وها والذا . ولها الذي وها واللهذا .

ثم إلا بختنصر أقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم، ثم رأى رؤيا، فيينما هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئة أصابه فأنساء الذي كان رأى، فدعا دانيال، وحنانيا وعزاريا، وميشايل من فداري الأنبياء، فقال: أخبروني عن رؤيا رأيتها، ثم أصابني شيء فأنسانيها، وقد كانت أعجبتني ما هي ؟ قالوا له: اخبرنا بها نخبرك بتلويلها، قال: ما أذكرها، وإن لم تخبروني بتأويلها لانزعن أكتنافكم. فخبرجوا من عنده، فدعُوا الله بتأويلها، قال: من منافكم، وساؤه فقالوا له: دايت تمثل الإن مالهم عنه، فبخاؤوه فقالوا له: رأيت تمثال؟ قال: وتضرعه من نطبة، وصدره من ذهب، ورأسه وعنقه من حديد. قال: صدقتم، قالوا: فيينما أنت تنظر إليه قد أعجبك، فأرسل الله عليه من ذهب، ورأسه وعنقه من حديد. قال: صدقتم، قالوا: فيينما أنت تنظر إليه قد أعجبك، فأرسل الله عليه صخوة من السماء فدقة، فهي التي أنستكها. قال: صدقتم، فما تأويلها؟ قالوا: تأويلها أنك أريت مُلك المعلوك، فكان أول المثل المنفقة من حديد. قال وهو أضعه ما كان أحسن مُلكًا من بعض، ويعضهم كان أشيد مُلكًا أن المثل من وأشد، ثم كان أن قوقه النخاس وهو أفضل منه وأشد، ثم كان فوقه النخاس وهو أفضل منه وأشد، ثم كان الحديد مُلكك و فهو كان أشد الملوك فوق الفضة الذهب، فهو أحسن، ثم كان قبله، وكانت الصعفرة التي وأبت أرسل الله وأنسا، ثم كان الحديد مُلكك فهو كان أشد الملوك في في ذلك أجم، ويصير الأمر إليه.

ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصر: أرايت هؤلاء العلمان من بني إسرائيل الذين كنا سالناك أن تعطيناهم ففعلت! فإناً والله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا، لقد رأينا نساءنا غلِقَنَ بهم، وصرفنَ وجوههنَ إليهم، فاخرجهم من بين أظهرنا أو اقتلهم، قال: شأنكم بهم، فمن أحبّ منكم أن يقتل من كان في يد فليفمل، فاخرجوهم. فلما قربوهم للقتل تضرّعوا إلى الله فقالوا: يا ربّا، أصابنا اللهر بدنوب غيرنا، فتحنن الله عليهم برحمته، فوعدهم أن يحييهم بعد قتلهم، فقتلوا إلا من استبقى بختنصر منهم، وكان ممن استبقى منهم، دكان ممن استبقى منهم: دانيا، وجزاريا، وميشايل.

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصّر، انبعث فقال لمن كان في يديه من بني إسرائيل:

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ٢٥٩.

أرايتم هذا البيت الذي أخربت، وهؤلاء الناس الذين تتلت، من هم؟ وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله ومسجد من مساجده، وهؤلاء أله أنه كانوا من ذراري الأنبياه، فظلموا وتعدّوا وعصوًا فسلَطتَ عليهم بذنويهم، وكان رئيهم ربّ السموات والأرض، وربّ الخلق كلهم يكرمهم ويمنعهم ويمزّهم، فلما فعلوا ملكوم الله وسلَط عليهم غيرهم. قال: فاخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء العليا، لملي أطلع الملكهم الله وسلَط عليهم من فحسب المرض ومَنْ الملكوم ومَنْ المنافس ومَنْ عليه الملكوم الله الله وتضمر عوا إليه، فبعث الله بقدرته له ليرية ضعفه وهسوانه عليه لا تتلكي من أخركم، فبكوا إلى الله وتشمر عوا إليه، فبعث الله بقدرته له ليرية ضعفه وهسوانه عليه ربعت لما في منخره ثم ساخت في منافح الموسدة عالم خلف الموت قال خاصّته من ألها، إذا من فشأوا رأسي، فانظروا ما هذا الذي رأسه على ألم دعاغه و فلما عرف الموت قال خاصّته من ألها، إذا من فشأوا رأسه، فوجلوا المعوضة عاضّة بأم معافه ثيري الله العباد قدرته وسلطانه ؟ ونجيّ الله تتلي على بديه من بني إسرائيل وترخم عاليهم وردهم إلى الشام وإلى إياباء المسجد المقدّس، فبنوا فيه ورئيا ورئيا ورئيا وإلا إياباء المسجد المقدّس، فينوا فيه ورئيا ورئيا ورئيا والإياء المسجد المقدّس، فينوا فيه ورئيا ورؤيا ورئيا والإياء المسجد المقدّس، فينوا فيه ورئيا ورؤيا ورئيا ورغز ورئيا وحتى كا كانوا عليه فيه ورئيا ورؤيا ورئيا ورغز ويا حتى كانوا على أحس ما كانوا عليه ورهم إلى الشام وإلى إياباء المسجد المقدّس، فينوا فيه ورئيا ورئيا ورؤيا ورئيا ورغز ويا حتى كانوا على أسلام والى المناباء المسجد المقدّس، فينوا

فيزعمون \_ والله أعلم \_ أنَّ الله أحيا أولئك الموتى الذين قتِلوا فلحقوا بهم.

ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت التوراة قد استبيت منهم فحرقت المكت، وكان عُزير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع إلى الشام يبكي عليها ليله ونهاره، قد خرج من الناس فترحًد منهم؛ وإنما هو ببطون الأودية وبالفلوات يبكي؟ فينما هو كذلك في حزن على التوراة وبكاله عليها، إذ أقبل إليه رجل وهو جالس، فقال: يأ غُزير ما يبكيك؟ قال: أيكي على كتاب الله وعهده، كان بين أظهرنا بالذي المعلم علينا أن سلط علينا عدونًا، فقال رجالنا، وأصوب بالادنا، وأحرق كتاب الله وعهده، والمحلم التي يبن أظهرنا، الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره - أو كما قال - فعلام أبكي إذا لم أبك على هذا أن الأنجع عليك؟ قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: مم ارجع فضم وتطهر وطهر عليه، ثم عبد إلى المكان الذي وُعده غير فصام وتطهر وطهر بياه، ثم عبد إلى المكان الذي وُعده فيجابات التوراة في المحداد، فرجع إلى بني إسرائيل، فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحوامها وسننها وفرائضها وحدودها فيحد المن يونا من المحدودة على بين إسرائيل، وقضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحوامها وسننها وفرائضها وحدودها فأحبوه حبًا لم يحبوه طبئاً قبل وقامت التوراة يهم الأحداث حتى قالوالمزيز، هو ابن أظهرهم عزير مؤديًا لحدق الله غلى ذلك، ثم حدثت فيهم الأحداث حتى قالوالمزيز، هو ابن أله، وعاد الله عليهم فيناه مع فيهم نبيًا كما كان يصنع بهم، يسدًد أموهم، وسلع بها أمرهم، وأقام بين أظهرهم أو مؤدة الده غليهم فيناه مع فيهم نبيًا كما كان يصنع بهم، يسدًد أموهم، ويعلمهم ويأموهم بإقامة النوراة وما فيها.

وقال جماعة أخر عن وهب بن منبه في أمر بختنصًّر وبني إسرائيل وغزوه إياهم أقوالاً غير ذلك، تركنا ذكر ما كراهة إطالة الكتاب بذكرها. ٣٢٦ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

#### ذكر خبر غزو بختنصر للعرب

حُدَّتت عن هشام بن محمد، قال: كان بده نزول العرب أرضَ العراق وثبوتهم فيها، واتخاذهم الحيرة والانبار منزلاً \_ فيما ذكر لنا والله أعلم \_ أنَّ الله عزَّ وجلَّ أوحى إلى برخيا بن أحنيا بن زربابل بن شلتيل من ولد يهوذا \_ قال هشام: قال الشرقيّ: وشلتيل أوَّل من اتخذ الطفشيل \_ أن اثت بختنصُّر وأمره أن يغرُّر العرب الذين لا أغلاق ليوتهم ولا أبواب، ويطأ بلادهم بالجنود، فيقتُل مقاتلتهم ويستبيح أموالهم، وأعلِمُه كفرُهم بي، واتخاذهم الآلهة دوني، وتكليبهم أنبيائي ورسلي .

قال: فأقبل برخيا بن نَسْجران حتى قدم على بخنتُسُر ببابل ـ وهو ونبوخد نصره فعرَبته العرب ـ وأخيرُه بما أوحى الله إليه وقصّ عليه ما أمره به؛ وذلك في زمان مَعَدّ بن عدنان. قال: فوثب بختنصّر على مَنْ كان في بلاده من تجار العرب، وكانوا يقدمُون عليهم بالتجارات والبِياعات، ويمتارون من عندهم الحبُّ والتمر والثبات وغيرها.

فجمع من ظفر به منهم، فبنى لهم حَيْراً على النَّبَف وحصَّنه، ثم ضمَّهم فيه ووكُل بهم حرساً وحفَظة، ثم نادى في الناس بالغزو، فتأهّبوا لللك وانتشر الخبر فيمن يليهم من العرب، فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين، فاستشار بختصر فيهم برخيا، فقال: إن خروجَهم إليك من بلادهم قبل نهوضك إليهم رجوع منهم عمًا كانوا عليه، فاقبل منهم، فأحسن إليهم.

قال: فأنزلهم بختنصر السواد على شاطىء الفرات، فابتنوا موضع عسكرهم بعد، فسمّوه الانبار. قال: وخلّ عن أهل الخير، فأتخذوها منزلًا حياة بختنص، فلما مات انضموا إلى أهل الانبار، ويقيّ ذلك الخيّ خوالمً

وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر أن معد بن عدنان لما ولد، ابتدأت بنوإسرائيل بأنبيهم فقتلوه ، وعدا أهل الرس على نبيهم فقتلوه ، وعدا أهل الرس على نبيهم فقتلوه ، وعدا أهل حضور على نبيهم فقتلوه ، فلما اجترؤوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن اللدين معد بن عدنان من أنبيائهم ، فبعث الله بختنصر على بني إسرائيل ، فلما فرغ من إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفاً ، فأوردهم أرض بابل أري فيما يرى الناتم - أو أمر بعض الأنبياء أن يامره - أن يدخل بلاد المرب فلا يستحيى فيها إنسيًّا ولا بهيمة ، وأن يتسف ذلك نسفاً ، حتى لا يُشهى لهم أثراً . فنظم بختنصر ما بين إبلة والأبلة خيلاً ورجهاً ، ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا كل ذي روح أثوا عليه وقدوا عليه . وأن الله بين الما والمالة .

تعالى أوحى إلى إرميا وبرخيا أنّ الله قد أنذر قومكما، فلم ينتهوا، فعادوا بعد المُملُك عبيداً، وبعد نعيم العيش عالة يسألون الناس، وقد تقدّمت إلى أهل عربة بمثل ذلك فابؤا إلا لحاجة، وقد سلَطت بخننصر عليهم لأنتهم منهم. فعليكها بمعدّ بن عدنان، الذي من ولده محمد الذي أخرجه في آخر الزمان، أخيمٌ به النبوّة، وأرفع به من الضعة.

فخرجا تُعلَّى علي الأرض حتى سبقا بخنتصر، فلقيا عدنان قد تلقَ الحساء فطوياء إلى معدّ، ولمعد يسومند النساع عشرة سنة، فحمله برخيا على البُسراق، وردف خلف، فانتهيا إلى خران من ساعتها، وطويت الارض لإرميا فاصبح بحرّان، فسالتني عدنان وغنتمر بدات عرق، فهزم بخنتصر اليها، وقد اجتمع أكثر العرب، حتى قدم إلى خَفُسور واتبع عدنان، فضائتهى بخنتصر اليها، وقد اجتمع أكثر العرب من أقطار من عربة إلى خَفُسور، فخندق المنتهاء فأخذتهم السيوف مِن خلفهم ومن بين إيديهم، فندوا على فزويهم، فنادوا بالويل، ونُهي عدنان عن الأنبياء فأخذت إلى رسوب وعليهم عنى في فوقرة قصدت لويار وفرقة خَصْر العرب، قال: وإياهم عنى الله بقوله: بخنتصر وأية عاليهم عنى الله بقوله: وورقة مُضَد أيل البرياء فاحد المنازع والمنازع والمنازع والمنازع والمنازع والمنازع والمنازع والمنازع والمنازع والمنازع الله بقوله: غير المنازع والمنازع المنازع والمنازع المنازع والمنازع والمن

فرجع بختنصُّر إلى بابل بما جمع من سبايا عَربَة فالقاهم بالانبار، فقيل أنبار العرب، وبذلك سميت الأنبار، وخالطهم بعد ذلك النَّبِط.

فلما رجم بختنصر مات عدنان ويقيت بلاد العرب خراباً حياة بختنصر، فلما مات بختنصر خرج معد بن عدنان معه الأنبياء أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة فاقام اعلامها، فحج وحجّ الأنبياء معه، ثم خرج معدّ حتى أتى ريسوب فاستخرج أهلها، وسأل عَمَن بفي من ولد الحارث بن مُضاض الجرهميّ، وهو الذي قاتل دوس العتق، فأفنى أكثرهم جرهم على يديه، فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة، فتزوج معدّ ابتته معانة، فولدت له نزار بن معدّ.

سورة الأنبياء ١١ ـ ١٥.

# رجع الحبر إلى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت على يديه ويد غيره من عماله في البلاد خلا ما جرى من ذلك على يد بختنصر

ذكر العلماء بأخبار الأمم السالفة من العجم والعرب، أنَّ بشتاسب بن كي هراسب لما عقد له التاج، قال يوم مَلك: تحن صارفون فكرنا وعملنا وعلمنا إلى كلّ ما يُنال به البرّ. وقيل: إنه ابني بفارس مدينة فَسَا، وبيلاد المند وغيرها بيوتاً للنبران، ووكّل بها المرابلة، وإنه رتب سبعة نفر من عظاء اهل عملكته مراتب، وملك كلّ واحد منهم ناحية جعلها له، وإن زرادشت بن أسفيمان ظهر بعد ثلاثين سنة من مُلكه فادّعى النبوّة، وأول ما دعاء إليه وإناه به من كتاب أدعاه وحياً، فكتب في وارده على قبول دينه ألف بقرة خفراً في الجلود، ونقشا باللمب، وصبّر بشتاسب فيك موضى من إصطخر، يقال له دزنبشت، ووكّل به الهرابلة، ومنع تعليمه العامة. وكان بشتاسب في إيامه تلك مهادنا لحرزاسف بن كي سواسف، أخي فراسيل مملك الترك على مُربِ من الصلح، وكان من شرط ذلك الصلح أن يكون لبفتاسب سبب خرراسف دائم موقوفة بمنزلة الدواب التي تنوب على أبواب الملوك، فأشار زرادشت على بشتاسب مهاسدة على بشتاسب مهماسدة على بشتاسب مفاسلة مقبل في عالم ذلك الدواب الموابدة والمؤلى بها، فصرفها إليه، وأظهر الخبر طرزاسف، فغضب من خلك وكان ساحراً عاتباً - فاجم على عاربة بشتاسب، وكتب إليه كتاباً غليظاً عنيفاً، علمه فيه أنه أحدث حداً عظياً، وأنكر قبوله ما قبل من زرادشت، وأمره بتوجيهه إليه، وأقسم إن امتنع أن يغزوة حتى يسفك دمه، أهل بيته.

فلها ورد الرسول بالكتاب على بشتاسب، نجم إليه أهل بيته وعظياء أهل ملكته، وفيهم جاماسف عالهم وحاسبهم، وزرين بن لهراسب. فكتب بشتاسب إلى ملك النرك كتاباً غليظاً جواب كتابه، آذنه فيه بالحرب، وأعلمه أنه غير تمسك عنه إن أمسك. فسار بعضهها إلى بعض، مع كلَّ واحد منها من المقاتلة ما لا يُمسى كثرة، ومع بشتاسب يومثل زرين أخوه ونسطور بن زرين وإسفنديار ريشونن ابنا بشتاسب، وآل فراسب جمعاً، ومع خرااسف وجوهرمز وأندرمان أخواه وأهل بيته، ويبدرفش الساحر، فقُتِل في تلك الحروب زرين، واشتذ ذلك على بشتاسب، فأحسن الغناء عنه ابنه إسفنديار، وقتل بيدرفش مبارزة، فصارت الدَّبرة على الترك، فقيلوا قتلاً ذريعاً، ومضى خرزاسف هارباً، ورجع بمشتاسب إلى بلُغ، فلما مضت لتلك الحروب سنون سعى على إسفنديار رجل يقال له قلميدر رجل يقال له وقرزم، فأفسد قلب بشتاسب عليه، فنذبه طرب بعد حرب، ثم أمر بتقييده وصيتره في الحصن الذي فيه حبس النساء، وشخص بشتاسب إلى ناحية كِرُمان وسيجستان، وصار منها إلى جبل يقال له طميدر للدراسة دينه والنسك هناك، وخاف هراسب أباه مدينة بأخ شيخاً قد أبطله الكِيْرُ، وترك غزائه وأمواله ونساءه

مع خطوس امرأتِه، فحملت الجواسيس الحبر إلى خرزاسف، فلما عرف جمع جنوداً لا يُحصُون كترة، وشخص من بلاده نحو بلغ، وقد أَمّل أن يجد فرصة من بشتاسب ومملكته. فلها انتهى إلى تخوم ملك فارس قدَّم أمامه جوهرمز أخاه ـ وكان مرشّحاً للملك بعده في جماعة من المقاتلة كثيرة ـ وأمره أن يُغِذُ السيرحتى يتوسط المملكة ويُوقع بأهملها، ويُغِير على القرى والملذ، فقعل ذلك جوهرمز، وسفك الدماء واستباح من الحُرَّم ما لا يجمى، واتبع خرزاسف فأحرق الدواوين، وقتل لهراسف والهرابذة، وهدم بيوت النيران، واستولى على الأموال والكنوز، وسبى ابنتين لبشتاسب، يقال لإحداهما: خاني، وللاخرى باذافره، وأخذ ـ فيها أخد ـ العلم الاكبر الذي كانوا يسمّونه دوفش كابيان، وشخص متّبعاً لبشتاسب، وهرب منه بشتاسب حتى تحصّن في تلك الناحية عمل يل فارس في الجبل الذي يعرف بطعيذر، ونزل ببشتاسب، ما ضاق به ذرعاً؛ فيقال إنه لما اشتذ به الأمر وبتّمه الى المستخرجه من عبسه، ثم صار به إليه، فلها أدخِل عليه اعتذر إليه، ووعده عقد الى المستغذر اليه، ووعده عقد الناسة على وعاربة خرزاسف.

فلها سمع إسفنديار كلامه كَمَّر له خاضعاً، ثم نهض من عنده، فنولى عرْض الجند وتمييزهم، وتقدم فيها احتاج إلى التقدم فيه، وبات لبلكه مشغولاً بتعبثته، فلها اصبح أمر بنفخ القروف، وبعم الجنود، ثم سار بهم نحو عسكرا الترك ، فلها رأت الترك عسكره خرجوا في وجوههم يتسابقون، وفي القوم جوهرمز وأندرمان، فالتحمت الحرب بينهم، وانقض إسفنديار وفي يده الرمح كالبرق الخاطف، حتى خالط القوم، وأكب عليهم بالطمن، فلم يكن إلا مُديهة حتى ثلم في العسكر تُلمة عظيمة، وفشا في الترك أنَّ إسفنديار قد أطلق من الحيس، فانهزموا لا يكُرون على شيء، وانصرف إسفنديار، وقد ارتجع العلم الأعظم، وحمله معه منشرواً، فلما خال على بشتاسب استبشر بظفره، وأمره باتباع القوم، وكان نما أوصاه به أن يقتل خرزاسف إن قدر عليه بلهراسف، ويقتل جوهرمز وأندرمان بمن قتل من وللده، ويهذم حصون الترك ويُحرق مدنها، ويقتل أهلَها بمن قتلوا من حملة الدين، ويستنقِذ السبايا. ووجه معه ما احتاج إليه من القراد والعظاء.

فلذكروا أنَّ إسفنديار دخل بلاد الترك من طريق لم يُؤمه أحد قبله، وإنه قام ـمن حواسة جنده، وقتل ما قتل ما من حواسة جنده، وقتل ما وتما من السباع، ورغي المنقاء الملذكورة ـ بما لم يقم به أحد قبله، ودخل مدينة الترك التي يسمونها دزُّرولين \_ وتفسيرها بالعربية الصفرية الحقومة عنى قتل الملك وإخوته ومقاتلته، واستنباح أموالله وسبى نساءه، واستنقذ أختيه، وكتب بالفتح إلى أبيه، وكان أعظم المغناه في تلك المحاربة بعد إسفنديار لفشوق أخيه وادرنوش ومهرين ابن ابته. ويقال إلى محل الم يعلم المنابئة حتى قطعوا أنهاراً عظيمة مثل كاسروذ، ومهرروذ، وبهراً آخر لهم عظياً، وإن إسفنديار دخل أيضاً مدينة كانت لفراسياب، يقال لها وهشكند، ودوّخ البلاد وصار إلى آخر حدوها، وإلى التبت وباب صول، ثم قطع البلاد وصئر كلّ ناحية منها إلى رجل من وجوه الترك بعد أن آمنهم، حدودها، وإلى واحد منهم خراجاً يحمله إلى بشتاسب في كلّ سنة، ثم انصرف إلى بلخ.

ثم إن بشتاسب حسد ابنه إسفنديار لما ظهر منه، فوجّهه إلى رسُتَم بِسجسُنان، فحدَّثت عن هشام بن محمد الكلبيّ أنه قال: قد كان بشتاسب جمل المُلك من بعده لابنه إسفنديار، وأغزاه الترك، فظفر بهم، وانصرف إلى أبيه، فقال له: هذا رستم متوسطاً بلادنا، وليس يعطينا الطاعة لادعائه ما جمل له قابوس من العمق من رقِّ الملك، فسرً إليه فاتني به، فسار إسفنديار إلى رستم فقاتله، فقتله رستم. ومات بشتاسب، وكان ٣٣٠..... تاريخ ما قبل الهجرة

ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة .

وذكر بعشهم أن رجادً من بني إسرائيل؛ يقال له سمي كان نبيًا، وأنه بُعِث إلى بشتاسب فصار إليه إلى بلّخ، ودخل مدينتها، فاجتمع هو وزرادشت صاحب المجوس، وجاماسب العالم بن فخد، وكان سمي يتكلّم بالعبرانية ويعرف زرادشت ذلك بتلقين، ويكتب بالفارسية ما يقول سمي بالعبرانية، ويدخل جاماسب معهم في ذلك، وبهذا السبب سمى جاماسب العالم.

وفيل إن بشتاسب وأباه لهراسب كانا على دين الصابئين، حتى أتاه سمي وزرادشت بما أتياه به، وأنهها أتياه بذلك لثلاثين سنة مضت من ملكه

وقال هذا القاتل: كان ملك بشتاسب مائة وخسين سنة، فكان نمن رتب بشتاسب من النفر السبعة المراتب الشريفة، ومسماهم عظياء بهكا بهند ومسكنه دهشتان من أرض جرجان، وقارن الفلهويّ ومسكنه ماه نهاوند، وسورين الفلهوي ومسكنه سبجستان، وإسفنديار الفلهوي ومسكنه الرّي.

وقال آخرون: كان ملك بشتاسب مائة وعشرين سنة.

## ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن بن إسفنديار

قال أبر جعفر: قد مضى ذكرنا الخبر عمّن زعم أن قابوس كان في عهد سليمان بن داود عليهها السلام، ومضى ذكرًنا مَنْ كان في عهد سليمان من ملوك اليمن والخبر عن بلقيس بنت إيليشرح.

فحدَّثت عن هشام بن محمد الكلبِّي أن اللَّك باليمن صار بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي كان يقال له ياسر أنعم. قال: وإنما سمَّوه ياسر أنعم لإنعامه عليهم بما قوَّى من ملكهم، وجَمَّع من أمرهم.

قال: فزعم أهل اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل، ولم يبلغه أحد قبله، فلها انتهى إليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل، فينيا هو مقيم عليه إذ انكشف الرمل، فأمر رجلاً من أهل بيته -يقال له عمرو - أن يعبر هو وأصحابه؛ فبروا فلم يراجعاو، فلها رأى ذلك أمر بصنم نحاس فصنع، ثم نصب على صخرة على شفير الوادي، وكُتِب في صدره بالمسند: وهذا الصنم لياسر أنعم الحِمْيري، وليس وراءه مذهب، فلا يتكلفن ذلك أحدً فيعطب ،

قال: ثم ملك من بعده تُبِّع، وهو تُبان أسعد، وهو أبو كرب بن ملكي كرب بُنِّم بن زيد بن عمرو بن تُبِّع؛ وهو ذو الأذعار بن أبوهة تبّع ذي المتار بن الراتش بن قيس بن صيفيٌ بن سباً. قال: وكان يقال لـه الرائد.

قال: فكان تُبِّع هذا في إيام بشتاسب وأردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، وأنه شخص متوجّهاً من البمن في الطريق الذي سلكه الرائش، حتى خرج عل جبلي طبىء، ثم سار يريد الأنبار، فلما انتهى إلى الحيرة - وذلك ليلاً - تمير، فاقام مكانه وسُمعي ذلك المؤسم الحيرة، ثم سار وخلف به قوماً من الأرف ولحم وجُذام وعاملة وقطاعة، فبنوا واقاموا به، ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طبىء وكلب والسكون وبلحارث بن كعب وإيد. ثم توجّه إلى الانبار ثم إلى الموصل، ثم إلى أفرييجان، فلقي الترك بها فهزمهم، فقتل المقاتلة، وسبى المذرية، ثم انكفا راجعاً إلى المهمد، فقتل المقاتلة، وسبى المدرية، ثم انكفا راجعاً إلى المهمد، فقتل المعالم والمود وسائر طُرف بلاد الهند، فراى ما لم يَن مثله، فقال: ويحك! أكل ما أرى في بلاددان، وأي ما لم يَن مثله، فقال: ويحك! المدين وسمائها وكثورة طُرفها، فألى بيمن ليُغرَونها. فسار بحميرً مساجلًا، حتى أن الركائك وأصحاب الملائس السود، ووجّه رجلًا من أصحابه، يقال له ثابت نحو المدين، في جمع عظيم فأصيب، فسار تُبُّع حتى اللمين، فقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ووجعته منها المين، وقتل مقاتلها، واكتسح ما وجد فيها. قال: ويزعمون أن مسيره كان إليها ومقامه بها ووجعته منها

٣٣١ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

في سبع سنين، وأنه خلَّف بالنُّبت اثني عشر ألف فارس من حُميّر، فهم أهلُ النّبّت، وهم اليوم يزعمون أنهم عرَب، وخلقهم وألوانهم خلق العرب وألوانها.

حدثني عبد الله بن أحمد المروزي، قال: حدّنني أبي، قال: حدّنني سليمان، قال: قرأت على عبد الله، عن إسحاق بن يجمى، عن موسى بن طلحة: أن تُبّماً خرج في العرب يسير، حتى تحيّروا بظاهر الكوفة، وكان منزلاً من منازله، فبقيّ فيها من ضعفة الناس، فسئيت الحيرة لتحيّرهم، وخرج تُبّع سائراً، فرجع إليهم وقَد بنوًا واقاموا، وأقبل تُبّع للى اليمن وأقاموا هم، ففيهم من قبائل العرب كلّها من بني لحيان، وهذيل وتميم، وجُعفى وطيىء، وكلب.

# ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خماني

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه أردشير بهمن؛ فذكر أنه قال يوم ملك وعقد التاج على رأسه: نحن عافظون على الرفاء، ودائنون رعيّتنا بالحير؛ فكان يدعى أردشير الطويل الباع؛ وإنما لقب بذلك ـ فيها قيل ــ لتناوله كلَّ ما مدَّ إليه يَده من الممالك التي حوله، حتى ملك الأقاليم كلّها. وقيل إنه ابتنى بالسواد مدينة، وسماها آباد أردشير هي القرية المعروفة بهُميّنا من الزاب الأعلى، وابتنى بكور دجّلة مدينة وسماها بهمن أردشير، وهي الأبلّة، وسار إلى سيجسّتان طالباً بثار أبيه، فقتل رستم وأباه وستان وأخاه إزواره وابنه فرمرز، واجتبى الناس لأرزاق الجند ونفقات الهرابذة وبيوت النيران وغيرذلك أموالاً عظيمة؛ وهو أبو دارا الأكبر، وأبو ساسان أبي ملوك الفرس الأخر أردشير بن بابك وولده، وأمّ دارا خان بنت بهمن.

فحدثت عن هشام بن محمد قال : ملك بعد بشتاسب أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب؛ وكان ـ فيها ذكروا ـ متواضِعاً مرضياً فيهم، وكانت كتبه تخرج من أردشير: « عبد الله وخادم الله، السائس لأمركم »، قال: ويقال إنه غزا الروميّة المداخلة في ألف ألف مقاتل .

وقال غير هشام: هلك بهمن ودارا في بطن أمّه، فملكوا خاني شكراً لأبيها بهمن، ولم تزل ملوك الأرض تحمل إلى بهمن الإتاوة والصلح، وكان من أعظم ملوك الفرس ـ فيها قالوا ـ شاناً، وافضلهم تدبيراً، وله كتب ورسائل تفوق كتب أردشير وعهده، وكانت أم بهمن أستوريا، وهي استار بنت يائير بن شمعي بن قيس بن ميشا بن طالوت الملك بن قيس بن أبل بن صارور بن بحرث بن أفيح بن إيشى بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام . وكانت أمّ ولده راحب بنت فنحس من ولمد رُحُبِّمُم بن سليمان بن داود عليه السلام . وكان بهمن ملك أخاها زربابل بن شلتايل على بني إسرائيل، وصيّر له رياسة الجالوت، وردّه إلى الشام بحسالة راحب أخيه إيه ذلك، فتوقي بهمن يوم توقي ولم من الولد: ابناه دارا الأكبر وساسان، وينانه : خاني التي ملكت بعده، وفرنك وبهمن دخت، وتفسير و بهمن ، بالعربية و الحسن النية »،

فأما ابن الكلبي هشام فإنه قال: كان ملكه ثمانين سنة.

ثم ملكت خماني بنت جمهن، وكانوا ملكوها حبًّا لأبيها بهمن، وشكراً لإحسانه ولكمال عقلها وبهائها وفروسيّنها ونجدتها ـ فيها ذكره بعض أهل الأشبار ـ فكانت تلقُّب بشهرازاد ـ وقال بعضهم: إنما ملكت خماني بعد أبيها بهمن أنها حين حملت منه دارا الأكبر سالته أن يعقِد الناج له في بطنها ويؤثره بالملك، ففعل ذلك بهمن بدارا، وعقد عليه التاح حَمَّلًا في بطنها، وساسان بن بهمن في ذلك الوقت رجل يتصنع للملك لا يشكّ فيه. فلها رأى ساسان ما فعل أبوه من ذلك لجق بإصطخر، فتزهّد وخرج من الحلية الأولى وتعدّدفلحق برؤوس الحبال يتحبّد فيها، والمخلّد فيها، وفظيّت به، وقالوا: يتحبّد فيها، والحقيّث به، وقالوا: صار ساسان راعيًا، فكان ذلك سبب نسبة الناس إياه إلى الرّعي، وأم ساسان ابنة شالتيال بن يوحنّا بن أوشيا بن يودنّا بن أمون بن منشى بن حازقيا بن أحاذ بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يوشافط بن أبيا بن رُحُبّعُم بن سلمان بن داود.

وقيل: إن بهدن هلك وابنه دارا في بطن خاني، وأنها ولدته بعد أشهر من مُلكها وأنفت من إظهار ذلك، فجعلته في تابوت، وصيَّرت معه جوهراً نفيساً، وأجرته في نهر الكُرَّ من إصطخر. وقال بعضهم: بل نهر بلخ، وإن التابوت صار إلى رجل طحّان من أهل إصطخر، كان له ولد صغير فيلك، فلها وجده الرجل أى به أمراته، فسرت به لجماله ونفاسة ما وجد معه، فحضنوه، ثم أظهر أمره حين شب، وأقرّت خاني بإسامتها إليه وتعريضها إياه للتلف، فلها تكامل امتحن فرُجِد على غاية ما يكون عليه أبناء الملوك، فحوّلت التاج عن راسها إليه، وتقلّد أمر المملكة، وتنقلت خاني وصارت إلى فارس وبنتُ مدينة إصطخر، وأغزت الروم جيشاً بعد جيش، وكانت قد أوتيت ظفراً، فقمَعت الأعداء، وشغلتهم عن تطرّف شيء من بلادها، ونال رعينها في ملكها رفاهة وخففاً. وكانت خاني حين أغزت أرض الروم شبي لها منها بشر كثير، وجُمِلوا إلى بلادها، فامرت من فيهم من بنائي الروم، فبنوا لها في كلّ موضع من حيِّز مدينة إصطخر بنياناً على بناء الروم منهاً معجباً، أحد ذلك البنيان في مدينة إصطخر، والثاني على المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد، على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على أربعة فراسخ منها في المدرجة التي تسلك فيها إلى دارابجرد، على فرسخ من هذه المدينة، والثالث على أوبتت الظفر والنصر، وخففت عن رعيتها في الحراج.

وكان مُلْكها ثلاثين سنة .

ثم نرجع الأن إلى:

## ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرمها بتأريخ مدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس

قد ذكرنا فيها مضى قبلُ سببَ انصراف من انصوف إلى بيت المقدس من سبايا بني إسرائيل اللذين كان بختنصرّ سباهم وحَملهم معه إلى أرض بابل، وأنَّ ذلك كان في أيام كيرش بن أخشويرش وملكه ببابل من قبَل بهمن بن إسفنديار في حياته وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته خاني، وأن خاني عاشت بعد هلاك كيرش بن أخشويرش سناً وعشرين سنة في ملكها، تمام ثلاثين سنة. وكانت ملة خراب بيت المقدس من لدن خَرِّه بختنصر إلى أن عبر - فيها ذكره أهل الكتب القديمة والعلماء بالإخبار - سبعين سنة ، كلَّ ذلك في أيام بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب بن لهراسب بعضه، ويعضه في أيام خاني، على ما قد بين في هذا الكتاب.

وقد زعم بعشهم أن كيرش هو بشتاسب، وأنكر ذلك من قيله بعشهم، وقال: كي أرش إنما هوعم لجد بشتاسب، وقال: هو كي إرش أخو كيهاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر، وبشتاسب الملك هو ابن كيلهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن كيقاوس بن كيبيه بن كيقباذ الأكبر، قال: ولم يملك كي أرض قطً، وإنما كان ملكاً على خوزستان وما يتصل بها من أوض بابل من قبل كيقاوس، ومن قبل كيخسرو بن سياوخش بن كيقاوس، ومن قبل لهراسف من بعده. وكان طويل المُمر، عظيم الشأن، ولما مُمر بيت المقدس ورجع إليه أهله من بني إسرائيل كان فيهم عُرِير وقد وصفت ما كان من أمره وأمر بني إسرائيل - وكان الملك عليهم بعد ذلك من قبل الفرس؛ إما رجل منهم وإما رجل من بني إسرائيل، إلى أن صار الملك بناحيتهم لليونانية والروم بسبب غلبة الإسكندر على تلك الناحية حين قبل دارا بن دارا. وكانت جملة مدة ذلك - فيا

ونذكر الأن:

## خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر ابن دارا الأكبر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين

وملك دارا بن بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، وكان ينبه بجهرازاد يعني به كريم الطبع \_ فذكروا أنه نزل بابل، وكان ضابطاً لملكه، قاهراً لمن حوله من الملوك، يؤدُّون إليه الحزاج، وأنه ابتني بفارس مدينة سماها دارا بجرد، وحذف دوابً البُرُد ورتَبها، وكان معجباً بابنه دارا، وأنه من حبه إياه سمًاه باسم نفسه، وصيّر له الملك من بعده، وأنه كان له وزير يسمى رستين محمواً في عقله، وأنه شَجَر بينه وبين غلام تربي مع دارا الأصغر، يقال له بري شرَّ وعداوة، فسعى رستين عليه عند الملك، فقيل: إن الملك سقى بري شربة مات منها، واضطغن دارا على رستين الوزير وجماعة من القواد، كانوا عاونوه على بري ما كان منهم، وكان مُلك دارا الثني عشرة سنة.

ثم ملك من بعده ابنه دارا بن دارا بن جمن؛ وكانت أمه ماهيا هند بنت هزارمرد بن بهرادمه، فلها عقد التاج على رأسه قال: لن ندفع أحداً في مَهْرى الهَلكة، ومن تَرَثَى فيها لم نكففه عنها. وقيل إنه بَنَى بأرض الجزيرة مدينة دارا، واستكتب أخا بري واستوزره لأنسه كان به ويأشيه، فأفسَد قلبه على أصحابه، وحمله على قُتَّل بعضهم، فاستوحشت لذلك منه الخاصة والعامة، ونفروا عنه، وكان شابًا عَرَّا حَمَّا حَقْرةً جَبَّارًا.

وحُدَّثت عن هشام بن محمد قال: ملك من بعد دارا بن أردشير دارا بن دارا أربع عشرة سنة، فاساء السيرة في رعيته، وقتل رؤساءهم، وغزاه الإسكندر على تتفة ذلك، وقد مله أهل مملكته وسنمسوه، وأحبَّوا الراحة منه، فلحق كثير من وجوههم وأعلامهم بالإسكندر، فأطلعوه على عورة دارا، وقرَّوه عليه، فالتقيا ببلاد الجزيرة، فاقتتلا سنة. ثم إن رجالاً من أصحاب دارا ويُبُوا به فقتلوه، وتقرّبوا برأسه إلى الإسكندر، فأمرَ بقتلهم، وقال: هذا جزاء من اجترا على مَلِكَه. وترَّوَّج ابتنه روشنك بنت دارا، وغزا الهند ومشارق الارض، ثم الصحف وهو يريد الإسكندرية، فهلك بناحية السُّواد، فحمِل إلى الإسكندرية في تابوت من ذهب، وكان قبل أربع عشرة سنة، واجتمع ملك الورم، وكان قبل الإسكندر بختمهاً.

قال: وذكر غير هشام أنَّ دارا بن دارا لما مَلُك أمْر فينيت له بأرض الجزيرة مدينة واسعة وسماها دارنوا، وهمي التي تسمّى اليوم دارا، وأنه عمرها وشحنها من كلّ ما يجتاج إليه فيها، وأن فيلفوس أبا الإسكندر اليونانيّ من أهل بلدة من بلاد اليونانيين تدعى مقدونيّة، كان ملكاً عليها وعلى بلاد أخرى احتازها إليها، كان صالحً دارا على خراج يحمله إليه في كلّ سنة، وأن فيلفوس هلك، فملك بعده ابنه الإسكندر، فلم يجمل إلى دارا ما كان بحمله إليه أبوه من الخراج، فاسخط ذلك عليه دارا، وكتب إليه يؤنّبه بسوء صنيعه في تركه خُمل ما كان أبوه يحمل إليه من الخراج الصّبا والجهل، وبعث يحمل إليه من الخراج الصّبا والجهل، وبعث إليه بصر بحان وكرة وقفيز من سمسم، وأعلمه فيها كتب إليه أنه صني، وأنه إنما ينغي له أن يلعب بالصرّبان والكرة الللين بعث بهما إليه، ولا يتللل اللك، ولا يتلبّس به، وأنه إن لم يقتصر على ما أمره به من ذلك، وتعاطى المُلك واستعمى عليه، بعث إليه من يأتيه به في وثاق، وأن عدّة جنوده كملة حَبّ السمسم الذي بعث به اله.

فكتب إليه الإسكندر في جواب كتابه ذلك، أن قد فهم ما كتب، وأن قد نظر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرساله الصوّجان والكرة، وتيمن به لإلقاء الملقي الكرة إلى الصوجان، واحترازه إياها، وشبّه الأرض بالكرة، وأنه محتاز مُملُك دارا إلى ملكه، ويلائه إلى حيّزه من الأرض، وأنّ نظره إلى السمسم الذي بعث به إليه كنظره إلى الصوّجان والكرة لنسمه وبعده من المرارة والحرافة. وبعث إلى دارا مع كتابه بِصُرّة من خردل، وأعلمه في ذلك الجواب انّ ما بعث به إليه قليل؛ غيرانٌ ذلك مثل الذي بعث به في الحرافة والمرارة والقوة، وأن جنودة في كلّ ما وصف به منه.

فلما وصل إلى دارا جواب كتاب الإسكندر، جمّع إليه جنـده، وتأهّب لمحــاربة الإسكنــدر، وتأهّب الإسكندر وسار نحو بلاد دارا.

وبلغ ذلك دارا، فزحف إليه فالتقى الفتتان، واقتتلا أشد القتال، وصارت الدّبرة على جند دارا، فلها رأى ذلك رجلان من حرس دارا، يقال إنها كانا من أهل همكذان، طعنا دارا من خلفه فاردياه من مركبه، وأرادا بطعنها إلياه الحُقُلوة عند الإسكندر، والوسيلة إليه، ونادى الإسكندر أن يُوسر دارا أسراً ولا يقتل، فأخير بشأن دارا، فسار الإسكندر حتى وقف عنده، فرآه يجود بنفسه، فنزل الإسكندر عن دابّته حتى حبس عند رأسه، وأخره أنه لم يتم قط بعتله، وأن الذي أصابه لم يكن عن رأيه، وقال له: سَلْني ما بدا لك فاسمفك فيه، فقال له دارا؛ لي إليك حاجتان: إحداهما أن تنتقم لي من الرجلين اللذين فتكا بي وصماهما ويلادهما و والأخرى أن تترقع ابنتي روشنك، فأجابه إلى الحاجتين، وأمر بصلب الرجلين اللذين انتهكا من دارا ما انتهكا، وتروَّج ورشك وتوشط بلاد دارا، وكان ملكه له.

وزعم بعض أهل العلم باخبار الأولين أنَّ الإسكندر هذا الذي حارب دارا الأصغر؛ هو أخدو دارا الأصغر؛ هو أخدو دارا الأصغر؛ هو أخدو دارا الأصغر؛ هو أضعر الذي حاربه، وأنها ابنة ملك الروم واسمها هلاي، وأنها محمد ألم أن المنال للله المنها، فاجتمع رأيُ أهل المبدئ إلى أوليا الأكبر على أوجها من المرقة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية و سندر »، فطبخت لها فغيلت بها وعائها، فأذهب ذلك كثيراً من ذلك المنتن، ولم يُذهب كله، وانتهت نفسه عنها ليقية ما بها، وعافها وردَّما إلى أهلها، وقد علِقت منه فولدت غلاماً في أهلها، فسمتُه باسمها واسم الشجرة التي غُسلت بها، حتى أذهب عنها نتنها: « هلاي سندوس »، فهذا أصل الإسكندروس.

قال: وهلك دارا الأكبر، وصار الملك إلى ابنه دارا الأصغر، وكانت ملوك الروم تؤدِّي الحراج إلى دارا الأكبر في كلِّ سنة، فهلك أبو هلاي ملك الروم جدّ الإسكندر لاَّمَه، فلما صار المُلك لابن ابنته بعث دارا الاصغر إليه للعادة: إنَّك أبطأت علينا بالخراج الذي كنت تؤدِّيه ويؤديه منْ كان قبَّلك، فابعث إلينا بخراج بلادك والا نابذناك المحاربة. فرجع إليه جوابه: أني قد ذبحت الدجاجة، وأكلت لحقها، ولم يبق لها بقيّة، وقد بقيّت الأطراف، فإن أحببت وادعنك، وإن أحببت ناجزناك. فعند ذلك نافره دارا وناجزه القتال، وجعل الإسكندر لحاجي دارا حكمها على الفتك به، فاحتكما شيئًا، ولم يشترطا أنفسهها، فلها التقوّا للحرب، طعم حاجبا دارا دارا في الوقعة، فلحقه الإسكندر صريعاً، فنزل إليه وهو بآجر رَمق، فمسح التراب عن رجهه ووضع راسه في حجره، ثم قال له: إنما قتلك حاجباك، ولقد كنتُ أرغب بك يا شريف الأشراف وحرّ الأحراد وملك الملوك؛ عن هذا المصرع؛ فأوصيفي بما أحببت. فأوصاه دارا أن يتزوّج ابنته روشنك، ويتّخلها لنفسه ويستيقي أحرارً فارس، ولا يوني عليهم غيرهم. فقبل وصيّته وعمل بأمره، وجاء اللذان قتلا دارا إلى الإسكندر فلف إليها حكمها، ووقى لما ثم قال لهمإ: قد رَفّيت لكها كها اشترطنيا وقي لما شعراع أنانا قاتلكا، فإنه ليس حكمهها، ووقى لها ثم قال لهمإ: قد رَفّيت لكها كها اشترطنيا وأنشرطنيا أنفسكها، فإنا قاتلكا، فإنه ليس ينبغي لقتلة الملوك أن يُستبقرًا إلا بلدة لا تخفّر. فقتلها.

وذكر بعضهم أن ملك الروم في أيام دارا الأكبر كان يؤدي إلى دارا الإتاوة فهلك، وملك الروم الإسكندر، وكان رجلاً ذا حزم وقوة ومكر ؛ فقال أنه غزا بعض ملوك المغرب فلفر به، وأنس لذلك من نفسه القوة فنشز على دارا الأصغر، وامتنع من خمل ما كان أبوه يجمله من الحراج، فحجيّ دارا الذلك، وكتب إليه كتُباً عنيفة، ففسد ما بينها وسار كل واحد منها إلى صاحبه وقد احتشاد والثقيا في الحد. واختفلت بينها الكتب والرسائل، ففسد ما بينها وسار كل واحد منها إلى صاحبه وقد احتشاد والثقيا في الحد. واختفلت بينها الكتب والرسائل، ووجل الإسكندر من محاربة دارا و ودعاء إلى الموادعة، فاستشار دارا أصحابة في أمره، فزينوا له الحرب افساد قلويهم عليه. وقد اختلفوا في الحد وموضع التقائها؛ فذكر بعضهم أن التقاهم كان بناحية تُواسان مما يلي الحقيق المنافرة، فقد فرس الإسجيب يقال له بوكفراسب، ويقال إن رجلاً من أهل فارس حل ذلك اليوم حتى تقرق الصفوف، وضرب الإسكندر ضربة بالسيف خيف عليه منها، وإنه تعجّب من فعله وقال: هذا من فرسان فارس الذين كانت تُوصف شائم، بالسيف خيف عليه منها، وإنه تعجّب من فعله وقال: هذا من فرسان فارس الذين كانت تُوصف شائم، بالسيف خيف عليه منها، وكان تميّب من فعله وقال: هذا من فرسان فارس الذين كانت تُوصف شائم، وتحركت على دارا ضعائن أصحابه، وكان في حرسه رجلان من أهل هذان، فراسلا الإسكندر والتمسا الحيلة للدارا حتى طعناه، فكانت منيّته من طغنهها إياه، ثم هريا.

فقيل إنه لما وقعت الصيحة، وانتهى الحبر إلى الإسكندرركب في أصحابه، فلها انتهى إلى دارا وجَده بجود بنفسه، فكلمه ووضع رأسه في حجره، ويكى عليه، وقال له: أتيت من مأمنك، وغَدَر بك ثقاتُك، وصرت بين أعدائك وحيداً، فسلّني حوائجك فإنَّ على المحافظة على القرابة بيننا ـ يعني القرابة بين سلم وهيرج ابني أفريذون ـ فيها زعم هذا القائل ـ وأظهر الجزع لما أصابه، وحمد ربه حين لم يبتله بامره، فسأله دارا أن يتزقّج ابته روشنك، ويرعَى لها حقّها، ويعظم قدرَها، وأن يطلب بثاره، فأجاب الإسكندر إلى ذلك. ثم أتاه الرجلان اللذان وثبا على دارا يطلبان الجزاء، فأمر بضرب رقابها وصلبها، وأن يناذى عليها: هذا جزاءً من اجتراً على مَلِكه، وغشُّ أهل بلده.

ويقال: إن الإسكندر حمل كتباً وعلوماً كانت لاهل فارس من علوم ونجوم وجكمة، بعد أن نقل ذلك إلى السريانية ثم إلى الروميّة.

وزعم بعضُهم أن دارا قَتِل وله من الولد اللكور: أشك بن دارا وبنو دارا وأردشير. وله من البنات روشنك، وكان مُلك دارا أربع عشرة سنة . وذكر بعث إليه دارا يطلب التي كان أبو الإسكندر يؤديها إلى ملوك الفرس كانت بيَّضاً من ذهب؛ فلم الملك الإسكندر بعث إليه دارا يطلب ذلك الحراج، فبعث إليه: إنَّي قد ذبحت تلك الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض، وأكلتُ لحمها فَأَذَنُ بالحرب. ثم ملك الإسكندر بعد دارا بن دارا. وقد ذكرت قول من يقول: هو أخو دارا من دارا من أبيه دارا الاكبر.

وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فإنهم يقولون: هو الإسكندر بن فيلفوس، ويعضهم يقول: هو ابن بيلبوس بن مطريوس، ويقال: ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافت بن ثوية بن سرحون بن رومية بن زنط بن توقيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام. فجمع بعد مهلك دارا مُلِّك دارا إلى ملكه، فملك العراق والروم والشام وصعر، وعرض جند، بعد هلاك دارا فوجدهم - فيها قبل - ألف ألف وأربعمائة ألف رجل؛ منهم من جند نماية الف، ومن جد دارا ستمائة ألف.

وكان عمره ستًّا وثلاثين سنة في قول بعضهم، وحُمِل إلى أمه بالإسكندرية.

وأما الفرس فإنها تزعم أن مُلُك الإسكندر كان أربع عشرة سنة ، والنصارى تزعم أن ذلك كان ثلاث عشدة سنة وأشهراً ، ويزعمون أن قتاً, دارا كان في أول السنة الثالثة من مُلَكه .

وقيل إنه أمر ببناء مدن فبنيت اثنتا عشرة مدينة، وسماها كلها إسكندرية، منها مدينة بأصبهان يقال جيّ، بنيت على مثال الحيّة، وثلاث مدائن بخراسان، منهنَّ مدينة هَراة ومدينة مَرّْو ومدينة سموْقَنْد، وبارض بابل مدينة لروشنك بنت دارا، وبأرض اليونانية في بلاد هيلاقوس مدينة للفرس، ومدناً اخرَ غيرها.

ولما مات الإسكندر عرض الملك من بعده على ابنه الإسكندروس، فأبي واختار النَّسْك والعبادة، فملكت اليونانية عليهم - فيها قبل - بطلميوس بن لوغوس، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة، فكانت المملكة أيام اليونائية بعد الإسكندر وحياة الإسكندر إلى أن تحوّل الملك إلى الروم المُصاص لليونانية، وليني إسرائيل ببيت المقدس ونواجها الديانة والرياسة على غير وجه الملك إلى أن خرَّبت بلادَهم الفرس والروم، وطردوهم عنها بعد قتل يحيى بن زكرياء عليه السلام.

ثم كان الملك ببلاد الشأم ومصر ونواحي المغرب بعد بطليموس بن لوغوس لبطليموس دينايوس أربعين سنة.

ثم من بعده لبطليموس أورغاطس أربعاً وعشرين سنة .

ثم من بعده لبطلميوس فيلافطر إحدى وعشرين سنة.

ثم من بعده لبطلميوس أفيفانس اثنتين وعشرين سنة .

ثم من بعده لبطلميوس أورغاطس تسعاً وعشرين سنة .

ثم من بعده لبطلميوس ساطر سبع عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس الأحسندر إحدى عشرة سنة .

ثم من بعده لبطلميوس الذي اختفي عن ملكه ثماني سنين.

ثم من بعده لبطلميوس دونسيوس ست عشرة سنة.

ثم من بعده لبطلميوس قالوبطري سبع عشرة سنة.

فكل هؤلاء كانوا يونانيين؛ فكلّ ملك منهم بعد الإسكندر كان يدعى بطلميوس، كما كـانت ملوك الفرس يدعون أكاسرة، وهمّ الذين يقال لهم المفقانيون.

ثم ملك الشام بعد قالوبطري ـ فيها ذكر الروم ـ المُصاص ، فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس خمس سنين .

ثم ملك الشام بعده أغوسطوس سناً وخسين سنة. فلما مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام، ويين مولده وقيام الإسكندر ثلاثمائة سنة وثلاث سنين. 

### ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف

ونرجع الآن إلى ذكر خبر الفرس بعد مهلك الإسكندر لسياق التأريخ على ملكهم.

فاختلف أهلُ العلم بأخبار الماضين في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الإسكندر، وفي عدد ملوك الطوائف الذين كانوا ملكوا إقليم بابل بعده إلى أن قام بالملك أردشير بابكان.

فأما هشام بن عمد فإنه قال في أحدثت عنه: ملك بعد الإسكندر يلاقس سلقيس، ثم أنطيحس. قال: وهو الذي بني مدينة أنطاكية. قال: وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة. قال: وكانوا يتطرّقون الجبال وناحية الأهواز وفارس؛ حتى خرج رجل يقال له أشك، وهو ابن دارا الأكبر، وكان مولده ومنشؤه بالرّي، فجمع جماً كثيراً وصار يريد أنطيحس، فزحف إليه انطيحس، فالنقها ببلاد الموسل فقتل أنطيحس، وخلّب أشك على السواد، فصار في يده من الموسل إلى الرّيّ وأصبهان، وعظمه سائرٌ ملوك الطوائف لنسبه، وشرّفه فيهم ما كان من فعله، وعرفوا له فضله، وبدأوا به في كتبهم، وكتب إليهم فبدأ بنفسه، وسمّوه ملكاً، وأهدؤا إليه من غير أن يعزل أحداً منهم أو يستعمله.

ثم ملك بعده جوذرز بن أشكان. قال: وهو الذي غزا بني إسرائيل المرة الثانية، وكان سبب تسليط الله 
إياه عليهم - فيها ذكر أهل العلم - قتلهم يحيى بن زكرياء، فأكثر القتل فيهم، فلم تعد هم جاعة كجماعتهم 
الأولى، ورفع الله عنهم النبوة وأنزل بهم الذل، قال: وقد كانت الروم غزت بلاد فارس، يقودها ملكها الأعظم 
ينصس أن يُدرك بابك، فكتب بلاش إلى ملك ملك بابل أنظيمتر، وملك بابل يومثه بلاش إو ردوان، الذي 
تقله أورشير بن بابك، فكتب بلاش إلى ملوك الطوائف يُعلمهم ما اجتمعت عليه الروم من غزّو بلادهم، وأنه 
ققد بلغه من حشدهم وجعهم ما لا كفاء له عنده، وأنه إن ضعف عنهم ظفروا بهم جمعاً، فريته كل ملك من 
ملوك الطوائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقدر قوته، حتى اجتمع عنده أربعمائة ألف رجل، فولى 
عليهم صاحب الحضر - وكان ملكاً من ملوك الطوائف بلي ما بين انقطاع السواد إلى الجزيرة - فسار بهم حتى 
لقي ملك الروم فقتله واستباح عسكره، وذلك هيج الروم على بناه القصطلطينية ونقل الملك من رومية إليها، 
فكان الذي ولي إنشاءها الملك قصطنطين، وهو أول ملوك الروم تنصر، هو الجل من بفي من بني إسرائيل عن 
فلسطين والأردن لقتلهم - بزعمه - عيسى بن مريم، فاخذ الخشبة التي وجدهم يزعمون أنهم صلموا المسيح 
عليها، فعظمها الروم، فأدخلوها خزائهم، فهي عندهم إلى اليوم.

قال: ولم يزل ملك فارس متفرّ قاحق ملك أردشس فذكر هشام ما ذكرت عنه ، ولم يبين مدة ملك القوم .

٣٤٢ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس: ملّك بعد الإسكندر مُلُك دارا أناس من غير ملوك الفرس، غير أحم كانوا يخضعون لكلّ من يملك بلاد الجبل ويمنحونه الطاعة.

قال: وهم الملوك الأشغانون الذين يُدعوّن ملوك الطوائف. قال: فكان ملكهم مائتي سنة وستيّن نة.

فملك من هذه السنين أشك بن أشجان عشر سنين.

شم ملك بعده سابور بن أشغان ستين سنة ؛ وفي سنة إحدى وأربعين من ملكه ظهر عيسى بن مريم بارض فلسطين. وإن ططوس بن أسفسيانوس ملك روميّة غزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بن مريم بنحو من أربعين سنة، فقتل مَنْ في مدينة بيت المقدس، وسهى ذراريَّهم، وأمرهم فنُسفت مدينة بيت المقدس، حتى لم يترك ساحج أعلى حجر .

> ثم ملك جوفرز بن أشغانان الأكبر، عشر سنين. ثم ملك بيزن الأشغاني، إحدى وعشرين سنة. ثم ملك بوفرز الأشغاني، تسع عشرة سنة. ثم ملك فرمز الأشغاني، اربعين سنة. ثم ملك أردوان الأشغاني، اثنتي عشرة سنة. ثم ملك كسرى الأشغاني، أربعين سنة. ثم ملك بلاش الأشغاني، أربعين سنة. ثم ملك بلاش الأشغاني، أربعين سنة. ثم ملك أردوان الأصغر الأشغاني، ثلاث عشرة سنة. ثم ملك أردوان الأصغر الأشغاني، ثلاث عشرة سنة. ثم ملك أردوان الأصغر الأشغاني، ثلاث عشرة سنة.

وقال بعضهم: ملّك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فرّق الإسكندر المملكة بينهم، وتفرّد بكلّ ناحية مَنْ مَلَك عليها من حين ملّكه، ما خلا السواد، فإنها كانت أربعاً وخمسين سنة بعد هلاك الإسكندر في يد الروم. وكان في ملوك الطوائف رجلً من نسل الملوك علّكا على الجبال وأصبهان، ثم غلب ولده بعد ذلك على السواد، فكانوا ملوكاً عليها وعلى الماهات والجبال وأصبهان، كالرئيس على سائر ملوك الطوائف، لأن السنة جرت بتقديم وتقديم ولده؛ ولذلك قُصِد لذكرهم في كتب سَيرَ الملوك، فاقتُصر على تسميتهم دون غيرهم.

قال: ويقال إن عيسى بن مريم عليه السلام وُلد بأوريشَايم بعد احدى وخسين سنة من ملوك الطوائف؛ فكانت سنُو ملكهم من لدن الإسكندر إلى وثوب أردشير بن بابك وقتله أردوان واستواء الأمر له، مائين وستًا وستين سنة . قال: فمن الملوك الذين ملكوا الجبال ثم تهاك لأولادهم بعد ذلك الغلبة على السواد أشك بن حره بن رسبيان بن أرتشاخ بن هرمز بن ساهم بن رزان بن إسفنديار بن بشناسب. قال: والفرس تزعم أنه أشك بن دارا. وقال بعضهم: أشك بن أشكان الكبير، وكان من ولد كيبيه بن كيفياذ، وكان ملكه عشر سنين.

ثم ملك من بعده أشك بن أشك بن أشكان، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان، إحدى وعشرين سنة.

ثم ملك سابور بن أشك بن أشكان، ثلاثين سنة.

ثم ملك جوذرز الأكبر بن سابور بن أشكان، عشر سنين.

ثم ملك بيرن بن جوذرز، إحدى وعشرين سنة .

. ثم جوذرز الأصغر بن بيزن، تسع عشرة سنة .

ثم هرمز بن بلاش بن أشكان، سبع عشرة سنة .

ثم أردوان الأكبر وهو أردوان بن أشكان، اثنتي عشرة سنة.

ثم كسرى بن أشكان، أربعين سنة.

ثم بهافريد الأشكاني، تسع سنين.

ئم بلاش الأشكانيّ، أربعاً وعشرين سنة .

ثم أردوان الأصغر وهو أردوان بن بلاش بن فيروز بن هرمز بن بلاشر بن سابور بن أشك بن أشكان الاكبر، وكان جلّه كيبيه بن كيقباذ. ويقال: إنه كان أعظم الأشكانية مُلكاً، وأظهرهم عزَّاً، وأسناهم ذكراً، وأشدّهم قهراً لملوك الطوائف، وأنه كان قد غلب على كورة إصطلخر لاتُصالها باصبهان، ثم تخطّى إلى جُور وغيرها من فارس، حتى غلب عليها، ودانت له ملوكها لهية ملوك الطوائف كانت له، وكان ملكه ثلاث عشرة

ثم ملك أردشير.

وقال بعضهم: ملك العراق وما بين الشأم ومصر بعد الإسكندر تسعون ملكاً على تسعين طائفة كلّهم يعظّم مَنْ يملك المدائن، وهم الأشكانيون. قال: فملك من الأشكانيين أفقور شاه بن بلاش بن سابور بن أشكان بن أرش الجبار بن سياوش بن كيقاوس الملك، اثنتين وستين سنة.

ثم سابور بن أفقور ـ وعلى عهده كان المسيح ويحيى عليهما السلام ـ ثلاثاً وخمسين سنة .

ثم جوذرز بن سابور بن أفقور الذي غزا بني إسرائيل طالباً بثار يحيى بن زكرياء، ملك تسعاً وخمسين ة

ثم ابن أخيه أبزان بن بلاش بن سابور، سبعاً وأربعين سنة .

ثم جوذرز بن أبزان بن بلاش، إحدى وثلاثين سنة.

ثم أخوه نرسي بن أيزان، أربعاً وثلاثين سنة.

ثم عمَّه الهرمزان بن بلاش، ثمانياً وأربعين سنة.

ثم ابنه الفيروزان بن الهرمزان بن بلاش، تسعاً وثلاثين سنة.

ثم ابنه كسرى بن الفيروزان، سبعاً وأربعين سنة.

ثم ابنه أردوان بن بلاش، وهو آخرهم، قتله أردشير بن بابك، خساً وخسين سنة.

قال: وكان ملك الإسكندر وملك سائر ملوك الطوائف في النواحي خمسمائة وثلاثاً وعشرين سنة.

### ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف

فكان من ذلك ـ فيها زعمته الفرس ـ لمضيّ خمس وستين سنة من غلّية الإسكنندر على أرض بـابل، ولإحدى وخمسين سنة من ملك الأشكانيّين ـ ولادةً مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه الـسلام.

فأما النصارى فإنها تزعم أنَّ ولادتها إياه كانت لمشيُّ ثلاثمائة سنة وثلاث سنين من وقت غَلبة الإسكندر على أرض بابل. وزعموا أن مولد بجي بن زكرياه كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر. وذكروا أن مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة، وأن عيسى عاش إلى أن رُفع اثنتين وثلاثين سنة وأياماً، وأنَّ مريم بقيت بعد رفعه ست سنين، وكان جميع عمرها نيَّةً وخسين سنة.

قال: وزعموا أن يجمى اجتمع هو وعيسى بهر الأردن وله ثلاثون سنة، وأن يجمى قتل قبل أن يرفع عيسى. وكان زكرياء بن برخيا أبر يجمى بن زكرياء وعمران بن ماثان أبو مريم متزوّجين بأختين؛ إحداهما عند زكرياء وهي أمّ يحمى، والأخرى منها عند عمران بن ماثان، وهي أمّ مريم، فمات عمران بن ماثان وأمّ مريم حامل بحريم، فلم ولمنت مريم كَفَلُها زكرياء بعد موت أمّها، لأن خالتها أخت أمّها كانت عنده. واسم أمّ مريم حنه بنت فاقود بن قبيل، واسم أختها أم يحمى الأشباع ابنة فاقود. وكفلها زكرياء، وكانت مسمّاة بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن المعازار بن اليوذ بن أحين بن صادوق بن عازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يموحنيا بن يوشيا بن أمون بن منشا بن حوقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يهوشافاظ بن أسا بن أبيا بن رحجم بن سليمان بن داود، ابن عمّ مريم.

وأما ابن حميد، فإنه حدثنا عن سلّمة، عن ابن إسحاق، أنه قال: مريم ـ فيما بلغني عن نسبها ـ ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن منشأ بن حرقها بن أحزيق بن يوثام بن عزريا بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن أسا بن أبيا بن رُحُبَّهُم بن سليمان. فولد لزكرياء يجيى ابن خالة عيسى بن مريم، فنيّى ع صغيراً، فساح، ثم دخل الشام يدعو الناس، ثم اجتمع يجيى وعيسى، ثم افترقا بعد أن عَمَد يجي عيسى.

وقيل: إن عيسى بعث يجمى بن زكرياء في اثني عشر من الحواريين يعلَمون الناس: قال: وكان فيها خبوهم عنه نكاحٌ بنات الاخ، فحدثني أبو السائب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الاعمش، عن المبال، عن سعيد بن جُبير، عن ابن عباس، قال: بَعث عيسى بن مريم بجمى بن زكرياء، في اثني عشر من الحواريين يعلّمون الناس، ؛ قال: فكان فيها خبوهم عنه نكاحٌ بنة الاخ. قال: وكان لملكهم ابنة أخرٍ تُعجب، يريد أن يتزوّجها، وكانت لها كلّ يوم حاجة يقضيها، فلها بلغ ذلك أنّها قالت لها: إذا دخلت على الملك، فسألك حاجتك فقولى: حاجتي أن تذبح في يحمى بن زكرياء. فلما دخلت عليه سألها حاجتها، فقالت:حاجتي أن تـذبح في يحمى بن زكرياء ، فقال : سليني غير هذا ، قالت : ما اسلك إلاّ هذا ، قال : فلما أبث عليه يحمى ، ودعا بطست فذبحه ، فنذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تَزَلُ تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم ، فجاءته عجوز من بني إسرائيل ، فدلّته على ذلك الدم ، قال : فالقى الله في قلبه أن يُقتلَ على ذلك الدم منهم حتى يسكن ، فقتل سبعين الفاً منهم من سنّ واحدة ، فسكن .

حدثنا موسى بن هارون الهنداني، قال: حدثنا عمرو بن حماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي، في خير ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ـ وعن مرة الهنداني، عن ابن مسعود ـ وعن نامس من أصحاب النبي هي أن رجلاً من بني إسرائيل، رأى في النوم أن خراب بيت المقدس وهلاك بني إسرائيل على يدي غلام ينبم، ابن أرملة من أهل بابل، يُذعى بختنصر، وكانوا يصدّقون فتصدّق رؤياهم، فأقبل يسأل عنه، حقى نزل على أنه وهو يحتطب، فقل جاء وعلى راسه خزمة حطب القاها، ثم قعد في جانب البيت، فنكله، ثم أعطاه ثلاثة دراهم، فقال: استربيده طعاماً وشراباً، فاشترى يدرهم لحياً، ويدرهم خيزاً، ويدرهم خراً، ويدرهم خراً، ويدرهم خراً، فاكلوا وشربوا؛ حتى إذا كان اليوم النابي فعل به ذلك، حتى إذا كان اليوم الناب فعل ذلك، ثم قال: إني أصحرت في المنز ربك ما عليك أن تكذب عامناً فكتب له أماناً ونا المنور عامناً فقال: إن يدرهم في الكتب له أماناً، فقال: أن تتخذ بم عندي يدأً فكتب له أماناً، فقال: أن يتحرفي بها، قال: ترفع صحيفتك على أملية فاعرف عاملية.

ثم إن ميك بني إسرائيل كان يكوم بجمى بن زكرياء، ويُدني بجلسه، ويستشيره في آمره، ولا يقطع آمراً وبنه هوي آن يترقح ابنة آمراة له، فسأل بجمى عن ذلك، فنها عن نكاسها، وقال: لست أرضاها لك، فيلم وبقاه وبي المرابه، ويقال بالمحارية حين جلس الملك على شرابه، فالمنتها فوق ذلك كساء آسود، فارسلتها إلى الملك، فالبستها فيا وقاق ذلك كساء آسود، فارسلتها إلى الملك، فالبستها فيا وقاق ذلك كساء آسود، فارسلتها إلى الملك، وأرمتها أن تسقيه، وإن تعرض له، فإن أرادها على فشها أبت عليه، حتى يعطيها ما سالته، فإذا أعطاها ذلك سائحة أن تؤتى برأس مجمى بن زكرياء في فالت : سالك أن تبعث إلى أسائك أن تبعث إلى بعن زكرياء، فقالت: لا أفعل حتى تعطيتي ما أسائك، قال: ما تساليني، عنالت: ما أريد أن أسائك إلا بحي بن زكرياء، فأوتى برأسه في مذا الطُّست، فقال: ويمك اسبيني غير مذا! قالت: ما أريد أن أسائك إلا لك، فلما أصبح ذل أنه منه يعبث إليه فأتي عليه، فرقى الله فوق التراب يغلي، فالتي عيه التراب لك، فلما أصبح ذلك بغي وذلك يغي، وبلغ صيحائين أيضا، فارتفى اللهم فوقه، فلم يزل يُلقى عليه التراب حتى بلغ سوز للدينة، وهو في ذلك يغي، وبلغ ميحائين فنادي في الناس، وأراد أن يبعث إليهم جيشاً، ويؤم عليهم موجلًا، فأنه بختسم، فكله، وبخاء أصبحائه أراد أن يبعث إليهم بعيشاً، ويؤم عليهم موجلًا، فابنا فابغتي، فبغه فسار بختصرًا بخت أرسلت تلك المرة ضعيف، فإني قد دخلتُ المدينة، وسمعت كلام أهلها، فابعنبي، فبغه فسار بختصرًا بخوز ذلك المكان تحضوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: إن أمير الجند؟ فأني بدائها، فيحائهم، فلم يُطقهم، فلم إنشاء عليه المقام، وجاع أصبحائه أراد المحرة أنه بالهها، فقالت: إنه الهيا، فقالت: إنه المرجوع، فخوجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل، فقالت: إن أمير الجند؟ فأن به إليها، فقالت: إن

بلغني أنك تريد أن ترجعَ بجندك قبل أن تفتح هذه المدينة. قال: نعم، قد طال مقامي، وجاع أصحابي، فلستُ أستطيع المقام فوق الذي كان مني، فقالت: أرأيتك إن فتحتُ لك المدينة، أتعطِيني ما أسألك؛ فتقتل مَنْ أمرتك بقتله، وتكفُّ إذا أمرتُك أن تكفُّ؟ قال لها: نعم، قالت: إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع، ثم أقِمْ علَى كلِّ زاوية ربعاً، ثم ارفعوا بأيديكم إلى السهاء، فنادوا: إنّا نستفتحك يا ألله بدم يحيى بن زكرياء؛ فإنها سوف تتساقط. ففعلوا، فتساقطت المدينة، ودخلُوا من جوانبها، فقالت له: كفُّ بدك، اقتل على هذا الدم حتى يسكن، فانطلقت به إلى دم يحيى وهو على تراب كثير، فقتل عليه حتى سكن، فقتل سبعين ألف رجل وامرأة، فلما سكن الدم، قالت له: كفّ يدك، فإنّ الله عزّ وجلّ إذا قُتِلَ نبيّ لم يرضَ حتى يقتل من قتله ومنْ رضي قتله. فأتاه صاحبُ الصحيفة بصحيفته، فكفّ عنه وعن أهل بيته، وخرَّب بيت المقدس، وأمر به أن تطرح فيه الجيف، وقال: مَنْ طرح فيه جيفة فله جزِّيتُه تلك السنة، وأعانه على خرابه الروم من أجل أنَّ بني إسرائيل قتلوا يجيى بن زكرياء، فلما خرَّبه بختنصّر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل وسَراتهم، وذهب بدانيال وعليا وعزريا وميشائيل؛ هؤلاء كلُّهم من أولاد الأنبياء، وذهب معه برأس الجالوت، فلما قدِم أرضَ بابل وجد صيحائين قد مات، فملَك مكانه، وكان أكرم الناس عليه دانيال وأصحابه، فحسدهم المجوس، فوشُوا بهم إليه، فقالوا: إنَّ دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك، ولا يأكلون من ذبيحتك، فدعاهم فسألهم فقالوا: أجمَّر إنَّ لنا ربًّا نعبده، ولسنا ناكل من ذبيحتكم، وأمر بخَدّ فخُدّ، فالقُوا فيه وهم ستـة، وألقِيَ معهم سَبُّعُ ضـارِ ليأكلهم، فقالوا: انطلقوا فلْناكل ولنشرب، فذهبوا، فأكلوا وشربوا، ثم راحوا فوجدوهم جلوساً، والسبُم مفترش ذراعَيْه بينهم لم يخدِش منهم أحداً، ولم ينكأه شيئاً، فوجَدوا معهم رجلًا، فعدّوهم فوجدوهم سبعة، فقال: ما بال هذا السابع؟ إنما كانوا ستة! فخرج إليه السابع \_ وكان مُلكاً من الملائكة \_ فلطمه لطمة فصار في الوحش، فكان فيهم سبع سنين.

قال أبو جعفر: وهذا القول - الذي رُويَ عَمنَ ذكرت في هذه الأحبار التي رويت وعمن لم يذكر في هذا الكتاب، من أنَّ بختنصر، هو الذي غزا بني إسرائيل عند قتلهم بحين بن زكرياء -عند أهل السير والأخبار والخبار والمعلم بأمور الماضين في الجاهلية، وعند غيرهم من أهل الملل غَلَط؛ وذلك أنهم بأجمهم جمعونَ على أن بختنصر إلما غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيَّهم شعيا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد ارميا وتخريب بختنصر بيت المقدس إلى مولد يحيى بن زكرياء أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مُبيَّن، وذلك أنهم يُمدّون من لدن تخريب بختنصر بيت المقدس إلى حين عمرانها في عهد كيرش بن أخشويرش أصبهبذ بابل من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من وقبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من وقبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب، ثم من وقبانين سنة، ثم من بعد عمرانها إلى طهور الإسكندر عليها وحيازة مماكنها إلى علكته ثمانياً وقبانين سنة، ثم من بعد عملانها إلى طور الإسكندر عليها وحيازة مماكنها إلى علكته ثمانياً وقبانين سنة، ثم من بعد عملكة الإسكندر لها إلى مولد يحيى بن زكرياء ثلاثمائة سنة وثلاث سنين، فللك على قولهم أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة.

وأما المجوس فإنها توافق النصارى واليهود في مدّة خراب بيت المقدس، وأمر بختنصرٌ، وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل إلى غَلَبة الإسكندر على بيت المقدس والشام وهلاك دارا، وتخالفهم في مدة ما بين ملك الإسكندر ومولد يجيى، فتزعُم أنَّ مدة ذلك إحدى وخسون سنة. فين المجوس والنصارى من الاختلاف في مدَّة ما بين ملك الإسكندر ومولد يجيى وعيسى ما ذكرت. والنصارى تزعم أنَّ يحيى ولد قبل عيسى بستة أشهر، وأنَّ الذي قتله ملك لبني إسرائيل يقال له هيردوس، بسبب امرأة يقال لها هيروذيا، كانت امرأة أخ له، يقال له فيلفوس، عَشِقَها فوافقته على الفُجور، وكان لها ابنة يقال لها دمنى فأراد هيردوس أن يطا امرأة أخيه المسماة هيروذيا، فنهاه يجيى واعلمه أنه لا تحلّ له، فكان هيردوس معجباً بالابنة، فالهنه يوماً، ثم سألته حاجة فأجابها إليها، وأمر صاحباً له بالنفوذ لما تأمره به، فأمرفه أن يأتنها برأس يجيى، ففعل، فلما عرف هيرودس الخبر أسْقِط في يده، وجزع جزعاً شديداً.

وأما ما قال في ذلك أهلُ العلم بالأخبار وأمور أهل الجاهلية فقد حكيتُ منه ما قاله هشام بن محمد الكلّبي .

وأما ما قال ابن إسحاق فيه، فهو ما حدثنا به ابنُ حميد، قال: حدثنا سلّمة، عن محمد بن إسحاق، قال: عمرت بنو إسرائيل بعد ذلك ـ يعني بعد مرجمهم من أرض بابل إلى بيت المقدس ـ يُحدثون الأحداث، ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الرسل، ففريقاً يكلّبون وفريقاً يقتلون؛ حتى كان آخر مَنْ بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء ويحيى بن زكرياء وعيمى بن مريم، وكانوا من بيت آل داود عليه السلام. وهو يحيى بن زكرياء بن أدى ابن مسلم بن صدوق بن نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخية بن شفاطية بن فاحور بن شلوم بن يفاشاط بن أسا بن أبيا بن رُحْمُهُم بن سليمان بن داود.

قال: فلما رُفع الله عيسي عليه السلام من بين أظهرهم، وقتلوا يحيى بن زكرياء عليه السلام ـ وبعض الناس يقول: وقتلوا زكرياء - ابتعث الله عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له خردوس، فسار إليهم بأهل بابل؛ حتى دخل عليهم الشام، فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى نبوزراذان، صاحب القتل، فقال له: إني كنت حلفت بإلهي: لئن أنا ظهرت عـلى أهل بيت المقـدس لأقتلنَّهم حتى تسيل دمـاؤهم في وسط عسكري؛ إلى الاّ أجد أحداً أقتله، فأمره أن يقتلهم. حتى يبلغ ذلك منهم. وإنّ نبوزراذان دخل بيت المقدس، فقام في البقعة التي كانوا يقرّبون فيها قربانهم، فوجد فيها دمًّا يغلي، وسألهم، فقال: يا بني إسرائيل؛ ما شأن هذا الدم يغلى؟ أخبروني خبرُه ولا تكتموني شيئاً من أمره، فقالوا: هذا دم قربان كان لنا كنا قرّبناه فلم يقبّل مِنا، فلذَلك هو يغلي كها تراه، ولقد قرّبنا منذ ثمانمائة سنة القربان، فيُقبل منـا إلا هذا القـربان. قـال: ما صدقتموني الخبر، قالوا له: لو كان كأوِّل زماننا لقبل منّا؛ ولكنه قد انقطع مِنّا الملك والنبوّة والوحي؛ فلذلك لم يقبَل منا. فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم سبعمائة وسبعين روحاً من رؤوسهم فلم يهدأ، فأمر فأيّ بسبعمائة غلام من غلمانهم، فذُبحوا على الدم فلم يهدأ، فأمر بسبعة آلاف من بنيهم وأزواجهم فلبحهم على الدم فلم يبرد، فلما رأى نبوزراذان الدم لا يهدأ قال لهم: يا بني إسرائيل، ويلكم ا أصدقُوني واصبروا على أمر ربكم؛ فقد طالما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شئتم، قبل ألَّا أترك منكم نافخ نار؛ أنثى ولا ذكراً إلا قتلته! فلما رأوا الجهد وشدَّة القتل صدَّقوه الخبر فقالوا: إن هذا دم نبيّ منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله، فلو أطعناه فيها لكان أرشدَ لنا، وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدَّقه فقتلناه، فهذا دمه. فقال لهم نبوزراذان: ما كان اسمُه؟ قالوا: يحيى بن زكرياء، قال: الآن صدقتموني، لمثل هذا ينتقم ربَّكم منكم. فلما رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه خَرّ ساجداً، وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة، وأخرجوا مَنْ كان ها هنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل. ثم قال: يا يحيى بن زكريًّاء، قد علم ربّي وربُّك ما قد أصاب قومَك من أجلك، وما قتِل منهم من أجلك، فاهدأ بإذن الله قبل ألاّ أبقىَ من قومك أحداً، فهدأ دم يحيى بإذن الله، ورفع نبوزراذان عنهم تاريخ ما قبل الهجرة......

الفتل، وقال: آمنتُ بما آمنت به بنو إسرائيل، وصدّقتُ به وايفنتُ أنه لا ربّ غيره، ولو كان معه آخر لم يصلح، لو كان معه شريك لم تستمسك السموات والأرض، ولو كان له ولد لم يصلح، فنبارك وتقدَّس وتسبّح وتكرّر وتعظّم! ملك الملوك الذي يملك السموات السبع بعلم وحُكُم وجبروت وعزّة، الذي يسط الأرض والفّى فيها رواسي لا تزول؛ فكذلك ينبغي لريّ أن يكون ويكون مُلكه، فاوحى إلى رأس من رؤوس بقية الأنبياء أنّ نبوزراذان حبور صدوق - والحبور بالعبرائية حديث الإيمان - وأنّ نبوزراذان قال لبني إسرائيل: إنّ عدو الله خردوس أمرّي أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكره. وإني فاعل، لستُ استطيع أن أعصيه. قالوا له: افعل ما أمرت به، فامرهم فحفروا خندقًا، وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والبقر والغنم والإبل فذبحها، حتى سال الدم في المسكر، وأمر بالقتل الذين كانواقتلوا قبل ذلك فطرٍ حوا على ما قتل من مواشيهم؟ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظنّ خردوس إلا أن ما كان في الحندق من بني إسرائيل.

فلها بلغ الدم عسكره أرسل إلى نبوزراذان: أرفع عنهم، فقد بلغني دماؤهم، وقد انتقمت منهم بما فعلوا. ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل، وقد أفني بني إسرائيل أو كاد؛ وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل؛ يقول الله تعالى لنبيه محمد ﷺ: ﴿ وَقَضَيْنًا إلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ ﴾ إلى قوله: «﴿ وَبَعَمْلُنا جَهَنَّمُ للكَّافِرِينَ حَميْرًا ﴾ (١). و « عبى » من الله حقّ، فكانت الواقعة الأولى ، ثم ردَّ الله لهم الكرَّة عليهم ثم كانت الوقعة الأخيرة خردوس وجنوده، وهي كانت أعظم الوقعين، فيها كان خراب بلادهم وقتل رجالهم وسيئ ذراويم ونسائهم؛ يقول الله عزّ وجلَّ: ﴿ وَلَيْتَيْرًا والمَا عَلَوْ التّبيرا أَه (٢).

قال: فحدثني محمد بن سهل بن عسكر البخاري، قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل، ابن أخي وهب، قال: سمعت وهباً قال: لما أرسل الله عزّ وجلّ جبرئيل إلى مريم، عَمَّل لها بشراً سويًا. فقالت: ﴿ إِنِّ أَعُودُ بِالرِّحْدِنِ مِثْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا﴾، ثم نفخ في جيب درعها حتى وصلت النفخة إلى الرَّجِم، واشتملت على عبسي.

<sup>(</sup>۱) سورة الإسراء ٤ .. ٨. (٣) سورة مربم ١٨. ٢٢, سورة الإسراء ٧ (٤) سورة مربع ٢٠، ٢١.

قال: وكان معها ذو قرابة لها يقال له يوسف النجَّار، وكانا منطلِقَيْن إلى المسجد الذي عند جبل صهيون؛ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم مساجدهم، وكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان، وكان لخدمته فضل عظيم، فرغبا في ذلك، فكانا يُليَانُ معالجته بأنفسهما وتجميرُه وكناسته وطهوره، وكلُّ عمل يعمل فيه، فكان لا يُعلم من أهل زمانها أحدُّ أشدُّ اجتهاداً وعبادة منها، وكان أول مَرْ, أنكر حُمًّا. مريم صاحبُها يوسف، فلما رأى الذي بها استعظمه، وعظم عليه، وفظع به، ولم يدر على ماذا يضع أمرها! فإذا أراد يوسف أن يتَّهمها ذكر صلاحَها وبراءتها، وأنها لم تغِبُّ عنه ساعة قطُّ، وإذا أراد أن يبرِّثها رأى الذي ظهر بها. فليّا اشتدّ عليه ذلك كلُّمها، فكان أولُ كلامه إياها أن قال لها: إنه قد وقع في نفسي من أمرك أمر قد حرصت على أن أميته، وأكتمه في نفسي، فغلبني ذلك، فرأيتُ أنّ الكلام فيه أشفى لصدري، قالت: فقل قولًا جيلًا، قال: ما كنت لأقول إلا ذلك، فحدَّثيني : هل ينبت زرع بغير بَدْر؟ قالت: نعم، قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث يصيبها؟ قالت: نعم، قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم، ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خَلَقه من غير بذر، والبذر إنما كان من الزرع الذي أنبته الله من غير بذرا أو لم تعلم أنَّ الله أنبت الشجر من غيرغيث، وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجرة بعد ما خلَق كلُّ واحد منها وحده! أو تقول لم يقدر الله على أن ينبت الشجر، حتى استعان عليه بالماء، ولولا ذلك لم يقدِرْ على إنباته! قال لها يوسف: لا أقول ذلك، ولكنيّ أعلم أنّ الله بقدرته على ما يشاء يقول لذلك: كن فيكون. قالت له مريم: أوّ لم تعلم أنّ الله عزّ وجلّ خلَّق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنشى؟ قال: بلي، فلم قالت له ذلك وقع في نفسِه أنّ الذي بها شيء من الله عزُّ وجلُّ ، وأنه لا يسعه أن يسألمًا عنه ؛ وذلك لما رأى من كتمانها لذلك. ثم توَّلي يوسف خدمة المسجد، وكَفاها كلُّ عمل كانت تعمل فيه؛ وذلك لما رأى من رقَّة جسمها واصفرار لونها، وكلُّف وجهها، ونتوء بطنها، وضعف قوّتها، ودأب نظرها؛ ولم تكن مريم قبل ذلك كذلك؛ فلما دنا نفاسها أوحى الله إليها أن أخرجي من أرض قومك؛ فإنهم إن ظفروا بك عيَّرُوك وقتلوا ولدك. فأفضت عند ذلك إلى أختها . واختُها حينئذ حُنلي، وقد بُشّرت بيحيي ، فلما التقيا وجدت أمّ يحيى ما في بطنها خرّ لوجهه ساجداً معترفاً بعيسي، فاحتملها يوسفُ إلى أرض مصر على حمار له، ليس بينها حين ركبت الحمار وبين الإكاف شيء، فانطلق يوسف بها؛ حتى إذا كان مُتاخمًا لأرض مصر في مُنقطَع بلاد قومها أدرك مريم النفاس، وألجأها إلى أَريّ حمار \_يعني مِزْود الحمار \_ في أصل نخلة؛ وذلك في زمان الشتاء، فاشتد على مريم المخاض؛ فلما وجدت منه شدة التجأت إلى النخلة، فاحتضنتها واحتوشتْها الملائكة، قاموا صفوفاً محدِقين بها.

فلها وضعت وهي عزونة، قبل لها: ﴿ أَلَّا تَعْزَنِي قَلْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيّاً ﴾ إلى ﴿ إنّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰن صَوْماً فَلَنْ أَكُلُمَ الْيُومَ إِنْسِيّاً ﴾ (١)، فكان الرَّطْبُ يتساقط عليها، وذلك في الشتاء.

فأصبحت الأصنام التي كانت تُعبَد من دون الله حين ولدت بكلّ أرض مقلوبة منكوسة على رؤوسها، ففزعت الشياطين وراعها، فلم يدرُوا ما سبب ذلك، فساروا عند ذلك مسرعين، حتى جاؤوا إبليس، وهو على عرش له، في لِجّة خضراء، يتمثّل بالعرش يوم كان على الماه ويحتجب، يتمثّل بحجب النور التي من دون الرحن، فأتوه وقد خلاست ساعات من النهار، فلما رأى إبليسُ جاعَتهم، فزع من ذلك، ولم يرهم جميماً منذ

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۲۶ ـ ۲۲.

تاريخ ما قبل الهجرة .........

فرّقهم قبل تلك الساعة؛ إنما كان يراهم أشتاتًا فسالهم فاخيروه أنه قد حدث في الأرض حدث أصبّحتُ الأصنام منكوسة على رؤوسها، ولم يكن شيء أعونُ على هلاك بني آدم منها؛ كنا ندخلُ في أجوافها فنكلُمهم، وللما أصابها هذا الحدث صغّرها في أعين بني آدم، وأذلُّ وادناها، ذلك وقد خشينا الأرضّ، وقلبنا البحار وكل شيء قوينا على وقد خشينا الأرضّ، وقلبنا البحار وكل شيء قوينا عليه؛ فلم عليه نزود بما أردنا إلا جهلاً. قال لهم إيليس: إنَّ هذا الأمر عظيم، للد علمت بأن تُتبته، وكونوا على مكانكم هذا، فطار إبليس عند ذلك، فلبت عنهم ثلاث ساعات، فعر فهن بالمكان اللك وللد فيه عيسى؛ فلها رأى الملائكة عيدين بذلك المكان، عليم أن ذلك الحيد فيه، فاراد إيليس أن يأتبه من فوقه، فإذا فوقه رؤوس الملائكة واسمة أسفل مما أراد الملائكة واسمة أسفل مما أراد الملائكة واسمة أسفل مما أراد

ثم رجع إبليس إلى أصحابه فقال لهم: ما جتنكم حتى أحصيت الأرض كلّها مشرقها ومغربها، وبرّها وبحرها، والحنافقين، والجوّ الأعلى؛ وكلّ هذا بلغتُ في ثلاث ساعات؛ وأخبرهم بمولد المسيح، وقال لهم: لقد كيمتُ شأنه، وما اشتملت قبله رحم أثنى على ولد إلا بعلمي، ولا وضعتْه قطّ، إلاّ وأنا حاضرها؛ وأنـي لارجو أن أضِلّ به أكثر مما يمندي به، وما كان نين قبله أشدً على وطليكم منه.

وخرج في تلك الليلة قوم يَوقُونه من أجل نجم طلع أنكروه، وكان قبل ذلك يتحدَّثون أنَّ مطلع ذلك النجم من علامات مولود في كتاب دانيال. فخرجوا يريدونه، ومعهم الذهب والمَّر واللبّان، فحرّوا بملك من ملوك الشام، فسألهم: أين يريدون؟ فأخبروه بذلك، قال: فيا بألُّ الذهب والمَّر واللبان أهديتموه له من يبن الأشباء كلّها؟ قالوا: تلك أمثاله: لأنَّ الذهب هو سيّد المتاع كلَّه، وكذلك هذا النبيّ هو سيَّدُ أهل زمانه، ولأنَّ المَّر يُجبُرُ به الجرح والكسر، وكذلك هذا النبيّ يشفي به الله كلَّ سقيم ومريض؛ ولأن اللبان ينال دخانه السياء ولا ينالها دخان غيره، كذلك هذا النبيّ يشفي به الله كلَّ سقيم ومريض؛ ولأن اللبان ينال دخانه السياء ولا ينالها دخان غيره.

فلما قالوا ذلك لذلك الملك حدّث نفسه بقتله، فقال: اذهبوا، فإذا علمتم مكانه فأعلموني ذلك، فإني أرغب في مثل ما رغبتم فيه من أمره. فانطلقوا حتى دفعوا ما كان معهم من تلك الهدية إلى مريم، وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا الملك ليعلموه مكانًا عيسى، فلقيهم ملك فقال لهم: لا ترجعوا إليه، ولا تُعلموه بمكانه، فإنه إنما أراد بذلك ليفتله؛ فانصرفوا في طريق آخر، واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف، حتى وردا أرض مصر، فهي الربوة التي قال الله: ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَادٍ وَمَعِينَ ﴾ (١).

فمكنت مريم النقي عشرة سنة تكتمه من الناس، لا يطّلع عليه أحد، وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً، وكانت مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً، كانت تلتقط السنبل من حيث ما سمعت بالحصاد، والمهد في منكبها والوعاء اللذي تجعل فيه السنبل في منكبها الأخر، حتى تمّ لعيسى عليه السلام اثنتا عشرة سنة ؛ فكان أوّل آية رآها الناس منه أنّ أمّه كانت ذلك الدُهقان قد سُرقت له خزانة، وكان لا يسكن في داره إلا المساكن، فلم أنّ رأى عيسى حُرِّنُ أمّه بمصيبة صاحب ضيافتها. المساكن، فلم أنّ رأى عيسى حُرِّنُ أمّه بمصيبة صاحب ضيافتها. قال لها: يا أمّه، أعمّين أن أدله على ما له؟ قالت: نحم با بُيِّنَ، قال: قولي له يجمع لي مساكن داره، فقالت مريم

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنين ٥٠.

للدهقان ذلك، فجمع له مساكين داره، فلما اجتمعوا عبد إلى رجان منهم: أحدهما أعمى والآخر مُقعَد، فحصل المقعد على عاتق الاعمى، ثم قال له: قم به، قال الأعمى: أنا أضعف من ذلك، قال عيسى عليه السلام: فكيف قويت على ذلك البارحة؛ فلما استعل قاتم السلام: فكيف قويت على ذلك البارحة، فلما استقل قاتم قاتم خاملاً هُوني المقعد إلى كوّة الحزائة. قال عيسى: هكذا احتالا لمالك البارحة، لأنه استعان الأعمى بقويّه، حالماً في خزائته، قال المقعد الإكاعمى: صلقى، فرقا على الدهقان ماله ذلك، فوضعه الدهقان في خزائته، وقالت: بعر علمة قالت: في أخلى المؤلف في المنافق المؤلفة المنافقة المناس وهنافقة المناس وهنافقة الناس.

وزعم وهب أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة خسون الفاً، فمن أطاق منهم أن يَدافِعهم بالدعاء إلى الله يبلغ بلغه، ومن لم يطبق ذلك منهم أناه عيسى عليه السلام يمشي إليه؛ وإنما كان يُداويهم بالدعاء إلى الله عزوجاً، فجاءه إليلس في هيئة يَبَهُرُ الناس حسنه وجلفا فلما رآه الناس فرغوا له، ومالوا نحوه، فجل يخبرهم بالأعاجيب، فكان في قوله: إنَّ شأن هذا الرجل لمَجِب؛ تكلم في الهد، وأحيا الموق، وأنها عن الغيب، وشفى المريض؛ فهذا الله. قال أحيث عن الغيب، وبشس ما قلت الا ينبغي لله أن يتجلّ للعباد، ولا يسكن الارحام، ولا تسعه أجواف النساء؛ ولكنه ابن الله. وقال الثالث: بئس ما قلتها، كلاكها قد النطا وجهل؛ ليس ينبغي لله أن يتخذ ولداً؛ ولكنه إلى الإما وجهل؛ ليس ينبغي لله أن يتخذ ولداً؛ ولكنه إلى الإما وجهل؛ ليس ينبغي لله أن يتخذ ولداً؛ ولكنه إلى العماد منه.

حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا عمرو بن هماد، قال: حدثنا أسباط، عن السدي في خبر ذكره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس - وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود ـ وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ، قال: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها فأتحلت من دجرم حجاباً من المحدران، وهم قوله: ﴿ فانتبلت مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرِقِياً ﴾ فَاتَّمَدَلَتُ مِنْ فُونِهم جَجَاباً ﴾ في شرق المحراب، فالما مهورت إذا هو برجاباً إلى المحراب، فالما محمول و فانتبلت من أهراها مكاناً شرقياً ﴾ فاتم أركباً إلى الموراب فالما والموراب في من من المحراب في الموراب في المور

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱٦ ـ ۲۱.

جيب درعها ــ وكان مشقوقاً من قُدَّامها ـ فدخلت النفخة في صدرها، فحملت، فأتنها أختها امرأة زكرياء ليلةً تزورها، فلما فتحت لها الباب التزمُّها، فقالت امرأة زكرياء: يا مريمُ أشعرت أني حبلي. قالت مريم: أشعرت ان أيضاً حبل. قالت امرأة زكرياء: فإن وجدتُ ما في بطني يسجد لما في بطنك، فذلك قوله: ﴿ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مَنَ اللهِ ﴾ (١). فولدت امرأةً زكرياء يحيى، ولما بلغ أن تضع مريم، خرجتُ إلى جانب المحراب الشرقيّ منه، فأتت أقصاه: ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمُخَاضُ إِلَى جِدْعِ النُّخْلَةِ ﴾ يقول: الحاها المخاص إلى جدع النخلة، قالتُ ﴾: وهمي تطلق من الحبل استحياء من الناس: ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا﴾\_ تقول: نسياً: نُّسَىَ ذكرى، ومنسيًّا، تقول: نُسِي أثرى، فلا يرى لي أثر ولا عين. ﴿ فَنَادَاهَا ﴾، جبرئيل: ﴿ مِنْ تَحْتِهَا ألَّا تُحْزَنِي قَدُّ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرياً ﴾ ، والسريّ هو النهر. ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْع النَّحْلَةِ ﴾ ، وكان جذعاً منها مقطوعاً فهزَّته، فإذا هو نخلة، وأجرى لها في المحراب نهراً فتساقطت النخلة رطباً جنيًّا، فقال لها: كُلي واشر بي وقرّي عيناً، ﴿ فَإِمَّا تَرَينًا مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَـٰنِ صَوْماً فَلَنْ أَكَلَّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّــا﴾، فكان من صام في ذلك الزمان لم يتكلُّم حتى يمسى، فقيل لها: لا تزيدي على هذا، فلما ولدُّه ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل أنَّ مريم قد ولدت، فاقبلوا يشتدون، فدعوها ﴿ فَأَتْتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقد جئَّتِ شَيْئًا فَرِيًّا﴾ \_ يقول عظيمًا - ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأُ سَوهِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾، فإ بالك أنتَ يا أخت هارون! وكانت من بني هارون أخي موسى؛ وهو كها تقول: يا أخا بني فلان؛ إنما تُعني قرابتُه. فقالت لهم ما أمرهم الله ، فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام ، أشارت إليه - إلى عيسي - فغضبوا وقالوا: لَسُحريتُها بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى أشدُّ علينا من زناها! ﴿ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبيًّا ﴾ فتكلُّم عيسى فقال: ﴿ إِنِّي عَبَّدُ اللهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبيًّا ۞ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيُّنَمَا كُنْتُ ﴾ (٢) فقالت بنو إسرائيل: ما أحبلها أحد غير زكرياء، هو كان يدخل إليها، فطلبوه ففرّ منهم فتشبّه لـ الشيطان في صورة راع، فقال: يا زكرياء، قد أدركوك، فادعُ الله حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل فيها، فدعا الله فانفتحت له الشجرة، فدخل فيها وبقي من ردائه هُدَّبٌ، فمرت بنو إسرائيل بالشيطان، فقالوا: يا راعي، هل رأيتَ رجلًا من ها هنا قال: نعم سحر هذه الشجرة، فانفتحت له، فدخل فيها، وهذا هُدب ردائه، فعمدوا فقطعوا الشجرة، وهو فيها بالمناشير، وليس تجد يهودياً إلا تلك الهدبة في ردائه؛ فلما ولد عيسى لم يبق في الأرض صنم يعبّد من دون الله إلا أصبح ساقطاً لوجهه.

حدثني المنبقى، قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الكريم، قال: حدثني عبد السمام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا عبد الصمد بن معقل، أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من الموت، وشقى عليه، فدعا الحواريين، فصنع لهم طعاماً، فقال: احضروني الليلة، فإن لي إليكم حاجة، فلها اجتمعوا إليه من الليل، عشاهم وقام يخدمهم، فلها فرغوا من الطعام أخذ يغشل أيديهم ويوضيتهم بيده، ويسمع أيديم مي الله عامنع فليس مني ولا بيده، ويسمع أيديم من الطعام، وتحالم فالله أنا ما صنعت بكم الليلة عا خدمتكم على الطعام، وغسلت أيديكم

<sup>(</sup>١) سورةَ آل عمران ٣٩.

۲۱) سورة مريم ۲۳ ـ ۳۱.

بيديّ، فليكن لكم بي أسوة، فإنكم تروْن أني خيركم، ولا يتعظمْ بعضكم على بعض، وليبذُل بعضكم نفسَه لبعض؛ كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجتي التي استعينكم عليها، فتدعون الله لي، وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أَجَلي، فليّا نصبوا أنفسهم للدعاء، وأرادوا أن يجتهدوا، أخذهم النوم؛ حتى لم يستطيعوا دعاء، فجعل يُوقظهم، ويقول: سبحان الله! ما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها! قالوا: والله ما ندري ما لنا! لقد كنا نسمُر فنكثر السَّمَر، وما نطيق الليلة سَمَراً، وما نريد دعاءُ إلا حيلَ بيننا وبينه! فقال: يُذْهَب بالراعي وتتفرق الغنم. وجعل ياق بكلام نحو هذا، ينعَى به نفسه، ثم قال: الحقُّ ليكفرنَّ بي أحدكم، قبل أن يصيحُ الديكُ ثلاث مرات؛ وليبيعنّني أحدكم بدراهم يسيرة، وليأكلنُ ثمني. فخرجوا فتفرّقوا؛ وكانت اليهود تطلبه، فأخذوا شمعون، أحد الحواريين، فقالوا: هذا من أصحابه، فجحد وقال: ما أنا بصاحبه، فتركوه ثم أخذه آخر فجحد كذلك، ثم سمع صوت ديك، فبكي، فلما أصبح أن أحدُ الحواريين إلى اليهود، فقال: ما تجعلون لي إن دللتُكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً، فأخذها ودلهم عليه \_ وكان شُبُّه عليهم قبل ذلك \_ فأخذوه، فاستوثقوا منه، وربطوه بالحبل، فجعلوا يقودونه، ويقولون: أنت كنتَ تحيي الموق، وتنتهر الشيطان، وتبريء المجنون، أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل! ويبصقون عليه، ويُلقُون عليه الشوك، حتى أتوا به الحشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها، فرفعه الله إليه، وصلبوا ما شُبَّه لهم، فمكث سبعًا. ثم إن أمه والمرأة \_ التي كان عيسي يداويها فأبرأها الله من الجنون ـ جاءتا تبكيان عند المصلوب، فجاءهما عيسي عليه السلام، فقال: على مَنْ تبكيان؟ فقالتًا: عليك، فقال: إني قد رفعني الله إليه، ولم يُصبني إلَّا خير، وإنَّ هذا شيء شُبِّه لهم، فأمُرا الحواريين أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا، فلقوه إلى ذلك المكان أحدَ عشر، وفقد الذي كان باعه، ودلُّ عليه اليهود، فسأل عنه أصحابه، فقالوا: إنه ندم على ما صنع، فاختنق وقتل نفسه، فقال: لو تاب تاب الله عليه! ثم سألهم عن غلام يتبعهم يقال له يحيى، فقال: هو معكم، فانطلقوا فإنه سيصبح كلّ إنسان منكم يحدّث بلغة قوم فلينذرهم وليدَعْهم.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن اسحاق، عمنَ لا يتّهم، عن وَهْب بن منّه اليمانيّ، قال: توفّى الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات من النهار، حتى رفعه الله إليه.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أنه توفاه الله سبع ماعات من النهار؛ ثم أحياه الله ، فقال له: اهبط، فانزل على مريم المجدلانية في جبّلها، فإنه لم يبك عليك أحد بكامها، ولم يكون عليك أحد بكامها، ولم يكون عليك أحد بكامها، ولم يكون عليك أحد حزمها؛ ثم لتجمع لك الحواريين، فيُنهم في الارض دُعاة إلى الله، فإنك لم تكن فعلمت ذلك. فاهبطه الله عليها، فاشتعل الجبل حين هبط نوراً، فجمعت له الحواريين، فينهم وأمرهم، أن يبلغوا الناس عنه ما أمره الله به، ثم رفعه الله إليه، فكساه الريش، والبسه النور، وقطع عنه لملة اليه، فكساه الريش، والبسه النور، وقطع عنه لملة المطمم والمشرب، فكان إنسيًّا مَلكياً سمائيًّا ارضيًّا، وتغرق الحواريون حيث أمرهم؛ فتلك الليلة التي تدخن فيها النصارى.

وكان بمن ويجّه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في الأرض بعدهم، فطرس الحواري ومعه بولس ـ وكان من الأتباع، ولم يكن من الحواريين ـ إلى روميّة، وأندراييس ومثى إلى الأرض التي ياكل أهملها الناس ـ وهي فيحا نرى للأساود ـ وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق، وفيلبس إلى الفيّروان وقرطاجنّة، وهي أفريقيّة، ويُحُسّ إلى دفسوس؛ قرية الفتية أصحاب الكهف، ويعقوس إلى أوريَشلِم، وهي إيليا بيت المقدس، وابن تلما إلى العرابية، وهي أرض الحجاز، وسيمن إلى أرض البربر دون أفريقيّّة، وجودًا ـ ولم يكن من الحوارين ـ إلى أريوس، وجُعِل مكان بوذس زكريا يوطا، حين أحدث ما أحدث.

حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن عمر بن عبدالله بن عروة بن الزبير، عن ابن أسليم الأنصاري، ثم الرزوقي، قال: كان على امرأة منا نلرو، لتظهرن على رأس الجياء -جبل بالعقيق من ناحية المدينة - قال: فظهرت معيا، حتى إذا استوينا على رأس الجيل، إذا قبر عظهم، عليه حجران عظيمان؛ حجر عند رأسه، وحجر عند رجليه؛ فيها كتاب بالمسند، لا أدري ما هوا فاحتملت الحجرين معي؛ حتى إذا كنت بعض الجيل منهيطاً نقلا علي، فالقيت احدهما وهبطت بالآخر، فعرضته على أهل السريانية: هل يعرفون كتابك فلم يعرفوه، وعرضته على من يكتب بالمسند فلم يعرفوه، قال: فلها لم أجد أحداً عن يعرف الفيته تحت تابوت لنا، فمكث سنين، ثم دخل علينا ناس من أهل ماه من الفرس يبتغون الحرار، فقلت لهم: هل لكوم من كتاب؟ فقالوا: نعم، فاشرجتُ إليهم الحَجر، فإذا هم يقرأونه، فإذا هو بكتابهم: هذا قبر رسول الله عيسى ابن مربم عليه السلام إلى أهل هذه البلاد؛ فإذا هم كانوا أهلها في ذلك الزمان، مات عندم فدفنوه على رأس الجبل.

حدَّثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلَمة، عن ابن إسحاق، قال: ثم عدوًا على بقية الحواريُّين يشمّسونهم ويمدّ بوجلًا ويمذّ المنافوا بهم، فسمع بذلك ملك الروم ـ وكانوا تحت يديه، وكان صاحبَ وثن ـ فقيل له: إن رجلًا كان في هؤلاء الناس الذين تحت يديك من بني إسرائيل عدوًا عليه فقتلوه، وكان يخبرهم أنه رسول الله، قد أراهم العجائب، وأحيا لهم المرق، وأبرأ لهم الأسقام، وحُلق لهم من الطين كهيئة الطير، ونفخ فيه فكان طائراً بإذن الله، وأخبرهم بالغيوب. قال: ويمحكم إفي امنحكم أن تذكروا هذا لي من أمره وأمرهم! فوالله لو علمت ما خليب بينهم وبينه. ثم بعث إلى الحواريين، فانتزعهم من أيديهم، وسألهم عن دين عيسى وأشره، فأخبروه خيره، وأخذ خشبته التي صُلب عليها، فأكرمها وصائها لما سبَّها منه، وعدا كثيرة؛ فمن هنالك كان أصلُ النصرائية في الروم.

وذكر بعض أهل<sub>ر</sub> الأخبار أنَّ مولد عيسى عليه السلام كان لمضيّ التنتين وأربعين سنة من مُلك أغوسطوس، وأنَّ أغوسطُوس عاش بعد ذلك بثيّة ملكه، وكان جميع ملكه ستاً وخمسين سنة ـ قال بعضهم. وأياماً.

قال: ووثبت اليهود بالمسيح، والرياسة ببيت المقدس في ذلك الوقت لقيصر، والملك على بيت المقدس من قبل قيصر هيردوس الكبير الذي دخلت عليه رُسُل ملك فارس الذي وجُههم الملك إلى المسيح، فصار إلى هيردوس غلطاً، وأخبروه أن ملك فارس بعث بهم ليقرّبوا إلى المسيح الطافاً معهم من ذهب، ومرّ وليان، وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع، فعرفوا ذلك بالحساب، وقرّبوا الألطاف إليه ببيت لحم من فلسطين. فلما عرف هيردوس خيرَهم كاد المسيح، فطلبه ليقتله، فأمر الله الملك أن يقول ليوسف الذي كان مع مريم في الكنيسة ما أراد هيردوس من تقله، وأمره أن يهرب بالغلام وأمّه إلى مصر، فلها مات هيردوس قال الملك ليوسف وهو يهمر: إن هيردوس قال الملك ليوسف وهو

إلى ناصرة من فلسطين ليتم قول شعيا النبيّ: من مصر دعوتُك. ومات أركلاوس، وملك مكانه هيردوس الصغير، الذي صُلِب شبهُ المسيح في ولايته، وكانت الرياسة في ذلك الوقت لملوك اليونانية والـروم، وكان هيردوس وولده من قبَلهم؛ إلاّ أنهم كانوا يلقّبون باسم الملك، وكان الملوك الكبار يلقّبون بقيصر، وكان ملك بيت المقدس في وقت الصلب لهيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن أغوسطوس دون القضاء، وكان القضاء لرجل روميّ يقال له: فيلاطوس من قبل قيصر، وكانت رياسة الجالوت ليونن بن بهيرش.

قال: وذكروا أن الذي شُبّه بعيسى وصُلِب مكانه رجل إسرائيليّ، يقال له: أيشوع بن فنذيرا. وكان ملك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً منها إلى وقت ارتفاع المسيح ثمانيّ عشرة سنة وأيام؟ ومنها بعد ذلك خمس سنين. 

## ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه السلام إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قول النصارى

قال أبو جعفر: زعموا أن مُملك الشمام من فلسطين وغيـرها صـــار بعد طيبــاريوس إلى جــايوس بن طيباريوس، وأن ملكه كان أربع سنين.

ثم ملك بعده ابن له آخر، يقال له: قلوديوس أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده نيرون، الذي قتل فطرس وبولس، وصلَبه مـنكَّساً، أربع عشرة سنة.

ثم ملك بعده بوطلايوس، أربعة أشهر.

ثم ملك بعده أسفسيانوس أبو ططوس الذي وجّهه إلى بيت المقدس عشر سنين. ولفسيّ ثلاث سنين من ملكه وتمام أربعين سنة من وقت رفع عيسى عليه السلام وَجّه أسفسيانوس ابنّه ططوس إلى بيت المقدس، حتى هذمه وقتل مَنْ قتل من بنى إسرائيل غضباً للمسيح.

ثم ملك بعده ططوس بن أسفسيانوس، سنتين.

ثم من بعده دو مطيانوس، ست عشرة سنة.

ثم من بعده نارواس، ست سنين.

ثم من بعده طرايانوس، تسع عشرة سنة.

ثم من بعده هدریانوس، إحدی وعشرین سنة .

ثم ملك من بعده ططورس بن بطيانوس؛ اثنتين وعشرين سنة .

ثم من بعده مرقوس وأولاده، تسع عشرة سنة .

ثم من بعده قوذوموس، ثلاث عشرة سنة.

ثم من بعده فرطناجوس، ستة أشهر.

. ثم من بعده سبروس. أربع عشرة سنة.

ثم من بعده أنطنياوس، سبع سنين.

ثم بعده مرقيانوس، ستّ سنين.

٣٥٨ ........... تاريخ ما قبل الهجرة

ثم بعده أنطنيانوس، أربع سنين.

ثم الحسندروس، ثلاث عشرة سنة .

ثم غسميانوس، ثلاث سنين.

ثم جوردیانوس، ست سنین. ثم بعده فلیفوس، سبع سنین.

ا داتا ما ا

ثم داقيوس، ست سنين.

ثم قالوس، ست سنين.

ثم بعده والرييانوس وقاليونس، خس عشرة سنة .

ثم قلوديوس، سنة.

ثمَّ من بعده قريطاليوس، شهرين.

ثم أورليانوس، خس سنين.

ثم طيقطوس، ستة أشهر.

ثم فولوريوس، خسة وعشرين يوماً.

ثم فرابوس، ست سنين.

ثم قوروس وابناه، سنتين.

ثم دوقلطيانوس، ست سنين.

ثم محسميانوس، عشرين سنة.

ثم قسطنطينوس، ثلاثين سنة.

م قسطنطين، ثلاثين سنة. ثم قسطنطين، ثلاثين سنة.

ثم قسطنطين عشرين سنة.

ثم اليانوس المنافق، سنتين.

هم اليانوس المانق، سبيل.

ثم يويانوس، سنة .

ثم والمطيانوس وغرطيانوس، عشر سنين. ثم خرطانوس، ووالنطيانوس الصغير، سنة.

ثم تياداسيس الأكبر، سبع عشرة سنة.

م ارقديوس وانوريوس، عشرين سنة .

ثم تياداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة .

ثم مرقيانوس، سبع سنين.

ثم لاون، ست عشرة سنة.

ثم زانون، ثماني عشرة سنة. ثم أنسطاس، سبعاً وعشرين سنة.

ثم يوسطنيانوس، سبع سنين.

ثم يوسطنيانوس الشيخ، عشرين سنة.

ثم يوسطينس اثنتي عشرة سنة.

ثم طيباريوس، ست سنين.

ثم مريقيس وتاذاسيس ابنه، عشرين سنة.

ثم فوقا الذي قُتل، سبع سنين وستة أشهر.

ثم هِرَقْل الذي كتب إليه رسول الله ﷺ، ثلاثين سنة.

فمن لدن عُمِر ببت المقدس بعد تخريبه بختنصرً إلى الهجرة ـ على قولهم ــ ألف سنة ونيقت، ومن مملك الإسكندر إليها تسعمائة سنة ونيَّف وعشرون سنة، من ذلك من وقت ظهوره إلى مولد عيسى ثلاثمائة سنة وثلاث سنين. ومن مولده إلى ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة، ومن وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة وأشهر.

وزعم بعض أصحاب الأخبار أن قتل بني إسرائيل يجمى بن زكرياء كان في عهد أردشير بن بابك لشمانيً سنين خلتُ من ملكه ،وأن يختصرً إنما صار إلى الشأم لقتال اليهود من قبَل سابور الجنود ابن أردشير بن بابك.

## نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف

وكان من الاحداث أيامَ ملوك الطواقف إلى قيام أردشير بن بابك بالملك ـ فيها ذكر هشام بن محمد ـ دنوً مَنْ دنا من قبائل العرب من ريف العراق ونزول مَنْ نزل منهم الحيرة والانبار وما حوالي ذلك .

فحُدَّثت عن هشام بن محمد، قال: لما مات بختنصر انضم اللدين كان أسكتهم الحيرة من العرب حين أمر بتنالهم إلى أهل الأنبار وبقي الحير خواباً، فغبرًوا بذلك زماناً طويلاً، لاتطلع عليهم طالعة من بلاد العرب، ولا يقدّم عليهم قادم، وبالانبار أهلها ومن انضم إليهم من أهل الحيرة من قبائل العرب من بني إسماعيل وبني معدّ بن عدنان، فليا كثر أولاد معدّ بن عدنان ومن كان معهم من قبائل العرب، وملاوا بلادهم من يهامة وما يليهم، فرجتهم حروب وقعت بينهم، وأحداث حدثت فيهم، فخرجوا يطلبون المنسع والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشام والريف فيا يليهم من بلاد اليمن ومشارف الشام، وأقبلت منهم قبائل حتى نزلوا البحرين، وبها جماعة من الأزد كانوا نزلوها في دهر عمران بن عمرو، من بقايا بني عامر، وهوماه السهاء بن حارثة، وهو البطويف بن ثعلبة بن امرىء القيس بن

وكسان السلدين أقبلوا من بهسامسة مسن العصرب مسالسك وعمسرو ابنسا قهم بن تسبم الله بن أسمد بن وبَسرة بن تُطْلِب بن خُلُوان بن عصران بن الحنافي بن قضاعة ومسالسك بن زهمير بن عصرو بن فَهُم بن تسيم الله بن أسسد بن ويَسره، في جماعسة من قسومسهم والحَميْقسار بس الحميت بن عُمَر بن قنص بن معدّ بن عدنان، في قَنَص كلُها. ولحق بهم غطفان بن عمرو بن الطُنئان بن عود مناة بن يَقْلُم بن أفعى بن دُهُويِّ بن إياد بن نزار بن معدّ بن عدنان، وزُهُر بن الحارث بن الشلل بن زهر بن إياد . وصُبح بن صبيح بن الحارث بن أفعى بن دُمُويِّ بن إياد.

فاجتمع بالبحرين جماعة من قبائل العرب، فتحالفوا على التُنوخ ـ وهو المقام ـ وتعاقدوا على التـوازر والتناصر، فصاروا يداً على الناس، وضَمّهم اسم تُنوخ، فكانوا بذلك الاسم، كانهم مُحمارة من العمائر.

قال: وتَنْخ عليهم بطون من تُمارة بن لخم. قال: ودعا مالك بن زهير جَليَمَة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن دَوْس الأزديّ إلى الشّوخ معه، وزوّجه اخته لميس ابنة زهير، فَنتخَ جَلِيَة بن مالك وجاعة عَنّ كان بها من قومهم من الأزد، فصار مالك وعمرو ابنا فهم والأزد حُلّفاء دون سائر تُنُوخ، وكلمة تُنُوخ كلّها واحدة.

وكان اجتماع من اجتمع من قبائل العرب بالبحرين وتحالفهم وتعاقدهم أزمان ملوك الطوائف الذين ملكهم الإسكندر، وفرق البلدان بينهم عند قتله دارا بن دارا ملك فارس، إلى أن ظهر أردشير بن بابك ملك فارس على ملوك الطوائف، وقهرهم ودَان له الناس، وضبط له الملك.

قال: وإنما سُمُوا ملوك الطوائف؛ لأنَّ كلَّ ملك منهم كان ملك. قليلًا من الأرض، إنما هي قصور وأبيات، وحولها خندق وعدوَّه قريب منه، له من الأرض مثل ذلك ونحوه، يُغيِّر أحدَّهما على صاحبه ثم يرجع كالحَظفة.

قال: فتطلّمتُ أنفسُ مَنْ كان بالبحرين من العرب إلى ريف العراق، وطمعوا في غلبة الاعاجم على ما يلي بلاد العرب منه أو مشاركتهم فيه، واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطوائف من الاختلاف، فاجمع رؤساؤهم بالمسير إلى العراق، ووطن جماعة من كان معهم على ذلك؛ فكان أول مَنْ طلع منهم الحيفار بن الحيق في جماعة قومه وأخلاط من الناس، فوجدوا الأرمانيين ــ وهم اللين بأرض بابل وما يليها إلى نــاحية للــوصل يضائلون الأردوانيين، وهم ملوك الطوائف؛ وهم فيها بين يقرّ ــ وهي قوية من سواد العراق إلى الأبلّة واطرف البادية ــ فلم تَلِدُنْ لهم، فدفعوهم عن بلادهم.

قال: وكان يقال لعاد إرم، فلما هلكت قيل لشمود إرم، ثم سمّوا الأرمانيّين؛ وهم بقابا إرمّ، وهم نَبْط السواد. ويقال لدمشق: إرج.

قال: فارتفعوا عن سواد العراق وصاروا أشلاء بعدُ في عرب الانبار وعرب الحييرة، فهم أشلاء قَلَص بن معدّ، واليهم ينسب عمرو بن علديّ بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عَمّم بن تُحارة بن لخيم

وهذا قول مضر وحمّاد الرواية؛ وهو باطل، ولم يأت في قَنَص بن معدّ شيء اثبتُ من قولُ جُبير بن مُطّعِم: إنّ النعمان كان من ولده.

قال: وإنما سمّيت الأنبار أنبار لأنها كانت تكون فيها أنابير الطعام، وكانت تسمّى الأهواء، لأنّ كسرى يرزق أصحابه رزقهم منها .

قال: ثم طلع مالك وعمرو، ابنا فقهم بن تيم الله، ومالك بن زهر بن فهم بن تيم الله، وعَطَفان بن عمرو بن الطَمْنان، وزهر بن الحارث وصُبح بن صبح ؛ فيمن تنخ عليهم من عشائرهم وحلفائهم على الأنبار، على ملك الأرمانين، فطلع تحارة بن قيس بن تحارة، والنجدة ـ وهم قبيلة من العماليق يدعون إلى كندة ـ وملكان بن كندة، ومالك وعمرو ابنا فقهم ومن حالفهم، وتتخ معهم على يفر على ملك الاردوائين، فانولهم الحير اللهي كان بناه بختنصر لتجار العرب اللين وجدوا بحضرته حين أمر بغزو العرب في بلادهم، وإدخال الجيوش عليهم، فلم تزل طالعة الأنبار وطالعة يفر على ذلك، لا يدينون للأعاجم، ولا تدين لهم الاعاجم، حتى قدمها تبح وهو اسعد أبو كرب بن ملكيكرب في جيوش، فخلف بها من لم تكن به قوة من الناس، ومن لم يقو على المشمي معه، ولا الرجوع إلى بلاده، وانضموا إلى هذا الحير، واختلطوا بهم؛ وفي ذلك يقول كعب بن لم يقو على المشمي معه، ولا الرجوع إلى بلاده، وانضموا إلى هذا الحير، واختلطوا بهم؛ وفي ذلك يقول كعب بن يمكيل بن عجرو بن غنم بن تغلب بن وائل:

وَغَــزَا تُــبُّــعُ فِي جُــيْرَ حَــتَى لَـــزَلَ ٱلجِّــيـرَةَ مِــنُ أَهْــلِ عَــدَنْ وخوج تِبُّم سائراً ثم رجع إليهم، وأقاموا فاترهم على حالهم، وانصرف راجعاً إلى اليمن، وفيهم من كلَّ القبائل من بني لجيان؛ وهم بقايا جُرهم؛ وفيسهم جعـفيّ، وطبىء، وكلب، وتميم؛ وليسوا إلا بالحيرة\_ يعني بقايا جرهم. قال ابن الكلبيّ: لحيان بقايا جُرّهم.

ونزل كثير من تشُوخ الأنباز والحيوة وما بين الحيوة إلى طفّ الفرات وغربيه، إلى ناحية الأنبار وما والاها في المظاف المظال والأخبية، لا يسكنون بيوت المذر، ولا يجامعون أهلها فيها، واتُصلت جاعتهم فيها بين الانبار والحيوة، وكانوا يستون عرب الفساحية؛ فكان أول من ملك منهم في زمان ملوك الطوائف مالك بن فقهم، وكان منزله بما يلي الأنبار. ثم مات مالك، فملك من بعده أخوه عموو بن فقهم، ثملك من بعده جذبه الأبور. ثم مملك عبر فقهم بن غَنه بن دَوْس الأزديّ.

قال ابن الکلیتی: دّرس بن عُدْثان بن عبدالله بن نصر بن زَهْـران بن کعب بن الحارث بن کعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الازد بن الغوث بن مالك بن زید بن کهلان بن سباً.

قال ابن الكليّي: ويقال إن جَرنِية الأبرش من العاربة الأولى، من بني وَبار بن أميم بن لبني وَبار بن أميم بن لبني ويَار بن أميم بن لبن بن نوح. قال: وكان جَرنِية من أفضل ملوك العرب رأيا، وأبعدهم مُغاراً، وأسدهم نكاية من أنسائهم نكاية، وأظهرهم حرضاً، وأول من استجمع لما الملك بارض العراق؛ وضم السعرب، وغنوا بالجيوش، وكان به بَسرّص، فكنت العرب عنه، وهابت العرب أن تسبّيه به وتسبه إليه إعظاماً له، فقيل: جَدية الوضّاح، وجَديقة الأبرش؛ وكانت منازله فيا بين الحيرة والتُفلقطات وخَقِيمًا ما والأما، وعَجْبَى اليه الأولود، وكان غزا طسا وجديس في منازهم من جَوّ وما حوهم؛ وكانت طسم وجديس يتكلمون بالعربية، فأصاب حسانً بن تَبَع أسعد أي كرب، قد أغار على طسم وجديس بالهمامة، فانكفا جذية راجعاً عن معه، وتأتى خيول تُبُّم على سريّة لجذية فاجتاحتها، وبلغ جذية خيرهم، فقال جذية:

رُبّا أَوْفَيْتُ فِي عَلَم فِي مُعَلَم فِي مُعَلَم فِي مُعَلَم فِي مُعَلَم أَنِهُ مُ أَنِيا عَلَم الله مُعَلَم أَنِيا عَلَم مِن مُعَلَم أَنِيا عَلَم مُعَلَم مُنَا فِي عَرَجِمُ مُ وَلَيْنَا فِي عَرَجِمُ أَنَا لَيْنِ مِن كَالَم الله مُنافِق وَلَمْتُ أَلَي وَلَيْنَا اللّهِ مِن المِناف الله مُناف الله مُناف المُعْمَد وَلَمْ مُنافِعَة مُناف مِن كَرَم فَعَلَم مُناف مِن كَرَم فَعَلَم أَنَا رَبُّ اللّه المناس كُلُوم مَن كَرَم أَنْ النّاس كُلُوم مَن كَرَم النّاس كُلُوم مَن كَرَم النّاس كُلُوم مَنْ كَرَم النّاس كُلُوم مَن كُرَم النّاس كُلُوم مَن كُرَم النّاس النّاس كُلُوم مَن كُرَم النّاس كُلُوم مَن كُرَم النّاس كُلُوم مَن كُلُوم مَن كُلُوم مَن النّاس كُلُوم مَن النّاس كُلُوم مَن كُلُوم مَن النّاس كُلُوم مَن كُلُوم مَن النّاس كُلُوم مَن المُنْ المُنْسَاسِ اللّاسِينَ المُنْسَاسِ اللّاسَاسُ مَنْسَاسِ اللّاسِينَ اللّه مَن المُنْسَاسِ اللّه مَنْسَلُم مَن كُلُوم مِن المُنْسَاسِ اللّه مَنْسَاسِ المُنْسَاسِ المُنْسَاسُ المُنْسَاسُ المُنْسَاسِ المُنْسَاسُ المِنْسُلُوم المُن

يعني بالكافت الذي يكفت أرواحهم، والفات الذي يفيتُهم أنفسهم؛ يعني الله عزّ وجلّ. قال ابن الكلبرّ: ثلاثة أبيات منها حقّ، والبقية باطل. قال: وفي مغازيه وغاراته على الأمم الخالية من العاربة الأولى يقول الشاعر في الجاهلية:

أَضْحَى جَـلِيمةً فِي يَشْرِينَ مَسْزِلِهِ فَدْ حَازَ مَا جَمَعَتْ فِي دَهْرِهَا عَادُ

فكان جُذيءَ قد تنبًا وتكفّن، واتخذ صنيمين؛ يقال لها: الضيزنان ـ قال: ومكان الضيزنين بالحيرة معروف ـ وكان يستسقى بهما ويستنصر بهما على العدو، وكانت إياد بعين أباغ، وأباغ رجل من العماليق، نزل بتلك العين، فكان يغازيهم؛ فأركر لجذيءَ خلام من تحم في أخواله من إياد يقال له عديّ بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن سعود بن مالك بن عسم بن تُخارة بن شحم، له جمال وظوف، فغزاهم جذيمة، فبعث إياد قوماً فسقوا سَدُنة الصنعين الحمر، وسرقوا الصنعين، فأصبحا في إياد، فبعث إلى جَذيقة: إنْ صنعيك أصبحا فينا، زهداً فيك ورغبة فينا؛ فإن أوثقت لنا ألا تغزونا رددناهما إليك.

قال: وعدي بن نصر تدفعونه إلى ... فدفعوه إليه مع الصنمين، فانصرف عنهم، وضم عديًا إلى نفسه، وولاه شرابه، فأبصرته رقاش ابنة مالك أخت جَلِيمة، فعبقته وراسلته، وقالت: يا عدي، اخطبني إلى الملك، فإنّ لك حسباً وموضعاً، فقال: لا اجترىء على كلامه في ذلك، ولا اطمع أن يؤوّجبيك، قالت: إذا جلس على شرابه، وحضرة ندماؤه، فاسقه صرفاً، واسق القوم بزاجاً، فإذا أخلبت الحمرة في، فاختطبني إليه، فإنه اختلت الحمرة قلم الحمرة ما الحمرة ما الحمرة ما الحمرة ما الحمرة ما المرته به، فلها أخلت المحرة المحرة ما الحمرة ما خليها إليه، فأملكه إياها، فانصرف إليها، فاغرس بها من ليلته، وأصبح مضرّجاً بالحلوق، فقال له جديمة حوائكر ما رأى به: ما هذه الآثار يا عدي، قال. أعرس رقاش! قال: عُرس رقاش! قال: مَنْ رَجِحكها ويمك أقال: عُرس رقاش! قال: مَنْ ورجكها ويمك! قال: وكرس ندامة وتلهّفاً، وحرج عدي على وجهه هارباً، فلم يُرّله أثر، ولم يُسمع له بذكر؛ وأرسل إليها جليقة، فقال:

حَـدُشيني وأنَّتِ لاَ تَـكُـدِبِينِ أَبِحُرٍ زَنَيْتِ أَمْ بِمَجِـسنا أَمْ بِمَجِـسنا أَمْ بِمَجِـسنا أَمْ بِمُونِ فَأَنْتِ الْمُلُ لِعُمْدٍ أَمْ بِمُونِ فَأَنْتِ الْمُلُ لِعُمْدٍ الْمُ بِدُونِ فَأَنْتِ الْمُلُ لِعُمْدٍ

فقالت: لا بل انت زَوَجَنَني أمرأ عربياً، معروقاً حسيباً، ولم تستأمِرْنِ في نفسي، ولم أكن مالكةً لامرى؛ فكفّ عنها، وعرف علىزُها.

ورجع عديًّ بن نصر إلى إياد، فكان فيهم، فخرج ذات يوم مع فتية متصيّدين، فرمى به فتي منهم من لهب فيما بين جبلين، فتنكّس فمات، واشتملت رقاش على حَبَل، فولدت غلامًا، فسمت عمراً ورشّحت؛ حتى إذا ترعرع عطّرته والبسته وحلته، وأزارته خاله بجنرية، الميارآه اعجب به، والفيت عليه منه مقة وعبة، فكان يختلف مع ولده، ويكون معهم. فخرج جلديمة متبدياً بأهله وولده في سنة خصبة مكّرلتة، فضريتُ له ابنية في رُرُّصة ذات زهرة وغُشُر، وخرج ولده وعمرومعهم يجتنون الكمّاة، فكانوا إذا أصابوا كماة جيَّدة أكلوها، وإذا أصابها عمرو خبأها في حُجرَزته فانصرفوا إلى جذيمة يتعادرُن، وعمر ويقول:

هٰ لَمَا جَنَايُ وَخِيَالُهُ فِيهِ إِذْ كِلُّ جَالٍ يَدُّهُ إِلَى فِيهِ

فضمَّه إليه جَذِيمة والتزمه، وسُرَّبقوله وفعله، وأمر فجعِل له حليَّ من فضة وطوق، فكان أولَ عربيَّ البس طوقاً، فكان يسمَّى عمراً فا الطرق، فيينا هو على أحسن حاله، إذا استطارته الجنَّ فاستهوته، فضرب له جَذِذِ في البلدان والأفاق زمانًا لا يقدر عليه. قال: وأقبل رجادن أخوان من بُلقين \_ يقال لهما: مالك وعَقِيل، ابنا فارج بن مالك بن كعب بن القبنُ بن جَسْر بن شبع الله بن أسد بن وَبَرَة بن تغلِب بن محلوان بن عموان بن الحاف بن عصوان بن الحاف بن قضاعة ـ من الشام بريدان جَلاعة، قد أهديا له طُرَقًا ومناعاً، فلها كانا ببعض الطريق نزلا منزلاً من ومعها قبنة لهما يقال لها: أم عموو، فقدّمت إليها طعاماً، فينها هما يأكلان إذ أقبل فتى عُربان شاحب، قد تللِد شَعْره، وطالت أظفاره، وساءت حاله، فجاء حتى جلس حَجْرة منها، فمن يده يريد الطعام، فناولته القينة كُراعاً ، فأكلها ثم مذ يَده إليها، فقالت: وتعلي العبد كُراعاً فيطمع في اللراع»، فذهبت مثلًا، ثم ناولت الرجانِ من شراب كان معها، وأوكَتْ زقّها، فقال عمود بن عدى:

صَدَدُتِ الكَاسَ عَنَّا أَمُّ عَمْرِو وَكَانَ الكَاسُ جُرَاهَا البَعِينَا وَمَا البَعِينَا وَمَا البَعِينَا ا وَمَا شُرُّ النَّالِالِهُ أَمُّ عَمْرٍو

فقال مالك وعَقِيل: من أنت يا فني؟ فقال: إن تنكِراني أو تنكرا نسبي، فإني أنا عمرو بن عديّي، ابن تنوخيّة، الملخميّ، وخداً ما تريان في نمارة غير معصيّ.

فتهضا إليه فضماًه وغسلا رأسه، وقلّها أظفاره، واخداً من شعره والبساه مما كان معهما من النياب وقالا:
ما كنا للمبدئ لجديّة مثية أنفسَ عنده، ولا أحبُ إليه من ابن أختِه، قد ردّه الله عليه بنا. فخرَجا به، حتى دفعا
لل باب جَدِيّة بالحِيرة، فبشَراه، فسرّ بلالك سروراً شديداً؛ وانكره لحال ما كان فيه، فقالا: أبيت اللمن إ لأ
من كان في مثل حاله يتغيّر. فأرسل به إلى أمّه، فمكث عندها أياماً ثم أعادته إليه، فقال: لقد رأيتُه يوم ذهب
وعليه طوّق، فها ذهب عن عيني ولا قلبي إلى الساعة، فأعادوا عليه الطوّق، فلها نظر إليه قال: وشبّ عمرو عن
الطُوّق، فأرسلها مثلاً وي أشعار العرب، وفي ذلك يقول أبو بجراش الهذليّ:

لَعُمْرُكَ مَا مَلُتُ كَبِيشَةُ طَلَعَتِي وَانٌ ثَـوَانُـي عِلْمُـلَا لَـقَـلَيلُ الْمُ تَعْلَمِي انْ قَـذُ تَفَرَقَ قَبْلَنَا نَـدِيما صَفَاءٍ مَالِـكُ وَعَقِيـلُ وقال مُتَمَّمِ بن نويْرة:

وَكُنَّا كَنَـلْمَـانِ جَـلِيَـةَ حِقْبَةً مِنْ الـنَّاهَرِ حَقَّى قِـلَ لَنْ يَتَصَلَّعَـا فَـلَّا تَـفَـرُفُـنَا كَـأَنَّ وَمَـالِـكاً لِـطُولِ اجْتِمـاعٍ لِمْ نَبِتْ لَبْلَةً مَعَـا

وكـان مِلك العرب بـأرض الجـزيـرة ومشارف بـلاد الشام عصـرو بنَ ظرب بن حسّـان بن أذينة بن الشَّميَّدَع بن هجرو بن طرب بن حسّـان بن أذينة بن الشَّميَّدَع بن هوبر العملقيّ ـ ويقال العمليقيّ ، من عاملة العماليق، فجمع جَدْية جموعاً من العرب، فسار إليه بريد غَزاته، وأقبل حمرو بن ظُرب بجموعه من الشام، فالتقوّا، فاقتلوا تتالاً شديداً، فقُتِل عمرو بن ظُرب، وانفصَّت جموعه، وانصرف جُدْية بمن معه سالمين غائمين، فقال في ذلك الأعور بن عمرو بن مُناة بن علم الملك بن فهم الأردى :

كَنَانُ عَمْرُو بْنَ شَـرْبِي كُمْ يَمِشْ مَلِكاً ۚ وَلَمْ تَكُنْ حَــوْلَــُهُ الــرَّالِـــانُ تَخْمَـفِقُ لاقحى جَــلْجَــة في جَــاوَاءُ مُشْــعِـلة فيهــَا حَــرَاشِفْ بِــالنِّــرَانِ تَــرْتَشِقُ فعلكت من بعد عمرو ابنته الزّباء واسمها نائلة، وقال في ذلك القعقاء بن الدرماء الكليق:

## أنَعْرِفُ مَنْزِلًا بَينَ ٱلمُنَقَّى وَبَينَ نَجَرَّ نَائِلَةَ الْقَدِيم

وكان جنود الزّياء بقايا من العماليق والعاربة الأولى، وتريد وسَلِيح ابني خُلُوان بن عمران بن الحافي ابن فضاعة، ومَن كان معهم من قبائل قضاعة، وكانت للزّباء اتحت يقال لها زبيبة، فبنت لها قصراً حصيناً على شاطىء الفرات الغربيّ، وكانت تُشْتُو عند الحتها، وقرّبع ببطن النجّار، وتصير إلى تَدمُّر. فلها أن استجمع لها أمُرها، واستحكم لها مُلكها، أجمعت لغزو جذبية الأبرض تطلب بثار أبيها، فقالت ظا أختها، وتبيت وكانت أمرها، واستحكم لها مُلكها، أجمعت لغزو جذبية فإنما هويهم له ما بعده؛ إن ظفرتٍ أصبت ثارك، وإن تأتي ذفت والحرب سبحال، وعثراتها لا تستقال، وإن كُمّتُك لم يزل سامياً على من ناواكِ وساماك، ولم تري بُوساً ولا يُغيراً، ولا تدرين لمن تكون العاقبة، وعلى من تكون الدائرة! فضالت لها المزبّاء: قد أديب النسبة، والحسن الروية، وإن الراق، ما وايت، والقول ما قلت. فانصرف ع كاكانت أجمعت عليه من غزو منكية، ووفضت ذلك، وأنت أمرها من وجوه الحقّل والحقّل والمكر. فكتبت إلى تجذية تنصوه إلى نفسها ومنكها، وأن يصل بلاده ببلادها. وكان فها كتب به: أنها لم تجد مُلك النساء الأ إلى قبيح في السماع، وضعة، والسلمان، وقلة ضبط المملكة، وإنها لم تحدُّل لملكها، وأن يصلم المنكة، وإنها لم تحدُّل لملكها، وأن يصلم المنكة، وإنها لم تحدُّل لملكها، وضعاً، ولا لنفسها كمُنا غيرك، فأقبل إلى، فاقبل إلى، عم أمرك.

فلها انتهى كتابُ الزَّباء إلى جَداية، وقدم عليه رسُلها استخفّه ما دعتُه إليه، ورغب فيها أطمعته فيه، وجمع إليه أهل الحجي والنَّبي، من ثقات أصحابه، وهو بالنَّقة من شاطىء الفرات، فعرض عليهم ما دعتُه إليه الزَّباء، وعرضته عليه، واستشارهم في أمره، فأجم رايُم على أن يسير إليها، ويستوني على ملكها. وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد بن عمر بن جذية بن فيس بن ربي بن غارة بن تُخم. وكان سعد نزوج أمّة لجذية، فوللنت له قصيراً، وكان أربياً حارماً، أثيراً عند جذية، ناصحاً، فخالفهم فيها أشاروا به عليه، وقال: ««رأي فاتر، وغند حاضر»، فذهبت مثلًا. فرادوه المكلمَ ونازعوه الرأي، فقال: (إني لأرى أمراً ليس بالحسا ولا الزكاء، فذهبت مثلًا، وقال المجتب إليها، فإن كانت صادقةً فلتقبل إليك، وإلا لم تمكنًا من نفسك، ولم تقم في حبالها، وقد وترتّما، وقتلت أباها، فلم يوافق جَذية ما أشار به عليه قصير، فقال قصير:

إِنِّي الْسَرِّةُ لَا يُمِيلُ الْعَجْــرُّ تَــرُويَتِي إِذَا أَنَــتُ دُونَ شَــيْءٍ مِــرَّةُ الْوَفْمِ فقال جذيمة: لا ولكنك امرؤرايك في الكِنَّ لا في الفَيحِ، فذهبت مثلًا.

فدعا جَذيهة ابنَ أخته عمرو بن عديّ فاستشاره، فشجّمه على المسير، وقال: إنّ أمارة قومي مع الزبّه، ولو قدروا لصاروا ممك، فأطاعه وعصي قصيراً، فقال قصير: ولا يطاع لقصير أمرًّه، وفي ذلك يقول نهشل بن حَرّى بن ضَمْرة بن جابر التميميّ:

وَتَــُولَى عَصْـاَنِي وَاسْتَبدُ بِـرَأْيِهِ كَمُمَا لَمْ يُسطَعُ بِـالْبَقْتَيْنِ فَصِيــرُ قَلْمُــا راى ما غِبُ أُسْرِي وَأَسْرِي وَقُلْدَ جَـلَقَتْ بَشَـلاً الْنَ يَكُــونَ أَطَـاعَنِي وَقَـلْ حَـلَقَتْ بَشَـداً الْأُسُورِ أُسُورُ

وقال العرب: «بيئة أبرم الأمر»، فذهب مثلا، واستخلف جذيمة عمرو بن عديّ على مُلّكه وسلطانه، وجعل عمرو بن عبد الجنّ الجزّميّ معه على خيوله، وسار في وجوه أصحابه، فأخذ على الفرات من الجانب الغربيّ. فلما نزل الشُرْضَة دعا قصيراً، فقال: ما الراي؟ قال: وبيقة تركت الرائيّ، فلهبت مثلًا، واستقبلته رُمُسُلُ الزّباء بالهدايا والالطاف، فقال: يا قصير، كيف ترى؟ قال: وخَطُو يسيرُ في خَطُب كبيره، فلهجت مثلًا، وستلقاك الخيول؛ فإن سارتُ امامك فإن المرأة صادقة؛ وإن الحذتُ جنبيُك وأحاطت بك من خَلَفك؛ فإن العرأة صادقة؛ وإن الحذي خاليًّ ورتبُها ومسايرك عليها. فلقيّته فإن العرق عادون، فاركب العصا ـ وكانت فرساً لجليمة لا تجارى ـ فإنِّ راتبُها ومسايرك عليها. فلقيّته الخيول والكتائب، فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير، ونظر إليه جَديمة مولياً على مَنْها، فقال: وويل الشمس أمّه حَزْماً على ظهر العصا! ع، فلهبت مثلاً ، فقال: يا صُلَّ ما تجري به العصا! وجرتْ به إلى غروب الشمس أثم نَفْقت، وقد قطعت أرضاً بعيدة، فبنى عليها بُرْجاً يقال له برج العصا. وقالت العرب: «خيرٌ ما جاءت به العصاء مثل تضربه.

وسار جَلِيمة، وقد احاطت به الخيول، حتى دخل على الزيّاء، فلما رأته تكشّفت فإذا هي مضفورة الإسب، فقالت: يا جليمة وأداب عروس ترى! »، فلهمبت مثلًا، فقال: بلغ المدّى، وجفّ الثرى، وأمرّ غُلّر أرى، فقالت: وأما وإلهسي ما بنا من عدم مَوّاس، ولا قلّة أواس؛ ولكنه شيمة ما أناس». فلهجت مثلًا، فقالت: إني أنبّت أن دماء المملوك شفاة من الكلب، ثم أجلسته على نطع، وأمرت بطشت من ذهب، فاعدته له وسقّة من الخبر حتى الحلّت مأخلة المنه، وقمرت براهشيه فقطا، وقدّمت إله الطُسّت، وقد قبل لها: إن ققلًر من دمه شيءٌ في غير الطُست طلب بدمه وكالت المعلوك الأتتال بفسوب الاعالق إلا في تنال، تكرية للملك. فقال للملك. فقال للملك. فقال للملك. فقالت: لا تضيّعه أماء»، فهجته في برسر قطن جليمة واستبقت الزياء دمه، فجعلته في برسر قطن في رسرة لطن أهريم، وختى قدم على عمرو بن عدي وهو في رسرة بلك بنالجيرة، فقال له قصير: أدائر أم ثائرً، قال: لا، بل ثائرٌ سائر، فلهجت مثلًا، ووافق قصير الناس وقيد تخلقوا، فصارت طائفة منهم مع عمرو بن عدي والجريم، فقال به قصير: أدائر أم ثائرً، قال: لا، بل ثائرٌ سائر، فلهجت مثلًا، فيالناس، فقال عمرو بن عدي إلى المتعلق فصارت طائفة منهم مع عمرو بن عدي ؛ فاختلف بيضما قصير حتى اصطلحا؛ وانقاد عمرو بن عبد الجنّ المجرو بن عدي، ومال إليه الناس، فقال عمرو بن

> تَتُ مَـــرَ

تَتَسايَعَ في غَــرْبِ السَّفَــاهِ وَكَلْسَمَــا مَــرَيْــتُ هَـــوَاهُ مَــرْيَ آمٍ رَوَالِــمَــا

أَمَّا وَمِمَّاءٍ مَائِرَاتٍ تَـخَالُهَا ۚ وَوَمَّاءٍ مَائِرًا ۗ إِ

دَعَوْتُ ابْنَ عَبْدِ الْحِنِّ للسَّلْمِ يَعْدَمَا

فَلَمَّا ارْعَوَى عَنْ صَٰدُّنَا بِاعْتِرَامِهِ فقال عمروبن عبد الجنّ مجيدًا له:

عَلَى قُلَّةِ العُسزَّى أوِ النَّسْرِ عَنْسَدَمَــا أَبِسِلَ الْأَبِيلِينَ الْمَسِيــعَ بْنَ مَــرْيَمَــا

ـ قال: هكذا وجد الشعر ليس بتامً؛ وكان ينبغي أن يكون البيت الثالث: ولقد كان كذا وكذا؛ ـ

ـ فقال قصير لعمرو بن عديّ ; تهيا واستعدّ، ولا تُعِللَ دمّ خالك. قال: وكيف لي بها وهي أمنم من عُقاب الجو؟ فذهبت مثلاً ، وكانت الزَّباء سألت كاهنةً لها عنْ أمرها وملكها، فقالت: أرى هلاكَكِ بسبب غلام مهين؛ غير أمين، وهو عمرو بن عديّ ؛ ولن تموتي بيده، ولكنّ حتفك بيدك، ومن قبّله ما يكون ذلك. فحدِّرت عمراً، واتَخذت نفقاً من مُجلسها الذي كانت تجلس فيه إلى حصن لها داخل مدينتها، وقالت: إن تاريخ ما قبل الهجرة .........

فَجَانِي أمر دخلت النفق إلى حصني . ودعت رجلاً مُمسوراً أُجُود اهل بلادها تصويراً ، واحسنهم عملاً لذلك ، فجهّزته وأحسنت إليه ، وقالت له : سر حتى تقدم على عمرو بن علني متنكراً ، فتخلوً بحشمه ، وتنضمّ إليهم، وتخالطهم وتعلمهم ما عندك من العلم بالصور . والثقافة له ، ثم اثبت عمرو بن عدي معرفةً ، وصوّرة . جالساً وقائماً ، وراكباً ومتفضلاً ، ومسلّحا بهيئته ولبسته وثيابه ولونه ؛ فإذا أحكمتُ ذلك، قائبل إلى .

فانطلق المصوَّر حتى قدم على عمرو، وصنع الذي أمرته به الزّباء، وبلغ ما أوصته به، ثم رجع إليها بعلم ما وجَهته له من الصُّور على ما وصفت له، وأرادت أن تعرف عمرو بن عديّن، فلا تراه على حال إلا عرفته وسَـٰذِرته، وعلمت علمه. فقال قصير لعمرو بن عديّن: اجْمَدَع أثني واضرب ظهري، ودعّني وإياها. فقال عمرو: ما أنا بفاعل وما أنت لذلك بمستحقَّ مني! فقال قصير: «خَلَ عَيْ إذاً وخلاك دَّمَ»، فذهبت

قال ابن الكليّ : كان أبو الزيَّه اتَّخذ النفق لها ولاختها، وكان الحصن لاختها في داخل مدينتها، قال: فقال له عمرو، فانت أبصر، فجدَع قصير أنفه، وأثّر بظهره، فقالت العرب: ولمكر ما جمـــع أنفه قصيره، وفي ذلك يقول المتلمس:

وَمِنْ حَـــذَرِ الْأَوْتَــار مـــا حَـــزُ أَلْفَــهُ قَصِيــرُ وَخَاضَ المــوْتَ بِالسَّبْفِ بِيْهَسُ ويروى: «ورام الموت». وقال عدى بن زيد:

كَفَصِيرٍ إِذْ لَمْ يَجِدْ غَيْسَ أَنْ جَ لِدَعَ الشَّرَافَةُ لِشُكُر فَيصِيرُ

فلما أن جدع قصيرٌ أنفه وأثّر تلك الآثار بظهره، خرج كانه هارب، وأظهر أن عمراً فعل به ذلك، وأنه يزعم أنه مَكَر بخاله جذيمة ، وغرّه من الزبّاء ، فسارَ قصير حتى قدم على الزبّاء ، فقيل لها: إن قصيراً بالباب ، فأمرت به فأدخِل عليها، فإذا أنفُه قد جُدِع، وظهره قد ضرب، فقالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟ فقال: زعم عمرو بن عدي أنَّى غررت خاله، وزيَّنت له السيرَ إليك، وغششته ومالأتُك عليه؛ ففعل بي ما تريْن! فَاقْبَلْتُ إليك، وعرفت أنى لا أكونُ مع أحد هو أثقل عليه منك. فالطفَّته وأكرمته، وأصابت عنده بعض ما أرادت من الحزم والرأى والتجربة والمعرفة بأمور الملوك؛ فلمّا عرفت أنها قد استرسلت إليه، ووثقت به، قال لها: إنَّ لي بالعراق أموالًا كثيرة، ! وبها طرائف وثياب وعطر؛ فابعثيني إلى العراق لأحمل مالي وأحمل إليك من بُزُوزها وطرائف ثيابها، وصنوف ما يكون بها من الأمتعة والطِّيبُ والتجارات، فتصيبين في ذلك أرباحاً عظاماً، وبعضَ ما لا غنى بالملوك عنه؛ فإنه لا طرائف كطرائف العراق! فلم يـزل يزيَّنُ لهـا ذلك حتى سرّحته، ودفعت معه عيراً، فقالت: انطلق إلى العراق، فبع بها ما جهزناك به، وابتع لنا من طرائف ما يكون عمرو بن عدي، فأخبره بالخبر، وقال: جهّزني بالبرِّ والطُّرَف والأمتعة؛ لعلُّ الله يمكن من الزباء فتصيب ثارك، تقتل عدوَّك. فأعطاه حاجته، وجهَّزه بصنوف الثياب وغيرها، فرجع بذلك كله إلى الزبَّاء؛ فعرضه عليها، فأعجبها ما رأتْ، وسرُّها ما أتاها به، وازدادت به ثقة، وإليه طمأنينة؛ ثم جهَّزته بعد ذلك بأكثر مما جهَّزته في المرة الأولى ، فسار حتى قدِم العراق، ولقى عمرو بن عدي، وحمل من عنده ما ظنَّ أنه موافق للزبَّاء؛ ولم يترك جَهْداً، ولم يدع طُرْفةً ولا متاعاً قدر عليه إلا حمَله إليها. ثم عاد الثالثة إلى العراق فأخبر عمراً الخبر، وقال: اجمع لي ثقاب إصحابك وجندك، وهيَّىء لهم الغرائر والمسوح ـ قال ابن الكلميّ : وقصير أول من عمل الغرائر ـ واحيلٌ كلَّ رجليْن على بعير في غرادتين، واجعلُ معقد رؤوس الغرائر من باطنها، فإذا دخلوا مدينة الزّباء أقمتك على باب نفقها، وخرجت الرجال من الغرائر، فصاحوا باهل المدينة فمن قاتلهم قتلوه، وإن أقبلت الزبّاء تريد النفق جَالَتُها بالسيف.

ففعل عمرو بن عديّ، وعمل الرجال في الغرائر على ما وصفّ له قصير، ثم وجّه الإبل إلى الزبّاء عليها الرجال وأسلحتُهم، فلما كانوا قريباً من مدينتها، تقدّم قصير إليها، فبشرها وأعلمها كثرةً ما حمل إليها من النياب والطرائف، وسالها أن تخرج فتنظر إلى قطرات تلك الإبل، وما عليها من الاحمال، فإني جنت بسا صاء وصمت فذهبت مثلًا. وقال ابن الكلبي: وكان قصير يكمن النهار ويسير الليل وهو أوّل من كمن النهار وسار الليل: فخرجت الزباء فابصرت الإبل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض من ثقل أحمالها، فقالت: يا قصير:

## مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُهَا وَلِيدَا! اجَنْدَلَا يَحْمِلُنَ الْمُ حَدِيدَا! أَمْ صَرِفَاناً بَارِداً شَدِيدًا

فلنخلت الإبل المدينة، حتى كان آخرها بعيراً مرّ على بواب المدينة وهو نَبطيّ بيده منحَسة، فنخس بها الغرائر التي تليه، فتصيب خاصرة الرجل الذي فيها، فضرط. فقال البواب بالنبطية وبشنابسقا، يعني بقوله: وبشنابسقا، في الجوالق شر وارعب للباء فلموت مثلاً، فلما توسطت الإبل المدينة النخت، وذل قصير عمراً على باب النفق قبل ذلك، وأراه إياه، وخرجت الرجال من الغرائر، وصاحوا: بأهل المدينة او ووضعوا فيهم السلاح، وقام عمرو بن على باب النفق، وأقبلت الزياه مولية مبادرة تريد النفق لتدخله وأبصرت عمراً قائماً، فعرفته بالصورة التي كان صورها لها المصور فعصّت خاتمها، وكان فيها سمّ ـ وقالت: وبيدي لا بيدك يا عمرو، عن عدي، فجللها بالسيف فقتلها، وأصاب ما أصاب من أهل المدينة، وانكفا راجعاً إلى العراق، فقال عدو بن عدي، فبلم جلدية وقصير والزباء وقتل عمرو بن عدى أمال المدينة، وانكفا راجعاً إلى العراق، فقال عدي بن زيد في أمر جديمة وقصير والزباء وقتل عمرو بن عدى إياما قصيدته:

السِّنَّلَتِ الْمُنْاذِلُ الْمُ عُفِينَا تَعَادَمَ عَهُدُهَا الْمُ قَدْ يَلِينَا إِلَى آخِرِهَا.

يًا عَمْرو إنِّي قَدْ هَوِيتُ جِمَاعَكُمْ بَسَلُ كَمْ زَلْيَثُ السَّهْ مَرْ زَلِيلَ بَيْنَسَهُ طَابَتْ بِهِ الزَّبَّاءُ وَقَسَدُ جَعَلَتْ لَهَا حَمَلَتْ لَهِا عَمْراً وَلَا يَخْشُونَ لَهَا حَمَلَتْ لَهَا عَمْراً وَلَا يَخْشُونَ لَهَا

وقال المخبّل، وهو ربيعة بن عوف السعدي :

طَابُتْ بِهِ الزَّبُّاءُ وَقَدْ جَعَلَتْ لَهَا حَمَلَتْ لَهَا عَشُراً وَلَا يِخْشُونَ قِ حَتَّى تَضَرَّعَهَا بِأَلْيَضْ صَادِم وَالْسُو حُدَّيْقَةَ يَوْعُ ضَاقَ بِجَمْدِهِ وَلُهُ صِحَدً وَالْعَبَادُ وَطَلِيَّى،

وَلِكُمْلُ مَنْ يَهْ وَى الْجِمْلَغِ فِرَاقُ مَـنُ لَا كِـنَإِيلُ بَـنِسْنَهُ الْأَخْلَاقُ فُوراً وَمَـشَـرَبِهُ لَهَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ اللَّهِ وَمِنَةً رَشِلَةً مِـمُـنَاق عَـضَبِ يَـلُوحُ كَاللَّهُ مِخْرَاقُ شِعْبُ الْخَيْمِطِ فحومةً فاأَفَاقُ وَمِنْ الْجُنُّودِ كَتَالِبُ وَرَفَاقُ حُدْداً كِناذً مُستُونِهَا الأطْلَاقُ مِـمَّا أَفَاءَ وَلا أَفَادَ عَنَاقُ رَفْدُ أُمياً إِنَاؤُهُ مُهَاقًا يَهِ النَّجَائِبَ وَالنَّزائِمَ حَوْلَمَهُ فَاتَتْ عَليه ساعَةٌ مَا إِنْ لَـهُ فَكَأَنَّ ذٰلِكَ يَوْمَ حُمَّ قَصْاوُهُ وقال بعض شعراء العرب:

وَنَحْنُ خِتنَا نَبْتَ زَبًّا بِمِنْجَلِ مِنْ التُّمْرِ هٰذَا أَمْ حَدِيدٍ وَجَنْدُلُ نَحْنُ قَتَلْنَا فَقْحَالًا وابن راعين فَلَمَّا أَتَتْهَا الْعِيرُ قَالَتْ أَسَارُدُ

وقال عبد باجر ـ واسمه بهرا من العرب العاربة؛ وهم عشرة أحياء: عاد، وثمود، والعماليق، وطسم، وجديس، وأميم، والمود، وجرهم، ويقطن، والسلق قال: والسلف دخل في حمير \_ :

لا دَكِبَتْ دِجُلُكِ مِنْ بَيْنِ السَّدُلِي لَقَسْدُ دَكِيْتِ مَسْرُكِساً غَيْسَ الْسَوْطِي عَلَى العَسْرَاقِي بصَفْاً مِنَّ السَّلُوي إِنْ كُنْتِ غَضْبَي فَاغْضَبِي عَلَى الرَّكِي

وَعَمَاتِينِي القَيِّمَ عُمْمُرُو بُنِ عَمَدِي

فصار الملك بعد جَذِيمة لابن أخته عمرو بن عـديّ بن نصر بن ربيعـة بن الحارث بن مـالك بن عمرو بن نُمارة بن لخم، وهو أوّلُ من اتخذ الحيرة منزلًا من ملوك العرب، وأول مَنْ مجّده أهلُ االحيــرة في كتبهم من ملوك العرب بالعراق، وإليه ينسبون؛ وهم ملوك آل نصر، فلم يزل عمرو بن عديّ ملكاً حتى مات وهو أبن مائة وعشرين سنة، منفرداً بملَّكه، مستبدأ بأمره، يغزو المغازيَ ويصيب الغنائم، وتفد عليه الوفود دهرَه الأطول؛ لا يدين لملوك الطوائف بالعراق، ولا يدينون له؛ حتى قدم أردشير بن بابك في أهل فارس.

وإنما ذكرنا في هذا الموضع ما ذكرنا من أمر جُذيمة وابن أخته عمرو بن عدي لما كنا قدمنا من ذكر ملوك اليمن؛ أنَّه لم يكن لملكهم نظام، وأنَّ الرئيس منهم إنما كان ملكاً على مخلافه ومحجره، لا يجاوز ذلك؛ فإن نزع منهم نازع، أو نبغ منهم نابغ فتجاوز ذلك إن بعدت مسافة سيره من مخلافه \_ فإنما ذلك منه عن غير ملك له موطِّد، ولالآبائه؛ ولا لأبنائه، ولكن كالذي يكون من بعض من يشرُد من المتلصِّصة، فيُغير على الناحية باستغفاله أهلها، فإذا قصده الطلب لم يكن له ثبات؛ فكذلك كان أمر ملوك اليمن؛ كان الواحد منهم بعد الواحد يخرج عن مخلافه ومحجره أحيانًا فيصيب مما يمرّ به ثم يتشمَّر عند خوف الطلب، راجعاً إلى موضعه ومخلافه، من غير أن يدين له أحد من غير أهل مخلافه بالطاعة، أو يؤدّى إليه خرْجاً؛ حتى كان عمرو بن عديّ الذي ذكرنا أمره، وهو ابن أخت جَذِيمة الذي اقتصصنا خبره، فإنه اتُّصل له ولعقبه ولأسبابه الملك على ما كان بنواحي العراق وبادية الحجاز من العرب باستعمال ملوك فــارس إياهم على ذلــك، واستكفائهم أمرَ مَنْ وليَهم من العرب؛ إلى أن قَتَل أبرويز بن هرمز النعمانَ بن المنذر، ونقل ما كانت ملوك فارس يجعلونه إليهم إلى غيرهم، فذكرنا ما ذكرنا من أمر جَذيمة وعمر وبن عديّ من أجا, ذلك؛ إذ كنَّا نريد أن نسوق تمام التاريخ على مُلك ملوك فارس، ونستشهد على صحة ما رُوي من أمرهم بما وجدنا إلى الاستشهاد به عليها سبيلًا. وكان أمرُ آل نصر بن ربيعة ومنَّ كان من ولاة ملوك الفرس وعمَّالهم على ثغر العرب الذين هم ببادية العراق عند أهل الحيرة متعالمًا مثبَّتاً عندهم في كنائسهم وأسفارهم.

وقد حُدَّثت عن هشام بن محمد الكلبيّ أنه قال: إنى كنت أستخرج أخبار العرب وأنساب آل نصر بن

٣٧٠..... تاريخ ما قبل الهجرة

ربيعة، ومبالغَ أعمار مَنْ عمل منهم لأل كسرى وتاريخ سنيهم من بِيِّع الحيرة، وفيها ملكهم وأمورهم كلُّها.

قاما ابن حميد، فإنه حدثنا في أمر ولد نصر بن ربيعة ومصيرهم إلى أرض العراق غير الذي ذكره هشام؛ والذي حدثنا به من ذلك عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أهل العلم: أن ربيعة بن نصر المحمّى رأى رؤيا نذكرها بعد عن ذكر أمر الحبشة، وغلَبتهم على اليمن وتعبير سطيح وشِق وجوابهما عن رؤياه - ثم ذكر في خبره ذلك أن ربيعة بن نصر لما فرغ من مسألة سطيح وشَق وجوابهما إياه، وقع في نفسه أنّ الذي قالا له كائن من أمر الحبشة؛ فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يُصلحهم، وكتب لهم إلى مَلِك من ملوك فارس يقال له سابور بن خرزاذ، فأسكنهم الحبرة. قال: فمن بثيّة ربيعة بن نصر كان النعمان ملك حيرة، وهو النعمان بن المنذر بن عمرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر. ذلك الملك في نسب أهل اليمن وعلمهم.

قال أبو جعفر: ونذكر الآن أمر طسم وجديس إذ كان أمرهم أيضاً كان في أيام ملوك الطوائف، وأنَّ فناء جَدِيس كان على يد حسان بن تُبِّع، إذ كنّا قدّمنا فيما مضى ذكر تبابعة حمير، الذين كانوا على عهد ملوك فارس.

وحُدَثت عن هشام بن محمد. وحدَثنا ابن حميد، قال: حدَثنا سلمة، عن ابن إسحاق وغيرهما من علماء العرب، أن طَمْساً وجديساً كانوا من ساكِني اليمامة؛ وهي إذ ذاك مِنْ اخصب البلاد وأعمرها وأكثرها خيراً، لهم فيها صنوف الثمار ومعجبات الحدائق والقصور الشامخة، وكان عليهم مَلِك من طَسْم ظلوم غشوم، لا ينهاه شيء عن هواه، يقال له عملوق، مُضرًاً بجَّدِيس، مستذلاً لهم.

وكان ممّا لقرا من ظلمه واستذلاله؛ أنه أمر بالا تُهتّن بكّر من جَدِيس إلى زوجها حتى تدخلَ عليه فيفترعها، فقال رجل من جَديس، يقال له الأسود بن غفار لرؤساء قومه: قد تروَّن ما نحن فيه من العار واللذّل الذي يتبغي للكلاب أن تعافه وتمتعض منه؛ فأطيعوني فإني أدعوكم إلى عزّ الدهر، ونفي الذلّ. قالوا: وما ذلك؟ قال: إني صائع للملك ولقومه طعاماً، فإذا جاؤوانهضنا إليهم بأسيانا وانفردت به فقتلته، وأجهّر كلّ رجل منكم على جليسه، فأجابوه إلى ذلك، وأجمع رابهم عليه فأعدّ طعاماً، وأمر قومه فانتشؤا سيوفهم ودفنوها في الرمل، وقال: إذا أتأكم القرم يرفُلون في حُلّهم، فخذوا سيوفهم، ثم شدّوا عليهم قبل أن يأخلوا مجاسهم، ثم شدّوا عليهم قبل أن يأخلوا مجاسهم، ثم شدّوا عليهم قبل أن الرفساء، فشدًا وعضر الملك فقتل وقتل الرؤساء، فشدًا وعلى العامة منهم، فأفترهم، فهرب رجل من طسم يقال له رياح بن مرّة، حتى أتى الرؤساء، فشدًا وعلى العامة منهم، فأفترهم، فهرب رجل من طسم يقال له رياح بن مرّة، حتى أتى حسّان بن تُبعى، فاستخدت به، فخرج حسان في جغير، فلما كان من اليمامة على ثلاث، قال له رياح : أبيت اللهذا إن لي أختاً متزوّجة في جديس، يقال لها: اليمامة، ليس على وجه الأرض أبصر منها، أنها لتبعر الراك من مسيرة ثلاث، وأن إنها أنجم بحسان في طبح بن بذلك، فعلوا، ثم سان فلطن المنامة، فأبصرتهم شجرة فلتلك بالعيس؛ ونقل يتخوسها. فكذ سارت وعبير، فقالوا: وما الذي ترين؟ قالت: أرى رجلاً في شجرة، ومعه كينه فقلك بحيس، فائل بنظم، فتحرة، ومعه كينه وتصورهم وحسان فإباهم،

وكانت اليمامة تسمَّى إذ ذاك جَوَّا والقرية؛ وأتى حسان باليمامة ابنة مرَّة، فأمر بها ففقئت عيناها؛ فإذا فيها عروق سود، فقال لها: ما هذا السواد في عروق عينيك؟ قالت: حُجّير أسود يقال له الإثمد، كنت أكتجل به. وكانت فيما ذكروا أوَّلَ من اكتحل بالإثمد، فأمر حسان بأن تسمَّى جو الممامة.

وقد قالت الشعراء من العرب في حسان ومسيره هذا، فمن ذلك قول الأعشى:

كونِي كَمِثْل الَّذِي إِذْ غَابَ وَافِدُهَا مَا نُظَرَتُ ذَاتُ أَشْفَادِ كَنَظُرَتُ لَا تَصَا اذْ قَلَّتُ مُفْلَةً لَيْسَتْ بِمُفْرَفَةِ فَسَالَتْ أَزَى رَجُلًا فِي كَنَّهِ كَيْفً فَكَلَّهُ بُوهَا بِمَا قَلَّالَتْ فَصَبَّحَهُمْ فَأَسْتُشْزَلُوا أَهْلَ جَـوّ مِنْ مَسَاكِيهِمْ

ومن ذلك قول النمر بن تولب العُكُّلِيِّ :

هَلَّا سَأَلْتَ بِعَادِيَاءَ وَيَبْتِهِ وَفَتَىاتِهِمْ عَنْزُ عَشِيعُةَ آنَسْتُثُ قَسَالَتْ أَزَى رَجُسالُا يُقَسِّلُهُ كَفُسهُ وَرَأْتُ مُقَدَّمَة الْخَميس وَقَبَلهُ فَكَمَأُذَّ صَالِحَ أَهْلِ جَرَّو عُدُوةً كَانُوا كَانُعَم مَنْ رأَيْتُ فَأَضَّبَحُوا قَالَتْ يَمَامَلُهُ الْحَمِلُونِي قَائِماً

وَالْخُـلِّ وَالْخَمْرِ الَّتِي لَمْ تُمْنَع مِنْ بَعْدِ مَرْأًى فِي الْفَضَاءِ وَمَسْمَعِ أُصْلًا وَجَـوً آمِنُ لَـمْ يَسَفُّزَعَ رَقْصَ السِّكَابِ إِلَى الصِّيَـاحِ بِتُبُعِ صُبحُوا بِذَيْفَانِ السِّمَامِ ٱلْمُنْقَعِ يَسَلُّوُونَ زَاْدَ السَّرَاكِبِ السُّمُنَسَمَتَّعَ إِنْ تَبْعَثُوهُ بَارِكَا بِي أَصْرَعَ

أَهْدَتْ لَهُ مِنْ بَعِيدِ نَظْرَةِ جَدِعَا حَقًّا كَمَا صَلِقَ اللَّذُّنْبِي إِذْ سَجَعَا

إِذْ يَرْفَعُ الْآلُ رَأْسَ الْكَلُّبُ فَارْتَفَعَا

أَوْ يَخْصُفُ النَّعْلَ، لَهْفَى أَيُّةً صَنَعًا!

ذُو آل حَسَّانَ يُزْجِي المَوْتَ وَالشِّرَعَـا

وَهَدُّمُوا شَاخِصَ الْبُنْيَانِ فَاتَّضَعًا

وحسان بن تُبّع، الذي أوقع بجديس، هو ذو معاهر، وهـ و تُبّع بن تُبّع تُبان أسعـد أبي كرب بن ملكيكرب بن تبّع بن أقرن؛ وهو أبو تبّع بن حسان الذي يزعم أهل اليمن أنه قدّم مكة، وكسا الكعبة، وأن الشُّعب من المطابخ إنما سمى هذا الاسم لنصبه المطابخ في ذلك الموضع وإطعامه الناسَ؛ وأنَّ أجياداً إنما سمى أجياداً، لأنَّ خيله كانت هنالك؛ وأنه قدم يثرب فنزل منزلًا يقال له منزل الملك اليوم، وقَتَل من اليهود مقتلة عظيمة بسبب شكاية من شكاهم إليه من الأوس والخزرج بسوء الجوار، وأنه وجُّه ابنه حسان إلى السُّند وسبرا ذا الجناح إلى خراسان، وأمرهما أن يستبقا إلى الصين، فمرَّ سمِر بسمرْقُند فأقام عليها حتى افتتحها، وقتل مقاتلتها، وسبى وحوى ما فيها ونفذ إلى الصين، فوافي حَسَّان بها يهفمن أهل اليمن مَنْ يزعم أنهما ماتا هنالك، ومنهم مَنْ يزعم أنهما انصرفا إلى تبِّع بالأموال والغنائم.

ومما كان في أيام ملوك الطوائف وما ذكره الله عزَّ وجلَّ في كتابه من أمر الفتية الذين أووا إلى الكهف فضُرب على آذانهم. ٣٧٢ ...... تاريخ ما قبل الهجرة

# ذكر الخبر عن أصحاب الكهف

وكان أصحاب الكهف فتيةً أمنوا برئيم ؛ كما وصفهم الله عزّ وجلّ به من صفتهم في القرآن المجيد ؛ فقال لنبيّه عمد ﷺ: ﴿أَمْ صَبِّتَ أَنَّ أَصَحَابَ التَّكَفِّبِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آياتِنَا عَجُباً﴾(١). والرقيم هو الكتاب الذي كان القوم اللدين منهم كان الفتية ، كتبوه في لوح بذكر خبرهم وقصصهم، ثم جعلوه على باب الكهف الذي أووًا إليه، أو نقروه في الجبل الذي أووًا إليه، أو كتبوه في لوح وجعلوه في صندوق-تلفوه عندهم هإذ أوى الفتيةً إلى الكهف».

وكان عددُ الفتية \_ فيها ذكر ابنُ عباس \_ سبعةً ، وثامنهم كلبهم .

حدّثنا ابن بشار ، قال : حدّثنا عبد الرحمن ، قال : حدّثنا إسرائيل ، عن سِماك ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس : ﴿ مَا يَمْلُمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ ٢٠ ، قال : أنا من القليل ، كانها بسعة .

حدّثنا بشر ، قال : حدّثنا يزيد ، قال : حدّثنا سميد ، عن قتادة ، قال : ذكر لنا أنّ ابن عباس كان يقول : أنا من أولئك القليل الذين أستثنى اللّه تعالى ؛ كانوا سبمة وثامنهم كالمهم .

قال : وكان اسمُ الحدهم - وهو الذي كان يُل شِرًا الطعام هم ، الذي ذكره الله عنهم انهم قالوا إذ هُوا من دقدتهم : ﴿ فَابْعَثُوا أَحْدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَلِهِ إلى الْمَدْيِدَةِ فَالْيَظُرُ الَّهَا أَزْكُنَ طَمَاماً فَالْيَاكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ ﴾ ٣٠. حدّثني عبد الله بن محمد الزّهريّ ، قال : حدّثنا سفيان ، عن مقاتل : ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَلِهِ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ ﴾ ـ اسمه يمنيخ .

وأما ابنُ إسحاق فإنه قال ـ فيها حدَّثنا به ابن حُميد ـ قال : حدَّثنا سلَّمة ، عنه : اسمه يمليخا .

وكان ابن إسحاق يقول : كان عدد الفتية ثمانية ؛ فعلى قوله كان كليهم تاسمهم . وكان ـفياحدّثنا ابنُ هميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابنُ إسحاق ـ يسمِّيهم فيقول : كان أحدهم ـ وهو أكبرهم والذي كلَّم المَلِك عن سائرهم ـ مكسملينا ، والآخر عسملينا ، والثالث يمليخا ، والرابع مرطوس ، والخامس كسوطونس ، والسادس بيرونس ، والسابع رسمونس ، والثامن بطونس ، والتاسع قالوس . وكانوا أحداثاً .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف: ٩.

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: ١٩.

وقد حدّثنا ابن حميد : قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نَجيح ، عن مجاهد ، قال : لقد حُدّثت أنه كان على بعضهم من حداثة أسنانهم وضح الورق . وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم ، فهداهم الله للإسلام ، وكانت شريعتهم شريعةً عيسى في قول جماعة من سلف علمائنا .

حدثنا ابن حميد، قال: حدّننا الحُكُم بن بشير، قال: حدّننا عمرو ـ يعني ابن قيس الملائيّ ـ في قوله: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ ، كانت الفتية على دين عيسى بن مريم ﷺ على الإسلام ، وكان ملكهم كافراً وكان بعضهم يزعم أنَّ امرهم ومصيرهم إلى الكهف كان قبل المسيح ، وأنَّ المسيح أخبر قومه خبرَهم ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ ابتعثهم من وقدتهم بعدما رفع المسيح ، في الفترة بينه ويين محمدﷺ ؛ واسَّ اعلم أيَّ ذلك كان .

فامًّا الذي عليه علماء أهل الإسلام قعَلَ أنَّ أمرهم كان بعد المسيح . فأمّا أنَّه كان في أيام ملوك الطوائف ؛ فإنَّ ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم بأخبار الناس القديمة .

وكان لهم في ذلك الزمان مَلِكُ يقال له : دقينوس ، يعبد الأصنام.. فيها ذكر عنه ـ فبلغه عن الفتية خلائهم إيّاه في دينه ، فطلبهم فهربوا منه بدينهم ، حتى صاروا إلى جبل لهم يقال له ـ فيها حدّثنا ابن مُحيد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي نَجِيح ، عن مجاهد، عن ابن عباس ـ نيحلوس .

وكان سببُ إيمانهم وخلافهم به قومهم \_ فيها حدَّثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدَّثنا عبد الرزاق ، قال : حدَّثنا معمَّر ، قال : أخبرني إسماعيل بن سدوس ، ـ أنه سمع وهب بن منبَّه يقول : جاء حواريّ عيسى بن مريم إلى مدينة أصحاب الكهف ، فأراد أن يدخلها ، فقبل له : إن علَى بامها صناً لا يدخلها أحد الأسجد له ، فكره أن يدخلَها ، فأتى حَّاماً ، وكان فيه قريباً من تلك المدينة ، فكان يعمل فيه ، يؤاجـر نفسه من صاحب الحمَّام . ورأى صاحب الحمَّام في حمَّامه البركة ، ودرَّ عليه الرزق ، فجعل يعرض عليه الإسلام وجعل يسترسل إليه . وعَلِقه فتيةٌ من أهل المدينة وجعل يُخبرهم خبرَ السياء والأرض وخبر الآخرة ، حتى آمنوا به وصدَّقوه ، وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة ، وكان يشرُّط على صاحب الحمَّام أنَّ الليل لي ، لا تحول بيني وبين الصلاة إذا حضرت . فكان على ذلك حتى جاء ابنُ الملك باسرأة ، فدخل بها الحمَّام ، فعيَّره الحواريّ ، فقال : أنت ابنُ الملك وتدخلُ ومعك هذه الكذا! فاستحيا ، فذهب . فرجع مرة أخرى ، فقال له مثل ذلك ، وسبَّه وانتهره ، ولم يلتفت حتى دخل ، ودخلت معه المرأة فماتا في الحمَّام جَمِعاً ، فأتى الملك فقيل له: قتل صاحبُ الحمَّام ابنك. فالتُّمسَ ، فلم يُقدرْ عليه فهرب . قال من كان يصحبه : فسمَّوا الفتية ؛ فالتُوسوا فخرجوا من المدينة ، فمرُّوا بصاحب لهم في زرع له ؛ وهو على مثل أمرهم فذكروا أنهم التُمسوا ، وانطلق معهم ومعه الكلب ؛ حتى آواهم الليل إلى الكهف ، فدخلوه فقالوا : نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء اللَّه ، فتروْن رأيكم . فضرب على آذانهم ، فخرج المَلك في أصحابه يتبعونهم ، حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف ؛ فكلُّما أراد رجل أن يدخلَ أرعِب ، فلم يطق أحد أن يدخل ، فقال قائل : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتَهم ؟ قال : بلي ، قـال: فابن عليهم باب الكهف ، فدعُهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً . ففعل . فعبروا ـ بعدما بني عليهم باب الكهف ـ زماناً بعد زمان .

ثم إنَّ راعياً أدركه المطرعند الكهف ، فقال : لو فتحت هذا الكهف فأدخلته غنمي من المطر ! فلم يزل

يعالجه ختى فتح ما أدخِل فيه ، وردّ الله إليهم أرواحَهم في أجسادهم من الغد حين أصبحوا ، فبعثوا أحدَهم بورق يشتري لهم طعاماً ، فكلمًا أن باب مدينتهم رأى شيئاً ينكِره ، حتى دخل على رجل ، فقال : بعني بهذه الدراهم أ قال : خرجت وأصحابً لي أسس ، فأوانا اللبل حتى الدراهم طعاماً ، فال : ومن أين لك هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأنَّ لك بها ! فرفعه إلى الملك ـ وكان أصبحوا ، فأرسلوني ، فقال : هذه الدراهم كانت على عهد الملك فلان فأنَّ لك بها ! فرفعه إلى الملك ـ وكان ملكاً صاحاً ـ فقال : من أينَ لك هذه الورق ؟ قال : خرجت أنا وأصحاب لي أسس حتى أدركنا اللبل في كهف كذا وكذا ، ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً . قال : وأين أصحابك ؟ قال : في الكهف ، قال : فانطقوا معه حتى أشوا باب الكهف ، فقال : دوني أدخل إلى أصحابي قبلكم ، فلما رأوه ودنا منهم ضُرب على أنفهم منسبة ، فبعوا كلم دخل رجل أرغب ، فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم ، فبنوًا عندهم كنيسة ،

حدّثنا الحسن بن يحيى ، قال : حدّثنا عبد الرزّاق ، قال: أخبرنا معمّر ، عن قنادة ، عن عِكْرهة ، قال : كان أصحابُ الكهف أبناء ملوك الروم ، رزقهم الله الإسلام ، فتفرّدوا بدينهم ، واعتزلوا قومهم ، حالت أصحابُ الكهف ، فضرب الله على مُسْمَعُناهم . فلبثوا دهراً طويلاً ، حتى هلكت أشهم ، وجاءت ألهُ مسلمة ، وكان ميلكهم مسلماً ، واختلفوا في الروح والجسد ، فقال قائل : تبحث الروح والجسد جهماً ، وقال قائل : تبحث الروح والجسد جهماً ، وقال : تبحث الروح والجسد عملاً من فل على ملكهم اختلافه مؤلاء ، فانعلق قائل : تبحث الروح ، وأما الجسد فتأكد الأرض ، فلا يكون شيئاً . فشق على ملكهم اختلاف مؤلاء ، فانعلق فلبس المسوح ، وجلس على الرّماد ، ثم دعا الله عزّ وجلّ ، فقال : يارب ، قد ترى اختلاف مؤلاء ، فابعث لم ما يبين هم ، فبعث الله وقت ، فيهذا المناقق وهو مستخفى ، حتى أن رجلاً يشتري منه علماً ، فلما نظر الرجل إلى الورق أنكرها - قال : حسبت أنه قال : كانها أخفاف الرّبم - يعني الإنها الصمناد . قال له الفتى : أليس ملككم فلان ؟ قال : بل ملكنا فلان ، فلم يزل ذلك بينها حتى رفعه إلى الملك ، فسأله ناخيره الفتى : فيت الملك في الناس ، فجمعهم فقال : إنّكم قد اختلفتم في اللك ، فسأله وإنَّ الله عزّ رجلً قد بعث لكم آية ، فهذا رجل من قوم فلان - يعني ملكهم الذي مضى - فقال الفتى : انطلقوا واخسد ، في أما أسمحابي ، في الملك ، فتل الملك وركب معه الناس ، حتى انتهى إلى الكهف ، فقال الفتى : دعوي ادخل إلى أصحابي ، فلها أبصرهم ضرب الله على أذنه وعلى أذانهم ، فلمًا المناك وحدل الملك ودخل الملك ودخل الملك ودخل الملك ودخل الملك ودخل الملك المكم الله لكم .

قال قَنَادة : وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة ، فمرُّوا بالكهف ؛ فإذا فيه عظام ، فقال رجل : هذه عظام أصحاب الكهف ، فقال ابن عباس : لقد ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثماته سنة.

قال أبو جعفر : فكان منهم .

### يونس بن متى

- فكان فيها ذُكِر- من أهل قوية من قرى الموصل بقال لها : نينُوى ، وكان قومه يعبدون الأصنام ، فبعث الله اليهم يونس بالنهي عن عبادتها ، والأمر بالنوبة إلى الله من كفرهم ، والأمر بالنوجيد . فكان من أمره وأمر المدين أبُوت أيهم ما قصّه الله في كتابه ، فقال عزّ وجلّ : ﴿ فَقَالُولا كَانْتُتْ قُرِيَّةً آمَنْتُ فَلَهُمْ إِلَيْ مِنْتُ اللّهِنَّ مِنْتُمْ اللّهِنَّ مَنْقُمْهَا إِلَيْهُ اللّهُونَ وَيَقَمْ مُونِّسَ اللّهِمَ مَقْلُمْ اللّهُ عَلَيْهِمُ أَلَى جَيْنُ هَذَا ؟ . وقال : ﴿ وَقَا اللّّونَ إِذْ فَقَبَ مُونِّسَمُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْتُ مُنْبَعَالُهُمْ أَلَى جينًا اللهُ اللّهِمِينَ ﴾ مَمَاضِباً فَلْكُنُ أَنْ مَنْ الطَّلْمُونِينَ ﴾ (٢ ) . وقال : ﴿ وَقَا اللّونَ إِلَّهُ اللّهُ اللّهِمِينَ ﴾ (٢ ) . فقال : طور اللهُ اللهُ اللهُمْ وَكُولِينَ اللهُ اللّهِمِينَ ﴾ (٢ ) . وقال : طور اللهُمْ وَكُولِكَ نُنْجِي المُعْلِمِينَ ﴾ (٢ ) .

وقد اختلف السَّلْفَ من علماء أمة نبيّنا محمد ﷺ في ذهابه لربّه مغاضباً وظنّه أن لن يُقدَر عليه ، وفي حين ذلك .

فقال بعضهم : كان ذلك منه قبل دعائه القوم الذين أرسِل إليهم ، وقبل إلاخه إيلامه رسالة ربّه ؛ وذلك أنَّ القوم الذين أرسِل اليهم لمَّا حضرهم عذاب الله أمِّر بالمصرر إليهم؛ ليعلِمهم ما قد أظلهم من ذلك ، لينبوا بمَّا هم عليه مقيمون مما يسخّطه الله ، فاستنظر ربَّه المصيرَ إليهم ، فلم يُنظِرُه ، فغضب لاستعجال الله إياه للنفوذ لامره وترك إنظاره .

ذكر من قال ذلك:

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا الحسن الأشيب ، قال : سمعت أبا هلال محمد بن سَلَيْم ، قال : حدَّثنا شهر بن حَوْشب ، قال : حدَّثنا شهر بن حَوْشب ، قال : أنظرهم أنَّ شهر بن حَوْشب ، قال : ألمو أعجل من ذلك ، قال : ألنمسُ حدَّاء ، قال : الأمر أعجل من ذلك ، قال : ألنمسُ حدَّاء ، قال : الأمر أعجل من ذلك ، قال : ألنمسُ حدَّاء ، قال : الأمر أعجل من ذلك ، قال : أنتمسُ حدَّاء ، قال لا تأخَّر . أعجل من ذلك ، قال : فنخمب ، فانطلق إلى السفينة فركب ، فا فياركب احتبست السفينة لا تَقَدَّمُ لا تأخُّر . قال : فساهموا . قال : قدَّهم فجاء الحوت يبصبص بذنبه ، فنودي الحوت : أيا حوت ؛ إنا لم تجعل يونس لك رزقاً ، إنما جعلناك له جرَّزاً ومسجداً ، فالتقمه الحوت ، فانطلق به من ذلك المكان حتى مرَّ به على الأيلة ، ثم

حدُّثني الحارث ، قال : حدَّثنا الحسن ، قال : حدَّثنا أبو هلال ، قال حدَّثنا شهر بن حَوْشب ، عن ابن

<sup>(</sup>۱) سورة يونس: ۹۸.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: ٨٨، ٨٨.

عباس ، قال : إنَّما كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت .

وقال آخرون : كان ذلك منه بعد دعائه مَنْ أرسل إليهم إلى ما أمره الله بدعائهم إليه ، وتبليغه إياهم رسالة ربّه أو رسالة ربّه ، ولكنّه وعدهم نزول ما كان حذَّرهم من بأس الله في وقت وقّنه لهم ، ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله والإيمان ، فلما أظلّ القومَ عذابُ الله ، فغشيهم ـ كها وصف الله في تنزيله ـ تابوا إلى الله ، فرفع الله عنهم العذاب ، ويلغ يونس سلامتهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدَّموه ، فغضِب من ذلك ، وقال : وعدتهم وعداً ، فكذَّب وعدي ! فذهب مغاضباً ربّه ، وكره الرجوع إليهم وقد جرَّبوا عليه الكذب .

### ذكر بعض من قال ذلك :

حدّثنا ابن حُمِد، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سيد الله بن أبي سلمة ، عن سيد بن جُبَير ، عن ابن عبّاس ، قال : بعثه الله تعالى ـ يعني يونس ـ إلى أهل قريته ، فسرقوا عليه ما جاءهم به ، وامتنعوا منه ، فلها فعلوا ذلك أوْحَى الله إليه : إنّي مرسل عليهم المندأب في يوم كذا وكذا ، فاخرجُ من بين اظهرهم ، فاعمَم وقيمه اللهى عن هذابه عن اللهم ، فقالوا : ارمُقُوه ، فإن هو خرج من بين اظهركم فهو والله كانن ما وعدكم . فلما كانت اللهلة التي وُعيدواالمذاب في صبيعتها أدابح وراهم القوم ، فخيروا المذاب في صبيعتها أدابح وراهم القوم ، فغيروا من القرية إلى بَراز من أرضهم ، وفرقوا بين كل دابّة وولدها ، ثم عجّوا إلى الله واستقالوه فقائل من وتنظر يونس الخبر عن القرية والهلها حتى مرّ به مارٌ ، فقال : ما فعل أهل القرية ؟ فقال : فعلوا أنّ النبيّهم لما خرج من بين أظهرهم عرفوا أنه صدّقهم ما وعدهم من العذاب ، فخرجوا من قريتهم إلى بَراز من المذاب ، فغرجوا من قريتهم إلى بَراز من قال : فقال يونس عند ذلك وغضب : والله ولا الله واليهم كذّاباً أبداً ، وعدّتُهم العذاب في يوم ، ثم رُدّ قال يونس عند ذلك وغضب : والله فاستؤله الشيها نا

حدثني المثنى بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا إسحاق بن الحجاج ، قال :

حدثنا عبدالله بن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع بن أنس، قال: حدثنا رجل قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الحطاب، فحدث عن قرم يونس حيث أنفر قومَه فكذبوه، فأخبرهم أنه مصيبهم المعلماب و فكرة عمر بن الحطاب، فحدث عن قرم يونس حيث أنفر قومَه فكذبوه، فأخبرهم أنه مصيبهم المعلماب وفارة بهم، وصعدوا في مكان رفيع، وأنهم جاروا إلى ربيم إليهم موسولم، فال : في خلك أنزل الله تعالى : ﴿ فَلَوْلَا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَهَا إِيمانِهَا إِلَّا قَوْمَ يُونِسَ لَمَّا أَمَنُوا كَشَفَهُمْ عَلَابُ فَنِي ذلك أنزل الله تعالى : ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَهَا إِيمانِهَا إِلَا أَنْها أَمَنُوا كَشَفَا عَنْهُمْ عَلَابَ الله الله تعالى : ﴿ فَلَوْلاَ كَانَتُ قَرْيَةٌ أَمِنَا عَلَيْهُمْ عَلَابُ اللهُ قرم يونسَ أَلَّ أَمَنُوا كَشَفَهُمْ إِيمانِهُمْ اللهُ قرم اللهُ قرم على المُحتاج الله اللهُ والله بناني اللهُ والله يونس ، لكنّه ذهب عاتباً على ربه ، وانطلق مناضباً ، وظن أنَّ لن يُقدر عليه ، حتى ركب سفينة ، فأصاب أهلها عاصف من الربيح . فقالوا : هذه بخطيته أحدكم . وقال يونس ، وقد عرف أنه هو صاحب الذنب : هذه بخطيتي ، فالقوني في البحر . وإنَّهم أبرًا عليه حتى أفاضوا بسهامهم ، ﴿ فَسَاهُمُ أَنْ مِنَ المُنْفِقُ عَنْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْهِمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلَيْهُمْ عَلْهُمْ عَنْهُمْ عَلَيْهُمْ عَنْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَنْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَنْهُمْ عَنْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَنْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَنْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَنْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمُ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُمْ عَلْهُ عَلْهُمْ عَلْهُ

<sup>(</sup>١) سورة يونس: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٤١.

البحر، حتى أفاضوا بسهامهم الثانية ؛ ﴿ فَكَانَ مِن الْمُلْحَضِينَ ﴾ . فقال لهم : قد اخبرتكم أنّ هذا الأمر بلذي ، وأنّهم أبوًا عليه أن يُقل المحر حتى أفاضوا بسهامهم الثالثة ، ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُمْحَضِينَ ﴾ . فلها رأى ذلك اللهم ، فابتله الحورت ﴿ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ (١٠ ـ وعرف المحليثة - ﴿ أَنْ لا إِلّه إِلا أَنّتَ سُبْحَائِكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (١٠ ـ وكان قد سبق له من العمل الصالح ، فانزل الله فيه فقال : ﴿ فَلَوْلا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُمَّاتِبِينَ ﴾ فَلَيْتُ فِي بَطْنِه إِلَى يُومِ يُبْعَدُونَ ﴾ ؛ وذلك أنّ العمل الصالح ، المصالح بوفع صاحبه إذا عَمَرُ ؛ ﴿ فَنَكَنَاهُ بِالْمُمَّاتِبِينَ ﴾ اللهم يُعلَين على اللهم المحالح بير عمل صاحبه إذا عَمرُ ؛ ﴿ فَنَكَنَاهُ بِالْمُوعِ يَقطُو عَلَيه مِن اللهن ؛ حتى رجعت إليه تُوتُه . ثم رجع عليه شجرة من يقطن له : أحزِنَتَ على شجرة ، على الله وأوريادة أردت هلاكهم جميعاً !

ثم إنّ الله اجتباه من الضّلالة ، فجعله من الصالحين ، ثم أمر أن يأتي قومَه ويُخيرَهم أنَّ الله قد تاب عليهم . فعمَد إليهم ، حتى لقيّ راعياً ، فسأله عن قوم يونس وعن حالهم ، وكيف هم ؟ فأخيره أنهم بغير ، وأنهم على رجاه أن يرجع إليهم رسوفُهم ، فقال له : فأخيرهم أني قد لقيت يونس ، فقال : لا أستطيع إلا بشاهد ، فسمّى له عنزاً من غنمه ، فقال : هله تشهد لك أنك قد لقيت يونس ، قال : وماذا ؟ قال : وهذه الشجرة تشهد لك أنك قد لقيت يونس ، قال : وهذه الشجرة تشهد لك أنك قد لقيت يونس ، فأن : وهذه الشجرة تشهد لك أنك قد لقيت يونس ، وانه رجع الراعي إلى قومه فأخيرهم أنه لقيّ يونس فكذّ بوه وحُمَّوا به شرًا ، فقال : لا تمجلوا عليّ حتى اصبح ، فلها أصبح غَذا بهم إلى البقعة التي لقيّ فيها يونس فاستنعلقها ، فأخيرته أنه لقي يونس ، وسأل العنز ، فأخيرة أنه لقي يونس ، واسألهم بعد ذلك . قال : ﴿ وَأَرْسَلْمَهُ إِلَىٰ عَلَىٰ وَيُونَ ﴿ فَانَنُوا فَمَنَّمُنَاهُمْ إِلَىٰ جِين ﴾ (٢) .

حدَّشي الحسين بن عمرو بن محمد المُنقري ، قال : حدَّشا أبي ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عمرو بن ميمون الأوديّ ، قال : حدَّشا ابن مسمود في بيت المال ، قال إذَّ يونس كان وعد قومه العذاب ؛ وأخبرهم أنه ياتيهم إلى ثلاثة أيام ، ففرّقوا بين كلّ والدة وولدها ، ثم خرجوا فجاروا إلى الله ، واستغفروه ، فكفّ الله عنهم العذاب ، وغدا يونس ينتظر العذاب ، فلم ير شيئاً ، وكان مَنْ كذب ولم يكن له بيّنة قبل فانطلق مغاضباً هِ فَنَادَى فِي الظُّلُماتِ ﴾ ، قال : ظلّمة بطن الحوث ، وظلمة الليل ، وظلْمة البحر .

حدثنا ابنَّ حميد ، قال : حدَّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، عمَن حدَّثه عن عبد الله بن رافع ، مولى أم سلَمة زوج النبي ﷺ ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ﷺ : لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوتِ أوحى الله إلى الحوت أنْ تُخذَه ولا تخيش له لحيًا ، ولا تكسر عظياً ، فاخذه ، ثم مَوَى به إلى مسكنه من البحر . فلها انتهى به إلى أسفل البحر ، سمع يونس حشًا ، فقال في نفسه : ما هذا ؟ فارحى الله إليه وهو في بطن الحوت : إنّ هذا تسبيح دوابّ البحر . قال : فسيّح وهو في بطن الحوت ، قال : فسمعت الملائكة

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: ١٤٣ ــ ١٤٥ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات: ١٤٧، ١٤٨.

تسبيحَه ، فقالوا : يا ربنا ، إنا لنسمع صوناً ضعيفاً بأرض غريبة . قال : ذلك عبدي يونس ، عصاني فحسته في بطون المجوب على الله عند ذلك . فأمِر الحوت ، فقذف في الساحل كها قال الله : ﴿ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾ ، قال : نعم الله عند ذلك . فأمِر الحوت على الساحل كالصبي المنفوس ، قد بُعير اللحم والمظم .

حدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن زياد ، عن عبد الله بن أبي سلمة ، عن سعيد بن جُبَير ، عن ابن عباس ، قال : خرج به ـ يعني الحوت ـ حتى لفظه في ساحل البحر ، فطرحه مثل الصبيّ المنفوس ، لم ينقص من خلقه شيء .

حدّثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدّثني أبو صحر ، قال : أخبرني ابن قُسَيط أنه سمع أبا هريرة يقول : طُرح بالعراء ، فأنبت الله عليه يقطينة ، فقلنا : يا أبا هريرة ، وما البقطينة ؟ قال : شجرة الدُّباء ، هيًّا الله له أرويّة وحشيّة ، تأكل من حَشَاش الأرض ـ أو هشاش الأرض ـ فتفشّح عليه ، فتُرُّويه من لبنها كلَّ عشيّة وبُكْرة ، حتى نبت .

ومما كان أيضاً في أيام ملوك الطوائف :

#### إرسال آلله رسله آلثلاثة

الذين ذكرهم في تنزيله ، فقال : ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْفُرْيَةِ إِذْ جَاهَمًا الْمُرْسَلُونَ ﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ النَّيْنِ فَكَلَّمُوهُمَا فَمَزَّزُنَا بِعَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُون . . . ﴿١٧ ، الآيات التي ذكر تعالى ذكره في خبرهم .

واختلف السلف في أمرهم ، فقال بعضهم : كان هؤلاء الثلاثة ـ الذين ذكرهم الله في هذه الآيات ، وقصَّ فيها خبرهم ـ أنبياء ورسلاً أرسلهم إلى بعض ملوك الرَّوم ، وهو أنطيخس ، والقرية التي كان فيها هذا الملك الذي أرسل الله إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكيَّةً .

#### ذكر من قال ذلك :

حدِّثنا ابن مُحيد ، قال : حدِّثنا سلّمة ، قال : كان من حدیث صاحب و پس ، و فیها حدثنا محمد بن إسحاق - قال : مما بلغه عن كعب الأحبار ، وعن وهب بن منبه الیمانی ، أنه كان رجلاً من أهل أنطاكية ، وكان اسمه حبیباً وكان يعمل الحریر ، وكان رجلاً سنیها قد أسرع فیه الجُدام ، وكان منزله عند باب من أبواب المدینة قاصیاً ، وكان مؤمناً فا صدّقة ، مجمع كسبه إذا أسمى و فیها يكرون - فیقسمه نصفین ، فیگیم نصفاً عیاله ، ویتصدّق بنصف ، فلم بهم سُقّمه ولا عمله ولا ضعفه حین طَهر قلبه ، واستقامت فطرته ، وكان بالمدینة التي هو بها ؛ مدینة أنطاكیة ، فرعون من الفراعنة یقال له أنطبخس بن أنطبخس بن أنطبخس ، يعبد الأصنام ، صاحبُ شِرك فبت الله المراسلين ، وهم ثلاثة : صادق وصدوق وشاوم ، فقدًم الله إليه وإلى أهل مدینته منهم اثنین ، فكذبوهما ، ثم عزّر الله بتال .

وقال آخرون : بل كانوا من حواريّي عيسى بن مريم ، ولم يكونوا رسلاً شه ، وإنما كانوا رسل عيسى بن مريم ، ولكن إرسال عيسى بن مريم إياهم ، لمّا كان عن أمر الله تعالى ذكره إياه بذلك ، أضيف إرساله إياهم إلى الله ، فقيل : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلنَّيْنِ فَكَلّْبُوهُمَا فَمَرُّ وَنَا بِنَالِكَ ﴾ .

### ذكر من قال ذلك :

حدّثنا بِشْرُ بن معاذ ، قال : حدّثنا يزيد بن زُرَبِع ، قال : حدّثنا سميد، عن قتادة ، قدله : ﴿ وَاصْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ إِذْ جَاءَمَا الْمُوْسَلُونَ ﴿ إِزْسَلْنَا إِلَيْهِمْ أَنْتَيْنِ فَكَلَّبُوهُمَا فَمَرُّزُنَا بِقَالِثِ فَقَالُوا إِنَّا الْكِحُمْ مُرْسَلُونَ ﴾ . . قال : ذكر لنا أنْ عبسى بن مريم بعث رجلين من الحواريّن إلى انطاكيّة

<sup>(</sup>١) سورة يس: ١٣ وما بعدها.

مدينة بالروم ، فكذَّبوهما ، فأعزَّهما بثالث ، ﴿ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ . . . ﴾ ، الآية .

رجيح الحديث إلى حديث ابن إسحاق، فلها دعنه الرسل، ونادته بامر الله، وصدعت بالذي امرت به، وعابت دينهم وما هم عليه، قال أصحاب القرية لهم: ﴿ وَأَنا نَظَيِّرَنا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتُهُوا اَنْرَجْمَنَكُمْ وَلَيَسْتُكُمْ بِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . قالت لهم الرسل : ﴿ طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ ﴾ ، أي اعمالكم ، ﴿ أَنِنْ ذُكْرَتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ﴾ . فلها أجمع هو وقومه على قتل الرسل بلغ ذلك حبيباً ، وهو على باب المدينة الأقضى ، فجاء يسعى إليهم يذكّرهم الله ، ويدعوهم إلى أتباع المرسلين ، فقال : ﴿ يَا قُومٍ اتَّبُمُوا الْمُرْسَلِينَ و اتَّبِمُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ . أي لا يسألونكم أموالكم على ماجاؤوكم به من الهدى ، وهم لكم ناصحون فاتبعوهم تهتدوا بهداهم .

حكننا بشر بن معاذ ، قال : حدّثنا يزيد : قال : حدّثنا سعيد ، عن قتادة ، قال : لما انتهى ـ يعني حبيباً - إلى الرسل ، قال : هل تسالون على هذا من أجر ؟ قالوا : لا ، فقال عند ذلك : ﴿ يَا قُومُ ٱلبِّمُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ اتَّبِمُوا مَنْ لاَ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهَيّدُونَ ﴾ .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: ثم ناداهم بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام، وأظهر لهم دينه وعبادة ربه ، وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضرّه غيره ، فقال : ﴿ وَمَا لِيَ لاَ أَعُبُدُ الَّذِي فَطَرْنِي وَالَّيْهِ تُرْجَمُونَ ﴾ أأتّوخَذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ﴾ إلى قوله : ﴿ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴾ . أي آمنت بربكم ، الذي كفرتم به ، فاسمعوا قولي . فلها قال لهم ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ، واستضعفوه لضعفه ، ولم يكن أحد يدفع عنه .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حـدّثنا سلّمـة ، قال : حـدّثني ابن إسحاق ، عن بعض أصحابه ، أنّ عبد الله بن مسعود كان يقول : وطؤوه بأرجلهم ، حتى خرج قُصيّةُ من دُبُره .

وقال الله له : الأخل الجنّة ، فلخلها حيًّا يرزق فيها ، قلد أذهب الله عنه سَقَم الدنيا وحزنها وَنَصَبَها ، فلما أفضى إلى رحمة الله وجنّته وكرامته ، قـال : ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَبَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمُينَ ﴾ . وغضب الله له لاستضعافهم إياه غضبة لم يُبْقِ معها من القوم شيئًا فعجُل لهم النقمة بما استحلُّوا منه وقال : ﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَجْلِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنْ السَّبَاءِ وَمَا كَنَّا مُتْزِلِينَ ﴾ ، يقول : ما كابدناهم بالجموع ، أي الأمر أيسر علينا من ذلك ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْمَةً وَاجِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ . فأملك الله ذلك الملك وأهل أنطاكيّة ، فبادوا عن وجه الأرض ، فلم يبق منهم باقية .

حدُّنتا ابن حميد ، قال : حدُّنتا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن الحسن بن عُمَّارة ، عن الحُكَّم بن عتيبة ، عن بقُسَّم أبي القاسم ، مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عباس ، أنه كان يقول : كان اسم صاحب « يس » حبيباً ، وكان الجُذام قد أسرع فيه .

حدَّثنا ابن بشًار ، قال : حدَّثنا مُؤمِّل ، قال : حدّثنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن أبي خمَّلد ، قال : كان اسم صاحب « يس » حبيب بن مريّ .

وكان فيهم :

#### شمسون

وكان من أهل قرية من قرى الرّوم ؟ قد هداه الله لرشده ، وكان قومه أهل أوثان يعبدونها فكان من خبره وخبرهم . فيها ذكر . ما حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق ، عن المغيرة بن أبي لبّيد ، عن وهب بن منبِّه اليمانيِّ : أن شمسون كان فيهم رجلًا مسلمًا ، وكانت أمَّه قد جعلته نذيرةً ، وكان من أهل قرية من قراهم ، كانوا كفَّاراً يعبدون الأصنام ، وكان منزله منها على أميال غير كثيرة ، وكــان يغزوهم وحــده ويجاهدهم في الله ، فيصيب منهم وفيهم حاجته ، فيقتل ويَسْبي ، ويصيب المال ، وكـان إذا لقيَّهم لقيهم بلَحْي بعير لا يلقاهم بغيره ، فإذا قاتلوه وقاتلهم ، وتعب وعطش انفجَر له من الحجر الذي مع اللَّحْي ماء عذب فيشرب منه حتى يروَى ، وكان قد أعطِيّ قوَّةً في البطش ، وكان لا يوثقه حديد ولا غيره ، وكان على ذلك يجاهدهم في الله ويغزوهم ، ويصيب منهم حاجتُه ، لا يقدرون منه على شيء ؛ حتى قالوا : لن تأتوه إلاَّ من قَبَلِ امرأته ، فدخلوا على امرأته ، فجعلوا لها جُعْلًا، فقالت : نعم أنا أُوثِقه لكم ، فأعطوها حُبْلًا وثيقاً ، وقالوا : إذا نام فأوثِقي يَدَه إلى عنقه حتى نأتيه فناحذه . فلما نام أوثقتْ يده إلى عنقه بذلك الحبل ، فلما هبّ جلبه بيده ، فوقع من عنقه ، فقال لها : لِمَ فعلتِ ؟ فقالت : أجرَّب به قوَّتَك ، ما رأيتُ مثلَك قطَّ ! فأرسلت إليهم أني قد رَبطتُه بالحبل فلم أغن عنه شيئاً ، فأرسلوا إليها بجامعة من حديد ، فقالوا : إذا نام فاجعليها في عنقه ، فلما نام جعلتُها في عنقه ، ثم أحكمتُها ، فلما هبّ جذبها ، فوقعتْ من يده ومن عنقه ، فقال لها : لم فعلتِ هذا ؟ قالت : أجرَّب به قوَّتُك ؛ ما رأيتُ مثلَك في الدنيا يا شمسون ! أمَّا في الأرض شيء يغلبك ! قال : لا ، إلَّا شيء واحد ، قالت : وما هو ؟ قال : ما أنا بمخبِرك به ، فلم نزل به تسأله عن ذلك ـ وكان ذا شعر كثير ـ فقال لَما : ويحك ! إنَّ أمّي جعلتْني نذيرة ، فلا يغلبني شيء أبداً ، ولا يضبِطني إلَّا شعري فلما نام أرثقت يده إلى عنقه بشعر رأسه، فأوثقه ذلك ، وبعثت إلى القوم ، فجاؤوا فأخذوه ، فجدعوا أنفه وأذنيه ، وفقاوا عينيه ، ووقفوه للناس بين ظهراني المئذنة \_ وكانت مئذنةً ذات أساطين ، وكان ملكهم قد أشرف عليها بالناس لينظروا إلى شمسون ، وما يصنع به ـ فدعا الله شمسون حين مثَّلوا به ووقفوه أن يسلُّطه عليهم ، فأمر أن يأخذ بعمودين من عُمُد المئذنة التي عليها الملك والناس الذين معه فيجذبهما، فجذبهما فردّ الله عليه بصرَه وما أصابوا من جسده ، ووقعت المئذنة بالملك ومَنْ عليها من الناس ؛ فهلكوا فيها هذَّماً .

#### ذكر خبر جرجيس

وكان جرجيس - فيها ذكر - عبداً نقد صالحاً من أهل فلسطين ، مَّن أدرك بقايا من حواريّي عيسى بن مريم ، وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغني به عن الناس ، ويعود بالفضل على أهل المسكنة ، وإنّه تجهيّز مرّة إلى ملك بالمؤصل ، كما حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق ، عن وهب بن منبّه وغيره من أهل العلم : أنه كان بالموصل داذانه ، وكان قد ملك الشام كلّه ، وكان جربيس رجلاً صالحاً من أهل فلسطين ، وكان قد ملك الشام كلّه ، وكان جربيس معالحين ، يستخفُون بينتخفُون بيئتخفُون عنهم ، وأخذوا عنهم . وكان جرجيس كثير المال ، علم العبد المؤمنة ، فكان يأتي عليه الزمان يُتلف ماله في الصَّدقة حتى لا يبقى منه شيء ؛ حتى يصبر فقيراً ، ثم يضرب الضُرّة فيصيب مثل ماله أضعافاً مضاعفة ؛ فكانت هذه حاله في المال . وكان إنما يرجيس مثل المال أضعافاً مضاعفة ؛ فكانت هذه حاله في المال . وكان إنما يرغب في المال ، ويعمّره ويكسبه من أجل الصَّدقة ؛ لولا ذلك كان الفقرُ أحبُّ إليه من الغني .

وكان لا يأمن ولآية المشركين عليه خافة أن يُوذوه في دينه ، أو يَقْتِبُوه عنه ؛ فخرج يؤمّ ملك الموصل ، ومعه مالً يريد أن يُهديه ا و لتلا يجمل لأحد من تلك الملوك عليه سلطاناً دونه ؛ فجاء حين جاءه ، وقد برز في جلس له ، وعنده عظاء قومه وملوكهم ؛ وقد أوقد ناراً ، وقرّب أصنافاً من أصناف العذاب الذي كان يعذّب به مَنْ خالفه ، وقد أمر بصنم يقال له : و اقلون ، فُعيب ؛ فالناس يُعْرَضون عليه ، فمن لم يسجد له التي في تلك النار ، وعذّب بأصناف ذلك العذاب . فلما رأى جرجيس ما يصنع فظي به واعظمه ، وحدّث نفسه بعهاده ، والقي الله ين أنسه بمُنضه وعاربته ، فعمد إلى المال الذي اراد أن يديله له نقشمه في أهل مِئته حتى لم يتعقد شيئاً ، وكره أن يعامله بالمال ، واحبّ أن يكي ذلك بغضه ؛ فأتبل عليه عندما كان اشد غضباً واسفاً ، فقال له : اعلم أنك عبد مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا نغول ، وأنت قد عمدت إلى خلق من خلقه مناله ؛ : علم أم أن يكو كلك وغيرك ، وهو الذي يحلّفك ورزقك ، وهو الذي يحيلك وينظ وينظ وينفطك ، وأنت قد عمدت إلى خلق من خلقه عال له : كن فكان \_ أصم آبكم ، لا ينطق ولا يبصر ولا يسمع ، ولا يضرّ ولا ينفع ، ولا يغفي عنك من الله منال ، في نقد عله عباد الله ، ودعوته بينا ، فؤيّة بالذهب والفضة لتجعله فتنة للناس ، ثم عَبدته ودن الله ، وأجيرت عله عباد الله ، ودعوته

فكلَم المُلكَ جرجيسُ بنحو هذا ، من تعظيم الله وتمجيده ، وتعريفه أمرَ الصنم ، وأنَّ لا تصلح عبادته . فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه ، ومَنْ هو ؟ ومن أين هو ؟ فأجابه جرجيس أن قال : أنا عبد الله وابن عبده وابن أنجيه ، أذلًّا عباده وأفقرُهم إليه ، من النراب خُلِقَت ، وفيه أصير . وأخبره ما الذي جاء به وحاله . وإنّه دعا ذلك الملكَ جرجيسٌ إلى عبادة الله ووفض عبادة الأوثان . وإنّ الملك دعا جرجيسّ إلى عبادة الصنم الذي يعبده ، وقال : لوكان وبُّك الذي تزعم أنه ملك الملوك كها تقول ، لَوُفيَ عليك أثره كها ترى أثري على من حولي من ملوك قومي .

فأجابه جرجيس بتمجيد الله وتعظيم أمره . وقال له ـ فيا قال : أين تجمل طرقبلينا ، وما نال بولاينك ؛ فإنه عظيم قومك ، من إلياس ، وما نال إلياس بولاية الله ! فإنَّ إلياس كان بدؤه آدميًّا ياكل الطعام ، ويمشي في الاسواق ، فلم تتنّاه به كرامة الله حتى أنبت له الريش ، والبسه النُّور ، فصار إنسبًا ملكيًّا ، مسمائيًّا أرضيًا ، يطيرهم الملائكة . وحدَّثْني : أين تجمل مجليطيس ، وما نال بولايتك : فإنه عظيم قومك ، من المسيح بن مريم وما نال بولاية الله ! فإنَّ الله فضله على رجال العالمين ، وجعله وإمّه آية للمعتبرين . ثم ذكر من أمر المسيع ما كان الله خصّه به من الكرامة . وقال أيضاً : وحدثني : أين تجمل أمّ هذا الروح الطيب التي الختارها الله كنا تجعلها وما نالت بولاية الله ، من أزبيل وما نالت لكلمته ، وطهًر جوفها لروحه ، وسوّدها على إمائه ؟ فإين تجعلها وما نالت بولاية الله ، من أزبيل وما نالت بولايتك ؟ فإنها إذْ كانت من شيعتك وملتك أسلمها الله عند عظيم ملكها إلى نفسها ، حتى اقتحمت عليها الكلاب في بيتها ، فانتهتَسَتْ لحمها وولفّت دمها ، وجرّت الثعالب والضباع أوضالها ! فاين تجعلها وما نالت بولايتك من مريم ابنة عموان وما نالت بولاية الله !

فقال له الملك : إنك لتحدّثنا عن أشياء ليس لنا بها علْم ، فاتني بالرجلين اللذين ذكرت أمرهما ؛ حتى أنظرَ البهما ، وأعترَ بهما ؛ فإني أنكر أن يكون هذا في البَشْر .

فقال له جرجيس : إنّما جاءك الإنكار من قبل الغِرّة بالله ، وأمّا الرّجلان فلن تراهما ولن يرياك ؛ إلّا أن تعمل بعملهما ، فتنزل منازلهما .

فقال له الملك : أمّا نحن فقد أعدّرُنا إليك ، وقد تبيّن لنا كذبِّك ، لانك فخرت بأمور عجزتَ عنها ، ولم نأت بتصديقها . ثم خيّر الملك جرجيس بين العداب وبين السجود لافلّون ، فينيّه !

فقال له جرجيس : إن كان أفلُون هو الذي رفع السياء ـ وعلَّد عليه أشياء من قدرة الله ـ فقد أصبَّت ونصحت لى ، وإلَّا فاشَّمنًا أيًّا النجس لللمون !

فلما سمعه الملك يسبّه ويسبّ آفته غضب من قوله غضباً شديداً ، وأمر بخشبة فنصبت له للعذاب ، وجعلت عليه أمشاطً الحديد ، فخوش بها جسده حتى تقطّع لحمه وجلله وعمروقه ، ينضح خلال ذلك بللخل والحزدل . فلما رأى ذلك لم يقتله ، أمر بستة مسامير من حديد فاحميثُ حتى إذا جعلت ناراً ، أمر بها فسمّر بها رأسه حتى سال منه دماغه . فلم راى ذلك لم يقتله ، أمرً بحوض من نحاس ، فاوقد عليه حتى إذا جعله ناراً أمر به فادخل فى جوفه ، وأطبق عليه ، فلم يزل فيه حتى بَرْد حرَّى .

ظها رأى ذلك لم يقتله ، دعا به فقال : ألم تجد ألمّ هذا العذاب الذي تعذّب به ! فقال له جرجيس : أمّا أخبرتُك أنّ لك ربًّا هو أوْلَ بك من نفسك ! قال : بَلَ قد أخبرتني ، قال : فهو الذي حَمَلَ عنيٌّ عذابكَ ، وصبَّرن ليحتجَ عليك . فلها قال له ذلك أيفن بالشرّ ، وخافه على نفسه ومُلكته ، وأجمع مرأيه على أن يخلّله في السجن ، فقال الملأ من قومه : إنّك إن تركته طليقاً يكلّم الناس أوشك أن يميل بهم عليك ، ولكن مُرّ له بعذاب في السجن يشغّله عن كلام الناس . فأمر فبُطح في السجن على وجهه ، ثم أوّند في يديه ورجليه أربعةً أوناد من حديد ، في كلّ ركن منها وقد ، ثم أمر باسطوان من رخام ، فوُضح على ظهره . حمل ذلك الأسطوان سبعة رجال فلم يقلّوه ، ثم أربعة عشر رجلًا فلم يقلّوه ، ثم ثمانية عشر رجلًا فأقلّوه ؛ فظلّ يومَه ذلك مُوتّداً تحت الحجر .

فلما أدركه الليل أرسلَ الله إليه مَلَكاً ـ وذلك أوّل ما أيَّد بالملائكة، وأوّل ما جاءه الوحي ـ فقلع عنه الحبجر ، ونزع الأوتاد من يديه ورجليه ، وأطعمه وسقاه ، وبشُّره وعزًّاه ، فلما أصبح أخرجه من السجن ، وقال له : الحقُّ بعدوُّك فجاهده في الله حقَّ جهاده ؛ فإنُّ الله يقول لك : أبشرُ واصبر ؛ فإنَّ أبتليك بعدوِّي هذا سبع سنين ، يعذُّبك ويقتلك فيهنُّ أربع مِرار ، في كلِّ ذلك أردّ إليك روحك ؛فإذا كانت القتَّلة الرابعة تقلُّلت روحك وأوفيتك أجرك . فلم يشعر الآخرون إلاَّ وقد وقف جرجيس على رؤوسهم يدعوهم إلى الله . فقال له الملك : أجرجيس ! قال : نعم ، قال : مَنْ أخرجك من السجن ؟ قال : أخرجَني الذي سلطانُهُ فوق سلطانك . فلما قال له ذلك ملى عيظاً ، فدعا بأصناف العذاب حتى لم يخلّف منها شيئاً ، فلما رآها جرجيس تُصنُّف له ، أوجس في نفسه خيفة وجزعاً ، ثم أقبل على نفسه يعاتبها بأعلَىٰ صوته ، وهم يسمعون . فلما فرغ من عتابه نفسَه مذُّوه بين خَشَبَتينْ ، ووضعوا عليه سيفاً على مفرق رأسه ، فَوَشَرُوه حتى سقط بين رجليه ، وصار حِزْلَتِينْ ، ثم عمدوا إلى جزْلتيْه ، فقطعوهما قِطَعاً . وله سَبعة أَسْد ضارية في جُبّ ، وكانت صِنفاً من أصناف عذابه ، ثم رموا بجسده إليها ، فلم هَوى نحوها أمر الله الأسد فخضعت بر ووسها وأعناقها ، وقامت على براثِنها ، لا تألو أن تقيَّه الأذي ؛ فظلُّ يومه ذلك ميَّماً ، فكانت أول ميتة ذاقها . فلما أدركه اللَّيل جمع الله له جسده الذي قطُّعوه بعضه على بعض ، حتى سوَّاه . ثم ردّ فيه روحه وأرسل مَلَكاً فاخرجه من قَمْر آلجبُ ، وأطعمه وسقاه ، وبشُّره وعزَّاه . فلما أصبحوا قال له الملك : يا جرجيس ، قال : لبَّيك ! قال : اعلمْ أن القدرة التي خُلِق آدم بها من تراب هي التي أخرجتُك من قعر الجُبّ ، فالحق بعدوّك ثم جاهده في الله حقّ جهاده ، ومت موت الصابرين .

فلم يشعر الآخرون إلا وقد أقبل جرجيس ، وهم عكوف على عيد هم قد صنعوه فرحاً ـ زعموا بموت جرجيس - فلها نظروا إلى جرجيس مقبلاً ، قالوا : ما أشبه هذا بجرجيس ! قالوا : كأنه هو ؟ قال الملك : ما بحرجيس من خفاه ، إنه لهو ! ألا ترون إلى سكون ريحه ، وقلة هيته . قال جرجيس : بلى ، أنا هو حقًا ! بحرجيس من خفاه ، إنه لهو ! ألا ترون إلى سكون ريحه ، وقلة هيته . قال جرجيس : بلى ، أنا هو حقًا ! بس القوم أنتم ! قتلتم ومثلتم ، فكان الله . وحُقّ له ـ خيراً وأرحم منكم . أحياني وردَ عليّ روحي . هلم إلى هذا الربّ العظيم الذي أراكم ما أراكم ، فلها قال لهم ذلك ، أقبل بعضُهم على بعض ، فقالوا : ساحر سحر أيدكم وأعينكم عنه . فجمعوا له من كان ببلادهم من السَّحرَة ، فلها جاء السحرة ، قال الملك لكبيرهم : أيديكم وأعينكم عنه . فجمعوا له من كان ببلادهم من السَّحرة ، فلها بحاء السحرة ، قال الملك لكبيرهم : اعرض عليّ من كبير سحرك ما تُسرّي به عنيّ ، قال له : ادع لي بثو من البقر ، فلها أيّ به نفت في إحدى أذنيه المنافقة على المنافقة وأحدة كها ترون ! قال له الملك : هل وحصد ، ثم داس وذرى ، وطحن وعجن ، وخير وأكل ذلك في ساعة واحدة كها ترون ! قال له الملك : هل وحصد ، ثم داس وذرى ، وطحن وعجن ، وخيرً وأكل ذلك في ساعة واحدة كها ترون ! قال له الملك : هل منصد على المنافقة في المساحر : أي دابة أسسخه لك ؟ قال : كلبًا ، قال : ادع في بقدح من ماء ، فلم إله بجرجيس حتى أت على الم الم المنافعة فلها أيّ بالقدح نفث فيه الساحر ، ثم قال للمبلك : اعزم عليه أن يشرّبه ، فشربه جرجيس حتى أتى على الم المنافعة فلها أيّ بالقدح نفث فيه الساحر ، ثم قال للمبلك : اعزم عليه أن يشرّبه ، فشربه جرجيس حتى أتى على المنافعة لك المنافعة المنافعة المنافعة لك المنافعة المناف

آخره ؛ فلما فرغ منه قال له الساحر : ماذا تجد ؟ قال : ما أجد إلاّ خيراً ، قد كنت عطشت فلطف الله لي بهذا الشواب ، فقواني به عليكم . فلما قال له ذلك أقبل الساحر على الملك فقال : اعلم أيّها الملك ، أنّلك لو كنت تقاسي رجُلاً مثلك إذاً كنت غلبتُه ، ولكنّلك تقاسى جبّار السموات ، وهو الملك الذي لا يُرام !

وقد كانت امرأة مسكينة ، سمعت بجرجيس وما يُصنع من الأعاجيب ، فاتنه وهو في أشدّ ما هو فيه من البلاء ، فقالت له : يا جرجيس ، إني امرأة مسكينة ، لم يكن لي مال ولا عيش إلا ثور كنت أحوث عليه فمات ، وجنتك لترخمني وتدعو الله أن يُحييً لي ثوري . فلرفت عينه . ثم دعا الله أن مجييً لها ثهورها ، وأعطاها عصا ، فقال : الخمي إلى ثورك ، فقالت : يا جرجيس مات ثوري منذ أيام ، وتفرّقه السباع ، ويبني ويبنك أيام ، فقال : لو لم تجدي عنه إلا سناً واحدة ثم قرعتها بالعصالة الم بإذك الله . فانطقت حتى اتت مصرع ثورها ، فكان أول ثيم بدا لها من ثورها أحد رَوَقَتِه وشعم العلم التي أعطاها ، وقالت كما أمرها ، فعاش ثورها أحد رَوَقَتِه وضعر خدى جامع العلم التي أعطاها ، وقالت كما أمرها ، فعاش ثورها أحد رَوَقَتِه وعلم حتى جامع الحيد كن جامع الحدد وقد على علم حتى جامع الحدم الحدد في علم حتى جامع الحدر الله .

فلتي قال الساحر للملك ما قال ، قال رجل من أصحاب الملك . وكان أعظمهم بعد الملك : اسمعوا مني أيّها القوم أحدثكم ، قالوا: نعم ، فنكلم ، قال : إنكم قد وضعتم أمر هذا الرجل على السّحر ، وزعمتم أنه سحرَ إليه كما يعمل إليه عذا بكم ا وأراكم أنكم قد قتلتوه فلم يمتُ ، فهل إليه عذا بكم ا وأراكم أنكم قد قتلتوه فلم يمتُ ، فهل رأيتم ساحراً قط قدر أن يدراً عن نفسه الموت ، أو أخياً ميتًا قطأ الم قص عليهم فعل جرجس ، وفعلهم به ، وفعلهم به ، وفعلهم بالله عذا بكم وبالله عنه الموت وفعلهم به ، وفعلهم بالله بالثور وصاحبته ، واحتج عليهم بذلك كله ، فقالوا له : إنَّ كلامك لَكلام رجل قد أصغى إليه ، قال : ما زال أمرُه معجباً منذ (إيت منه ما رأيت ، قالوا له : فلعله استهواك! قال: بل آمنت وأشهد الله أنَّ بريء عا تعبدون . فقام إليه الملك وصحابتُه بالخناجر ، فقطعوا لسانه ، فلم يلبث أن مات ، وقالوا: أصابه الطاعون ، فاعجله الله قبل أن يتكلم .

فلما سمع الناس بموته أفزعهم ، وكتموا شأنه ، فلما رآهم جرجيس يكتمونه برز للناس ، فكشف لهم أمرَه ، وقصَّ عليهم كلامه ، فاتّبعه على كلامه أربعة آلاف وهو ميّت ، فقالوا : صدق ، ويُعْم ما قال ! يرحمه الله ! فعمَدُ إليهم الملك فاوثقهم ، ثم لم يزل يلوَّن لهم العذاب ويقتلهم بالتَّلات ، حتى أفناهم .

فلها فرغ منهم أقبل على جرجيس ، فقال له : هلاً دعوت ربّك ، فأحيا لك أصحابًك ؛ هؤلاء اللين قُبُلوا بجريرتك ! فقال له جرجيس : ما خلّى بينك وبينهم حتى خارّ لهم . فقال رجل من عظمائهم يقال له مجليطيس : إنَّك زعمت يا جرجيس أنَّ إلهك هو الذي يبدأ الحلق ثم يعيده ، وإنَّي سائلك أمراً إن فعله إلهك آمنت بك وصدقتك ، وكفيتك قومي هؤلاء ؛ هذه تحتنا أربعة عشر منبراً حيث ترى ، ومائلة يبننا عليها أقداح وصحاف ، وكلَّ صنع من الحشب اليابس ، ثم هو من أشجار شتى ؛ فأذع ربّك ينشىء هذه الآنية رهذه النابر ، وهذه المائلة ، كما بدأها أوَلَ مرّة ؛ حتى تعود خضراً نعرف كلَّ عود منها بلونه وورقه وزهره وثمره .

فقال له جرجيس : قد سألتَ أمراً عزيزاً على وعليك ، وإنّه عَلَىٰ الله لهينَ . فدعا ربه ، فها برحوا مكاتهم حتى اخضرَت تلك المنابر ، وتلك الآنية كلّها ، فساختُ عروقها ، والبِسَت اللَّحاء ، وتشمَّبت ، ونبت ورقها وزهرها وثمرها ؛ حتى عرفوا كلَّ عود منها باسمه ولونه وزهره وثمره . فلما نظروا إلى ذلك انتلبَ له مجليطيس ، الذي تمنّي عليه ما تمنّي ، فقال : أنا أعذّب لكم هذا الساحر عذاباً يضلُّ عنه كيده . فعمدَ إلى نحاس فصنع منه صورة ثور جوفاء واسعة ، ثم حشاها نِفْطاً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً ، ثم أدخل جرجيس مع الحشو في جوفها ، ثم أوقد تُحْتَ الصورة ، فلم يزل يُوقد حتى التهبت الصورة ، وذاب كلّ شيء فيها واختلط ، ومات جرجيس في جوفها . فلما مات أرسل الله ريحاً عـاصفاً ، فملأت الساء سحاباً أسود مظلماً ، فيه رعدٌ لا يفتر ، وبرقٌ وصواعقٌ متداركات ، وأرسل الله إعصاراً فملأت بلادهم عجاجاً وَقَتَاماً ، حتى اسودٌ ما بين السياء والأرض وأظلم ، ومكثوا أياماً متحبّرين في تلك الظلمة ، لا يفصلون بين الليل والنهار . وأرسل الله ميكائيل فاحتَمَلَ الصورة التي فيها جرجيس ، حتى إذا أقلُّها ضرب بها الأرض ضرباً ، فزع من رَوعته أهل الشأم أجمعون ، وكلُّهم يسمُّعه في ساعة وإحـدة ؛ فحزُّ وا لـوجوههم صَعِقِين من شدة الهول ، وانكسرت الصورة ، فخرج منها جرجيس حيًّا ، فلما وقف يكلُّمهم انكشفت الظلمة ، وأَسْفَر ما بين السهاء والأرض ، ورجعتْ إليهم أنفسهم . فقال له رجل منهم يقال له طرقبلينا : لا ندري يا جرجيس أنت تصنع هذه العجائب أم ربّك ؟ فإنَّ كان هو الذي يصنعها ، فادعه يُحي لنا موتانا ، فإنّ في هذه القبور التي ترى أمواتاً من أمواتنا ، منهم مَنْ نعرف ومنهم مَنْ مات قبل زماننا ، فادعه يُحْيِهمْ حتى يعودُوا كها كانوا ونكلِّمهم ، ونعرف مَنْ عرفنا منهم ، ومَنْ لا نعرف أخْبرْنا خبره . فقال له جرجيس : لقد علمتُ ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ، ويُريكم هذه العجائب إلاَّ ليتمّ عليكم حججه ، فتستوجبوا بذلك غضبه . ثم أمر بالقبور فنبشت وهي عظام ورُفات ورميم . ثم أقبل على الدعاء فما برحوا مكانهم ؛ حتى نظروا إلى سبعة عشر إنساناً : تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة صبية ؛ فإذا شيخ منهم كبير ، فقال له جرجيس : أيها الشيخ ، ما اسمك ؟ فقال : اسمي يوبيل ، فقال : متى مِتّ ؟ قال : في زمان كذا وكذا ، فحسبوا فإذا هو قد مات منذ

فلها نظر إلى ذلك الملك وصحابته ، قالوا : لم يبق من أصناف عذابكم شيء إلاَّ قد عذّبتموه ، إلاَ الجوع والعطش ، فعذّبوه بها . فعمدوا إلى بيت عجوز كبيرة فقيرة ، كان حريزاً ، وكان لها ابنَّ اعمى أبكم مقعد ، فحصروه في بيتها فلا يصلُّ إليه من عند أحد طعام ولا شراب . فلما بلغه الجوع ، قال للعجوز : هم عنك طعام أو شراب ؟ قالت : لا والذي يُملف به ما عهدنا بالطعام منذ كذا وكذا ، وساخرج والتمس لك شيئاً . قال لها جرجيس : هل تعرفين الله ؟ قالت له : نعم ، قال : فإياه تعبدين ؟ قالت : لا ، قال : فدعاهما إلى الله فصدقته ، وانطلقت تطلب له شيئاً ، وفي بيتها وعلمة من خشبة بابسة تحمل خشب البيت ، فأقبل على الدعاء، فما كان كثيء حتى اخضرت تلك الدعاء، في التبت كل فاكهة تؤكل أو تعرف ، أو تسمَّى حتى كان فيها أنبت

قال أبوجعفر : اللّياء نبت بالشام له حبّ يؤكل . وظهر للدَّعامة فرع من فوق البيت اظلَّه وما حوله وأقبلت العجوز ، وهو فيها شاه يأكل رَغَدا ؛ فلم رأت الذي حدث في بيتها من بعدها ، قالت : آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع ، فادته منه ، فبصَنَّ في عينيه أطعمك في بيت الجوع ، فادته منه ، فبصَنَّ في عينيه أبهم ، فنفَ في أذنيه فسمع ، قالت له : أطلق لسانه ورجليه ، رحمك الله اقال : أخريه ؛ فإن له يوماً عظياً . وخرج الملك يسير في مدينته ، فلما نظر إلى الشجرة ، قال لأصحابه : إني أرى شجرة بمكان ما كنت عظيماً . وخرج الملك يسير في مدينته ، فلما نظر إلى الشجرة ، قال لأصحابه : إني أرى شجرة بمكان ما كنت اعراقها به ، قالوا له : تلك الشجرة نبت لذلك الساحر الذي أردت أن تعلّبه بالجوع ؛ فهو فيها شاء قد شبح

منها ، وشبعت الفقيرة وشفى لها ابنها . فامر بالبيت فهذم ، وبالشجرة ليقطع ، فلها هموا بقطعها اليسها الله 
تعالى كها كانت آول مرة ، فتركوها ، وأمر بجرجيس قبطح على وجهه وأوند له أربعة أوناد ، وأمر بعجل فاوقر 
أسطوانا ما حمل ، وجعل في أسفل العجل خناجر وشعاراً ، ثم دعا باربعين ثوراً ، فنهضت بالعجل بمضة 
اسطوانا ما حمل ، وجعل في أسفل العجل خناجر وشعاراً ، ثم دعا باربعين ثوراً ، فنهضت بالعجل بمضة 
واحدة ، وجرجيس تحتها ، فتقطع ثلاث قطع ، ثم أمر بقطعة فاحرقت بالنار ؟ حتى إذا عادت رماداً بعث 
يأمرك أن تحفظ ما فلورة في البحر ، فلم يرحوا مكاتهم حتى سمعها صوتاً من الساء يقول : يا بحر ؛ إنَّ الله 
المبحر ، ثم جعته حتى عاد الرماد صُبرة كهيئته قبل أن يلزّوه ، واللين فزّوه قيام لم يرحوا . ثم نظروا إلى الرماد 
البحر ، ثم جعته حتى عاد الرماد صُبرة كهيئته قبل أن يلزّوه ، واللين فزّوه قيام لم يرحوا . ثم نظروا إلى الرماد 
يثور كما كان ، حتى خرج منه جرجيس مغبراً ينفض رأسه ، فوجعوا ، ورجم جرجيس ممهم ، فلما انتهوا إلى 
يثور كما كان ، حتى خرج منه جرجيس مغبراً ينفض رأسه ، فوجعوا ، ورجم جرجيس ممهم ، فلما انتهوا إلى 
يثور كما كان ، حتى خرج منه جرجيس مغبراً ينفض رأسه ، فوجعوا ، وربع جرجيس ممهم ، فلما انتهوا إلى 
يثور كما لذا أن يقول أناس إنك قهرتني وظلمتي لاتبعتك وآمنت بك ؟ ولكن اسجد لافلون سجدة ، أو أدة بع له مئنا واحدة ، ثم أنا أفعل ما يسرك .

فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يُهلك الصنم حين بدخله عليه ، رجاء أن يؤمن له المللك حين يهلك صنمه ، وييشس منه ، فخدعه جرجيس ، فقال : نحم ؛ إذا شئت فادخلني على صنمك أسجد له ، وأذيح له ، ففرح الملك بقوله ، فقام إليه فقبًل يديه ورجليه ورأسه ، وقال : إن أعزم عليك ألاّ تظلّ هذا اليوم ، ولا تبيت هذه الليلة إلا في بيتي وعلى فرائي ، ومع أهلي حتى تستريح ويلهب عنك وصبُ العذاب ، فيرى الناس كرامتك عليّ . فأخل له بيته ، وأخرج منه مَنْ كان فيه . فظلٌ فيه جرجيس ؛ حتى إذا أدركه الليل ، قام يصليّ ، ويقرأ الأبور - وكان أحسنَ الناس صوتاً - فليًا سمعتُه امرأة الملك استجابت له ، ولم يشمر إلاً وهي خلّمه تبكي معه ، فدعاها جرجيس إلى الإيجان فأمنت ، وأمرها فكتمت إيمانها ، فلما أصبح غذا به إلى بيت الأصنام ليسجدَ لها ، وقبل للعجوز التي كان سجن في بيتها : هل علمتِ أنْ جرجيس قد فتن بعدك ، وأصفى إلى الدنيا ، وأطمعه الملك في ملكه ، وقد خرج به إلى بيت أصنامه ليسجد لها ! فخرجت العجوز في أعراضهم ، تحمل ابنها على عاتفها ، وتوبّع جرجيس ، والناس مشتغلون عنها .

فلها دخل جرجيس بيت الأصنام ، ودخل الناس معه ، نظر فإذا المجوز وابنها على عاتقها أقربُ الناس معه ، نظر فإذا المجوز وابنها على عاتقها أقربُ الناس معه منه مقاماً ، فدعا ابن العجوز باسمه ، فنطن بإجابته وما تكلّم قبل ذلك قط ، ثم اقتحم عن عاتق أمّه يمثي على رحليه سويّين ، وما وطيء الأرض قبل ذلك قط بقدميه ، فلها وقف بين يدي جرجيس قال: اذهب ، معها ، فقال له الغلام : كيف أقول للأصنام ؟ قال : تقول لها : إنّ جرجيس بسالك ويعزم عليك بالذي خلقك إلا معها ، فلها النهتُ إليه ركض الأرض برجله ، فخسف بها ويمنابرها ، وخرج إيليس من جوف صنم منها هارباً فرقاً من الحسف ، فلها مرّ بجرجيس ، الخبا انتهتُ إليه ركض الأرض بجرجيس ، الخبا انتهت إلله ركض الأرض النجية اللهوري ، اخذ بناصيته ، فخضع له برأسه وعنقه ، وكلمه جرجيس فقال له : أخبرني أيتها الروح النجسة ، والحلق الملعون ، ما الذي يحملك على أن تملك نفسك ، وتبلك الناس معك ، وأنت تعلم أنك وجندك تصيرون إلى جهنم ! فقال له إبليس : لوخيّرت بين ما أشرقت عليه الشمس ، وأظلم عليه الليل ،

الشهوة في ذلك واللذَّة مثل جميع ما يتلذَّذ به جميع الخلق . ألم تعلم يا جرجيس أنَّ الله أسجد لأبيك آدم جميع الملائكة ، فسجد له : جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل ؛ وجميع الملائكة المقرِّبين، وأهرُّ السموات كلُّهم ، وامتنعت من السجود ، فقلت : لا أسجد لهذا الخلُّق وأنا خبر منه ! فلما قال هذا خلَّاه جرجيس ؛ فما دخل إبليس منذ يومئذ جوف صنم ، مخافة الحسف ، ولا يدخُلُه بعدها ـ فيها يذكرون ـ أبداً . وقال الملك : يما جرجيس خدعتني وغررتني ، وأهلكت آلهتي ، فقال له جرجيس : إنَّما فعلت ذلك عَمْداً لتعتبر ولتعلم أنها لو كانت آلحة كما تقول إذاً لامتنعتْ مني ، فكيف ثقتك ويلك بآلهة لم تمنع أنفسها مني ! وإنَّمًا أنا مخلوق ضعيف لا أملك إلَّا ما ملَّكني ربِّي. قال: فلما قال هذا جرجيس، كلَّمتْهم امرأة الملك، وذلك حين كشفت لهم إيمانها، وباينتُهم بدينها ، وعدَّدت عليهم أفعال جرجيس ، والعبَّرَ التي أراهم . وقالت لهم : ما تنتظرون من هذا الرجل إلَّا دعوة فتُخسف بكم الأرض فتهلكوا ، كما هلكت أصنامكم . الله الله أيَّها القوم في أنفسكم ! فقال لها الملك : ويماً لك إسكندرة ! ما أسرع ما أضلُّك هذا الساحر في ليلة واحدة ! وأنا أقاسيه منذ سبع سنين ؛ فلم يُطق منى شيئاً . قالت له : أفيا رأيت الله كيف يظفِره بك، ويسلُّطه عليك ، فيكون له الفلَجُ والحجَّة عليك في كلِّ موطن ! فأمر بها عند ذلك فحمِلت على خشبة جرجيس التي كان علَّق عليها ، فعلَّقت بها ، وجعلت عليها الأمشاط التي جعلت على جرجيس . فلما ألمت من وجع العذاب قالت : ادعُ ربك يا جرجيس يَخْفُ عنى ، فإني قد ألمت من العذاب فقال : انظري فوقك . فلما نظرت ضحكت ، فقال لها : ما الذي يضحكك ؟ قالت : أرى مُلكين فوقي ، معها تاج من حُلَّى الجنَّة ينتظران به روحي أن تخرج ، فإذا حرجت زيِّناها بذلك الناج ، ثم صعدا بها إلى الجنة ، فلما قَبضَ الله روحها أقبل جرجيس على الدعاء ؛ فقال : اللَّهمّ أنت الذي أكرمتني بهذا البلاء ، لتعطيَني به فضائل الشهداء! اللهمّ فهذا آخرُ أيامي الذي وعدتني فيه الراحة من بلاء الدنيا ، اللهمَّ فإني أسألك ألَّا تقبض روحي ، ولا أزولَ من مكاني هذا حتى تنزل بهذا القوم المتكبّرين من سطواتك ونقمتك ما لا قبَل لهم به ، وما تشفي به صدري ، وتقرّ به عيني ؛ فإنهم ظلموني وعذبوني . اللهمّ وأسألك ألّا يدعو بعدي داع في بلاء ولا كرب فيذكرني ، ويسألك باسمى إلَّا فـرّجت عنه ورحمتــه وأجبته ، وشفّعتني فيه .

فلمّا فَرَعُ من هذا الدّعاء ، أمطر الله عليهم النار ، فلما احترقوا عمّدوا إليه فضربوه بالسيوف غيظاً من شدّة الحريق ، ليعطيّه الله تعالى بالقتلة الرابعة ما وعده . فلم احترقت المدينة بجميع ما فيها ، وصارت رماداً ، حملها الله من وجه الأرض حتى أقلّها ، ثم جعل عاليّها سافلها ، فلبثت زماناً من الدهر يخرج من تحتها دخان متن، لا يشمّه أحد إلاَّ سقم سقماً شديداً ، إلاَّ أنها أسقام نختلفة ، لا يشبه بعضها بعضاً ، فكان جميع من آمن بجرجيس ، وقتل معه أربعة وثلاثين ألفاً ، وإمرأة الملك . رحمها الله ،

ونرجع الآن إلى :

# ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم

لسياق تمام التأريخ ؛ إذ كنا قد ذكرنا الجلائلَ من الأمور التي كانت في أيام ملوك الطوائف في الفرس ، وبني إسرائيل، والروم ، والعرب ، إلى عهد أردشير .

ولما مضى من لدن مَلَك الإسكندر أرضَ بابل في قول النصارى وأهل الكتب الأول خسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة ، وفي قول المجوس ماتنان وست وستون سنة ؛ وَقَبَّ أَذَرْشِير بن بابك شاه ملك خور بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهومس بن ساسان بن بَهَّمَن الملك بن إَسْفَنْياوار بن بِشَمَّالَسِ بن لَمُواسِّب بن كَيْوَجِي بن كَيْمَنْش - وقبل في نسبه : أَرْوَشِير بن بابك بن ساسان بن بابك بن زراد بن بهاويد بن ساسان الأكبر بن بَهْمَن بن إِسْفَنْديار بن بشتائب بن لهراسب -بفارس طالباً - يزعمه - بنم ابن عمه دارا بن دارا بن بَهْمَن بن إِسْفَنْديار ، الذي حارب الإسكندر ، فقتله حاجباه ، مُريداً - فيها يقول -ردّ الملك إلى أمله ،

وذُكِير أن مولده كان بقرية من قرى إصْطَخْر يقال لها طيروده ، من رُسْتَاق خير من گورة إصْطَخر . وكان جدّه ساسان شجاعاً شديد البطش ، وإنّه بلغ من شجاعته وشدة بطشه ، أنه حارب وحده أمانين رجكّا من أهل اصْطَخر، ذوي بأس ونجدة ، فهزمهم . وكانت امرأتُه من نسل قوم من الملوك ، كانوا بفارس، يعرفون بالبازونجين، يقال لها : راميهشت ، ذات جمال ، وكمال ،وكان ساسان قيًّا على بيت نار إصْطَخر ، يقال له بيت نار أناهيذ ، وكان مَغَوماً بالصيد والفروسيَّة ، فولدت راميهشت لساسان بابك ، وطولُ شعوه حين ولدته أطولُ من شبر . فلها احتَنَك قام بأمر الناس بعد أبيه ، ثم ولد له ابنه أردشير .

وكان مَلَك إصطخر يومثل رجل من البازرنجين ، يقال له - فيها حدَّت عن هشام بن محمد - جُوزِهُر . وقال أن لاردشير وقال غيره : كان يسمّى جُزِهُمْر ، وكان له خَسيّ يقال له تيرَى ، قد صيّره ارْجَبَدَا بدارابَجِرَد ، فلما أن لاردشير سبعُ سنين ، سار به أبوه إلى جُزِهْر ، وهو بالبيضاء ، فوقفه بين بديه ، وسأله أن يضمّه إلى تيرَى ؛ ليكون ربيباً له ، وارْجَبَدَا من بعده في موضعه . فأجابه إلى ذلك ، وكتب بما سأله من ذلك ميجلًا ، وصار به إلى تيرَى ؛ فقيله حسن قبله به واعلمه قوم من المنجمين فقيله أحسن قبله به واعلمه قوم من المنجمين والعرافين صلاح مولده ، وأنه بملك البلاد . فذكر أن أردشير تواضع واستكان لذلك ، ولم يزل يزداد في الحير كل يوم ، وأنّه رأى في نومه ملكاً جلس إلى رأسه ، فقال له : إنَّ الله بمالك ، البلاد ؛ فليأخذ لذلك أهبته ، فلها استيقظ سرَّة بذلك ، وأحسَّ من نفسه قوةً وشدّة بطش ، لم يكن يعهد مثله .

وكان أوّل ما فعل أنه سار إلى موضع من دارابجرد ، يقال له جوبانان ، فقتل ملكاً كان بها يقال له فاسين . ثم سار إلى موضع بقال له وفويه ، فقتل ملكاً كان بها يقال له بنويه ، فقتل ملكاً كان بها يقال له بنويه ، ثم إلى موضع يقال له لورس ، فقتل ملكاً كان بها يقال له بنويه ، ثم كتب إلى أبيه بما كان منه ، وأمر بالوثوب بجره مو وهو بالبيضاء ، فغعل ذلك ، وقبل جره واخذ تاجه ، وكتب إلى أزدّوان البهلوي ملك الجبال وما يتصل به ا و يقمل جراه وأمر بالوثوب بجره م . فكتب إلى أزدوان كتاباً الجبال وما يتصل به ا و يقمل به ويساله الإذن في تتوجع سابور ابنه بتاح جُوه . فكتب إلى أزدوان كتاباً عنها ، وأعلمه أنه وابنه أردشير على الحلاف بماكان أبيه ، وكتب إلى أردشير أن يشخص إليه . فامتنع أردشير الإيام ، فتتوج سابور بن بابك بالمتاع ، وجمع جوماً ، وصلا بم نحوه ليحاربه ، وخرج من إصطفر ، فالمنى من ذلك ، فعضب سابور من امتناعه ، وجمع جوماً ، وصلا وأحضروا التاج وسرير الملك ، فسلم الجديع بما عدّة من إخوبة ، كان بعضهم أكبر سنا عنه ، فاجتمعوا وأحضروا التاج وسرير الملك ، فسلم الجديع با عدّة من إخوبة ، والسرير بعن أن أمل فعل الموبد ، وحرف وصلى الموبد ، وشعر ومكن والته ، وصير رجلاً يقال لا أرسام من رحفو وزيراً ، وأطلق يده وفوض إليه ، وصير رجلاً يقال له فاهر مؤبدان موبد ، وأحس من أخوبة وقبط والمنا معه بالمنا عن منا فقتل جاءة من أهمها ، ثم أنه أن أمل دارابجرة وقد فد فسدوا علمه ، لها المديداً ، وقاتل أردشير بنفسه حتى أسر بلاش ، واستولى على المدينة ؛ فملك أردشير على كرمان ابناً له أد شد، أيضاً

وكان في سواحل بحر فارس ملك يقال له أيتنبود ، كان يعظّم ويُعبّد ، فسار إليه أردشير فقتله وقطّعه بسيفه نصفين ، وقتل مَنْ كان حوله ، واستخرج من مطامير كانت لهم كنوزاً مجموعة فيها ، وكتب إلى مهْرُك ، وكان ملك إيراهسان من أرْدَشير خُرَّة ، وإلى جماعة من أمثاله في طاعته ، فلم يفعلوا ، فسار إليهم ، فقتل يهمُرك ، ثم سار إلى جُور ، فأمسها ، وأخذ في بناء الجُوسَ المعروف بالطُّرْبَال ، وبيت نار هناك .

فبينا هو كذلك إذ ورد عليه رسول الأردّوان بكتاب منه ، فجمع أردشير الناس لذلك ، وقرأ الكتاب بحضرتهم ؛ فإذا فيه : إنّك قد عَدَوْت طورَك ، واجتلبت حتفَك ، أيها الكرديّ المرك في خيام الاكواد ا مَنْ أذنّ لك في التاج الذي لبسته ، والبلاد التي احتويت عليها وغلبت ملوكها وأهْلها ! وَمَنْ أَمْرُك بِبناء المدينة التي أمُّستها في صحراء ـ يريد جور ـ مع أنّا إنْ خَلْيناك وبناءها فابتن في صحراء طولها عشرة فراسخ مدينةً ، وسَمُّها رام أردشير وأعلمه أنه قد وجَّه إليه ملك الأهواز لياتيّه به في وَنَاق.

فكتب إليه أردشير : إذَّ الله حباني بالناج الذي لبستُه ، وملّكني البلاد التي افتتحتُها ، وأعانني على مَنْ قتلت من الجبابرة والملوك ؛ وأمّا المدينة التي أبنيها وأسمنيها رام أردشير ، فأنا أرجو أنّ أمكن منك ، فأبعث برأسك وكنوزك إلى بيت النار الذي أمسته في أردشير خرّة .

ثم شخص أردشير نحو إصمَّعَخر ، وخلف أبرسام باردشير نُحَرَّة ، فلم يلبث أردشير إلاَّ قليلاً حتى ورد علمه كتاب أبرسام بموافاة ملك الأهواز ، وانصرافه منكوياً . ثم سار إلى اصبَّهان فاسر شاذ سابور ملكها ، وقتله ، ثم عاد إلى فارس ، وتوجّه لمحاربة نيروفر صاحب الأهواز ، وسار إلى الرَّجان وإلى بنيان وطاشان من رَاهَهُوْهُمُّ ، ثم إلى سُرَّق . فلما سار إلى ما هنالك ، ركِب في رهط من أصحاب، ؛ حتى وقف على شـاطي ، أُجَيِّلُ ، فظفِر بالملدينة ، وابتنى مدينة سوق الأهواز ، وانصوف إلى فارس بالغنائم ، ثم ارتحل من فارس راجماً إلى الأهواز على طريق جوه وكازرون ، ثم صار من الأهواز إلى منسان ، فقتل ملكاً كان بها يقال له بندو ، وبنى هنالك كُرْخ مَيْسان ، ثم انصوف إلى فارس ، وأرسل إلى أردّوان يرتاد موضعاً يقتتلان فيه ، فأرسل إليه أردّوان : إني أوافيك في صحراء تدعى هُرمُرْجان ، لانسلاخ مِهْرماه . فوافاه أردشير قبل الوقت ، وتبوًا من الصحراء موضعاً ، وخندق على نفسه وجنده ، واحتوى على غين كانت هناك ، ووافاه أردّوان . فاصطفت القوم للفتال ، وقد تقلم سابور بن أردشير دافعاً عنه ، ونشب القتال بينهم ، فقتل سابور دارا بنداذ ، كاتب أزدُوان بينه م ، فقتل سابور دارا بنداذ ، كاتب أزدُوان بينه ، فقتل سابور دارا بنداذ ، كاتب رجهه ، ويقال : إذ أردشير من موضعه إلى أردّوان حتى قتله ، وكثر القتل في أصحابه ، وهرب مَنْ بَقِيَ على رجهه ، ويقال : إذْ أردشير نزل حتى توطًا رأس أردُوان حتى قتله ، وقد نلك اليوم سمّى اردشير و فـاهَنْشاه » .

ثم سار من موضعه إلى تمذان فافتتحها ، وإلى الجيل وأَذَريبجان وإرمينية والموصل عَنْرة ، ثم سار من الموصل إلى مُخذان فافتتحها ، وإلى على شاطىء دِجْلة قبالةَ مدينة طهسبون ـ وهي المدينة الموسون ـ وهي المدينة الله في شرقيم المدانة والموسون ـ وهي المدينة الله والمؤونة و

ويقال : إنه كانت بقرية يقال لها الار ، من رُستَاق كُوجَرَان من رساتيق سِيف ارْفشير خُرَة ملكَة تعظّم وتعبّد ، فاجتمعت لها اموال وكنوز ومقاتلة . فحارب اردشير سكنتها وقتلها ، وغَيْم أموالا وكنوزاً عظاماً كانت لها : وإنه كان بني ثماني مدن ، منها بفارس مدينة اردشير خُرة ؛ وهي جُور ، ومدينة رام ارْدشير ، ومدينة ربو ارْدشير ، وبالاهواز هُرْمَز اردشير ؛ وهي سوق الاهواز ، وبالسَّواد بِه ارْدشير ؛ وهي غربي المدائن ، وإستاباذ أرْفشير ؛ وهي كَرْخ مُيسان ، وبالبحرين فنياذ اردشير ؛ وهي مدينة الحَظَ ، وبالموصل بوذ اردشير ؛ وهي

وذكر أن أردشير عند ظهوره كتّب إلى ملوك الطوائف كتباً بليغة ، احتجّ عليهم فيها ، ودعاهم إلى طاعته ، فلها كان في آخر أمره رسم لمن بعده عهده ، ولم يزل محموداً مظفّراً منصوراً ، لا يُفَلّ له جمع ، ولا تردّ له راية ؛ وقهر الملوك حول مملكته وأذكم ، وأشخن في الأرض ، وكوّر الكُوّر ، ومدّن المدن ، وربّب المراتب ، واستكثر من العمارة . وكان ملكه من وقت قتله أردّوان إلى أن هلك أدبع عشرة سنة . وقال بعضهم : كان ملكه أربع عشرة سنة وعشرة أشهر .

وتُحدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : قدم أردشير في أهل فارس يريد الغَلَبة على الملُك بالعراق ، فوافق بابا مَلكاً كان على الأرمانيّين ، ووافق أردُوان مَلِكاً على الأردوانيّين .

قال هشام : الأرمانيُّون أنباط السّواد ، والأردوانيُّون أنباط الشأم .

. ٣٩٧ . تاريخ ما قبل الهجرة

قال : وكلّ واحد منهما يقاتل صاحبه على الملك ، فاجتمعا على قتال أودشير . فقائلاه متساندين ، يقاتله هذا يوماً ، وهذا يوماً ؛ فإذا كان يوم بابا لم يقم له أردشير ، وإذا كان يوم أردوان لم يقم لأردشير ؛ فلمّا رأى ذلك أردشير صالح بابا على أن يكفّ عنه ويدعه وأرادون ، ويخلُّ أردشير بين بابا وبين بلاده وما فيها ، وتفرَّغ أردشير لحرب أردّوان ، فلم يلبث أن قتله واستولى على ما كان له ، وسمِع له ، وأطاع بابا ، فضبط أردشير مُلك العراق ودانتُ له ملوكُها ، وقهر من كان يناوئه من أهلها ؛ حتى حملهم على ما أراد ما خالفهم ووافقه .

ولما استولى أردشير على الملك بالعراق كره كثير من تتُنوخ أن يقيموا في مملكته ، وأن يدينوا له ، فخرجَ مَنْ كان منهم من قبائل قُضاعة الذين كانوا أقبلوا مع مالك وعمرو ابني قَهِم ، ومالك بن زهير وغيرهم ، فلحقوا بالشام إلى مَنْ هناك من تُضَاعة .

وكان ناس من العرب يُخيشون في قومهم الأحداث ، أو تضيق بهم المعيشة ، فيخرجون إلى ريف العراق ، وينزلون الحيرة على ثلاث أثلاث : ثلث تَنوخ ، وهو مَنْ كان يسكن المظالَّ وبيوتَ الشُّمَر والوير في غربيَّ الفرات ، فيها بين الحيرة والأنبار وما فوقها . والثلث الثاني العباد ، وهم اللين كانواسكنوا الحيرة وابتنّوا بها . والثلث الثالث الأحلاف ، وهم الذين لحقوا بأهل الحيرة ، ونزلوا فيهم ، مَن لم يكن من تُنوخ الوير ؛ ولا من العباد الذين دانوا لأردشير .

وكانت الحيوة والأنبار بينتا جميعاً في زمن بختنصرً ، فخربت الحيرة لتحوّل أهلها عنها عند هلاك بختنصرً إلى الأنبار ، وعمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسين سنة ، إلى أن عمرت الحيرة في زمن عمرو بن عديً ، باتخاذه إياها منزلاً ، فعيرت الحيرة خمسمائة سنة وبضماً وثلاثين سنة إلى أن وُضعت الكوفة ، ونزلها الإسلام ؛ فكان جميعً مُلكِ عمرو بن عديً مائة سنة وثماني عشرة سنة ، من ذلك في زمن أردَوَان وملوك الطوائف خمس وتسعون سنة ، وفي زمن ملوك فارس ثلاث وعشرون سنة ؛ من ذلك في زمن أردشير بن بابك أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ، وفي زمن سابور بن أردشير ثماني سنين وشهران .

## ذكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك

ولًا هلك أردشير بن بابك ، قام بملك فارس من بعده ابنه سابور . وكان أردشير بن بابك لما أفضيًا إليه الملك المأفضيًا إليه الملك أسوف في قتل الأشكانيّة ، الذين منهم كان ملوك الطوائف ، حتى أفناهم بسبب إليّة كان ساسان بن أردشير بن بَهْمَن بن إسْفَدْيِوار الأكبر ، جدّ أردشير بن بابك ، كان آلاها ، أنه إن ملك يوماً من الدهر لم يُسْتَيِّق من نسل أَشْك بن خرة أحداً ، وأوجب ذلك على عَقِبه ، وأوصاهم بالا يُبعّوا منهم أحداً إن هم ملكوا ، أو ملك منهم أحداً إن هم ملكوا ، أو ملك منهم أحداً إن هم ملكوا ، أو ملك منهم أحداً إن من ملك من ولد ولده ونسله أردشير بن بابك ، فقتلهم جميعاً ؛ نساءهم ورجاهم ، فلم يستَبْق منهم أحداً لعزمة جدّه ساسان .

فذكر أنه لم ييق منهم الحد ، غيران جارية كان وَجدها اردشير في دار الملكة ، فاعجبه جالمًا وحسنها ، فسألها - وكانت ابنة الملك المقتول - عن نسبها . فذكرت أنها كانت خادماً لبعض نساء الملك ، فسألها : إيكر أنت با كأنت با فضاء الملك ، فسألها : إيكر أنت با كثب ؟ فأخبرته أنها لمكتب على نفيها الاستمكانها منه بالحكيل ، أخبرته أنها من نسل أقلك ، فقو منها ودعا هرجبالا ابرسام - وكان شيخاً فسئًا - فأخبره أنها أقرت أنها من نسل أقلك ، وقال : نحن أولى استثمام الوقاء بنذر أبينا سأسان ، وإن كان موقعها من قلبي على ما قد علمت ، فانعلق المناف المنتج ليقتلها ، فنهي ما قد فاودعها من قلبي على ما قد فاودعها والمؤلف المنتج ليقتلها ، فنهي المنتج المناف ، فيهي الملك ، فقال له فاودعها أن الأرض ، ثم قطع مذاكيرة وضعها في حتى ثم نحتم عليه ، ورجع إلى الملك ، فقال له الملك : ما فعلت ؟ قال : قد استوجعتها بطاقه ، ويُوجعها المنتج أن يُسمّي أنه الملك ؛ من مناف أنهي أنه أنها للمناف المنتج أن يُسمّي أنه الملك ، ومنه من غلاماً ، فكوه الشيخ أن يأسمّي أنها للمناف المناف ورقع أن المنتج أن يشمّي علم المنافي المناف وأنامت الجارية عند الشيخ ، حتى وضعت غلاماً ، فكوه الشيخ أن الشيم المناف ولد ، وقد كان الشيخ أخذ قياس الضمي ساعة ولد ، وقد أنه الطالع ، فعلم عد مناف إلى ومستكمل الأدب ، وهد أن كون فيه بالخيار إذا علم به ، فسمّاه هام بعد منه ومو ما في وكون فيه بالخيار إذا علم به ، فسمّاه هام به ومو أن من سمّي هذا الاسم ، ومو سابور الجنود بالورية ، بن أرفشير . وقال بعضهم : بل سمّاه و أنه بوره ، ترجمتها بالمربية : ولد أنشك ، الذي كانت أمّ

فغَبَر أردشبر دهراً لا يُولَد له ، فدخل عليه الشيخ الأمين ، الذي عنده الصبيّ ، فوجده عزوناً ، فقال : ما يُخُونِك أيها الملك ؟ فقال له أردشير : وكيف لا أحزن ، وقد ضربتُ بسيغي ما بين المشرق والمغرب حتى ظفرت بحاجتى ، وصفالى المُلك ملك آبائي ، ثم أهلِك لا يعتبني فيه عَقِب ، ولا يكون لى فيه بقيّة ! فقال له الشيخُ : سَرَكُ الله أبها الملك وَعَمرك ! لك عندي ولد طَيّب نفيس ، فادع بالحُقّ الذي استودعتُك ، وختمتَه بخاتمك أرك برهان ذلك .

فدعا أردشير بالحق ، فنظر إلى نقش خاتم ، ثم فضّه ، وفتح الحق ، فوجد فيه مذاكير الشيخ ، وكتاباً فيه : إنّا لما اختبرنا ابنة أشك التي عَلِقت من مَلِك الملوك أردشير حين أمِزنا بقتلها حين حملها ، لم نستحل أثواء ربح الملك الطيب ، فاودعناها بعلن الارض كما أمرنا ملكنا ، وتبرأنا اليه من أنفسنا لثلا يجد عاضية إلى غضهها سبيلا ، وقمنا بتقوية الحق المنزوع حتى لحق بأهمله ، وذلك في ساعة كذا من عام كذا . فأمره أردَشير عند ذلك أن يبتم في مائة غلام . وقال بعضهم : في الف غلام من أترابه وأشباهه في الهيئة والقامة ، ثم يُذّجلُهم عليه جمعاً لا بفرق بينهم في زوّي رولا قامة ولا أدب ؛ فضل ذلك الشيخ ؛ فلما نظر اليهم أردشير قبلت نفسه ابنه من فأعظوا صوالجة ، فلجوا بالكرة وهو في الإيوان به سريره ، فدخلت الكرة في الإيوان الذي هو فيه ، فكاع فأعظوا صوالجة ، فلجوا بالكرة وهو في الإيوان من بينهم فدخل فاستدل أردشير بدخوله عليه ، وإقدامه العلمان جمعاً أن يدخول الإيوان ، وأقدم سايور من بينهم فدخل فاستدل أردشير بدخوله عليه ، وإقدامه ويُجرأته مع ما كان من قبول نفسه له أول مرة حين رآه ، وردّته عليه دون اصحابه أنه ابنه فقال أله أبد شهر بالخواه من عذاه أله ابنه شهر المهار بالفاصة : مناه المعل ؟ فقال الخلام : شاه بور ، فقال : أردَشير : شاه بور ! فلها بنبه من بعده .

وكان سابور قد ابتكى منه أهلُ فارس - قبل أن يُفْضِيَ إليه المُلكُ في حياة أليه - عقلًا وفضلًا وعلمًا ، مع شدّة بطش ، وبلاغة منطق ، ورأفة بالرعيّة ورقّة . فلما تحقِّد التاج على رأسه ، اجتمع إليه العظياء ، فدعوًا له بطول البقاء ، وأطنبوا في ذكر والده وذكر فضائله ، فأعلمهم أنهم لم يكونوا يستدعُون إحسانه بشيء يعدِل عنده ذكرهم والده ، ووعدَهم خيراً .

ثم أمر بما كان في الحزائن من الأموال ، فوسّع بها على الناس ، وقسّمها فيمن رآه لها موضعاً ، من الوجوه والمجنود وأهل الحاجة ، وكتب إلى عمّاله بالكُور والنّواحي أن يفعلوا مثلَ ذلك في الأموال التي في أيديهم ، فوصل من فضله وإحسانه إلى القريب والبعيد ، والشريف والوضيع ، والحاص والعمام ما عمّهم ورُفِغتُ معايشهم . ثم تخيّر لهم العمّال ، وأشرف عليهم وعملى الرعيّة إشراقاً شديداً ، فبان فضلُ سيرته ، ويُعد

وقيل : إنه سار إلى مدينة تيمبيين ، لإحدى عشرة سنة مضت من مُلكه ، وفيها جنود من جنود الروم ، فحاصرهم حيناً ، ثم أتاه عن ناحية من خُراسان ما احتاج إلى مشاهدته ، فشخص إليها حتى احكم أمرها ، ثم رجع إلى نَصِيبين . وزعموا أنَّ سورَ المدينة تصدّع وانفرجت له فُرْجة دخل منها ، فقتل المقابلة وسنّى وأخذ أموالاً عظيمة كانت لقيصر هنالك ، ثم تجاوزها إلى الشأم ويلاد الروم ، فافتتح من مدانئها مدناً كثيرة .

وقيل : إنّ فيها افتتح قالوقيّة وقدوقيّة ، وإنّه حاصر مَلِكاً كان بالروم ، يقال له الريانوس بمدينة أنطاكِيّة ، فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه ، وأسكنهم جُندَيْق سابور .

وذكر أنه أخذ الريانوس ببناء شاذروان تُشتَر، على أن يجعل عَرْضه الف ذراع ، فبناه الـروميّ بقوم أشخصهم إليه من الروم ، وحكم سابور في فكاكه بعد فراغه من الشاذروان ، فقيل إنه أخــذ منه أسـوالاً عظيمة ، وأطلقه بعد أن جَدَع أنفه . وقيل إنه قتله .

وكان بحيال تُكُورِيت بين دِجْلة والفرات مدينة يقال لها الحَضْر ، وكان بها رجل من الجرامقة يقال له الساطِرون ، وهو الذي يقول فيه أبو داود الأيادى :

وَأَرَىٰ الْمُسُوتَ قَدُ تَدَلَّىٰ مِنَ الْحَشْ بِرِ عَلَى رَبَّ أَهْسِلِهِ السَّسَاطِسُونِ

والعرب تسميه الضَّيْزن . وقيل : إن الضَّيزن من أهل بَاجَرْمَي .

وزعم هشام بن الكليم أنه من العرب من قضاعة وأنه الضَّيْزِن بن معاوية بن العَبيد بن الأجرام بن عمرو بن النَّخَع بن سَلِيح بن خُلُوان بن عِمْران بن الحاف بن قضاعة ، وأنَّ أمه من تُزيد بن حُلُوان اسمها جَهَلَة ، وأنه إنما كان يعرف بأمّه . وزعم أنه كان مَلك أرضَ الجزيرة ، وكان معه من بني عَبيد بن الأجرام وقبائل قُضاعة ما لا يُحمى ، وأنَّ ملكه كان قد بلغ الشأم ، وأنه تطرف من بعض السَواد في غيبة كان غابها إلى ناحية خراسان سابور بن أردشير ، فلها قدم من غيبته أخبر بما كان منه ، فقال في ذلك من فعل الضَّيْزِن ، عمرو بن إلة بن الجُدّى بن الدَّهاء بن جُشَم بن خُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة :

لَقِيْنَاهُمْ بِجَمْعِ مِنْ عِلْأَفِي وَسِالحَيْلِ الصَّلَافِمَةِ الدُّكورِ فَلَاقَتْ فَارِسُ مِثْنَا نَكالًا وَقَتَّلْنَا هَزَابِذَ شَهْرَزُورِ وَلَقَنَا لِلْأَصَاجِمِ مِنْ بَعِيدٍ بَجَمْعِ كَالجَزِيرَةِ فِي السَّجِيرِ

فلها أخبر سابور بما كان منه شخص إليه حتى أناخ على حصنه ، وتحصّن الضّينزن في الحصن ، فزعمَ ابنُ الكلبي أنه أقام سابور على حصنه أربع سنين ، لا يقدر على هدمه ولا على الوصول إلى الضّينُون .

وأمَّا الأعشى ميمون بن قيس فإنَّه ذكر في شعره أنه إنما أقام عليه حولين ، فقال :

أَلَىمْ تَرَ للحَضْرِ إِذْ أَمْلُهُ يَنْعُمَىٰ وَصَلَّ خَالِدُ مَنْ نَهِمْ! اقدام به شاهَبُورُ الجُنُو دَحُولَيْنِ نَضْرِبُ فِيهِ الفَّدُمُ ضما زاقهُ زَبُّهُ قُرُةً ومِنْلُ مُجَاوِرِهِ لَمْ يُقِيَّمُ فَلَمُّا زَأَى رَبُّهُ فِعْلَةً أَتَاهُ طُرُوفاً فَلَمْ يَسْتَخَيَّمُ وكانَ دَمَا قَوْمَهُ دَصْرَةً مَلُمُوا إِلَىٰ أَسْرِكُمْ قَلْمُ صَرِمُ فصوتوا كِرَاماً بِأَسْيَافِكُمْ الرَّالُمَوْنَ يَجْضُمُهُ مَنْ جَشِمْ

ثم إنَّ ابنة للضَّيْرُن يقال لها النَّصْيرة عَركت فأخْرِجت إلى رَبَض المدينة ، وكانت من أجمل نساء زمانها ـ وكذلك كان يُقعل بالنساء إذا هن عَركَّن ـ وكان سابور من أجمل أهل زمانه - فيها قيل ـ فرأى كلَّ واحد منهها صاحبه ، فعيشقه ، فارسلت إليه : ما تجعل لي إن ذَلَتُكُ على ما تَبْدِم به سورَ هذه المدينة وتقتل أبي ؟ قال : حكمَك وارفعُك على نسائي ، واخْصَك بفضي دونهنّ . قالت : عليك بحمامة وَرقاء مُطْوَقة ، فاكتب في رجلها بحيْض جارية بكُو زرقاء ، ثم أرْسِلُها ، فإنها تقع على حائط المدينة ؛ فتتداعى المدينة . وكان ذلك في رجلها بدينة لا يهدينه . وكان ذلك طلسينة لا يشداعى المدينة . وكان ذلك في رجلها بدينة لا يهدينها إلاَّ هذا ، ففعل وتأهَب لهم ، وقالت : أنا أسقي الحَرْس الحَسر ، فإذا صُرعوا فاقتلهم ، وادخل المدينة . فقعل وتداعت المدينة ، ففتحها عنوة ، وقبل الضَّيْرُن بومنذ ، وأبيدَتُ أناء تَضاعة

اللذين كانوا مع الضُّيَّزُن ، فلم يبنَّ منهم باقي يُعرف إلى اليوم ، وأصيبت قبائل من بني حُلُوان ؛ فانقرضوا ووَرَجوا ، فقال عمرو بن إلَّه ـ وكان مع الضَّيِّرُن :

> أَلَم يَحُزُنُكَ والأَنْبَسَاءُ تَنْبِي وَمَصْرَعُ ضَيْوَنِ وَبَنِي أَبِسِي أَسَاهُمُ بِسَالَهُ يَسُولُ مُسجَلَلاتٍ فَهَسَلُمُ مِنْ أُوالِي الجَصْنِ صَحْدِراً

بما لآفَتْ سَراةُ بَنِي عَبِيدِا وأحْلَاس الكَتَائِبِ مِنْ تَزِيدِا وبالأبطال سَابُورُ الْمُجنُودِ كَانُ بُنِفَالُهُ زُبِرُ الْمُحَدِيدِ

تاريخ ما قبل الهجرة

والخرب سابور المدينة ، واحتمل النُضيرة ابنة الشَّيْرن ، فاعرس بها بعين التَّهْر ، فذكر أنها لم تزل لبلتُها تَضَوُّرُ من خشونة فرشها ، وهي من حرير محسَّوة بالقرَّ فالتُمس ما كان يُؤذيها ، فإذا ورقة آس ملتزقة بمُكْنة من عُكنها قد أثرت فيها . قال : وكان يُنظر إلى خُهها من لين بشرتها ـ فقال لها سابور : ويجك بائي شيء كان يغذوك أبوك ؟ قالت : بالزَّبْد والمُمَّ وشهد الأبكار من النحل وصفَّو الحمر . قال : وأبيك لأنا أحدَّث عهداً بك ، وآثرُ لك من أبيك الذي غذاك بما تذكرين . فامَر رجلاً فرقب فرساً جموحاً ، ثم عصب غدائرها بدننَبٍه ، ثم استركضها فقلعها قطاً ، فذلك قبل الشاع :

> أَقْفَرَ الْجِصْنُ مَنْ نَصِيرَةَ فَالمِرْ بَيَاعُ مِنْهَا فَسَجَانَبُ الشَّرِثَارِ وقد أكثر الشعراء ذكر ضَيْزِن هذا في أشعارهم؛ وإياه عَنى عديِّ بن زيد بقوله:

وَأَخُو الحَضْرَ إِذْ بَشَاهُ وَإِذْ وَجَدَ لَلَّهُ تُسْجَبَى السِيه والسخابورُ ضَادَهُ مَرْصُواً وَجَلَلُهُ كِلَهُ سَا طَالِطُلُورِ فِي فَرَاهُ وُضُورُ لم يَهَنِهُ زَيْبُ المَنْدُونِ فِسِادَ الـ مُمَلِّكُ عَنْمُ فَسِيابُهُ مَهْ جُسور

ويقال إنَّ سابور بنى بميْسان شاذ سابور ، التي تسمَّى بالنَّبَطية « ريما » .

وفي آيام سابور ظهر ماني الزنديق ، ويقال : إن سابور كما سار إلى موضح جُندُئي سابور ليؤسّسها صادف عندها شيخاً يقال له بيل ، فسأله : هل يجوز أن يتخذ في ذلك الموضع مدينة ؟ فقال له بيل : إن أأهِمتُ الكتابة مع ما قد بلغت من السنّ جاز أن يبني في هذا الموضع مدينة . فقال له سابور : بل ليكن الأمران اللذان أنكرت كونها . فوصم المدينة وأسلّم بيل إلى معلم ، وفرض عليه تعليمه الكتاب والحساب في سنة ، فخلا به المعلّم وبدأ بحلّق رأسه ولحيته لئلا يتشاغل بها ، وجادَه التعليم . ثم أن به سابور وقد نفذ وَمَهَر ، فقلَده إحصاء النفقة على المدينة واثبات حسابها ، وكور الناحية وسمّاها بمّازنديو سابور ، وتأويل ذلك : « خير من أنطاكية » ، ومدينة سابور - وهي التي تسمّى جُندَى سابور ، وأهل الأهواز يسمونها « بيل » بِأسم القَيّم كان على بنائها . ولما حضر سابور الموت ملّك ابنَه هرمز وعهد إليه عهداً أمره بالعمل به .

واختلف في سني ملكه ، فقال : بعضهم كان ذلك ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماً . وقال آخرون : كان ملكه إحدى وثلاثين سنة وسنة أشهر وتسعة عشر يوماً .

ثم قام بالملك بعد سابور بن أردشير بن بابك ابنًّه هرمز . وكان يلقّب بالجريء ، وكان يُفتَّب في جسمه وخلّه وصورته بأردشير ؛ غير لاحق به في رأيه وتدبيره ، إلاّ أنه كان من البطش والجرأة ويطّم الحَلق على أمر

عظيم .

وكانت أمّه ـ فيها قيل ـ من بنات مِهْرِك ، الملك الذي قتله أردشير بأردشير خُرة . وذلك أن المنتجمين كانوا أخبروا أردشير أنه يكون من نسله مَنْ يملك . فتنتيع أردشير نُسله فقتلهم ، وأفلنت أمّ هرمز . وكانت ذات عَقل وجمال وكمال وشدة خُلق ، فوقعت إلى البادية ، وأوت إلى بعض الرَّصاء . وإنَّ سابور خرج يوماً متصيداً ، فأمعن في طلب الصَّيد ، واشتلّه به المطش ، فارتفعت له الأحبية التي كانت أمّ هرمز أوتُ إليها ، فقصداها فوجد الرَّعاء غُيبًا ، فطلب الماء ، فناولته المرأة ، فعاين منها جالاً فائقاً ، وقواماً عجبياً ، ووجهاً عتيقاً . ثم لم يلبث أن حضر الرَعاء ، فساله من يزوجها منه ، فساله أن يزوجها منه ، فساله من يزوجها منه ، فساله أن يزوجها منه ، فساله أن يزوجها منه ، فساله أن يزوجها منه ، فالم والتعس منها ما يلتمس الرجل من المرأة امتنعت وقهرته عند المجاذبة قهراً ينكره . وتعجّب من قوتها ، فلها تطاله على سَرَّر أمرها ، ووطئها فوللت هُرْمز، فستر أمره حتى أثت له سنون .

وإنَّ اردشير ركب يوماً ، ثم انكفاً إلى منزل سابور لشيء أراد ذكره له ، فدخل منزله مفاجأة ، فلما استغرَّ به المشقرُ به المشقرُ القرار خرج هُرمز ، وقد ترعرع وبيده صولجان يلعب به رهو يصبح في أنره الكرة ، فلما وقعت عين أرفشير عليه أنكره ، ووقف على المشابه التي فيه منهم ؛ لأن الكرّية التي في آل أرفشير كانت لا تخفى ، ولا يذهب أمرهم على أحد ، لعلامات كانت فيهم ؛ من حُسن الوجوه ، وعَبَالله الحَلْق ، وأمور كانوا بها خصوصين في الجسامهم . فاستدناه أردشير ، وسال سابور عنه ، فخرَّ مكفّراً على سبيل الإقرار بالحظا عاكان منه ، وأخبر أباه عَشق الله ي ذكر المنتجمون في ولد مِهْرك ، ومَنْ بملك منهم ، وأنهم إنما ذهبو فيه إلى مُؤمّر ؛ وذكان فن نفسه وأذهبه .

فلها مَلَك أردشير وأفضى الأمر إلى سابور و لى هُرمز خراسان ، وسيّره إليها ، فاستقلّ بالعمل ، وقَمّع مَنْ كان يليه من ملوك الامم ، وأظهر تمبيَّراً شديداً ، فوضى به الوشاة إلى سابور ، ووهُموه أنّه إن دعاء لم يجيّ ، وأنّه على أن يبتزّه الملك ؛ وغمت الاخبار بذلك إلى هرمز ، فقيل : إنَّه خلا بنفسه ، فقطع يَده وحَسَمها، وألقى عليها ما يخطفها ، وأدرجها في نفيس من الثياب ، وصيّرها في سَفَظ ، وبعث يها إلى سابور ، وكتب إليه بما بلغه ، وأنّه إنما فعل ، إزالةً للتهمة عنه ؛ ولأنّ في رسمهم الاّ بملكوا ذا عامة ، فلها وصل الكتاب بما معه إلى سابور ، تقطّع أسفاً، وكتب إليه بما ناله من الغمّ بما فعل، واعتذر ، وأعلمه أنه لو قطّع بدنه عضواً

وقيل : إنه لما وضع التاج على رأسه ، دخل عليه العظهاء ، فدعوًا له فأحسن لهم الجواب ، وعَرَفوا منه صدق الحديث ، وأحسن فيهم السيرة ، وعَدَلَ في رعيّته ، وسلك سبيل آبائه ، وكُور كورة رام هرمز .

وكان ملكه سنة وعشرة أيام .

ثم قام بالملك بعده ابنه بهرام . وهو بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك .

وكان من تُحمَّال سابور بن أردشير ، وهرمز بن سابور ، ويهرام بن هرمز بن سابور - بعد تميلك عمرو بن عدى بن نصر بن ربيعة على فَرْج العرب من ربيعة ومُصَرِّ وسائر مَنْ ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومثذ - ابنُّ لمحرو بن عدي ، يقال له امرؤ القيس البُدّه ، وهو أوّل من تَنصَرُ من ملوك آل نصر بن ربيعة وعمّال ملوك الفرس ، وعاش ـ فيها ذكر هشام بن محمد ـ مُلكاً في عمله مائة سنة واربع عشرة سنة ؛ من ذلك في زمن سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهواً ، وفي زمن مُوّمز بن سابور سنة وعشرة أيام ، وفي زمن بهرام بن هرمز بن سابور ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ، وفي زمن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ثمانًا عشرة سنة .

وكان بهرام بن هرمز ـ فيها ذُكر ـ رجازُ ذا حلَّم وتُؤُدَّة ، فاستبشَر الناس بولايته ، واحسن السيرة فيهم ، واتَّبَم في ملكه في سياسة الناس آثار آباته ؛ وكان ماني الزنديق ـ فيها ذكر ـ يدعوه إلى دينه ، فاستمرَّى ما عنده ، فوجده داعبة للشيطان ، فأمر بقتله وسَرَّيْخ جلده وحشوه تبناً وتعليقه على باب من أبواب مدينة جُنَّدَيِّي سابور ، يدعى باب لمانى ، وقتل أصحابه ومَنَّ ذَخَل في ملّته .

وكان ملُّكه ـ فيها قيل ـ ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام .

ثم قام بالملك بعده ابنه بَيْرام بن بَيْرام بن هرمز بن سابور بن أردشـير . وكان ذا علم\_ فيـيا فيل ـ بالأمور ، فلمّا عقد التاج على رأسه دعا له العظهاء بمثل ما كانوا يدعون لآبائه ، فردّ عليهم مردًّا حسناً ، وأحسن فيهم السيرة ، وقال : إن ساعدنا الدهر نقبل ذلك بالشكر ، وإن يكنّ غيرَ ذلك نرضَ بالقسّم.

واختُلف في سِنِي ملكه ، فقال بعضهم : كان ملكه ثمانيَ عشرة سنة . وقال بعضهم : كان سبع عشرة سنة .

ثم ملك بَيْرام الملقب بشاهنشاه بن بَيْرام بن بهرام بن هرهز بن سابور بن أردشير ؛ فلها عُقد الناج على رأسه اجتمع إليه العظياء ، فدعوًا له ببركة الولاية وطول العمر ، فودٌ عليهم أحسن الردّ ، وكان قبل أن يُفْضِيَ إليه الملك علَّكاً على سبحسنان .

وكان ملكه أربع سنين .

ثم قام بالملك بعده تُرسى بن بَهْرام ، وهو أخو بهرام الثالث ، فلما عقد الناج على رأسه دخلت عليه الاشراف والعظهاء ، فدعوًا له فوعدهم خيراً ، وأمرهم بمكانفته على أمره ، وسار فيهم بأعدل السيرة ، وقال يوم ملك : إنّا لن نُضَيّم شكر الله على ما أنعم به علينا .

وكان ملكه تسع سنين .

ثم ملك هُرَّمز بن تَرْسِي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير . وكان النَّس قد وَجلوا منه ، وأحسّوا بالفظاظة والشدّة ، فأعلمهم أنه قد عَلِم ما كانوا يخافونه من شدّة ولايته ، وأعلمهم أنه قد أبدل ما كان في خلقه من الجَلْظة والفظاظة رقَّة ورأفة ، وساسهم بأرفق السياسة ، وسار فيهم بأعَدَّل السيرة ، وكان حريصاً على انتحاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل على الرعيّة . ثم هلك ولا ولد له ، فشقّ ذلك على الناس، فسألوا بمبلهم اليه عن نسائه ، فذكر هم أن بعضهن حُبل . وقد قال بعضهم : إن هرمز كان أوصى بالملك لللك الحمَّل في بطن أمّه ، وأنّ تلك المرأة ولدت سابور ذا الاكتاف .

وكان مُلْكُ هرمز في قول بعضهم ست سنين وخمسة أشهر ، وفي قول آخرين سبع سنين وخمسة أشهر .

ثم ولد سابور ذو الأكتاف بن هرمز بن تَرْسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن اردشير ، علَّكاً بوصية أبيه هرمز له بالملك ، فاستبشر الناس بولادته ، وبثُّوا خبرَه في الأفاق ، وكتبوا الكتب ، ووجَّهوا به البُرد إلى الأفاق والأطراف ، وتقلّد الوزراءُ والكتَّاب الأحمال التي كانوا يعملونها في ملك أبيه ، ولم يزالوا على ذلك ، حتى فشا خبرُهم، وشاع في أطراف مملكة الفرس أنّه كان لا ملكَ لهم ، وأنَّ أهلها إنما يتلوّمون صبيًّا في المهد ، لا يذُرون ما هو كائن من أمره ، فطمِحت في مملكتهم النرك والروم .

وكانوا من الحرب أذن البلاد إلى فارس ، وكانوا من أحوج الأمم إلى تداول شيء من معايشهم وبلادهم ، لسوه حالهم وشطف عيشهم ، فسار جمع عظيم منهم في البحر من ناحية بلاد عبد القيس والبخوين وكاظمة ، حتى أناخوا على أبرشهر وسواحل أردشبر خرة وأسياف فارس ، وغليوا أهلها على مواشيهم وحُروتهم وكافرة من النوس ، وغليوا أهلها على مواشيهم وحُروتهم لعضمهم وألم المناف وقال فلك من أمرهم حيناً ، لا يغزوهم أحد من الفرس ، لعفقهم ، أنه أستيقظ الناس له ؛ حتى تحرّك سابور وترعرع ، فلها ترعرع ذُكِر فعفهم ، أنه استيقظ ذات لبلة وهو في قصر المملكة بطيستون ، من ضوضاء أن أوّل ما عُرف فسأل عن ذلك ، فاخير أنّ ذلك ضبعة ألناس عند ازدحامهم على جسر وجلة مقبلين الناس بسترر ، فالمنافرة مقبلين فلا يزدحم ومنبرين ، فلا يزدحم الناس في المرور عليها . فاستبشر الناس عام ارأة من فطنته لما قطن من ذلك على صِحْر سنه . وتقلّم فيا أبو به الناس في المرور عليها . فاستراح على من ذلك على صِحْر سنه . وتقلّم فيا أبو به الناس من المخاطرة بانفسهم في الجواز على الجسر ، وجَعل الغلام ينزيد في اليوم ما ينزيده غيده في الجويل .

وجعل الكتّاب والوزراء يُعرِضون عليه الأمر بعد الأمر ، فكان فيها عُرِض عليه أمرُ الجندود التي في الشعود ، وإنّ الأخبار وردت بأنّ اكترهم قد أخلّ ، وعظّموا عليه الأمر في النُّغور ، ومَنْ كان منهم بإزاء الأعداء . وإنّ الأخبار وردت بأنّ اكترهم قد أخلّ الماكتاب إلى أولئك الجندود خلك ، فقال هم سابور : لا يكثّرنً هذا عندكم ؛ فإنّ الحيلة فيه يسيرة ، وأمر بالكتاب إلى أولئك الجندود جميعاً ؛ بأنّه انتهى إليه طولً مكتهم في النواحي التي هم بها ، وعِظَم فنائهم عن أوليائهم وإخوانهم ؛ فمن أحبّ أن يستكمل الفضل بالصَّبْر في موضعه أحبّ أن يستكمل الفضل بالصَّبْر في موضعه عُوف ذلك له . وتقدّم إلى وقت الحاجة إليه .

فلما سمع الوزراء ذلك من قولِه استحسنوه ، وقالوا : لو كان هذا قد أطال تجربة الأمور ، وسياسة الجنود ما زاد رأيه وصحَّة منطقه على ما سمعنا به .

ثم تتابعت أخباره إلى البلدان والنغور ، بما قوم أصحابه ، وقمع أعداءه : حتى إذا تُمَتُ له ستّ عشرة سنة وأطاق حل السلاح وركوب الحنيل ، واشتلّ عظمه ، جمع إليه رؤساء أصحابه واجناده ، ثم قام فيهم خطياً ، ثم ذكر ما أندم الله به عليه وعليهم بآبائه ، وما أقاموا من أدجم ونفوا من أعدائهم ، وما اختلّ من أمورهم ، في الأيام التي مضت من أيام صباء ، وأعلمهم أنه يبتديء العمل في اللبّ عن البيّضة ، وأنه يقدّر الشخوص إلى بعض الأعداء لمحاربته ، وأن عدّة من يشخص معه من المقاتلة ألف رجل . فنهض إليه القوم داعين متشكّرين ، وسألوه أن يُقيم بموضعه ، ويورّجه القواد والجنود ليكتّفوه ما قدّر من الشخوص فق ، على أن يجيبَهم إلى المقام ، فسألوه الازدياد على العدّة التي ذكرها فأبي . ثم انتخب ألف فارس من صناديد جنـده وأبطالهم ، وتقدُّم إليهم في المضيّ لأمره ، ونهاهم عن الإبقاء على من لقوا من العرب ، والعَرْجة على إصابة مال . ثم سار بهم فأوقع بمن انتجع بلاد فارس من العرب وهم غارّون ، وقتل منهم أبْرَح القتل ، وأسم أعنف الأَسْر ، وهرب بقيَّتُهُم . ثم قطع البَحر في أصحابه ، فورد الخَطّ ، واستقرَى بلاد البحرين ، يقتُل أهلها ولا يقبل فداء ، ولا يعرَّج على غنيمة . ثم مضى على وجهه ، فورد هَجُر ، وبها ناس من أعراب تميم وبكر بن واثل وعبد القيس ، فأفشى فيهم القتل ، وسفك فيهم من الدماء سُفْكاً سالت كسيل المطر ؛ حتى كان الهارب منهم يرى أنه لن يُنْجِيَه منه غارٌ في جبل ، ولا جزيرة في بحر ؛ ثم عطف إلى بلاد عبد القيس ، فأباد أهلها إلَّا من هرب منهم ، فلجِقَ بالرمال ، ثم أتى اليمامة ، فقتل بها مثل تلك المقتلة ، ولم يمرّ بماء من مياه العرب إلاّ عَوْره ، ولا جُبّ من جبابهم إلاّ طُمُّه . ثم أتى قرب المدينة ، فقتل مَنْ وجد هنالك من العرب وأسر ، ثم عطف نحو بلاد بَكْر وتَغْلِب فيها بين مملكة فارس ومناظر الروم بأرض الشام ، فقتل مَنْ وجد بها من العرب ، وسبَى وَطمّ مياههم . وإنّه أسكن مَنْ من بني تَغْلب من البحرين دارين - واسمهما هيم - والخَطّ، ومَنْ كان من عبد القيْس وطوائف من بني تميم هَجَر ، ومَنْ كان من بكر بن وائل كُرْمان ، وهم الَّذين يُدْعَوْن بكْر أبان ، ومَنْ كان منهم من بني حُنْظَلَة بالرَّملية من بلاد الأهواز . وإنه أمر فبنيَت بأرض السواد مدينة وسماها ، بُزُرْج سابور ـ وهي الأنبار ـ وبأرض الأهواز مدينتان : إحداهما إيران خرّة سابور ، وتأويلها « سابور ويلاده » ، وتسمَّى بالسريانية الكَرْخ ، والأخرى السوس ؛ وهي مدينة بناها إلى جانب الحصن الذي في جوفه تابوت فيه جنَّة دانيال النبي عليه السلام . وإنه غزا أرض الروم فسبَّى منها سَبْياً كثيراً ، فأسكن مدينة إيران خرّة سابور ، وسمَّتُها العرب السوس بعد تخفيفها في التسمية . وأمر فبنيت بباجَرْمَى مدينة سماها خُني سابور وكَوْر كُورة ، وبأرض خُراسان مدينة ، وسمَّاها نيسابور وكوَّر كورة .

وإن سابوركان هادن قسطنطين ملك الروم ، وهو الذي بنى مدينة قُسطنطينيَّة ، وكان أوَّل مَنْ تنصَّر من ملوك الروم ، وهلك قسطنطين ، وفَرَق مُلكه بين ثلاثة بنين ، كانوا له ، فهلك بنوه الثلاثة ، فملكت الروم عليهم رجلاً من أهل بيت قسطنطين يقال له لَلْيانوس ، وكان يدين بمَلَّة الروم التي كانت قبل النَّصرانيَّة ، ويُسرُّ ذلك ويظهر النَّصرانية قبل أن يملك ، حتى إذا ملك أظهر ملّة الروم ، وأعادها كهيئتها ، وأمرهم بإحيائها ، وأمر بهدم البِّح وقتل الأساقفة وأحبار النصارى . وإنّه جمع جموعاً من الروم والحزر ، ومن كان في مملكته من العرب ، ليقاتل بهم سابور وجنود فارس .

وانتهزت العرب بذلك السبب الفُرصة من الانتقام من سابور ، وما كان من قتله العرب ، واجتمع في عسكر للبانوس من العرب مانة الف وسبعون الف مقاتل ؛ فرججههم مع رجل من بطارقة الروم ، بعثه على مقلمته يستى يوسانوس . وإن لليانوس سارحتى وقع ببلاد فارس ، وانتهى إلى سابور كثرة من معه من جنود الروم والعرب والحزر ، فهاله ذلك ، ووجّه عيوناً تأتيه بخبرهم وصلغ عددهم وسلخه في شبحاءهم وعَلَيْهم فاضتلفت أقاويل أولئك العيون فها أثو به من الاخبار عن للبانوس وجنده ، فتنتر سابور ، وسار في اناس مع في فاختلفت أقاويل أولئك العيون فها أثو به من الاخبار عن للبانوس وجنده ، فتتر سابور ، وسار في اناس معه لل عسكر يوسانوس ليتحسسوا الاخبار ، ويأتوه بها على حقائقها ، فنلرت الرّوم بهم ، فأخذوهم ودفعوهم إلى عسكر يوسانوس ، فلم أخبره مالامم أخبره باللقصة على يوسانوس ، فلم أخبر مالامم أخبره باللقصة على يوسانوس ، فلم يقرّ أحدً منهم بالأمر الذي توجّهوا له إلى عسكره ، ما خيلا رجلاً منهم أخبره بالقصة على

وجهها ، ويمكان سابور حيث كان ، وسأله أن يوجّه معه جنداً ، فيدفع إليهم سابور . فأرسل يوسانوس حيث سمع هذه المقالة إلى سابور رجلاً من بطانه ، يعليه ما لقيني من أمره ، وينلوه ، فارتحل سابور من الموضع الذي كان فيه إلى عسكره . وإنَّ من كان في عسكر لليانوس من العرب سألوه أن يأذن لهم في عاربة سابور ، فأجهم إلى ما سألوه ، فزحفوا إلى سابور ، فقاتلوه ففضُّوا جمّه ، وقتلوا منهم مقتلةً عظيمة ، وهرب سابور فيم بن بن من جناه ، واحتوى لليانوس على مدينة طيسبون عَلَّة سابور ، وظفر ببيوت أموال سابور وخزالته فيما ، فكتب سابور إلى مَنْ في الأفاق من جنوده يُعلمهم الذي لقيّ من لليانوس ومنَّ معه من العرب ، ويأم من كان فيهم من القوّاد أن يقدّموا عليه فيمن بتابهم من جنوده ، فلم يلبث أن اجتمعت إليه الجيوش من كلّ أفق ، فانصوف فحارب لليانوس واستنقل منه من بنوده ، وليان لليانوس مدينة جهازُفشير وما والإهما أفق ، فانسابه عنه أن المنتقب في ابنه وين سابور . وإنَّ لليانوس كان جالساً ذات يوم في حُجْرته ، فأصابه سهم غَرْبُ في فؤاده فقتله ، فأشقِط في روع جنانه ، وهاهم الذي نزل به ، وينسوا من التفصي من بلاد فارس و وصاروا فؤاده وقتله ، فيام في المناس لهم ، فطلبوا إلى يوسانوس أن يتولى المُلك م فيملكوه غلاسهم ، فابي ذلك ، والحُوا عليه فيه ، فاعلمهم أنه على مأنة النصرائية ، وأنه لا يكي ناساً له خالفين في الملة فأخيرته الروم أنهم على مأنية ، وأنهم إلى إلى إلى ما طلبوا ، ومأكوه عليهم ، وأظهوا النُصورائية ، وأنهم إلى ما طلبوا ، ومأكوه عليهم ، واظهوا والأشهرائية ، وأنهم إلى ما عليه ، وأنهم على مائيه ، وأنهم إلى ما عليه ، وأنهم على مائيه على مائيه ، وأنهم على مائية مائيه ، وأنهم على مائيه ، وأنهم على مائيه ، وأنهم على مائيه على مائيه على مائية ، وأنهم إلى المائية مائية مائية مائية مائية مائية مائية مائية ، وأنهم على مائية ، وأنهم إلى المائية مائية ، وأنهم المائية مائية ، وأنهم إلى مائية ، وأنهم المائية ، وأنهم المائية مائية مائية مائية المؤلم النفطي المائية المؤلم الشعر المائية مائية مائية مائية مائية المؤلم المؤلم المؤلم والمؤلم المؤلم المؤلم

وإنّ سابورعلم بهلاك لليانوس ، فارسل إلى قواد جنود الروم ، يقول : إنّ الله قد أمكننا منكم ، وادالنا عليكم ، بظلمكم إيّانا ، وتخطّيكم إلى بلادنا ، وإنا نرجو أن تَمهلكوابها جوعاً من غير أن نهيّىء لتنالكم سيفاً ، ونشرَغ له ربحاً ؛ فسرّحوا إلينا رئيساً إن كتنم رأستموه عليكم . فعزم يوسانوس على إتيان سابور ، فلم يتابعه على رأيه أحدُ من قواد جنده ، فاستبدّ برأيه ، وجاء إلى سابور في ثمانين رجلاً من الشراف مَنْ كان في عسكره وجنده ، وعليه تاجه ، فبلغ سابور بحيثه إليه ، فتلقّاه وتساجدا ، فعانقه سابور شكراً لما كان منه في أمره ، وطبع عنده يومئذ ونعم .

وإنَّ سابور أرسل إلى قواد جند الروم وفوي الرياسة منهم يُعلمهم انّهم لو ملكوا غير يوسانوس جُرى هلاكُهم في بلاد فارس ، وأنَّ تمليكهم إياه يُنجيهم من سطوته . وقويَ أمر يوسانوس بجهله ، ثم قال : إنَّ الروم قد شنُّوا الغارة على بلادنا ، وقتُلُوا بشراً كثيراً ، وقطعوا ما كان بارض السَّواد من نخل وشهر ، وحَوْرَبوا عِمارتها ؛ فإمَّا أن يدفعوا إلينا قيمة ما أفسدوا وخرَبوا ، وإما أن يعوِّضونا من ذلك نَصِيبين وَحَيْرِها ، عوضاً منه ، وكانت من بلاد فارس ، فغلبت عليها الرّوم .

فأجاب يوسانوس وأشراف جنده سابورَ إلى ما سأل من العِرَض، ودفعوا إليه نصيبين ، فبلغ ذلك أهلَها ، فجلَّوا منها إلى مدن في مملكة الروم ، مخافة على أنفسهم من ملك الملك المخالف ملَّتهم ، فبلغ ذلك سابور ، فنقل اثني عشر ألفأهل بيت من أهل إصَّطخر وإصبَهان وكُور أُخَر من بلاده وحَيَّزه إلى نصيبين ، وأسكنهم إياها ، وانصرف يوسانوس ومَنْ معه من الجنود إلى الرُّوم ، وملكها زمناً يسيراً ثم هلك .

وإنَّ سابور ضَرِيَّ بقتل العرب ، ونزع أكتاف رؤسائهم إلى أن هلك . وكان ذلك سبب تسميتهم إيَّاه ذا الأكتاف . وذك بعضُ أهل الأخيار أنَّ سابور بعد أن أثخَن في العرب وأجلاهم عن النواحي التي كانوا صاروا إليها مًّا قرب من نواحي فارس والبحرين واليمامة ، ثم هبط إلى الشأم ، وسار إلى حدَّ الروم ، أعلم أصحابه أنّه على دخول الروم حتى يبحث عن أسوارهم ، ويعرف أخبارَ مدنهم وعدد جنودهم ، فدخل إلى الروم ، فجال فيها حيناً ، وبلغه أنَّ قيصر أوَّلم ، وأمر بجمع الناس ليحضروا طعامه ، فانطلق سابور بهيئة السوَّال حتى شهد ذلك الجمع ، لينظر إلى قيصر ، ويعرف هيئته وحاله في طعامه ، فقُطِن له فأخِذ ، وأمر به قيصر فأدرج في جلد ثور ، ثم سار يجُنُوده إلى أرض فارس ، ومعه سابور على تلك الحالة ، فأكثر من القتل وخراب المدائن والقرى وقطع النخل والأشجار ، حتى انتهى إلى مدينةُ جُنْدَىْ سابور ، وقد تحصّن أهلُها ، فنصب المجانية ، وهدم بعضها . فبينا هم كذلك ذاتَ ليلة إذ غفل الروم الموكِّلون بحراسـة سابــور ، وكان بقــربه قــوم من سَّبي الأهواز ، فأمرهم أن يُلقوا على القِدّ الذي كان عليه زيتاً من زقاق كانت بقرَّبهم ، ففَعلوا ذلك ، ولان الجلد وانسلّ منه ، فلم يزل يدتّ حتى دنا من باب المدينة ، وأخبر حُرّ اسهم باسمه . فلما دخل على أهلها ، اشتدّ سرورهم به ، وارتفعت أصواتهم بالحمد والتسبيح ، فانتبه أصحابٌ قيصر بأصواتهم ، وجمع سابور مَنْ كان في المدينة وعبَّاهم ، وخرج إلى الرُّوم في تلك الليلة سَحَراً ، فقتل الروم وأخذ قيصر أسيراً ، وغنم أمواله ونساءه ، ثم أثقل قيصر بالحديد وأخده بعمارة ما أخرب ؛ ويقال : إنه أخذ قيصر بنقل التراب من أرض الروم إلى المدائن وجُنْدَيْ سابور ، حتى يرمّ به ما هدم منها، وبأن يغرس الزيتون مكان النخل والشجر الذي عقره ، ثم قطع عقبه ورتقه ، وبعث به إلى الروم على حمار ، وقال : هذا جزاؤك ببغيك علينا ؛ فلذلك تركت الروم اتُّخاذ الأعقاب ، ورُتْق الذُّؤاب .

ثم أقام سابور في ممكته حيناً . ثم غزا الروم فقتل مِنْ أهلها ، وسَبي سبياً كثيراً ، وأسكن مَنْ سبي مدينةً بناها بناحية الشّوس ، وسمّاها إيرانشهر سابور ، ثم استصلح العرب ، وأسكن بعض قبائل تغلب وعبد القيس ويكر بن واثل كرمان وقرّج والأهواز ، وبنى مدينة نيسابور وهدائن أخر بالسَّند وسجسّتان ، ونقل طبيباً القيس ويكر بن واثل كند واسكنه الكُرخ من السُّوس ؛ وللملك صار أهلُّ تلك الناحية أطبُّ العالمات ورث طِبّه أهلُ السُّوس ؛ وللملك صار أهلُّ تلك الناحية أطبُّ العرب . وأوصى بالمُلك لاخيه اردشير .

وكان ملك سابور اثنتين وسبعين سنة .

وهلك في عهد سابور عاملُه على ضاحية مُضر وربيعة ، اصرؤ القيس البدء بن عصرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ، فاستعمل سابور على عمله ابنه عمرو بن امرىء القيس ـ فيها ذُكِر ـ فبقيَ في عمله بقيَّة ملك سابور ، وجميع أيام أخيه أردشير بن هرمز بن نرسي ، وبعض أيام سابور بن سابور .

وكان جميع عمله ـ على ما ذكرت ـ من العرب ، وولايته عليهم ـ فيها ذكر ابن الكلبي ـ ثلاثين سنة .

ثم قام باللك بعد سابور ذي الاكتاف أخوه أردنسير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك . فلما تُقِقد التاج على راسه جلس للعظاء ، فلما دخلوا عليه دعواً لـ بالنصر ، وشكروا عنده اخاه سابور ، فأحسن جوابّهم ، وأعلمهم موقع ماكان من شكرهم لاخيه عنده ، فلما استقرّ به الملك قراره عطف على العظاء وذوي الرياسة ، فقتل منهم خلقاً كثيراً ، فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه . ثم ملك سابور بن سابور ذي الاكتاف بن هرمز بن نرسي . فاستبشرت الرعبيّة بذلك وبرجوع مُلك أبيه إليه ، فلقيهم أحسن اللقاء ، وكتب الكتب إلى العمّال في حُسْنِ السيرة والرّفق بالرّمية ، وأمر بمثل ذلك وزراءه وكتابه وحاشيته ، وخطبهم خطبة بليغة ، ولم يزل عادلاً على رعيّته ، متحنّاً عليهم لما كان تبينٌ من مودّتهم وعبّتهم وطاعتهم ، وخضع له عَمّه أردشير المخلوع ، ومنحه الطاعة . وإنَّ العظاء وأهل البيوتات قطعوا أطناب فُسطاط كان ضُرب عليه في حجرة من حُجّره ، فسقط عليه الفسطاط .

وكان ملكه خمس سنين .

شم ملك بعده أخوه بَهرام بن سابور في الأكتاف . وكان يلقّب كَرْمان شاه ؛ وذلك أنَّ أباه سابور كان ولاه في حياته كَرْمان ، فكتب إلى فوّاده كتابًا يحتَّهم فيه على الطاعة ، ويامرهم بتَقْوى الله والنصيحة للملك ، وبنَى بكرَّمان مدينة ، وكان حَسَنَ السياسة لرعيّته ، محموداً في أمره .

وكان ملكه إحدى عشرة سنة . وإنَّ ناساً من الفتَّاك ثاروا إليه فقتله رجل منهم برمية رماها إيَّاه بنشَّابه .

ثم قام بالملك بعده يَزْدَجِرْد الملقّب بالأثيم ، بن بهرام الملقّب بكَرْمان شاه بن سابور ذي الأكتاف .

ومن أهل العلم بانساب الفرس مَنْ يقول: إن يُزْوَجِرد الأثيم هذا ، هو أخو بهرام الملقّب بكُرُمان شاه وليس بابنه ، ويقول : هو يُزْوَجِرُد بن سابور ذي الأكتاف . وعمن نسبه هذا النسب وقال هذا القول ، هشام بن عمد .

وكان ـ فيا ذكر \_ فَشَّا غليظاً ذا عيوب كثيرة ، وكان من أشدَّ عيوبه واعظمها ـ فيا قبل \_ وَضُمَّه ذكاه ذهن وحسن أدب كان له وصنوفاً من العلم قد مهرها وعليمها ، غير موضعه ، وكثرة رؤيته في الطمار من الامور ، واستعمال كلّ ما عنده من ذلك ، في الموارية والدهاء والمكاينة والمخاتلة ، مع فطنة كانت بجهات الشرّ ، ومشتمات كلّ ما عنده من ذلك ، في الموارية والدهاء والمكاينة والمخاتلة ، مع فطنة كانت بجهات الشرّ ، ومشتمات عاملة من ذلك ، واستخفاف بكلّ ما كان في الدي الناس من علّم وأدب ، واحتفاره له ، وقلة عُلقاً مي ما المالي من وأدب ، واحتفاره له ، وقلة شبّة عُلقاً مي ما المشقال عظياً . ثم لم يقدر أحد ـ وإن كان لطبّة المناقب عنده بيواً ، واليسير من الشّقالات عظياً . ثم لم يقدر أحد ـ وإن كان لطبقة المناقب منها ، ولم يكن كان لطبقة المناقب منها ، ولم يكن كان لطبقة من المرّف استجزل كان الطبقة بيا من وكان دهرة كله للناس مثّها ، ولم يكن ذلك ، وإن جوارات عليه ؟ فلم يكن يكلّمه في دجل لغيره قال له : ما قدر جمالتك في هذا الأمر الذي كلمتنا فيه كوا ما أخلت عليه ؟ فلم يكن يكلّمه في ذلك وما أشبهه إلا الوُقور القامون عليه من قبل ملوك الأهم . وإنّ ين إغا سلوم المنافقة وباديه ، وطاقة سطوته ، متواصلين متعافين ، وكان من رأيه ان يعالم لا يقرعه الصافة وباديه م وكانا للمولة الام من ولم يتعلم القبل السؤنة بمند واذنب إليه من شدًا للعقورة بما لا يستعلاع أن يُبلغ منه علها في مدة تلاملة. وكان المنافئة من بطانته صافى رجلاً من رأيلة منه نكان عد واذنب إله المنافقة الم المنه وسوط إنتظار أمن بطانته صافى رجلاً من طراعته نكاه عن خدمته .

وكان استوزر عند ولايته تُرسي حكيم دهره . وكان نُرسي كاملاً في أدبه ، فاضلاً في جميع مذاهبه ، متقدّماً لاهل زمانه . وكانوا يسمّونه مِفهر نَرسي ومِفهرتَوسَة ، ويلقّب بالهرّارتِنّلة ، فامّلت الرعبّة بما كان منه أن ينزع عن أخلاقه ، وأن يُصْلح نُرسي منه ، فلما استوى له الملك ، اشتثت إهائته الاشراف والعظها ، وحَمَل على الضعفه ، واكثر من سَفَك اللّماء ، وتسلّط تسلّطاً لم ينتَّسلَ الرعيّة بمثله في آيامه . فلما رأى الوجوه والاشراف أنَّه لا يزداد إلا تتابعاً في الجُوّر ، اجتمعوا فشكوا ما يزل بهم من ظُلْهه ، وتضرّعوا إلى ربّهم ، وابتهوا إليه بتعجيل إنقاذهم منه . فزعهوا أنه كان بجُرْجان ، فرأى ذات يوم في قَضْره فوساً عائراً لم يُر مثله في الحيل ، في حسن صورة ، وعام خُلق - أقبل حتى وقف على بابه ، فتعجب الناس منه ، لا أن كان متجاوز الحال ، فاخير يُؤَدِّجر خَبَرَه ، فامر به أن يُسرَج ويُلْجَم ، ويدخل عليه ، فحال ساستُه وصاحب مراكبه الما من على الما من عليهم ، فخرج ببدنه إلى الموضع الله عنه الله على كان متجاوز أيل الموضع الله عنه الله عنه الله عنه الله يتحرَّل الفرس فالجمه بيده ، والقى إيُداً على ظهره ، ووضع فوقه سَرْجاً ، وشدَّ جزامه وأبَّبُه فلم يتحرُّل الفرس بشيء من ذلك ، حتى إذا رفع ذنبه ليُنْفِره استدبره الفرس فرعه على فؤاه ربعة هلك منها مكانه ، ثمَّ لم يعاين ذلك الفرس . ويقال : إن الفرس ملا فُروجَه جرياً فلم يدرُك ولم يوقف على السبب فيه ، مكانه ، ثمَّ لم يعاين ذلك الفرس . ويقال : إن الفرس ملا فُروجَه جرياً فلم يدرُك ولم يوقف على السبب فيه ،

وكان مُلك يُؤَدِّجُودْ في قول بعضهم النتين وعشرين سنة وخمسة اشهر وستة عشر يوماً . وفي قول آخرين إحدى وعشرين سنة وخمسة اشهر وثمانية عشر يوماً .

ولما هلك عمرو بن امرى، القيس البدء بن عمرو بن عديّ في عهد سابـور بن سابـور ، استخلف سابـور بن سابـور ، استخلف سابـور بن سابـور على عمله أوْسَ بن قالَام في قول هشام . قال : وهو من العماليق من بني عمرو بن عمليق ، فنار به جَعْجَني بن عَبيك ولاية أوس خسَ سنين ، وهلك في عهد بَهُرام بن سابور في الاكتاف . واستُحلف بعده في عمله امرؤ القيس البدء بن عمرو بن امرى، القيس البدء بن عمرو خساً وعشرين سنة ، وكان هلاكه في عهد يُزْوَجُرد الأثيم . ثم استخلف يزوجرد مكانه ابنه النعمان بن امـرى، القيس البدء بن عمرو بن امرى، القيس بن عمرو بن عديّ ، وأمّه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن ذُهْل بن شيبان ، وهو فارس خليمة ؛ وصاحب الحَوْرُنْق .

وكان سبب بنائه الحَوْرَقيد فيها دُخِو- أن يُرْدَجِود الأثيم بن يَبُّوام كُرْمان شاه بن سابور ذي الاكتناف كان لا يبقى له ولد فولد له يبرام ، فسال عن منزل برَّيَّ مريء صحيح من الأدّواء والاسقام ، فدَّلُ على ظهر الحيرة ، فدفع ابنه بيرام مجور إلى النّعمان هذا ، وأمره ببناء الحَوْرُقَقَ مسكناً له ، وأنزله إياه ، وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب ؛ وكان الذي بنى الحَوْرُقَق رجلًا يقال له سِنِماً ، فالما في من بنائه ، تعجّبوا من حُسنه وإتقان عمله ، فقال : لو علمت أنكم تُوفونني أجّري وتصنعون بي ما أنا أهله بنيته بناءً يدور مع الشمس حيثها دارت ، فقال : وإنّك لتفير على أن تبني ما هو أفضل منه ثم لم تبنه ا فأمر به فطرح من رأس الحورنق ؛ ففي ذلك يقول أبو الطُمْحَان الفَيْنَ ، :

> جَــزَّاءَ سِنِمُــارٍ جَــزَاهَــا ، وَرَبُّـهُــا وبــالـلَّاتِ والمُــزَّى جَــزَاءَ المكفُــر وقال سليط در سعد :

> جَــزَى بنـــوهُ أبــا الغِيـــاكَانِ عنْ يَبَــرٍ وحُسْنِ فِعْــل كَمَــا يُجْــزَى سِنِمُــارُ وقال يزيد بن إياس النَهشل :

جَـزَى آللهُ كمّالاً بأسوا فعله جَـزَاءَ سِنِـمَّـارِ جَـزَاءً مُـوَفَـرا

وقال عبد العُّزي بن امريء القيس الكلبيّ \_ وكان أهدي أفراساً إلى الحارث بن مارية الغسّانيّ ، ووفد إليه فأعجبته وأعْجب بعبد العُزَّى وحديثِه ، وكان للملك ابن مسترضَع في بني الحميم بن عـوف من بني عَبْدِوَدٌ ، من كَلْبُ ، فنهشتْه حيّة ، فظنّ الملك أنهم اغتالوه ، فقال لعبد العُزّى : جثني بهؤلاء القوم ، فقال : هم قوم أحرار ، وليس لي عليهم فَضْل في نسب ولا فَعال ، فقال : لتأتيني بهم أو لافعلنّ ولأفعلنّ ! فقال : رجونا من حبائك أمراً حال دونه عقابك . ودعا ابنيه : شَرَاحِيل وعبد الحارث ، فكتب معهم إلى قومه :

جَـزَاءَ سِنِـمُـار وَمَـا كَـانَ ذَا ذَنْب يُعَلِّى عليه بالقراميد والسَّحْبُ وَآضَّ كَمِثْل الطوْدِ ذي الباذخ الصُّعب وقد هَرُّه أهدل المَشارق والغَدْب وفاز لديه بالمودَّة والقُرْب فهذا لَعَمْرُ آللهِ مِنْ أَعْجَبِ الخَطْبَ منَ اللَّهُ مُا آلَىٰ يَمِيناً على كَلْبُ تحلُّلْ أَبَيْتُ اللُّعْنَ مِنْ قَـوْلِكَ الْمُـزْبِي رجَالٌ يَسرُدُونَ السظلُومَ عَن الشُّعْبَ فغُـودِرَ مَشْلُولًا لـدَىٰ الأَكَمَ الصُّهْب

جَــزَانِــى جَــزاهُ آللهُ شَـرٌ جَــزَائــه سِوَى رَضَّه البُّنْسَانَ عِشْرِينَ حِجَّةً فَلَمَّا رَأَى البُّنْسَانَ تَمَّ سُمُوقُهُ فَــَاتُّهَمَـهُ مِنْ بَعْــدِ حَــرْسِ وحِقْــةٍ وَظَنَّ سِنِـمًازُ بِـه كِـلٌّ حَبْرَةِ فقـال آقذِفـوا بالعِلْج مِنْ فَـوْقِ بُرْجِـهِ وَمَا كَانَ لِي عِنْـدَ ابْنَ جَفْنَةَ فـاعْلَمـوا لَيُلْتَمِسَنْ بَالْخَيْسِلُ عَفْسَرَ بِللادِهِمْ ودُونَ الَّــٰذِي مَنَّىٰ آبُنُ جَفْنَــٰةً نَفْسَــهُ وقد رَامَنَا مِنْ قَبْلِكَ المَوْءُ حَارِثُ

قال هشام : وكان النَّعمان هذا قد غزا الشأم مراراً ، وأكثر المصائب في أهلها ، وسَبَى وغنِم ، وكان من أشدّ الملوكِ نِكاية في عدوَّه ، وأبعدهم مُغاراً فيهم ، وكان ملك فارس جعل معه كتيبتين : يقال لإحداهما : دُوْسر ، وهي لَتُنُوخ ، وللأخرى : الشهباء ، وهي لفارس ، وهما اللَّتان يقال لهما : القبيلتان ، فكان يغز وسما بلاد الشأم ومنْ لم يَدِنْ له من العرب .

قال : فذُّكِر لنا ـ والله أعلم ـ أنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنَق ، فأشرف منه على النَّجَف وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار مَّا يلي المغرب ، وعلى الفُراتِ مَّا يلي المشرق ، وهو على متن النَّجَف ، في يوم من أيام الربيع ، فأعَجبه ما رأى من الُّخُصْرة والنُّور والأنهار ، فقال لَّوزيره وصاحبه : هل رأيتَ مثل هذا المنظر قطً ! فقال : لا ، لو كان يدوم ! قال : فما الذي يَدُوم ؟ قال : ما عند الله في الآخرة ، قال : فبما يُنال ذاك ؟ قال : بتركك الدنيا وعبادة الله والتماس ما عنده ؛ فترك مُلَّكَه من ليلته وَلَبس الْمُسُوح ، وخرج مستخفياً هارباً لا يُعْلَم به ، وأصبح الناس لا يعلمون بحاله ، فحضروا بابه ؛ فلم يُؤذن لهم عليه كما كان يفعل ، فلما أبطأ الإذنُ عليهم ، سألوا عنه فلم يجدوه ، وفي ذلك يقول عدى بن زيد العبّادي :

> وَتَنفَكُّ رُبُّ الْخَوَرْنَى إِذْ أَشْ وَن يَوْماً وَلِلْهُدَىٰ تَبْصِيرُ سَرَّهُ حالُمهُ وكشرَةُ مَا يَسمُ فارْعَوَىٰ قَلْبُه فقالَ وَمَا غِبْ نُمَّ بَعْدَ الفَلاح والمُلْكِ والإمُّ

للكُ والْبَحْرُ مُعْرِضٌ والسَّدِيرُ حلةُ حَى إلى الْمَمَاتِ يَسِيرُ بِ وَارَثْنَهُمُ هُنَاكَ الْقُبُورُ

ثمَّ الْمُسَحَّدُوا كَسَأَتُهُمْ وَرَقُ جَفَّ، فَسَأَلَسُوتُ بِـه السَّصِبَ اوالسَّابُسُورُ فكان مُلك النعمان إلى أن ترك مُلكه وساح في الأرض تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر.

قال ابن الكلبيّ : من ذلك في زمن يُزْدَجِرْد خمس عشرة سنة ، وفي زمن بَبْرام جور بن يُزْدَجِرد أربع عشرة سنة .

وأمَّا العلماء من الفُّرْس بأخبارهم وأمورهم فإنهم يقولون في ذلك ما أنا ذاكره .

ثم ملك بعد يُؤدجِرْد الأثيم ابنه بَهْرام جُور بن يُؤدجِرْد الحُثِينِ بن بَهْرام كُرْمان شاه بن مسابور ذي الاكتاف . وفُكر أن مولده كان هُرْمؤدروز فَوَرَدْين ماه ، لسبع ساعات مضين من النّهار . فإنَّ اباه يُؤدجِرْد دعا ساعة ولذ بَهْرام مُن كان ببابه من المنجَّمين ، فامرهم بإقامة كتاب مولده وتبيّنه بيانا يدلُ على الذي يؤول إليه كلَّ أمره ، فقاما الشمس ونظروا في مطالع النجوم ، ثم أخبروا يُزُوجِرْد أنَّ الله مورَّثُ بَهْرَام مُلك أبيه ، وأنَّ الرفي العرب أخري بغير بلاده ، فأجال يُؤدجُرد الرأي في دفعه في الرضاع والتربية إلى بعض من بابه من الرّوم أو العرب أو غيرهم مَن لم يكن من الفرس ، فبدا له في اختيار العرب الرخبود وخضائته ، فدعا بالمنلو بن التممان ، واستحضنه بَهْرام ، وشرَّفه واكرمه ، وملكه على العرب ، وحبّله برتبين سَيْيَين ، تدعى إحداهما : رام أبزوذ يُرْدجِرْد ، وتأويله « زاد سرور يُؤدجِرْد » ، والاخرى تدعى وحبّله ما أخول » ، وأمر له بِصلة وكُسوة بقدر استحقاقه لذلك في منزلته ، وأمره أن يسير بَهما له بلاد العرب .

فسار به المنذر إلى مُحَلَّته منها ، واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام صحيحة ، وأذهان ذكيَّة ، وآداب رضيَّة ؛ من بنات الأشراف ؛ منهنَّ امرأتان من بنات العرب ، وامرأة من بنات العجم ، وأمر لَهنَّ بما أصلحهنّ من الكسوة والفرش والمطعم والمشرب وسائر ما احتجن إليه ، فتداولْنَ رضاعه ثلاث سنين ، وفُطم في السنة الرابعة ، حتى إذا أتت له خسُّ سنين ، قال للمنذر : أحضرن مؤدِّبين ذوى علم ، مدرِّبين بالتعليم ؛ ليعلِّموني الكتابة والرمي والفقه . فقال له المنذر : إنَّك بعدُ صغير السنَّ ، ولم يأن لك أن تاحذ في التعليم ؛ فالزم ما يلزم الصِّبيان الأحداث ، حتى تبلغَ من السن مَا يُطيق التعلُّم والتأدُّب ، وأحضر مَنْ يعلّمك كلُّ ما سألت تعلُّمه . فقال بَهْرام للمنذر : أنا لعمري صغير ، ولكنَّ عقلي عقل مُحْتَنِك ، وأنت كبير السنّ وعقلك عقل ضَرَع . أما تعلمُ أيَّها الرجل ؛ أنَّ كلِّ ما يُتَقَدَّم في طلبهُ ينال في وقته ، وما يُطلب في وقته يُنال في غير وقته ، وما يُفَرَّط في طلبه يَفُوتُ فلا ينال ! وإنِّي من ولد الملوك ، والمُلك صائر إلىّ بإذن الله ، وأوْلي ما كُلُف به الملوك وطلبوه صالح العلم ؛ لأنه لهم زَّيْن ، ولملكهم ركن به يقوُّون . فعجّل عليّ بمن سألتُك من المؤدّبين . فوجه المنذر ساعة سمع مقالة بَهْرام هذه إلى باب الملك من أتاه برهط من فقهاء الفرس ، ومعلَّمي الرَّمْي والفُروسيَّة ومعلَّمي الكتابة وحاصّة ذوي الأدب ، وجمع له حكياء من حكياء فارس والرّوم ، ومحـدّثين من العرب، فالزمهم بَبْرام ، ووقَّت لأصحاب كلّ مذهب من تلك المهن وقتاً يأتونه فيه ؛ وقدّر لهم قدراً يفيدونه ما عندهم ، فتفرّغ بَهْرام لتعلُّم كلُّ ما سأل أن يتعلُّم ، وللاستماع من أهل الحكمة وأصحاب الحديث ، ووعي كلُّ ما استمع، وَثَقِف كلُّ ما علُّم بأيسر تعليم . وأَلْفِيَ بعد أن بلغ اثنتي عشرة سنة ، وقد استفاد كلُّ ما أفيد وحفظه ، وفاق معلَّميه ومَنْ حضره من أهل الأدب ؛ حتى اعترفوا له بفضله عليهم . تاريخ ما قبل الهجرة ..........

وأثاب بهرام المنذرَ ومعلَميه ، وأمرهم بالانصراف عنه ، وأمر معلَمي الرئي والفروسيّة بالإقامة عنده ؛ ليأخذ عنهم كلَّ ما ينبغي له التدرّب به ، والإحكام له ؛ ثم دعا بَهْرام بالنّممان بن المنذر ، وأمره أن يؤذن العرب بإحضار خيلهم من الذكور والإناث على أنساجها ، فأذن النعمان للعرب بذلك ، وبلغ المنذر الذي كان من رأي بَهْرام في اختيار الحيل لمركبه . فقال لمهوام : لا تحمَّمُنَّ العرب إجراء خيلهم ؛ ولكن مُرَّ مَرْ يعرض الحيل عليك ، واختر منها رضاك ، وارتبِطه لنفسك . فقال له جرام : قد أحسنت القول ؛ ولكني أفضل الرجال سؤدداً وشرفاً ، وليس ينبغي أن يكون مركبي إلاَّ أفضل الحيل ، وإنما يعرف فضلُ بعضها على بعضر بالتجربة ؛ ولا تجربة بلا إجراء .

فرضي المنذر مقالتُه ، وأمر النّدمان العرب فاحضروا خيولهم ، وركبّ بَبْرام والمنذر لحضور الحلّمة ، وسرّحت الحيل من فرسخين ، فبَدَرَ فرس أشقر للمنذر تلك الحيل جمعاً سابقاً ، ثم أقبل بعده بقيّمَها بَدَادِ بَدَادِ من بين فرسين تاليين ، أو ثلاثة موزّعة ، أو سُكَيْناً . فقرّب المنذر بيده ذلك الأشقر إلى بَبْرام ، وقال : يبارك الله لك فيه ، فامر بَبْرام بقبضه وعظم سروره به ، وتشكّر للمنذر .

وإنَّ بَبُّرام ركب ذات يوم الفرس الأشقر الذي حمله عليه المنذر الى الصيد ، فَبَصُرَ بعانة ، فرمَى عليها وقصد نحوها ؛ وإذا هو باسد قد شدّ على عَبْر كان فيها ، فتناول ظهره بنيه ليقْصِمه ويفترسه ، فرماه بَبُرام رمية في ظهره ، فنفذت النشابة من بعلنه وظهر الغَبْر وسُرّتِه حتى أفضت إلى الأرض . فساخت فيها إلى قريب من ثاثيها ، فتحرّك طويلاً ، وكان ذلك بمشهد ناس من العرب وحرس بهرام وغيرهم . فأمر بَبُرام فصور ما كان منه في أمر الاسد والعثر في بعض بجالسه .

ثم إِنَّ بَهْرام أعلم المنظر أنه على الإلمام بأبيه ، فشخص إلى أبيه ، وكان أبوه يُزُدَجِرد لسوء خُلُقِه لا يحفل بولد له ، فاتَخذ بَهْرام للخدمة ، فلقى بَهْرام من ذلك عناء .

ثم إِنْ يَزَفَجُرُد وفد عليه أخ لقيصر ، يقال له : ثياذوس ، في طلب الصلح والهدنة لقيصر والروم ، فسأله بَبُّرام أن يكلِّم يَزْدَجِرُد في الإذن له في الإنصراف إلى المنذر ، فانصرف إلى بلاد العرب ، فأقبل على التنتمُم والتلذذ .

وملك أبوه يُزْدَجِرد وبهرام غائب، فتعاقد ناس من العظاء وأهل البيونات الأ يملكوا أحداً من ذريّة يُزْدَجِرد لسوء سيرته، وقالوا: إن يُزْدَجِرد لم يُخلَف ولداً يحتمل الملك غير بَبْرام، ولم يَل بَيْرام ولاية قط يُبل بها خبره، ويعرف بها حاله، ولم يتأتب بأدب العجم؛ وإنما أدبُ أدب العرب، وخُنلَفه كخلَفْهم، لنشئه بين اظهرهم. واجتمعت كلمتهم وكلمة العامة على صرف الملك عن بَبْرام إلى رجل من عِترة أردشير بن بابك، يقال له كسرى، ولم يقيمُوا أن ملكوه. فانتهى هلاك يُزْدَجِرْد والذي كان من تمليكهم كسرى إلى بَبْرام وهو ببادية العرب، فدعا بالنفر والنعمان ابنه، وناس من عِلْية العرب، وقال لهم: إنَّى لا أحيبكم تجدون خصّيصي والذي اكان أتاكم معشر العرب بإحسانه وإنعامه كان عليكم، مع فظاظته وشدّت كانت عمل الفرس؛ وأخبرهم بالذي أتاه من تَعْي أبيه، وقليك الفرس منْ ملكوا عن تشاور منهم في ذلك.

فقال المنذر : لا يهولنُّك ذلك حتى ألطِف الحيلة فيه . وإنَّ المنذر جهَّز عشرة آلاف رجل من فرسان

٤٠٨ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

العرب ، ووجَههم مع ابنه الى طيسبون وبهازهشير مدينتي الملك ، وأمره أن يعسكر قريباً منها ، ويدمن إرسال طلائمه إليهها ، فإن تحرُك أحد لقتاله قاتله وأغار عل ما والاهما ، وأسر وسَيَىٰ ؛ ونهاه عن سَفَك الدماء . فسار النُعمان حتى نزل قريباً من المدينين ، ووجَّه طلائعه إليهها ، واستعظم قتال الفرس . وإنَّ مَنْ بالباب من العظاء وأهل البيوتات أوفدوا جواني صاحب رسائل يُؤَوَّجِرْد إلى المنذر ، وكتبوا إليه يعلمونه أمر النعمان ، فلها ورد جُوانى على المنذل وقرأ الكتاب الذي كتب إليه ، قال له : التى الملك بَهْرام ، ووجَّه معه مَنْ يوصله إليه . فلخل جوانى على بَهْرام فراعه ما رأى من وسامته وبهائه ، وأعفل السجود دَهماً ، فعرف بَهْرام أنه إنما ترك الله ترك بالله ورده وإنه من رُوائه ، فكلمه بَهْرام ، ووعده من نفسه أحسن الوعد ، ورده إلى المنذر ، وأرسل إليه أن يجبود لما ليك تهذا بي من فقال إلى الني كتب ، فقال المنذر لجوانى : قد تدبّرت الكتاب الذي أتبتّني به ؛ وإنما وجَه النعمان إلى ناحيتكم الملك بَهْرام حيث ملكه الله بعد أبيه ، وخوله إياكم .

فلما سمع جُوان مثالة المنذر ، وتذكّر ما عابن من رُواء بهرام وهميته عند نفسه ، وأنَّ جميع مَنْ شاور في صوف الملك عن بَهْرام غمصوم محجوج ، قال للمنذر : إني لست محيراً جواباً ، ولكن سرٌ إن رأيت إلى خلّة الملوك فيجتمع إليك مَنْ بها من العظهاء وأهل البيوتات ، وتشاوروا في ذلك . وأت فيه ما يجمل ؛ فإنهم لن يخالفوك في شيء مَا تشير به .

فرة المنذر جُوان إلى من أرصله إليه، واستعدّ وسار بعد فصول جوانى من عنده بيوم بيهرام في ثلاثين ألف رجل من فُرسان العرب وفوي البأس والنّبعدة منهم إلى مدينتي الملك ؛ حتى إذا وردهما ، أمرّ فجمع الناس ، وجلس بَرْرام على مُنْر من ذهب مكال بجوهر ، وجلس المنذر عن يجينه ، وتكلّم عظاء الفرس وأهل البيوتات ، وفرشوا للمنذر بكلامهم فظاظة يَزْدَجِّرد أبي بهرام كانت ، وسوء سيرته ، وأنه أخرب بسوء رأيه الارض ، وأكثر الفتل ظلياً ، حتى قد قتلَ النّاس في البلاد التي كان يملكها ، وأموراً غير ذلك فظيعة . وذكروا أمّم إنما تعاقدوا وتواثقوا على صرف الملك عن ولد يَزْدَجِرد لذلك ، وسالوا المنذر ألا يجبرهم في أمر الملك على ما يكرهونه .

فوعى المنذر ما بنُّوا من ذلك ، وقال لبَهرام : أنت أؤلى بإجابة القوم منيّ . فقال بهرام : لنّ لستُ أكذبكم معشرُ المتكلّمين في شيء مما نسبتم إليه يُؤدَّجِرد لِمَّا استقرَّ عندي من ذلك ، ولقد كنت زاريًا عليه لسوء مُمْدِيه ، ومتنكبًا لطريقه ودينه ، ولم أزل أسأل الله أن يمنّ على بالملك ، فأصلح كلَّ ما أفسد ، وأراب ما صدع ؛ فإن أنتُ لملكي سنة ولم أفو لكم بهذه الأمور التي عددت لكم تبرّات من الملك طائعاً ، وقد أشهدت بذلك عليّ الله وملائكته ومويَّذان مُؤيدً . وليكُنْ هو فيها حَكماً بيني وبينكم . وأنا مع الذي بيّنت على ما أعلِمكم من رضاي بتمليككم مَنْ تناول الناج والزينة ؛ من بين أسدين ضاريين مُشْبلين ، فهو الملك .

فلها سمع القومُ مقالة بَمُّرام هذه ، وما وعد من نفسه ، استبشروا بذلك ، وانبسطت أمالهم ، وقالوا فيها بينهم : إنّا لسنا نقدر على ردّ قول بهرام ؛ مع أنّا إن تُممنا على صرف الملك عنه نتخوّف أن يكون في ذلك هملاكنا لكثرة من استمدُّ واستجاش من العرب ؛ ولكنًا نمنحنه بما عَرَض علينا مما لم يدُّعه إليه إلاَّ ثقة بقوّته وبطشه وجرأته، فإن يكنُ على ما وصف به نفسَه، فليس لنا رأي إلاَّ تسليم الملك إليه، والسمع والطاعة له، وإنْ يهلك ضعفاً ومُعْجَزَة، فنحن من مُلكته برآء، ولشرًه وغائلته آمنون.

وتفرّقوا على هذا الرأي ، فعاد بهرام بعد أن تكلّم بهذا الكلام ، وجلس كمجلسه اللذي كان فيه بالأمس ، وحضره مَنْ كان بحاته . فقال لهم : إنّا أن تجيبوني فيها تكلّمت أمس ، وإما أن تسكتوا بالتحين لي بالطاعة . فقال القوم : أمّا نحن ، فقد اخترنا لتنبير الملك كسرى ، ولم نَز منه إلاّ ما نحبُّ ؛ ولكنّا قا، وضينا مع ذلك أن يُوضع الناج والزينة كها ذكرت بين أسدين ، وتتنازعانها أنت وكسرى ، فأبكها تناولها من بينها . سلّمنا له الملك .

فرضي بهرام بمقالتهم ، فاتي بالتاج والزينة ، ويذان مويَد ، الموكّل كان بعقد التّاج على رأس كلّ مالذ ، وفرضعها في ناحية ، وجاء بسطام إصَّبَهُبَد ، بأسدين ضارين بحوَعين مُشْبِلين ، فوقف أسلُما عن جانب الموضع الذي وُضع فيه التاج والزينة ، والأخر بحلائه ، وأرخى وثاقها ، ثم قال بهرام لكسرى : ونك التّاب والذي وقل الله ويتناولها مني ؛ لألك تطلب الملك بورائة ، وأنا فيه دونك التّاج والزينة ، فقال كسرى : أنت أولى بالبده ويتناولها مني ؛ لألك تطلب الملك بورائة ، وأنا فيه مؤتسب ، فلم يكره بهرام قوله ، فاقت كانت ببطشه وقوته ، وحمل جُوزاً ، وتوجّه نحو التاج والزينة ، فالمالم المؤسس ، ونحن برآء إلى الله من إتلافك نصّلك . فقال بهرام : أنتم من ذلك برآء ، ولا وزرّ عليكم فيه ، أنه أسرع نحو الأسدين ، فيل إرأى مؤلك نقية أن لقائها ، مقتف به وقال : يُع بدنوبك ، وتُبّد منا ، فيأ أسرع نحو الأسدين ، فيل رأيه المذها ، فيا أقدم إن كنت لا عالة مُقدماً ، فياح بَهُرام عا سلف من ذنوبه ، ثم مثنى نحو الأسدين ، فيدر إليه احدها ، فإلى باجرام والله وقلم ، هم فيك يضرب على رأسه بالجراء الذي كان حل ، ثم فيك الأسد المناي كان حل ، ثم فيك الأسد الأي كان وكان حل ، ثم فيك الأسد المناي كان وكن حلى وقت ومنها في قبل على رأسه برأس الأسد الذي كان وكرة حضر ذلك المحقل .

فتناول بهرام بعد ذلك التاج والرّينة ، فكان كسرى أوّل من هَتَف به ، وقال : عمّوك الله بهرام ! الذين مُن حولَه سامعون ، وله مطبعون ، ورزقه مُلك أقاليم الأرض السبعة . ثم هتف به جميع الحضّر ، وقالوا : قا. أذعنًا للملك بهرام ، وخضعنا له ورضينا به مَلكاً . وأكثروا الدُّعاء له . وإنّ العظهاء وأهلَ البيوتات وأصه ساب الولايات والوزراء لقُوا المنذر بعد ذلك اليوم ، وسالوه أن يكلّم بهرام في التغمّد لإسامتهم في أمره ، والتمشخ والتجاوز عنهم ، فكلّم المنذر بتهرام فيها سألوه من ذلك ، واستوهبه ما كان احتمل عليهم في نفسه ، فأسعة . تهرام فيا سأل ، وسعط آمالهم.

وإنَّ بهرام مَلَك وهمو ابن عشرين سنة ، وأمَر من يومه ذلك أن يُلزِم رعيَّنه راحة وَدَعةً ، وجلس الناسر . بعد ذلك سبعة أيام متوالية ، يعِدُهم الخير من نفسه ، ويامرهم بتقوى الله وطاعته .

شم لم يزل بهرام حيث ملك مؤثراً للهو على ما سواه ، حتى كثرتُ ملامة رعيّته إياه على ذلك ، وطدح فنَّ حوله من الملوك في استباحة بلاده ، والغلّبة على ملكه ؛ وكان أوّل مَنْ سبق إلى المكاثرة له عليه خاقان ملك، الترك ، فإنّه غزاه في مائتين وخمسين ألف رجل من الترك ، فبلغ الفرس إقبال خاقان في جَمْع عظيم إلى بلادهم ، فتعاظمهم ذلك وهالهم ، ودخل عليه من عظمائهم أناس لهم رأي أصيل ، وعندهم نظر للعامة ، فقالوا له : إنه قد أؤمّك أيها الملك من باثقة هذا العدوّ ما قد شغلك عمّا أنت عليه من الملهو والتلذّذ، فتأمّبُ ك كيلا يلحقنا منه أمرً يلزمك فيه مسبّة وعار . فقال لهم بهوام : إنَّ الله ربّنا قويّ وفحن أولياؤه . ولم يزدد إلاَّ مثابرة عمل اللّهو والتلذّذ والصيد .

وإنه تجهّز فسار إلى أفربيجان لينسك في بيت نارها ، ويتوجّه منها إلى أرمينية ، ويطلب الصيدل في آجاها ، ويلهو في مسيرة في سبعة رهط من العظاء وأهل البيوتات ؛ وثلاثمائة رجل من رابطته ذوي بأس ونجدة ، واستخلف أخاً له يسمّى تَرْسي على ما كان يدبر من ملكك . فلم يشك الناس عين بلغهم مسير بجرام فيمن سار واستخلف أخاه على ما استخلف في أن ذلك هَرْبٌ من ملك . فلم يشك الناس عين بلغهم مسير بجرام إلى خاقان ، والإقرار له بالحراج ، غافة منه لاستياحة بلاهم ، واصطلامه مقاتِلتهم إن هم لم يُلجنوا له إلى خاقان ، والإقرار له بالحراج ، غافة منه لاستياحة بلاهم ، واصطلامه مقاتِلتهم إن هم لم يُلجنوا له بلك . فلمن خاقان الذي أجمّ عليه الفرس من الانقياد والخضوع له ، فلمن اليتهم ، وأمر جينده بالنورع ، فان بجرام عين كان وجهه ليأتيه بخبر خاقان ، فاخيره بأمر خاقان وعزمه ، فسار إليه بهرام في المدة الذين كانوا معه فيته ، وقتل خاقان بيده ، وأفنى الفتل في جنده ، واخبزم من سَلِم من القتل منهم ، ومَسْيي فراديتهم . وخلفوا عسكرهم وذراريهم وأفقالهم ، وأمعن بهرام في طلبهم يقتلهم ويجوي ما غيم منهم ، ومَسْيي فراديتهم . وانس على المناقب عليه منها مرّد بانا حبله سريراً من فضة ، واتاه أناس من أهل البلاد المناجمة لما غلب عليه من بلاد التوك على ما خلام منزل والمر فينيت خاصين له بالطاعة ، وسالوه أن يُعلمهم حدّم ابينه وبينهم فلا يتعدّوه ، فحدّ لم حداً ، وأمر فينيت خاصين باخمين له بالطاعة ، وسالوه أن يُعلمهم حدّما بينه وبينهم فلا يتعدّوه ، فحدّ لم حداً ، وامر فينيت مناه ، وقره والدورام بهم ، وقره والمناهم وأنخهم ، حتى أمرُوا ليهرام بالعبودية وأداء الجروية .

وانَّ بهرام انصرف إلى افرَبيجان ، راجعاً إلى محلّته من السّواد ، وأمر بما كان في إكليل خاقان من ياقوت أحمر وسائر الجوهر ، فعلَّق على بيت نار آفرَبيجان ، ثم سار وورد مدينة طيسبون ، فنزل دار المملكة بها ، ثم كتب إلى جُنْيه وعمَّاله بقتله خاقان ، وما كان من أمره وأمر جنله . ثم وئى أخاه نُرسي خُواسان ، وأمره أن يسير إليها وينزل بلّخ ، وتقدّم إليه بما أراد .

ثم إنّ بَبْرام سار في آخر مُلكه إلى ماه للصيد بها ، فركب ذات يوم للصيد ، فشدّ على عَبْر ، وأمعن في طلبه ، فارتطم في جُبّ ، فغرق ، فبلغ والدته فسارت إلى ذلك الجُبّ بأموال عظيمة ، وأقامت قريبة منه ، وأمرت بإنفاق تلك الأموال على مَنْ يخرجه منه ، فنقلوا من الجبّ طيناً كثيراً وحَمَّاةً ، حتى جَمعوا من ذلك آكاماً عظاماً ، ولم يقدروا على جُنَّة بَبْرام .

ودُّكِرُ أَن بَبْرَام لمَّا انصرف إلى ممكنته من غَرْوه النزك ، خطب اهلَ مملكته اياماً متوالية ، حُمهم في خطبته على نُورم الطاعة ، واعلمهم أنَّ نَيِّتُه النَّوسعة عليهم ، وإيصالُ الحَيراليهم ، وأنَّهم إن زالوا عن الاستقامة نالهم من غلظته أكثر بما كان نالهم من أبيه ، وأنَّ أباه كان افتتح أمرَهم باللين والمعدلة ، فبحدوا ذلك أو مَنْ جحده منهم ، ولم يخضموا له خضوع الحُوِّل والعبيد للملوك ، فاصداره ذلك إلى الفِلْظة وضرب الأبشار وسفكِ اللماء . وإنَّ انصراف بهرام من غزوه ذلك كان على طريق الزيبجان ، وإنَّه نَحَل بيت نار الشيز ما كان في إكليل خاقان من الواقيت والجوهر وسيفاً كان لحاقان مُقصَّصاً بدر وجوهر وجلية كثيرة، وأخدمه خاتون امرأة خاقان، ورفع عن الناس الحواج لثلاث سنين شكراً على ما لَيْنَ من النَّصْر في وجهه، وقسَّم في الفقراء والمساكين

مالاً عظيراً، وفي البيوتات وذوي الأحساب عشرين الف الف درهم، وكتب بخبر خاقان إلى الأفاق كتباً، يذكر فيها أنّ الحبر ورد عليه بورود خاقان بلاده، وأنّه مجد الله وعظمه وتوكّل عليه، وسار نحوه في سبعة رهط من أهل البيوتات، وللأثمانة فارس من نُخْبة رابطته على طريق الذّربيجان وجبل القبّق؛ حتى نفذ على براري خُوادِذم ومفارزها، فابلاه الله احسن بلاء، وذكر لهم ما وضع عنهم من الحراج، وكان كتابه في ذلك كتاباً بلبغاً.

وقد كان بَهْرام حين أفضى إليه الملك أمر أن يرفع عن أهل الخزاج البقايا التي بقيتُ عليهم من الخزاج ، فاعلِم أنَّ ذلك سبعون ألف ألف درهم ، فأمر بتركها ويترك ثلث خراج السَّنة التي وَلِيَّ فيها .

وقيل إنَّ مهرام جُور لمَّا انصرف إلى طيسبُون من مَغْزاه خاقان التركيُّ ، ولَّى نَرْسي أخاه خراسان ، وأنزله بَلْخ ، واستوزر مهر نُرْسي بن بُرازة ، وخصّه وجعله بُزُرجَفْرمُدار ، وأعلمه أنه ماض إلى بلاد الهند ، ليعرف -أخبارها ، والتلطُّف لحيازة بعض مملكة أهلها إلى مملكته ؛ ليخفِّف بذلك بعض مؤونة عن أهل مملكته ، وتقدّم إليه بما أراد التقدّم إليه فيها خلَّفه عليه إلى أوان انصرافه ، وأنه شخص من مملكته حتى دخل أرض الهنــد متنكراً ، فمكَّث بها حيناً لا يسأله أحدٌ من أهلها عن شيء من أمره غير ما يروُّن من فروسيَّته وقتله السباع، وجاله وكمال خلَّقه ما يعجبون منه ، فلم يزل كذلك حتى بلُّغه أنَّ في ناحية من أرضهم فيلًا قد قطع السُّبُل ، وقتل ناساً كثيراً ، فسأل بعضهم أن يدلُّه عليه ليقتله ، وانتهى أمره إلى الملك فدعا به ، وأرسل معه رسولًا ينصرف إليه بخبره . فلما انتهى بَهْرام والرسول إلى الأجَّمة التي فيها الفيل ، رقِيَ الرسول إلى شجرة لينظر إلى صُنْع بهرام . ومضى نَبْرام ليستخرج الفيل ؛ فصاح به ، فخرج إليه مُزبداً وله صوت شديد ، ومنظر هائل ، فلما قرب من بُهْرام رماه رميةً وقعت بين عينيه حتى كادت تغيب ، ووقَلَمه بالنُّشَّاب ، حتى بلغ منه ، ووثب عليه فاخذه بمشفره ، فاجتذبه جَدْبة جَثَا لها الفيل على ركبتيه ، فلم يزل يطعنه حتَّى أمكن من نفسه ، فاحتز رأسه وحمله عَلَى ظهره حتى أخرجه إلى الطريق ، ورسول الملك ينظر إليه . فلما انصرف الرسول اقتصّ خبره على الملك ، فعجب من شدّته وجرأته ، وحباه حِلياً ، واستفهمه أمره . فقال له بهرام : أنا رجل من عظماء الفُرس ، وكان ملك فارس سَخِط علىّ في شيء فهربت منه إلى جوارك ، وكان لذلك الملك عدوّ قد نازعه مُلْكُه ، وسار إليه بجنود عظيمة ، فاشتدُّ وَجَلُّ الملك صاحب بهرام منه لما كان يعرف من قُوِّته ، وأراده على الخضوع له وحَّمل الخراج إليه ، وهمَّ صاحب بهرام بإجابته إلى ذلك ، فنهاه بهرام عن ذلك ، وضَمِن له كفاية أمره ، فسكن إلى قوله ، وخرج بهرام مستعدًّا له ، فلما التَّقَوَّا قال لأساورة الهند : احرسوا ظهرى . ثم حما, عليهم فجعل يضرب الرُّجل على رأسه فتنتهي ضربتُه إلى فمه ، ويضرب وسط الرجل فيقطعه باثنين ، ويأتي الفيل فيقدّ مِشْفره بالسيف ، ويحتمل الفارس عن سرجه ـ والهند قوم لا يحسنون الرمى ، وأكثرهم رَجَّالة لا دوابٌ لهم - وكان بهرام إذا رمي أحدَهم أنفذ السهم فيه ، فلما عاينوا منه ما عاينوا ، ولُّوا منهزمين لا يلوون على شيء ، وغَنِم صاحب بهرام ما كان في عسكر عدَّوه ، وانصرف محبوراً مسروراً ، ومعه بُشرام ، فكان في مكَّافاته إيَّاه أن أنْكَحه ابنَّتُه ، ونحَله الدَّيْبُل وَمُكْران وما يليها من أرض السُّند ، وكتب له بذلك كتاباً ، وأشهد له على نفسه شهوداً ، وأمر بتلك البلاد حتى ضُمَّت إلى أرض العجم ، وحمل خراجها إلى بَهْرام ، وانصرف بهرام مسروراً .

شم إنه أغزى مِهْرَ نَرْسِي بن بُرازة بلاد الروم في اربعين ألف مقاتل ، وامرة ان يقصد عظيمَها ، ويناظرَه في أمر الإتاوة وغيرها ؛ ممّا لم يكن يقوم بمثله إلاَّ مثل مِهْر نَرْسي ، فتوجَّه في تلك العدّة ، ودخل القُسطنطينيّة ، وقام مقاماً مشهوراً ، وهادنه عظيم الروم ، وانصرف بكلّ الذي اراد بَهْرام ، ولم يزل بِلْهِر نَرْسي مُكُوماً ، وربما خفّف اسمه فقيل « نَرْسي » وربمًا قيل « مِهْرَ نَرْسة » ، وهو مِهْر نَرْسي بن بُرازة بن فُرُّعزاذ بن خُورهَباذ بن سيسفاذ بن سيسنابروة بن كَنْ أشَك بن دارا بن دارا بن يَهْمن بن إسفنديار بن بشتاسْب .

وكان مِهْر نُرْسي معظَّماً عند جميع ملوك فارس بحسن أدبه ، وجودة آرائه ، وسكون العامَّة إليه ، وكان له أولاد مع ذلك قد قاربوه في القدر ، وعملوا للملوك من الأعمال ما كادوا يلحقون بمرتبته ؛ وإنَّ منهم ثلاثة قد كانوا برَّزوا : أحدهم زَرَوانداد ؛ كان مِهْر نرسي قصد به للدين والفقه ، فأدرك مِنْ ذلك امراً عظماً ، حتى صيّره بهرام جور هِرْبذان هربد ، مرتبة شبيهة بمرتبة مَوْبذان مَوبَذ . وكان يقال للآخر : ما جُشْنَس ، ولم يزل متولَّياً ديوان الخراج أيام بَهْرام جور . وكان اسم مرتبته بالفارسية « راستراي وشانسلان » . وكان الثالث أسمه كارد صاحب الجيش الأعظم ، واسم مرتبته بالفارسية ، أسطران سلار ، ؛ وهذه مرتبة فوق مرتبة الاصلهاند تقارب مرتبة الأرْجَبُذ ، وكان اسم مِهْر نرسي بمرتبته بالفارسية « بُزُرْ جِفْر ماندار » ؛ وتفسيره بالعربية « وزير الوزراء » أو رئيس الرؤساء . وقيل إنه كانَّ من قرية يقال لها إبروان من رستاق دَشْتبارين من كورة أردشمر خُرّة ، فابتني فيه وفي جره من كُورة سابور لاتّصال ذلك ودشتيارين أسنة رفيعة ، واتّخذ فيها ست ناريه هو ماق فيها ذكر إلى اليوم . وناره توقد إلى هذه الغاية ـ يقال لها مِهْرَنَّ سِيان ، واتَّخذ بالقرب من إبروان أربع قرى ، وجعل في كلُّ واحدة منها بيتَ نار ؛ فجعلَ واحداً منها لنفسه ، وسمَّاه فراز مرا آؤرٌ خُذايان ؛ وتفسم ذلك : « أقبلي إليَّ سيَّدتي » ، على وجه التعظيم للنار ، وجعل الآخر لزَراوْنداذ ، وسماه زراونداذان ، والآخر لكارد وسماه كارداذان ، والآخر لماجُشْسَ ، وسماه ماجُشْنَسْفان ؛ واتخذ في هذه الناحية ثلاث باغات ، جعل في كلّ باغ منها اثنتيُّ عشرة ألف نخلة، وفي باغ اثني عشر ألف أصل زيتون ، وفي باغ اثنتي عشرة ألف سَرُّوة ، ولم تزل هذه القرى والباغات وبيوت النّيران في يد قوم من ولده معروفين إلى اليوم ؛ وإنَّ ذلك ـ فيها ذكر ـ إلى اليوم باق على أحسن حالاته.

وذكر أن تَبِّرام بعد فراغه من أمر خاقان وأمر ملك الروم ، مضى إلى بلاد السودان من ناحية الميمن ، فاوقع بهم ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وسَبَى منهم خَلْقاً ، ثم انصرف إلى مملكته . ثم كان من أمر هلاكه ما قد وصفت .

واختلفوا في مدة ملكه ، فقال بعضهم : كان ملكه ثماني عشرة سنة وعشرة انسهو وعشرين يوماً . وقال آخرون كان ملكه ثلاثاً وعشرين سنة وعشرة الشهر وعشرين يوماً .

ثم قام بالملك من بعده يُزدَجِرْد بن بَهْرام جُور . فلمّا عُقد الناج على وأسه دخل عليه العظاء والأشراف ، فدعوا له وهنئوه بالملك ، فردً عليهم ردًا حسناً ، وذكر أباه ومنافه ، وما كان منه إلى الرعيّة ، وطول جلوسه كان لها ، وأعلمهم أمّهم إن فقدوا منه مثل الذي كانوا يمهدونه من أبيه ، فلا ينبغي لهم أن يستنكروه ؛ فإنًّ خلواته إنما تكون في مصلحة للمملكة وكيد للأعداء ، وأنه قد استوزر مِهْوِزْسِي بن بُرازة صاحب أبيه ، وأنَّه سائر فيهم بأحسن السيرة ، ومستنّ لهم أفضل السُّنن ، ولم يزل قامعاً لعدوَّه ، رؤوفاً برعيّه وجنوده ، عسناً

وكان له ابنان : يقال لاحدهما لهرُمز ، وكان ملكاً على سِجِسْتان ، والآخر يقال له قيروز ؛ فغلب لهرُمز على الملك من بعد هلاك ابيه يُزْدَجِرد ، فهرب فيروز منه ولحق بهلاد الهياطلة ، وأخير مَلِكها بقضّته وقصَّة هرمز أخيه ، وأنه أولى بالملك منه ، وساله أن بمله بجيش يقاتل به لهُرمز ، ويحتوي على مُلك أبيه ، فأبي ملك الهياطلة أن يُجيبه إلى ما سأل من ذلك ؛ حتى أخير أن هرمز ملك ظلوم جائز فقال ملك الهياطلة : إن الجور لا يرضاه الله ، ولا يصلح عمل أهله ، ولا يُستطاع أن ينتصف ويحترف في مُلك الملك الجائز إلاّ بالجور والظلم . فأمد فيروز بعد أن دفع إليه الطائقان بجيش ، فأقبل بهم وقائل هُرمز أخاه فقتله ، وشتت جمعه ، وغلب على

وكان الروم الناثوا على يُؤدّجِرُد بن بَهُرام في الحراج الذي كانوا يحملونه إلى أبيه ، فــوجُه إليهم مِـهْـر نُرسي بن بُرازة ، في مثل العدّة التي كان بَهْرام وجَهه إليهم عليها ، فيلنم له إرادته .

وكان مُلك يُؤدّجُرد ثماني عشرة سنة واربعة أشهر في قول بعضهم . وفي قول آخرين سبع عشرة سنة . ثم ملك فيروز بن يُؤدّجِرُد بن سُرام جُور ، معد أن قتل أخاه وثلاثة نفر من أهل بيته .

وحُدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : استعدّ فيروز من خُراسان ، واستنجد بأهل طَخَارِسَتان وما يلبها، وسار إلى أخيه هُرمز بن يُزْدَجِرد ، وهو بالرَّبي - وكانت أمهها واحدة ، واسمها دينَك ، وكانت بالمدانن تدبّر ما يلبها من الملك - فظفر فيروز باخيه فحبسه ، وأظهر العدلَ وحسن السيرة ، وكان ينديّن ، وقَحَطَ الناس في زمانه سبع سنين ، فأحسن تدبير [ذلك] الأمر حتى قَسم ما في بيوت الأموال ، وكفّ عن الجباية ، وساسهم أحسن السياسة ؛ فلم يهلك في تلك السنين أحدُ ضياعاً إلاَّ رجل واحد .

وسار إلى قوم كانوا قد غلبوا على طَخَارِسْتان يقال لهم الهَياطلة ، وقد كان قوادهم في أول مُلكه لمعونتهم إياه على أخيه ، وكانوا - فيها زعموا - يعملون عمل قوم لوط ، فلم يستحل ترك البلاد في ايديهم ، فقاتلهم فقتلوه في المعركة ، وأربعة بنين له ، وأربعة إخوة ، كلّهم كان يتسمّى بالملك ، وغلبوا على عامة تُحراسان حتى سار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا من أهل شيراز ، وكان فيهم عظيماً ، فخرج فيمن تبعه شبه المحتسب المتطوّع حتى لقيّ صاحب الهياطلة، فأخرجه من بلاد تُحراسان ، فافتَرَقا على الصلح ؛ ورُدُ ما لم يَضع مما في عسكر فيروز من الأسراء والسَّبي . وملك سبعاً وعشرين سنة .

وقال غير هشام من أهل الأخبار : كان فيروز مَلكاً عدادياً عنارقاً مشؤوماً على رعيته ، وكان جلّ قوله وفعله فيها هو ضرر وآفة عليه وعلى أهل مملكته . وإنَّ البلاد قَمَطت في مُلكه سبع سنين متوالية ، فغارت الأنهار واللَّفِيِّ والميون ، وَقَمَلت الأشجار والغياض ، وهاجت عامّة الزروع والأجام في السُّهل والجبل من يلاده ، ومُوتَت فيها الطَّبر والوحوش ، وجاعت الأنعام والدوابّ ؛ حتى كانت لا تقدِر أن تحمل حمولة ، وقلّ ماء دِجْلة ، وعمَّ أهلُ بلاده اللزَبات والمجاعة والجهد والشدائد .

فكتب إلى جميع رعيّته يعلمهم أنه لا خراج عليهم ولا جزية ، ولا نالبته ولا سُخرة، وأن قد مُلّكهم انفسهم ، ويامرهم بالسمي فيها يقوتهم ويقيمهم ، ثم أعاد الكتاب إليهم في إخراج كلّ مَنْ كان له منهم مطمورة أو هُرِّي أو طعام أو غيره ؛ مما يقوت الناس ، والتآميي فيه ، وترك الاستثنار فيه ؛ وأن يكون حالٌ الهل

الغنى والفقر وأهل الشرف والضّمة في التآمي واحداً . وأخبرهم أنه إنْ بلغه أنّ إنسبًا مات جوعاً عاقب أهلّ المدينة ، أو أهل القرية ، أو الموضع الذي يموت فيه ذلك الإنسيّ جوعاً ، وَنَكُل بهم أشدّ النّكال .

فساس فيروز رعيتُه في تلك اللزّبة والمجاعة سياسة لم يعطَب أحد منهم جوعاً ؛ ما خلا رجلًا واحداً من رُستاق كورة أردشير خُرَة ، يدعى بدية فتعطَّم ذلك عظياة الفرس ، وجميع أهل أزدشير خُرة وفيروز ، وأنه ابتهَل إلى ربّه في نَشْر رحمته له ولرعيته ، وإنزال غيثه عليهم ؛ فأغاثه الله ، وعادت بلاده في كثرة المياه على ما كانت تكون عليه ، وصلَحت الأشجار .

وائنَّ فيروز أمر فينيت بالرَّيِّ مدينة ، وسمَاها رام فَيْروز ، وفيها بين جُرجان وباب صول مدينة ، وسماها رُوشَن فيروز ، وبناحية أذَّربيجان مدينة وسماها شهوام فيروز .

ولما حَبِيت بلاد فيروز ، واستوثق له الملك ، واثخن في أعدائه وقهرهم ، وفرغ من بناء همذه المدن الثلاث ، سار بجنوده نحو تُحواسان مريداً حرب إخسنوار ملك الهياطلة ؛ فلما بلغ إخسنوار خبره اشتد منه رعبه ، فذكر أن رجلاً من أصحاب إشخنوار بذل له نفسه ، وقال له : اقطع يدئي ورجليّ ، والقيي على طريق فيروز ، وأحبنُ إلى ولدي وعيالي ـ يريد بذلك فيها ذكر الاحتيال لفيروز ـ ففعل ذلك إخشنوار بذلك الرجل ، وأقده عل طريق فيروز ، فلما مرّ به أنكر حاله وسأله عن أمره ، فأخبره أن إخشنوار فعل ذلك به لأنه قال له : لا قوام لك بغيروز وجنود الفرس . فرق له فيروز ورَجه ، وأمر بحمله معه ، فأعلمه على وجه النصح منه له - فيها ورَم ألك به الأنه قال له : لا يتمر أنه يدافي وروز بذلك منه ، وأخد المنابق على طريق المنحصر أم يدخل إلى ملك الهياطلة منه أحد ، فاغتر فيروز بذلك منه ، وأخد لم قبل أعلم المهم أنهم بالقم إلى المنابق من قطح المفاقة ، حق إذا بلغ بهم موضعاً علم أنهم لا يقدرون فيه على تقدّم ولا تأخر ، بين ألم من قال أصحاب فيروز لفيروز : قد كنًا حدرناك هذا أيها الملك فلم تحفّر ؛ فأمّا الآن فلا بد من الفمي تعدّ فنواقي القوم على الحالات كلها ، فضؤوا لوجوهم ، وقتل العطش أكثرهم وصار فيروز بمن نبط معه الى عدوم أي الله الصلح ، على أن يخلّ مبيلهم ؛ عينصرفوا الى بلادهم ؛ على أن يجمل مبيله على ينصرفوا الى بلادهم ، على أن يجمل فيروز له عهد الله وميثاته الا يغزوهم ولا يروم أرضهم ، ولا يبعث ينصرفوا للى بلادهم ؛ على منابقه على الم فيروز كتاباً والهم جنداً يقتلوم به الى نفوش أرضيم ، وقتبل له به فيروز كتاباً ، وأشهد شهوداً ، وأشهد م نهوزاً ، وأشهد أ ، وأشهداً ، وأسهداً ، وأشهداً ، وأشهداً ، وأسهداً ، وأسهداً ، وأسهداً ، وأسهداً ، وأسهداً ، وأسهد المنابق المن

فلما صار إلى مملكته حَمله الأنف والحمية على معاودة إخشنوار ، فغزاه بعد أن بهاه وزراؤه وخاصّته عن ذلك ؟ لما فيه من نقض العهد ، فلم يقبل منهم وأبي إلا ركوب رأيه ، وكان فيمن نهاه عن ذلك رجل كان يخصّه ويجتبي رأيه ، يقال له مُؤدبوذ ، فلما رأى مُؤدبوذ لجاجته ، كتب ما دار بينها في صحيفة ، وسأله الحتم عليها ، ومضى فيروز لوجهه نحو بلاد إخشنوار ، وقد كان إخشنوار حفر خندق بينه وبين بلاد فيروز عظلها أن فلما انتهى إليه فيروز عقد عليه المناطر ، ونصب عليها رايات جعلها أعلاماً له ولأصحابه في انصرافهم ، وجاز إلى الغور وز عقد عليه العسكرهم احتج عليه إخشنوار بالكتاب الذي كتبه له ، ووعظه بمهده وميناته ، فابي فيروز إلا لجاجاً وعكاً وتواقفاً ، فكلم كلّ واحد منها صاحبه كلاماً طويلاً ، ونشبت بينها بعد ذلك الحرب ، وأصحاب فيروز على فتور من أمرهم ؛ للعهد الذي كان بينهم وين الهياطلة ، وأخرج إخشنوار الصحيفة التي وأصحاب فيروز على فتور من أمرهم ؛ للعهد الذي كان بينهم وين الهياطلة ، وأخرج إخشنوار الصحيفة التي

كتبها له فيروز ، فرفعها على رُمح وقال : اللّهم ّخُذ بما في هذا الكتاب . فانهزم فيروز وسهـا عن موضــع الرايات ، وسقط في الحندق ، فهلك ، وأخذ إخشنوار أثقال فيروز ونساءه وأمواله ودواوينه ، وأصاب جند فارس شيء لم يصبهم مثله قطّ.

وكان بسيجيستان رجل من أهل كُورة أردشير خُرة من الاعاجم ، فو عِلَم ويأس ويطش ، يقال له : 
سوخرا ، ومعه جماعة من الأساورة ، فلها بلغه خبر فيروز ركب من لبلته ، فـأغذ السير حتى انتهى إلى 
إخشنوا ، فأرسل إليه وآذنه بالحرب ، وتوغّده بالجالحة والبَوْار ؛ فبعث إليه إخشنوار جيشًا عظياً . فلها التقوّا 
ركب إليهم سوخرا فوجدهم مدلّين ، فيقال : إنه رمى بعض من ورد عليه منهم رمية فوقمت بين عهي فرسه 
حتى كانت النشابة تغيب في رأسه ، فسقط الفرس . وتحكن سوخرا من راكبه ، فاستبقاء وقال له : انصرف إلى 
صاحبك فاخبره بما رأيت ، فانصرفوا إلى إخشنوار ، وحلوا الفرس معهم ، فلها رأى اثر الرمية بُهت وأرسل إلى 
سوخرا : أن سُدَّ حاجت ، فقال له : حاجتي أن تردّ علي الديوان ، وتطلق الأسرى . فقحل ذلك ، فلما صاد 
الديوان في يده ، واستنقذ الأسرى ، استخرج من الديوان بيوت الأموال التي كانت مع فيروز ، فكتب إلى 
إخشنوار أنه غير منصرف إلا بها . فلها تبين الجنّا ؛ افتدى ففسه وانصرف سوخرا بعد استنقاذ الأسارى واخذ 
الديوان وارتجاع الأموان ، وجهيم ما كان مع فيروز من خزائته إلى أرض فارس ، فلما صار إلى الأعاجم شرقوه 
وعظّموا أمره ، ويلغوا به من المزلة ما لم يكن بعده إلا الملك .

وهو سوخرا بن ویسابور بن زهان بن فَـرْسي بن ویسابـور بن قارن بن کــروان بن ابید بن اوییــد بن تیرُویه بن کردنك بن ناور بن طوس بن نودکا بن منشو بن نَوْدَر بن مِنْوشِشْ .

وذكر بحش أهل العلم باخبار الفُرس من خَبر فيروز وخبر إخشنوار نحواً عا ذكرت ؛ غير أنه ذكر أن فيروز لما خرج مترجهاً إلى إخشنوار ، استخلف على مدينة طبسون ومدينة بهر سير وكانتا علّة الملوك سوخرا هلما ، قال : ركان بقال لرتبة فارن ، وكان بلي معها سجستان ، وأن فيروز لما بلغ منارة كان بهرام جور ابتناها فيها بين تحقوم بلاد خراسان وبلاد النوك ؛ لئلا بجوزها النوك إلى خراسان الميثاق كان بين النوك والفرس على توك الفريقين التعدي لها ؛ وكان فيروز عاهد إخشنوار ألا بجاوزها إلى بلاد الهياطلة ، أمر فيروز فصفًد فيها خسون فيلاً وثلثمائة رجل ، فجرّت أمامه جوًا ، وأثبهها ؛ أراد بذلك زعم الوفاء لإخشنوار بما عاهده عليه ؛ فبلغ إخشنوار ما كان من فيروز في أمر تلك المنارة ، فأرسل إليه يقول : انته با فيروز عام انتظم عاربة إخشنوار ، ولم تحرك من سالته ؛ وجعل بستطم عاربة إخشنوار ، ويوم ويستطم عاربة إخشنوار ، وليحوه إليها ، وبحمل إخشنوار كيت عن عاربته ويستكرهها ؛ لأن جُلّ محاربة النوك أيما هو بالخداع والمكر ويلكايدة ، وإن إخشنوار أمر فيفو خلف عسكره خندق عَرشهُ عشر بعد ، فبلغ فيروز رحلة إخشنوار بجند في طبد في وخذفي طب من عسكره ، فلم بشرب الطبول ، وركب في جندفي طلب من عسكره ، فلم يشأك في أن ذلك منهم انكشاف وهرب ، فأمر بضرب الطبول ، وركب في جندفي طلب فترتى فيه فيروز وعامة جنده ، وهلكوا من عند آخرهم .

وإنَّ إخشنوار عطف على عسكر فيروز ، فاحتوى على كلُّ شيء فيه ، وأسر موبَّذان موبذ ، وصارت

١١٤ . تاريخ ما قبل الهجرة

. فير وز دُخت ابنة فيروز فيمن صار في يده من نساء فيروز ، وأمر إخشنوار فاستخرجت جُنَّة فيروز وجنَّة كل مَنْ سناط معه في ذلك الحندق ، فوضعت في النواويس ، ودعا إخشنوار فيروز دخت إلى أن يُباشرها ، فأيت عليه .

وإنّ خبر هلاك فيروز سقط إلى بلاد فارس ، فارتحبّوا له وفزعوا ؛ حتى إذا استقرت حقيقة خبره عند سوخرا تأهّب وسار في عظم من كان قبّله من الجند إلى بلاد الهياطلة . فلها بلغ جرجان بلغ إخشنوار خبر مسيره لمحاربته ، فاسمة ومرتبته ، فأرسل أنه لمحاربته ، فاسمة ومرتبته ، فأرسل أنه لمحاربته ، فاسمة ومرتبته ، فأرسل أنه ربيل يقال له سوخرا ، ولمرتبته قارن ، وأنه إغا سار إليه لينتقم منه لفيروز ، فأرسل إليه إخشنوار يقول : إنَّ مبيلك في الأمر الذي تجده عاصرة إلى إلا الهلكة والبوار . مبيلك في الأمر الذي تجده سوخرا قرار الذي تقدمت له كسبيل فيروز . إذَّ م يعقبه في كثرة جنوده من محاربته إلى إلا الهلكة والبوار . فلم يعبأ به ، وأسر جنوده فاستعدوا وتسلحوا ، ورخف إلى إخشنوار لشلة فلم يعبد من سوخرا صلحاً دون أن يصير في يده كل شيء صار ابتداء من عسكر فيروز . فسلم إخشنوار إليه ما أصاب من أموال فيروز وخزائنه ومرابطه ونسائه ، وفيهنّ فيروز . منده من عسكر فيروز , معلم المؤلك كله إلى بلاد دخت ، ودفع إليه موبذان موبذ وكلّ أحد كان عنده من عظهاء الفرس ، فانصرف سوخرا بذلك كله إلى بلاد

واختلف في مدة ملك قَيْرُوز ؛ فقال بعضهم : كانت سنًّا وعشرين سنة . وقال آخرون : كانت إحدى وعشرين سنة .

## ذكر ما كان من الأحداث في أيام يَزْدَجِرْد ابن بهرام وفيروز بين عمّالها على العرب وأهل اليمسن

حُدَّثت عن هشام بن محمد ، قال : كان يخدُّم الملوك من حيرٌ في زمان ملكهم أبناء الأشراف من جمير وغيرهم من القبائل ؛ فكان مَّن يخدُم حسّان بن تُبّع عمرو بن حُجْر الكِنْديّ ، وكان سيّد كِنْدة في زمانه . فلمّا سار حسَّان بن تُبُّع إلى جَديس خَلُّفه على بعض أموره ، فلما قتل عمرو بن تُبُّع أخاه حسَّان بن تُبُّع ، وملك مكانه ، اصطنع عمرو بن حُجْر الكِنديّ . وكان ذا رأي ونُبّل ؛ وكان ممّا أراد عمرو إكرامَه به وتصغير بني أخيه حسّان أن زوّجه ابنة حسّان بن تُبُّع ، فتكلّمت في ذلك حير . وكان عندهم من الأحداث التي ابتلوا مها ؟ لأنه لم يكن يطمع في التَّزويج إلى أهل ذلك البيت أحد من العرب . وولدت ابنة حسان بن تبُّع لعمرو بن حُجر الحارثَ بنَ عمرو ، ومَلك بعد عمرو بن تُبُّع عبد كُلال بن مثوِّب؛ وذلك أنَّ ولدّ حسان كانوا صغاراً ؛ إلاَّ ما كان من تُبُّع بن حسان ؛ فإنَّ الجن استهامته ؛ فأخذ اللُّكَ عبدُ كُلال بن مثوِّب مخافة أن يطمع في الملك غيرُ أهل بيت المملكة ، فوليه بسنٌّ وتجربة وسياسة حسنة . وكان ـ فيها ذكروا ـ على دين النُّصرانيَّة الأولى ، وكان يُسِرّ ذلك من قومه ، وكان الذي دعاه إليه رجل من غسّان ، قدم عليه من الشأم ، فوثبتْ حمير بـالغسانّ فقتلته ، فرجع تُبُع بن حسان من استهامة الجنّ إياه صحيحاً ، وهو أعلم الناس بنجم ، وأعقل من تعلُّم في زمانه ، وأكثره حديثاً عها كان قبَّله ، وما يكون في الزمان بعده . فملَّك تبُّع بن حسان بن تُبُّع بن مَلِكَيْ كُرب بن تُبُع الأقرن ، فهابتُه حِمْير والعرب هيبة شديدة ، فبعث بابن أخته الحارثِ بن عمرو بن حُجْر الكنديّ في جيش عظيم إلى بلاد مُعدِّ والحِيرة وما والاها . فسار إلى النعمان بن امريء القيس بن الشقيقة فقاتله ، فقتل النعمان وعدَّةُ من أهل بيته ، وهزم أصحابه وأفلته المنذر بن النعمان الأكبر وأمَّه ماء السياء ، امرأة من النَّبمر ، فذهب مُلك آل النعمان ، وملك الحارثُ بن عمرو الكنديّ ما كانوا يملكون .

وقال هشام : ملك بعد النعمان ابنه المنلو بن النعمان وأنه هند ابنة زيد مناة بن زيــد افله بن عمرو الغَسَّانيّ أربعاً واربعين سنة ؛ من ذلك في زمن بَبُّوام جور بن يَزْدَجِرد ثماني سنين وتسعة أشــهـر ، وفي زمن يَزْدَجِرد بن بهرام ثمانيّ عشرة سنة . وفي زمن فيروز بن يَزْدَجِرد سبع عشرة سنة . ثم ملك بعده ابنُه الأســود بن المنذر ، وأنه هرّ ابنة النّعمان من بني الهـبُعمانة ، ابنة عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهُل بن شبيبان ، وهو الذي أسـرته فارس عشرين سنة ؛ من ذلك في زمن فَيروز بن يَزْدَجِرْد عشر سنين ، وفي زمن بلاش بن يَزْدَجِرَّد أربع سنين ، وفي زمن قباذ بن فيروز ، ستّ سنين .

ثم قام بالملك بعد فيروز بن يَزْدَجِرْد ابنه بَلاش بن فيروز بن يَزْدَجِرْد بن بهرام جور ، وكان قُباذ أخوه قد

نازعه المُلك ، فغلب بَلاش ، وهرب ثُجاذ إلى خاتان ملك التُرك يسأله المعونة والمدد ، فلما عُقِد الناج لبلاش على رأسه اجتمع إليه العظاء والأشراف فهنئوه ودعوًّا له ، وسائوه أن يكافيء سوخوا بما كان منه ، فخصّه وأكرمه وجبّاه ، ولم يزل بَلاش حسنَ السيوة ، حريصاً على العِمارة .وكان بلغ من حسن نظره انه كان لا يبلغه أنَّ بيتاً خوب وجَلاً اهلهُ عنه إلاَّ عاقب صاحب القرية التي فيها ذلك البيت على تركِه انتماشهم وسدُّ فاقتهم حتى لا يضطروا إلى الجلاء عن أوطانهم ، وينى بالسّواد مدينة سمّاها بلا شاواذ ، وهي مدينة ساباط التي بقرب المذائن . وكان ملكه أربع سين .

ثم ملك قباذ بن فيروز بن يُؤدِجرد بن جرام جود ، وكان قباذ قبل أن يصير اللّلك إليه قد سار إلى خاقان مستصراً به على الخيد بكلاش ، فمرّ في طريقه بحدود نيسابور ، ومعه جماعة بسيرة عن شابعه على الشخوص متنكرين ، وفيهم زَرْيَهُو بن سوخوا ، فتاقت نفسُ قباذ إلى الجماع ، فشكا ذلك إلى زُرْيَهُو ، وساله أن يلتمسّ له امراة ذاك حَسَب ، ففعل ذلك ، وصار إلى امرأة صاحب منزله ، وكان رجلاً من الاساورة ، وكانت له ابنة يُحر طائقة في الجمال ، فتنصّح لها في ابنتها ، وأشار عليها أن تبعث بها إلى قباذ ، فاعلمتُ ذلك زوجَها ؛ ولم يزل أربَعُونُ يُرغُّبُ المرأة وزوجَها ؛ ويشير عليها بما يرغُّبها فيه حتى فَعلا ، وصارت الابنة إلى قباذ ، واسمُها نبو تُربُعُنُ بعد عنى فَعلا ، وصارت الابنة إلى قباذ ، واسمُها نبونُدُسْتُها قباذ في صاحباء جزيلاً .

وقيل إنَّ أَمُّ تلك الجارية سالتها عن هيئةِ أَبناذ وحالِه ، فاعلمتها أَمَّا لا تعرفُ من ذلك غير أَمَّا (أَتُ سراويله مسرحاً بالذهب ، فعلمتُ أَمُّها أَنه من أبناء الملوك وسرَّما ذلك . ومفى أَبَاذ إلى خاقان ، فلما وصل إليه اعلمه أنه أَن ملكِ فارسَ ، وأن أخاه ضادَّه في المملك وغلبه ، وأنه أناه يستنصره فوعده احسنَ العِدَةِ ، ومكث قباذ عند خاقان أربع سَيْن يدافعه بما وعده . فلمّا طال الأمرُ على قُباذَ أرسل إلى امرأةٍ خاقان يساكُما أن تتَّخله ولداً ، وأن تُكلَّم فيه روجهَها ، وتساله إنجاز عدتِه فغملت ، ولم تول تحيلُ على خاقان حتى وجُه مع قُباذ جيشاً ، فلمّا انصرف قباذ بلنك الجيش ؛ وصال في ناحية نيسابور سأل الرَّجل الذي كان أناه بالجارية عن أموها ، فاستخبر ذلك من أنها ، فاخبرته أنها قلّد ولدتْ غلاماً ، فأمر قباد أنْ يُؤقّ بها ، فأنته ومعها أنو شروانً تقوده بيدها . فلما دخلت عليه سألها عن قصّة الغلام ، فاخبرتُه أنه ابنُه ، وإذا هو قد نَزَع إليه في صورته

لسوخوا ، فلم يأتبة سوخوا للذك من أوب سابور ، حتى ألقى وَهفاً كان معه في عنقه ، ثم اجتذبه فاخرجه فأوقه واستودعه السبّجن ، فحينتلا قبل : « تقصت ربع موخوا وهبّت يلهوان وبيع » ، وذهب ذلك منال و وأنه المنطأء قباد أمر بعد ذلك بقتل سوخوا فقيل ، وإنه أمضى ألمك قباد عشر سنين اجتمعت كلمة مؤيدان مؤيد والمنظأء على إذالته عن ملكه ، فازالوه عنه وحبسوه ، لمتابعته لرجل يقال له مؤذك مع أصحاب له قالوا : إنَّ الله إن المنافق على الأراق في الأرض ليقسمها العباد بينهم بالتأسي ، ولكنَّ النامَ تظالموا فيها ، وزعموا ألمّم ياخذون للمقراء من المكترين على المقلّين ، ولكنَّ النامَ تظالموا فيها ، وزعموا ألمّم ياخذون للفقراء من المكترين على المقلّين ، وأنه من كان عنده فضلَ من الأموال والنساء والامتعة للناس بهم ، وقويَ أمرهم حتى كانوا يتخلون على الرّجل في داره فيلمونه على منزله ونساته وأسواله ، لا لناس بهم ، وقويَ أمرهم حتى كانوا يتخلون على الرّجل في داره فيلمونه على هنزله ونساته وأسواله ، لا لناس بهم ، وقويَ أمرهم حتى كانوا يتخلون على الرّجل في داره فيلمونه على شابِد ونيساته وأسواله ، لا ليموف الرجل منهم ولذه ، ولا المولود أباه ، ولا بملك الرجل شيئاً عايسّيع به . وصيّروا قباذ في عملت به فيا منى ، وليس سواهم ، وجعلوا أخله يقال به والماسه مكانه ، وقالوا لقباذ : إنّك قد البّحت فيا عبلت به فيا منى ، وليس يطورك من طبات كبراً ، واعاد تباذ إلى يطورك من المؤكنية ناساً كثيراً ، واعاد تباذ إلى ذلك أنا يُحرَّون قباذ على أرومهم حتى قتله ، ولم يزل قباذ إلى من المؤكنية ناساً كثيراً ، ولم يزل قباذ لل

وذكر بعضُ الهل العلم بأخبار الفُرس أنَّ العظاة من الفرس هم حسوا قباذ حين أثيم مزدك وشايعه على ما دعاه إليه من أمره، وملكوا مكانه أخاه جاماسب بن فيروز ، وأن أختا لقباذ أنّت الحبس الذي كان فيه قباذُ عبوساً ، فحاولت الدخول عليه ، فمنعها إياه الرجل المركل كان بالحبس ومن فيه ، وطمع الرجل ان يفضّحها بلك السبب ، والفي إليها طمعة فيها ، فأخبرته أنها غير خالفية في شيء مما يتوقى منها ، فأين لما فلخطت بلكك السبب ، والفي إليها طمعة فيها ، فأخبرته أنها غير خالفية في شيء مما يتوقى منها ، فأين لما فلخطت السبحة فأقامت عند قباذ يوماً ، وأمرت فقف قبا في الحبس ، فلما من البُسط التي كانت معه في الحبس ، ومُول على علم من غلماته توقي الحبس سأله عما كان حاملة فأفرحم ، وأبي على المبتحث قبل الحبس سأله عما كان حاملة فأفرحم ، والمبتحث غلم المباط لقباد في فضى بقباذ وهضت على الرجل ولم يس البساط ، ولم يُذك منه استقداراً له ، وخطى عن الغلام الحامل لقباد في فضى بقباذ وهضت على الرجل ولم يس البساط ، ولم يُذك المنتحبث، فيُحارب من خالفه وخلعه . وأنه نزل في معده الماء المناب على مُلكمه في مسفوه مناب المناب على مُلكمه وسفوه المناب على مُلكم بعبد أن مَلك أخره جاماسب سع على مُلكم بعد أن مَلك اخوره جاماسب سع على مُلكم وسفوه النوس وأخون الأهواز مدينة ، وسمَاها رامقباذ ، وهي التي أخوه جاماسب سن وأم وأمر وأراع العد فارس وأرض الأهواز مدينة ، وسمَاها رامقباذ ، وهي التي تسكن بومقباذ ، ونشى إلغها ، وأم مُرمز ، وبحَمَل ها رسائيق من كورة سرق ، وكرة رام مُرمز ، ومَمَل ها رسائيق من كورة سرق ، وكرت له بذلك كاباً وخته بخانة .

فلما هلك قباذً \_ وكان مُلَكهُ بسني مُلْكِ أخيه جاماسب : ثلاثاً وأربعين سنة \_ فنفّذ كسرى ما أمر به قباذ من ذلك .

## ذكر ما كان من الحوادث التي كانت بين العرب في أيام قُباذ في مملكته وبين عمّاله

وحُدَّثُتُ من هشام بن محمد ، قال : لمّا لقي الحارثُ بن عَمرو بن حُجْر بن عديَّ الكِنديُّ النعمانُ بنَ المنظِر بن امريء القيس بن الشقيقة قتله ، وأفلتَه المنذُ بنُ النعمانِ الاكبرِ ، وملكَ الحارثُ بن عمرو الكنديُّ ما كان عَلِك ، بحث ثُمِاذُ بن فيروز مَلكُ فارس إلى الحارثِ بن عمرو الكنديُّ : إنَّه قد كان بيننا وبين الملك الذي قد كان قبَلك عهدُ ، وإنَّي أحِبُ أن القاك.

وكان قُباذُ زنديقاً يُظْهِرُ الخيرَ ويكره الدّماء ، ويداري أعداءه فيها يكرّه من سفك الدماء ، وكثُرتِ الأهواءُ في زمانه ، واستضعفه الناسُّ ، فخرج إليه الحارثُ بنُ عمرو الكنديّ في عَددٍ وعُدَّة حتى التقُّوا بقنطرة الفَّيُّوم ، فأمر تُباذ بطبّق من تمر فنُزع نواه ، وأمر بطبق فجُعِل فيه تمر فيه نواة ، ثم وُضِعا بين أيديهما ، فجعل الذي فيه النَّوي يلي الحارثُ بنَ عمرهِ ، والذي لا نوى فيه يلي قُباذ . فجعل الحارثُ يأكل التَّمرَ ويُلْقي النّوي ، وجعل قباذ يأكلُ ما يليه ، وقال للّحارث : ما لك لا تأكلُ مثل ما آكل ! فقال : [له الحارث] إنَّما يَاكلُ النوي إبلُنا وغنمُنا . وعلم أنَّ قباذ يهزأ به ، ثم اصطلحا على أن يُوردَ الحارثُ بنُ عمرو ومَنْ أحَبُّ من أصحابه خيولَمم الفراتَ إلى البابها ، ولا يجاوزوا أكثرَ من ذلك . فلما رأى الحارثُ ما عليه قباذُ من الضَّعف طمِع في السَّواد ، فأمر أصحابَ مسالحه أن يَقْطعوا الفراتَ فيُغيروا في السواد ، فأق قباذَ الصريخُ وهو بالمدائن فقال : هذا من تحت كَنَفُ مُلْكِهم. ثم أرسل إلى الحارثِ بن عمرو أنَّ لصوصاً من لصوص العرب قد أغاروا ، وأنَّه يحبُّ لقاءه . فلقيه ، فقال له قُباذ : لقد صنعت صنيعاً ما صنعه أحد قبلك ، فقال له الحارث : ما فعلتُ ولا شعرتُ ، ولكنها لصوصٌ من لصوص العرب ، ولا أستطيع ضبطَ العرب إلَّا بالمال والجنود ، قال له قباذ : فيا الذي تريد؟ قال : أريدُ أنْ تُطْعِمَني من السُّواد ما أتُّخذُ به سِلاحاً ، فأمرَ له بما يلي جانبُ العرب من أسفل الفرات ، وهي ستَّةُ طساسيج ، فأرسل الحارثُ بنَّ عمرو الكنديُّ إلى تُبِّع وهو باليمن : إنِّي قد طبعت في مَلِكِ الأعاجم ، وقد أخذتُ منه ستةَ طساسيجَ ، فاجْمع الجنودَ وأقبل فإنه ليس دون مَلِكهم شيءٌ لأن الملك [عليهم] لا يأكلُ اللحمَ ، ولا يستحلُ هراقة اَلدّماء لأنه زنديق . فجمع تُبُعٌ الجنودَ ، وسار حتى نزل الحيرة وقرُبَ من الفُرات ، فآذاه البُّق ، فأمر الحارث بن عمرو أن يَشُقُّ له نهراً إلى النَّجف ففعل ، وهو نهرُ الحيرة . فنزل عليه ووجَّه ابنَ أخيه شُمِراً ذا الجناح إلى قباذ ، فقاتله فهزمه شمرٌ حتى لحق بالريّ ، ثم أدركه بها فقتله ، وأمضى تَبُّعُ شيمِراً ذا الجناح إلى خُرَاسانَ ، ووجَّه تبَّع ابنَه حسان إلى الصُّغَّد ، وقال : أيُّكما سبقَ إلى الصين فهو عليها . وكان كلِّ واحد منهما في جيش عظيم ؛ يقال : كانا في ستَّمائة ألفٍ وأربعين ألفاً . وبعث ابن أخيه يعفُر إلى الرُّوم ، وهو الذي يقول : أيا صلح عُجْبُكَ للداهية لحميّر إذْ نزلوا الجابيّة ا شمانون الفأ دواياهُمُو لكلّ شمانية داويّة

فسار يمثّر حتى أن القسطنطينية ، فاعظره الطاعة والإناوة ، ثم مضى إلى رومية وبينهما مسبرة أربعة أشهر ، فحاصرها واصاب من معه جوع ، ووقع فيهم طاعون فرقوا ، فابصرهم الروم وما لقوا ، فوثبوا عليهم فقتارهم ، فلم يُفلِت بنهم احدً . وسار شبر فر الجناح حتى أن سَمَوْقند ، فحاصرها فلم يُفلَق بشيع منها . فقالوهم ، فعام يُفلِت وعليهم احدً . وسار شبر فر الجناح حتى أن سَمَوْقند ، فحاصرها فلم يُفلَق بشيع منها . فالله الله المؤلف المنافق بالحرّس ، حتى أخد رجلًا من الهلها ؛ فساله عن المدينة ومَلِكها ، فقال له : أمّا ملكها فاحتى النس . فبعث معه بهديّة المحق الناس . فبعث معه بهديّة علاماً عَلِلُ العجم والعرب ، وأن إلم اجم، النسس المال ، وأن معي اربعة آلاف تابوت من ذهب وفضة ها علاماً عَلِلُ العجم والعرب ، وأن لم اجم، النسس المال ، وأن معي اربعة آلاف تابوت من ذهب وفضة هم هنا ، فانا ادفعها إليها ، وأمضي إلى الصين ، فإن كانت الأرض لي كانت امرأني ، وإن هَلكتُ كان ذلك المال لما أعبيت الهيم الربعة آلاف تابوت ، في كلّ تابوت . في كلّ تابوت وينهم أنّ المن المنافق عنافق المنافق وعلى المنافق المنافق عنافق المنافق وعلى المنافقة المنافق المنافقة المن

قال : وقال مُنْ زَعم أنها أقاما بالصين حتى هلكا : إن تُبَّماً جعل النار فيها بينه وبينهم ، فكان إذا حدثَ حَدُثُ أُوتَدُوا النَّارَ بالليل ، فأن الحبر في ليلة ، وجعل آيةَ ما بينه وبينهم أنَّ إذا أوقدتُ نارين مِنْ عندي فهو هلاك يعفُّر ، وإنْ أوقدتُ ثلاثاً فهو هلاك تُبُّع ، وإن كانت مِنْ عِندهم نارُ فهو هلاك حسّان ، وإن كانت نارين فهو هلاكها . فمكنوا بذلك .

ثم إنه أوقد نارين فكان هلاكُ يعفُر ، ثم أوقد ثلاثاً فكان هلاكُ تبِّع .

قال : وأما الحديثُ المجتمعُ عليه فإنَّ شَمِراً وحسانُ انصرفا في الطريق الذي كانا أخذا فيه حيث بدآ ، حتى قدما على ثُبِّع بما حازا من الاموال بالصين ، وصنوف الجوهر والطَّيب والسَّبي ، ثم انصرفوا جميعاً إلى بلادهم ، وسار ثُبُع حتى قدِم مَكَّة ، فنزل بالشَّعب من المطابخ ، وكانت وفاةً ثُبِّع باليمن ، فلم يخرج احدُّ من ملوكِ اليمن بعدهُ عنها غازياً إلى شيء من البلاد ، وكان مُلكه مائةً وإحدى وعشرين سنة .

قال : ويُقال إنه كان دخل في دين اليهود للأحبار اللين كانوا خرجوا من يثربَ مع تُبُع إلى مُكَّةً عِلَّةً كثيرة .

قال : ويقولون : إن عِلْم كعبِ الأحبارِ كان من يقية ما أورثَتْ تلك الأحبارُ ، وكان كعبُ الأحبار رجلًا من حميرُ .

وأما ابنُ إسحاق فإنَّه ذكر أنَّ الذي سار إلى المشرِق من التبابعةِ نُبُّع الآخرُ ، وأنه تُبُّع نُبَان أسعد أبو كرب بـن ملكِنكرِب بن زيد بن عمروذي الأذعار ، وهو أبو حسّان ، حدثنا بذلك ابنُ حميد ، قال : حدّثنا

سلمة ، عنه .

ثم ملك كيّرَى أنُو شِرُوان بن قبادَ بن فيروز بن يُزدَجِرْد بن يَهْرام جدور . فلها ملك كتب إلى أربعة فافوسبانين ـ كان كلَّ واحدٍ منهم على ناحية من نواحي بلاد فارس ومَنْ قبَلهم ـ كَتَبا نُسخة كتابه منها إلى فافوسبان أفرَبيجان : بسم الله الرحمن الرحيم . من الملك كسرى بن قباذ إلى واري بن النَّخر جان فافوسبان أفرَيجان وارميتَه وحَيْرِها ، ومَنْ قبله : سلام ، فإنَّ احْرَى ما استوحش له الناسُ فَقَدُ مَن تَخْوُلُوا فِي فَقْيِهم إِيَّاه زوال النَّهم ووقوعَ الفِتْنِ ، وحُلُولَ المكاره بالأفضل منهم ، في نفسه أو حشوبه أو ماله أو كريمه ، وإنَّا لا نعلم وحشةً ولا فقد شيء أجلَّ رزيتةً عند العامة ، ولا أحرى أن تعمَّم به البليَّة من فقد ملك صالح .

وإنّ يحسرى لما استحكم له الملّك أبطلَ ملّة رجل منافق من أهل قسا يقال له : و رادَّشت بن خُركان » ابتدَّجها في المجرسيّة ، فتابعه الناسُ على بدعته تلك ، وفاق أمرَّه فيها ، وكان مُن دها العامة إليها رجلٌ من أهل مذرية يُقالَ له : و مزدق بن بامداذ » ، وكان بمُّ أمَّز به الناس وَزيَّه لهم وحمُّهم عليه ، التستمي في أموالهم وأهليهم ، وذكر أن ذلك من البرّ الذي يَرْضاه الله وَيُشِبُ عليه احسنَ الثَواب ، وأنه لو بكن اللبيّ أمرهم به ، وحمُّهم عليه من اللّذين كان مُخُرِّمة في الفعال ، ورضاً في التفاوض . فسفَّى بذلك السُّفيلة على العبلية ، واحتلط له أجناسُ اللؤماء بعناصر الكُرِّماء ، وسهَّل السبيل لمغضبة إلى الغصب ، وللظَّلمة إلى العبليم ، ولللهُهار إلى الحرف المؤمن عنهم المناسِق على المؤمن عنهما من الطوقية ، وشهل الناسَ بلاء عظيم لم يكن لهم عهد منها الناسُ بلاء عظيم لم يكن لهم عهد منها المؤمن المنابِّة ، ومردقُ بن بامداذ ، وأبطل بدعها ، وقوماً من المنابِّة ، وقبَّتُ للمجوس ملتهم مستهم ، ولقوماً من المنابِّة ، وقبَّتُ للمجوس ملتهم الله يم يزالوا عليها .

وكان يلي الإصْبَهَنَـــة - وهي الرياسة على الجنود - قبل مُلكِه رجلٌ ، وكان إليه إصْبهيَـــة البلاد ، فقرَّق كسرى هذه الولاية والمرتبة بينَ أربعة إصْبَهــلان ، منهم أصبَهـــد المشرق وهو خراسانُ وما والاها ، وأصبَهـــد المغرب ، وأصبَهـــد نيمــروز ؛ وهي بلادُ اليمـن ، وأصبَهـــد أذريبجان وما والاها ، وهي بلادُ الحزر ، وما والاها ؛ لما رأى في ذلك من النظام لِلْكِه ، وقوَّى المقابِلةُ بالأسلحة والكُراع ، وارتجع بلاداً كانت من مملكة فارس ، خرج بعضُها من يد الملك قُبَاذ إلى ملوك الأمم لعلل شَيَّ وأسبب ، منها السَّند ، ويُست ، والرُّحْج ، وزابُلسَّنان ، وطَخارِستان ، ودَرْدِستان ، وكابُلستان ، واعظَم الفتل في أَمَّةٍ يقالُ لها البارز ، وأَجْل بهتَهم عن بلادِهم ، وأسكنهم مواضعَ من بلادِ مملكتِه ، وأد يهم فقتِلوا ، ما خلا ثمانينَ رجلًا من كُماتِهم استحياهم ، أخرى ، يقال لها صُول ، وقَدِمَ بهم عليه ، وأمر بهم فقتِلوا ، ما خلا ثمانينَ رجلًا من كُماتِهم استحياهم ، وأمرَ بالزاهم شهرام فيروز ، يستعينُ بهم في حروبه .

وإنَّ النَّيْقِال لها اَبْخِز، وامَّة بِمَال لها بنجز، وامة بِقال لها بلنجر، وامَّة بِقال لها الآن ؛ تمالئوا على غَزْو بلاده ، واقبلوا إلى أرمينيَّة ليُخبروا على أهلها ، وكان مَسْلَكُهِم إليها يومئذ سهلاً مُمَّكِناً ، فاغضي كسرى على ما كان منهم ، حتى إذا تمُخُنوا في بلاده وجُّه إليهم جنوداً ، فقاتلوهم واصْطلموهم ما خلا عَشْرةَ الاف رجل منهم أسِروا ، فأسكنوا الْذَيبجان وما والاها ، وكان الملكُ فيروزُ بني في ناحيةٍ صول والآن بناءً بصخر أراده أن يُحصَّن بلادُه عن تناول، تلك الأمم إيّاها ، وأحدث الملك قباذُ بن فيروز من بُعْدِ أبيه في تلك المواطِن بناءٌ كثيراً ، حتى إذا ملك كسرى أمرَ فَبُنِيثُ في ناحية صول بصخرٍ منحوتٍ في ناحية جرجانَ مدنُ وحصونُ وأكامٌ وبنيانُ كثيرٌ ، ليكونُ جرْزاً لاهل بلادِه يلمجرون إليها من عدوًّ إن ذهبهم .

وإِنَّ سِنْجِبُوا خاقان كان أمنتم الترك وأشجعهم ، وأعرَّهم واكثرَهم جنوداً ، وهو الذي قاتل وزر مَلِكَ المَلِالَم غِنْ سَنْجِبُوا خاقان كان أمنتم الترك وأشجعهم ، وأعرَّهم واكثرَهم جنوده ، وغيم أمواهم ، واحتوى على بلايهم إلا ما كان كسرى غلب عليه منها ، وإنَّه استمال أبخز ، وينجر ، ويلنجر ؛ فمنحوه طاعقهم وأعلموه أن مُلوكَ فارس لم يزالوا يتقونهم بغداء يحقُّوبَم به عن غزو بلادهم ، وإنَّه أقبل في ماتِّ الف وعَمْرة آلافِ مقال حتى شاوف ما وَاللَّ بلا يُه الله عَلَى الله بأهوال ، حتى شاوف ما وَاللَّ بلاد صُولَى ! وأرسلَ إلى كسرى في توقيد بنه اباه واستطالة عليه ، أن يَبقَمْ إليه بأهوال ، وإلى أبخز و بالمؤتم الذي كانوا يعطونه إيّاه قبل مُلكِ كسرى ، وأنَّه إنّ مُمجَّل بالبَعْثة إليه بما سأله وطيء بلاه وناخاته كان ناحية باب صول ، ويهم بلاه في المؤتم الله عنها في المؤتم الله عنها في المؤتم المؤت

فبلغ سنجوا خاقان تحصين كسرى ثغر صول ، فانصرف بمن كان معه إلى بلاد خاتباً ، ولم يقدر من كان بإزاء عرجان من الغذؤ . للحصون التي كان أمر كسرى فنينتُ حواليّها ـ أن بشتُوها بغارة ، ويدليوا عليها ، وكان يكسرى أنو شروان قد عوف الناسُ منه فَضْلًا في رأيه وعلمه وعقله ، وياسِه وحزمه ، مع رأقته ورجميه بهم ، فلم عقد النائج على رأسه دخل إليه العظاءُ والاشراف فاجتهدوا في الدعاء له ، فلم قَصْرًا مَفَالتُهم ، قام خطيباً ، فبدأ بذكر يُمَم الله على خَلَقِه عند خَلَقه إياهم ، وَقَرْكُله بتدبير أمورهم ، وتقدير الأقوات والمعايش لهم، ولم يُقاتم والله على معاونته . هم أعلم الناسَ ما ابتُلوا به من ضَيَاع أمورهم ، واتحاد دينهم ، وفسادٍ حالم في أولادهم وحثُّ الناسَ على معاونته .

ثم أمر برؤوس المزدكية فضُريت أعناقهم، وقُسُمت أموالهم في أهل الحاجة ، وقَتَلَ جاعةً كثيرةً مُن كان دخل على الناس في أموالهم ، وردَّ الاموال إلى أهلها ، وأمر بكل مولود اختلف فيه عنده أن يُلحق بمن هو منهم ؟ إذا لم يُعرف أَبُوه ، وأنْ يُعطَى نصيباً من مال الرجل اللهي بسند إليه إذا قبله الرجل ، و يمكل أمراة غلبت على نفسها أن يُؤخذ الغالب على عنى يغرم لها مهرةا ، ويرضى الهلها . ثم تُخير المراة بين الإقامة عنده ، وبين ترويج من غيره ؟ إلا أن يكون كان لها زوج أول ، فتُرَد إليه ، وأمر بكل من كان أضرً برجل في ماله أو ركب أحداً بمقلمة أن يُؤخذ منه الحق ثم يعاقب الظالم بعد ذلك بقدر جُره مه . وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيمهم فكتبوا له ، فانكح بناتهم الأكفاء ، وجعل جهازهم من بين المال، وانكح سانهم من بيونات الأشراف وساق عنهم ، وأغناهم ، وأمرهم بملازمة بابه ليستعان بهم في أعماله ، ونحر ساف والله بين أن يَهْمن مع نسائه فيواسين ويُصرن في الأجر إلى امناهن ، أو بيتغي لهن أكفاء هن من البعولة . وأمر بكرى الأنهار ، وحضر التُفيق وإصلاف أصحاب العمارات وتقويتهم ، وأمر بإعادة كل جسر قطع أو فنطرة كسرت ، أو قرية خربت أن يرد ذلك إلى أحسن ما كان عليه من الصلاح ، وتفقد الأساورة ، فمن لم يكن له منهم يُسار قواه باللموات والعدة ، وأجرى لهم ما يُقرِّهم ووكل ببيوت النيوان ، وسهل سبل الناس ، وبنى في الطرق القصور والحصور والحصور ، وغيَّر الحكام والعمّال والولاة ، وتقدّم إلى منّ وليّ منهم أبلغ التقدّم ، وعمد إلى سِيّر أردشير وكتبه وقضاياه ، فاقتدى جا وَحَمَلَ الناس عليها ، فلها استوثق له المُلك ، ودانت له البلاد سار نحو أنطاكيّة بعد سنين من مُلكّه ، وكان فيها عظاء جنود قيّصر ، فافتتحها . ثم أمر أن تُصوّر له مدينة أنطاكيّةً على ذرعها وعدد منازلها وطرقها ، وجميع ما فيها ، وأن يبتني له على صورتها مدينة إلى جَنْب المدائن ، فبنيت المدينة المعروفة بالروميّة على صورة أنطاكيّة ، ثم حمل أهل أنطابكية حتى أسكتهم إياها .

فلما دخلوا باب المدينة مضى أهلُ كل بيت منهم إلى ما يشبه منازلهم التي كانوا فيها بأنطاكيَّة ؛ كانَّهم لم يخرجوا عنها .

ثم قصد لمدينة هرقل فافتتحها ، ثم الإسكندرية وما دونها ، وحقّف طائفة من جنوده بارض الروم ، بعد أن أذعن له قَيْصر وحمل إليه الفدية ، ثمَّ انصرف من الروم ، فأخل نحو الحَوْز فادرك فيهم تَبَلَّه ، وما كانوا وتروه به في رعيَّه . ثم انصرف نحو عَدَن ، فسَكَر ناحية من البحر هناك بين جبلين تما يلي أرض الحبشة باللسفن العظام والصخور وعمد الحديد والسلاسل . وقتل عظاء تلك البلاد .

ثم انصرف إلى المدائن؛ وقد استقام له ما دون هرقلة من بلاد الروم وأرمينيَة ، وما بينه وبين البحرين من ناحية عَدَن .

وملّك المنذر بن النعمان على العرب وأكرمه ، ثم أقام في ملكه بالمدائن ، وتعاهد ما كان يحتاج إلى تعاهده . ثم سار بعد ذلك إلى الهياطلة مطالباً بؤتّر فيروز جدّه - وقد كان أنو شروان صاهر خاقان قبل ذلك ـ فكتب إليه قبل شخوصه يُعلمه ما عزم عليه ، ويأمره بالمسير إلى الهياطلة . فأناهم ، فقتل ملكهم ، واستأصل الهي بيته وتجاوز بألم وما وراءها ، وأنزل جنروه مُزغانة .

ثم انصرف من خُراسان ، فلما صار بالمدائن وافاه قوم يستنصرونه على الحيشة ، فبعث معهم قائداً من قواده في جند من أهل الدَّيْلم وما يليها ، فقتلوا مسروقاً الحيشي باليمن ، وأقاموا بها .

ولم ينزل مظفّراً منصوراً تبايه جميع الأمم ، ويحضر يابه من وفودهم عدد كثير من النزك والصين والحَزَر ونظرائهم ، وكان مكرماً للملهاء .

وملك ثمانياً وأربعين سنة ، وكان مولد النبي ﷺ في آخر ملك أنو شروان .

قال هشام : وكان ملك أنو شروان سبعاً وأربعين سنة . قال : وفي زمانه ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رَسُول الله ﷺ ، في سنة اثنتين وأربعين من سُلطانه .

قال هشام : لما قوي شأن أنو شروان بعث إلى المنذر بن النعمان الأكبر - وأمّه ماء السُماء امرأة من النّبور \_ فملكه الحيرة وما كان بلي آل الحارث بن عمرو ، آكل المُوار . فلم يزل على ذلك حتى هلك .

قال : وأنو شرُّوان غزا بُزْجان ، ثم رجع فبني الباب والأبواب .

ثم ملَك بعده النعمان بن الأسود بن المنذر ـ وأمَّه أم الملك ابنةً عمرو بن حُجْر أخت الحارث بن عمرو

الكِنْدي \_ أربع سنين .

ثم استخلف أبو يعفُر بن علقمة بن مالك بن عديّ بن الذميل بن ثور بن اُسَس بن ربي بن نُمارة بن لَّهِ ، ثلاث سنين .

ثم ملك المنذر بن امريء القيس البدء ـ وهو ذو القرنين ، قال : وإنما سمّي بذلك لضفيرتين كاننا له من شمره ، وأمّه ماه السياء ، وهي مارية ابنةً عَوْف بن جُشم بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضيحان بن سعد بن الحزرج بن تيم الله بن النّمِر بن قاسط ؛ فكان جميع مُلكه تسعاً وأربعين سنة .

ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر \_ وأمه هند ابنة الحارث بن عمرو بن حُجّر آكل المُرار \_ ست عشرة سنة .

قال : ولئماني سنين وشمانية أشهر من مُلك عمرو بن هند ولد رسول الله 郷 ؛ وذلك في زمن أنو شِروان وعام الفيل الذي غزا فيه الأشرمُ أبو يكسوم البيت .

## ذكر بقيّة خبر تَبّع أيام قُباذ وزمن أنو شروان وتوجيه الفرس الجيش إلى اليمن لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم إليها

حدُثنا ابن حُميد ، قال : حدَثنا سلّمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، قال كان تُبِّم الآخر وهو تُبَان أسعاق ، قال كان تُبِّم الآخر وهو تُبَان أسعاق ، قال كان تُبِّم الآخر وهو تُبَان أسعا أبو كرب حين أقبل من المشرق ، جعلَ طريقه على المدينة ، وقد كان حين مرّ بها في بدءته لم يُجِج أهلها ، له هذا الحتي من الأنصار حين سمعوا بذلك من أمره ليمتنعوا منه ، ورئيسهم يومئذ عمرو بن الطلّة ، أحد بني النجار ، ثم أحد بني عمرو بن مبذول ؛ فخرجوا لقتاله ، وكان تُبَع حين نزل بهم ، قد قتل رجل منهم \_ من بني النجار يقال له أحمر \_ رجلاً من أصحاب تُبع ، وجده في عَلَق له يُجدّه ، فضربه بَسْجله فقتله ، وقال : إنما الشعر لمن أبيرهم معروفة يقال لها : ذات تومان . فزاد ذلك تُبعاً عليهم خَفاً .

فينا أيم على ذلك من حربه وحربهم يقاتلهم ويقاتلونه \_ قال : فترعُمُ الانصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ، ويَقُرُونه بالليل فيُعجِه ذلك منهم ؟ ويقول : والله إنَّ قومنا هؤلاء لكرام \_ إذ جاءه خبران من أحبار عبود من بهي قريظة ، علمان راسخان حين سمعامنه ما يريد من إهلاك المدينة وأهملها ، فقالا له : أيها الملك لا تفعل ؟ فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل بينك وبينها ، ولم نأمنُ عليك عاجل المقوية ، فقال له إ : ولم ذلك ؟ تفعل عاجل المقوية ، فقال له إ : ولم ذلك ؟ من مقال علي من قويش في آخر الزمان ، تكون داره وقواره . فتناهي عند ذلك من مقولها عام كان يريد بالمدينة ، ورأى أنَّ لها علم أعلى أم وأعجبه ما سمع منها . فانصرت عن المدينة ، وخرج بها معه إلى المعروب على دينها ، وكان اسم الحَبرين كمباً وأسداً ، وكانا من بني قريظة ، وكانا ابني عم، معه إلى المعروب عن يؤيد بن عمرو ، عن أبان بن وكانا أعلم أهل زمانها كما ذكر في ابن حيد ، عن شاهمة ، عن ابن إسحاق ، عن يزيد بن عمرو ، عن أبان بن أبن عبد ، عن شاهيا من قومه عن أدرك الجاهلية ؛ فقال شاعر من الانصار وهو خال بن عبد المؤي ين غزية بن عمرو بن عبد بن عقد بن غشم بن مالك بن النجار ، في حربهم وحرب بُنه ، يشح بهم وحرب بُنه وبد بهم وحرب بُنه بعد و بدر طلة ولكر فيلمله وامتناعه :

اضحا ام التَهَى ذُكرَهُ الْمُ تَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ

أَمْ فَضَى مِنْ لَلَةً وَطَرَهُ وَطَرَهُ وَحَرَهُ وَطَرَهُ وَطَرَهُ وَطَرَهُ وَحَرُوكُ الشَّبَابَ أَوْ عُصُرَهُ! مِثْلُهُا آنى الْفَتَىٰ عِبَرَهُ أَسُداً الْأَيْمَرَهُ الْمُنْفَى عِبَرَهُ أَسُداً الْأَيْمَرَهُ مَمْ الزَّهْرَةُ

فَيْلَقُ فَيِهَا البو كَرِبِ صَابِعاً أَلِدَالُهَا فَفِرَةُ ثُمُ قَالُوا مَنْ يَوْمُ بِهَا أَلَيْنِي عَوْفٍ أَمِ النَّجَرَةُ يَا يَنِي النَّجُالِ الآلِنَا فَيِهِمُ قَبْلُ الآزَانِ يَوْهُ فَتَلَقَّنُهُمُ عَمْدُنُكُةً مَنْهَا كَالْفَبْيَةِ النَّيْرِةِ سَيِّدُ صَامَى المُعُلِّلُ وَمَنْ

وقال رجل من الأنصار ، يذكر امتناعهم من تُبّع :

تُكلُّفُنِي مِنْ تَكَالِينِهُا لَنْ خِيلَ الْأَسَاوِيفِ والمَنْصَعَهُ لَخِيلًا خَمُنُهُا إِنْ وَمَالِكِ خُيُولَ أَبِي كَرِبَ السُمُفْظِمَةُ

قال: وكان تُبِّم وقومه أصحاب أوثان يعبدونها ، فوجه إلى مكّة ـ وهي طريقه إلى اليمن ـ حتى إذا كان بالله ، اثبًا الملك ، بالله من مكّة والمدينة ، أناه نفر من هذيل ، فقالوا له : أثبًا الملك ، الأف من مكّة يعت مال دائر ، قد أغفلته الملوك قبلك ، فيه الملؤلؤ والزبرجيد والياقوت والذهب والفضة ؟ قالوا : بلى . قالوا : بلى . قالوا : بلى . قالوا : بلى . قالوا : بلد مُذلكُ ملاكه لما قد عرفوا من هلاكه من الملوك ويعملون عنده . وإثّا يُريد الهُذليُّون بذلك محلاكه لما قد عرفوا من هلاكه من الملوك ويُغَى عنده .

فلها أجم لما قالوا، أرسل إلى الحَبِّرين، فسألها عن ذلك، فقالا له: ما أراد القومُ إلاَّ هلاكك وهلاك جُنبك؛ ولئن فعلت ما دهوك إليه لتهلكنَّ وليهلكنَّ مَنْ معك جميعاً، قال: فماذا تأمرانني أن أصنع إذا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهلُه، تطوف به وتعظّمه وتكرّمه، وتحلِّق عنده رأسك وتتذلَّل له حتى تخرج من عنده. قال: فها يمنحكا أنتها من ذلك؟ قالا: أمّا والله إنه لبَيت أبينا إبراهيم، وإنّه لَكِما أخبرناك؛ ولكنَّ أهلَه حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصبوا حوله، وبالدّماه التي يُهريقون عنده، وهم نجس أهل شِرْك. أو كها قالا له.

فعرف نصحَها وصِنْق حديثها ، فقرَّب النَّفَر من هُذَيل ، فقطّم ايديّهم وأرجلهم . ثم مضى حتى قدم مُكّة ، وارِي في المنام أن يكسوّ البيت ، فكساه الخَصَف ثم آرِيَ أن يكسوّه أحسن من ذلك ، فكساه المّغافر ، ثم أرِيّ أن يكسرَه أحسن من ذلك ، فكساه المُلاء والوصائل ؛ فكان ثُبّم ـ فيها يزعمون ـ أوَّلَ مَنْ كساه وأوصى به ولائه من جُرهم ، وأمرهم بتطهيره ، والا يقربوه دماً ولا ميتة ولا بيئة ولا بيئالاً وهي المحائض ، وجعل له باباً ومفتاحاً ، ثم خرج مترجّهاً إلى اليمن بمن معه من جنوه ، وبالمُبرين ، حتى إذا دخل اليمن دعا قومَه إلى اللخول فيها دخل فيه ، فابؤا عليه حتى بحاكموه إلى النَّار التي كانت باليمن .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن أبي مالك بن ثُمُلبة بن أبي مالك الله و للمحدّ إبراهميم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله مجدّت أن تُبَعاً لما دنا من اليمن ليدخلها ، حالت مِيْر بينه وبين ذلك ، وقالوا : لا تدخلها علينا وقد فارقت ديننا ، فدعاهم إلى دينه ، وقال ؛ إنَّه دينُ خير من دينكم ، قالوا : فحاكمتنا إلى النار ، قال : نعم -قال : وكانت باليمن فيا يزعم أهل اليمن نارُ تحكّم بينهم فيا يختلفون فيه ، تأكل الظالم ولا تضرّ المظلوم - فلما قالوا ذلك لتُبَع قال : أنصفتم ، فخرج قومُه بأوثانهم و . يتعرّبون به في دينهم ، وخرج الحَبران بمصاحفها في أعناقها متقلديها حتى قعدوا للنار عند خرجها الذي تخر

النارمنه ، فخرجت النار إليهم ، فلم أقبلت نحوهم حادًوا عنها وهابوها ، فنمَرهم مَنْ حضرهم من الناس ، وأمروهم بالصّبر فصبروا ، حتى غشيتُهم واكلت الأوثان وما قرّبوا معها ، ومَنْ حمل ذلك من رجال حِمْر ، وخرج الحَبْران بمصاحفها في أعنقاهما تعرق جباهها ، لم تضرّهما ، فأصفقت جُمْر عند ذلك على دينه ؛ فمن هناك وعن ذلك كان أصلُ اليهوديّة باليمن .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا صَلمة ، عن ابن إسحاق ،عن بعض أصحابه أن الحَيِّرين ومَنْ عرج معها من جُمْر ؛ إنّا اتّبعوا النار ليردّوها ، وقالوا : مَنْ ردّها فهو الولى بالحقّ ، فدنا منها رجالً من جُمْر بـأوثائهم ليردُّوها ، فدنت منهم لتأكلهم ، فحادوا عنها فلم يستطيعوا ردّها ، ودنا منها الحَبِّران بعد ذلك ، وجَعَلا يتلُوان التوراة وتنكُّص ، حتى ردّاها إلى خرجها الذي خرجت منه ؛ فأصفقت عند ذلك حمَر على دينها ، وكان رئام بينًا لهم يعظمونه وينحرون عنده ويُكلِّمون منه إذ كانوا على شركهم ، فقال الحَبِّران لتُمَّ : إنما هو شيطان يُقْتِبُّم ويلعب بهم ، فخلَّ بيننا وبينه ، قال: فشأنكما به ؛ فاستخرجا منه - فيا يزعم أهل اليمن ـ كلباً أسود ، فذبحاه وهدما ذلك البيت ؛ فيقاياه اليوم باليمن ـ كها ذكر في ـ وهو رئام به آثار الدَّماء التي كانت تُهراق عليه .

فقال تئم في مسيره ذلك : وما كان همّ به من أمر المدينة وشأن البيت وما صنع برجال هذيل الذين قالوا له ما قالوا ، وما صنع بالبيت حين قدم مكة من كسوته وتطهيره . وما ذكر له الحبّران من أمر رسول الله ﷺ :

أرقاً كَأَنَّكَ لاَ تَزَالُ تُسَهَّدُ مَا بَالُ نَوْمِكَ مِثْلَ نَوْم الأَرْمَدِ أُوْلَى لَمُمْ بِعِقَابٍ يَوْمٍ مُفْسِدِا حَنَقًا على سِبْطَيْنَ حَلَّا يَشْرِباً طَـابَ أَلْمَيتُ سِهُ وَطَعابُ المَـوْقَـدُ وَلَقَـدٌ نَـزَلْتُ مِنَ ٱلمَـدِينَـةِ مَنْـزلاً بَيْنَ الْعَقِيقِ إلى بقيع الْغَرْقَدِ وَجَعَلْتُ عَـرْصَـةَ مَنْـزل بِـرُبِـاوةِ ولهه لل تَسرَكُ لَمَا الْمَهَا وَقُسرَارَهَا وَسِبَاخَهَا أُمُوشَتْ بَقَاع أَجْرَدِ تَغْلِي بَلَابِلُهَا بِفَثْلِ مُحْصِدِ ولقد هَبَطْنَا يَثْرباً وَصُدُورُنَا قَسَمًا لَعَمُّرُكَ لَيْسَ بِالْمُتَرَدِّدِ ولقدد حَلَفْتُ يَمِينَ صَبْرٍ مُؤْلِياً عِلْقاً ولا بُسْراً بِيَشْرِبَ يَخْلُدُ حَبْرٌ لَعَمْرُكَ فِي الْيَهُودِ مُسَوَّدُ إِنْ جِئْتُ يَشْرِبَ لَا أُغَادِرُ وَأُسْطَهَا حتى أتانِي مِنْ قُرِيْكُ عَالِمُ لنَبِي مَكَّةَ مِنْ قُرَيْش مُهْنَدِ قال ازْدَجِرْ عَنْ قَرْيَةِ مَحْفُ وظَّةِ وتركُّتُهُمْ لِعِقبابِ يبوم سَرْمَدِ فَعَفَوْتُ عَنْهُمْ عَفْوَ غَيْسِ مُشَرِّب وتسرك تُسهُم لِلَّهِ أَرْجُو عَلْمَ أَنْ يَوْمَ الْحِسَابِ مِنَ الْجَحِيمُ الْمُـوقَدِ نَفَــراً أُولِي خَـسَبٍ وبــاسُ يُـحْمَـــُدُ ولقدد تَسرَكْتُ بِهَا لَـهُ مِنْ قَـوْمِنا نَفْراً يكونُ النَّصْرُ في أَعْفَابِهم أرْجُو بِذَاكَ ثُوابَ رَبُّ مُحَمَّدِ ما كنْتُ أَحْسِبُ أَنَّ بَيْتًا طِاهِراً لِلَّهِ فِي بَطْحَاءِ مَكَّةً يُعْبَدُ بالدُّفُّ مِنْ جُمْدَان فَوْقَ الْمَسْنِدِ حتى أتاني مِنْ هُـذَيْـلِ أَعْبُـدٌ وكسنوزُهُ مِنْ لُوْلُوْ وزَبَرْجَدِ قىالىوا بمَكَّمةَ بينتُ مَالًا دالْير فَارَدْتُ أَمِراً حِالَ رَبِّي دُونَـهُ وآلله يَدْفَعُ عَنْ خَراب الْمَسْجِدِ

وترتُتُهم مَشَالًا لأهْسِل الْمَشْهِدِ مَلِكَا تَسَدِينُ لَمه الْمُلُوكُ وَتُحْفَسَدُ أُسْبِابَ عَلْم مِنْ حَكيمٍ مُسرُفسِدِ في عَنِن ذِي خُلْبٍ وشَأَطٍ حَرْمَدِ مَلَكَتُهُمُ حَتَى اتَعالَما الهُسْلَمُد فَرَدَدتُ ما أُمُلُتُ فِيهِ وفِيهِمُ قد كانَ ذُو الفَرْنَيْنِ قَبْلِي مُسْلِماً مَلَكَ الْمُشَارِقِ والْمَخَارِثِ يَتَغِني فرأى مغيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ خُروبِها مِن قَبْلِهِ بِلْفَيشَ كَانَتْ عَمْتِي مِن قَبْلِهِ بِلْفَيشَ كَانَتْ عَمْتِي

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني ابن إسحاق ، قال : هذا الحيّ من الانصار يزعمون أنّه إنما كان حَتَى تُبع على هذا الحيّ من يهود الذين كانوا بين اظهرهم ، وأنّه أراد هلاكهم حين قدم عليهم المدينة ، فمنعوه منهم ، حتى انصرف عنهم ولذلك قال في شمره :

حَنَفًا على سِبْطِيْن حبلًا يشرباً أَوْلَىٰ لهم بِعِقباب يسوم مُفْسِدِ

حدّثنا ابن خُمِد ، قال : حدثنا سُلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : وقد كان قيم عل تُبِع قبل ذلك من شاعة على الله و قال : وقد كان قيم على تُبِع قبل ذلك الشاع بن كُلِب الصَّدَّق ، وكان كاهنا ، فاقام عنده ، فلم أراد توديته قال تُبع ، ما بفيّ مِنْ علمك ؟ قال : لا إلا لملك غسان نُجِل ، قال : يعني خبر ناطق ، وعلم صادق ، قال : فهل تجوّل الياد والله عندان نُجِل ، قال : ولن ؟ قال أجده لبارمبرور ، أيّد بالقهور ، ووُصِف في الزّبور ، وفُصَلْت أمّته في السُّفور ، يفرّج الظُلَم بالنور ، أحمد النيّ ، طوى لامته حين بجيء ، أحد بني لؤيّ ، ثم أحد بني قصيّ . فبعث ثُبّم إلى الزُبور فنظر فيها ، فإذا هو بجد صفة النبيّ ﷺ.

حلّننا ابن حميد ، قال : حدّننا سلّمة ، عن ابن إسحاق ، عمن حدّنه ، عن سُعيد بن جُبير ، عن ابن عباس وغيره من علياء أهل اليمن ، عمّن يروي الأحديث ، فحدّث بضهم بعض الحديث ، وكلّ ذلك قد اجتمع في هذا الحديث : أنّ مَلِكاً من خُم ، كان باليمن فيا بين التبابعة من حيّر ، يقال له : ربيعة بن نَصْر ، وقد كان قبّل ملكه باليمن مَلك تيم الأوّل ، وهو زيد بن عمرو ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفيّ بن سبأ الأصغر بن كهف الظلّم بن زيد بن سَهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن وائل بن الغوّث بن قطّن بن عَريب بن زُهير بن أين بن مُمّيْسع بن العَرَنَجَج حِيْر بن سبأ الأكبر بن يعرّب بن يُشْجُب بن قَحطان .

وكان اسم سبأ عَبَّد شمُّس ؛ وإنما سُمِّي سبأ ـ فيها يزعمون ـ لأنه كان أول من سبَىٰ في العرب .

فهذا بيت مملكة حمير الذي فيه كانت التّبابعة ، ثم كان بعد تُبِّع الأول زيد بن عمرو ، وشَمِر يُرْعش بن ياسر يُنْهم بن عمرو ذي الأذعار ، ابنُ عمّه . وشَمِر يُرْعش الذي غزا الصين وبنى سَمَوَّقَنْد وَعَيُّر الحيرة ، وهو الذي يقول :

جَلَبْتُ الْخَيْـلَ من يَـمَنِ وشـامٍ وَدَاءَ الـصَّــنِ في عَــنْـمٍ ويـامٍ سَـواءِ لا يُحجَـاوِذه غُـلام أَنا شَصِرُ أَبِو كَرِبَ الْيَمَانِي لِأَنِي أَعْبُداً مَرَدُوا عَلَيْنَا فَنَحْكُم في بلادِهِمُ بِحُكْبِمٍ القصدة كُلُها . قال: ثم كان بعد شيو يُرْعِش بن ياسر يُنْجم تُبِم الاصغر، وهو تُبان أسعد أبو كرب بن مَلِكيكرب بن زيد بن تُبَع الأول بن عموو ذي الأذعار، وهو الذي قدم المدينة، وصاق الحَبْرين من يهود إلى اليمن، وعمر البيت الحرام وكساه، وقال ما قال من الشّعر فكلّ هؤلاء ملّكه قبل ملك ربيعة بن نصر اللخميّ؛ ؛ فلها هَلك ربيعة بن نصر، رجع مُلك اليمن كله إلى حسان بن تُبان أسعد أبي كرب بن مَلِكيكُوب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، قال : حدَّثني ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أنَّ ربيعة بن نَصْر رأى رؤيا هالته ، وفَظِمَ بها ، فلما رآها بعث في أهل مملكته ، فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجّا إِلَّا جَمَعه إليه ، ثم قال لهم : إنَّى قد رأيت رؤيا هالتَّني وفظِعت بها ، فأخبروني بتأويلها ، قالوا له : اقصصها علينا لنخبَرك بتأويلها ، قال : إن إن أخبرتكم بها لم أطمئنٌ إلى خَبَركم عن تأويلها ، إنَّه لا يعرف تأويلها إلَّ من يعرفها قبل أنّ أخبره بها . فلما قال لهم ذلك قال رجل من القوم الذين جمعوا لذلك : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطِيح وشِقٌ ، فإنَّه ليس أحدُ أعلم منها ، فهما يخبرانك بمَا سألت ـ واسم سَطِيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن مازن بن غسّان ، وكان يقال لسطيح : الذَّئبيّ ، لنسبته إلى ذئب بن عدي . وشِق بن صعب بن يشكر بن رُهم بن أفرك بن نذير بن قيس بن عَبْقر بن أنمار . فلما قالوا له ذلك بعثُ إليها ، فقدِم عليه قبل شِقّ سَطِيح ، ولم يكن في زمانها مثلها من الكُهّان ، فلما قدم عليه سطيح دعاه فقال له : يا سطيح ، إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظِعت بها ، فأخبـرْن بها فـإنَّك إن أصبتُــا أصبت تأويلها ، قال : \_ أفعل ، رأيتَ مُحْجَمة \_ قال أبو جعفر : وقد وجدته في مواضع أخر ، رأيت مُمَمّة \_ خرجت من ظُلُمَة ، فوقعت بأرض ثهْمَة ، فأكلتْ منها كلّ ذات جُمْجُمة . فقال له الملك : ما أخطأتَ منها شيئًا يا سَطِيح ، فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلِف بما بين الحرّتين من حَنَش ، ليهبطَنّ أرضَكم الحَبَش ، فليملكُنّ ما بينَ أَثِينَ إِلى جُرَش . قال له الملك : وأبيكَ يا سطيح ؛ إنَّ هذا لغائظ مُوجِع ، فمتى هو كاثن يا سطيح ؟ أقي زماني أم بعده ؟ قال : لا بل بعده بحين ، أكثر من ستّين أو سبعين ، يمضِين من السنين . قال : فهل يدوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين ، يمضين من السنين ، ثم يقتلون بها أجمعون ، ويخرجون منها هاربين . قال الملك : ومَنْ ذا الذي يلي ذلك مِنْ قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه إرم ذي يَزَن ، يخرج عليهم من عَدَن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومَنْ يقطعه ؟ قال : نبيّ زكيّ ، يأتيه الوحي من العليّ . قال : ومَّن هذا النبيّ ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، يكون الملك في قومه إلى آخر الدهر ، قال : وهل للدُّهر يا سطيح من آخر؟ قال : نعم ، يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون ، ويسعد فيه المحسنون ، ويشقى فيه المسيئون . قال : أحقُّ ما تخبرنا يا سطيح ؟ قال نعم ، والشفق والغسق ، والفلق إذا اتَّسق ، إنَّ ما أنبأتك به لحقّ

فلمّا فرغ قدِم عليه شِقَ ، فدعاه ، فقال له : يا شِقَ ، إن قد رأيت رؤيا هاانني وفظعتُ بها ، فأخبرني عنها ، فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها ـ كها قال لسطيح ؛ وقد كنمه ما قال سطيح لينظر أيضفان أم بخلفان ـ قال : نعم ، رأيت مجمعة ، خرجت من ظلّمة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فاكلت منها كلُّ أدات تَسَمة . فلها رأى ذلك الملك من قولهما شيئاً واحداً ، قال له : ما أخطأت يا شِقَ منها شيئاً ، فيا عندك في تأويلها ؟ قال : أحلِف بما بين الحَرِّين من إنسان ، لينزلنّ أرضَكم السودان ، فليغلّبنّ على كلَّ طَفْلة البنان ، وليتملكنّ ما بين أين إلى نجران . فقال له الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ مُوجع ، فمتى هو كائن ؟ أبي زماني أم بعده ؟ قال : بل بعدك بزمان ، ثم يستنقِلُكم منه عظيم ذو شان ، ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشان ؟ قال : غلام ليس بنديّ لولا مُدنّ ، يخرج من بيت في يَزن ، قال : فهل يدوم سلطانه أو يتقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مرسل ، يأتي بالحق والعدل ، بين أهل الدين والفضل ؛ يكون الملّك في قومه إلى يوم الفضل ، قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يُجْزى فيه الولاة ، يُدّعى من الساء بدعوات ، يَسمع منها الأحياء والأموات ، ويُجمع فيه الناس للميقات ، يكون فيه لن أتمّى الموز والخيرات . قال : أحق ما تقول يا شق ؟ قال : إي وربِّ الساء والأرض ، وما بينها من رفع وَخَفْض ؛ إنَّ ما نباتك لحق ما فيه أمْض . فلما فرغ من قال : إي وربِّ الساء والأرض ، وما بينها من رفع وَخَفْض ؛ إنَّ ما نباتك لحق ما فيه أمْض . فلما فرغ من مسائتها ، وقع في نفسه أنّ الذي قالا له كائن من أمر الحبشة ، فجهَز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يُشلحهم ، وكتب لهم إلى مؤلك فارس يقال له سابور بن خرزاذ ، فاسكتهم الحيرة ، فعن بقيّة ربيعة بن نصر كان النموان بن المنذر ملك الحيرة ، وهو النّمان بن المنذر بن عمرو بن عديّ بن ربيعة بن نصر ذلك الملك في نسب أهل اليمن وعلمهم .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ولما قال سَطِيح وشِقَ لربيعة بن نصر ذلك ، وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما صنع ، ذهب ذكر ذلك في العرب ، وتحدّثوا حتى فشا ذكره وعلمه فيهم ، فلما نزلت الحبشة اليمن ، ووقع الأمر الذي كانوا يتحدّثون به من أمر الكاهنين ، قال الأعشى ، أعشى بني قيس بن تعلبة البكريّ ، في بعض ما يقول ، وهو يلكر ما وقع من أمر ذيّلك الكاهنين : سطيع وشِقَ :

## ما نَظَرَتْ ذات أَشْفَارِ كَنَظْرِتِهَا حَقًّا كَمَا نَطَقَ الذَّئِيُّ إِذْ سَجَعَا

وكان سَطِيح إنما يدعوه العرب اللذي ، لأنه من ولد ذئب بن عدي . فلها هلك ربيعة بن نصر ، واجتمع مُلك البمن إلى حسّان بن تُبان أسعد أبي كرب بن مَلِكُيكُوب بن زيد بن عموو ذي الأذعار ، كان مما هاج أمر الحبشة وتحول الملك عن جمر وانقطاع منه سلطانهم - ولكل أمر سبب - أن حسان بن تُبان أسعد أبي كرب ، سار بأهل البمن يريد أن يطا بهم أرض العرب وأرض العجم ، كما كانت التبابعة قبله تفعل ؛ حتى إذا كان بعض أرض العراق ، كوهت جُمر وقبائل اليمن السير معه ، وأرادوا الرَّجعة إلى بالادهم وأهليهم ؛ كان بعض أرض العراق ، كوهت جُمر وقبائل اليمن السير معه ، وأرادوا الرَّجعة إلى بالادهم وأهليهم ؛ فكلموا أخال له كان معه في جيشه ، يقال له عمرو ، فقالوا له : اقتل أخاك حسان تملكك علينا مكانه ، وترجع بنا إلى بلادنا ، فقال حسّان ، إلاً ما كان من ذي رُعين شريعاً على تلا أخال ولا تشتّت أمر أهل بينا لم الم يقل حسّان ؛ إلّه ما كان من ذي رُعين شريعاً عن حَمر عَمَد إلى صحيفة فكتب فيها :

أَلا مَن يَشْتَرِي سَهِراً بِنَوْمِ سعيدٌ مَن يَبِيتُ قَريرَ عَيْنِ فَإِلَا مَنْ يَبِيتُ قَريرَ عَيْنِ فَإِلَا مِنْ وَخَانَتُ فَ فَاسِمُ فِي أَوْلَا لِلَّذِي وَخَانَتُ

ثم ختم عليها . ثم ألى بها عمراً ، فقال له : ضع لي عندك هذا الكتاب ؛ فإنَّ لي فيه بغيةً وحاجة ، ففعل . فلها بلغ حسّان ما أجمع عليه أخوه عمرو وحمْير وقبائل اليمن من قتله ، قال لعمرو :

يا عَمْرُولا تُعْجِلْ عَلَيَّ مَنِيَّتِي فِالمُلْكُ تِاخُلُه بِغَيْرِ حُشُودِ

فَابِي إِلَّا قَتْلَه ، فَقَتْله ثم رجع بمن معه من جنده إلى اليمن . فقال قائل من حمير :

إِنَّ لِلهِ مَن رأَى مِنْفل حَسَّا فَ قَنيلًا في مَسَالِف الأَحْفَابِ مَنْ مَثْلِث الْحَفَّابِ مَنْ مَثْنِ الْحَبِي مِنْ وَفَالُوا لَهُ لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ لَمَبَابِ مَنْفُ مَا وَفَالُوا لَهُ لَبَابِ لَبَابِ لَبَابِ مَنْ مَنْ مُنْ مَا وَمُنْكُمُ الْمَبَابِي

فلتما نزل عمرو بن تُبان أسعد أبي كرب اليمن مُنع منه النّرم ، وسلّط عليه السهر - فيها يزعمون - فجعل لا ينام ، فلم أخل الموالية والحُزاة من الكهّان والعرّافين عمّا به ، ويقول : منع مني النوم فلا أقدر عليه ، وقد جَههني السهر ، فقال له قائل منهم : والله ما قتل رجل أخاه قطّ أو ذا رجم بغياً على مثل ما قتل عليه أضاك إلاً ذهب نومُه ، وسلّط عليه السّهر ، فلما قيل له ذلك ، جعل يقتُل كلَّ مَنْ كان أمرَّه بقتل أخل على مناه عندك بوقية عندك براءة أخيه حسّان من أشراف خير وقبائل اليمن ، حتى خَلَص إلى ذي رُعين ، فلما أراد قتله قال : إنَّ في عندك براءة عما تريد أن تصنع بي ، قال له : وما براءتك عندي ؟ قال : أخرج الكتاب الذي كنت استودعتكه ووضعته عندك ، فأخرج له الكتاب الذي كنت استودعتكه ووضعته عندك ، فأخرج له الكتاب ، فإذا فيه ذانك البيتان من الشعر :

أَلا مَنْ يَشْتَرِي سَهَراً بنوم سعيدٌ مَنْ يبيتُ قرير عَيْنِ فإمًا جِمْيرٌ غدرتْ وخانت فصعدة الإله لذي رُعَيْن

فاتي قراهما عمرو قال له ذو رُحسِن: قد كنت نهينك عن قتل أخيك فعصيتي ، فلها أبيت على وضعتُ هذا الكتاب عندك حجّة لي عليك ، وعلراً لي عندك ، وتخوفت أن يصبيك إن أنت قتلته الذي أصابك ، فإن أردت بي ما أراك تصنع بمن كان أمرك بقتل أخيك ، كان هذا الكتاب نجاةً لي عندك ، فتركه عمرو بن تُبان أ أسعد فلم يقتله من بين أشراف حمير ، ورأى أن قد نصحه لوقبل منه نصيحته ، وقال عمرو بن تُبان أسعد حين قتل من قتل من حمر وأهل اليمن عمن كان أمرو بقتل أخيه حسان ، فقال :

شرَيْسًا السَّوْمُ إِذْ عُصِبَتُ عَالَابِ
تَنَسَادُوْا عِنْدَ فَلْدِهِمُ : لَبِسابِ
قَتَلْسَا هُنْ تَوَلِّيْ المحْحَرَ منهمُ
قَتَلْسَا هُمْ إِيحسَسانَ بِن رُهُم ،
عُسِونُ نَوَابِ يَبْكِينَ شَجُواً
عُسِونُ نَوَابِ يَبْكِينَ شَجُواً
النِّسَ بِالبِعِشَاءِ وهُمنُ حُودِ
فَنْحَرَفُ بِالرَّوْمَاءِ إِذَا النَّمَيْسَاءَ
مَلْكُنَا النَّاسَ كَلَّهُمُ جِمِيعًا
مَلْكُنَا النَّاسَ كَلَّهُم جَمِيعًا
مَلْكُنَا النَّاسَ كَلَّهُم جَمِيعًا
مَلْكُنَا النَّاسَ كَلَّهُم جَمِيعًا
مَلْكُنَا النَّاسَ كَلَّهُم جَمِيعًا
مَلْكُنَا النَّاسَ فَلَهُ مَرْدِورَ مَجْدِ
مَانَا في ظَفَالِ وَبُورَ مَجْدِ

بست هيد وَعَفْر غَيْر مَيْن وَعَلِي وَهُم عَلَيْهِ وَقَلِي وَعَلِي وَهُم عَلَم وَعَلِي وَقَلِي وَعَلِي وَهُم عَلَم عَلَي عَلَي وَعَلِي عَلَي عَلِي وَعَلِي الشَّعَلِ الشَّعَلِ الْعَلَي عَلَي عَلَي وَالْعَلَي الْعَلَي الْعَلَي الْعَلِي وَالْعَلَي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي وَعَلَي اللَّمْنِين وَعَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَي عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ وَعَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِي اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَع

سَاشْفي مِنْ وُلاةِ المكرِ نَفْسِي وَكَانَ المكرُ حَيْنَهُمُ وَحَيْنِي أَلَّهُ عَلَيْهُمُ وَحَيْنِي أَلَّهُ عَ أَطَّعْتُهُمُ فِلمَ أَرْشُدُ وَكَانِوا غُواةً أَهلكوا حَسَبِي وَزَيْنِي

قال : ثم لم يلبث عمرو بن تُبَان أسعد أن هلك .

قال هشام بن محمد : عمرو بن تبّع هذا يدعى موتبان ؛ لأنه وتب على اخيه حَسّان بقُرْضة نُعْم فقتله ـ قال : وقُرْضة نُعْم رَحَبّة طوق بن مالك ـ وكانت تُعْم سرّية تبّع حسان بن أسعد.

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فمرِج أمرُ حمَّر عند ذلك ، وتفرقوا ، فوتب عليهم رجل من جُمِّر لم يكن من بيوت المملكة منهم ، يقال له لحنيعة ينوف ذو شناتر ، فملكهم فقتل خيارهم ، وعبث بيبوت أهل المملكة منهم ، فقال قائل من حُمْر ، يذكر ما ضيّمت حُمْر من أمرها ، وفرقت جماعتها ، ونفت من خيارها :

> تفتَّلُ أَلْسَنَاهَا وَتَسِفِي سَرَاتَهَا وَتَبِنِي سَأَيدِيهِمْ لَهَا اللَّهُ حَفَيْرُ تُلمَّرُ دُنْسَاها بِطَيْش خُلُومِهَا وَمَا ضَيَّدَتْ مِنْ فِينِهَا فَهُ وَ أَفَتَسَرُّونَ كَذَاكَ القُرونُ فَبُسُلُ ذَكَ بِطَلِيهِا وَلِيسَالِهِمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِمَا اللَّهِمُ وَنَفْسَرُ

وكان لخَنْيعة ينوف ذو شناتر يصنع ذلك بهم \_ وكان امراً فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل قوم لوط، ثم كان ـمع الذي بلغ منهم من القتل والبغي ـ إذا سمع بالغلام من أبناء الملوك قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في مَشْرَبة له قد صنعها لذلك ، لئلاً يملك بعد ذلك أبدأ ، ثم يطلع من مَشْرَبته تلك إلى حَرسه ومَن حضر من جنده ، وهم أسفل منه ، قد أخذ سواكاً ، فجعله في فيه . أي ليعلِمهم أنه قد فرغ منه ثم يخلّي سبيله ، فيخرج على حَرَسه وعلى الناس وقد فضحه ؛ حتى إذا كان آخر أبناء تلك الملوك زُرْعة ذو نواس بن تُبّان أسعد أبي كرب بن مَلِكَيْكُرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار أخو حسّان \_ وزُرْعة كان صبيًّا صغيراً حين أصيب أخوه ، فشبّ غلاماً جميلًا وسيهاً ذا هيئة وعَقْل \_ فبعث إليه خَّنيعة ينوف ذو شُناتر ؛ ليفعل به كها كان يفعل بأبناء الملوك قبُّله ، فلما أتاه رسوله عرف الذي يريد به ، فأخذ سِكِّيناً حديداً لطيفاً ، فجعله بين نعله وقدمه ، ثم انطلق إليه مع رسوله ، فالم خلا به في مشربته تلك أغلقَها عليه وعليه ، ثم وتب عليه وواثبه ذو نواس بالسكِّين فطعنه به حتى قتله ، ثم احتزّ رأسَه ، فجعله في كُوّة مشربته تلك التي يطلع منها إلى حرسه وجنده ، ثم أخذ سِواكه ذلك ، فجعله في فيه ثم خرج على الناس ، فقالوا له : ذو نواس ، أرطب أم يَباس؟ فقال : سلُّ نخماس استرطبان ذو نواس ، استرطبان ذو نواس ؛ لا بأس . فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال ، فإذا رأس كُنيعة ينوف ذي شناتر في الكُرّة مقطوع في فيه سواكه ، قد وضعه ذو نواس فيها . فخرجت حمير والأحراس في أثر ذي نواس حتى أدركوه ، فقالوا له : ما ينبغي لنا أن يملِكنا إلَّا أنت ؛ إذ أرحتنا من هذا الخبيث . فملَّكوه واستجمعت عليه حُمر وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك حمر . وتهوّد وتهوّدت معه حُمير ، وتسمّى « يوسف » ، فأقام في ملكه زماناً . وبنجران بقايا من أهل دين عيسي على الإنجيل ؛ أهل فضل واستقامة ، لهم من أهل دينهم رأس يقال له عبد الله بن النَّامر ؛ وكان موقع أصل ذلك الدين بننجران ، وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان ، وأهلها وسائر العرب كلُّها أهل أوثان يعبدونها . ثم إنَّ رجلًا من بقاياً أهل ذلك الدِّين وقع بين أظهرهم يقال له فيميون ، فحملهم عليه فدانوا به . قـال هشام : زرعـة ذو نواس ؛ فلها تهـوّد سبعى يوسف ، وهــو الذي خــدّ الأخدود بنجــران وقتل النصارى .

حدَّثنا ابن حميد ، قال: حدّثنا سلّمة ، قال : حدّثنا محمد بن إسحاق ، عن المغيرة بن أبي لبيد مولى الأخنس ، عن وهب بن منبِّه اليمانيّ ، أنه حدَّثهم أن موقع ذلك الدّين بنجِّران كان أنَّ رجلًا من بقايا أهل دين عيسي بن مريم يقال له فيميون ، وكان رجلًا صالحًا مجتهداً زاهداً في الدنيا ، مجاب الدّعوة ، وكان سائحاً ينزل القرى، لا يُعرف بقرية إلا خرج منها إلى قرية لا يُعرَف فيها وكان لا يأكل إلا من كَسْب يده ، وكان بُنّاء يعمل الطِّين ، وكان يعظُّم الأحد ؛ فَإذا كان الأحد لم يعمل فيه شيئًا ، وخرج إلى فلاة من الأرض فصلًى بها حتى يُسى، وكان في قرية من قرى الشَّام يعمل عمله ذلك مستخفياً ؛ إذ فطِن لشأنه رجل من أهلها ، يقال له صالح ، فأحبَّه صالح حبًّا لم يحبَّه شيئاً كان قبله ، فكان يتّبعه حيث ذهب ، ولا يفطن له فيميون حتى خرج مرّة في يوم الأحد إلى فلاة من الأرض كها كان يصنع ، وقد اتَّبعه صالح ، وفيميون لا يدري ، فجلس صالح منه منظر العين ، مستخفياً منه لا يحبّ أن يعلم مكانه ، وقام فيميون يصلّ ، فبينا هو يصلّ إذ أقبل نحوه التنين ــ الحية ذات الرؤوس السبعة ـ فلما رآها فيميُّون دعا عليها فمانت ، ورآها صالح ، ولم يدر ما أصابها ، فخافها عليه فعِيل عُولُه ، فصرخ : يا فيميون ، التنين قد أقبل نحوك ! فلم يلتفت إليه ، وأقبل عَلَىٰ صلاته حتى فرغ وأمسى ، وانصرف وعرف أنه قد عرف ، وعرف صالح أنه قد رأى مكانه ، فكلُّمه ، فقال : يا فيميون ، يعلم الله ما أحببت شيئًا حبَّك قطّ ، وقد أردت صحبتك والكينونة معك حيثها كنت . قال : ما شئت ، أمري كها ترى ؛ فإن ظننت أنك تقوى عليه فنعم . فلزمه صالح ، وقد كاد أهل القَرية أن يفطُّنوا لشأنه ، وكان إذا فاجأه العبدُ به ضرّ ، دعا له فشُنفي ، وإذا دُعِي إلى أحد به الضرّ لم يأته . وكان لرجل من أهل القرية ابنٌ ضرير ، فسأل عن شأن فيميون ، فقيل له : إنَّه لا يأتي أحداً إذا دعاه ، ولكنَّه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر ، فعمد الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته ، وألقى عليه ثوباً ، ثم جاءه فقال له : يا فيميون ؛ إنّي قد أردت أن أعمل في بيتي عملًا ؛ فانطلق معي حتى تنظر إليه فأشارطك عليه ، فانطلق معه حتى دخل حُجرته ، ثم قال : ما تريد أن تعمل في بيتك ؟ قال : كذا وكذا . ثم انتشط الرجل الثوبَ عن الصبيّ ، ثم قال : يا فيميون ، عبد من عباد الله أصابه ما ترى ، فادع الله له ، فقال فيميون حين رأى الصبيّ : اللهم عبد من عبادك دخل عليه عدوَّك في نعمتك ليفسدها عليه فاشفِه وعافه ، وامنعه منه . فقام الصبيّ ليس به بأس .

وعرف فيميون أنه قد عُرف ، فخرج من القرية ، واتبعه صالح ، فيبنا هو يمشي في بعض الشأم مرّ بشجرة عظيمة ، فناداه منها رجل ، فقال : أفيميون ! قال : علم ، قال : ما زلت انتظرك وأقول : متى هو جاء ؟ حتى سمعت صوتك ، فعرفت أنك هو ، لا تبرح حتى تقوم عليّ ، فإني ميّت الآن . قال : فمات ، وقام عليه حتى واراه ثم انصرف ومعه صالح ، حتى وطئا بعض أرض العرب ، فعلبي عليها فاختطفتها سيًارة من بعض العرب ، فخرجوا بها حتى باعوهما بنجران - وأهل نجران يومئد على دين العرب ، تعبد نخلة طويلة بين اظهرهم ، هم عبد كلّ سنة ؛ إذا كان ذلك العيد عقورا عليها كلَّ ثوب حسن وجدوه ، وحليّ النساء . ثم خرجوا ، فعكفوا عليها يومأ ـ فابناع رجل من أشرافهم فيميون! وابناع رجل آخر صاحاً ، فكان فيميون إذا قام من الليل - في بيت له أسكته إياه سيده الذي ابناعه ـ يصلّي ، استسرج له البيت نوراً ، حتى يصبح من غير مصاح ؛ فرأى ذلك سيّده فأعجبه ما رأى ، فسأله عن وينه فاخبره به ، فقال له فيميون : إنمّا انتم في باطل ،

وإنّ هذه النخلة لا تضرّ ولا تنفع ؛ لو دعوت عليها الذي أعبد أهلكها ، وهو الله وحدّه لا شريك له . قال : فقال له سيّده : فافعل ؛ فإنك إن فعلت دخلنا في دينك ، وتركنا ما كنّا عليه ، قال : فقام فيبيون ، فتطهّر ثم صلّ ركعتين ، ثم دعا الله عليها ، فأرسل الله ريحاًفيجفَفْتها من أصلها فالفتها ، فاتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه ، فحملهم على الشريعة من دين عيسى ابن مريم . ثم دخل عليهم بعد ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكلّ أرض . فمن هنالك كانت النصرائية في أرض العرب .

فهذا حديث وهب بن منبِّه في خبر أهل نجران .

حدَّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سُلمة ، قال : حدَّثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد ، مولئ لبني هاشم ، عن محمد بن كعب القرَظيّ . قال : وحدَّثني محمدٌ بن إسحاق أيضاً عن بعض أهل نُجْران أنَّ أهلُّ نجران كانوا أهلَ شرك يعبدون الأوثان ، وكان في قرية من قُراها قريباً من نجران \_ونجران القرية العظمي التي إليها جماع أهل تلك البلاد ـ ساحر يعلّم غلمان أهل نجران السّحر ، فلما أن نزلها فيميون ـ قال : ولم يسمّوه باسمه الذي سمَّاه به وهب بن منبِّه ، قالوا : رجل نزلها ـ ابنى خيمة بين نَجْران وبين تلك القرية التي بها الساحر، فجعل أهل نُجْران يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السحر، فبعث الثامر ابنَه عبد الله بن الثَّامر ، مع غلمان أهل نَجْران ، فكان إذا مرّ بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من صلاته وعبادته ، فجعل يجلس إليه ويسمع منه حتى أسلم ، فوحّد الله وعَبُده وجعل يسأله عن الاسم الأعظم ـ وكان يعلمه \_ فكتمه إيّاه وقال : يا ابن أخي ، إنك لن تحتمله ؛ أخشى ضعفَك عنه . فلما أن عليه ـ والثامر أبو عبد الله لا يظنِّ إلَّا أنّ ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان ـ فلما رأى عبد الله أنَّ صاحبه قد ضنَّ به عنه ، وتخوّف ضعفه فيه عَمَد إلى قِدَاح فجمعها ، ثم لم يُثِق لله اسمًّا يعلمه إلَّا كتبه في قِدْح ؛ لكل اسم قِدْح ؛ حتى إذا أحصاها أوقد لها ناراً ، ثم جعل يقُذُفُها فيها قِدْحاً قِدْحاً ؛ حتى إذا مرّ بالإسم الأعظم قذف فيها بقِدْحه ، فوثب القِدْح حتى خرج منها ، لم يضرّه شيء ؛ فقام إليه فأخذه ، ثم أتي صاحبه ، فأخبره أنه قد علم الاسم الذي كتمه ، فقال له : ما هو ؟ قال : كذا وكذا ، قال : وكيف علمتُه ؟ فأخبره كيف صنع ، قال : فقال يا ابن أخي ، قد أصبته فأمسِك على نفسك ، وما أظنّ أن تفعل . فجعل عبد الله بن الثَّامر إذا أني نُجْو إن لم يلق أحداً به ضرّ إلَّا قال له : يا عبد الله ، أتوحّد الله وتدخل في ديني فأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم ، فيوحّد الله ويسلِم ، ويدعو له فيشفى ، حتى لم يبق أحدٌ بنجْران به ضُرّ إلّا أتاه فاتّبعه على أمره ، ودعا له فعُوفي ، حتى رُفع شأنه إلى ملك نجران ، فدعاه فقال له : أفسدت على أهل قريتي ، وخالفتَ ديني ودين آبائي ، لأمثُّلُنَّ بك ! قال : لا تقدر على ذلك ، فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيُطرح عن رأسه فيقع على الأرض ، ليس به بأس ، وجعل يبعث به إلى مياه بنجرًان ، بُحور لا يقَع فيها شيء إلَّا هلَك ، فَيلقي فيها فيخرج ليس به بأس ، فلما غلبه ، قال عبدالله بن النَّامر: إنَّك والله لا تقدر على قتلى حتى توحَّدَ الله فتؤمن بما آمنت به ، فإنَّك إن فعلت ذلك سُلِّطت على فقتلتني ، فوحَّد الله ذلك الملك ، وشَهد بشهادة عبد الله بن الثامر ، ثم ضربه بعصاً في يده فشجّه شجّة غير كبيرة فقتله ، فهلك الملك مكانه ، واستجمع أهلُ نجْران على دين عبد الله بن النَّامر ، وكان على ما جاء به عيسى بن مريم من الإنجيل وحكمه ، ثمَّ أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ، فمن هنالك كان أصل النّصرانية بنجران .

فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن ذلك . والله أعلم .

قال : فسار إليهم ذو نُواس بجنده من جُمر وقبائل اليمن ، فجمعهم ثم دعاهم إلى دين اليهودية ، فخيرهم بين القتل والدخول فيها ، فاختاروا القتل ، فخذ لهم الأخدود ، فحرَّق بالنار ، وقتَّل بالسيف ؛ ومثَّل بهم كلّ مُثَّلة ، حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاً ، وأفلت منهم رجل يقال له دُوس ذو ثعلبان ، على فرس له ، فسلك الرَّمل فأعجزهم .

قال : وقد سمعت بعضَ أهل اليمن يقول : إنَّ الذي أفلت منهم رجل من أهل نُجْران يقال له جبَّار بن فيض .

قال : وأثبت الحديثين عندي الذي حدَّثني أنه دوُّس ذو تعلبان .

ثم رجع ذو نُواس بمن معه من جنوده إلى صنعاء من أرض اليمن .

فغي ذي نواس وجنوده تلك حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة بن الفضل ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، قال : انزل الله على رسوله : ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الوَّقُودِ ﴾ إلى قوله : ﴿ باللهِ الْمَزِيزِ الْحَميد ﴾(٠) .

يقال : كان فيمن قتل ذو تُواس عبد الله بن الثامر رئيسهم وإمامهم . ويقال : عبد الله بن النّامر قَيل قبل ذلك ، قتله ملك كان قَبْله ، هوكان أصل ذلك الدين ؛ وإنما قَتَل ذو نواس مَنْ كان بعده من أهل دينه .

وأما هشام بن محمد فإنه قال : لم يزل مُلك اليمن متصلاً لا يطمع فيه طامع ، حتى ظهرت الحيشة على بلادهم في زمن أنو شِرُوان . قال : وكان سببُ ظهورهم أن ذا نُواس الحِيْيريّ ملك اليمن في ذلك الزمان ، وكان يهوديًّا ، فقدم عليه يهوديّ ، يقال له دُوْس من أهل نَجْران ، فاخيره أنَّ أهل نجران قنلوا ابنينُ له ظلماً ، واستنصره عليهم - وأهل نُجْران نصارى - فحييّ ذو نُواس لليهوديّة ، فغزا أهل نجران ، فاكثر فيهم الفتل ، فخرج رجل من أهل نُجْران ، حتى قدم على ملك الحيشة، فأعلمه ما ركبوا به ، وأناه الإنجيل قد أحرقت النارُ بعضه ، فقال له : الرَّجال عندي كثير ، وليست عندي سفن ، وأنا كاتب إلى قيصر في البَثْمَة إلى بسفن أهل فيها الرجال . فكتب إلى قيصر في ذلك ، وبعث إليه بالإنجيل المحرّق ، فبعث إليه قيصر يسفن كثيرة .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، قال : حدّثن عمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ؛ أنه حدّث أنّ رجلاً من أهل نَجران في زمن عمر بن الحظاب حفر خَرِبة من خَرِب نَجران لبعض حاجاته ، فوجد عبد الله بن النامر تحت دَفْن منها قاعداً واضعاً بده عل صَرِّبة في رأسه بمسكاً عليها بيده ؛ فإذا أخّرت يده عنها انتعبت دماً، وإذا أرسِلت يده ردّها عليها ، فاصك دمها ، وفي يده خاتم مكتوب فيه : « ربّي الله » . فكتب فيه إلى عمر يخبره بأمره ، فكتب إليهم عمر : أنّ أفرّوه على حاله ، وردًوا عليه الذّفن الذي كان عليه . فقعلوا .

وخوج دُوْس ذو تُعلبان ، حين أعجز القومَ على وجهه ذلك ؛ حتى قدم على قيصر صاحب الروم ، فاستنصره على ذي نواس وجنوده ، وأخبره تما بلغ منهم ، فقال له قيصر : بعُمدتُ بلادك من بلادنا ، ونات عنا ، فلا نقدر على أن نتناولها بالجنود ؛ ولكنيُّ ساكتب لك إلى ملك الحبشة ؛ فإنه على هذا الدّين ، وهو أقرب

<sup>(</sup>١) سورة البروج: ٤، ٨.

إلى بلادك منا فينصرك ويمنعك ويطلب لك بنارك ممن ظلمك ، واستحل منك ومن أهل دينك ما استحل . فكتب معه قيصر إلى تملك الحيشة يذكر له حقه وما بلغ منه ومن أهل دينه ، ويامره بنصره ، وطلب ثاره من بغى عليه وعلى أهل دينه . فليا قدم ذوس دو تعليه مناقل عليه وعلى أهل دينه . فليا قدم ذوس دو تعليه مناقل من الحيشة وأمر عليهم رجاً منهم من أهل الحيشة ، يقال له أرياط ؛ وعهد إليه : إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث رجاهم ، وأخرب ثلث بلادهم ، واشب ثلث نساقهم وابنائهم . فخرج أدياط ومعه جنوده ، وفي جنوده أبرة الأشرم، فركب البحر ومعه دوس فو تعليها ناتها المناقل اليمن ، وسمع بهم ذو تُواس فجمع إليه مجرومن أطاعه من قبائل اليمن ، فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفرق ، لانقطاع الملة وحولول الملاه والنقمة ، فلم يكن له حرب غير أنه ناوش ذو تُواس شيئاً من قتال ، ثم امنزموا ، ودخلها أرياط بجموعه ، فلم أن زن له ويقومه ويته فرسه إلى البحر ، ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضخصاح فلم أول ويلا المجرء ، ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضخصاح البحر ، عم ضربه فدخل فيه فخاض به فقتل للث المحر ، عن أخرب ثلث بلادها ، وأخرب ثلث بلادها ، وأخرب ثلث بلادها ، وبعث إلى النجاشي بثلث سباياها ثم أقام بها ، قد ضبطها وأذها ، فقال قائل من أهل اليمن ، وهو يذكر ما ساق إليهم دوس فرص دله من أمر الحبشة ؛ فقال :

« لا كَدُّوس ولا كأعلاقِ رَحْلِهْ » . يعني ما ساق إليهم من الحبشة ، فهي مَثْل باليمن إلى اليوم .

وقال ذو بجَدنِ الحميريّ وهو يلكر جُمِير ، وما دخل عليها من الذُّلُ بعد المَّرَ الذِّي كانوا فيه ، وما مُدِم من حصون البين ، وكان أرياط قد أخرب مع ما أخرب من أرض البمن سِلْمَعِن وَيَبَنُونَ وَتُحَدَّانَ ؟ حصونًا لم يكن في الناس مثلها ، فقال :

مُونَدُكِ لِيْسَ يَرُوُّ اللَّمُعُ مَا فَاتَنَا لَا تَهْلِكِي أَسْفَا فَي ذِكْرِ مَنْ مَاتَنا أُسِخَمَدُ بَسِنُونَ لاَ عَلَيْنُ وَلاَ أَشَرُ وَيَغْمَدُ سِلْحِينَ يَبْنِي النَّاسُ أَبِسَاتًا ! وقال ذوجَدن الحميري في ذلك:

لَحَساكِ آللَهُ قَدْ انْزَفْتِ ريقِي دَعِيني لا أبالكِ لَنْ تُعِينِي لَدَى غَدُوْفِ الْقِيانِ إِذِ انْتَشَيْنا وَإِذْ تُسْقَى مِنَ الخمر الرّحيق إِذًا لَم يَشْكُني فيها رفيقي وَلَـوْ شَـرِبَ الشَّفَـاء مَـعَ النَّشُـوق وَشُوبُ الْخَمْرِ لَيْسَ عَلَيٌ عَاراً فإنَّ السموتَ لَا يَسْهَاهُ نَاهِ وَلا مُستَرَهِّبٌ في أَسْطُوانٍ يُسْاطِحُ جُدْرُه بَدْيُض الأنُوق بَنَوْهُ مُمْسِكاً فِي رَأْسِ نِيقِ وغُــمْــدَان الَّــذي حُــدُّثْت عَــنْــهُ بسمنهمة واسفله جروب وحُدرُ المؤحل اللَّيْق الدَّليق مَصَابِيحُ السَّلِطِ تَـلُوحُ فيه إذا يُمْسِى كتَوْماض البُرُوق يُكاد البُسْرُ يَهْصِرُ بِالعُـــــدُوقِ وَنَحْلُتُهُ البني غُرسَتُ إليه وغيسر حُسْنَه لَهَبُ الْحَريق فاصبخ بعند جنديه رمادأ وَحَــليـرَ قَــوْمَـهُ ضَنْـك المَضِيق وَأَسْلَمَ ذُو نَـوَاسَ مُسْتَمِيتًا

وقال ابن الذئبة الثَّقفيّ ، وهو يذكر حمر حين نزل بها السودان وما أصابوا منهم :

مَن الْمَوْدِ يَلَحُدُه وَالْكِبُرُ لَنْحُدُرُكُ مِا إِنْ لَه مِن وَزَدُ أَثُوا ذَا صَبِياح بِلَمَاتِ النَّعَبُرُ كَوْلُ السَّماءُ فَبَيْلُ المَطْرُ وينفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالرَّمَدُ وينفُونَ مَنْ قَاتَلُوا بِالرَّمَدُ بَيْشُرُ منهم وطابُ الشَّجِرُ لَعَمْرُكُ ما لِلْفَتَىٰ مِنْ مَفَرَ لَعَمْرُكُ ما لِلْفَتَىٰ صُحْرَةً أَسِمُّلَةً فَبَالِلُ مِنْ جِمْيَرٍ بِأَلِّبٍ أُلُوبٍ وَحَرَّابِةٍ يُصِمُّ صِبَاحُهُمُ الْمُفْرَبَاتِ يُصِمُّ صِبَاحُهُمُ الْمُفْرَبَاتِ صَمَّالًىٰ كُوفُلِ عَديدِ الشُرًا

وأما هشام بن محمد ، فإنّه رَعم أنّ السفن لما قدمت على النجائي من عند قيصر حَمل جيشه فيها ،
فخرجوا في ساحل المنسب . قال : فلما سمع بهم ذو نُواس كتب إلى المَقالِل يدعوهم إلى مُظاهرته ، وأن يكون
أمرُهم في عاربة الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً ، فابوًا وقالوا : يقاتل كلّ رجل عن مَقْولته وناحيته . فلها
رأى ذلك صنع مفاتيح كثيرة ، ثم حملها على عِنّه من الإبل ، وخرج حتى لقيّ جمّهم ، فقال : هذه مفاتيح
خزائن البعن قد جتكم بها ، فلكم المال والأرض ، واستُقوا الرجال واللزيّة . فقال عظيمهم : اكتب بلالك
إلى الملك، فكتب إلى النجائيّ ، فكتب إلى يامره بقبول ذلك منهم ، فسار بهم ذو نُواس حتى إذا دخل بهم
صنعا ، قال نعظيمهم : وجَمُّ نقاب أصحابك في قَبْض هذه الحزائن . فقرق اصحابه في قبضها ودفع إليهم
المفاتيح ، وسبقت كتُب ذي نواس إلى كلّ ناحية : أن اذبحوا كلّ ثور اسودَ في بلدكم ، فقلتل الحبشة ، فلم
المفاتيح ، وسبقت كتُب ذي نواس إلى كلّ ناحية : أن اذبحوا كلّ ثور اسودَ في بلدكم ، فقلتل الحبشة ، فلم
البحر الإلله الشرع ؛ فلم اسراوا إلى صنعاء ورأى ذو نُواس ألاً طاقة له بهم ركب فرسه ، واعترض البحر
فاقتحمه ، فكان آخر العده .

وأقام أبرهة ملكاً على صنعاء وغاليفها ، ولم يبعث إلى النجائي بيني ، فقيل للنجائي : إنه قد خَلَع طاعتك ، ورأى أنه قد استغنى بنفسه ، فوجّه إليه جيشاً عليه رجل من أصحابه ، يقال له أرياط ، فلها حلّ بساحته ، بعث إليه أبرهة أنه يجمعني وإياك البلادنا وديننا بساحته ، بعث إليه أبرهة أنه يجمعني وإياك البلادنا وديننا معي ومعك ، فإن ششت فبارزي ؛ فأنينا ظفر بصاحبه كان الملك له ، ولم يقتل الحبشة فيها بيننا . فرضي ببلك أرياط ، وأجمع أبرهة على المكر به ، فأتندا موضعاً بلتقيان فيه ، وأكمن أبرهة لإرياط عبداً له يقال له أرنجعه ، في وقعلة قريب من المؤسم المني الثقيا فيه ، فلما التقيام سبق أرياط فزرق أبرهة بحربته ، فزالت الحربة عن رأسه وشروت أنفه منه مقتله ، فنقل أبرهة ورق أبرهة بحربته ، فزالت بلك ذاك ، فغير الحربة عن رأسه وشروت أنفه قسمي الأشرم ، ونبض أرنجية من الحقيق ، فزرق أرياط فأنفله ، فقتله ، فقال أبرهة : قد أن لكم أن تكونوا أحراراً ، وبلغ بلك ذائل . فغير بلك زباط ، فأل ألا يكون له ناهية دون أن يُريق مم أبرهة ، ويطا بلاؤه ، وبلغ أبرهة الينه ، فكتب بلك زباط ، فأل ألا يكون له ناهية دون أن يُريق مم أبرهة ، ويطا بلاؤه ، وقبل جنيك أبرهة الينه ، فكتب الله المناك ؛ وقبل عبد المناقب عن ما يكف عن عن تأبل يك أن أن وأحبه إليك الموافق المربة ، فإن الكنات عنى ، وإلاً سلمت إليه جميع أنا فيه ، فاي إلا يكف عن خاربته فظهوت عليه ، وأو سلمت إليه جميع أن فيه ، فاي إلا يكت عن خاربته فظهوت عليه ، وأو سلمت إليه جميع أنه يق من ويربى ، فحاربته فظهوت عليه ، وأو سلمت الته بالموجوب من به يؤلان خوصي ، ويقا الملك يلك عندي ؛ فإنما أنا عبدك وعرقي عرق . فرضي عنه النجائي وأقره على عمله .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : فاقام أرياط باليمن سنين في سلطانه ذلك ، ثم نازعه في أمر الحيشة باليمن أب أمر الحيشة باليمن أبرهة الحبشيّ ، وكان في جنده حتى تفرقت الحبشة عليهها ، فانحاز إلى كلّ واحد منها طائفة منهم ؛ ثم سار أحدهما إلى الآخر ، فلها تقارب الناس ، ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى أرياط : إنّك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها ببعض حتى تُقْنِيّها شيئاً ؛ فابرُز لي وأبوز لك ، فأيّنا ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده .

فارسل إليه أرياط: أن قد أنصنني فاخرج. فخرج إليه أبرهة ، وكان رجلاً قصيراً لحيهاً حادراً ، وكان فالنسرائية ، وخرج إليه أرياط وكان رجلاً عظيماً طويلاً وسياً وفي يده حربة وخلف أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها غلام له يقتل له عثودة ، فلم دن أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على رأس أبرهة يريد يافوخه - فوقعت الحربة على جبهة أبرهة ، فشرمت حاجبه وعينه وأنفه وشفته ؛ فبذلك سمي إسرهة ، الأشرم . وحمل غلام أبرهة عَثودة على أرياط من خلف أبرها فقتله ، وانصرف جند أرياط إلى أبرهة ، فاجتمعت عليه الحبشة باليمن ، فقال عَثودة في قتله أرياط: « أنا عثودة ، حكمك يا عتودة . وأن كنت نبده » ، أي يقول : قتلك عبده ، قال : فقال الأشرم عند ذلك لعثودة : حكمك يا عتودة . وأن كنت حتى أصبيها قبل المبدن على زوجها منهم حتى أصبيها قبله . فقال : ذلك لك ، ثم أخرج دية أرياط ، وكان كل ما صنع أبرهة بغير علم النجائي ملك على أمريم ، فقتله بغير أمري . ثم حلف ألا يدع المبدئ ، فالما بلاذه ، ويجز ناضيته ؛ فلما بلغ ذلك أبرهة حتى يطا بلاذه ، ويجز ناضيته ؛ فلما بلغ ذلك أبرهة حتى يطا بلاذه ، ويجز ناضيته ؛ فلما بلغ ذلك أبرهة حتى يطا بلاذه ، ويجز ناضيته ؛ فلما بلغ ذلك أبرهة حتى يطا بلاذه ، في أن تراب إليمن ، ثم طلع أبو من تراب أوض البمن ، أيضه غير قلمه فير قسمه .

فلها انتهى ذلك إلى النجائي رضي عنه ، وكتب إليه : أن اثبت على عملك بارض اليمن ، حتى ياتيك أمري . فلها رأى أبرهة أنّ النجائي قد رضي عنه ، وملكه على الحبشة وأرض اليمن بعث إلى أي مرة بن ذي يَزَن ، فنزع منه امراته ريحانة ابنة علقمة بن مالك بن زيد بن كهلان . وأبو ريحانة ذو جَدْن ، وقد كانت ولدت لاي مرة معد يكرب بن أيي مرة ، وولدت لايرهة بعد أيي مرة مصروق بن أبرهة ، وسياسة ابنة أبرهة ، وهرب منه أبو مرة فأقام أبرهة بالميمن وفلامه عثودة يصنع باليمن ما كان أعطاء من حكمه حيناً ، ثم عدا على عَتَوْدة رجل من جمر ـ أو من ختم ـ فقتله ، فلما بلغ آبرهة قتله ـ وكان رجلاً حليهاً سيداً شريعاً ورعاً في دينه من النصرانية ـ قال بن فلكري فيكم رجل حازم ، يانف مما الرجل ؛ إنّ والله لو علمت حين حكمة أنه يسأل الذي سال ما حكمتُه ، ولا أنعمته عيناً ، وايم الله لا يُؤخذ منكم فيه عَقًل ،

قال: ثم إنَّ أبرهمة بنى القُلُسِ بصنعاء ، فبنى كنيسة لم يُرمثلها في زمانها بشيء من الأرض ، ثم كتب إلى النَجائيّ ملك الحَيشة : إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يين مثلها لملك كان قبلك ، ولست بمتم حتى أصرف إليها حاج العرب .

فلما تحدَّثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ غضب رجل من النَّسَاة أحد بني فقيم، ثم أحد بني

مالك ، فخرج حتى أن الفُليس فقعد فيها ، ثم خرج فلحق بأرضه ؛ فأخبر بذلك أبرهة ، فقال : من صنع هذا ؟ فقيل : وصنعه جداً ؟ فقيل : وصنعه حاج القبل : أصوف إليه بكمة ، با سمع من قولك : أصوف إليه حاج العرب ، فغضب فجاء فقعد فيها ؛ أي أنها ليست لذلك بأهل . فغضب عند ذلك أبرهة ، وحلف ليسير ن إلى البيت فيهدمه ، وعند أبرهة رجال من العرب ، قد قنموا عليه يلتمسون فضله ، منهم محمد بن أخزاعي بن حزابة الذكواني ، ثم السلكي ، في نفر من قومه ، معه أخ له ، يقال له قيس بن خُزاعي ؛ فينا هم عند غضيهم عيد لابرهة ، فبعث إليهم فيه بغدائه ، وكان يأكل الحقيق ، فلها أن القوم بغدائه قالوا : والله لثن أكلنا هذا لا تزال تعينا به العرب ما بقينا ، فقال له عمد بن خزاعي ، فجاء أبرهة فقال : أيها الملك ، هذا يوم عيد لنا ، لا ناكل فيه إلا الجنوب والأيدي ، فقال له أبرهة : فسنبعث إليكم ما أحببتم ؛ فإنما أكرمتكم بغذائي

ثم إنَّ أبرهة توج محمد بن خُزاعي ، وأمُره على مُضرَ ، وأمره أن يسير في الناس يدعوهم إلى حيجً القُلُّيُس ؛ كنيسته التي بناها . فسار محمد بن خُزاعي ، حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة ـ وقد بلغ أهلَ تهامة أمرُه ، وما جاء له ـ بعثوا إليه رجلًا من هُذيل ، يقال له عروة بن حياض لللاصيّ ، فرماه بسهم فقتله . وكان مع محمد بن شُزاعيّ أخوه قيس ، فهرب حين قُتل أخوه ، فلحق بأبرهة ، فأحبره بفتله ، فزاد ذلك أبرهة غضبًا وحَقاً ، وحَلَف ليغزونَ بني كنانة وليهلمنَّ البيت .

وأما هشام بن محمّد ، فإنه قال : بنى أبرهة بعد أن رضيّ عنه النجاشي وأقرّه على عمله كنيسة صنعاء ، فبناها بناء معجباً لم يُرَ مثله ، بالذهب والأصباغ المعجبة ، وكتب إلى قيصر يعلمه أنه يريد بناء كنيسة بصنعاء ، يبقى أثرُها وذكّرِها ، وسأله المعونة له على ذلك فأعانه بالصنّاع والفُسيفساء والرّخام ، وكتب أبرهة إلى النجاشي حين استتم بناؤها : إنَّي أريد أن أصرف إليها حاج العرب . فلما سمعت بذلك العرب أعظمته ، وكبرُ عليها ، فخرج رجل من بني مالك بن كنانة حتى قدم اليمن ، فلخل الهيكل ، فأحدث فيه ، فغضب أبرهة ، واجمع على غزو مكة وهذم البيت ، فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل ، فلقيّد ذو نفر الحميريّ ، فقاتله فأسره ، فقال : أيها الملك ، إنما أنا عبدك فاستبقني ، فإنَّ حياتي خير لك مِنْ قتلي ، فاستبقاء ، ثم سار فلقيّه نفيل بن حبيب الختمميّ ، فقاتله فهزم أصحابه ، وأسرَه ، فسأله أن يستبقيه ، فغمل وجعله دليه في أرض العرب .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: ثم إن أبرهة حين أجم السّبر إلى البيت أمر الحبشان 
فتهيّات وتُجهّزت ، وخرج معه بالفيل قال: وسمعت العرب بذلك فاعظموه ، وفظِعوا به ، وراوًا جهاده حبًّا 
عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام - فخرج له رجل كان من أشراف أهل اليمن 
عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام - فخرج له رجل كان من أشراف أهل اليمن 
الله ، وما يريد من هدمه والجرابه ، فاجابه مَن أجابه إلى ذلك ، وعرض له فقائد ، فهُزِم ذو نفر واصحابه ، 
وانجد له ذو نفر أسيراً ، فاتي به ، فلما أراد قتلة قال له ذو نفر : أيما الملك ، لا تتتلني ؛ فإنه عمى أن يكون 
كوني معك خيراً لك من قتلي ، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق - وكان أبرهة رجلاً حلياً - ثم ضى أبرهة 
على وجهه ذلك ، يريد ما خرج له ، حتى إذا كان بأرض خَعم ، عرض له نفيل بن حبيث الحتمميّ في تبيليًا 
على وجهه ذلك ، يريد ما خرج له ، حتى اذا كان بأرض خَعم ، عرض له نفيل بن حبيث الحتمميّ في تبيليًا 
خضم : شهران وناهس ومَنْ تَبعه من قبائل الروب ، فقائله فهزمه أبرهة ، وأخذ له نفيل أسيراً ، فأي به ؛ فله 
همّ بتنله قال له نفيل : أيمًا الملك ، لا تتتلي فإن دليك بأرض العرب ، وماتان بداق لك على تبيلًا خضم ،

شهران وناهس بالسمع والطّاعة ، فاعناه وخلَّى سبيله ، وخرج به معه يدلّه على الطريق ، حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتّب في رجال ثقيف ، فقال له : أيَّما الملك ؛ إنَّما نحن عبيدُك ، سامعون لك مطيعون ليس لك عندنا خلاف ، وليس ببتنا هذا بالبيت الذي تريد \_ يعنون اللَّات \_ إنما تريد البيت الذي يمكّق \_ يعنون الكعبة \_ ونحن نبعث معك مَنْ يدلُك . فتجاوز عنهم ، ويعنوا معه أبا رِغال ، فخرج أبرهة ومعه أبو رِغال ، حتى أنزله المغمّس ، فلها انزله به مات أبو رغال هنالك ، فوجت العرب قَبَره ، فهو القبر الذي يرجُم الناس مالغمةً.. .

ولما نزل أبرهة المنصّ بعث رجلاً من الحبشة ، يقال له الأسود بن مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكن انتهى إلى مكن مكة ، فساق إلى أمول أهل مكة من قريش وغيرهم ، وأصاب منها ماتتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومنذ كبيرة ريش وكنانة وهذيل وَمَنْ كان بالحَرَم من سائر الناس بقتاله ، ثم عرفوا أنّه لا طاقة لهم به ؛ فتركوا ذلك ، وبعث أبرهة خناطة الحبيريّ إلى مكة ، وقال له : سلَّ عن سيّد هذا البلد وشريفهم ؛ ثم قل له : إن الملك يقول لكم : إني لم آب لحريكم ، إنما جئت لهذم البيت ؛ فإن لم تعرضوا دونه بحرب ، فلا حاجة لى بدماتكم ؛ فإن لم يُردّ حرى فائنى به .

فلما دخل خُناطة مكة سأل عن سيّد قريش وشريفها ، فقيل له : عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ ، فجاء فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطّلب : والله ما نريد حربّه ، وما لنا بذلك من طاقة ؛ هذا بيت الله الحرام ، وبيت خليله إبراهيم - أوكها قال - فإنَّ يبده فهو بيته وحَرْمه ، وإن تُخلُ بينه وبيته ، فوالله ما عندنا من دَفْع عنه - أو كها قال له - فقال له حُناطة : فانطلق إلى الملك ، فإنّه قد أمرني أن آتيه بك ـ فانطلق معه عبد المطّلب ، ومعه بعض بيّه ، حتى أن العسكر فسأل عن ذي نفر - وكان له صديقاً حتى ذكُ عليه ، وهو في عبسه ، فقال له : يا ذا نفر ، هل عندك غُناه فيا نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : وما غُنَاه رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غذوًا أو عشيًا ! ما عندي غناه في شيء مما نزل بك إلاً أن أنيسًا سائس الفيل في صديق ، فسأرسل إليه فأوصيه بك ، وأعظم عليه حقك ، وأسأله أن يستأذِن لك على الملك فتكلمه بما نريد ، ويشفع

فبعث ذو نفر إلى أنيس ، فجاء به ، فقال : يا أنيس ؛ إنَّ عبد المطلب سيّد قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسّهل ، والوحوش في رؤوس الجبال ، وقد أصاب له الملك ما ثني بعير فاستأذِن له عليه ، وانفعه عنده بما استعلمت . قال : أقعل ، فكلم أنيس أبرهة فقال : أيها الملك ؛ هذا سيّد قريش ببابك يستأذن عليك ، وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل ، والوحش في رؤوس الجبال ، فأذن له عليك ، فيكام له بعاجته وأحسن إليه . قال : فأذن له أبرهة - وكان عبد المطلب رجلاً عظيعاً وسياً جسياً - فلها رآه أبرهة أجلة وأكمه أن يجلس تحته ، وكره أن تراه الحبشة يُهالسه معه على سرير مُلكه ، فنزل أبرهة عن سريره ، فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ، ثم قال لترجانه : قال له حاجتك إلى الملك ، فقال له ذلك الترجان ، فقال عبد الملك أن يردّ علي مائتي بعير أصابها لي . فلها قال له ذلك ، قال أبرهة لترجانه : قل له عاجبتي حين رأيتك ، ثم زهدت فيك حين كلمتني ؛ أن اتكلمتي في مائتي بعير قد أصبتُها الك وتتركُ بيتاً فد حبّتُ لهدمه لا تكلمني فيه ! قال له عبد المطلب : إنّي أنا ربّ الإبل ، وإن للبيت ربًا سميمه ، قال : ما كان ليمنم متى ، قال : أنت وذاك ، اودد إلى إبل .

وكان - فيها زعم بعض أهل العلم - قد ذهب عبد الطّلب إلى أبرهة حين بعث إليه حُناطة بعمرو بن نُفائة بن عديٌ بن الدُّيْل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة - وهو يومئذ سيّد بني كنانة - وخويلد بن واثلة الهذليّ -وهو يومئذ سيد هُذَيل - فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تِهامة على أن يرجع عنهم ، ولا يهدم البيت ، فأبى عليهم ، والله أعلم .

وكان أبرهة قد ردّ على عبد المطلب الإبل التي أصاب له ، فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قُريش فأخبرهم الخبر ، وأمرهم بالخزوج من مكمة والتحرّز في شَمْف الجبال والشَّعاب تخوُّفاً عليهم معرّة الجيش ، ثم قام عبد المطلب فاخذ بحلقة الباب باب الكعبة ، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده ، فقال عبد المطلب ، وهو آخذ بحلقة باب الكعبة :

يَسَا رَبُّ لاَ ارْجُسُولَهُم سبواكَمَا يَسَا رَبُّ فَسَامَتُمْ مِنْهُمُ جَمَّلَكَمَا لِهُ مَنْهُمُ جَمَّلَكَما إِذْ صَدُوُ الْجَنِيْتِ مَن صاداكما الْمُنَعْهُمُ الْأَيْسُوبُ وَلُواكما في قال الفياً:

لا هُمُ إِنَّ الْحَبْدَ يَدُ خَعُ رَحْلَةُ فَالْمَنْعُ جِلالَكُ لا يخلبنُ صَلِيبُهُمْ وبِحالَهُم غَدْواً محالك فَلَيْنَ قَمَلْتُ فَرُبُهُمَا أُولِى فَأَمْرُ مَا بِدا لَكَ وك نُ فَعَلْتَ فَإِنَّهِ أَمْرُ تُجَمُّ بِهِ فِعالَكُ جَرُوا جُموعَ بِلادِهِمْ والْفِيلَ تَيْ يُسْبُوا عِبَالَكُ عَمَدُوا جَمَاكُ بِكَيْدِهِمْ والْفِيلَ تَيْ يُسْبُوا عِبَالَكُ عَمَدُوا جِمَاكُ بِكَيْدِهِمْ جَهُلاً ومَا رَقِبُوا جَيلاكِيْ

وَكُسُتَ إِذَا أَتَى بَسَاعٍ بِسِسِلْمٍ لَسُرَجِي أَنْ تَكُسُونَ لَنَسَا كَسَلَيْكُ فَوَلَسُوا لَم يَسْالُوا غَسْرَ جِدْدِي ولم أَشِمَتُع بِشَارُجَسَ مِن رِجِسَالٍ ولم أَشِمَتُع بِشَارُجَسَ مِن رِجِسَالٍ

ثم أرسل عبد المقلب خُلقة الباب ، باب الكعبة ، وانطلق هو وَمَنْ معه من قريش إلى شَعَف الجبال ، فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بحكة إذا دخلها . فلما أصبح أبرهة تبيًّا لدخول مكة ، وهيأ فيلة ، وعيَّى جيشه - وكان اسم الفيل محموداً - وأبرهة مجمع لهذم البيت ثم الانصراف إلى المدن ؛ فلها وجُهوا الفيل المبل نُفيل بن حَبيب الحُقْمَعيِّ حتى قام إلى جنبه ، ثم أخد باننه ، فقال : الزُلُ محمود ، وارجع راشداً من حيث بنفيل بن حبيب يشتلا حتى صعد في جشت ؛ فإنك في بلد الله الحرام . ثم أرسل أذنه ، فبرك الفيل وخرج نُفيل بن حبيب يشتلا حتى صعد في الجبل ، وضربوا الفيل ليقوم فأبي ، فاضحوا عاجن فم في مَرَاقة فيلم المؤمود والمؤمود الله المؤمود الله المؤمود الله فعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المثام فعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المثام فعل مثل ذلك ، ووجهوه إلى المثام فعل مثل ذلك ، ووجهوه الى محكة فبوك ، وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف ، مع كل طيرمنها ثلاثة أحجاد يحملها ، حجر في متقارة ، وحجوران في رجله مثل الحقص والعدس لا تصيب منهم احداً ويسالون عن نُفيل بن المؤمن أصاب ، وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ، ويسالون عن نُفيل بن نُفيل بن نُفيل بن نُفيل بن نُفيل بن المؤمن المؤمن

وقال نفيل أيضاً :

نَجِمْسَاكُمْ مَنَعُ الأَصْبِياحِ عَيْسَا فَكُمْ يُصْنَدُ لَقَابِسِكُمْ لِنَيْسَا لَـنَى جَنْبِ المُحَصَّبِ مَا رَأَيْنَا ولم تبائني عَلَى ما فياتَ بَيْسَا وحِفْتُ حِجَازَةً تُلقَىٰ عَلَيْسَا كِنَانُ عَلَيْ بِلْحُبْشَانِ وَيُسَاا كِنَانُ عَلَيْ بِلْحُبْشَانِ وَيُسَاا الا حُبُسِيتِ عَنَّا يِمَا رُدَفِينَا النانا قابِسُ مِنْكُمْ عِضاءً رُدُفِنَةُ لو رُأَيْسِ ولَم تَرِيْهِ إِذَا لَمَدُرْتِنِي وَحَمِيلَتِ رَأْبِي حَمِيلُتُ اللَّهَ إِذْ عَالِنْتُ طَيْراً فكلُ القَرْمِ يَسْأَلُ مِنْ لُفَتِيلٍ

فخرجوا يتساقطون بكلِّ طريق ، ويهلِكون على كلِّ منهل ، وأصيب أبرهة في جسده ، وخرجوا به معهم تسقط انامله أنمُلةُ أنمُلةٌ ، كلَّم اسقطت منه أنملة انبعتها منه مِنَّه تُمُثُّ قيحاً ودماً حتى قَيْموا به صنعاء ؛ وهو مثل فرخ الطُّير ، فيا مات حتى انصدع صدره عن قلبه ـ فيها يزعمون .

حدَّثني الحارث ، قال: حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : حدَّثنا محمد بن عمر ، قال : حدَّثنا عبد الله بن عثمان بن أي سُليمان ، عن أبيه . قال : وحدَّثنا محمد بن عبد الرحمن بن السَّلمانيّ ، عن أبيه . قال : وحدّثنا عبد الله بن عمرو بن زهير الكُعْبيّ ، عن أبي مالك الحميريّ عن عطاء بن يسار . قال : وحدّثنا محمد بن أبي سعيد النُّقَفيّ عن يَعْلَىٰ بن عطاء ، عن وكيم بن عُدُّس ، عن عمّه أبي رَزين العُقَيْل . قال : وحدّثنا سعيد بن مُسْلم ، عن عبد الله بن كثير ، عن مجاهد ، عن ابن عبّاس ؛ دخل حديث بعضهم في حديث بعض ؛ قالوا : كان النجاشيّ قد وجّه أرياط أبا صحم في أربعة آلاف إلى اليمن ، فأداخها وغلب عليها ، فأعطى الملوك ، واستذلَّ الفقراء ، فقام رجل من الحبشة يقال له أبرهة الأشرم أبو يكسوم ، فدعا إلى طاعته ، فأجابوه ، فقتل أرياط ، وغلب على اليمن ، ورأى الناس يتجهّزون أيام الموسم للحجّ إلى البيت الحرام ، فسأل : أين يذهب الناس؟ فقالوا: يحجّون إلى بيت الله بمكة، قال: ممّ هو؟ قالوا: من حجارة، قال: فما كسوته؟ قالوا: ما يأتي ها هنا من الوصائل ، قال : والمسيح لأبنينُّ لكم خيراً منه ! فبني لهم بيتاً ، عمله بالرحام الأبيض والأحمر والأصفر والأسود ، وحلَّاه بالذهب والفضة ، وحقَّه بالجوهر ، وجعل له أبواباً عليها صفائح الذهب ومسامير الذهب ، وفصل بينها بالجوهر ، وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة ، وجعل لها حجاباً ، وكان يوقد بالمُندَل ، ويلطّخ جُدُّره بالمسك ، فيسوّده حتى بغيب الجوهر . وأمر الناس فحجّوه ، فحجّه كثير من قبائل العرب سنين ، ومكث فيه رجال يتعبَّدون ويتألُّمون ، ونَسَكوا له ، وكان نُفيل الخثعميّ يؤرِّض له ما يكره ، فلما كان ليلة من الليالي لم ير أحداً يتحرّك ، فقامَ فجاء بعَذِرة فلطّخ بها قبَّلته ، وجمع جِيَفاً فألقاها فيه . فاخبر أبرهة بذلك ، فغضب غضباً شديداً ، وقال : إنَّما فعلت هذا العرب غضباً لبيتهم ، لأنقضنُه حجراً حجراً . وكتب إلى النجاشيّ يخبره بذلك ، ويسأله أن يبعث إليه بفيله « محمود » ـ وكان فيلًا لم يُر مثله في الأرض عظَمَّ وجسمًا وقوّةً - فبعث به إليه ، فلها قدم عليه الفيل سار أبرهة بالناس ومعه مَلك حُمْر ، ونُفَيل بن حبيب الخنعمي ، فلها دنا من الحرم أمر أصحابه بالغارة على نَعم الناس فأصابوا إبلًا لعبد المطّلب ، وكان نَّفيل صديقاً لعبد المطّلب ، فكلّمه في إبله ، فكلّم نُقبل أبرهة ، فقال : أيَّها الملك ، قد أثاك سيّد العرب وأفضلهم قَدْراً ، وأقدمهم شرقاً ، يحمل على الجيد ، ويعطي الأموال ، ويطعيم ما هبّت الربح . فأدخله على أبرهة ، فقال : حاجتك ! قال : تردّ عليّ إليل ، فقال : ما أرى ما بلغني عنك إلاّ الغرور ، وقد ظننت أنك تكمّني في بيتكم الذي هو شرفكم ، فقال عبد المطلب : ارددْ عليّ إلملي ، ووونك البيت ؛ فإنَّ له ربًا سيمنعه . فأمر بردّ إبله عليه ، فلها قبضها قدّنها قب الحرّم لكي يصاب منها ثميّ ه يفغضب ربّ الحرم ، وأوق عبد المطلب على جراء ومعه عمرو بن عاقل بن عمران بن غزوم ومُطعم بن عديّ وأبو مسعود الثقفيّ ، فقال عبد المطلب :

لاَ هُمُ إِنَّ المَرْءَ يَمَد خَعُ رَحُلَه فِالْمَنْعُ جِلاَلُكُ لا يَخْلِبُنُ صَلِيبُهُمْ وَبِحَالُهُمْ غَفْواً بِحِالُكُ إِنْ كُنْتَ تَارِكُهم وَقِبْ لَمَنِنا فِأَمْرُ مِا يَدَا لِكُ

قال : فأقبلت الطّير من البحر أبابيل ، مع كلّ طير منها ثلاثة أحجار : حجّران في رجليه وحجر في مِنقاره ، فقذفت الحجارة عليهم ، لا تصيب شيئاً إلاّ هشّمته ، وإلاّ نَفط ذلك الموضع ، فكان ذلك أول ما كان الجُدريّ والحصبة والأشجار للرّة ، فأهمدتهم الحجارة ، وبعث الله سيّلاً أيّيًّا ، فلهب بهم فالقاهم في البحر .

قال : وولَى أبرهة وَمَنْ بَقِيَ معه هُرَاباً ، فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً . وأما ه عمود ، فيل النجاشيّ فريَض ولم يشجع على الحَرَّم فنجا، وأما الفيل الآخر فشجع فحصب . ويقال: كانت ثلاثة عشر فيلًا، ونؤل عبد المطّلب من حراء، فأقبل رجلان من الحبشة فقبّلا رأسه وقالا: أنت كنت أعلم .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سُلَمة ، عن ابن اسحاق ، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس ، أنه حدّث أنّ أول ما رُتِيتِ الحصبة والجدريّ بارض العرب ذلك العام ، وأنه أوّل ما رئي بها مُرار الشجر : الحُرْمل والحُغظر ، ذلك العام .

قال ابن إسحاق : ولما هلك البرهة ملك اليمن ابنُه في الحبشة يكسوم بن أبرهة ـ وبه كان يكنى ـ فللّت جمير وقبائل اليمن ووطنتهم الحبشة ؛ فنكحوا نساءهم ، وقتلوا رجالهم ، واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب .

قال : ولما ردّ الله الحبشة عن مكّنة ، فأصابهم ما أصابهم من النّقمة ، عَظَمت العرب قويشاً ، وقالوا : أهل الله ، قاتل الله عنهم ، فكفاهم مؤونة عدّوهم .

قال: ولما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن أبرهة ، فلما طال البلاء على أهل البمن - وكان ملك الحبشة باليمن فيها بين أن دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقاً ، وأخرجوا الحبشة من اليمن سنتين وسبعين سنة ، توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط ، ثم أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم مسروق بن أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم سوق بن أبرهة ، ثم يكسوم بن أبرهة ، ثم سيف بن ذي يَزن الحميريّ ، وكان يكنى بأبي مُرةً ، حتى قدم على قيصر ملك الروم ، فشكا ما هم فيه ، وطلب إليهم أن يخرجهم عنه ، ويليهم هو ، ويبعث إليهم مَن شاء من الروم ، فيكون له ملك اليمن ، فلم يشكي عنده شيئاً عا يريد ، فخرج حتى قدم الحيرة على النعمان بن المنذر . وهو عامل كسرى على الحيرة ولما يليها من أرض العرب من العراق ـ فشكا إليه ما هم فيه من البلاء والذلّ ،

فقال له النعمان : إنّ لي على كسرى وفادة في كلّ عام ، فاقِم عندي حتى يكون ذلك ، فاخرج بك معي . وقال عنام عنده حتى خرج النعمان إلى كسرى ، فخرج معه إلى كسرى ، فلما قدم النعمان على كسرى وفرغ من حاجته ، ذكر له سيف بن في يزن وما قدم له ، وسأل أن يأذن له عليه ، ففعل . وكان كسرى إنما بجلس في إيوان مجلسه الذي فيه الياقوت والزبرجد واللؤلؤ والذهب والفضة ، معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاق مجلسه ذلك ، كانت عنقه لا تحمل تاجه ، إلما يُستر بالنياب حتى يجلس في مجلسه كشف الثياب عنه فلا يراه رجل لم حتى يجلس في مجلسه خلك ، ثم يدخل رأسه في تاجه ، فإذا استوى في مجلسه كشف الثياب عنه فلا يراه رجل لم يوه قبل ذلك إلا برك ميية له . فلما دخل عليه سيف بن ذي يزنَ برك ، ثم قال : أيّما الملك غلبتنا على بلادنا الأغربة ؟ الحبشة أم السند؟ قال : بل الحبشة ، فجتك لتنصري عليهم ، وتحري معني ، ويكون ملك بلادي لك ، فانت أحبّ إلينا منهم . قال : بعدت أرضك من أرضنا ، وهي وتحريحهم عني ، ويكون ملك بلادي لك ، فانت أحبّ إلينا منهم . قال : بعدت أرضك من أرضنا ، وهي أرض قليلة الحير ؛ إنما بالما الشاء والمعير ، وذلك نما لأخر ودهي بعشرة آلاف درهم وافي ، وكساه كسوة حسنة .

فالم قبض ذلك سيف بن ذي يزن، خرج فجعل ينتُر الورق للناس يُمْهِبها الصبيان والعبيد والإماء، فلم يلبث ذلك أنْ دخل على كسرى، فقيل له: العربيّ الذي أعطيته ما أعطيته ينتُر دراهمه للناس يُمْهِبها العبيد والصبيان والإماء. فقال كسرى: إنَّ لهذا الرجل لشأنا، التوني به، فلما دخل عليه قال: عمَدت إلى جباء الملك الذي حبّاك به تشره للناس! قال: وما أصنع بالذي أعطاني الملك! ما جبالُ أرضِي التي جنت. منها إلاّ ذهب وفضة ـ يرغّبه فيها لما رأى من زمادته فيها ـ إنّا جنت الملك ليمنعَني من الظلم، ويدفع عيّ الذلّ، فقال له كسرى: أقم عندي حتى أنظر في أمرك. فأقام عنده.

وجمع كسرى مَرَازيته وأهلَ الرأي تمن كان يستشيره في أمره ، فقال: ما ترون في أمر هذا الرجل ، وما جاء له ؟ فقال قائل منهم : أيَّها الملك ، إن في سجونك رجالاً قد حبستَهم للقتل، فلو آنك بعثتهم معه ، فإن هلكوا كان الذي أردت بهم ، وإن ظهروا على بلاده كان مُلكاً ازددته إلى ملكك . فقال : إنَّ هذا الرأي ! أحصوا لي كم في سجوني من الرجال ؛ فحسبوا له ، فوجدوا في سجونه ثماغاتة رجل ، فقال : انظروا إلى أفضل رجل منهم خَسبًا ويبتاً ، اجعلوه عليهم . فوجدوا أفضلهم حسبًا ويبتاً وَهُرِز ـ وكان ذا سنّ ـ فيحثه مع سيف ، وأمّره على أصحابه ، ثم حملهم في ثماني سفائن ، في كلّ سفينة مائة رجل ، وما يصلحهم في البحر .

فخرجوا حتى إذا لجُجوا في البحر، غرقت من السفن سفينتان بما فيها ، فخلَص إلى ساحل اليمن من أرض عدن ستّ سفائن ، فيهن ستمائة رجل ، فيهم وهرز ، وسيف بن ذي يزن ، فليا اطمأناً بالرض اليمن ، قال رَهُوز لسيف : ما عندك ؟ قال : ما شتت من رجل عربي ، وفرس عربي ؟ ثم اجعل رجلي مع رجلك ؟ حتى نموت جمعاً أو نظهر جمعاً . قال وقور : أنصفت وأحسنت ! فجمع إليه سيف من استطاع من قومه ، وسمع جهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه جنده من الحبشة ، ثم سار إليهم حتى إذا تقارب العسكران ، ونزل الناسُ بعضهم إلى بعض بعث وهرز ابناً له كان معه ـ يقال له تُؤزاذ ـ على جريدة تَخِل ، فقال له : ناوشهم الناسُ بعضهم إلى بعض بعث وهرز ابناً له كان معه ـ يقال له تُؤزاذ ـ على جريدة تَخِل ، فقال له : ناوشهم التقال ، ثم تورّط في مكان لم يستطع الخروج المناس منه فقتلوه ، فزاد ذلك وهرز حنقاً عليهم ، وجدًا على قتالم ، ثم تورّط في مكان لم يستطع الخروج

فلما تواقف الناس على مصافَّهم قال وهرز : أروني ملِكهم ، فقالوا : ترى رجلًا على الفيل عاقداً تاجُّه

على رأسه ، بين عينيه ياقوتة حمراء ، قال : نعم ، قالوا : ذاك ملكهم ، فقال : اتركوه . فوقفوا طويلاً ، ثم قال : علام هو ؟ قالوا : قد تحوّل على الفرس ، فقال : اتركوه ، فوقفوا طويلاً ، ثم قال علام هو ؟ قالوا : قد تحوّل على البغلة ، قال : ابنة الحمار ! ذلّ وذلّ ملكه ، هل تسمعون أنّي سارميه ، فإن رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحركوا فاثبتوا حتى أوذنكم ، فإنّ قد أخطأت الرجل ، وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به ، فقد أصبت الرجل ، فاحلوا عليهم .

ثم أؤثر فوسه - يكانت فيها زعموا لا يوترها غيره من شدتها ـ ثم أمر بحاجبيه فعُصِّبا له ، ثم وضع في قوسه نُشَابة فمفَط فيها حتى إذا ملاها أرسلها فصلك بها الياقوتة التي بين عينيه ، فعلغت النَشَابة في رأسه ، حتى خرجت من قفاه ، وتنكّس عن دابّته ، واستدارت الحبشة ، ولالت به ، وحملت عليهم الشُرْس ، وانهزمت الحبشة ، فقبلوا وهرب شريدهم في كلّ وجه ، فاقبل وَهْرِز يريد صنعاء يدخلها ؛ حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي منكّسة أبداً ، اهدموا الباب . فهدم باب صنعاه ، ثم دخلها ناصباً رايته يُسار بها بين ، .

فلها ملك اليمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى : إنيّ قد ضبطت لك اليمن ، وأخرجت منّ كان بها من الحبشة ؛ وبعث إليه بالأموال . فكتب إليه كسرى يأمره أن بملك سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها ، وفرض كسرى على سيف بن ذي يزن جزّية وخرجاً يؤديه إليه في كلّ عام معلوم ، يُبّعث إليه في كلّ عام . وكتب إلى وهرِذ أن ينصرف إليه . فانصرف إليه وهرز ، وملّك سيف بن ذي يزن على اليمن ، وكان أبوه ذو يزن من ملوك اليمن .

فهذا ما حدّثنا به ابن حميد ، عن سلمة عن ابن إسحاق ، من أمـر حِمْير والحبشة ، وملكهم وتوجيه كسـرى من وجه لحرب الحبشة باليمن .

وأمّا هشام بن محمد ، فإنّه قال : ملك بعد أبرهة يكسوم ، ثم مسروق . قال : وهو الذي قتله وهرز في مُلك كسرى بن قبّاذ ، ونفى الحبشة عن اليمن .

قال : وكان من حديثه أن أبا مُرَّة الغياض ذا يزن ، كان من أشراف اليمن ، وكانت تحته ربحانة ابنة ذي خبد ن ، ولدت في خبرج أبو مرة أبي مُرة ، فاستنكحها ، فولدت له غلاماً سمّاه مُغد يكرب . وكانت ذات جمال ، فانتزعها الأشرم من أبي مُرة ، فاستنكحها ، فخرج أبو مرة من اليمن ، فلحق ببعض ملوك بني المندر اظلمت موربن هند ـ فساله أن يكتب له إلى كسرى كتاباً ، يعلمه فيه قدر وشرفه ونزوعه إليه فيا نزع إليه فيا نزع إليه فيا نزع اليه فيا نزع بله ؟ فلك يرن ، فلذكر له شرف ذي يزن وحاله ، واستأذل له ، فلخل فارسم له عمرو ، فلم أراى ذلك كسرى علم أن عمراً لم يصنع به ذلك بين يديه وحاله ، واستأذن له ، فلخل فأن الملك تناولنا ينهده المؤون أن قط بالمؤون أن قط بالمؤون أن قط بالمؤون أن الملك تناولنا بنصره من غير ان ان يصدق طلق أن الملك تناولنا بنصره من غير ان أن يوجه في فقد نوت المؤون عليه ، مؤملين له ، واجبن أن يقيم الله علوان ينصرها المدون عنا إلى ملكه \_ فإنها من أخصب البلدان واكثرها ، فولست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، فلوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، ولوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، فلوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، ولوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، ولوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، ولوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، ولوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، ولوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا ، ولوست كيا يل الملك من بلاد العرب خفرا .

قال : قد علمت أنَّ بلادكم كها وصفّت ، فايّ السّودان غلبوا عليها ؟ الحبِشة أم السّند؟ قال : بل الحبشة ، قال أنو شِرْوان : إِنَّ لأحبّ أن أصدّق ظنَّك ، وأن تنصرف بحاجتك ؛ ولكنّ المسلكَ للجيش إلى بلادكُ صعب ، وأكره أن أغرّره بجندي ، وبي فيها سألتَ نظر ، وأنت على ما تحبّ .

وأمر بإنزاله وإكرامه ؛ فلم يزل مقيهًا عنده حتى هلك . وقد كان أبو مرّة قال قصيدة بالحِمْيويّة بمتدح فيها كسرى ، فلما ترجمت له ، أعجب مها .

وولدت ربحانة ابنة ذي جَذَن لابرهة الاشرم غلاماً ، فسمًاه مسروقاً ، ونشأ معد يكرب بن ذي يزن مع أمّه ربحانة في حِجْر أبرهة فسبّه ابن لابرهة ، فقال له : لعنك الله ، ولعن أباك ! وكان معد يكرب لا يجسب إلاً أنّ الاشرم أبوه ، فإنى أمّه فقال لها : منّ أبي ؟ قالت : الاشرم ، قال : لا والله ، ما هو أبي ، ولو كان أبي ما سبّّي فلان ، فأخبرتُه أنّ أباه أبو مرّة الفيّاض ، واقتصّت عليه خبره ، فوقع ذلك في نفس الغلام ، ولبِث بعد ذلك لناً .

ثم إنَّ الأشرم مات ، ومات ابنه يكسوم ، فخرج ابن ذي يزن قاصداً إلى ملك الرّوم ، وتجبّب كسرى الإيطائه عن نصر أبيه ، فلم يجدعند ملك الرَّوم ما يجبّ ، ووجده يحامي عن الحَيَشة لموافقتهم إياه على الدّين ، فانكفا راجعاً إلى كسرى ، فاعترضه يوماً وقد ركب ، فصاح به : أيّما الملك ، إنَّ في عندك ميراثاً . فدعا به كسرى لما نزل ، وقال : من أنت ، وما ميراثك ؟ قال : أنا ابن الشيخ اليمائي ذي يُزَن ، الذي وعدته أن تنصره ، فمات ببابك وحَشرتك ، فتلك البدة حقّ في رميراث يجب عليك الحروج في منه . فرق له كسرى ، وأمر له بجال . فخرج الغلام ، فجعل ينثر الدراهم ، فانتهبها الناس . فارسل إليه كسرى : ما الذي حملك على ما صنحت ؟ قال : إنَّي لم آتك للمال ، إنَّا اجتلك للرجال ، ولتمنعني من الذلّ . فأعجب ذلك كسرى ، على ما صنحت ؟ قال : إنَّي لم آتك للمال ، إنَّا اجتلك للرجال ، ولتمنعني من الذلّ . فأعجب ذلك كسرى ، فيم إليه بباب الملك وحضرته ، وما تقدّم من عِدّته إليه ، وفي سجون الملك رجال فور وبلدة ويأس مؤل الله والل والله والراح فرو نجدة ويأس ، فلم أنَّ للبك وجهم معه ، فإن أصابوا ظفراً كان له ، وإن هلكوا كان قد استراح وأراح أهلك عنه منهم ، ولم يكن ذلك ببعيد من الصواب .

قال كسرى : هذا الرَّاي ، وأمر بمن كان في السجون من هذا الضرّب ، فاحصوا فبلغوا شماغائة نفر ، فقوّد عليهم قائداً من أساورته ، يقال له وهُرز ، كان كسرى يعدله بألف أسوار ، وقواهم وجهّزهم وأسر بحملهم في ثماني سفائن ، في كُل سفينة مائة رجل ، فركبوا البحر ، فغرقت من الثماني السفن سفينتان ، وسلمت ستّ ، فخرجوا بساحل حَضْرموت ، وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبية وهُرر والاعراب ، ولحِين بابن ذي يزن بُشرَّ كثير ، ونزل وهُرز على سيف البحر ، وجعل البحر وراء ظهره ، فالم نظر مسروق إلى قلتُهم طمع فيهم ، فأرسل إلى وهرز : ما جاء بك ، وليس معك إلاَّ من أرى ، ومعي مَن ترى ! لقد غررت بنفسك وأصحابك ، فإن أحببت أذنت لك ؛ فرجعت إلى بلادك ولم أمجك ؛ ولم ينلك ولا أحداً من أصحابك ، وشي من ترى ألم أصحابك . ولي مناكب ولم ينظر في أمرك ،

فأعظم وهْرز أمرَهم ، ورأى أنَّه لا طاقة له بهم ، فأرسل إلى مسروق : بل تضرب بيني وبينك أجلًا ،

وتعطيني موثِقاً وعهداً ، وتأخذ مثله مني ؛ ألاً يقاتل بعضنا بعضاً حتى ينقضيَ الأجلُ ، ونرى رأينا .

ففعل ذلك مسروق، ثم أقام كلّ واحد منها في عسكره ، حتى إذا مضى من الأجل عشرة أيام ، خرج ابن وهرز يسير على فرس له ، حتى دنا من عسكرهم ، وحمله فرسًه ، فنوسًط به عسكرهم ، فقتلوه ـ ووهُرز لا يشعر به ـ فلما بلغه قتلُ ابنه أرسل إلى مسروق : قد كان بيني وبينكم ما قد علمتم ، فَلِمَ قتلوه ، وقد كنت أقتله إليه مسروق : إنَّ أبنك حَمَّل علينا ، وتوسِّط عسكرنا ، فثار إليه سفهاء من سفهاتنا ، فقتلوه ، وقد كنت أقتله كارهاً . قال وهُرز للرَّسول : قل له : إنَّه لم يكن ابني ، إنَّما كانَ ابنَ زائية ، ولو كان ابني لصبر ولم يغدر حتى ينقضي الأجل الذي بيننا . ثم أمر فربيّ به في الصعيد حيث ينظر إلى جُثْمانة ، وحلف ألاّ يشرب خمراً ، ولا يده رئيسه عن ينقض رأسه حتى ينقضي الأجل الله إليه وينهم .

فلم انقضى الأجل إلا يوماً واحداً ، أصر بالسّفن التي كانوا فيها فاحرقت بالنار ، وأمر بما كان معهم من فضل كسوة فاحرق ، ولم يعا كان معهم من فضل كسوة فاحرق ، ولم يدع منه إلا ما كان على أجسادهم ، ثم دعا بكلّ زاد معهم . فقال لأصحابه : كلوا هذا الزاد ، فأكلوه ، فلما انتهوا أمر بفضله فالغتي في البحر ، ثم قام فيهم خطيباً ، فقال : أمّا ما حرّقت من سفنكم ، فإن اردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى بلادكم أبداً ، وأما ما حرّقت من ثيابكم ، فإنّه كان يغيظني إن ظفرت بكم الحبش أن يصير ذلك إليهم ، وأمّا ما الفيت من زادكم في البحر، فإنّ كرهت أن يطمع احد منكم أن يكون معه زاد يعيش به يوماً واحداً ، فإن كتتم قوماً تقاتلون معني وتصيرون أعلمتموني ذلك ، وإن كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيغي هذا حتى يخرج من ظهري ؛ فإني لم أكن لامكتم من نفي أبداً . فانظروا ما تكون حالك م ، إذا كنت رئيسكم وفعلت هذا بنضي ! فأناوا : لا بل نقائل ممك حتى غوت عن آخرنا ، أو نظفر .

فلما كان صبح اليوم الذي انقضي فيه الأجل عبى أصحابه ، وجعل البحر خلفه ، وأقبل عليهم يحضّهم على الصبر ، ويعلمهم أنهم منه بين خُلِّتين ، إمَّا ظفروا بعدوِّهم ، وإمَّا ماتوا كراماً ، وأمرهم أن تكون قسيُّهم موتَرة ، وقال : إذا أمرتكم أن ترموا فارموهم رشقاً بالبُّنجكان ـ ولم يكن أهل اليمن رأوا النشّاب قبل ذلك ـ وأقبل مسروق في جَمْع لا يرى طرفاه على فيل على رأسه تاج ، بين عينيه ياقوتة حراء مثل البيضة ، لا يَرَى أنّ دونَ الظفر شيئًا . وكان وهْرز قد كلّ بصره فقال : أروني عَظيمَهُم ، فقالوا : هو صاحب الفيل ؛ ثم لم يلبث مسروق أن نزل فركب فرساً ، فقالوا : قد ركب فرساً ، فقال : ارفعوا لي حاجبًيّ ، وقد كانا سقطا على عينيه من الكِبَر، فرفعوهما بعصابة، ثم أخرج نُشَّابة، فوضعها في كبد قوسِه، وقال : أشيروا لي إلى مسروق، فاشاروا له إليه حتى أثبته ، ثم قال لهم : أرموا ، فرموا ، ونزع في قوسه حتى إذا ملأها سرح النشابة ، فأقبلت كأنها رشاء ، حتى صكّت جبهة مسروق ، فسقط عن دابَّته ، وقتل في ذلك الرَّشق منهم جماعة كثيرة ، وانفضّ صفهم لمَّا رأوا صاحبَهم صريعاً ، فلم يكن دون الهزيمة شيء ، وأمر وهْرز بجئَّة ابنه من ساعته فووريت ، وأمر بجثة مسروق ، فألقيت مكانَّها ، وغَنَم من عسكرهم ما لا يُحصى ولا يُعد كثرة ، وجعل الأسوار يأخذ من الحبشة ومن مِّير والأعراب الخمسين والستين فيسوقهم مكتَّفين ، لا يمتنعون منه . فقال وهـرز : أمَّا حـــر والأعراب فكفُّوا عنهم ، واقصدوا قصد السودان فلا تُبقوا منهم أحداً . فقتلت الحبشة يومئذ حتى لم يبق منهم كثير أحد ، وهرب رجل من الأعراب على جَمَل له ، فركضه يومـاً وليلة ، ثم التفت ، فإذا في الحقيبة نُشَّابة ، فقال : لأمك الويل ! أبعُدُ أم طول مسير ـ حسب أن النشابة لحقته . وأقبل وهرز حتى دخل صنعاء ، وغلب على بلاد اليمن ، وفرّق عمّاله في المخاليف . وفي ابن ذي يزن وما كان منه ومن وهْرز والفُرس ، يقول أبو الصّلْت أبو أميّة بن أبي الصّلت الثقفيُّ : لِيَسْطُلُبُ الْوَتْسَرُ أَمْشَالُ ابن ذي يَسزَنِ رَيَّمَ في البحر للأعداء أحوالا أتى هِــُرْقَـلَ وقــد شــالَتُ نَعــامنُهُمُ فَلَمْ يِجِدُ عِنْدَه بَعْضَ اللهِ قالا ثمّ انْتَحَوْ، نَحْوَ كِسْرَى بَعْدَ سَابِعـة مِنَ السِّنين لَقَدْ أَيْعَدْتَ إِيغِالا حتى اتى ببنى الأحرار يحملهم إنْكَ لَعَمْرِي لَقَدْ أَطْوَلْتَ قَلْقَالا مَنْ مَثْلُ كَسُرَى شَهَنشاهِ الملوكِ له أُو مِثْلُ وهْرُزُ يَـوْمَ الْجَيْشِ إِذْ صالا! لله دَرُّهُمُ مِنْ عُصْبِة خرجوا مَا إِنْ تَرَى لَهُمُ فِي النَّاسِ أَمثَالا غُدُّ حَمَاحِحَةً ، بيضٌ مَرَازِيةً ، أُسْدُ تُرَبُّ في الغَيْضَاتِ أَشْبَالا يرْمُونَ عن شدُف كانَّها غُمُطُ في زَمْخُور يُعْجِلُ المورِيِّ إعجَالا أُرْسَلْتَ أُسْداً عَلَى سُودِ الكلاب فَقَدْ أَضْحَىٰ شَربدُهُمُ في الأرْض فُلَّالا فَأَشْرَبْ مَنيئاً عَلَيْكَ التَّاجُ مُتَّكِئاً في رَأْس غُمَّدَانَ دَاراً مِنْكَ مَحْلالا وَأَطْلَ بِالْمِسْكِ إِذْ شَالَتْ نَعَامَتُهُمْ وأسبل اليَوْمَ في بُرْدَيْكَ إِسْبَالا تلكَ المَنكَارِمُ لا قَعْبَانِ من لَبُن شيبًا بماء فعادًا نعبد أنهالا

رجع الحديث الى حديث ابن إسحاق . قال : فلها انصرف وهرز الى كسرى ، ومألك سبغاً على اليمن ، عدا على الحبشة فبحل يقتّلها ويبقر النساء عمّا في بطونها ، حتى إذا افناها إلَّا بقايا ذليلة قابلة ، فاتَخذهم خَوَلا ، واتخذ منهم جَازِين يسعوْن بين يديه بحرابهم ، فمكث بذلك حيناً غير كثير . ثم إنه خرج بوماً والحبشة تسعى بين يديه بحرابهم ؛ حتى إذا كان في وسط منهم وجئوه بالحراب حتى قتلوه ، ووثب بهم رجل من الحبشة ، فقتل بالمين وأوعث ، فافسد ، فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهُوز في أربعة آلاف من القُرس ، وأمره الا يتوك بالمين أسَود ولا ولذ عربيَّة من أسود إلا قتله ؛ صغيراً أو كبيراً ، ولا يدع رجلاً جَعْداً قططاً قد شرك فيه السودان إلا قتله .

فاقبل وفرز ، حتی دخل الیمن ، ففعل ذلك ؛ ولم یشرك بها حبشیًّا إلاَّ قتله ، ثم كتب إلى كسرى بذلك ، فامّره كسرى علیها . فكان علیها ، وكان تجبیها إلى كسرى حتی مَلَك ، وائمر كسرى بعده ابنه المرزبان بن وهرز ، فكان علیها حتی هلك ، فائمر كسرى بعده البینجان بن المرزبان بن وهرز حتی هلك ، ثم ائمر كسرى بعده خُرُّ خَسَرَه بن البینجان بن المرزبان بن وهُرز ، فكان علیها .

ثم إنَّ كسرى غضِب عليه ، فحلف ليأتينه به أهلُ اليمن يجملونه على أعناقهم ففعلوا ، فليا قدِم على كسرى تلقّاه رجل من عظهاء فارس ، فالفى عليه سيفاً لابي كسرى ، فاجاره كسرى بذلك من الفَتْل ونزعه ، وبعث باذان إلى البِمن ، فلم يزل عليها حتى بعث الله رسوله محمداً ﷺ .

وكان - فيها ذُكِر - بين كسرى أنو شِرْوان وبين يخطيانوس ملك الروم ، موادعة وهدنة ، فوقع بين رجل من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب الشام ، يقال له خالد بن جَبلة ، وبين رجل من تُلّم ، كان ملكه كسرى على ما بين عُمان والبَّمْرين واليَمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومَنْ فيها من العرب ؛ يقال له المنار بن النُعمان ـ نائرة ، فأغار خالد بن جَبلة على حيَّر المنذر ، فقتل من أصحابه مُقْتلة عظيمة ، وعُمِيم أموالاً من أمواله . فشكا ذلك المنذر إلى كسرى ، وسأله الكتاب إلى ملك الروم في إنصافه من خالد . فكتب كسرى إلى يخطيانوس ، يذكر ما بينهها من العهد على الهدنة والصلح ، ويعلمه ما ليقي المنذر عامله على العرب من خالد بن جَيَلة اللّذي ملّكه على مَنْ في بلاده من العرب ، ويسأله أن يأمر خالداً أن يردّ على المنذر ما غنم من خَيْزه وبلاده ، ويدفع إليه دية مَنْ قتل من عربها . وينصف المنذر بن خالد ، وألاّ يستخفّ بما كتب به من ذلك ، فيكون انتقاض ما بينهها من العهد والهدنة بسبه .

ووائر الكُتُب إلى مخطيانوس في إنصاف المنفر ، فلم يجفل بها ، فاستعد كسرى ، فغزا بلاد يخطيانوس في بضعة وتسعين ألف مقاتل ، فأخذ مدينة دارا ، ومدينة الرهاء ، ومدينة تنسج ، ومدينة قبسرين ، وصدينة كلم ، ومدينة أنطاكية ـ وكانت أفضل مدينة بالشام - ومدينة فابية ، ومدينة بنص ؛ ومدنأ كثيرة متاخمة لهذه المدان ؛ عمّوة ، واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض ، وستى أهل مدينة الطاكية ، ونقلهم إلى أرض السواد ، وأمر فينيت لهم مدينة إلى جنب مدينة فيستون على بناء مدينة أنطاكية ـ على ما قد ذكرت قبل - وأصكنهم إياها ؛ وهي التي تسمى الرومية ، وكُور ها كورة ، وجعل لها خسة طساسيج : طسوح بثروان الأطل ، وطسوح بهروان الأصفل ، وتشرح بناذرا يا ، وطشرح بانذرا با ، وطشرت باندارا » المسادى الما الأهواز ، كان ولاء الرياسة على المحاب صناعاته ، يقال له : براز ، وقد منه لذلك الشي ، إرادة أن الامان علم به مله لله عنها وسمن وله يغطيانوس ابناعها من كسرى بالموال عظيمة حملها إليه ، وضون المدين المباء وطور وعظها الروم عليه ، فكانوا بحملونها إليه في كل سنة على الا يغزو بلاده ، وكعب لكسرى بذلك كتابا ، وختم هو وعظهاء الروم عليه ، فكانوا بحملونها إليه في كل سنة على الا يغزو بلاده ، وكعب لكسرى بذلك كتابا ، وختم هو وعظهاء الروم عليه ، فكانوا بحملونها إليه في كل عام .

وكان ملوك فارس ياخذون من كُور من كُورهم قبل ملك كسرى أنو شرّوان في خراجها النَّلث ، ومن كُور الحسم ، ومن كُور السدس ؛ على قدر شرّبها وعمارتها ، ومن جزية الجماجم شيئاً معلوماً ، فأمر الملك قباذ بن فيروز في آخر ملكه بمسمح الارض ؛ سهلها وجبلها ليصح الحراج عليها ، فمسمحت ؛ غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة ؛ حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها في مواحسه النخل والزيتون والجماجم ، ثم أمر كتابه فاستخرجوا جُل ذلك ، وأذن للناس إذنا عامًا ، وأمر كتابه فاستخرجوا جُل ذلك ، وأذن للناس إذنا عامًا ، وأمر كتابه فاستخرجت من أصناف غارت الأرض ، وعدد النخل والزيتون والجماجم ، غفراً ذلك عليهم ، ثم قال لهم كسرى : إنا قد رأينا أن نضم على ما أحمى من جُربان هذه المساحة من النخل والزيتون والجماجم ، والزيت من ونجراء ، ونامر بإنجامها في السنة في شاكة أنجم ، ونجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لو أثان عن مُر من نفورنا ، أو طَرف من أطرافنا فتى أوشي، نكرهه ، واحتجنا إلى تداركه أو خسمه ببذلنا فيه مالاً مال عندنا معدة موجودة ، ولم أرد استثناف اجتبائها على تلك الحال . فيا ترون فيا رأينا من ذلك وأجمنا عليه ؟

فلم يُشير عليه أحد منهم فيه بمشورة ، ولم ينس، بكلمة ، فكرّر كسرى هذا القول عليهم ثلاث مرات . فقام رجل من عُرْضهم وقال لكسرى : أتضمُّ أيها الملك ـ عمّرك الله ـ الحالدُ من هذا الحراج على الفاني من كُرَّم يحوت ، وذَرَع بيج ، ونهر يغور ، وعينُّ أو تناة ينقطم ماؤها ! فقال له كسرى : يا ذا الكَلْفة المشؤوم ،

منُ أي طبقات الناس أنت ؟ قال : أنا رجل من الكتّاب ، فقال كسرى : اضربوه بالدّوي حتى يموت ، فضربه بها الكتّاب خاصة تبرّ ؤا منهم إلى كسرى من رأيه وما جاء منه ، حتى قتلوه . وقال الناس : نمحن راضون أيُّها الملك بما أنت مُلزِمنا من خراج .

وإنَّ كسرى اختار رجالًا من أهل الرأي والنصيحة ، فأمرهم بالنظر في أصناف ما ارتفع إليه من المساحة وعدَّة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية . ووضع الوَضَائع على ذلك بقدر ما يرون أنَّ فيه صلاح رعيته ، ورفاغة معاشهم ، ورفعه إليه . فتكلُّم كلُّ امريء منهم بمبلغ رأيه في ذلك من تلك الوضائع ، وأداروا الأمر بينهم ، فاجتمعت كلمتهم على وَضْع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم ، وهــو الحنطة والشعــير والأرزّ والكُّوم والرُّطاب والنخل والزيتون ؛ وكان الذي وضعوا على كلُّ جَريب أرض مِنْ مزارع الحنطة والشعـير درهماً ، وعلى كلِّ جُريب أرض كَرْم ثمانية دراهم ؛ وعلى كلِّ جُريب أرض رطاب سبعة دراهم ، وعلى كل أربع نخلات فارسيَّة درهماً، وعلى كلُّ ستَّ نخلات دَقَل مثل ذلك ؛ وعلى كلُّ ستة أصول زيتون مثل ذلك ؛ ولم يضعوا إلاَّ على كلِّ نخل [في] حديقة ، أو مجتمع غير شاذً، وتركوا ما سوى ذلك من الغلات السَّبع . فقويَ الناس في معاشهم ، وألزُّمُوا الناس الجزَّية ما خلا أهلَ البيوتات والعظياء والمقاتلة والهرابذة والكتَّاب ؛ ومَنْ كان في خدمة الملك ، وصيّروها على طُبقات : اثني عشر درهماً وثمانية وستة وأربعة ، كقَدْر إكثار السرجل وإقلاله ، ولم يُلزموا الجزية مَنْ كان أتى له من السنّ دون العشرين أو فوق الخمسين ، ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيَهَا وأمر بإمضائها والاجتباء عليها في السنة في ثــلاثة أنجُم ، كــلّ نجم أربعة أشهــر وسماهــا أبراسيار ، وتأويله « الأمر المتراضَىٰ » ؛ وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بـلاد الفرس ، وأمر باجتباء أهل الذمَّة عليها ، إلاَّ أنه وضع على كلَّ جُريب أرض غامر على قدر احتماله ؛ مثل الذي وضع على الأرض المزروعة ، وزاد على كلِّ جريب أرض مزارع حنطة أو شعيراً قفيزاً من حِنْطة إلى القفيزين ، ورزق منه الجند . ولم يخالف عمر بالعراق خاصّة وضائع كسرى على جرّبان الأرض وعلى النخل والزيتون والجماجم ، وألغى ما كان كسرى ألغاه من معايش الناس .

وأمر كسرى فلدوّنت وضائعه نُسخاً ، فاتُخذت نسخة منها في ديوانه قبله ، ودفِعت نسخة إلى عمّال الحوّاج ، ليجتبوا خواجَهم عليها ، ونسخة إلى فضاة الكُور ، وأمر الفضاة أن مجولوا بين عُمّال الكُوّر والزيادة على أهل الحراج فوق ما في الديوان الذي دفعت إليه نسخته ، وأن يرفعوا الحراج عن كلّ مَنْ أصاب زرعه أو شيئاً من غلاته أقة بقدر مبلغ تلك الآفة ، وعَمَن هلك من أهل الجزية أو جاوز خمسين سنة ، ويكتبوا إليه بما يرفعون من ذلك ؛ ليأمر بحسبه للعمّال ، والا يخلُوا بين العمّال وبين اجتباء مَنْ أَني له دون عشرين سنة ،

وكان كسرى وتى رجلاً من الكتاب ـ نابها بالنبل والمروءة والفَّناء والكفاية ، يقال له بابك بن البيروان ـ
ديوان المقاتلة ، فقال لكسرى : إنَّ أمري لا يتمّ إلاً بإزاحة علّني في كلّ ما بي إليه الحاجة من صلاح أمر الملك في
جنده . فاعطاه ذلك ، فأمر بابك فينيت له في الموضع الذي كان يعرض فيه الجند مصطبة وفرش له عليها بساط
سُومَنجرد وتَقط صوف فوقه ، ووضعت له وسائد لتَكانه ، ثم جلس على ما فُرِش له ، ثم نادى مناديه في شاهد
عسكر كسرى من الجند أن بمحضره الفرسان على كُراعهم وأسلحتهم والرجّالة على ما يلزمهم من السّلاح ،
فاجتمع إليه الجُند على ما أمرهم أن بحضروه عليه ، ولم يعاين كسرى فيهم ؛ فأمرَهم بالانصراف ، ونادى
مناديه في اليوم الثانى بمثل ذلك ، فاجتمع إليه الجند . فلما لم يركسرى فيهم أمرهم أن يتصرفوا ، ويغدوا إليه ،

وأمر منادية أن ينادي في اليوم الثالث : ألا يتخلف عنه من شاهد العسكر أحد ، ولا من أكرم بتاج وسرير ؛ فإنه تمزّم لارُخصةً فيه ولا عاباة . فبلغ ذلك كسرى ، فوضع تاجه على رأسه وتسلّج بسلاح المقاتلة ، ثم أن بابك ليعترض عليه ، وكان الذي يؤخذ به الفارس من الجند تجافيف ودرعاً ، وجَوْشناً ، وساقين ، وسيفاً ، ورعاً ، وترساً ، وجُرْزاً تلزمه منطقة ، وطبرزينا أو عموداً ، وجعبة فيها قوسان بوتَريها ، وثلاثـين نشّابـة ووتَرين مضفورين يعلّقها الفارس في مغفر له ظهريًا .

فاعترض كسرى على بابك بسلاح تامً ما خلا الوَّتَو يُن اللذين كان يستظهر بهما . فلم يجز بابك عن اسمه ، وقال له : إنَّك أيما الملك واقف في موضع المُمَدَّلة التي لا عبابة تكون منيً معها ولا هوادة ، فهام كلِّ ما يلزمك من صنوف الأسلحة . فلكر كسرى قصة الوترين فتعلقها ، ثم غُرد داعي بابك بصوته ، وقال : للكميِّ سيّد الكماة أربعة آلاف درهم ، وأجاز بابك عن اسمه ، ثم انصوف . وكان يفضّل الملك في العطاء على أكثر المقاتلة عطاء بدرهم .

فلها قام بابك من مجلسه ذلك أن كسرى ، فقال : إن غِلْظَني في الأمر الذي أغلظت فيه عليك اليوم أيها الملك ؛ إنما هي لأن ينفّد في عليه الأمر الذي وضعتني بسبيله ، وصبب من أوثن الأسباب لما يريد الملك إحكامه لمكانى . فقال كسرى : ما خُلُظ علينا أمرُّ اربد به صلاح رعيّتنا ، واقيم عليه أوَّد ذي الأوّد منهم .

ثم إِنَّ كَسريَ وَجَه مع رجل من أهل اليمن يقال له سَيْهَان بن مُمَّذِي يكرب ـ ومن الناس من يقول إنَّه كان يسمى سيف بن في يزن ـ جيشاً إلى اليمن ؛ فقتلوا من بها من السودان ، واستولوا عليها . فالمادانت لكسرى بلاد اليمن وجُه إلى سَرَنْديب من بلاد الهند ـ وهي ارض الجوهر قائداً من قوّاده في جند كثيف ، فقاتل ملكها فقتله ، واستونىً عليها ، وحل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة ، وجوهراً كثيراً .

ولم يكن ببلاد الفرس بناتُ آوى ، فتساقطت إليها من بلاد الترك في مُلْك كسرى أنوشِرُوان ؛ فبلغ ذلك كسرى؛ فبلغ ذلك منه مشقّة ، فدعا بمُوْبَذان مُوبِدْ ، فقال : إنه بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا ، وقد تعاظم الناسُ ذلك ، فتحجّبنا من استعظامهم أمرها لهوانها ، فأخيرنا برايك في ذلك .

فقال له موبذان مُورِّلذ : فإنيُّ سمعت أيها الملك عمّرك الله .. فقهاءنا يقولون : متى لا يغمر في بلدة المدلُ الجورُ ، ويُحتى ، بُلِنَ أهلها بغزو أعدائهم لهم ، وتساقط إليهم ما يكرهون ، وقد تُقوقت أن يكون نساقط هذه السباع إلى بلادك لما أعلمتك من هذا الخطب . فلم يلبث كسرى أنْ تناهى إليه أنْ فتياناً من الترك قد غزوا أقصى بلاده ، فأمر وزراءه وأصحاب أعماله ألاً يتعدَّوا فيها هم بسبيله العدل ، ولا يعملوا في شيء منه إلاّ به ، فصرف الله لما جرى من العدل ذلك العدوَ عن بلاده من غير أن يكون حاربهم ، أو كلف مؤونة في أمرهم .

وكان لكسرى أولادمناؤبون ، فجعل المألك من بعده لهُرمُز إبنه الذي كانت آمّه ابنة خَاتون وخاقان لمعرفة كسرى إياه بالاقتصاد والأخذ بالوثيقة وما رجا بذلك من ضبط لهُرمُز المُلك وقدرته على تدبير المُلك ورعيّته ومعاملتهم .

وكان مولد رسول الله ﷺ في عهد كسرى أنو شِرْوان ، عام قَدِم أبرهة الأشرم أبو يكسوم مع الحبشة إلى مُحَّة ، وساق فيه إليها الفيل ؛ يربيد هدم بيّت الله الحرام ؛ وذلك لمضيّ اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنو شروان . وفي هذا العام كان يوم جَبَلَة ، وهو يوم من أيّام العرب مذكور .

## ذكر مولد رسول الله ﷺ

حدّثنا ابن المنتى ، قال : حدّثنا وهب بن جرير ، قال : حدّثنا أبي ، قال : سمعت محمد بن إسحاق مجلّت عن المطّلب بن عبد الله بن قَيْس بن محرمة ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : ولدت أنا ورسول الله ﷺ عامّ الفيل .

قال : وسأل عثمان بن عفّان قباث بن أشّهم ، أخا بني عمرو بن لَيْث : انت اكبر أم رسولُ الل 徽 ؟ قال : رسول الله 織 形رّم بني ، وأنا أقدَمُ منه في الميلاد ، ورأيت خَلْق الفيل أخضرَ عيالاً بعّده بعام ، ورأيت أُمّةً بن عبد شمس شيخاً كبيراً يقودُه عَبْدُه . فقال ابنه : يا تَبَاث ، أنت أعلم وما تقول .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، عن ابن[سحاق،عن المطّلب بن عبد الله بن قيس بن غرمة ، عن أبيه ، عن جده قيس بن غرمة ، قال : ولمدت أنا روسول الله ﷺ عام الفيل ، فنحن لذّان .

وحدّثت عن هشام بن محمد ، قال : وُلِد عبد الله بن عبد المُطلب أبو رسول الله 霧 لأريع وعشويين مُضَت من سلطان كسرى أنو شِرْوان ، وولد رسول الله 瓣 في سنة اثنتين وأربعين من سلطانه .

وحُدَّثت عن يجيى بن معين ، قال : حدَّثنا حجَّاج بن محمد ، قال : حدَّثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عبَّاس ، قال : وُلد رسول الله ﷺ عام الفيل .

حدّثت عن إبراهيم بن المنذر ، قال : حدثنا عبدُ العزيز بن أبي ثابت ، قال : حدّثنا الرّبير بن موسى ، عن أبي الحُويرث ، قال : سمعت عبدُ الملك بن مَرُوان يقول لقُبات بن أشْيَم الكِتانِ اللّبِيْمِيّ : يا قباف ، انتَ اكبر أم رسول الله ﷺ ؟ قال : رسول الله ﷺ اكبر مني وأنا أسنّ منه ، ولد رسول الله ﷺ عامّ الفيل ، ووقفت بي أمّى على روث الفيل عيلاً اعقله .

حدّثنا ابن مُميد، قال: حدّثنا سُلمة، قال: حدّثني ابن إسحاق، قال: ولدرسول الله ﷺ يومَ الاثنين عام الفيل لاتُنتَّيَّ عشرة مضت من شهر ربيع الأول؛ وقيل إنه ولد ﷺ في الدَّار التي تُعرَف بدار ابن يوسف؛ وقيل: إذَّ رسول الله ﷺ كان وَمُبَهَا لمقبِل بن أبي طالب، فلم تَزَلُ في يد عَقِيل حتى توفي ، فَبَاعها ولده من محمد بن يوسف، اخي الحبَّاج بن يوسف، فهني داره التي يُقال لها دار ابن يوسف، وأدخل ذلك البيتُ في الدَّار، حتى أخرِجْه الجَزِّرُون فجملتَه مسجداً بهماً. فيه .

حدِّثنا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : يزْعمُون فيها يتحدَّث الناس ـ والله

أعلم - أنَّ أمنة بنت وهب أمّ رسول الله ﷺ ، كانت تُحدّث أنَّها أتِيَتْ لما خَلت برسول الله ﷺ ، فقيل لها : إنَّك قد حملت بسيّد ملمه الاُمّة ، فإذا وقع بالأرْض فَقُولي : أعيلُه بالواحد ، من شرَّ كلَّ حاسد ، ثم سمّيه محمداً . وراث حين حَمَلت به أنَّه خرج منها نور رأت منه قصور بُضرَى من أرض الشّام ، فلمَّ وضعته أرسلت إلى جدّه عبد الطّلب ، أنَّه قد ولد لك خلام قاته فانظر إليه . قاتاه فنظر إليه ، وحدُّثته بما رأت حين حملت به ، وما قبل لها فيه ، وما أمرت أن تسمّية ،

حدَّشي محمد بن سنان القرَّاز ، قال : حدَّثنا يعقوب بن محمد الزَّهْرِيّ ، قال : حدَّثنا عبدُ العزيز بن عمران ، قال : حدَّثني عبدُ الله بن عثمان بن أبي سُليمان بن جُبير بن مُطيع ، عن أبيه ، عن ابن أبي سُويد الثقفيّ ، عن عثمان بن أبي العاص ، قال : حدَّثني أمّي أنَّها شهدت ولادة آمنة بنت وهب أمّ رسول الله ﷺ \_ وكان ذلك ليلّ وَلَدَثْه ـ قالت : فما شيء أنظر إليه من البيت إلّا نَوْر ، وإني لأنظُر إلى النجوم تَدَّشو ، حتى إني لأقول : لتقعرُ عَلَيْ .

حدَّنا ابن حميد ، قال : حدَّننا سلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : فَيْزَعُمُون أنَّ عبد المَطَّل اَحدُّهُ فلخل به على هَبل في جوف الكَثْبة ، فقام عنَّده يدعو الله ريشكُّر ما أعطّاه ، ثمَّ خرج به إلى آمّه فلفعه إليها ، والنّمَس لَمه الرُّضَعة ، من المسترضع لمه امرأة من بني سعد بن بكر ، يقال لها حليمة ابنة أبي ذُوّيب ، وأبو فئيب عبد الله ، بن الحبوث ، بن فيصرة ، بن فيصرة ، بن بكر ، بن بكر ، بن مُورِّق ، بن مُعشّد ، بن مَصفّة ، بن فيس ، بن غيلان ، بن مُصرة ، واسم الملدي أرضعه : الحارث بن عبد العدّى ، بن رفاعة ، بن حيلان ، بن ناصرة ، بن فيصيّة ، بن سعد ، بن بكّر ، بن أخرى ، بن مضور ، بن مُعرّد ، بن مضور . واسم إخرة من ما الرضعة المنافقة : عبد الله بن المارث ، بن مضور . واسم إخرة من ما الرضافة : عبد الله بن الحارث ، وانبّسة ابنة الحارث ، وخيدامة ابنة الحارث وهي الشَّياء ، غلب ذلك على السمها فلا تعرف في قومها إلاّه به .

وهي حليمة أبنةُ عبد الله بن الحارث ، أمّ رسول الله 瓣 ؛ ويزعمون أنّ الشّياء كانت تُحَضُّنُه مع أمّها إذ كان عندهم 瓣 .

وأَمَّا غير ابن إسحاق ، فإنه قال في ذلك ما حَدَثني به الحارث ، قال : حَدُثنا ابن سعد، قال : حَدُثنا محمد بن عمر ، قال : حَدْنني موسى بن شَيْبَة ، عن عميرة ابنة عُبيد الله بن كعب بن مالك ، عن بَرَّة ابنة أبي مُحِزَّة ، قالت : أوَّلُ من أرضعَ رسول الله ﷺ فَرَيْبة ، بلبنِ ابن لها \_ يُقال له مَسْرُوح \_ أياماً قبل أن تقدم حليمة ؛ وكانت قد أرْضَعَت قبله حرّة بن عبد المُطلب ، وأرْضَعَت بعدّه أبا سلمة بن عبد الأسد المخزوميّ .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا ابن إسحاق . وحدّثني ابن إسحاق ـ وحدّثنا منّد بن السَّرِيّ ، قال : حدّثنا يونس بن بُحير ، قال : حدّثنا ابن إسحاق . وحدّثني هارون بن إدريس الأصبّ ، قال : حدّثنا المُحاريّ ، عن ابن إسحاق . وحدّثنا سعيد بن يجيى الأمويّ ، قال : حدّثني عمّي محمد بن سعيد ، قال : حدّثنا محمد بن إسحاق ـ عن الجهم بن أبي الجهم مولى عبد الله بن جعفر ، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، قال : كانت حليمة ابنة أبي ذُكِيْب المَّعدية أمَّ رسول الله ﷺ التي الرَّضَعَة . تُحدّث أبنا خَرَجَتُ من بلدها معها زوجُها وابنَ بها ترضعه في نسوة من بني سعّد بن بكر ، تَلتمسُ الرُّضَعَا ، قالت : وذلك في سَنة

شَهْبَاء لم تُبْق شيئًا ، فَخَرَجْتُ على أتان لي قَمْرًا ء ، معنا شارفُ لنا ؛ والله ما تبضّ بقطرة ، وما ننام ليّأننا أجمّ من صَبِيّنا الذي معي من بكائه مِن الجوع ، وما في تُدْبِي مَا يُعْنيه ، وما في شَارفِنا ما يغذُوه ، ولكنّا نرج الغيث والفرجَ ؛ فخرجتُ على أتاني تلك ، فلقد أذمّت بالرُّكب حقى شق ذلك عليهم ضعفاً وَعَجَفاً ، حتى قدمنا مكمّة نلتمِسُ الرُّضعاء ، فيا منَّا امرأة إلاَّ وقد عُرضَ عليها رسول الله ﷺ فتابًاه إذا قيل لها إنَّه يتيمُ ، وذلك أنَّا إنَّما نرجو المعروفَ من أبي الصُّبيُّ ، فكنا نقولُ : يتيمُ ما عسى أن تصنع أمَّهُ وجدَّه ! فَكنا نَكْرِهِه لَذلك ؛ فها بَقِيَّتْ امرأةُ قلِمَتْ مَعي إلَّا أَخَلَتْ رضيعاً غيري . فلمَّا أَجُعْنا الانطلاق قلت لصاحبي: إني لاكْرَه أن أرجع من بيت صَوَاحِباتِي ولم آخذُ رَضِيعاً ، والله لاذهبنُّ إلى ذلك البيتِيم فلاَّخُذُنَّه ، قال : لا عَليكِ أن تفعلي ، فعسي الله أن يجعل لنا فيه بركة ! قالت : فذهبتُ إليه فأخَذْتُه وما حملني على ذلك إلَّا أنى لم أجد غيرُه . قالت : فلم أخذُتُه رجعت به إلى رحلى، فلناً وضعته في حجري أقبَل عليه تُذْيَاي بما شاء من لبن ، فشرب حتى روي ، وشوب معه أُخُوه حتى رَويَ ، ثم ناما ـ وما كان ينامُ قبلَ ذلك ـ وقام زوجي إلى شارفنا تلك ، فنظر إليها فإذا إنها لحافل ، فحلبَ منها حتى شربَ وشربتُ ، حتى انتهينا ربًّا وَشَبَعاً ، فبتنا بخير ليلة . قالت : يقول لي صاحبي حين أصبحتُ : أتعلمين والله يا حليمة ، لقد أخلت نسمةً مباركة ، قلت : والله إنى لأرجو ذلك . قالت : ثمُّ خرجنًا وركبتُ أتاني تلك ، وحملتُه عَلَيْها معي ، فوالله لقَطَعَتْ بنا الرَّكْب ما يقدَمُ عليهَا شيءُ مـن حُرهم ، حتُّى إن صواحبي ليَقُلُنَ لي : يا ابنة أبي ذُونْب ، اربَعِي علينا ، أليسَ هذه أتانَك التي كنتِ خرجتِ عليها ؟ فَاقُولُ لَمْنَ : بلي وَالله ، إنها لهي هي ، فيقلن : والله إنَّ لها لشاناً . قالت : ثمُّ قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد ، وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدب منها ، فكانتْ غنمي تروح علىّ حين قيمْنا به معنا شباعاً لُبُناً، فنحلب ونشرب ، وما يجلِب إنسانٌ قطرةً ولا يجدها في ضَرْع ، حتى إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيـانهم : وَيُلَكِم ، اسرحوا حيثُ يسرَح راعي ابنة أبي ذؤيب ! فَتَرُوحُ أغنامُهم جياعاً ما تَبضٌ بقطرة لبن ، وتروح غَنميي شِبَاعاً لَئناً. فلم نزل نتعرَّف من الله زيادةَ الخيربه ، حتى مضت سنتان وفصلتُه . وكان يشِبُّ شباباً لا يَشِبُّه الغلمان ، فلم يبلغ سَنتَيْهِ حتَّى كان غلاماً جَفْراً ، فقدِمْنا به على أمَّه ونحن أحرص شيء على مكثه فينا ، لما كنَّا نرى من بركته ، فَكَلَّمنا أمَّه وقلنا لها : يا ظِثْر ، لو تركْتِ بُنيِّ عندي حتى يغلُظ، فإني أخشى عليه وباء مكّة ! قالت : فلم نزل بها حتَّى ردَّدْنَاه معنا . قالت : فرجعنا به ، فوالله إنَّه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في بَهم لنا خلف بيوتنا ، إذا أتانا أخُوه يشتدُّ ، فقال لى ولأبيه : ذاك أخي القرشيُّ قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض ، فأضْجَعاه وشقًا بطنه وهما يسوطانه . قالت : فخرجتُ أنا وأبوه نَشتدٌ ، فوجدناه قائباً منتقعاً وجهه ، قالت : فالتزمُّتُه والتزمُّه أَبُوه ، وقلنا له : ما لك يا بنيِّ ؟ قال : جاءني رجلان عليهما ثيابُ بياض ، فأضجعاني فشقًا بطنى فالتمسا فيه شيئاً لا أدري ما هو ! قالت : فرجعنا إلى خبائنا . قالت : وقال لي أبوه : والله يا حليمة لقد خشَّيتُ أن يكون هذا الغلام قد أصيب ، فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك ، قالت : فاحتَمَلْناه ، فقدمنا به على أمه ، فقالت : ما أقدمَكِ به يا ظِنْر ، وقد كنت حريصةً عليه وعلى مُكَّنه عندك ؟ قالت : قلتُ : قد بلغ الله بابني وقضيتُ الذي عليَّ وتخوَّفتُ الأحداثَ عليه ، فأدَّيتُه إليكِ كما تحبّين . قالت : مـا هذا بشــأنيكِ ، فاصدقيني خَبْرَك ، قالت : فلم تدعني حتَّى أخبرتها الخبر ، قالت : فتخوَّفتِ عليه الشيطانَ ؟ قالت : فقلت : نعم ، قالت : كلَّا والله ما للشَّيطان عليه سبيل ، وإنَّ لبنَّ لشاناً ، أفلا أخبِرُكِ حَبَرُهُ ؟ قالت : قلت : بلي ، قالت : رأيتُ حين حَمْلتُ به أنَّه خرج مِني نُورٌ أضاء لى قصور بُصْرَى من أرضَ الشام ، ثم حملتُ به ، فواللهِ ما رأيت من حَمَّل قطُّ كان اخفَّ منه ولا أيسرَ منه ، ثم وقع حين ولدته وإنَّه لواضعٌ يديه بالأرْض ، رافعٌ راسَه إلى السَّماء ؛ دعيه عنكِ وانطَلقى راشِدَة .

حدَّثنا نصرُ بن عبد الرحمن الأزديّ ، قال : حدَّثنا محمد بن يَعْلَىٰ ، عن عمر بن صُبَيْح ، عن ثور بن يزيد الشُّأميُّ ، عن مكْحول الشَّاميِّ ، عن شدَّاد بن أوَّس ، قال : بينا نحن جلوسٌ عند رسول الله ﷺ ، إذ أقبل شيخ من بني عامر ، وهو مِدْرَةُ قومِه وسيِّدُهُم ؛ من شيخ كبير يتوكا على عصا ، فَمَثَلَ بين يديُّ النبيّ قائمًا ، ونسبَه إلى جدّه ، فقال : يا بن عبد المطّلب، إنّ أنْبثُتْ أنّك تزعم أنّك رسول الله إلى النّاس ، أرسلك بما أرْسَل به إبراهيم ، وموسى ، وعيسى، وغيرهم من الأنبياء ، ألا وإنَّك فوَّهت بعظيم ، وإنَّما كانت الأنساء والخلفاءُ في بيْنَيْنْ من بني إسرائيل ، وأنت مُّن يَعْبُد هذه الحجارةَ والأوثان ، فيا لك وللنبوّة ! ولكنّ لكلّ قول حقيقة ، فأنبثني بحقيقة قولك ، وبدءِ شأنك ؛ قال = فأعبجب النبيّ ﷺ بَسْأَلَتِه ، ثم قال : يا أخا بني عامر ، إِنَّ لهذا الحديث الذي تسألني عنه نبأ ومجلساً ، فاجلس ، فَنَنَى رجْلَيْه ثم بَرك كها يبرك البعير ، فاستَقُبله النيّ 幾 بالحديث فقال : يا أخا بني عامر ، إن حقيقةً قولي وبدءَ شأني ، أنّي دعْوةُ أبي إبراهيم ، وبُشْرَىٰ أخي عيسى ابن مَرْيَم . وإنَّ كنْتُ بكُرَ أمَّى ، وإنَّها حملت بي كأنْقل ما تحمِلُ ، وجَعَلَتْ تشتكي إلى صواحِبها ثقلَ ما تَّجِدُ . ثم إنَّ أمى رأت في المنام أنَّ الَّذي في بطنها نورٌ ، قالتْ : فجعلت أتَّبع بصري النورَ ، والنورُ يسبقُ بصري ، حتى أضاءَتْ لي مشارقُ الأرض ومغاربُها . ثم إنَّها وَلَدَنني فنشأتُ ، فلمَّا أن نشأتُ بُغضت إلى أوْثالُ قريش ، وبُغِّضَ إِلِّ الشَّعْر ، وكنت مسترضَعاً في بني ليث بن بكر ، فبينا أنا ذات يوم منتبد من أهلي في بطن واد من أتْراب لي من الصبيان نتقاذف بيننا بالجُلَّة ، إذ أتانا رهْطُ ثلاثة معهم طَسْتُ من ذهب مُليء ثلْجاً ، فاحذوني من بين أصحابي ، فخرج أصحابي هُرًاباً حتى انتهرًا إلى شفير الوادي ، ثم أقبلُوا على الرُّهط فقالوا : ما أربُكم إلى هذا الغلام ، فإنه ليس منّا ، هذا ابن سيّد قريش ، وهو مسترضَعُ فينا ؛ من غلام يتيم ليس له أب ، فماذا يردّ عليكم قتلُه ، وماذا تصيبون من ذلك ! ولكن إن كنتم لا بدُّ قاتليه ، فاختاروا منَّا أيِّنا شئتم ، فليأتكم مكانّه فاقتُلُوه ، وَدَعُوا هذا الغلام فإنَّه يتيم . فلمَّا رأى الصبيان القومَ لا يُحيرون إليهم جواباً ، انطلقوا هُرَّاباً مسرعين إلى الحيّ ، يؤذنونهم ويستصْرخونهم على القوم ؛ فعمَد أحدُهم فأضْجعني على الأرض إضْجَاعاً لطيفاً ، ثم شقّ ما بين مفرق صدّري إلى منتهى عانتي ، وأنا أنظُر إليه ، فلم أجد لذلك مَسّاً . ثمّ أخرج أحشاءَ بطني ثمُّ غسلها بذلك الثلج فأنَّعَم غسَّلَها ، ثم أعادها مكانبًا ، ثم قام الثاني منهم فقال لصاحبه : تنح ، فنحَّاه عني ، ثم أدْخل يده في جَوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه فَصَدَعَه ، ثم أخرج منه مُضْغَة سوداء ، فرَمَى بها ثم قال بيده يمنةً منه ؛ كأنَّه يتناول شيئًا ، فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه ، فختم به قلمي فامتلأ نوراً ، وذلك نور النبوَّة والحكمة ، ثمَّ أعادَهُ مكانَّه فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهراً ، ثم قال الثَّالث لصاحبه : تَنَعُّ عني ، فأمَّر يَدَه ما بين مفرق صدري إلى مُنتهَى عانني ، فالنَّام ذلك الشقّ بإذن الله . ثم أخذ بيمدي فَأَتَّمْضَيْ مِن مَكَانِي إِنْهَاصًا لَطِيفًا ، ثم قال لـلأوَّل الذي شقَّ بـطني : زِنْه بعشـرة من أمَّتِه ، فـوزنوني بهم فرجحتُهم ، ثم قال : زنه بمائة من أمَّتِه ، فوزنوني بهم فرجَحْتُهم ، ثم قال : زنه بالف من أمَّته ، فَوَزَّنُوني بهم فَرَجَعْتُهُم . فقال : دعوهُ ، فلو وَزَنْتُمُوه بِأُمَّته كلها لرجحهم . قال : ثمُّ ضمُّوني إلى صُدورهم وقبّلوا رأسي وما بينَ عينيُّ ، ثم قالوا : يا حبيب ، لم تُرعُ ؛ إنَّك لو تدري ما يراد بك من الحير لقَرَّتْ عيناك . قال : فبينًا نحن كذلك ، إذ أنا بالحَيّ قد جاءوا بحذافيرهم ، وإذا أمّي ـ وهي ظئري ـ أمام الحيّ تهتف بأعْلَىٰ صوتها

وتقول : يا ضعيفاه ! قال : فانكبُّوا علىُّ فقبَّلوا رأسي وما بين عينيٌّ ، فقالوا : حبَّذا أنت من ضعيف ! ثم قالت ظِثْري : يا وحيدًاه ! فانكَبُوا عليَّ فضمُّوني إلى صُّدُورِهم وقَبَّلوا رأسي وما بين عَيْنيٌّ ، ثم قالوا : حَبَّذا أنت من وحيد وما أنتَ بوحيد ! إنَّ الله معك وملائكَتَه والمؤمنين من أهل الأرض. ثمُّ قالت ظئري : يا يتيمــاه ، استُضْعِفْتَ من بين أصحابك فَقُتِلْتَ لضعْفِك ، فانكبّوا عليَّ فَضَمّوني إلى صدورهم وقبّلوا رأسي وما بينَ عَيْنَى ، وقالوا : حَبُّذا أنتَ من يتيم ، ما أكْرَمَكَ على الله ! لو تعلم ماذا يراد بك من الخير ! قال : فوصلوا بي إلى شَفِير الوادي ، فلمّا بصرت بي أمّي ـ وهي ظئري ـ قالت : يا بُنيَّ ألا أراك حيًّا بعدُ ! فجاءت حتَّى انكبُّتُ عليٌّ وضمُّتني إلى صدَّرِها ؛ فوالذي نفسي بيده ، إنَّ لفي حِجْرِها وقد ضمَّتني إليها ، وإنَّ يدي في يد بعضهم ، فجعلتُ التفتُ إليهم وظنَّنتُ أنَّ القوم يبصرونهم ، فإذا هم لا يبصرونهم ، يقول بعض القوم : إنَّ هذا الغلامَ قد أصابه لَمْم أو طائفٌ من الجنّ ، فانطلقوا به إلى كاهِننا حتى ينظر إليه ويُدّاويه . فقلت : يا هذا ، ما بي شيء مما تذكر ، إن آرائي سليمة وفؤادي صحيح ، ليس بي قَلَبَة . فقال أبي ـ وهو زوج ظئري ـ ألا ترون كلاُّمه كلامَ صحيح ! إني لأرجو ألاّ يكون بابني بأسُّ ، فاتَّفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن ، فاحتملوني حتى ذهبوا بي إليه ، فلَّا قَصُّوا عليه قِصَّتى قال : اسكُتُوا حتَّى اسمعَ من الغلام ، فإنَّه أعلمُ بأمره منكم ، فسألنى ، فاقتصصت عليه أمري ما بين أوَّله وآخره ، فلمَّا سمع قولي وَنُبَ إليَّ فضمَّني إلى صدره ثم نادي بأعلى صوته : يا لَلْعَرِبِ ، يا لَلْعَرِبِ ! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ، فواللات والعزَّى لئن تَركَّتموه وأدرك ، لَيُبَدّلَنَّ دينَكُم وليُسفهَنَّ عقولَكُم وعقولَ آبائكم ، وَليحالفنَّ أمْرَكم ، وليأتِيَنُّكُم بدين لم تسمعوا بمثله قطِّ ! فَعَمَدَتْ ظِئري فانتزعَتْني من حِجْره وقالت : لأنْتَ أعْتَهُ وأجَنّ من ابني هذا ! فلو علمتُّ أنُّ هذا يكونُ من قولِك ما أتيتُك به ، فاطلب لِنفْسِك من يقتُلُك، فإنَّا غيرُ قَاتِلي هذا الغلام . ثم احتملوني فأدُّوني إلى أهلى فاصبحت مُفْرَّعاً بما فعل بي ، وأصبح أثر الشَّقّ ما بين صدري إلى مُنتَّهَى عانتي كأنه الشِّراك ؛ فذلك حقيقةً قولي وبدءُ شأني يا أخا بني عامر.

فقال العامريّ : أشهدً بالله الذي لا إله غيره أنَّ أَمْرُك حقّ ، فانبتّي باشياء أسالك عنها ! قال : سل عنك و كان النبيّ ﷺ قبل ذلك يقول للسّائل : سل عمّا شنت ، وعمّا بدا لك ، فقال العامريّ بومئذ : و سل عنك » لأنها لغة بني عامر ، فكلُمه عا عليم - فقال له العامريّ : الخبرني يا بنّ عبد المطلب ما يزيدُ في العلم ؟ قال النبيّ ﷺ : السؤال ، قال : فأخيرني ما يدل على العلّم ؟ قال النبيّ ﷺ : السؤال ، قال : فأخيرني ما يدل على العلّم ؟ قال النبي ﷺ : السؤال ، قال : فأخيرني ما لمؤلم العلم يويدُ في العلم العلم عند الرّبّاء ، فائلاً عند البّلاء ، قال العامريّ : كيف ذلك المثر ؟ قال : فلك بأنّ الله يقول : لا وعزّي وجلالي ، لا أجم له بلتري أمّنين ، ولا أجم له أما لا يا بن عبد الملكب ؟ قال : ذلك بأنّ الله يقول : لا وعزّي وجلالي ، لا أجم له بلتري أمّنين ، ولا أجم له أما أمّ في غيم عامي ، وإن هو أبنيّ في اللذيا أمنيّ في ويم أجمّ فيه عبادي في عظيرة الفردوس ، فيدومُ له أمّه ، ولا أعمّ في منا عني ، وإن هو أبنيّ في اللذيا خافي في اللذيا خافي في إلم المواحل الخمس قال : ادعو إلى عبادي الله وسعد لا شعال ، وفتم البيّت إذا المحلوات الخمس بحراً من السّنة ، وقتم البيّت إذا الله من تكتاب أو رسوك لله ، وفتم البيّت إذا بعالم عنه الله من كتاب أو رسوب في الله على وفتم البيّت إذا بعالم والمبلّ الصلوات الخمس وَبَعْدَت إليه سبلًا ، وتغمل من الجنابة ، وتؤمن بالموت ، وبالبّت بعد الموت، وبالجنّة ، والمؤلّة ، والم

بن عبد المُطلب ، فإذا فعلتُ ذلك فيا لي ؟ قال النبيّ ﷺ : ﴿ جِنَّاتُ عَدْنِ تُخْبِرِي مِن تُحْبِهَا الأَنَارِ خللدين فيها وذلك جزاءً مَنْ تَركُى ﴿٧٠ . قال يا بن عبد المُطلب ، هل مع هذا من الدنيا شيء ؟ فإنَّه يُعْجبُنِي الوَطاءَة من العبش ! قال النبيّ ﷺ : نعم ، النُّصرُ والنَّمكُن في البلاد . قال : فاجابَ وأناب .

حَدُثنا ابن حُمِيد ، قال : حَدُثنا سَلَمة ، عن محمد بن إسحاق ، عن ثور بن يزيد ، عن خالد بن مُمَّدان الكَلاَعيّ ، أن نفراً من أصحاب رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، أخبرُنا عن نفسك ، قال : نعم ، أنا منورة أبي إبراهيم ، ويُشْرَى عيسى ، ورَأتُ أمي حين حَمَلت بي أنَّه خَرَج منها نور أضاء لها قصور بُصْرى من أرض الشام ، واسْتُرْضِعْت في بني سعد بن بَكْر ، فَيَنِنَا أنا مع أخر لي خلفتَ بُشُوتِنا نرعى بَها لنا ، أتاني رجلان عليها ثياب بيض بطلسّتٍ من ذهب مملوءة ثلجاً ، فأخذان ، هنقاً بطني ، ثمنقاً بطني ، ثمنقا فاستخرجا منه قلبى ، فشقاه فاستخرجا منه قلبى من المُثارِية بن أنقياً ، ثم قال أحدهما فاستخرجا منه ، فورَنتي بهم فورَنتُهم ، ثم قال : زِنَه بالله الشَّلِع حتى أنقيًاه ، ثم قال أحدهما لصاحبه : زنه بالله من أمّيه ، فورَنني بهم فورَنتُهم ، ثم قال : زِنَه بالله من أمّيه ، فورَنني بهم فورَنتُهم ، ثم قال : دعْه عنك ، فلو وَرُنتَه بالمُبه أُورَنني بهم فورَنتُهم ، ثم قال : دعْه عنك ، فلو وَرُنتَه بالمُبه أُورَنني بهم فورَنتُهم ، ثم قال : دعْه عنك ، فلو وَرُنتَه بالمُبه أُورَنني بهم فورَنتُهم ، ثم قال : دعْه عنك ، فلو وَرُنتَه بالمُبه أُورَنني بهم فورَنتُهم ، ثم قال : دعْه عنك ، فلو وَرُنتَه بالمُبه أُورَنني بهم فورَنتُهم ، ثم قال : دعْه عنك ، فلو وَرُنتَه بالمُبه أُورُنها

قال ابن إسحاق : هلك عبدُ الله بن عبد المطّلب أبو رسول الله ﷺ ، وأمُّ رسول الله آمنةُ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامارً به .

واُمّا هشام فإنه قال : توقّيُ عبدُ الله أبو رسول الله ، بعدَمَا أنّى على رسول. الله 織 ثمانيـةً وعِشْرون شهراً .

حدَّني الحَارث ، قال : حدَّثنا ابن سعد ، قال : قال محمد بن عمر الواقديّ : النَّبَت عندنا يَما ليس بينُ أصحابنا فيه اختلاف ، أنَّ عبد الله بن عبد المطّلب أقبل من الشام في عِبر لقريش ، فنزل بـالمدينـة ـ وهو مريض ـ فأقام بها حتى توقيّ ، ودفن في دار النابغة ، في الذَّار الصَّغْرى إذا دخلت الدَّار على يسارك في البيت .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن عبــد الله بن أبي بكر بن محمــد بن عمــرو بن حزم الانصاريّ ، النَّ أمُّ رسول الله 瓣 أمنة ، تُوفَيت ــ ورسولُ الله 瓣 ابنُ ستّ سنين ــ بالابّواء بين مكة والمدينة ، كانت قدمت به المدينة على أخوالِه من بني عبديّ بن النَّجَّار تُزِيرُه أيّاهم ، فماتَتْ وهيّ راجعةً به إلى مكة . إلى مكة .

... وقد حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال اخبَرنا محمد بن عمر ، قال : حـدَّثني أبن جريج ، عن عثمان بن صفوان ، أنْ ثَبْر آمنة بنت وهب في شِمْب أبي فِرَّجِكُّة .

حدَثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، عن العباس بن عبدالله بن مُعْبِد بن العبَّس ، عن بعض أهله ، أَذَّ عبدالمُطَلبُ تُوقِّيُ ورسول الله ﷺ ابن ثماني سنين ؛ وكان بعضهم يقول : تُوقِيُّ عبدالطَّلبِ ورسول الله ابْنُ عَشْر سنين .

حدُثنا ابن حميد ، قال : حدُثنا سَلَمة ، قال : حدُثنا طلَّمَة بن عمرو الحَضْرِميّ ، عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : كان النبيّ ﷺ في حِجْر أبي طالب بعد جدّه عبد المُطلب ، فَيُصْبِحُ ولدعبد المُطلب غُمْماً رُمُّماً ، ويصهم ﷺ صَفِيلًا دهيناً .

<sup>(</sup>۱) سورة طه: ٧٦.

## رجع الحديث إلى تمام أمْرِ كسرى بن قُباذ أنو شروان

حدِّثنا على بن حرب الموصليّ ، قال : حدَّثنا أبو آيوب يُعْلَى بن عمران البَجْلِيّ ؛ قال : حدَّثني غُرْوم بن الما لهُ ﷺ ، النَّجَسَ الما لهُ خَلَقَ مَا اللَّهُ النَّجَسَ الما لهُ اللَّهِ ، النَّجَسَ المِوال اللهُ ﷺ ، النَّجَسَ إيوانُ كِشْرى وَسَقَطَتُ منه أربع عشرةً شرفة ، وخَلَتْ نار فارس ، ولم تحمد قبل ذلك بألف عالم ، وغاضتُ بُحَيْرة سَاوَة ، ورأى المؤيِّدان إيلاً ميماباً ، تقود خيلاً عراباً ، وقد قطفتُ وجُنلة وانشرت في بلادها . فاتا أُصُبِّح بَصَرْ يَنفيُّ وانشرت في بلادها . فاتا أُصُبِّح بَصَرْ يَنفيُّ على من اللهِ على اللهِ من اللهِ على اللهِ من اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ على اللهُ ال

من كسَّرى مَلِكِ الْمُلُوكِ إِلَى النُّعمَان بن المنذر ، أمَّا بعد ؛ فوجَّه إليَّ رجلًا عالمًا بما أريدُ أن أسالَه عنه .

فوجّه إليه عبدً المسيح بن عمرو بن حيَّان بن بَقَيْلة الغَسَانيّ ، فليًا قدم عليه ، قال له : اعتدك علم بما أريد أنْ أسألَكَ عنه ؟ قال : ليخبرني الملك ، فإنَّ كان عنْدي منه علم ، وإلَّا اعبرتُهُ بمن يعلمه له ، فاخَيْرَه بما رأى ؛ فقال : علم ذلك عند خال في يسكُن مَشَارِف الشام ، يقال له سَطِيح ، قال : فاتِه فاسأله عنّا سألتك ، وأتِني بجوابه ، فركب عبدُ المسيح راجلتُه حتى قدم على سَطِيح ـ وقد أشفى على الموت ـ فسلَّم عليه وحيَّاه ، فلم نجُو سطيحُ جواباً ، فانشا عبدُ المسيح يقول :

 فلمًا سمع سطيح شغْرَه ، وفع راسه وقال : عبدُ المسيح ، على جمل يسيح ، إلى سطيح ، وقد أوقى على الضّبيح ، بمّثك مَلكُ بني ساسان ، لارتجاس الإيوان ! وخمود النيران ، ورؤيا المؤيّدان . رأى إيلاً صِعاباً ، تقود خيلاً عراباً ، قد تَطَفَّتُ دِجَّلة وانتشرت في بلادها ؛ يا عبدَ المسيح : إذا كثّرت التلاوّة ، ويُجتث صاحبً الهراوة ، وفاض وادي السَّماوة ، وخاصَّتُ بحيرة ساوة ، وخَلَتْ نارُ فارس ، فليّسَتِ الشَّامُ لِسَطِيح شَاما ؛ يا عمل عَدَدِ الشَّرُقات ، وكلُّ ما هو ات آت . ثمّ قضى سطيح مكانّه ، فقام عبد المسيح للى رحْله وهو يقول :

لا يُفزِعَدُ لَ تَفْرِيقٌ وَتَغْدِيرُ وَ فَغْدِيرُ وَ فَعْدِيرُ وَالْمُوارُ دَهَارِيرُ وَالْمُوارُ دَهَارِيرُ وَمَارِيرُ وَمَارِيرُ وَمَارِيرُ وَمَارِيرُ وَمَالِيرُ وَمَالِيرُ وَمِسَابِورُ وَمِسَابِورُ وَمِسَابِورُ وَمَحْشُورُ وَمَحْشُورُ فَعَدَدُ وَلَمْ وَمَنْعُمُورُ وَمَنْعُمُورُ وَمَنْعُمُورُ وَمَنْعُمُورُ فَاللّهِ إِللّهَ إِلَيْمُ مِحْدُولًا وَمَنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُورُ وَمِنْعُمُ وَمِنْ وَمُعْمُورُ وَمِنْعُمُ وَمِنْ وَمِنْعُمُ وَمِنْ وَمُعْمُلُورُ وَمِنْ وَمُعْمُورُ وَمِنْعُمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْعُمُ وَمُنْعُمُ وَمِنْعُمُ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُورُ وَمِنْ وَمُنْعُمُ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْعُمُ وَمُنْعُمُ وَمُنْعُمُ وَمُنْ ورَاءُ وَمُنْعُمُ وَمُنْ وَمُعْمُورُ وَمِنْعُمُ وَمُعْمُورُ وَمُنْعُمُ وَمُنْ وَمُعْمُورُ وَمُنْعُمُ وَمُنْ وَمُعْمُورُ وَمُنْعِمُ وَمُنْعُمُ وَمُنْ وَمُعْمُورُ وَمُنْعُمُ وَمُنْعُمُ وَمُنْعُمُ وَمُعْمُورُ وَمُعْمُورُ وَمُنْعُمُ وَمُنْعُمُ وَمُورُ وَمُعْمُورُ وَمُنْعُمُ وَمُعْمُورُ وَمُعِمُورُ وَمُعْمِلُونُ وَمُعْمُورُ وَمُعْمُورُ وَمُعْمُورُ وَمُعْمُورُ وَمُعْمُورُ وَمُعُمُورُ وَمُعُمُ وَمُعْمُورُ وَمُعُمُورُ وَمُعُمُورُ وَمُنْعُمُ وَمُعْمُورُ وَمُعُمُورُ وَمُعِمُورُ وَمُعُمُورُ وَمُعُمُم

ضَمَّر فسائِسَكُ مَسَاضِي الهَمْ فِيشَيِرُ إِنْ يَسَكُ مُلْكُ بَنِي سامسانَ أَفْرَطُهُمْ فسرُيْمَسَا رُئِمَسَا أَصْحَدُوا بِمَشْرِكَةٍ مِنْهُمْ أَضُو الصَّرْح مِهْرَانُ وَإِخْرَقُسُهُ والسَّاسُ أُولاً عَسَلَاتٍ فَمَن عَلِمسوا وصَمْ بَنُسُو الأَمْ لَشَمَا أَنْ رَاوًا نَشَيباً وَلَمْمَ بَنُسُو الأَمْ لَشَمَا أَنْ رَاوًا نَشَيباً والخَيْسُرُ والشَّرُ مَصْرونانِ فِي قَسَرَةٍ

فلمًّا قَدِم عبدُ المسيح على كِسْرى ، أخبره بقول سطيح ، فقال : إلى أَن بملك منًّا أربعةَ عشر ملِكاً قد كانت أمور .

فَمَلَكَ منهم عشرةُ أربعَ سنين ، ومَلَك الباقون إلى ملَّك عثمان بن عفان : وحُدِّثتُ عن هشام بن محمد ، قال : بعث وَهْرز بأموال وطُرَف من طُرَف اليمن إلى كسرى ، فلما صارتْ ببلاد بني تميم ، دعا صَعْصَعةُ بن ناجية بن عِقالَ المجاشِعِيّ بني تميم إلى الوثوب عليه ، فأبّوا ذلك ، فالما صارتْ في بِلاّدِ بني يُربوع دعاهم إلى ذلك ، فهابوه ، فقال : يَا بنَّي يُرْبُوع ، كانَّي بهذه العِير قد مرّت ببلاد بكُربن وَاثَلُ ، فَوَتَّبُوا عليها فاستعانوا بها على حَرْبكُمْ ! فلمَّا سمعوا ذلك انْتَهُبُوها ، وأخذ رجلٌ من بني سليط يقال له النَّطِف خُرْجاً فيه جوهر ، فكان يقال : ﴿ أَصَابَ كَنَرْ النَّطَفِ ، ؛ فصار مثلاً ؛ وأخذ صَّعْصَعة خصَفة فيها سبائكُ فِضَّة ، وصار أصحاب العير إلى هَوْذَة بن علىّ الحنفيّ باليمامة ، فكساهم ، وزوَّدهم وحملهم ، وسار معهم حتى دخل على كسرى . وكان لْهُوْدَة جَمَالُ وبَيّان ، فأعجب به كسرى وحَفِظ له ما كان منه ، ودعا بعِقد من دُرّ فعقد على رأسه ، وكساه قباء ديباج ، مع كسوة كثيرة ، فمن ثُمَّ سُمّى هوذة ذا التاج ؛ وقال كسرى لهوذة : أَرْأَيْتُ هؤلاءِ القوم الذين صنعوا ما صنعوا مِنْ قومِكَ هم ؟ قال : لا ، قال : أصلحٌ هُم لك ؟ قال: بيننا الموتُ ، قال : قد أَدْرَكْت بعض حاجتك ونلت ثارك . وعزم على توجيه الحيل إلى بني تميم ، فقيل له : إنَّ بلادَهُمْ بلاد سوء، إنَّما هي مفاوزُ وصحاري لا يهتَدَىٰ لمسالكها، وماؤهُمْ من الآبار، ولا يؤمن أن يُعوّرُوها فيهلك جندك . وأشير إليه أن يكتب إلى عامِله بالبحرين وهو آزاذ فرُوز بن جُشْنَس الـذي سمَّتُه العرب الْمُكَعْبِر - وإنَّمَا سُمِّيَ المُكعبِر ، لأنَّه كَان يقطع الأيديَ والأرْجُل وآلى ألاَّ يدع منَّ بني تميم عيناً تُطرفُ ـ فَفَعَلُ ؛ ووجَّهُ له رسولًا ودَّعا بهوذَة فجدَّدُ له كرامةً وصِلَةً وقالَ : سيرٌ مع رسولي هذا فأشَّفِني واشْتَفِ ، فأقبل هوذة والرُّسُول معه حتى صار إلى المكعبر ، وذلك قريب من أيَّام اللُّقاط ، وكان بُنُو تميم يصُّير ون في ذلك الوقت إلى هَجَر ، للميرة واللُّقاط ، فنادى منادي المكعبر : من كان ها هنا من بني تميم فليتحضر فإن الملك قد أمر كُمم بميرة وطعام يُقسّم فيهم ؛ فحضروا ، فأدخلهم المُشَقّر ـ وهو حصنٌ حِيَاله حَصنٌ يقال له الصُّفا ، وبينهما نهرٌ يقال له محلّم ـ وكان الذي بني المشقّر رجلًا من أساورة كسرى يقال له : « بَسَك بن ماهبوذ » ، كان كسرى وجَّهُهُ لبنائه ، فلمَّا ابتدأه قيل له : إنَّ هؤلاء الفُعَلَة لا يقيمون بهذا المؤضع إلَّا أن تكون معهم نساء ، فإن فعلت ذلك بهمْ تَمَّ بناؤك ، وأقاموا عليْهِ حتى يَفْرُغوا منه ؛ فنقل إليْهم الفواجِرَ من ناحية السَّوَادِ والأهواز، وحُمِلَتْ إليهم رَّوَايا الخمْر من أرض فارس في البحر ، فَتَنَاكَحُوا وَتَوَالَدُوا ، فكانوا جُلُّ أهل مـدينة هَجَـر ، وتكلُّم القَومُ بالعرَبيَّة ، وكانت دعوتُهُم إلى عبد القيس ، فلما جاء الإسلامُ قالوا لعبد القيس : قد علمتم عَدَدْنا وعُدَّتنا وعظيم غَنَائنا ، فانْجلونا فيكم ورَّوجونا ، فالُوا : لا ، ولكن أقيموا على حالِكم ، فائتم إخوانّنا وموالينا ، فالله ويقال من فقال مؤلاء مرغب ، فقال رجلٌ من عبد القيس : إلى معاشر عبد القيس ، أطيعوني وألحقوهم ، فإنَّه ليس عن مثل هؤلاء مرغب ، فقال رجل من القوم : أما تَستَعَى ! أتأمرنا أن تُدْخِل فينا من قد عَرفتُ أوَّله وأصلَه ! قال : إنَّكم إن لم تفعلُوا الحقيم غيركم من العرب ، ويقيتُ في عبد القيس منهم. الحقيم غيركم من العرب ، قال : إذاً لا نستوحش لهم ؛ فتفرَّق القرم في العرب ، ويقيتُ في عبد القيس منهم. بئيَّة فانتَمو إليهم ، فلم يروُّوهم عن ذلك . فلما أدُّخل المكبرِّ بَنِي تميم الشقر قتل رجاهم واستيقى الغلمان ، وقتل المؤلف ويحمل الغلمان في العرب من شُنَّ كانا ينوبان الملوك ؛ وجعل الغلمان في الشفر نقم من من كانا ينوبان الملوك ؛ وجعل الغلمان في الشفر ، فعبر بهم إلى فارس ، فخَضرًا منهم بشرًا . قال هبيرة بن حُدير العدوي : رجع النيّا بعدما فتحت إصطحاح عدَّة منهم ، احدَّهم خصيً والآخر خياط . وشدَّ رجلُ من بني تميم ، يقال له عبيد بن وَهْبٍ على سلسلة الباب فَقَطْمَها وَخَرَجَ ، فقال :

تَـذَكـرْتهـا ودُونَهَـا صَيْـرُ أَشْهُـرِ مُصـابَ الخـرِيفِ بَيْنَ زُوْدٍ وَمِنْـوَدٍ حَيْنُتُ نِمـارِي يَـوْمَ بَـابِ المُشْقُـرِ تَفَرَّجُ مِنْهـا كـلُّ بَـابٍ مُضَبَّـرٍ تَـذَكُّـرُكُ هِنْـداً لاتَ جِينَ تَـذَكُّـرِ حِجَـازِيَّـةٌ عُلُوبَّـةٌ حَـلُ اهـلهـا الا هَـلُ أتى قَوْمِيَ عَلى النَّـلْيِ الْنِي ضَرَبُكُ رِتَاجَ البابِ بالشَّفِ ضَرْيَةٌ

سائِلْ تميماً به أيَّامَ صَفْقَتِهمْ

وكلُّم هوذة بن عليَّ المُكَعْبِر يومثذ في مائةٍ من أسْرَى بني تميم ، فوهبهم له يوم الفِصْح ، فأعتقهم ، ففي

ذلك يقول الأعشى :

لَسُّا أَتَدَوَّهُ أَسُارَى كَلُهِم ضَرَعًا لاَ يُشَّطعون بَسْدَ الفُسُرُّ مُنْفَعًا رِسُلاً مِنَ الفَوْلِ مَخْفُوضاً وما زَفَعا وأَصْبَحوا كُلُهُمْ مِنْ غُلُهِ خُلِعا يَرْجُو الإِلْهَ بِمَا أَسْدَىٰ وَمَا صَنَّعًا إِنْ قَال قَالِها حَقًّا بِها وبعَا

وَسُطُ اللَّمُنَةِ وَ فِي خَبْرُوا مُ طَلِيَمَةُ فقال للمَّلْكِ الْطِيقُ مِنْهُمُ مِائِدَةً فَقَالُ عن مِائَةٍ مِنْهُمُ إسارَهُمُ بِهِمْ تَقَرَّبُ يَرْمَ الفِصْحِ ضاحِتَ فلا يَرَوْنُ بِعادَمُ بِعَمْمَةً مَنْقَتَ

يصف بني تميم بالكُفْر لنعمته . قال : فلما حضرت وهْرزُ الوفاة ـ وذلك في آخر ملك أنو شِرْوان ـ دعا بقـوسه ونشَّابته، ثـم قـال :

قال : فلما حضرت وهرِز الوفاة ـ وفلك في اخر ملك انو شِروان ـ دعا بقـوسه ونشابته، ثم قال : أجلسوني ، فاجلسوه ، فرمى وقال : انظروا حيث وقعت نشّابتي فاجعلوا ناؤوسي هناك ، فوقعت نشّابته من وراء الدَّيْر ، وهي الكنيسة التي عند نُعْم ، وهي تسمَّى اليومَ مقبّرة وَهُرِز ؛ فلمَّا بلغ كِشْرَى موتُ وَهُرِز ، بَعَثَ إلى اليمن أسواراً يقال له ويُن ، وكان جَبَّاراً مُشْرِفًا ، فَمَزْلَهُ هُرَمْز بن كِشْرَىٰ ، واستعمل مكانه المُروزان ، فاقام باليمن حتى وُلِدً له بها ، وبَلغ وَلدُه . ثم هلك كِشْرَىٰ أنو شِروان ، وكان مُلَّكُ ثمانياً واربعين سنة .

ثم ملك مُومُّرُ بن كِسْرى أنو شروان ، وكانت أمَّه أبنة خاقان الأكبر ، فحَدَّثُتُ عن هشام بن محمد ، قال : كان هُرَمُّر بن كِسْرى هذا كثيرً الأدب ، ذا يُنَّة في الإحسان إلى الضَّمفاء والمساكين ، والحمل على الأشراف ، فعادَّو، وابغضوه ، وكان في نفِّسِه عليهم مثلُّ ذلك ، ولمَّا عُقِدَ النائج على رأسه ، الجَمْتُم إليَّه أشرافُ أَهْلِ مُمَّلَكِتِه ، واجتهدوا في الدعاء له والشكر لوالده ، فوصدهم خيراً . وكان مُتَحَرِّهاً للسيرة في رعيِّته بالعدّل ، شديداً على العظياء لاستطالتهم كانت على الرُضعاء ، وبلغ من عدَّله أنَّه كان يسير إلى ماه ليصيف ، فامر قُنُودِيَّ في مسيوه ذلك في جُنْدِه وسائر منْ كان في عسْكره أنْ يتحامَّرًا مواضع الحُرُّوث ولا يضرَّوا باخدٍ من الدَّهاقين فيها ، ويضبطوا دوابَّهُمْ عن الفساد فيها ، ووكُّل بتعاهد ما يكُون في عسكره من ذلك ومعاقبةٍ منْ تعدُّى أمْرَة .

وكان ابنُه كِسْرَى في عَسْكُره ، فعار مركب من مراكِبه ووقع في خُورَقة من المحارث التي كانت على طريقه فرتع فيها وأفسد منها ، فأخِذَ ذلكُ المركب ، ودُفِع إلى الرَّجُل الذي وكُل هُرْمُز بمعاقبة من أفسد أو دابَّتُه شيئاً من \_\_\_\_\_ المحارث وتغريمه . فلم يقدر الرَّجل على إنفاذ أمر هُرْمز في كسرى ، ولا في أحد بمَّن كان معه في حَشَمِه ، فرفع ما رأى من إفساد ذلك المركب إلى هُرْمز ، فأمر أن يُجْدَع أذنيه ، ويبتّر ذَنَّبه ، ويغرّم كسرى ؛ فخوج الرَّجل من عند هُرْمُز لينفُذ أمرَه في كِسْري ومركبه ذلك ، فدسَّ له كِسْرَى رهْطاً من العُظهاء ليسْألوه التَّغْبيبَ في أهْره ، فلقوه وكلَّموه في ذلك فلم يجب إليه ، فسألوه أن يؤخِّر ما أمر به هُرْمُز في المركب حتى يكلِّموه فيأمر بالكفّ عنه ، ففعل . فلقيّ أولئك الرُّهُط هُرْمُز وأعلموه أنّ بالمرُّكب الذي أفسد ما أفسد زعارَةً ، وأنَّه عار فوقع في عُمّ تَة ؟ فأخِذ من ساعة وقع فيها ، وسَأَلُوه أن يأمر بالكفُّ عن جدُّعِه وتَبْتيره لما فيها من سوء الطُّيرَة على كَسْري . فلم يُجْهُمُ إلى ما سَأَلُوا مَن ذلك ، وأمر بالمركب فجُدِع أذناه ، وبُثِّر ذنبه ، وغرم كِسْرَى مثل ما كان يغرَّم غيره في هَذَا الحدّ ، ثمَّ ارتحل من معسكره . وكان هُرْمُز ركب ذات يوم في أوان إيناع الكرُّم إلى ساباط المدائن ، وكانَ نُمرُهُ على بساتين وكروم ، وإنَّ رجلًا مَّن ركب معه من أساورَته اطُّلع في كَرْمَ فرأى فيه حِصْرماً ، فأصاب منه عناقيدَ وَدَفَعَها إلى غلامٌ كان معه ، وقال له : اذهب بها إلى المنزل واطبُحْها بلَحْم واتَّخذُ منها مَرقةً فإنها نافعة في هذا الإنَّان . فأتاه حافظً ذلك الكرْم فَلَزمَه وصرح ، فبلغ [من] إشفاق الرَّجل من عقوبة هرمز على تناوُلِه من ذلك الكرم أنْ دفع إلى حافظ الكرم مِنْطَقة محلاة بذهب كانت عليه ، عوضاً له من الحصوم الذي رزأ من كرْمه ، وافتدى نفسَه بها ، ورأى أنَّ قَبْضَ الحافظ إياها منه وتخْليته عنه ، منَّةٌ منَّ بها عليه ، ومع وف أسداه إليه . وقيل إنَّ هرمز كان مظفَّراً منصوراً لا يمدُّ يدِّه إلى شيء إلَّا ناله ، وكان مع ذلك أديباً أريباً داهياً ردىء النيَّة ، قد نزعه أخوالُه الأتراك ، وكان مُقْصِياً للأشْراف ، وإنَّه قتل من العلياء وأهل البُّيوتات والشَّرف ثلاثَةَ عشر الف رجل وستماثة رجل ، وإنَّه لم يكن له رائي إلَّا في تألُّفِ السَّفِلة واستِصْلاحهم ، وإنَّه حَبَس ناساً كثيراً من العظاء وأسقطهم وحطُّ مراتبهم ودرجاتهم ، وجهَّزَ الجنودَ وقصَّر بالأساورة فَفَسَد عليه كثيرٌ مَّن كان حوله لما أراد الله من تغيير أمرِهم وتحويل ملكهم ، ولكلُّ شيء سبب . وإنَّ الهَرَابِذة رفعوا إليه قصَّة يبغون فيها على النَّصاري ، فوقع فيها : إنَّه كما لا قِوامَ لسرير مُلكنا بقائمتيه المقدَّمتين دون قائمَتَيْه المؤخَّر تين ، فكذلك لا قِوَام لْمَلِكِنَا وَلَا ثَبَاتَ لَهُ ، مع استفسادنا مَنْ بلادِناً من النُّصارى وأهل سائر المِلُلِ المخالفة لنا ، فأقصِروا عن البغْي على النَّصاري ، وواظبوا على أعمال البرّ ليرى ذلك النصاري وغيرُهم من أهلٌ الملل [والأديان] ، فيحْمَدوكم عليهم ، وتَتوق أنفسُهم إلى ملَّتِكم .

 الأرزق، "زيلا في جم عظيم من العرب بشاطىء الغرات، وشئوا الغارة على أهل السواد، واجْتَراً أعداؤه على مع عظيم من العرب بشاطىء الغرات، وشئوا الغارة على أهل السواد، واجْتَراً أعداؤه على معليه وغزوا بلاده، ويبلغ من أكتينافهم إياها أنما شميت منخلاً كثير السمام. وقيل: قد اكتنف بلاد الفرس يؤذئهم الاعداء من كلّ وجه كاكتناف الوترسيقي القوس، وأرسل شابة ملك الثول إلى هرمز وعظها الفرس يؤذئهم بإثبال في جُنُوده، ويقول: رُمُوا قناطرَ أنهار وأودية اجتازُ عليها إلى بلادكم، واعقدوا القناطر على كلّ نهرٍ من للله الأبدار لا قنطرة له ، واقعلوا ذلك في الأنهار والأودية التي عليها مشلكي من بلادكم إلى بلاد الروم، لإجماعي بالمسير إليها من بلادكم، والمتعلو الفناط عرف من المنافق عرفر من ألله التوك الله ويجه لهم على القصد للله التوك أن المنافق عرفر من وأرك عليه من ذلك، وشوادر فيه ، فأجمع له على القصد للله وجه الله الروم الله بياء من كان المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة بهرام حتى نزل بالقرب منه مُتماتل، فبحون بهنارية أرششاطين بين مؤرشهر، ويلاديق من كان يعدل بايه يه منافقه العجم كان لثلاثة نفرا، مهارمة إرششائي وحورب، وقتل بهرام وأهله ، وفتل بهرام وقتلم بوام بيام ميان وقتلم بوام بوام عليه مؤلفة بوضعه ، فواقلم بوضعه ، فواقلم بوضعه ، فواقلم بوضعه عليه معدارته فيزمه، وحصوره في بعض الحضون ، ثم الع عليه حتى استسلم له مؤمون اسيراً ، وغيتم عاكان في الحضن [وكانت] كنوزاً عظيمه ، ثم الع عليه حتى استسلم له مؤمون اسيراً ، وغيتم عاكان في الحضن [وكانت] كنوزاً عظيمه ، ثم الع عليه حتى استسلم المنفون الميرا المقال المؤمن المنافقة عليه حتى استسلم المنافقة على المنافقة على المنافقة عليه من المؤلفة على الميان المنافقة على المنافقة عليه عتى استسلم المنافقة على المنافقة على

ويقال إنّه حل إلى هرمز من الأمرال والجرهر والآنية والسلاح وسائير الامتحة بما غَمّه وَقَرَ مائينَّ الف وخسن الف بعير، فشكر هرمز البقرام ماكان منه بسبب الغنائم التي صارت إليّه، وخاف بهرام سَطُوة هرمز، وخاف مثل ذلك من كان معه من الجنود، فخلعوا هرمز وأقبلوا نشو المدائن، وأظهروا الامتينانس ما كان من هرمز، وأنّ ابنه أبرّويز أصلح للمُلك منه . وساعَدَهم على ذلك بعض من كان بحضرة هرمز، فهرب أبرّويز بهذا السبب إلى آذريبجان خوفاً من هرمز، فاجتمع إليه هناك عدّةً من المرازبة والإسْبَهَبذين، فأعطره بيّمتهم، ورقب العظاء والاشراف بالمدائن، وفيهم بِنّدي وبِسْطام خالا آبْرُويز، فخلعوا هرمز وسملوا عينيه وتركّوه تُحرَّع من قتله .

وبلغ الخير أبرويز ، فاقبل بمن شايّعه من آذريجان إلى دار الملك مسابقاً لبهرام ، فلما صار إليها استولى على الملك وتحرَّر من بهرام ، والتقي هُو وقع على شاطىء النَّبروان ، فجرت بينها مناظرة ومواقفة ، ودعا أبرويز بهرام إلى أن يؤمّنه ويرفع مرتبّة ويُسني ولايته ، فلم يقبّل ذلك ، وجرت بينها حروب أضطرت أبرويز للى المرب الى الروم مستغيثاً بملكها بعد حرّب شديدة وبيات كان من بعضهم لبعض . وقبل أنه كان مع بهرام جاعةً من الاشداء ، وكان فيهم ثلاثة نفر من وجوه الاتراك لا يعدل بهم في فروسيّتهم وشدّتهم من الأثراك أحدً ، قد جعلوا لبهرام قتل أبرويز . فائم كان الغدّر من المنا البيات وقف أبرويز ودعا الناس إلى حرب بهرام أحدًا ، ثم أنصرف من المعربية وقد المناس إلى حرب بهرام من المعربية وقد أحسر من العركة وقد أحسر من أصحابه بالفتور والتغيّر ، فصار إلى أبيه بطيّسبون حتى دخل عليه ، وأعلمه ما قد تبيّنه من أصحابه وشاوره ، فاشار عليه بالمسير إلى مؤريق ملك الروم ليستنجده ، فأخرد حرمه في موضع أبن عليهم من رفقي في عدّة بسيرة ؛ منهم يندي ويسطام وكردي اخو بهرام جوبين حتى صار إلى أنطاكية ، وكاتب مورين فقبِلَه ، وزرَّجه ابنة له كانتُ عزيزةً عليه ، يقال لها : مريم . وكان جيم مدة مملك هرمز بن كسرى في

قول بعضهم ، إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة أيام . وأمَّا هشام بن محمد فإنَّه قال : كان ملكه اثنتي عشرة سنة .

ثم مَلَكَ كِسرى البَّرُويز بن هرمز بن كِسرى انوشروان؛ وكان من أشدّ ملوكهم بطشاً ، وأنفذهم واباً ، والبعدهم غوراً ، وبلغ - فها ذكر - من الباس والشُجدة والنُصر والظُفّر وجُم الأموال والكنوز ومُساعدة القَدَر واساعفة القَدر وبُساعفة القَدر وساعفة اللهُ ويقال المُعرفية : • المظفّر ، . وتُكو أنه لما الستوحش من أبيه مروز بياً كان من احتيال بهرام جويين في ذلك ، ختى أؤهم هرمز أنه على أن يقوم بالملك لنفسه دونه - سار ألى أذريبجان مكتبعاً ، ثم أظهر أمره بعد ذلك ، فلما صارة الناسان أنه اجتمعت إليه جماعة مُن كان مناك من الإصبهلذين وغيرهم، فأعطؤه بيعتهم على نُصِّرته، فلم تُجلّدت في الأمر شيئاً ، وقبل إنَّه الما قبل كان مناك على المناسبة على المناسبة بعدون ، وافوا المدان ، واتبعهم جوين ، انقضً الجمع الذي كان معه حق وافوا المدان ، واتبعهم جوين ، فاضطرب أمر هرمز ، وكتبت أخموا على خلعه ، وأغلمته أنَّ جويين إن سَبَقه إلى المدان في المناسبة والمؤلفاته احتوى عليها .

فلمًا ورد الكتاب على أبرُويز ، جمع من أمكنه من أرمينية وآذربيجان ، وصار بهم إلى المدائن ، واجتمع الوجود والأشراف مسرورين بُوَوافاته ، فتتَوج بناج الملك ، وجلس على سريره ، وقال : إنَّ من مأنتا إينارَ البرّ ، ومن رأينا العمل بالحيِّر ، وإنَّ جدَّنا كِشرى بن قباذ كان لكم بمنزلة الوالد ، وإنَّ هرم الناك اكن لكم قاضياً عادلًا ، قال ابه فسجد له ، وقال : عمَّرك قاضياً عادلًا ، قال ابه فسجد له ، وقال : عمَّرك الله الله إنَّك تعلم أنَّ برىءٌ بما أنَّ إليك المنافقون ، وإنى إثمَّا تواريت ولحقت بآذربيجان خوفاً من الله إلما الله ! إنَّك تعلم أنَّ برىءٌ بما أن إليك المنافقون ، وإنى إثمَّا تواريت ولحقت بآذربيجان خوفاً من إقدامك على القتل . فصدته هرمزوقال له : إنَّ بي إليك يا يُنِيَّ حاجينٌ ، فأسَعِفني بهما ؛ إحدامها : ان تشتم لي يُمَّن عاون على خليق والسَّمل لعيِّنَجٌ ، ولا تأخذك فيهم رافة ؛ والاخرى : أن تؤنسني كلَّ يوم بثلاثة نفر لهم أصلة رأي ، وتأذن لهم في الدخول على . فتواضع له أبَرُويز وقال : عمرك الله أيَّا الملك ، إنَّ المارق بهرام قلد أنا وعمل الشجاعة والنُجدة ، ولسَّنا نقدر أن نمَّد يداً إلى من آن إليك ما آن ، فإن أدالني الله على المنافق، فأنا خليفتًك وطوَّع بدك .

وبلغ بَهرامَ قدومُ يَسْرى وتمليك الناس إياه ، فاقيل بجنده حثيثاً نحو المدائن ، وأذكى آبرُوييزُ الميون عليه ، فلمّا قرْبَ من داى أبرويز أنَّ التَّرْقُ به أصلح ، فتسلّح وأمر بِنْدُويه ويسْطام وناساً كان يَتِقُ بهم من العظياء والفّ رجُّل من جُنده ، فترينوا وتسلّحوا ، وخرج بهم آبرُويز من قصّره نحو بهرام ، والنَّس يدعون له ، وقد احْتَوْشه بِنْدُوية وبسطام وغيرُهما من الوجوه حتَّى وفف على شاطىء النَّبرُوان ، فلمَّا عرف بهرام مكانه ، وكب بردَّوْنُ له أبلق كان معجباً به ، وأقبل حاسراً ومعه إيرَدَجُشْس وثلاثة نفر من قرابة مَلِك الترك كانوا جَعَلُوه بهرام على ذلك أموالاً عظيمة . ولمَّا رأى كانوا جَعَلُوا لبهرام على ذلك أموالاً عظيمة . ولمَّا رأى كانوا جَعَلُه مُهم الأعظم مشوراً ، وأبصر بِنْدُويَة ويسُطام بَبرام على منشوراً ، وأبصر بِنْدُويَة ويسُطام وسائر العَظلماء وحسن تسلَّمِهم وفراهة دوابَّم ، اكتاب لذلك ، وقال لن معه : الا ترون ابنَ الفاعلة قد الخَمَّ وأسُحم ، وتحوَّل من الحداثة إلى الحَنْكة ، واسْتَوْتُ فِيْتَهُ ويَصُلم بَبدائه ، وعظم بَتَنَهُ ! فينا هو يتكلم بهذا وقد على شاطىء النَّبروان ، إذ قال كِسْرى لبض مَنْ كان وافقاً : أي هؤلاء بهرام ؟ فقال أبر أم قال أبروان ، إذ قال كِسْرى لبعض مَنْ كان وافقاً : أي هؤلاء بهرام ؟ فقال أبروان ، إذ قال كِسْرى لبعض مَنْ كان وافقاً : أي هؤلاء بهرام ؟ فقال أبروا ، إذ قال كِشرى لبعض مَنْ كان وافقاً : أي هؤلاء بهرام ؟ فقال أبروان ، إذ قال كِسْرى لبعض مَنْ كان وافقاً : أي هؤلاء بهرام ؟ فقال أبروام يسمَّى

كُرْدِي لم يزل مُطيعاً لاَبْرُويز مُؤثِراً له : عمُّرك الله ! صاحبُ البِرْدون الأبلق . فيدا كِسرى فقال :إئمك يا بهرام رُكنُ لمملكتنا وسنادً لرعيَّتنا ، وقد حَسُن بلاُؤك عندنا ، وقد رأينا أن نختار لك يوماً صالحاً لنُولِنَكَ فيه إضبَهْهَايَّة بلاد الفرس جميعاً ، فقال له بهرام ـ وازداد من يَحْسَرى قربا ـ : لكنيَّ اشتار لك يوماً أصلبك فيه . فاستلاً كِسرى خُوناً من غير أن يبدؤ في وجُهه من ذلك شيء ، وامندَّ بينها الكلام ، فقال بهرام لأبروييز : يا بن الزَّانية المُريُّ في خيام الأكراد ا هذا ومثله ، ولم يقبل شيئاً عا عرضه عليه ، وجرى وَثُم لِيرش جدَّ بهرام ، فقرَّعه أبَّرِيز بطاعة إيرش كانت لمِنوْمُهورْ جدَّه . وتفرَّقا وكلُّ واحد منها على غاية الوحْشة لصاحبه .

وكانت ابهوام أحت يقال لها كردية ، من أنم الساء واكملهن ، وكان ترقيجها ، فعاتبت بهرام على سوء ملافظته كانت لكيشرى ، وأواذته على الشخول في طاعته ، فلم يقبل ذلك ، وكانت بين كيشرى وبهرام مماينة ، فيقال إنه لما كان من غد الليلة التي كان البيات فيها ، أبرز كسرى نفسه ، فلها رآء الأثراك الثلاثة قصده ، فقتالهم بيده أبرويز على إتبان بعض الملوك للاستجاشة به ، فصل للي أبد وشاوره ، فرأى له المصر إلى ملك الروم ، فأخرز نساء وشخص في عقد يسيرة ، فيهم بعد في وسطام وكردي اختص الملوك للاستجاشة بيد فيهم بالموك للاستجاشة المي ملك الموم ، فأخرز نساء وشخص في عقد يسيرة ، فيهم إلى ملك الروم ، فأخرز نساء وشخص من برام أن يرد هرمز إلى الملك ويكتب إلى ملك الروم ، فأخرز نساء وشخص الى يشرى وقالوا : بر بحواباً ، على ملك الروم عنه في رحمه في تألفوا ، فاعلموا إلم وفيز وخلك ، واستأذئوه في إتلاف هرمز قالوا : بر خطى خبر طائر ، فحلوا دوائهم وصاروا إلى الفرات فقطعهم ، وأخذوا طريق المفاذة بدلالة رجل يقال له على خبر طائر ، فحلوا دوائهم وصاروا إلى الفرات فقطعهم ، فإخذوا طريق المفاذة بدلالة رجل يقال له يرام بن سياؤش ، فان ينور ابهم أنه بنذويه أبرويز من نومه وقال له : احل لفسك ، فإن القوم قد أطلوك ، قال كيسول المنسك ، فالموا لها للموات المناق بهم المناق بهم المناق بهم المناق بهم ام بن سياوش ، في المسك عنه ، ثم ظهر بعد ذلك على حيلته ، فانصوف به إلى جويين ، فحبسه في يدي بهرام بن يباوش .

ويقال إنْ بهرام دخل دُور الملك بالمدائن، وقعد على سريره ، واجتمع إليه الوجوه والعظهاء فخطهم ووقع في ابرويز ، ونمّه ، ودار بينه وبين الوجوه مناظرات وكلام كان كلهم منصرفاً عنه ، إلا أن بهرام جلس على سرير الملك وتقرّج وانقائه الناس خوفاً ويقال أنْ بهرام بن سياوش واطاً يندويه على الفتك بجوبين ، وإن جوبين ظهر على ذلك فقتله ، وافلت يندويه فلحق باذريبجان ، وسام أبرويز حتى أن إنطاكية ، وكاب مؤريق ملك الزّوم منها ، وأرسل إليه بجماعة من كان معه وسأله نُصرته ، فأجابه إلى ذلك ، وقادته الأمور إلى أن زَوجه مريم ابنته وحملها إليه ، وبعث إليه بثياذوس اخيه ومعه ستون الف مقاتل ، عليهم رجل يقال له سرّجس ، يتولى تدبير أمرهم ، ورجل آخر كانت قوّته تعدل بقوة الف رجل ، واشترط علمه حياطته ، والأ يسأله الإناوة التي كان آباؤه بسالونها ملوك الروم ، ظاً ورد القوم على آبروييز اغتبط ، وأراحهم بعد موافاتهم خسة أيام ، ثم عرضهم وعرف عليهم العرفاء ، وفي القوم ثياؤوس وسرّجس والكتمي الذي يعدل بافاته رجا ، وساد بهم حتى صار إلى آذريجان ، ونزل صحراء تدعى الدنق ، فوافاه هناك يندّويه ورجل منْ أُصْبِهَبَدِي الناحية يقال له مُوسِيل في أربعين ألف مقاتل ، وانقض الناس من فارس وأصَّبَهان وخُراسان إلى أَبْرِفِيز وانتهى الى بهرام مكانه بصحراء الدنق فشخص نحوه من المدائن، فجرت بينها حرب شديدة قتل أخيها المحمي الرومي ويقال أن ابرويز حارب بهرام منفرداً من العسكر بأربعة عشر رجلًا منهم كُردي الشو بهراء ويتذويه وبسطام، وسَابُور بن أفريان بن فُرُخزاذ، وفَرُخْهُومُورْ حرباً شديداً وصل فيها بعضُهم إلى بعض. والمجوس تزعم أن أَبْرُويز صار إلى مضيق واتبعه بهرام، فلمَّا ظن أنه قد تمكّنَ منه، وفعه إلى الجبل شيء لا يوقف عليه .

وَيُحِرانُ المنجّمين اجمعت أنَّ ابْرُويز بملك ثمانياً واربعين سنة . وقد كان ابْرويز بارَز بَهرام فاختطف رُخه من يده وضوب به راسه حتى تقصّف ، فاضطوب على بهرام المره ووجل ، وعلم أنه لا حيلة له في ابْرويز فانحاز نحوّ خراسان ، ثم صار إلى الترك ، وصار ابْرويز إلى المدائن بعد أن فرَّق في جنود الرُوم عشرين الف الف وصوفهم إلى موريق . ويقال إنَّ ابْرويز كتب الملتارى كتاباً اطلق لهم فيه عمان ينبيهم وأن يدخل في ملتهم من أحبً اللخول فيها من غير المجوس ، واحتج في ذلك أنَّ أنو شيروان كان هاذذ قيم في الإيارة التي اخده من على بلله من أهل بلله ، واختاذ بيوت النيران هنالك . وإنَّ قيمر اشترط مثل ذلك في منتصارى ؟ ولبث بهرام في الترك مكرمًا عند الملك ، حتى احتال له ابْرويز بتوجيه رجل يقال له هُرمز ، وجهه النسوارى ؟ ولبث بهرام في الترك مكرمًا عند الملك ، حتى احتال له ابْرويز بتوجيه الحالم بهرام منه ، ويسألها الم المؤل الإيران المؤلك إلى المؤلك الجوهر وغيره ، حتى مُست الموام من قتله والله المؤلك بخوام المؤلك الجوهر وغيره ، حتى من المهالم المؤلم الحالم بهوام منه ، ويسألها أن تؤلم في المهالم المؤلم الماله ومؤلف المؤلف المؤلم المؤلف المؤلف

ظاً بلغ كِسْرى نكتُ الروم عَهْدَ موريق وَقَتْلُهِم إِنَّاه ، امتعض من ذلك واِنِفَ منه ، واخدته الحفيظة ، فَارى ابنَ موريق اللَّجَرِيءَ اللَّه ، وتَوَجَّه ومُلكَى على الروم ، ووجَّه معه ثلاثة نفر من قُواده في جنود كثيفة . اثما أحدهم فكان يقال له رُميوزان ، وجَّهه إلى بلاد الشام فلوتُخيا حتى انتهى إلى ارض فِلْسَطِين ، وورد مدينة بيت المُقْدس فاخد أسْفَقُها ومن كان فيها من القِسَّيسين وسائر النصارى بخشبة الصَّلِب ، وكانت وضعت في تابوت من ذهب ، وطُمِر في بُسْتان وزُرع فَوْقه مبقلة ، والحَّ عليهم حتى دلُّوه على موضعها ، فاحتفر عنها بيده واستغرجها ، وبعث بها إلى كِسْرى في أربع وعشرين من ملكه ،

وأمَّا القائدُ الأخر ـ وكان يقال له شَاهِين ، وكان فاذوسبان المغرب ـ فإنَّه سار حتى احتوى على مصر والاسكندرية وبلادٍ نوية ، ويعث إلى كِسْرى بمفاتيح مدينة إسكندريّة في سنة ثمان وعشرين من ملكه . وأما القائد الثالث فكان يقال له فَرُّهان، وتدعى مرتبته شَهْرَبَراز . وإنَّه قصد الفُسطَنطِينيَّة حتى أناخ على ضَهَّة الخليج القريب منها ، وخيَّم هنالك ، فأمره كِسْرى فخرَّب بلاد الروم غضباً عُمَّ انتهكوا من موريق ، وانتقاماً له منهم ، ولم يُخضع لابن موريق من الرَّوم أحد ولم يمنحه الطاعة، غير أنَّهم قتلوا قوفا الملكَ الذي كانوا ملكوه عليهم لَمَا ظَهَر لهم من فجوره وجرَّأته على الله وسوء تدبيره، وملَّكوا عليهم رجلًا يقال له هِرَقْل.

فليًّا رأى هرقل عظيم ما فيه بلادُ الروم من تخريب جنود فارس إيناها وقتليها مُقاتِلتهم وسبيهم ذرايتم واستياحَتِهم أموالهم وانتِهاتِهم ما بحضرتهم ، بكى إلى الله وتفسَّرع إليه وساله أن يُنقِفه وأهلَ تمكته من جنود فارس، فراى في منامه رجلاً ضخم الجنَّة وفيم للجلس، عليه بزّة، قائلًا في ناحية عنه، ف نختل عليها داخل، فالقى ذلك الرَّجل عن مجلسه، وقال لهرقل: إني قد أسلمته في يدك . فلم يقصُّص روَّياه تلك في يقظته على أحد، ورأى الليلة الثانية في منامه أنَّ الرَّجل اللذي رآه في حلمه جلاس في مجلس رفيع ، وأنَّ الرَّجل اللهُ حَلَّ عليها أتاهُ ربِيْدِه سلْسِلة طويلة ، فالقاما في مُثن صاحب المجلس وامكنه منه، وقال له :هانذا قد دفعتُ إليك يُحرى بِرُمَّته ، فاغرَّه فإنَّ الظفر لك ، وإنَّك مدالً عليه ونائلُ أَشَيَتك في غَزَاتك . فلمَّ تابعت عليه هذه الأحلام ، قصَّها على عظياء الروم وفوى الرأى منهم .

فاخبروه أنّه مدالً عليه ، وأشاروا عليه أن يغزو ، فاستعد مِرقل واستخلف ابداً له على مدينة قسطينية ، وأخد غير الطريق الذي فيه شهر رَواز ، وسار حيَّ أوغل في بلاد أرمينية ، ونزل نَصيين بعد سنة ، وكان شامين - فافرسبانُ المغرب - بباب يُسرى حين ورد هِرَقل نَصيين بلوجدة كانت من كسرى عليه ، وعزل نَصيين بعد وعزل شامين - فافر من بين الموضع الذي كان فيه لتقدّم كسرى كان إليه في الجثيم فيه ، وترك البراح منه ، فبلغ كشرى خبر تساقط هِرقل في جنوده إلى نَصيين فوجه لمحاربة هرقل رجلاً من قُواده يقال له : راهزار ، في الني عشر الف مثالل ، وأمره أن يقيم بينينرَى من مدينة المؤصل على شاطىء دجلة ، ويقم الرم أن يجوزوها - وكان يُسرَّى خبر بَرقل مقياً بنشكرة الملك - فقد راهزار الأمر كسرى ، وصحر الرم أن يجوزوها - وكان يُسرِّى عن بَلغه خبر هَرقل مقياً بنشكرة الملك - فقد راهزار الأمر كسرى ، وصحر عيث أمره ، فقطح هِرقل وجلة في موضع آخر إلى الناحية التي كان فيها جند فارس، فأذّى راهزار العيون عاجزُون عن مناهضة سبعين ألف مقاتل ، فكب يكسرى في كتابه ؛ أنّه إن عجز عن أولك الروم فلن يعجز عن المؤتقالم وبلل عليه على مداخل والموار جوابات كتبه إلى يشرى بذلك ؛ على جناته وناهض الروم ، فقتلت مدائم في طاف الروم واهزار وسنة آلاف رئيل الدين و بينغ خيشرى قتل الروم واهزار وسنة آلاف رئيل و راهزار وسنى قالم الروم واهزار وسنة آلاف رئيل و راهزار وسنى قتل الرغود والمن والمؤل والرع والمن ويقص لها لمجنوع كارية هوقل .

وسَار هِرَقل حتَّى كان قريباً من المدائن ، فلمَّا تساقط إلى كِسْرى خيرُه واستعدَّ لفتاله ، انصَرَف إلى أرض الرُّه وكتب كِسْرى إلى تُوَّاد الجَنَّد الذين اجزموا ياموهم أن يكُلُوه على كلَّ رجل منهم ومن أصحابهم ، ممَن فشل في تلك الحرب لم يرابطُ مركزه فيها ، فيأمر أن يعاقب بقدر ما استَرْجَب ، فاخرجهم بهذا الكتابِ إلى الحلاف عليه ، وطلب الحَيِّل لنجاة أنفسهم منه ، وكتب إلى شهر براز يأمره بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ، ويصفُ ما كان من أمر الرُّوم في حمله .

وقد قبلَ : إِنَّ قُول الله : ﴿ آلَم \* غُلِبَتِ الرَّبِيمُ \* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ يَقْدِ غَلَيْهِمْ سَيْغَلِيْونَ \* فِي بِضْع سِنِينَ لَلِهَ الأَمْرُ مِنْ قَبْلَ وَمِنْ يَغَدُّ وَيَوْعَلِنِ يُمْرُّتُ الْمُؤْمِنُونَ \* يِنْصُرِ اللّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ \* وَعْدَ اللّهِ لا يُخْلِفُ اللّهَ وَعَدْهُ وَلَكِنَّ أَتَخَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾(٢) ، إنّا نول في أمر أبرويز ملك

<sup>(</sup>١) سورة الروم: ١، ٨.

فارس وملك الزُّوم هِرَقل ، وما كان بينهما مَّا قد ذكرت من هذه الأخبار .

#### ذكر منْ قال ذلك :

حلتني القاسم بن الحسن ، قال: حدَّني الحسن ، قال : حدَّني حجاج ، عن أبي بكر بن عبد الله ، عن كرمة : أن الرّوم وفارس اقتتلوا في أدن الأرض . قال: وأدن الأرض يومنذ أذرِعات ، بها التقرأ فهُرَمَت الرَّوم ، فبلغ ذلك النبي علله واصحاب ومم بمكّة ؛ فشقً ذلك عليهم ـ وكان النبيّ علله يكرَّه أن يظهر الأثيُّون من المجوس على أهل الكتاب من الرّوم ـ وفرح الكفّار بمكّة وشيتوا ، فلقوا اصحاب النبيّ علله ، فقالوا أنهم أهل كتاب والنّصارى أهل كتاب ونحن أميُّون ، وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ، وإ نُكم إن قاتلتمونا لنظهر نَّ عليكم ؛ فانول الله : ﴿ آلَم \* عُلِيبَ الرَّم ﴾ ـ إلى ـ ﴿ وَمُمْ عَنِ الكَّفَار فَعَال الله وَلَمْ الله الله عَلَيْت الله أبي بن عَلَف الأخوا والله أبي بن عَلَف الأخرة من المؤلس بقيّ ، فقال : كانبت يا أبا فصيل ! فقال له أبو بكر : أنت أكلبُ يا علو الله ! فقال : أناجيك ! عشرَ المحمديّ ، فقال : فارتب غومت إلى ثلاث منظوم عن فارس غومت ، وإن ظهرت فارس غومت إلى ثلاث المناجيك المن المؤلس بقيّ ، وعشر قلائص منك ، فإن ظهرت الروم على فارس غومت ، وإن ظهرت فارس غومت إلى ثلاث المنتب ، هن النافر إلى النبيّ على ، غاخبوه ، فقال : ما مكذا ذكرت ، إنما البضع ما بين النافرت إلى النبي الله المناجي المناجي المنظر وأماذك في الأجل ، فخرج أبو بكر فلقي أبيًا فقال : لملك ندمت ، قال : لا ، تمال النسم منين ، قال : قد فعلت ، قال : لا ، تمال النسم منين ، قال : قد فعلت .

حدثنا القاسم ، قال : حدَّثنا الحسين ، قال : حدَّثنا حجَّاج ، عن أبي يكُّر ، عن عِكْرهة ، قال : كانت في فارس امرأة لا تَلِدُ إلاَّ الملوك الابطال ، فدعاها كِشرى، فقال : إنّ أديدُ أنْ أبَّمَتُ إلى الرُّوم جيشاً وأستمول عليهم رجلاً من بنيك ، فائيبري عليّ أيّهم استعمل ، قالت : هذا فلانٌ وهو أروغ من ثمُّلب ، وأحدر من صفّر ؛ وهذا قرِّحان وهو أنفذ من سنان ، وهذا شَهْر براز وهو أحمله من كنا ؛ فاستعمل أيّهم شتت ، قال: فإنيّ قد استعملت الحليم ، فاستعمل شَهْر بَراز ، فسار إلى الرُّوم بأهل فارس وظهر عليهم ، فقتُلُهم وخرَّب مدائِتُهم ، وقطع زيتونَهم . قال أبو بكر : فَحَدَّثَت هذا الحديث عَلَاء الحراساتيّ ققال : أما رأيت بلاد الشام ؟ قلت : لا ، قال : أمَّا إِنْك لو أتيتَها لرايتَ المدافق التي خُرَبت والزَّيتون الذي قُطع ، فائيتَ الشّام بعد ذلك فرايته .

قال عَطاءً الحَواسَانيّ : حَدَّثني يحيى بن يَعْمَر ، أَنَّ تَفِصَرَ بعث رجلًا يُلْدَعى قطمة بجيش من الزُّوم ، وبعث كِسْرى بشَهْر بَرَاز ، فالتقيا بأنُوعَات وبَصرى - وهي أَدْنَ الشَّام الِيكم - فلقيت فارسُّ الرِمْ فنابيتم فارس ، ففرح بذلك كُفَّار قريش وكرهه الشَّلمُون ، فأنزَل الله : ﴿ آلَم ﴿ فَلْيَتِ الزُّرِمُ ، . . ﴾ الآيات . لم ذكر مثل حديث عِكْرمة ، وزاد : فلم يبرح شَهْر بَراز يطَوْهم ويخرَّب مدالتهم حتَّى بلغ الحابِج ، ثمَّ مات كسرى فبلغهم موته ، فانهزم شَهْرَ بَراز واصحابُه ، وأديلب عليهم الزُّوم عند ذلك فاتبعوهم يُقَتَلونهم ،

قال : وقال مجكومة في حديثه : لما ظهرت فارس على الرُّوم ، جلس فَوْخان يشرب ، فقال لاصحابه : لقد رايتُ كانِ جالس على سرير كسرى ؛ فبلغت كِشرى ، فكتب لهل شُهَرَ بَرَاز : إذا آتاك كتابي فابعت إلمَّ براس فَرِّخان . فكتب اليه : أيّها الملك ، إنَّك لن تجد مثل فَرُخان؛ إنَّ له نكليةً وصوتًا في العداد فلا تضلٍ . وبحث اليه : إنَّ في رجال فارس خَلفاً منه ، فعجُل على براسه . فراجعه ، فغضِب كِشرى فلم بجبه ، وبعث بريداً إلى الحل فارس : إني قد نزعتُ عنكم شَهْر بَراز ، واستعملتُ عليكم فَرُحان . ثمَّ دفع إلى البريد صحيفةً صغيرة ، وقال : إذا ولي قرَّحان الملك وانفاذ له الخوه ، فاعيله هذه الصحيفة . فلمَّا قرا شَهْر بَراز الكتاب ، قال : صمعاً وطاعة ، ونزل عن سريره وجلس فَرَّخان ، وفع الصحيفة إليه فئال : التوني يشقَر بَراز ، فقلمه ليضرب عُنقه ، فقال : لا تعجل حتى أكتب وصِيقي ، قال : نعم ، فدعا بالسُفط فاعطاه الأرث صعائف ، فوقال : كل هذا راجعتُ فيك كِشرى ، وانت اربت أن تقتلي بكتاب واحد الحرّ اللَّسُلُظ فاعطاه الأرث صعائف ، براز إلى قيمتر في في السَلْف العالمية ، ولا تلقي إلاّ في خسين وموسًا ، وانت اربت أن تقتلي بكتاب واحد الحرّ اللَّفي ، ولا تلقي إلاّ في خسين فارسيًا ، فاتبل قيمتر في خسمائة الف روميّ ، وجعل يَضَعُ المُحون بين يديّه في الطريق ، وخاف أن يكون قد مكر به ، حتى أتاه عُيُونُه ، إله ليس معه إلاّ خسون رجعاً ، تشم المُحوث بين يديّه في المنافق في مراز : إن المدين خرّوا ملك الأورا عن يكيفنا وشجاعتنا ، وإنّ كِسْرى حسدنا أنتال احتى بالناس في ما يستم نقل ما سحبه أن السري به في الناراد أن أتنال عبي ، فالمناف أن عرب نقال المعال ، قال : أخل فقتلا الترّجان جميعاً بيشَعينها ؛ فأهلك الله كيسرى ، وجاء الخير إلى النشر بان السري بن ، فول إلى الحبه ال السر بين ، فول إلى الله المؤتبيء ، فالمناك الله كيسرى ، وجاء الخير إلى الله الخير إلى الله يقير ومن معه .

وحُدُشت عن هشام بن محمد ، أنه قال : في سنة عشرين من مُلْك كِسْرى أبَرْوييز ، بعث الله محمداً 瓣 ، فاقام بِكُة ثلاث عشرة سنة ، وهاجر في سنة ثلاث وثلاثين من مُلُكِه إلى المدينة .

# ذكر الحبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل فارس وطأتها العربُ بما أكْرَمَهُم به بنبيّه محمد علله من النبوّة والحلافة والملك والسلطان في أيام كيسرى أبّر ويز

فمن ذلك ما روي عن وَهْب بن منيّه ، وهو ما حدَّثنا به ابن خُمِيد ، قال : حدَّثنا سلَمة ، عن عمد بن إسحاق ، قال : كان من حديث كيّسرى كيا حدَّثني بعضُ اصحابي ، عن وهب بن منيّه ، انه كان سَكَر بجلة العُوراء ، واتَّفَّنَ عليها من الأموال ما لا يُدْرَى ما هو ، وكان طاقُ جَلْسه قد بُنِيَ بنياناً لم يُرَ مئله ، وكان يعلَّق تاجّه ؛ فيجلس فيه إذَا جلس للناس، وكان عنده ستون وثلثمائة رجل من الحُزَّاة ـ والحُزَّاة العلماء ـ من بين كاهِن وساحر ومنجَّم ؛ قال : وكان فيهم رجل من العرب يقال له السَّائب ، يعتـاف اعتيّاف العرب قلَّما يُخِيليء ـ بعثُّ إليه باذَانْ من اليمن ـ فكان كِسَرَىٰ إذا حَزَيه أمر جمع كهانه وسحّاره ومنجَّميه ، فقال : انظروا في هذا الأمر ما هو !

ظاً أن بعث الله نبيًه عمداً ﷺ ، أصبح كِسْرى ذات غَذاةٍ وقد انقصَمَتْ طاقٌ مُلْكه من وَسَطها من غير ثُقل ، وانخرقت عليه دِجْلة العوراء ، فايًا رأى ذلك حزنه ، وقال : انقصمت طاقٌ ملكي من وسطها من غير ثُقل ، وانخرقت عليّ دجلة العوراء ، و شاة بِشْكَسْتْ » : يقول : الملك انكسر . ثم دعا كَهُانه وسخاره ومنجميه ، ودعا السَّالب معهم ، فقال لهم : انقصَمَتْ طاقُ ملكي من غير ثقل ، وانخرقت عليّ دجلهم باقطار العوراء ، و شاة بشُكسَتْ » انظُروا في هذا الأمر ما هو؟ فخرجوا من عنده فنظروا في آمره ، فأخِد عليهم باقطار الساء ، وأظلمت عليهم الأرض ، وتسكّموا في علمهم ، فلا يحضي لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا الساء ، وأظلمت عليهم الأرض ، وتسكّموا في علمهم ، فلا يحضي لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ، ولا يستقيم لمنجم عِلْمُ نجومه . ويات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض يرمُق برقاً نشا من قبل الحجاز ، ثم استعال حتى تقديّه ؛ فإذا روضة خضراء ، فقال فيها يعتاف : لذن صدق ما أرى ، ليخرجَن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق ؛ تُحْصِب عنه الأرض كافضل ما أخصت ما ملك كان قبله .

فلما خَلَص الكفَان والمنجَّدون بعضهم إلى بعض ، ورأوا ما قد أصابهم ، ورأى السائب ما رأى ، قال بعضهم لبعض : تعلمون والله ما حِيل بينكم وبين علمكم إلاّ لأمر جاء من السّهاء ، وإنه لنّبيّ قد يُعث ـ أو هو مبعوث ـ يسلب هذا الملك ويكسره . ولئن نعيَّتم لكسرى مُلّكه ليفتلنّكم ، فأقيموا بينكم أمراً تقولون له تؤخّرونه عنكم إلى أمرِ ما ساعة .

فجاءوا كسرى ، فقالوا له : إنَّا قد نظرنا في هذا الأمر فوجدَّنا حُسّابك اللَّين وضعت على حسابهم طاق ملكك ، وسكرتَ دِجْلة العوراء وضعوه على النُّحوس ، فلما اختلف عليهما الليل والنهار وقعت النحوس على

مواقمها ، فزال كلّ ما وضع عليهها ؛ وأنّا سنحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول . قال : فاحسبوا، فحسبوا له ، ثم قالوا له : إنيه ، فينى . فعمل في دجلة ثمانية أشهر وانفق فيها من الأموال ما لا يدري ما هو ، حتى إذا فرغ منها قال لهم: أجلس على سورها؟ قالوا: نعم، فامر بالبُسط والفرش والسرياحين فوضعت عليها ، وأمر بالمراذبة فجمعوا له ، واجتمع إليه اللعّابون ، ثم خرج حتى جلس عليها ، فينا هو هنالـك انتسفت دجلة البنيان من تحته ، فلم يستخرّج إلاً بآخر رَفق .

فلم اشربوه ، جَمَع كُهانه وسُحّاره ومنجّميه ، فقتل منهم قرياً من مائة ، وقال سمتتكم وادنيككم دون النس ، واجريت عليكم أرزاقي ، ثم تلعبون بي ! فقالوا : أيها الملك ، أخطانا كما أخطا من أن ان قبلنا ، ولكنا منحب لك حساباً فتئيّت حتى تضعها على الوثاق من السعود. قال: انظروا ما تقولون ! قالوا : فإنا نفعل ؛ قال : فاحسبوا له ، ثم قالوا له : ابيه ، فبني وأنفق من الأموال ما لا يُدرى ما هو ، ثمانية الشهر من ذي قبل . ثم قالوا : قد فرغنا ، قال : أغاخرج فأقعد عليها ؟ قالوا : نعم ، فهاب الجلوس عليها ، وركب برقي قبل ، ف وينظر عليها ؛ فبينا هو يسير فوقها إذ انتسفته وجملة بالبنيان ، فلم يدرك إلاً بأخر ركمق ، ولأخداهم فقال : واقل الامرأ على الخرو كل الأنوان أن النافرة عليه المؤلفي ما هذا الأمر الذي تلفقون على اقالوا : لا تكليك أيها الملك ، أمرتنا حين الخرق عليك وجملة ، وانقصمت عليك الأمراس وأجلد علينا بالوطان الأمر الذي تلفقون على النافرية والمؤلفية أن فاللمت علينا الأرض وأجلد علينا بالوطان الساء ، فردد علينا علمنا في أيديا ، فلا النافرة منافرة بيث نبي أو هو مبعوث ؛ فلذلك جيل بيننا وين علمنا ، فعملنا لك ملكك أن تقتلنا ، وكرهنا من الموت ما يكره الناس ، فعملناك عن أنفسنا بما رأيت . قال : فخوضنا أن فيات لك ملكك أن تقتلنا ، وكرهنا من الموت ما يكره الناس ، فعملناك عن أنفسنا بما رأيت . قال : وحينا من ذلك ما تخوقنا منك . فتركهم ولها عن وحينه المنه .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، عن الفضل بن عيسى الرّقائيّ ، عن الحسن البصريّ ؛ أنَّ أصحابُ رسول الله ﷺ قالوا : يا رسول الله ، ما حجّة الله على تجسرى فيك ! قال : بعث إليه مَلَكاً فاشرج يده من سُور جدار ببته الذي هو فيه يتلالا نوراً ، فلها رآما فوع ، فقال : تَمْ تُرَعَّ يا كسرى ، إنَّ الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فاتبعُه تَشَلَّم دنياك وآخرتك ، قال : سأنظر .

حدّننا ابن حُميد ، قال : حـدّننا سَلَمة ، عن عمد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن الزمريّ ، عن المي سلامة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : بَمْت الله إلى كسرى مَلكاً وهو في بيت إيوانه الذي لا يُدخل عليه فيه ، فلم يرعه إلاّ به قاتلاً على رأسه في يده عصا ، بالهاجرة في ساعته التي كان يَقبل فيها ، فقال : يا كسرى أنسلم أو أكسر هذه العصا ! فقال : يبلّ بهلّ ، فانصرف عنه ثم دعا أحراسه وحجّابه فتغيّظ عليهم ، وقال : من أدخل هذا الرجل علي ؟ فقالوا : من أدخل عليك أحد ولا رأيناه ؛ حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه في المنافقة التي أتاه في المنافقة التي أتاه فيها ، فقال له كيا قال له ، ثم قال له : أتسليم أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بهلّ بهلّ ، فلاناً ؛ فخرج عنه فدعا كسرى حجّابه وحرّاسه وبرًا بيه فتغيّظ عليهم وقال هم كيا قال أول مرةً ، فقالوا : ما

أو أكسر هذه العصا ؟ فقال : بِيلِ بِيلَ بِيلَ مِ قال : فكسر العصا ، ثم خرج فلم يكن إلاّ تهوُّرُ ملكه ؛ وانبعاتُ ابنه والفرس حتى قتلوه .

قال عبد الله بن أبي بكر : فقال الزهريّ : حدّثت عمر بن عبد العزيز هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال : ذُكِر لي أن المُلك إنما دخل عليه بقارورتين في يديه ، ثم قال له : أسلم ، فلم يفمل ، فضرب إحداهما على الأخرى فرضَضهها ، ثم خرج فكان منأمرهلاكه ماكان .

حدّ بني يحيى بن جعفر ، قال : أخبرنا على بن عاصم ، قال : أخبرنا خالد الحدّاء ، قال : سمعت عبد الرحمن بن أبي بكّرة ، يقول : بينا كسرى بن هرمز ناثم ليلة في هذا الإيوان ، إيوان المدائن ، والأساورة عبد الرحمن بن أبي بكّرة ، يقول : بينا كسرى بن هرمز ناثم ليلة في هذا الإيوان ، إيران المدائن ، والأساورة عبد قول بن هرمز ، إنّ يحبيه ؛ ثم انصرف عنه \_ قال : رسل الله إليك أن تسلم ، قالما ثلاث مرات - وكسرى مستلق ينظر إليه لا نجبيه ؛ ثم انصرف عنه \_ قال : فارسل كسرى إلى صاحب حَرْسه ، فقال : أنت أدخلت على هذا الرجل ؟ قال : ثم أفعل ولم يدخل من قبلنا فارس الله أن أحدق بقصري ، ولا يدخل علي أحد الى : فاك تشرى بن الساعة إذا هو قائم على راسه ، ومعه عصا ، وهو يقول له : يا كسرى بن أحد نال : فين رسوك الله إليك أن تُسلم ، فأسلم خير لك \_ قال : وكسرى ينظر إليه لا يجبيه ـ فانصرف عنه ، قال ين رسل الله الله المنافرة على المنافرة على الله ما دخل علي تأسل من يقبلنا أحد ، فانظر من أين دخل عليك و قال : فيا كان العام المقبل ؛ فكانة خاف تلك اللهلة ، فيا كان العام المقبل ؛ قال كان تلك فأرسل كسرى إلى صاحب الحرس والحرس . أن أحديق إلى الليلة ، ولا تدخل امرأة ولا رجل ؛ فقملوا ، فلما كان تلك فأسلم خير فاسلم غير نام على المنافرة موات وكسرى والحرس . أن أحديق كسرى إلى قد أبيت على ، والله أبيكس يألى المالم عن المالم أله كان تلك المنافرة ، فا من مالم وكرو والم والله إليك أن تُعلل المنسى إلى قد أبيت على ، والله أبيكس يألى المخرس ، فقال : ألم أمركم الأبي بدخل على الليلة ، أما أمركم الأبول ولا ولا ! قالوا : ما خلول على على قبلنا أحد ! أعل ولا ولا إدل ! قالوا : ما خليك من قبلنا أحد !

قال : فلم يلبث أن وَثُب عليه ابنُه فقتله .

ومن ذلك ما كان من أمر ربيعة والجيش الذي كان أنفذه إليهم كسرى أبرويز لحربهم ، فالتقوا بذي قَار .

وذُكر عن النبي ﷺ أنه لما بلغه ما كان من هزيمة ربيعة جيش كُسرى ، قال : « هذا أوّل يوم انتصف العرب من العجم ؛ وبي نُصروا » . وهويوم قُراتِر ويوم الحِنّوجِنْو ذي قار ، ويوم جِنْوقُراتِر ، ويوم الجُمْبابات ، ويوم ذي المُحجِّرُم ، ويوم الغَذُوانِ ، ويوم البطحاء ، بَشَلحًاءِ ذي قار ، وكُلُهمَّ صول ذي قار .

فحدَّث عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المثنى ، قال : حدَّثني أبو المختار فِراس بن خُندق ـ أوخندقة ـ وعدَّة من علماء العرب قد سمَّاهم ؛ أن الذي جرَّ يوم ذي قار ، قتلُ النعمان بن المنذر اللخميّ عديٌّ بن زيد العِباديّ ؛ وكان عديٌّ من تراجمة أبرويز كسرى بن هرمز .

وكان سبب قتل النعمان بن المنذر عديّ بن زيد ، ما ذكر لي عن هشـام بن محمد ، قـال : سمعت إسحاق بن الجُصّاص ـواخذته من كتاب حمّاد وقد ذكر أبي بعضه ـقال : ولد زيد بن حمّاد بن زيد بن أيوب بن عروف بن عامر بن مُحصيّة بن امرىء القيس بن زيد مَناة بن تميم ثلاثة : عديًّا الشاعر ، وكان جيلًا شاعرًا

خطيباً ، وقد قرأ كتب العرب والفرس ، وعماراً . وهو أي . وعمراً . وهو سمي . ولهم أخ من أمهم ، يقال له عدي بن زيد ، عدي بن حنظلة من طبّىء . وكان عمار يكون عند كسرى ، فكان أحدهما يشتهي هلاك عدي بن زيد ، وكان الأخر يتدين في نصرائيته ، وكانوا أهل بيت يكونون مع الأكاسرة لهم معهم أكّل وناحية ، يقطعونهم القطائع ، ويجزلون صلاتهم وكان المنذر بن الملئد لما ملك جعل ابنه النعمان في حجر عدي ، فهم المذين أرضعوه وربّوه وكان للمنذر ابن آخر يقال له والأسوده ، أمّه صارية بنت الحارث بن جُلهُم من تيم الرّب، فارضعه ، وربّاه قوم من أهل الحيرة يقال لهم : بنو مَرينا، ينسّبون إلى كحم ، وكانوا أشرافاً . وكان للمنذر بن المنذر بن منالولد عشرة ، وكان يقال لولده كلّهم الأشاهب ، من جماهم ؛ فذلك قول الأعدر . :

### وبَنُو المُنْذِرِ الأشاهِبُ بالحيرة يمشُونَ غَدْوةً بالسيوف

وكان النّممان احمر أبرش قصيراً ، وكانت أمّه يقال لها سَلْمَيْ بنت وائل بن عطبة المصائغ من أهل فَلَك ، وكانت أمّة للحارث بن حِمْسُ بن صَمْشُمْ بن عديّ بن جَنَاب من كَلُّب ، وكان قابوس بن المنظر الأكبر عمَّ النعمان وإخوته ، بعث إلى كسرى بن هرمز بعديّ بن زيد وإخوته ، فكانوا في كتّابه يترجمون له ، فلما مات المنظر بن المنظر وتلك هوابد مؤلاء الثلاثة عشر، جمل على أمره كلّه إياس بن قبيصة الطائيّ وملكه على الحيرة إلى أن يرى كسرى رأيه فكان عليه أشهراً، وكسرى في طلب رجل يملكه على العرب. ثم إن كسرى بن هرمز دعا عديّ بن زيد ، فقال له : من يقي من بني المنظر و وما هم ؟ وهل فيهم خير ؟ فقال : كسرى بن ولد هذا الميّت المنظر بن المنظر ، وهم رجال ، فقال : ابعث إليهم ، فكتب فيهم فقلموا عليه ، فأنا عديً يفضل إخوة النعمان عليه في النُول ، وهو يربهم أنه لا يرجوه . ويخلو يهم وحبلاً رجلاً ، ويقول لهم : إن سائكم الملك : أتكفونني العرب ؟ فقولوا : نكفيكهم إلاَّ النعمان ، وقال للمنعان : إن سألك الملك : عن إخوتك فقل له : إن عجزتُ عنهم ، فأنا عن غيرهم أعجز .

وكان من بني مرينا رجل يقال له عديّ بن أوس بن مرينا ، وكان مارداً شاعراً ، وكان يقول للأسود [بن المنذر] : إنّك قد عرفت أنّي لك راج ٍ ، وأنّ طَلِبقي ورغبتي إليك أن تخالف عديّ بن زيد ، فإنّه والله لا ينصح لك أبداً . فلم يلتفت إلى قوله .

فلما أمر كسرى عديّ بن زيد أن يُلخلُهم عليه ، جعل يدخلهم عليه رجلًا رجلًا ، فيكلَمه ، فكان يرى رجالاً فَلَمّا رأى مثلهم ؛ فإذا سألهم : هل تكفوني ما كتتم تلون ؟ قالوا : نكفيك العرب إلا النّممان . فلما دخل عليه النّممان رأى رجلاً مُمياً فكلَمه ، وقال له : أتستطيع أن تكفيني العرب ؟ قال : نعم : قال ، فكيف تصنع بإخوتك ؟ قال : إن عجزت عنهم فأنا عن غيرهم أعجز . فملكه وكساه ، وألبسه تاجاً قيمته ستون الف درهم ، فيه اللؤلؤ واللهب . فلما خرج ـ وقد مُلك ـ قال عديّ بن أوْس بن مرينا للاسود : دونك فإنك قد خالفت الرأى .

ثم إنّ عديّ بن زيد صنع طعاماً في بيعة ، ثم أرسل إلى ابن مُرينا أن التنبي بمن أحببت، فإنّ لي حاجة ، فاتاه في ناس فتغدُّوا في البيّمة، وشربوا، فقال: عـديّ بن زيد لـعـديّ بن مَريشا: يا عـديّ، إنْ أحقّ مَرْ عرف الحقّ ثم لم يَلُم عليه ، مَنْ كان مثلك ؛ إنّ قد عرفت أنّ صاحبك الأسود بن المنذر كان أحبّ إليك اد يمَلَكَ من صاحبي النعمان ، فلا تلمني على شيء كنتُ على مثله ، وأنا أحبٌ ألاّ تحقد عليّ شيئًا لو قدرتَ عليه ركبتُه ، وأنا أحبُّ ان تعطيني من نفسك ما أعطيتك من نفسي ؛ فإنَّ نصيبي من هذا الامر ليس بأوفَرَ من نصيبك . فقام عديّ بن زيد لما الياجيه فحلف ألا يهجوه ولا ينفي غائلة أبداً ، وللا يَزْوِيّ عنه خبراً أبداً . فلها فرغ عديّ بن زيد قام عديّ بن مُرينا ، فحلف على مثل يمينه ألا يزال يهجوه أبداً ، ويبغيه الغوائل ما بقي . وخرج النَّممان حتى نزل منزله بالحيرة ، فقال عديّ بن مرينا لعدى بن زيد :

الا إليلاً عَدِينًا عَن عَدِينً فَلا تَحْزَعُ وإنْ زَلْتُ قُواكا مَسِيارًا عَن عَدِينًا للمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

وقال عديّ بن مرينا للأسود: أمّا إذا لم تظفر فلا تعجز أن تطلب بثارك من هذا المُعَدّيّ، الذي عمل بك ما عمل ففد كنت أخبرك أنّ ممَدًّا لا ينام مكرُّماً . أمرتك أن تُعصيَّه فخالفتني . قال : فها تريد ؟ قال : أريد الاّ يأتيَك فائدة من مالك وأرضك إلا عرضيَّها عليّ . ففعل .

وكان ابنَ مَرِينا كثير المال والضّيعة ، فلم يك في الدهريوم إلاّ على باب النعمان هديّة من ابن مرينا ، فصار من أكرم الناس عليه ، وكان لا يقضي في ملكه شيئاً إلاّ بابر عديّ بن مُرينا ، وكان إذا ذُكِر عديّ بن زيد عند أحسن عليه الثناء ، وذكر فضله ، وقال : إنَّه لا يصلح المعديّ إلاّ أن يكون فيه مكر وخديعة . فلما رأت مُن يُطيف بالنعمان منزلة ابن مَرينا عنده لزموه وتابعوه ، فجعل يقول لمن يثق به من أصحابه : إذا رايتموني أذكر عديّ بن زيد عند الملك بخير فقولوا : إنه لكيا تقول ؛ ولكنّه لا يسلم عليه أحد ؛ وإنه ليقول : إنّه الملك ـ يعني النعمان عالمه ، وإنَّه ولاّه ما ولاّه ؛ فلم يزالوا بذلك حتى أصغتوه عليه ، وكتبوا كتاباً على لسان عليه عليه أحد عليه من أصحاباً على لسان عليه ين نقوله ، فأصله ، فأرسل إلى عديًا إلى قهرمان لعديّ ثم دسُوا له ، حتى أخذوا الكتاب ، ثم أيّ به النعمان فقوله ، فأغضه ، فأرسل إلى عديً بن زيد : عزمت عليك إلاّ رزني ، فإنَّ قد اشتقت إلى رؤيتك ! وهو عند كسرى فاستأذن كسرى ، فأذن له لها أتام لم ينظر إليه حتى حبس في عبس لا يدخل عليه فيه أحد ، فجعل عديّ بن زيد يقول الشمر وهو في السجن ، فكان أول ما قال في السجن من الشمر :

لَيْتَ شِعْرِي عن الهُمام ويسأتِيد لكَ بخُبْسِ الأنْبَسَاءِ عَسْطُفُ السُّؤَالِ

فقال أشعاراً ، وكان كلّما قال عديّ من الشعر ، بلغ النعمان وسمعه ندم على حبسه إياه ، فجعل يرسل إليه ويعده ويمنّيه ويَقْرَق أن يرسله فيبغيه الغوائل ، فقال عديّ :

أَيْقُتُ لَمَكُ غَهِرٌ بِنَاتَ فِينِهِ بَنَوَادِقُ يَنْزُنَقِينَ زُوُوسَ شِيبٍ وقال أيضاً :

طَالَ ذَا اللَّيلُ عَلَيْنَا وَآعْتَكُرْ

وقال أيضاً :

وقال حين أعياه ما يتضرّع إلى النّعمان أشعاراً ، يذكّره فيها الموت ، ويخبره من هلك من الملوك قبله ، فقال :

#### أَرْوَاحُ مُوَدِّعٌ أَمْ بُكُورُ

وأشعاراً كثيرة .

قال : وخرج النّعمان يريد البخرين ، فاقبل رجل من غسّان ، فاصاب في الحيرة ما أحبٌ . ويقال : الذي أغار على الحيرة فحرّق فيها ، جفنة بن النعمان الجفنيّ ، فقال عدىّ :

سَمَسا صَفْسُرٌ فَسَاشَعَ لَ جَسَانِبَيْهَا وَأَلْسَهَاكَ الْسَمْرَوُحُ وَالْـعَــزِيبُ فلما طال سجن عدى كتب إلى أخيه إلى ، وهو مع كسرى بشعر فقال :

وَهَـلُ يُثْفَعُ المَـرُةُ ما قَـدُ عَلِمًا دٍ، كُنْتُ بِو وَالِـها َ مَا سَـلِمْ حِدِ إِمَّا بِحَـقَ وإمَّا ظُـلِم مِ ما لُمْ يَجِـدُ عَـارِماً يَعْتَـرِمُ تَـنَمْ نَـوْمةُ لَـبِس فيـها حُـلُمْ إبلغ أنسبًا على نأيه بال انحاك شهيق الفُؤا لَـنَى مَـلِكِ مُـونِق بِالْحَدِي فَـلاَ أُصْرِفَنْكَ كَـدَابِ الحُـلا فَارْضَـك أَرْضَك إِنْ تَـأْتِـنا فكتِ إليه أخوه:

جِرُ بُناعِ وَلَا أَلَفُ صَبِيكَ عَلَى الشَّيُوفَ وَ طَحُونِنَا تَعِيهَ فِيها الشَّيُوفَ تِ صَحِيحٌ سِرْبَالُها مَحُفُوفُ فِي اعلَمَنْ لَوْ سَمِعْتُ إِذْ تَسْتَضِيفُ لَمْ يَهُلِنِي بَحِيدُهَا إِذْ شَّتَضِيفُ لَمْ يَهُلِنِي بَحِيدُهَا أَوْ شُرِيفُ عَرْ ضَائِمَ الْمُحُوفُ عَرْ أَمُنَّا الْمُحُوفُ عَرْ أَمُنَّا الْمُحَوفُ لَا يُعَمِّرِيفُ لَا يُعَمِّرِيفُ لَا يُعَمِّرِيفُ لَا يُعَمِّرِيفُ لَا يُعَمِّرِيفُ لَا يُعَمِّرِيفُ لَا يَصِوبُ الخَرِيفُ لَا يُعَمِّرِيفُ لَا يَصِوبُ الخَرِيفُ لَا يَصِوبُ الخَرِيفُ لَا يَصِوبُ الخَرِيفُ لَا يَعْمِلُ المَحْدِيفُ لَا يَعْمِلُ المَحْدِيفُ لَا يَعْمَلُ المَحْدِيفُ لَا يَعْمِلُ المَحْدِيفُ لَا يُعْمِلُ الْعَلَالُ شَرُواكُ فَعِيمُ الْمُعْمُ لَا يُعْمِلُ الْعَلَالُ لَمُنْ الْمُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ الْعَلَى الْمُعْمَلُولُ لَا يَعْمَلُوا لَا يُعْمِلُ لَا يُعْمِلُ الْعَلِيلُ لَا يَعْمُلُوا لَا يَعْمُ لَا لَهُ لَا يَعْمِلُ الْعَلِيفُ لَلْمُعْمُ لَا لَا يُعْمِلُ لَا يَعْمُلُوا لَا يَعْمُ لَا لَمُعْمُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُونُ لَا لَا يُعْمِلُونُ لَا لَعْمِلُ لَا يَعْمُونُ لَا لَعْمُ لِلْعُلُولُ لَا يَعْمُ لِلْ لَا يَعْمِلُ الْعُلِيلُ لَمُعْلِيلًا لَعْمِلُ الْعَلِيلُ لَعْمُ لَا يَعْمُ لِلْعُلُولُ لَا يَعْمُ لِلْعُلُولُ لَعْمِلُ الْعَلِيلُ لَعْمُ لَا الْعِلْمُ لِعِلَا لَا عَلَيْكُولُ لَا يَعْمُلُولُ لَا يُعْمِلُونُ لَا لَعْمُلُولُ لِعِلْمُ لِلْعُلُولُ لَا يَعْمِلُ الْعُلُولُ لَا يَعْمُلُوا لَعْمُلُولُ لَا يَعْمُ لِلْعُلُولُ لَا يَعْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلُولُ لَا لَاعْلُولُ لَا يَعْمُولُ لَا لَعْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلِيلُ لِعْلِمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لَعْلَمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لَعْلِمُ لِلْعُلُولُ لِلْعُلُولُ لِلْعِلْمُ لِلْعُلُولُ لِلْعِلْعِلُولُ لَعْمِلُولُ لِلْعُلُولُ لِعِلْمُ لِلْعُلُولُ لَعْلَمُ لَع

إِنْ يَكُنْ خَانَكَ الرَّمَانُ فلا عا ومصين الإله لَوْ أَنْ جَأْوَا ذَاتَ رِزٌ مُجْنَبَاهُ غَصْرَةَ السَمَوْ كُنْتَ فِي حَمْيِهَا ، لجَشْكَ أَسْمَىٰ أَوْ بِسَالِ شَيْلُتُ دُونَـكَ لَمْ يُمُد أَوْ بِارْضِ السَّطِيعُ آتِيكَ فيها في الأعابِي وَأَنْتَ مَنِي بَعِيدُ إِنْ تَفَتْنِي وَاللَّهِ إِلْفا فَجُوعاً فَلَكُمُ مُدِي اللَّهِ إِلْفا فَجُوعاً وَلَعْمَرِي لَكَنْ جَوْعَتُ عَلَيْهِ

فزعموا أن أبيًّا لما قرأ كتاب عدي قام إلى كسرى فكلمه ، فكتب وبعث معه رجلاً ، وكتب خليفة النعمان إليه: إنه قد كتب إليك في أمره. فأتماه أعداء عدي بن بُقيلة من غسّان، فقالوا: اقتله الساعة ، فاي عليهم وجاء الرجل ، وقد تقدم أخوعدي إليه ورشاه ، وأمره أن يبدأ بعدي ، فقال عليه وهو عبوس بالمنين ، فقال : ادخل عليه فانظر ما يأمرك به ، فلخل الرسول على عدي، فقال : إني قد جشت بإرسالك ، فيا عندك؟ قال : عندي الذي تحبّ ، ووعده عِدّة ، وقال : لا تخرجن من عندي ، وأعطني الكتاب حتى أرسل به ، فإنّلك والله إن خرجت من عندي لاقتَلنَ ، فقال : لا أستطيع إلا أن أتي الملك بالكتاب ، فادخله عليه ، فانطلق غير حتى أن النعمان ، فقال : إنّ رسولَ كسرى قد دخل على عدي وهو

ذاهب به ، وإنَّ فعل والله لم يستُبِّقِ منَّا أحداً ، أنت ولا غيرك . فبعث إليه النعمان أعداءه فغمُّوه حتى مات ، ثم دفنوه .

ودخل الرسولُ على النعمان بالكتاب ، فقال : نعم وكرامة ! وبعث إليه بأربعة آلاف مِثْقال وجارية ، وقال له وقال له . وإذا أصبحت فادخل عليه ؛ فاخرجه أنت بنفسك . فلها أصبح ركب ، فدخل السَّجن ، فقال له الحُرَس : إنه قد مات منذ أيام ، فلم نجتريء على أن نخير الملك للفرَق منه ، وقد علمنا كراهته لموته . فرجع إلى النعمان فقال : إنّي قد دخلت عليه وهو حيّ ، [وجئت اليوم فجَحدني السجَّان ويهتَني . وذكر له أنه قد مات منذ أيام] فقال له النعمان : يبعثك الملك إليّ فتدخل إليه قبلي ! كذبت ، ولكنك أردت الرَّشوة والحَبث . فنهذه ثم زاده جائزة وأكرمه ، واستوثى منه ألاّ يخبر كسرى ، إلاَّ أنه قد مات قبل أن يقدَم عليه .

فرجع الرسول إلى كسرى ، فقال : إنه قد مات قبل أن أدخل عليه ، وندم النعمان على موت عدي ، واجتم السائمان على موت عدي ، واجترأ أعداء عدي على المتحمان ؛ وهابهم النعمان هيية شديدة ، فخرج النعمان في بعض صَيده ذات يوم ، واجترأ أعداء عدي النازيد بن عدي بن زيد ، فكلّ بنا ألعدي ، يقال له زيد ، فلمّ وآه عرف شبه ، فقال : من أنت ؟ قبال: أنا زيد بن عدي بن زيد ، فكلّه فإذا غلام ظريف ، فضرح به فرحاً شديداً ، وقربه واعظاه ، واعتذر إليه من أمر أبيه ، وجهوّر ه ثم كتب إلى كسرى إنَّ عديًا كان مَن أمين به الملك في نصحه ولبّه ، فأصابه ما لا بدّ منه ، وانقضت مدتم ، وانقطح أكمله ، ولم من مصيبتي ؛ وأما الملك فلم يكن ليفقد رجلاً إلَّا جمل الله لمنه خلَفاً ، لما عظم الله منه خلَفاً ، لما عظم الله من ملكه وشأنه ، وقد أمرك له ابن ليس دونه ، وقد سرَّحته إلى الملك أن يجعله مكان

فلما قدم المغلام على كسرى جعله مكان أبيه ، وصرف عمّه إلى عمل آخر ، فكان هو الذي يلي ما كتّب به إلى أرض العرب ، وخاصّة الملك . وكانت له من العرب وظيفة موظّفة في كلّ سنة : مُهوان أشقران والكُمّـأة الرطبة في حينها واليابسة ، والأقط والأدّم وسائر تجارات العرب ، فكان زيد بن عديّ بن زيد يلي ذلك ، وكان هذا عمل عديّ .

فلما وقع عند الملك بهذا الموقع ، سأله كسرى عن النّعمان ، فأحسن عليه النناء ، فمك سنوات بمنزلة أبيه ، وأعجب به كسرى ، وكان يكثر الدخول عليه ، وكانت لملوك الاعاجم صفة من النساء مكتوبة عندهم ، فكانوا ببعثون في تلك الأرضين بتلك الصفة ، فإذا وجدت حملت إلى الملك غير أنهم لم يكونوا يتناولون أرض العرب بثيء من ذلك ، ولا يريدونه . فبدأ الملك في طلب النساء فكتب بتلك الصفة . ثم دخل على كسرى فكتمه فيادخل فيه ، ثم قال : إنّي رأيت الملك كتب في نسوة يُعلَّبن له ، فقرأت الصفة ، وقد كتت بأل المنذ على عالمًا ، وعند عبدك النعمان من بناته وبنات عمّه وأهله أكثر من عشرين امرأة على هده الصفة . قالت بأل المنذ فيهنّ . قال : فتكتب فيهنّ . قال : أيّ المرب وفي النعمان خاصة أنهم يتكرّمون - زعموا في أنفسهم - عن العجم، فأنا أكره أن يغيّبين عمن تبعث إليه ، أو يعرض عليه غيرهن ؛ وإن قدمتُ أنا عليه لم يقدر أن يغيّبين وابعث معي رجالاً من حَرَسك بفقه العربية ، حتى أبلغ ما تحبّه . فبعث معه رجلاً جليداً ،

فلها دخل عليه أعظم الملك، وقال: إنه قد احتـاج إلى نساء لأهله وولـده، وأراد كرامتـك بصهره،

فبعث إليك. فقال : وما هؤلاء النسوة ؟ فقال : هذه صفتهنّ قد جئنا بها .

وكانت الصفة أنّ المنذر الأكبر أهدى إلى أنو شروان جارية ، كان أصابها إذ أغار على الحارث الأكبر الغشاني بن أبي شبر، فكتب إلى أنو شروان يصفها له، وقال: إني قد وتجهت إلى الملك جارية معتدلة الحاقى، تقيّد اللون والنُغر، بيضاء، قمراء، وطفاء، كحلاء دعجاء، حوراه، عيناء، قنواء، شبهه، زجّاء ، برجاء ، أسيلة الحدّ ، شهية القدّ ، جَنَّة الشغر ، عظياء ، عرضة الصدّ ، كاعب الثدي ، ضحيّة القدّ ، جَنَّة الشغر ، عظياء ، عرضة الصدّ ، كاعب الثدي ، ضحيّة المقدّ ، كاب المنقل ، مسبقة المامة ، بعيدة مَهْرى القرّط ، عيطاء ، عرضة الصدّ ، كاعب الثدي ، ضحيّة المقدّ ، مُنْبَعة الحُلفال ، لقياة الكفّ والقدّ ، وَلا الواجف ، صَحْمة المابكة عَنْ ، عظيمة الرُّبة فكمنة السابق ، مُشْبكة الحُلفال ، لطيقة الكفّ والقدّ ، وَلا الواجف ، صَحْمة المابكة ، من عظيمة الرُّبة فكمنة السابق ، مُشْبكة الحُلفال ، لطيقة الكفّ دالمة من على المنقد ، على المنقد ، ولا سمضاء ، خليلة الأنف ، عزيزة المنّ ، من عقوبة المناس ، عيّة وليله ، حكمتها الأمور في الأدب ، وأيا وأي اهل الشّرف ، وَعَمَلْها فصياتها ، وبضون العدّ ، إن اردتها فصياتها ، وبنورك التفكّ ، أماد المؤتّ ، المنقبّ ، والذب ، وأيا وأي اهل الشّرف ، وَعَمَلُها شَمْتُ ، وال وَالدَلُول الوابة ، ولا وتباول الوابة ، ولا وتباول الوابة ، ولا المدّ وتباول الوابة ، ولا المؤتّ اللهنّ وتباول الوابة ، ولا الوابة ، والدال المؤتّ اللهنّ وتباول الوابة ، ولا المؤتّ اللهنّ وتباول الوابة ، ولا الألف وتباول الوابة ، ولا المؤتّ الذال إذا جاست .

فقبِلُها كسرى ، وأمر بإثبات هذه الصفة في دواوينه ؛ فلم يزالوا يتوارثونها حتى أفضى ذلك إلى كسرى بن هرمز ، فقراً عليه زيد هذه الصفة ، فشقَّ عليه ، فقال لزيد ـ والرسول يسمع : أما في عين السّواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ا فقال الرسول زيد : ما العِين؟ قال : البقر ، فقال زيد للنعمان : إنما أراد كرامتك ؛ ولو علم أن هذا يشقَ عليك لم يكتب إليك به .

فأنرلها يومين ، ثم كتب إلى كسرى : إنّ الذي طلب الملك ليس عندي ، وقال لزيد : اعلم ني عند ، فلني ساحدته فلما رجح إلى كسرى ، قال زيد للرسول الذي جاء معه : اصدّق الملك الذي سمعت منه ، فإني ساحدته بحديثك ولا أخالفك فيه . فلما دخلا على كسرى ، قال زيد : هذا كتابه ، فقرأه عليه ، فقال له كسرى : فأين المدين كنت خبّرتني به ؟ قال: قلد كنت أخبرتُك بضبّهم بنسائهم على غيرهم، وأنّ ذلك من شقائهم المدين كنت خبّرتني به ؟ قال: قلد كنت أخبرتُك بضبّهم بنسائهم على غيرهم، وأنّ ذلك من شقائهم المدين والخبّري والغرّبي على الشبع والرياش، واختيارهم السُّموم والرياح على طيب أرضك هذه ، حتى أتّبم ليسمّومها السبح؛ فسل هذا الرسول الذي كان معي عن الذي قال، فإنّي أكرم الملك عن الذي قال وردّ عليه أن أقوله ، فقال للرسول : وما قال ؟ قال : أيها الملك ، أما في بقر السواد [وفارس] ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا ! فعرف الغضب في وجهه ، ووقع في قلبه منه ما وقع ، ولكنه قد قال : رُبّ عبه قد أواد اما هو أشدٌ من

وشاع هذا الكلام ، فيلغ النعمان ، وسكت كسرى على ذلك أشهراً ، وجعل النّعمان يستعدّ ويتوقّع ؛ حتى أتاه كتابه : أن أقبل فإنّ للمؤلك إليك حاجة ؛ فانطلق حين أتاه كتابه فحمل سلاحه ، وما قويّ عليه ، ثم لحق بجبل طبّىء ، وكانت فرعة ابنة سعد بن حارثة بن لأم عنده ، وقد ولدت له رجلاً وامراة ، وكانت أيضاً عنده زينب ابنة أوس بن حارثة ، فأراد النعمان طبّعاً على أن يُلخطوه بين الجبلين ويمتعوم، فأنوا ذلك عليه ، وقالوا: لولا صهوك لفتانناك؛ فإنَّه لا حاجة لنا في معاداة كسرى، ولا طاقة لنا به. فأقبل يطوف على قبائل العرب ليس أحد من الناس يقبله، غير أن بني رواحة بن سعد من بني عبس قالوا: إن شئت قاتلنا معك ـ لِيَنَة كانت له عندهم في أمر مروان الفَرَظ ـ فقال : لا أحبُ أن أهلِكُكُم ، فإنه لا طاقة لكم بكسرى .

فاقبل حتى نزل بذي قار في بني شبيان سرًّا ، فلقي هائيء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذُهُل بن شبيان ، وكان سيّداً منيماً ، والبيت يومئذ من ربيعة في آل ذي الجُلدَين ، لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدّين . وكان كسرى قد أطعم قيس بن مسعود الأبّلة ، فكره التعمان أن يدفع إليه أهله لذلك ، وعلم أن هانئاً مانعه بما يمنر منه نفسه .

وتوجّه النعمان إلى كسرى ، فلقي زيد بن عديّ على قنطرة سَاباط ، فقال : انتجُ نَعَيْم ، إن استطعت النُجاء ، فقال : انتج نعيّم ، إن استطعت النُجاء ، فقال : أنت يا زيد فعلت هذا ! أما والله لنويد : المضاف المهر الأون . فلمّا بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه ، المض نُعَيم ، فقد والله وضعتُ لك عنده أُخِيّة لا يقطعها المهر الأون . فلمّا بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه ، فقيّده وبعث به إلى خانِقين ، فلم يزل في السجن حتى وقع الطاعون فمات فيه ، والناس يظنّون أنه مات بسابط لبيت قاله الاعثير :

فذاك وما أنْجَى من المسوتِ ربِّم بساباط حتَّى مات، وهو مُحَـرْزقُ

وإنما هلك بخانفين ، وهذا قبيل الإسلام ، فلم يلبث إلاّ يسيراً حتى بعث الله نبيّه ﷺ ، وكان سبب وقعة ذي قار بسبب النّعمان .

وحدّثت عن أبي عبيدة مَعْمَر بن المنتي ، قال : حبّثنا أبو المختار فراس بن خَنْدَق ، وعدّة من علماء العرب قد سمّاهم ، أن النعمان لما قتل عديًّا كاد أخو عديّ وابنه النعمان عند كسرى ، وحرّفا كتاب اعتذاره إليه بشيء غضِب منه كسرى ، فأمر بقتله ، وكان النعمان لما خاف كسرى استودع هاني، بن مسعود بن عامر الخصيب بن عمرو المزدلف بن أبي ربيعة بن ذُهل بن شيبان بن ثعلبة ، حلقته ويفمه وسلاحاً غير ذلك ، وذلك أن النعمان كان بنه ابتين له .

ـ قال أبوعبيدة : وقال بعضهم : لم يدرك هانيء بن مسعود هذا الأمر ، إنَّما هو هانيء بن قبيصة بن هانيء بن مسعود . وهو النّبت عندي \_ .

فلما قتل كسرى النعمان ، استعمل إياس بن قبيصة الطائيّ على الحيرة وما كان عليه النعمان . قال أبو عبدة : كان كِسرى الاهرب من بَبْرام مرّ بإياس بن قبيصة فاهدى له فرساً وبَنْزوراً ، فشكر ذلك له كسرى ، فبعث كسرى إلى إياس : أين تركة النعمان ؟ قال : قد أخرزها في بكّر بن واثل ، فامر كسرى إياساً أن يضُمّ ما كان للنعمان ويبعث [به] إليه ، فبعث إياس إلى هائيء : أن أرسل إليّ ما استودعك النعمان من الدروع وظيرها - والمقلل يقول : كانت أدبهمائة ورع ، والمكثّر يقول : كانت ثماغمائة درع - فأي هائيه أن يُسلّم خفارته ، قال : فلم امنعها هائيه ، غضب كسرى وأظهر أنه يستأصل بكر بن واثل - وعنده يومئذ النعمان بن خوارته النظيمية ؛ وهو يحبّ هلاك بكر بن واثل - فقال لكسرى : يا خيرً الملوك ، أدلك على غرة بكر ؟ قال : فعم عالى القراش في النار ، فعالم القراش في النار » الناد عمل عاد قرة را ، تساقط القراش في النار » الناد عمل عد شعت ، وانا أكفيكهم ، فترجوا له قوله : «تساقطوا تساقط القراش في النار » ،

فاقرَّم حتى إذا قاظوا ، جامت بكر بن وائل فنزلت الحِنْو ، حنُوذي قار ؛ وهي من ذي قار [على مسبوة] لبلة ، فأرسل اليهم كسرى النّممان بن زُرْعة : أن اختاروا واحدة من ثلاث خصال ، فنزل النّممان على هاني، ثم قال له : أنا رسولُ الملك إليكم أخَيْركم ثلاث خصال : إمّا أن تُعطوا بأيديكمْ فيحكم فيكم الملك بما شاء ، وإما أن تُمَّرُوا الديار ، وإمّا أن تأفذوا بحرب .

فتوامروا فولُّوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة بن سيار العِجْليُّ ، وكانوا يتيمّنون بــه فقال لهم : لا أرى إلاّ القتال ؛ لأنكم إن أعطيتم بأيديكم قُتِلتم وسُبيَتْ ذراريَّكم ، وإن هـربتم قتلُكم العطش ، وتلْقـاكم تميم فتهلككم . فآذنوا الملك بحرب . فبعث الملك إلى إياس وإلى الهامُوز التستريّ ـ وكان مسلحهُ بالقُطْقُطَانة ـ وإلى جلابزين \_ وكان مسلحُهُ ببارق \_ وكتب كسرى إلى قيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين \_ وكان كسرى استعمله على طفّ سفّوان \_ أن يوافوا إياساً ، فإذا اجتمعوا فإياس على الناس . وجاءت الفرس معها الجنود والفيول عليها الأساورة ، وقد بُعِث النبي ﷺ ورُقّ أمر فارس ، وقال النبي ﷺ : « اليوم انتصفت العرب من العجم» ، فحفظ ذلك اليوم ؛ فإذا هو يوم الوقعة . فلما دنت جيوش الفرس بمن معهم انسلَّ قيسُ بن مسعود ليلًا فأتي هانئًا ، فقال له : أعطِ قومك سلاح النَّعمان فيقووا ، فإن هلكوا كان تبعًا لأنفسهم ، وكنتَ قد أخذت بالحزُّم ، وإن ظفروا ردُّوه عليك . ففعل وقسَّم الدروع والسلاح في ذوى القُوَى والجلَّد من قومه . فلها دنا الجمع من بكُّر ، قال لهم هانيء : يا معشر بكِّر ، إنَّه لا طاقةَ لكم بجنود كسرى ومَنْ معهم من العرب ، فاركبوا الفلاة . فتسارع الناس إلى ذلك ، فوثب حنظلة بن ثعلبة بن سيّار فقال له : إنما أردتُ نجاتنا فلم تَزدْ على أن القيتنا في الهَلكة ، فرد الناس وقطّع وُضُن الهوادج لئلا تستطيع بكر أن تسوق نساءهم إن هربوا .. فسمَّى « مُقطِّع الوُّضن » ، وهي حُزُم الرِّحال . ويقال : مقطِّع البُّطْن ، والبُّطْن حزُّم الأقتـاب ـ وضرب حنظلةً على نفسه قبَّة ببَطحاء ذي قار ، وآلي ألاَّ يفِرُّ حتى تفِرُّ القبَّة . فمضى مَنْ مضى من الناس ، ورجع أكثرهم ، واستقُّوا ماء لنصف شهر ، فأتتهم العجم ، فقاتلتهم بــالحِنْو ، فجـزعت العجم من العطش ، فهربت ولم تقم لمحاصرتهم ، فهربت إلى الجُبابات ، فتبعتهم بَكُر ، وعِجْل أوائل بكُر ، فتقدمت عِجْل ، وابلَتْ يومئد بلاءً حسناً ، واضطمّت عليهم جنود العجم ، فقال الناس : هلكت عجْـل ، ثم حملت بكْر فوجدوا عِجْلًا ثابتة تقاتل ، وامرأة منهم تقول :

> إِنْ يَسْطُفُ رواً بِحِرِّرُوا فِيسًا الخُرَلُ إِيهاً فِداءً لَكُم بَنِي عِجِلًا! وتقول أيضاً تحضُّ في الناس:

إِن تَهْزِموا نعانتُ ونفرِش النُّمَادِقُ اوُ تَهُرُبوا نُنفادِقُ فرَاقَ غَيْر وَامِتْ

فقاتلوهم بالجُبايات يوماً . ثم عطش الأعاجم فمالوا إلى بطحاء ذي قار ، فأرسلت إياد إلى بكر سرًا -وكانوا أعواناً على بكُر مع إياسي بن قبيصة : أيّ الأمرين أعجب إليكم ؟ أن نطيرٌ تحت ليلتنا فنذهب ، أو نقيم ونفرٌ حين تلاقوا القوم ؟ قالوا : بل تقيمون ، فإذا التقى القوم اجزوتم بهم . قال: فصبّحتهم بكر بن وائل ، والظمنُ واقفة يلمُرُن الرجال على القتال . وقال يزيد بن حمار السُكُونيّ - وكان حليفاً لبني شيبان - : يا بني شيبان ، أطيعوني وأكمنوني لهم كميناً . فقعلوا ، وجعلوا يزيد بن حمار وأسّهم فكمنوا في مكان من ذي قار ، يسمى إلى اليوم الجُبّ ، فاجتلدوا ،وعلى ميمنة إياس بن قبيصة الهامُوْز ، وعلى ميسرته الجلابزين ، وعلى ميمنة هاني، بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مسهر الشبيائي ، وعلى ميسرته حنظلة بن ثعلبة بن سيار العِبجُلِيّ ، وجعل الناس يتحاضون ويرجزون ، فقال حنظلة بن ثملية :

قَدْ شَاعٌ أَشْبَاعُكُمْ فَجِدُوا ما عِلْتِي وانا مُوُو جَلَاا وَالحَدُونَ فَيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وقال حنظلة أيضاً :

يبا قَـوْم طِيبُ وا بسالِتَسَال، نفْسَساً أَجْسنَر يَسوْم الْ تَسفُلُوا السفُرْسسا وقال يزيد بن المكسّر بن حنظلة بن ثعلبة بن سيّل :

مَنْ فَرَ مَنْكُمْ فَرُعَنْ حَرِيهِ وَجَادِهِ، وَفَرْ عَنْ نَيهِهِ أَنَا إِنْ مَنْ أَدِيهِهِ أَنَا إِنْ مَنْ اللهِ عَنْ أَدِيهِهِ إِنَّا الشَّرَاكُ قُدُ مِنْ أَدِيهِهِ وَكُلُّهُمْ يَجُرِي عَلَىٰ قَدِيهِهِ مَنْ قَالِحِ اللهَجْنَةِ الْوَصَهِيهِ وَكُلُّهُمْ يَجُرِي عَلَىٰ قَدِيهِهِ مَنْ قَدِيهِهِ اللهَجْنَةِ الْوَصَهِيهِ وَكُلُّهُمْ يَجُرِي عَلَىٰ قَدِيهِهِ اللهُجْنَةِ الْوَصَهِيهِ وَكُلُّهُمْ يَجُرِي عَلَىٰ قَدِيهِهِ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلْمُ عَلَيْ الْعَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ

قال فراس : شم صيّروا الأمر بعد هاني. إلى حنظلة ، فمال إلى مارية ابنته ـ وهي أمّ عشرة نفـر ؛ أحدهم جابر بن أبجر ـ فقطّع وضينها فوقعت إلى الأرض وقطّع وُضُن النساء ، فوقعنَ إلى الأرض ، ونادت ابنة القرين الشيبائيّة حين وقعت النساء إلى الأرض :

وَيْهِا بَنِي شَيْبَانَ صَفًا بَعُد صَف إِنْ تُهْرَمُوا يُصَبِّعُوا فينَا المُلَفَ

فقطّع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبِيتهم مِنْ قِبَل مناكبهم ؛ لأنْ تخِفُ أيديهم بضرب السيوف ، فجالدوهم .

قال : ونادى الهامَرز : مُرْد ومُرْد ، فقال بُرْد بن حارثة البشكريّ : ما يقول ؟ قالوا : يدعو إلى البراز رجل ورجُل ، قال : وأبيكم لقد أنصفّ . فبرز له فقتله برد ، فقال سويد بن أبي كاهل :

ومِنْا بُرِيْدُ إِذ تَحَدَّىٰ جُموعَكُمْ فَلَمْ تُقْرِسُوهُ المَرْزُبَانَ المُسَوَّرا

أي لم تجعلوه . ونادى حنظلة بن ثعلبة بن سيّار : يا قوم لا تقفوا لهم فيستغرقكم النشّاب ، فحملت ميسرة بكّر وعليها حنظلة على ميمنة الجيش ، وقد قتل بُرد منهم رئيسَهم الهاهرز ، وحملت ميمنة بكّر وعليها يزيد بن مُسهوعلى ميسرة الجيش ، وعليهم جلابزين ، وخرج الكمين من جُبّ ذي قار من ورائهم ، وعليهم يزيد بن حمار ، فشدُّوا على قَلْب الجيش ، وفيهم إياس بن قبيصة ، وولّت إياد مُنهزمة كما وعلتهم ، وانهزمت الفُرِّس .

قال سَلِيط : فحدَّثنا أسراؤنا الذين كانوا فيهم يومئذ ، قالوا : فلما التقى الناس ، ولَّت بكُّر منهزمة ،

فقلنا : بريدون الماء ، فلها قطعوا الوادي فصاروا من ورائه ، وجاوزوا الماء ، قلنا : هي الهزيمة ، وذلك في حَرِّ الظهيرة وفي يوم قائظ ، فاقبلت كتبية عِجْل كانهم لهُنَّ قَصَب ، لا يفوت بعضهم بعضاً ، لا يُمتُونَ هرباً ، ولا يخالطون القوم . ثم تذامروا فزحفوا فرموهم بجباههم ، فلم تكن إلاّ إياها ، فأمالوا بايديهم ، فولُوا ، فقتلوا الفرس ومَنَّ مهمهم ، ما بين بطحاء ذي قار ، حيّ بلغوا الراحضة .

قال فراس : فخبَّرت أنَّه تبعه تسعون فارساً ، لم ينظروا إلى سلَب ولا إلى شيء حتى تعارفوا بادّم ( موضع قريب من ذي قار ) ، فوُجد ثلاثون فارساً من بني عبخل ، ومن سائر بَكُر ستون فارساً ، وقتلوا جلابزين ؛ قتله حنظلة بن ثعلبة . وقال ميمون بن قيس يمدح بني شيبيان خاصّة في قوله :

فِىدى لِيْنِي ذُهْلِ بْنِ شَيْبَانَ سَاقَتِي وَرَاكِبُهَا يَسِومَ السَّقَاءِ، وقَسَّتِ مُمْ صَرِّبُوا بِالْجِنْدِ، جِنْبُ قَرَاقِيرٍ مُصَلِّحَةً الهَاسَرُزِ حَتَّىٰ تَسَوَّلُتِ وَأَلْتَ مَنْسَلِكَ لَمْ كَانَتْ بِوالنَّعْلُ وَلَّتِ وَأَلْتَسَنَا قَبْسُ وَقُلْتُ لَمَعَلَّهُ هُمُسَالِكَ لَمْ كَانَتْ بِوالنَّعْلُ وَلَّتِ

فهذا يدلّ على أن قيساً قد شهد ذا قار . وقال بُكير ، أصَمُّ بني الحارث بن عَبَاد ، يمدح بني شبيان :

إِنْ كُنْتِ سَائِفَةَ الْمُسْدَامَةِ أَهْلَهَا مَسَيْفَا بِخَائِدَ أَمْسَجُدِ الأَيْسَامِ وَأَسَدَ لَكُ الْمَسْدَوَى عَلَىٰ مَقِسِلِ الهسامِ مَسَرَبُوا بَنِي الأَحْسِرَويَ عَلَىٰ مَقِسِلِ الهسامِ مَسْرَبُوا بَنِي الأَحْسِرَويَ عَلَىٰ مَقِسِلِ الهسامِ عَسْرِبُوا بَنِي الأَحْسِرَويَ عَلَىٰ مَقِسِلِ الهسامِ عَسْرِبُوا بَنِي الفَسْدُامِ وَحَسِيبَةً الْمَقْسِرَويَ المَسْدُوقِ وَصَالَمُ اللهماءُ وَمَسْتَعِيْنَ اللهماءُ وَحَسِيبَةً اللهماءِ وَحَسِيبَةً اللهماءِ وَحَسِيبَةً المَعْسِرِقُ وَمَسْتَعِيْنَ وَمَسْتَعِيْنَ وَمَسْتَعِيْنِ وَاللهماءُ واللهماءُ وال

فلها مدح الأعشى والأصمّ بني شيبان خاصّة غضبت اللهازِم ، فقال أبو كلبة ، أحد بني قيس يؤنّبها مذلك :

جُدُعُتُما شاعِرَيْ قَرْمُ أُولِي حَسَبِ حَرْتُ أَسُوفُهُمَا حَرَّا بِهِنْشَادِ أَعْنِي الأَصْمُ وأَعْشَافًا إِذَا الْجَتَمَا فَلَا استعانا عَلَىٰ شَمْعِ بِإِيْصادِ لَـوْلا قَـوْلا استعانا عَلَىٰ شَمْعِ بِإِيْصادِ لَـوْلا قَـوْلا مِنْ اللَّهَازِمِ ما قَـاطُوا بِلِي قادِ نَحْنُ أَتَهَا هُمُ مِنْ عِنْدِ أَشْمُلهِم كَمَا قَلَّبُسُ وُولاً بِحَسُدًارِ؟ قال إبو عمدو بن العلاء : فلم بلغ الاعشى قول أبي كلة ، قال : صدق . وقال معتدراً مَا قال : مَنْ يُهُولُونُ أَصَمُّ بِحِسْلِ أَعْشَىٰ يَتِها فِي الضَّلَالِ وَفِي الخَسَادِ فَلَاسُنَا بُرُونُ الضَّمُ بِحَرْدِي مِنْ الْمُعْرَادِي وقال الاعشى فِي ذلك اليوم :

أتانا عَنْ بَنِي الأَحْرا دِ قَوْلُ لَمْ يَكُنْ أَمَما أرادوا نَحْتَ أَتْلَتِنا وكُنّا نَمْنَعُ الْخُطُمَا

وقمال أيضاً لقيس بن مسعود :

أُقِيْس بْنَ مَسْعُودِ بْن قَيْسِ بْن خَالِـد أُتُـجْمَــُعُ فــي عَــامٍ غَــزَاةً ورِحْـلةً وقال أعشى بنى ربيعة :

وَسَحْسُ عَدادَ ذي قبار أَقَـمُسنا وَقَـدُ جَاوَوا بِها جَـأَوا قِـلَقاً لِيَسِوْمٍ كَرِيهِ فِحَتَّىٰ تَسَجَلَتُ فَـوَلُونَنا اللَّوْالِسِرَ وَآلَتُقَوْنا وَوُدُنَا عَـادِضَ الاَّحْرَار وَوْدًا

وأنَّتَ آمْسرُوُّ تَرْجُسو شَبابَسكَ والسلُ أَلا لَيْتَ قَيْسساً غَسرُقت الفَسوابِسلُ!

وَقَدَ شَهِدَ الْقَبَائِلُ مُمْلِيدِنا مُلَمُلُمَة تَحَالِبُهَا طُحونا ظِلْالُ دُجَنَة عَنَّا مُصْلِدِينَا بنُعْمانَ بْنِ زُرْعَة أَكْتَمَينَا كَمَا وَرَدَ القَطَا الثُّمَدَ المَهِينَا

#### ذكر من كان على ثغر العرب من قِبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند

قد مضى ذكرنا من كان يلي ذلك من قبل ملوك الفرس من آل نصر بن ربيحة إلى حين هلاك عمرو بن هند ، وقدر مدّة ولاية كلّ مَنْ ولي منهم ذلك ، ونذكر الآن مَنْ ولي ذلك لهم بعد عمرو بن هند ، إلى أن وليّ ذلك لهم النحمان بن المنفر ، والذي وليّ لهم ذلك بعد عمرو بن هند أخوه قابوس بن المنفر ، وأمّه هند ابنة الحارث بن عمرو ، فوليّ ذلك أربع سنين ؛ من ذلك في زمن أنو شِروان ثمانية أشهر ، وفي زمن هرمز بن أنو شروان ثلاث سنين وأربعة أشهر .

ثم ولي بعد قابوس بن المنذر السُّهْرَب .

ثم ولي بعده المنذر أبو النعمان أربع سنين .

ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة ، من ذلك زمن هرمز بن أنو شِروان سبع سنين وثمانية أشهر ، وفي زمن كسرى أبرويز بن هرمز أربع عشرة سنة وأربعة أشهر .

ثم ولي إياس بن قبيصة الطائيّ ومعه النَّخيرجَان ، تسع سنين في زمن كسرى بن هرمز . ولسنة وثمانية أشهر من ولاية إياس بن قبيصة بُعِث النبي ﷺ فيها زعم هشام بن محمد .

ثم استخلف آزاذبه بن ماهان بن مِمُو بنُداذ الهمذانيُّ سبع عشرة سنة ، من ذلك في زمن كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهو ، وفي زمن شيرويه بن كسرى ثمانية أشهو ، وفي زمن أردشير بن شيرويه سنة وسبعة أشهر ، وفي زمن بوران دُخت بنت كسرى شهراً .

ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذر ـ وهو الذي تسمّيه العرب الفُرور ، الـذي قتل بـالبحرين يـوم جُوَّائِـى ، إلى أن قدم خالد بن الوليد الحيرة ـ ثمانية أشهـر . فكان آخـر مَنْ بقي من آل نصر بن ربيعة ، فانقرض أمرهم مم زوال ملك فارس .

فجميع ملوك آل نصر ـ فيها زعم هشام ـ ومن استخلف من العِبَاد والفرس عشرون ملكاً . قال : وعدّة ما ملكوا خسمائة سنة واثنتان وعشرون سنة وثمانية أشهر .

رجع الحديث إلى ذكر المُرْزان وولايته اليمن ، من قِبَل هُرْمز وابنه أبرويز ، ومن وليها بعده :

حُدُثت عن هشام بن محمّد ، قال : عزل هرمزبن كسرى وين عن اليمن ، واستعمل مكانه المأوزان ، فاقام باليمن ، حتى ولد له بها ، وبلغ ولمده . ثم إن أهلّ جبل من جبال اليمن يقال له المصانع خالفوه ؛ وامتنعوا من خَمَّل الحُراج إليه - والمصانع جبل طويل ممتنع ، إلى جانبه جبل آخر قريب منه ، بينها فضاء ليس بالمبعيد ، إلاَّ أنه لا يرام ولا يطمّع فيه - فسار المروزان إلى المصانع ، فلما انتهى إليه نظر إلى جبل لا يُطمع في دخوله إلاَّ من باب واحد ، يُمنع ذلك الباب رجل واحد ؛ فلما رأى أن لا سبيل له إليه ، صعد الجبل الذي مجاذي حصنهم ، فنظر إلى أضيق مكان منه وتحته هواء ذاهب ، فلم ير شيئاً أقرب إلى افتتاح الحصن من ذلك المرضع ، فأمر أصحابه أن يصطفوا له صفين ، ثم يصيحوا به صبيحة واحدة ، وضرب فرسه فاستجمع حُضَّراً ، ثم رمى به فوثب المضيق ، فإذا هو على رأس الحصن . فلما نظرت إليه جُمِر وإلى صنيعه قالوا : هذا أيم - والايم بالحميرية شيطان - فانتهرهم وزبّرهم بالفارسيّة ، وأمرهم أن يكتف بعضهم بعضاً ، فاستنزلهم من حصنهم ، وقتل طائفة منهم وَسَنَى بعضهم ، وكتب بالذي كان من أمره إلى كسرى بن هرمز . فتعجّب من صنيعه ، وكتب إليه : أن استخلف مَنْ شعت ، وأقبل إلىّ .

قال : وكان للمروزان ابنان : أحدهما تمجيه العربية ، ويروي الشعر ؛ يقال له خُورُ نُحْسَرة ، والاَخْرَ أُسُولُ وَ أَسُولُ مَنْ الله عَلَمُ الله من ، أُسُولُ بِتَكُلُم بالفارسية ، ويتدهُقَن ، فاستخلف المروزان ابنه خُو خَسَرة ـ وكان أحب ولده إليه ـ على اليمن ، وسلم حتى أنا في بعض بلاد العرب هلك ، فوضع في تابوت ، وحمل حتى قدم به على كسرى ، فأمر بذلك التابوت فوضع في خوانته ، وتتب عليه في هذا التابوت : فلان الذي صنع كذا وكذا ، قضته في الجبلين . ثم يلمخ كسرى تعرُّب خرِّ خسرة وروايته الشعر ، وتأدّبه بأدب العرب ، فعزله ، ووتى باذان ، وهو آخر من قدم اليمن من ولاة العجم .

وكان كسرى قد طغى لكثرة ما قد جمع من الأموال وإنواع الجوهر والامتمة والكراع وافتتح من بلاد العدق، وساعده من الأمور ، ورُزِق من مؤاتاته ، ويؤلر ، وشره شرهاً فاسداً ، وحسد الناس على ما في أيديهم من الأموال ، فولى جِياية البقايا عِلْجاً من أهل قرية تدعى خَنْدَق من طَسُّرج بَهُرُسير ؛ يقال له : فَرُخْواذ بن سُمَيّ ، فسام الناس سوء العذاب ، وظلمهم واعتدى عليهم ، وغَصَبهم أمواهم في غير حلَّه ، بسبب بقايا الخراج ، واستفسدهم بذلك ، وضيّق عليهم المعاش ، ويُغضّ إليهم كسرى وملكه .

وحدَّثت عن هشام بن محمد ، أنه قال : كان أبرويز كسرى هذا قد جمع من الأموال ما لم يجمع أحدُّ من الملوك ، وبلغت خيلُه القُسطنطينيَّة وإفريقيَّة ، وكان يشتو بالمدائن ، ويتصيَّف ما بينها ويين مُمَّلـان ، وكان يقال : إنه كانت له اثنتا عشرة ألف امرأة وجارية ، والف فيل إلاَّ واحداً ، وخمسون الف دابّة بين فرس ويِردُّون وبغل ، وكان أرغبَ النَّاس في الجوهر والأواني وغير ذلك .

وأمّا غير هشام فإنه قال : كان [له] في قصره ثلاثة آلاف امرأة يطؤهنّ ، والوف جوار اتخذه منّ للمخلمة والمغناء وغير ذلك ، وثلاثة آلاف وحسمائة دابّة لمركبه ، وصحمائة دابّة لمركبه ، وسممائة وستون فيلاً، وأمر فبُنيت بيوت النيران ، وإقام فيها اثني عشر الف هربّذ للرئمة ، وإنه أمر أن يحمي ما اجتبي من خراج بلاده وتوابعه وسائر أبواب المال ، سنة ثماني عشرة من ملكه ، فرُف إليه أنّ اللّي اجتبي في تلك السنة من الخراج وسائر أبوابه من الورق أربعمائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف رئمة عندال ؛ يمكن تملك ، يمدينة مثقال ؟ يكون ذلك وزن سبعة ، ستمائة ألف ألف درهم ، وأمر فحوّل إلى بيت مال بيني بمدينة طيّسيون ، وسمّاه بهار حفرد خسرو ، وأموال له أخرى من ضرب فيروز بن يُؤخيرد وقباذ بن فيروز ، اثنا عشر

ألف بَدُّرة، في كلّ بَدُّرة منها من الورق أربعة آلاف مثقال ، يكون جميع ذلك ثمانية وأربعين الف ألف مثقال ، وهو وزن سبعة، ثمانية وستون ألف ألف وخسمائة ألف وأحد وسبعون ألفاً وأربعمائة وعشرون درهماً ونصف وثلث ثمن درهم ، في أنواع لا يجمعي مبلغها إلاَّ الله ، من الجواهر والكُسي وغيرذلك .

وإذ كسرى احتقر الناس ، واستخف بما لا يستخف به الملك الرشيد الحازم ، ويلغ من عدّو وجُراته على الله أنه أمر رجلاً كان على حَرْس بابه الحاص يقال له : زاذان فرُّوخ - أن يقتل كل مقيد في سجن من سجونه ، فأحصُوا ، فبلغوا سنة وثلاثين ألفاً ، فلم يقدم زاذان فرُّوخ على قتلهم ، وتقدم لتأخير ما أمر به كسرى فيهم ، فاحملوا علم أعد أنه المحتمل كسرى عداوة أهل مملكته من غير وجمه ؛ أحد ذلك احتقاره إلى اهم ، وتصغيره عظامة م . والثاني تسليط ألعلج فرّخان زاد بن سعيّ عليهم ، والثالث أمره بقتل من كان في السجن ، والرابع عظامة م . والثاني المدلية فرّخان زاد بن سعيّ عليهم ، والثالث أمره بقتل من كان في السجن ، والرابع شهري بن أبرويز مع إخوج من عد وكل بهم مؤدير يؤديرهم ، وأصاورة يجولون بينهم وبين براح ذلك شهري بن بأبرويز مع إخرج من كان فيها ، واجتمع المضع ، فأقبلوا به ، ودخل مدينة برَّسير ليلاً ، فخلي عمّن كان في سجونها ، وخرج من كان فيها ، واجتمع كسرى ، غهر كان في قصره من حرسه ، وانحاز كسرى بغفسه إلى باغ له قريب من قصره ، ويدعى باغ الهندوان فأر مروياً ، وطلب فاخذ مه أذر وروز آذر ، وحبس في دار الملكة ، ودخل شيرويه دار الملك ، واجتمع إليه وجو ، فملكور وارسل إلى أبيه يقرّعه بما كان مه .

وحدُّثت عن هشام بن محمد ، قال : وُلد لكسرى أبرويز ثمانية عشر ولداً ذكراً ، أكبرهم شَهْريار ، وكانت شِيرين تبنَّته ، فقال المنجّمون لكسرى : إنَّه سيولد لبعض ولِدك غلام ؛ ويكون خواب هذا المُجلس وذهاب هذا الملك على يديه ، وعلامته نقص في بعض بدنه ، فحصر ولده لذلك عن النِّساء ، فمكثوا حيناً لا يصلون إلى امرأة ، حتى شكا ذلك شَهْريار إلى شيرين ، وبعث إليها يشكو الشُّبَق ، وبسألها أن تُذخل علمه امرأة وإلَّا قَتَا, نفسه ؛ فأرسلت إليه : إنَّ لا أصل إلى إدخال النساء عليك إلَّا أن تكون امرأة لا يُؤبه لها ، ولا يجمُّل بك أن تمسّها ، فقال لها : لست أبالي ما كانت ، بعد أن تكون امرأة . فأرسلت إليه بجارية كانت تحجمها ، وكانت ـ فيها يزعمون ـ من بنات أشرافهم ؛ إلاَّ أن شيرين كانت غـضبت عليها في بعض الأمور ، فأسلمتها في الحجَّامين ؛ فلما أدخلتها على شَهْريار وتب عليها ، فحملت بيزْدَجرد ، فأمرت بها شيرين فقُصِرت حتى ولدت ، وكتمتْ أمرَ الولد خس سنين . ثم إنَّها رأت من كسرى رقَّة للصبيان حين كُبر ، فقالت له : هل يسرّك أيُّها الملك أن ترى ولداً لبعض بنيك على ما كان في ذلك من المكروه ؟ فقال : لا أبالي . فأمرت بيزْدُجرْد فُطُيَّتَ وَحُلِّم ، وأدخلتْه عليه ، وقالت : هذا يَزْدَجرْد بن شَهْريار ، فدعا به فأجلسه في حِجْره ، وقبّله وعطف عليه، وأحبُّه حبًّا شديداً، وجعل يبيَّته معه؛ فبينا هو يلعب ذات يوم بين يديه؛ إذ ذكر ما قيل فيه، فدعا به فعرًّاه من ثيابه ، واستقبله واستدبره ، فاستبان النقصَ في أحد وَركيْه ، فاستشاط غضباً وأسفاً ، واحتمله ليجلِد به الأرض ، فتعلُّقتْ به شيرين ، وناشدته الله ألَّا يقتله ، وقالت له : إنه إن يكن أمرٌ قد حضر في هذا الملك فليس له مردّ . قال : إن هذا المشؤوم ؛ الذي أخبرتُ عنه ، فأخرجيه فلا أنظر إليه . فأمرت به فحمل إلى سجستان .

وقال آخرون : بل كان بالسُّواد عند ظؤورته في قرية يقال لها خُمَّانيَّة . ووثبت فارس على كِسْرى فقتلته ،

٤٨٦ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

وساعدهم على ذلك ابنه شيرويه بن مريم الروميّة .

وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة . ولمضمّي النتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً من ملكه هاجرّ النبتي ﷺ من مكة إلى المدينة .

ثم ملك من بعده ابنه شيرويه ، واسمه قباذ بن أبريز بن مُرْمز بن كسرى أنو شِرُوان . فأكر أن شيرويه لما مَلك دخل عظهاء الفرس عليه بعد حَبِّسه أباه ، فقالوا له : إنَّه لا يستقيم أن يكون لنا مُلكان اثنان ، فإمَّا أن تقتل كسرى ونحن خَوَلك الباخعون لك بالطاعة ، وإمَّا أن نخلمَك ونعطيه الطاعة على ما لم نزل نعطيه قَبْلُ أن عَمَلك عدد المقالة شيرويه وكسرته ، وأمر بتحويط كسرى من دار المملكة إلى دار رجل يقال ل مَارَسُفَنَد . فحم كسرى على برون ، وقُنَّع رأسه ، وسيربه إلى تلك الدار ، ومعه ناس من الجند ، فحرَّوا به في صيرهم على إسكاف جالس في حانوت شارع على الطريق ، فلم أيمُر بفرسان من الجند ، معمّ فارس مقتّع ، عرف أن المقتّع كسرى ، فحلَفه بقالب ، فعطف إليه رجلٌ مُن كان مع كسرى من الجند ، فاحترط سيفه فضرب عنق الإسكاف ، ثم لحق بأصحابه ، فهفذ اليه رجلٌ مُن كان مع كسرى من الجند ، فاحترط سيفه فضرب عن المجند ، فلم أن بأصر بالمن الإسكاف ، ثم لحق بأصحابه ،

فلم صار كسرى في دار مَارَسْفَنْد جمع شيرويه من كان بالباب من العظهاء وأهل البيوتات ، فقال : إنَّا قد رأينا أن نبدأ بالإرسال إلى الملك أبينا بما كان من إساءته في تدبيره ونوقِّفه على أشياء منها ، ثم دعا برجل من أهل أردشير خُرة يقال له أسفاذ جُشْنُس ، ولمرتبته رئيس الكتيبة ، كان يلي تدبير المملكة ، فقال له : انطلق إلى الملك أبينا ، فقل له عن رسالتنا : إنا لم نكن للبليّة التي أصبحت فيها ولا أحدّ من رعيّتنا سبباً ، ولكنّ الله قضاها عليك جزاء منه لك بسيء أعمالك ؛ منها اجترامك إلى هرمز أبيك وفَتْكك به ، وإزالتُك الملك عنه ، وسمَّلك عينيه ، وقتلُك إياه شر قتلة ، وما قارفت في أمره من الإثم العظيم . ومنها سوء صنيعك إلينا معشر أبنائك في حَظْرِكَ علينا مثافنَة الأخيار ومجالستهم ، وكلّ أمر يكون لنا فيه دَعَة وسرور وغبطة . ومنها إساءتك كانت بمُنْ خلَّدت السجون منذ دهر ، حتى شقوا بشدة الفقر وضيق المعاش والغربة عن بلادهم وأهاليهم وأولادهم . ومنها سوء نظرك في استخلاصك كان لنفسك من النّساء وتركك العطف عليهنّ بمودّة منك والصَّرف لهنّ إلى معاشرة مَنْ كُنّ يُرزِّقنَ منه الولد والنُّسْل ، وحبسك إياهنُ قِبلَك مكرِّهات . ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامّة في اجتبائِك إياهم الخَرَاج ، وما انتهكت منهم في غُلْظتك وفظاظتك عليهم . ومنها جمعُك الأموال التي اجتبيتها من النَّاس في عنف شديدً، واستفساد منك إيَّاهم ، وإدخالك البلاء والمضارُّ عليهم فيه ، ومنها تجميرُك من جّرت في تُغور الروم وغيرهم من الجنود ، وتفريقُك بينهم وبين أهاليهم . ومنها غدرُك بموريق ، ملك الروم ، وكفرك إنعامه عليك فيها كان من إيوائه إياك ، وحسن بلاثه عندك ، ودفعه عنك شرّ عدوك ، وتنويهه باسمك في تزويجه إيّاك أكرمَ النساء من بناته عليه، وآثرهنّ عنده، واستخفافك بحقّه، وتركك إطْلابه ما طلب إليك من ردّ خشبة الصليب ، التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة ، علمته . فإن كانت لك حجج تُدُلي بها عندنا وعند الرعيَّة فأدل بها ، وإن لم تكن لك حجَّة ، فتب إلى الله من قريب ، وأنب إليه حتى نأمر فيك بأمرنا .

فوعي أسفاذ جُشْنَس رسالة كسرى شيرويه هذه ، وتوجّه من عنده إلى كسرى ليبلّغه إياها ، فلما توجّه إلى الموضع الذي كان حبس فيه كسرى ألقّى رجلاً يقال له جيلنوس كان قائد الجند قد وكل بحراسة كسرى جالساً ، فتحاورا صاعة ،ثم سال أسفاذ جشنس جلينوس أن يستاذِن له على كسرى ليلقاه برسالة من شير ويه ،

فرجع جلينوس فرفع الستر الذي كان دون كسرى ، فدخل عليه ، وقال له : عمّرك الله 1 إن أسفاذ جشنس بالباب ، وذكر أنّ الملك شيرويه أرسله إليك في رسالة ، وهو يستأذن عليك ، فرايك في الأمر فيه برأيك ! فتبسّم بحسرى وقال مازحاً : يا جلينوس أسفاذان ، كلامك نحالف كالم أهل المقل ، وذلك أنه إن كانت الرسالة التي ذكرت من شيرويه لللك ، فليس لنا مع ملكه إذن ، وإن كان لنا إذن وحجب فليس شيرويه بملك ؛ ولكن المثّل في ذلك كما قبل : يشاء الله الشيء فيكون ، ويأمر الملك بأمر فينفذ . فأكذَّن لاسفاذ جشنس يبلغ الرسالة التي حملها . فلما سمع جلينوس هذه المقالة خرج من عند كسرى ، وأخذ بيد إسفاذ جشنس ، وقال له : قم فادخل إلى كسرى راشداً .

فنهض أسفاذ جشنس، ودعا بعضَ مَن كان معه من خدمه ، ودفع إليه كساء كان لابسه ، وأخرج من كمه ششتقة بيضاء نقيَّة ، فمسح بها وجهه ، ثم دخل على كسرى ، فلما عاين كسرى ، خرَّ له ساجداً ، فأمره كسرى بالانبعاث ، فانبعث وكفَّر بين يديه \_ وكان كسرى جالساً على ثلاثة أنماط [من] ديباج خُسْرَ وانيّ منسوج بذهب ، قد فرشت على بساط من إبريْسم ، متكتًا على ثلاث وسائد منسوجة بذهب ، وكان بيده سَفَرْجلَّة صفراء شديدة الاستدارة . فلما عاين أسفاذ جشنس ، تربّع جالساً ووضع السَّفرجلة التي كانت بيده على تُكُأته ، فتدحرجت من أعلى الوسائد الثلاث لشدّة استدارتها والملساس الوسادة التي كانت عليها ، بامتلاء حشوها إلى أعلى تلك الأنماط الثلاثة ، ومن النَّمط إلى البساط ، ولم تُلْبث على البساط أن تدحرجت إلى الأرض، ، ووقعت بعيداً متلطَّخة بتراب ، فتناولها أسفاذ جشنس فمسحها بكمَّة ، وذهب ليضعها بين بدي كسرى ، فأشار إليه أن ينحّيَها عنه ، وقال له : أغزبها عنى ، فوضعها أسفاذ جشنس عند طرف البساط إلى الأرض ، ثم عاد فقام مقامه ، وكفّر بيده ، فنكس كسرى ، ثم قال متمثّلاً : الأمر إذا أدبر فاتت الحيلة في الإقبال به ، وإذا أقبل أعيت الحيلة في الإدبار به ، وهذان الأمران متداولان على ذهاب الحيل فيهما ، ثم قال لأسفاذ جشنس : إنَّه قد كان من تدحرج هذه السفرجلة وسقوطها حيث سقطت ، وتلطُّخها بالتراب وهو عندنا كالإخبار لنا بما حمَّلتَ من الرسالة ، وما أنتم عاملون به وعاقبته ، فإن السَّفرجلة التي تأويلها الخبر، سقطت من عُلُو إلى سفل ، ثم لم تلبث على مفرشنا أن سقطت إلى الأرض ، ووقعت بعيداً متلطّخة بتراب ؛ وذلك منها دليل في حال الطُّيرة : أنَّ مجد الملوك قد صار عند السُّوق ؛ وأنَّا قد سلبنا الملك ، وأنَّه لا يلبث في أيدي عقبنا أن يصير إلى من ليس من أهل المملكة ؛ فدونك فتكلِّم بما حمِّلت من رسالة ، وزُّوِّدْتَ من الكلام . فاندفع أسفاذ جشنس في تبليغ الرسالة التي حمَّله إياها شيرويه ، ولم يغادر منها كلمة ، ولم يزلها عن نُسَقها . فقال كسرى في مرجوع تلك الرسالة : بلّغ عَني شيرويه القصير العمر ، أنه لا ينبغي لذي عقل أن يبتُّ من أحد الصغير من الذنب ، ولا اليسير من السيئة إلا بعد تحقق ذلك عنده ، وتيقّنه إياه منه ، فضلًا عن عظم ما بثثت ونشرت وادّعيت منا ، ونسبتنا إليه من الذنوب والجرائم ؛ مع أنّ أولى الناس بالردّ عن ذي ذنب ، وتوبيخ ذي جرمة ، مَنْ قد ضبط نفسه عن الذنوب والجرائم ، ولو كنَّا على ما أضفتَنا إليه لم يكن ينبغي أن تنشره وتؤنَّبنا به أيها القصير العمر القليل العلم؛ فإن كنت جاهلًا بما يلزمك من العيموب ببنَّك منَّا ما بثنت ، ونسبتك إيانا إلى ما نسبت ؛ فاستثبتْ عيوبك واقتصر في الزَّرْي علينا ، والعيب لنا على ما لا يزيدك بسوء مقالتك فيه إلا اشتهاراً بالجهل، ونقص الرأي. أيُّها العازب العقل، العديم العلم؛ فإنَّه إن كان لإجهادك نفسك في شُهْرك إيانا من الذنوب بما يوجب علينا القتل حقيقة ، وكان لك على ذلك برهان ؛ فقضاة أهل مِنتك ينفُون ولد المستوجب للفتل من أبيه ، وينحُّونه عن مضامة الأخيار وبجالستهم ، ومخالطتهم إلاً في أقل لملواطن فضلاً عن أن يملك ؛ مم أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا أنفسنا ونيتنا وبين الله أقل المواطن فضلاً عن أن يملك ؛ مم أنه قد بلغ بحمد الله ونعمته من إصلاحنا أنفسنا ونيتنا وبين الله وبين امشراً المنتا وبين الله من الحب أنها إلى المنتا فيه من أبرهان ؛ لتزويخ ؛ ونحن نشرح الحال فيها الزمتنا من الدنوب، وأخفت بنا من الجوائم ؛ عن غير التماس منا لذلك نفصاً فيها أدليا به من حجة ؛ أو أتينا عليه من برهان ؛ لتزوداد علماً بجهالتك وصروب عقلك ، وسوء صنيحك. أما ما ذكرت من أمر أبينا مُومر ؛ فمن جوابنا فيه أن الأشرار والبغاة كانوا أغرزوا هرمز الإنفاقات منه ، ولحقنا بالمؤتم ، فاعترلنا بابه منهجم علينا المنافق بهرام في جنود عظيمة من الحصاة المستوجبة القتل ، ما أقرقا المستوجبة القتل من الماطنة ، فأجلاتا عن موضع المملكة فلحقنا ببلاد الروم ، فأقبلنا منها بالجنود والمُدَّة ، وحاربناه فهرب منا ، مارقا وصار من أمره في بلاد الترك من المملة المستوجبة القتل وصار من أمره في بلاد الترك من أملكة والبوار إلى ما قد اشتهر في الناس ؛ حتى إذا صفالنا الملك ، وصاعنا بعون العملة للمالك المؤلمة المناسكة على منابدون في مدير ما نحن بادلون في ساستنا ما ومفتتحون به مُلكنا الانتقام لابينا ، والثار المقرأ عليها ، قلنا كلّ من شرك في دمه ؛ فإذا احكمنا ما نوينا من ذلك ، وبلغنا منه ما فريد تفرغنا لغيره من تدبير الملك ، فقتلنا كلّ من شرك في دمه ؛ وفؤا احكمنا ما عله على ومالأ

واثما ما ذكرتُ من أمر إبنائنا ، فمن جوابنا أنه ليس من ولد ولدناه ـ ما خلا من استاثر الله به منهم ـ إلا صحيحة أعضاء جسده ؛ غير أنا وكلنا بالحراسة لكم ، وكفّكم عن الانتشار فيها لا يعنيكم إرادة كفّ ما تتخوّف من ضرركم على البلاد والرعية . ثم كنا أقمننا من النفقات الواسعة في كسوتكم ومراكبكم وجميع ما تحتاجون أن ما قد علمت ، وأمّا أنت خاصّة ، فمن قصّتك أن المنجمين كانوا قضوًا في كتاب مولدك أنك مثرب علينا ، أو يكون ذلك بسبك ؛ فلم تأسر بقتلك ؛ ولكن ختمنا على كتاب قضية مولدك ، ودفعناه إلى شيرين صحتنا . ومع ثقتنا بنلك الفضية وجدننا فرميشا ملك المند كتب إلينا في سنة ست وثلاثين من مُلكنا ، وقد أوفدهم إلينا ، فكتب في أصور شتى ، وأهدى لنا ولكم ـ معمر أبائنات هدايا وكتب إلى كلّ واحد منكم كتاب ينته لك ـ فاذكرها . فيلًا ، وسيفًا ، ويازياً أييض ، وديباجة منسوجة بلهب ؛ فلم نظرنا في الهدي لكم ، وكتب إليكم وجدته قد رقع على كتابه إليك بالمندية : اكتم ما فيه ، فأمرنا أن يصرف إلى كلّ المدين كم ما بعث إليه من ما فيه ، واحبسا كتابه إليك الحال التوقيع الذي كان عليه ، ودعونا بكاتب هندي ، وأمرنا بفض خاتم الكتاب وقراءته ، فكان فيه : أبشر وقرّ عينا ، وانم بالأ ، فإنك عليه ، ودعونا بكاتب ديبا ذم أمن وثلاث من شلك كسرى ، ومملك على ملكه وبلاده ؛ فوثفنا أنك لم تكن لتملك إلا بهلكت وروزان ، فلمنتقصك - بما استقر عندنا من ذلك ما كنا أمرنا بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون والصّلات وم ذلك شبئناً ؛ فضلًا عيداً من المعافي عن المدالك عن المدالك من ذلك شبئاً ؛ فضلًا عن أنك أمرنا شبط كنا أمرنا بإجرائه عليك من الأرزاق والمعاون والصّلات وغولك شبئاً ؛ فضلًا عيد أمنا مقتلك .

وأمّا كتاب فرميشا فقد ختمنا عليه بخائمنا ، واستودعناه شيرين صاحبتنا ؛ وهي في الأحياء صحيحة العقل والبدن ؛ فإن أحببت أن تأخذُ منها قضيّة مولدك ، وكتاب فرميشا إليك وتقرأهما لتُكسبك قراءتك إياهما ندامة وثيوراً فافعل .

وأمّا ما ذكرت من حال من خُلِّد السَّجن فمن جوابنا فيه أن الملوك الماضين من لدن جَهُومُ ت إلى أن ملك بشتاسب ، كانوا يدبّرون ملكهم بالمعدّلة ؛ ولم يزالوا من لدن بشتاسب إلى أن ملكنا يدبّرونه بمعدلة ، معها ورع الدين ؛ فسل إن كنتَ عديم عقل وعلم وأدب مَملة الدين \_ وهم أوتاد هذه اللّه \_ عن حال من عصى الملوك وخالفهم ، ونكَث عهدهم ، والمستوجبين بذنوبهم القتل فيخبروك أنَّهم لا يستحقُّون أن يُرحَوا ويعفَى عنهم . واعلم مع ذلك أنا لم نامر بالحبس في سجوننا ، ولا من قد وجب عليه في القضاء العدل أن يقتل أو تُسمّل عينه ، وتقطع يده ورجله وسائر أعضائه . وكثيراً ما كان الموكّلون يهم وغيرهم من وزرائنا يذكرون استيجاب من استوجب منهم القتل ، ويقولون : عاجلُهم بالقتل قبل أن يحتالوا لأنفسهم حيّلًا يقتلونك بها ، فكنًا لحبِّنا استبقاء النفوس وكراهتنا سفك الدماء نتأنَّى بهم ، ونكلهم إلى الله ، ولا نقدم على عقوبتهم بعد الحبس الذي اقتصرنا عليه ؛ إلَّا على منعم أكل اللحم وشرب الشراب ، وشمَّ الرياحين ، ولم نَعْدُ في ذلك ما في سنن الملَّة من الحوَّل بين المستوجبين للقتل ، وبين التلذَّذ والتنعُّم بشيء نما منعناهم إياه ؛ وكنّا أمرنا لهم من المطعم والمشرب وسائر ما يقيمهم بالذي يُصلحهم في اقتصاد ، ولم نأمر بالحوُّل بينهم وبين نسائهم والتوالد والتناسل في حال حبسهم . وقد بلغنا أنك أجمعت على التخلية عن أولئك الدعّار المنافقين المستوجيين للقتل ، والأمر بهدم محبسهم ، ومتى تُخلِّ عنهم تأثم بالله ربك ، وتسيء إلى نفسك ، وتُخلِّ بدينك وما فيه من الوصايا والسنن التي فيها صرف الرحمة والعفو عن المستوجبين للقتل ، مع أنَّ أعداء الملوك لا يجبُّون الملك أبـدأ، والعاصين لهم لا يمنحونهم الطاعة . وقد وعظ الحكياء وقالوا : لا تؤخِّرنَّ معاقبة المستوجير العقوبة ؛ فإنَّ في تأخيرها مدفعة للعدل ، ومضرّة على المملكة في حال التدبير ؛ ولئن نالك بعضُ السرور إن أنت خلّيت عن أولئك الدعار المنافقين العصاة المستوجبين للفتل لتجدنُّ غِبُّ ذلك في تدبيرك ، ودخول أعظم المضرَّة والبليَّة على أهل الملَّة .

وأمّا قولك : إنّا إنمّا كسبنا وجمعنا وادّحرنا الأموال والأمتمة والبزور وغيرها من بـلاد مملكتنا بـناعنف اجتباء ، وأشدّ الحاح على رعيّتنا ، وأشدّ ظلم ، لا من بلاد العدق بالمجاهدة لهم والقهر ، عن غلبة منّا إياهم على ما في أيديهم ؛ فمن جوابنا فيه أنّ من إصابة الجواب في كلّ كلام يُتكلّم بجهل وعنجهيّة ترك الجواب فيه ، ولكن لم نَذَعُ ـإذا صار ترك الجواب كالإقرار ، وكانت حجّتنا فيها غشِينا أن نحتجٌ به ، قويّة ، وعذرنا واضحاً ــ شرح ما سألتنا عنه من ذلك .

اعلم أيًّا الجاهل ؛ أنه إنما يقيم مُلَك الملوك بعد الله الأموال والجنود وبخاصة ملك فارس ، الذي قد اكتنف بلاده أعداء فاغرة أفواههم لالنقام ما في يديه ، وليس يُقدَّر على كُفّهم عنها ، وردعهم عمّا يريدون من اختبلاس ما يرومون اختلاسه منه ؛ إلّا بالجنود الكثيفة ، والأسلحة والعدد الكثيرة ؛ ولا سبيل له إلى الكثيف من الجنود والكثير تما يحتاج إليه إلا يكثرة الأموال ووفورها ، ولا يستكثر من الأموال ولا يقدر على جمها لحاجة إن عرضت له إليها إلا بالجدّ والتشمير في اجتباء هذا الحزاج . وما نحن ابتدعنا جمع الأموال ؛ بل اقتدينا في ذلك بآبائنا والمأضين من أسلافنا ؛ فإنهم جمعوها كجمعنا إياها ، وكثّروها ووقروها لتكون ظهراً لهم على تقوية خلاهم المنافق على المؤلف وعلى جوهر كان في جنودهم وإقامة أمورهم ؛ وغير ذلك ممّا لم يستغنوا عن جمعها له . فأغار على تلك الأموال وعلى جوهر كان في خزائننا ، المنافق بهرام في عصابة مثله وفقاك مستوجبين القتل ، فشأبوها وبدّروها وذهبوا بما نهم با ، ولم يرغبوا فيها . يتركوا فى بيوت أموالنا وخزائننا إلا أسلحة من أسلحتنا لم يقدروا على تشذيبها والذهاب بها ، ولم يرغبوا فيها .

فلما ارتجعنا بحمد الله مُلْكَنَا ، واستحكمت أمورنا وأذعن لنا الرعيَّة بالطاعة ، ودفعنا عنهم البواثق التي كانت حلَّت بهم ، ووجُّهنا إلى نواحى بلادنا أصْبَهْبدين ، وولَينا دونهم على تلك النواحي فاذوسبانين ، واستعملنا على ثغورنا مرازبة وولاة ذَوي صرامة ومضاء وَجَلد ، وقرّينا مَنْ وليّنا من هؤلاء بالكثيف من الجنود ، أثخن هؤلاء الولاة مَنْ كان بإزائهم من الملوك المخالفين لنا والعدرّ . وبلغ من غاراتهم عليهم ، وقتلهم مَنْ قتلوا ، وأسرهم مَنْ أسروا منهم ، من سنة ثلاثَ عشرَة مِنْ مُلكنا ، ما لم يقدر الرجل من أولئك على إطلاع رأسه في حرم بلاده إلاَّ بخفير ، أو خائفاً ، أو بأمان مِنَّا ، فضلًا عن الإغارة على شيء من بلادنا ، والتعاطي لشيء مما كرهنا ، ووصل في مدَّة هذه السنين إلى بيوت أموالنا وخزائننا بمَّا غنمنا من بلاد العدوُّ من الدَّهب والفضة وأنواع الجوهر ، ومن النَّحاس والفرند والحرير والإستبرق والديباج والكُراع والأسلحة والسُّبِّي والأسراء ما لم يُغْفُ عِظُمُ خطر ذلك وقدره على العامة ، فاتما أمرنا في آخر سنة ثلاث عشرة من مُلكنا بنقش سكك حديثة ، لنامر فيستَأنف ضرب الورق بها ، وُجد في بيوت أموالنا ـ على ما رفع إلينا المحصون لِمها كان فيها من الورق سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جنودنا من الورق - مائتا ألف بَدَّرة ، فيها ثمانمائة ألف ألف مثقال . فلما رأينا أنا قد حَصَّنَّا تغورنا ، وردعنا العدوّ عنها وعن رعيتنا ، [وجمعنا مشتَّت أمرنا] ، وكَعَمنا أفواههم الفاغرة كانت لالتقام ما في أيديهم ، وبسطنا فيهم الأمن ، وأمُّنَّا على نواحي بلادنا الأربع ما كـان أهلها فيــه من البواثق والمغار ، أمرنا باجتباء بقايا السَّنين ، وما انتهب من بيوت أموالنا من ذهب وَفَضَّة ، ومن خزائننا من جوهر أو نحاس ، وردّ ذلك كلَّه إلى موضعه ؛ حتى إذا كان في آخــر سنة ثلاثين من مُلَّكنا أمرنا بنقش سكك حديثة ، يضرب عليها الورق ، فوجد في بيوت أموالنا سوى ما أمرنا بعزله من الأموال لأرزاق جندنا ، والأموال التي أحصيت لنا قبل ذلك من الورق أربعمائة ألف بَدَّرة ، يكون ما فيها ألف ألف ألف مثقال وستماثة ألف ألف مثقال ؛ وذلك سوى ما زادنا الله إلى تلك الأموال ؛ ممّا أفاء الله بمنَّه وطُولُه علينا من أموال ملوك الروم ، في سفن أقبلت بها إلينا الرَّيح؛ فسمّيناها فيء الرياح؛ ولم تزل أموالنا من سنة ثلاثين من ملكنا إلى سنة ثماني وثلاثين من مُلْكنا ، التي هي هذه السنة تزداد كثرة ووفوراً ، وبلادنا عمارة ، ورعيتنا أمناً وطمأنينة ، وثغورنا وأطرافنا مناعة وحصانة ؛ وقد بلغنا أنك هممت ـ لرذولة مروءتك ـ أن تبذَّر هذه الأموال وتُتُويها ، عن رأي الأشرار العتاة المستوجبين للقتل. ونحن نعلمك أنَّ هذه الكنوز والأموال لم تجمع إلًّا بعد المخاطرة بالنفوس ؛ وبعد كدّ وعناء شديد ، لندفع بها العدوّ المكتنفين لبلاد هذه المملكة ، المتقلّبين إلى غلبتهم على ما في أيديهم . وإنّما يُقدّر على كفُّ أولئك العدُّو في الازمان والدهور كلُّها ، بعد عون الله بالأموال والجنود ، ولن تقـوَّى الجنودُ إلاّ بالأموال ، ولا يُنتفع بالأموال إلاَّ على كثرتها ووفورها ؛ فلا تهمَّن بتفرقة هذه الأموال ، ولا تجسُرَنَ عليها ؛ فإنها كهف لملكك وبلادك ، وقوة لك على عدوّك .

ثم انصرف إسفاذ جشنس إلى شيرويه فقص عليه ما قال له كسرى ، ولم يُسقِط منه حرفاً ؛ وإلَّ عظاء الفرس عادوا فقالوا لشيرويه : إنَّه لا يستقيم أن يكون لنا مَلِكان ، فإمَّا أن تأمر بقتل كسرى ، ونحن خَولُك ، المانحوك الطاعة ، وإمَّا أن نخلك ونعطيه الطاعة . فهدّت شيرويه هذه المقالة وكسرته ، وأمر بقتل كسرى ، فأنتذب لقتله رجال كان وَرَّهِم كسرى ، فكلَما أنه الرجل منهم شتمه كسرى وذَبَره. فلم يُقدِم على قتله أحد ؛ حتى أناه شابٌ يقال له مِهْرِهُرْ بن مُردائشاه ليقتله ، وكان مردانشاه فاذوسبانا لكسرى على ناحية نيمروذ ، وكان من أطوع الناس لكسرى وأنصحهم له ، وإنَّ كسرى سأل قبل أن يخلع بنحو من سنتين منجَّميه وعافقته عن عاقبة أمره ، وأخبروه أن منيَّنه آنية من قِبَل نيمروذ . فاتَّهم مردانشاه ، وتخوّف ناحيتَه لعظم قدره ، وأنّه لم يكن في تلك الناحية مَنْ بعدِله في القوة والقدرة .

191

فكتب إليه أن يعجّل القدوم عليه ؛ حتى إذا قدم عليه أجال الرأي في طلب عِلَّة يقتله بها ، فلم يجد عليه عثرة ، وتلمّم من قتله لما علم من طاعته إيّاه ، ونصيحته له ، وتحرّيه مرضاته . فرأى أن يستبقيّه ويأمر بقطع يمينه ، ويعرّضه منها أموالاً عظيمة بجود له بها ، فبغى عليه من العلل ما قطع يمينه ؛ وإنما كانت تقطع الأيدي والأرجل وتقطع الأعناق في رحبة الملك .

وإنَّ كسرى أرسل يومَ أمر بقطع يده عيناً لياتيَّه بخبر ما يسمع من مردانشاه ومُّن بحضرته من النظارَة ، وإنَّ مردانشاه لما قطعت بمينه قبض عليها بشماله ، فقبُلها ووضعها في حجره ، وجمل يندبها بدمع لـه دارً ويقول : وا سمحتاه ! واراميَّناهُ ! وا كاتبتاهُ ! وا ضاربتاهُ ! وا لاعبتاهُ ! وا كريمتاهُ .

فانصرف إلى كسرى الرجل الذي كان وجّهه عيناً عليه ، فاخبره بما رأى وسمع منه ، فرقً له كسرى ؛ وندم على إتيانه في أمره ما أن ، فارسل إليه مع رجل من العظياء يُعلِمه ندامته على ما كان منه ؛ وأنه لن يسأله شيئاً يجد السبيل إلى بذله له إلا أجابه إليه ، وإسعفه به .

فارسل إلى كسرى مع ذلك الرسول يدعو له ، ويقول : إنّي لم أزلَّ أعرف تفضّلك علمٍّ أجا الملك ، وأشكره لك ، وقد تيقّنت أن الذي أثبتَ إليّ مع كراهتك إيّاه ؛ إنّا كان سببه الفضاء ؛ ولكني سائلك أمراً فأعطني من الأيّان على إسعافك إيّاي به ما أطمئنّ إليه ، ولياتِني بيقين حَلِفك عَلَىٰ ذلك رجل من النسّاك ، فافرشك إيّاه وابقه لك .

فانصرف رسول كسرى إلى كسرى بهذه الرسالة ، فسارع إلى ماسأله مردانشاه ، وحلف بالأبمان المغلّظة ليجيبته إلى ما هو سائله ؛ ما لم تكن مسألته أمراً يُوهِن ملكه . وأرسل إليه بهذه الرسالة مع رئيس المؤمّزمين ؛ فأرسل إليه مردانشاه يسأله أن يأمر بضرب عنقِه ليمتحيّ بذلك العار الذي لزمه ، فأمر كسرى فضربت عنقه كراهة منه للمَحْثُ ، زعم .

وإنَّ كسرى سأل مِهْر هرمز بن مردانشاه ، حين دخل عليه عن اسمه ، وعن اسم أييه ومرتبته . فاخيره أنه مِهْر هرمز بن مردانشاه ؛ فافوسبان نيمروذ ، فقال كسرى : أنتَ ابن رجل شريف كثير الفناء ؛ قد كافائاه على طاعته إيَّانا ، ونصيحته لنا ، وغَنَائه عنَّا بغير ما كان يستحقّه ، فشأنك وما امرت به . فضرب مهر هومز على حَبْل عاتقه بطبرزين كان بيده ضربات فلم يُحكُ فيه ، فقُتُش كسرى فوجد قد شدَّ في عضده خَرزه لا يُحيك السيف في كلّ من تعلّقها . فنزعت من عَضُده ، ثم ضربه بعد ذلك مهر هرمز ضربة فهلك منها . ويلغ شيرويه فخرَّق جيبه وبكى منتحباً ، وأمر بحمل جنَّته إلى الناووس فحيلت ، وشيَّعها العظياء وأفنَاء الناس .

وأمر فقتل قاتل كسرى ، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة ؛ وكان قتله ماه آذر روزماه . وقتل شيرويه سبعة عشر أخاً له ذوي أدب وشجاعة ومروءة ، بمشورة وزيره فيروز ، وتحريض ابن ليزدين ـ وإلى عشور الآفاق كان لكسرى ، يقال له شمطاً ـ إياه عن قتلهم ، فايتلِّ بالاسقام ولم يلتذ بشيء من لذَات الدنيا ، وكان هلاكه بنَسْكُرو المُلِكِ ، وكان مشؤوماً على آل ساسان ، فلما قتل إخوته جَزِع جزعاً شديداً . ويقال : إنه لما كان اليوم الثاني من اليوم الذي قتلهم فيه ، دخلت عليه بوران وآزميدختُ اختاه فاسمعتاه وأعلظتا له ، وقالتا : مَمَلك الحرصُ على مُلْك لا يتمُ ، على قتل أبيك وجميع إخوتك ، وارتكبت المحارم ! فلما سمع ذلك منهما بكى بكاء شديداً ، ورمى بالناج عن رأسه ، ولم يزل أيامه كلّها مهموماً مُدْنفاً . ويقال : إنه أباد مَنْ قدر عليه من أهل بته ؛ وإذّ الطاعون فشا في أيامه حتى هلك الفرس إلاً قليلًا منهم . وكان ملكه ثمانية أشهر .

ثم ملك اردشير بن شيرويه بن أبرُّويز بن هرمز بن أنو شُرُوان ، وكان طفلاً صغيراً - قبل : إنه كان ابن سبح سنين لأنه لم يكن في أهل بيت المملكة محتيك - فملكته عظهاء فحارس ، وحضده رجل يقال لمه مهاذر بما الله على الله على الله على الله على الله على الله على المعاقد الله على الله كسرى ، وسمّاهم السعداء ، محسّ معه بحداثة سنّ اردشير . وكان شَهْر براز بغغر الروم في جُنْد ضمّهم إليه كسرى ، وسمّاهم السعداء ، وكان كسرى وشيرو لا لإزلان يكتبان إليه في الأمر يهمها ، فيستشيرائه فيه ؛ فلمّا لم يشاوره عظهاء فارس في تملك أردشير . الحذاثة سنة واستطال عليهم ، تملك أردشير . الحذاثة سنة واستطال عليهم ، الملك ، والاعتقر أردشير لحداثة سنة واستطال عليهم ، وأجمع على دعاء الناس إلى التشاور في الملك . ثم أقبل بجنده وقد عَمَدُ موشير لحداثة سنة واستطال عليهم ، وأجمع على دعاء الناس إلى التشاور في الملك . ثم أقبل بجنده وقد عَمَدُ مهاذر جشس ؛ فحصّ سور مدينة طيسبون ، وكان المين أقبل فيهم من الجند شهر براز سنة آلاف رجل من جند فارس بغفر الروم ، فائاخ إلى جانب مدينة طيسبون ، وحاصر من فيها وقائلهم منها ، ونصب المجانيق عليها فلم يضرا بها . فلم إليها . فلم إراض عجزه عن افتناحها أتاها من قبل المكبدة ، فلم يزل يخدع رجلاً يقال له نبو تحسروا ، وكان رئيس حرس أردشير ونامدار بُحُشَس بن آذر جشنس ، اصبهبا نيمروذ ؛ حتى فتحا له باب المدينة فلخلها ، فأحد جاعة من الرؤساء فتناهم ، وقتل ناس بأمر شهو براز المفتر بن ضيرويه ؛ صنة الثنين ماه بهمن ، ليلة روزآبان في إيوان مُحرَوشاء قباد .

وكان ملكه سنة وستة أشهر .

ثم مَلك شَهَوْ براز ؛ وهو وَرَحان ماه إسفنديار ، ولم يكن من أهل بيت المملكة ، ودعا نفسه مَلِكاً . وإنه بخد جلس على سرير الملك ضرب عليه بطنه ، ويلغ من شدة ذلك عليه أنه لم يقدر على إتيان الحلالاء ، فدعا بطست فوضع أمام ذلك السرير فتبرز فيه . وإنَّ رجلاً من أهل إضطخر، يقال له فسفروخ بن ما غراشيدان وأخوين له ، امتعضوا من قتل شهر براز أردشير رغلّيته على الملك ، وإنفوا من ذلك ، وتحالفوا وتعاقدوا على قتله ، وكانوا جميعاً في حَوْس الملك ، وكان من السنة إذا ركب الملك أن يقف لمه حرسه بسطوين ، عليهم الملدوع والبيض والتُرسة والسيوف ، وبأيديهم الراماح ؛ فإذا حاذى بهم الملك وضع كلّ رجل منه ترسه على وأخوى من بعض ؛ فلها حاذى بهم شهر براز ركب بعد أن ملك بأيام فوقف فسفرُوخ ، ثمّ طعنه أشواه ، وكان ذلك وأسفلا م ورقع بدين ، فسفط عن دابته ميتًا ، فشيداً وأن رجله حبلاً وجروه إقبالاً وإدباراً ، وساعدهم على قتله رجل من العظهاء يقال له زاذان فرّوخ بن شهر داران ، ورجل يقال له ماهياي ، كان مؤدّب وساعدهم على قتله رجل من العظهاء وأمل البيوتات ، وعاونوهم على قتل رجال فتكوا بأردشير بن شيرويه ، وقتلوا الاسلورة ، وكثير من العظهاء وأمل البيوتات ، وعاونوهم على قتل رجال فتكوا بأردشير بن شيرويه ، وقتلوا الاسلورة ، وكثير من العظهاء وأمل البيوتات ، وعاونوهم على قتل رجال فتكوا بأردشير بن شيرويه ، وقتلوا الما العظهاء وأمل البيوتات ، وعاونوهم على قتل رجال فتكوا بأردشير بن شيرويه ، وقتلوا

وكان جميع ما ملك شهر براز أربعين يوماً .

ثم ملكت بوران بنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان، فذُكر أنها قالت يوم ملكت : البرَّ أبوي وبالمدل آمر ؛ وصيّرت مرتبة شهر براز أنسترّوخ ، وقلدته وزارتها ، واحسنت السَّيرة في رعيّها الوسطت العدل فيهم ، وأمرت بضرب الورق ورمّ الفناطر والجسور ، ووضعت بقايا بقيت من الحراج على الناس عنهم ، وكتبت إلى الناس عامّة كتباً أعلمتهم ما هي عليه من الإحسان إليهم ، وذكرت حَالَ مَنْ هلك من أهل بعن بملطن من أهل بيس بملطن الملكة ؛ وأمها ترجو أن يربّم الله من الزّفامة والاستقامة بمكانها ما يعرفون به أنه ليس بملطن الرجال تُدّرّخ البلاد ، ولا بتأسهم تستاح المساكر ، ولا بمكايدهم ينال الظفر وتطفًا النوائر ؛ ولكن كلّ ذلك يكون بالله عزّ وجلّ، وأمرتهم بالطاعة وحضّتهم على المناصحة ، وكانت كتبها جَّاعة لكلّ ما يحتاج إليه ؛ وإنها ردت خشبة الصليب على ملك الروم مع جائليق يقال له إيشرعهَم.

وكان ملكها سنة وأربعة أشهر .

ثم ملك بعدها رجل يقال له : جُشْنَسْدِه ، من بني عمّ أبَرْويز الأبعدين . وكان ملكه أقلّ من شهر .

ثم ملكت آؤر ثبية حت بنت كسرى أبرويز بن هرمز بن كسرى أنو شروان ؛ ويقال إنها كانت من ألجّل 
نسائهم ؛ وإنها قالت حين مُلكت : منها منها منها و البنا كسرى المنصور ، فإن خالفنا احد مَرقنا دمه . ويقال :
إنه كان عظيم فارس يومئذ فرُسُمُهُ أَمُّ إصبهبذ خراسان ، فارسل إليها يسالها أن تروّجه نفسها ، فارسلت إليه :
إن التُرويج للملكة غيرجائز ، وقد علمت أن دهرك فيها ذهبت إليه قضاء حاجتك وشهوتك مني ، فصر إليّ ليلة 
كذا وكذا . ففعل فرُخهرمز وركب إليها في تلك الليلة ، وتقدمت آزرميدخت إلى صاحب خرسها أن يترصّده 
في الليلة التي تواعدا الالتقاء فيها حتى يقتله . فنفذ صاحبُ حرسها الأمرها ، وأمرت به فجرً برجله ، وطُوح في 
رحبة دار المملكة ، فاتما أصبحوا وجدوا فرُخهرمز قبيلاً ، فامرت بجنّته فغيّت ، وعلم أنه لم يقتل إلا لعظيمة . 
وكان رستم بن فرخهرمز صاحب يُزدَجِرد الذي وجّه بعد لقتال العرب خليفة أبيه بخراسان ، فلما بلغه الخبر 
وكان رستم بن فرخهرمز صاحب يُزدَجِرد الذي وجّه بعد لقتال العرب خليفة أبيه بخراسان ، فلما بلغه الخبر 
أمّل في جند عظيم حتى نزل المدائن ، وَسَمَل عيني آزرميدخت ، وقتلها . وقال بعضهم : بل سُمّت .

وكان ملكها ستة أشهر .

ثم أني برجل من عقِب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز يقال له : كسرى بن مِهْر جُشْنَس ، فملَكه العظاء ، ولبس التاج ، وجلس على سرير الملك ، وقتل بعد أن ملك بأيام .

وقيل إن الذي ملك بعد آزَرْمِيدخت خُرْزاذ خُسْروا من ولد أَبْرُويز . وقيل : إنَّه وُجد بحصن يعرف بالحجارة بالقرب من تَصِيبين ، فلما صار إلى المدائن مكث أباماً يسيرة ، ثم استعصوًا عليه وخالفوه .

وقال الذين قالوا :ملك بعد أزرعيدخت كسرى بن مهرا جشنس : لما قُبِل كسرى بن مهرا جشنس ، طلب عظهاء فارس من كملكونه من أهل بيت المملكة ، فطلبوا من له عنصر من أهل ذلك البيت ولو من قَبِل النساء ، فأتوا برجل كان يسكن مَيْسان ، يقال له فيروز بن مِهْرَانْجُنْسْس ، ويسمى ايضاً جُشْنَسْدِه قد ولدته صَهاربُخت بنت يزداندار بن كسرى أنو شروان ، فملكوه كرهاً .

وكان رجلًا ضَخْم الرأس ، فلما توَّج قال : ما أضيق هذا التاج ! فتطيّر العظهاء من افتتماحه كــــلامه

بالضِّيق ؛ وقتلوه بعد أن ملك أياماً .

ومن الناس من يقول : قتل ساعة تكلُّم بما تكلُّم به .

وقال قائل هذا القول : ثمّ شخص رجل من العظياء يقال له زاذي ولرتبته رئيس الحَوّل إلى موضع في ناحية المغرب قريب من نَصيبين ، يقال له : حصن الحجارة ، فأقبل بابن لكسرى كان نجا إلى ذلك القصر حين قَتَل شيرويه بني كسرى يقال له : فرُخُوزاه خُسّروا إلى مدينة طيسبون ، فانقاد له الناس زمناً يسيراً ، ثم استعصوا عليه وخالفوه ، فقال بعضهم : قتلوه .

وكان ملكه ستة أشهر .

وقال بعضهم : كان أهل إصطخر ظفروا بيزُوْجِوْد بن شهريار بن كسرى بإصطخر ، قد مُرب به إليها حيث قتل شيرويه إخوته ، فلما بلغ عظاء أهل إصطخر أنَّ مَنْ بالمدائن خالفوا فرُخزاذ خسروا ، أثوا بيزُوْجِرْد بيت نار يدعى بيت نار أردشم، فتُوجوه هنالك ـ ومُلكوه ـ وكان خَدَثاً ـ ثم أقبلوا به إلى المدائن ، وقتلوا فرُخزاذ خسروا بحيار احتالوها لقتله بعد أن ملك سنة .

وساغ الملّك لتؤذجيرُد ؛ غير أنّ ملكه كان عند ملك آبائه كالحيال والحلّم ، وكانت المعظما والوزراء يدبّرون ملكه لحداثة سنّة ، وكان أشدَّهم نباهة في وزرائه وإذكاهم رئيس الحَوّل . وضعف امر مملكة فارس ، واجترا عليه أعداؤه من كلَّ رجّه ؛ وتطرّفوا بلاده وأخربوا منها ، وغزت العرب بلاده بعد أن مضت سنتان من ملكه . وقيل بعد أن مضى أربع سنين من ملكه ،

وكان عمره كلُّه إلى أن قتل ثمانياً وعشرين سنة .

وقد بقي من أخبار يُؤَجِّرُه هذا وولده أخبار سأذكرها إن شاء الله بعد في مواضعها من فتوح المسلمين وما فتحوا من بلاد العجم ، وما آل إليه أمره وأمر ولده .

فجميع ما مفيى من السنين من لدن أهبط آدم إلى الأرض ، إلى وقت هجرة السبي ﷺ على ما يقوله الهل المتحتاج من اليهود ، وتزعم أنه في التوراة الصورة مثبت من أعمار الانبياء والملوك . أربعة آلاف سنة وستماثة منة واثنتان وأربعون سنة وأشهر . وأما على ما تقوله النصارى تما تزعم أنه في توراة اليونانية ؛ فإن ذلك خسة آلاف سنة وتسعمائة سنة واثنتان وتسعون سنة وأشهر . وأما جيم ذلك على قول المجوس من الفرس ؛ فإنه أربعة آلاف سنة ومائة سنة واثنتان وتسعون سنة وعشرة أشهر وتسعة عشر يوماً ، على أنه داخل في ذلك مأدة ما يين وقت الهجرة ومقتل يُؤدّجرد ، وذلك ثلاثون سنة وشهران وخسة عشر يوماً ؛ وعلى أن حسابهم ذلك وابتداء تأريخهم من عهد جَوُمرت ، وجُومرت هو آدم أبو البشر ؛ الذي إليه نسبة كلّ منتسب من الإنس ، على ما قد بينت في كتابي هذا .

وأمّا علياء الإسلام فقد ذكرت قبلُ ما قال فيه بعضهم ، وأذكر بعض مَنْ لم يخش ذكره منهم الآن ؛ فإنهم قالوا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين نوح وابراهيم عشرة قرون ؛ والقرن مائة سنة ، وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون ؛ والقرن مائة سنة .

ذكر من قال ذلك :

حدّثنا ابن بشّار ، قال : حدّثنا أبو داود ، قال : حدّثنا همّام ، عن قتادة ، عن عِخُــرمة ، عن ابن عباس، قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، كلّهم على شريعة من الحق .

حدّنني الحارث بن عمد ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قبال : حدّثنا محمد بن عمد بن واقد الأسلميّ ، عن غير واحد من أهل العلم ، قالوا : كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ، وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون ، والقرن مائة سنة ...

وروي عن عبد الرحمن بن مهـلديّ ، عن أبي عَوانــة ، عن عاصم الأحــول ، عن أبي عثمان ، عن سلمان ، قال : الفترة بين حــَّـد وعيــى علـيهما السلام ستّمائة سنة .

وروي عن فُضَيل بن عبد الوهاب ، عن جعفر بن سليمان ، عن عوف ، قال : كان بين عيسى وموسى ستماته سنة .

حدّثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : حدّثنا ابن عَلَيَّة ، عن سعيد بن أبي صدقة ، عن محمد بن سيرين ، قال : نبّنت أن كمباً قال : إن قوله : ﴿ يَا أَخْتَ هَارُونَ ﴾(١) ليس جارون أخى موسى ، قال فقالت له عائشة : كذبت ، قال : يا أمّ المؤمنين ؛ إن كان النبي ﷺ قال فهو أعلم وأخبر ؛ وإلاَّ فإني أجد بينهما ستماثة سنة . قال : فسكتُ .

حدثني الحارث ، قال : حدثنا محمد بن سعد ، قال : اخبرنا هشام ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن بعن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : كان بين موسى بن عمران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ، ولم يكن بينهما فقرة ، وإنه أرسل من غيرهم ، وكان بين ميالاد عيسى والنبي خسمائة وتسع وستون سنة ، بعث في أولها ثلاثة أنبياء ، وهو قوله : ﴿ إِذْ أَرْسَلُنَا إِلَيْهِمُ أَنْتَيْنِ فَكَلَّبُوهُمَا فَنَرُونًا عَلَى اللهِ مُعلَّلًا وَلَعْلَى اللهُ فيها رسولاً مُعلَّلًا الله عُرْزُ ن به شمعون ، وكان من الحواريين ، وكانت الفترة التي لم يعث الله فيها رسولاً أربعنائة وأربعاً وثلاثين سنة وسنة أشهر ، وكانت نبوّته تلائين شهراً ، وإن عيسى حين رفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنة وسنة أشهر ، وكانت نبوّته تلائين شهراً ، وإن الله رفعه بوجسده ، وإنه حيّ الأن .

حدّثني محمد بن سهل بن عسكر ، قـال : حدّثنا إسماعيـل بن عبد الكـريم ، قال : حـدّثني عبد الصمد بن معقل ، أنّه سمع وهباً يقول : قد خلا من الدنيا خسة آلاف سنة وستمائة سنة .

حدّثني إبراهيم بن سعيد الجوهريّ ، قال : حدّثنا بجيبى بن صالح ، عن الحسن بن أيوب المحضوميّ ، قال : حدّثنا عبد الله بن بُسّر ، قال : قال لي رسول الله ﷺ : « لتدركنّ قرناً ، ، فعاش مائة سنة .

فهذا ما روي عن علماء الإسلام في ذلك ، وفي ذلك من قولهم تفاوت شديد ، وذلك أن اللواقديّ ، حكّى عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا ما ذكرت عنه أنه رواه عنهم . وعلى ذلك من قوله ، ينبغي أن يكون جميع سني الدنيا إلى مولد نبيّنا ﷺ اربعة آلاف سنة وستمائة سنة ، وعلى قول ابن عبّاس الذي رواه هشام بن عمد ، عن أبيه ، عن أبي صالح ، عنه ؛ ينبغي أن يكون إلى مولد النبيّ ﷺ خسة آلاف سنة وخمسمائة سنة .

<sup>(</sup>۱) سورة مريم: ۲۸.

<sup>(</sup>۲) سورة يس: ۱٤ .

وأمًا وهب بن منبه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل ، وأنَّ ذلك إلى زمنه خسة آلاف سنة وستماتة سنة ، وجميع مئة الدنيا عند وهب سنة آلاف سنة ، وقد كان مضى عنده من ذلك إلى زمانه خسة آلاف سنة وستمائة سنة . وكانت وفاة وهب بن منبه سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة ، فكَانَّ الباقيّ من الدنيا على قول وهب من وقتنا الذي نحر، فيه ، مائنا سنة وخس عشرة سنة .

وهذا القول الذي قاله وهب بن منبَّه موافق لما رواه أبو صالح ، عن ابن عباس .

وقال بعضهم: من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا ﷺ سنة آلاف سنة ومائة وثلاث عشرة شنة ؛ وذلك أنّ عنده من مُهْيط آدم إلى الأرض إلى الطوفان ، ألفي سنة ومائي سنة وستًا وخسين سنة ، ومن 
الطُوفان إلى مولد إبراهيم خليل الرحن ألف سنة وتسعاً وسبعين سنة ومن مولد إبراهيم إلى خروج موسى ببني 
إسرائيل من مصر خمسمائة سنة وخمساً وستين سنة ، ومن خروج موسى ببني إسرائيل من مصر إلى بناء بيت 
المقدس - وذلك لأربع سنين من مُلك سليمان بن داود - ستمائة سنة وستًا وثلاثين سنة ، ومن بناء بيت المقدس 
إلى مُلك الإسكندر سبعمائة سنة وسبع عشرة سنة ، ومن ملك الإسكندر إلى مولد عيسى بن مربم عليه السلام 
ثلاثمائة سنة وتسعاً وستين سنة ،ومن مولد عيسى إلى مبعث عمد ﷺ خسمائة سنة وإحدى وخمسين سنة ، ومن 
مبعثه إلى هجرته من مكة إلى المدينة ثلاث عشرة سنة .

وقد حدّث بعضهم عن هشام بن محمد الكليّ ؛ عن أبيه ، عن أبي صالح ، عن ابن عبّلس ، أنه قال : كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومائتا سنة ، ومن نوح إلى إبراهيم ألف سنة ومائة سنة وثلاث وأربعون سنة ، ومن إبراهيم إلى موسى خسمائة سنة وخس وسبعون سنة ، ومن موسى إلى داود مائة سنة وتسع وسبعون سنة ، ومن داود إلى عيسى ألف سنة وثلاث وخسون سنة ، ومن عيسى إلى محمد ستّمائة سنة .

وحدّث الهيثم بن عدي عن بعض أهل الكتب أنه قال: من آدم إلى الطُّوفان ألفا سنة ومائتا سنة وست وخست وخسون سنة ، ومن وفاة إسراهيم إلى دخول بني وخسون سنة ، ومن وفاة إسراهيم إلى دخول بني إسرائيل مصر خس وسبعون سنة ، ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها أربعمائة سنة وثلاثون سنة ، ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت المقدس خسمائة سنة وخسون سنة ، ومن بناء بيت المقدس إلى ملك الإسكندر ملك بختنصر وخراب بيت المقدس أربعمائة سنة وست وأربعون سنة ، ومن ملك بختنصر إلى ملك الإسكندر ألى سنة سنة ومائتان من الهجرة ألف سنة ومائتان سنة .

#### ذكر نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده

اسم رسول الله ﷺ محمّد ، وهو ابن عبد الله بن عبد المطّلب ، وكان عبد الله أبو رسول الله أصغرَ ولد أبيه ، وكان عبد الله والزبيروعبد مناف \_وهو أبوطالب \_ بنوعبد الطّلب لأمّ واحدة ، وأمّهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم ؛ حدّثنا بذلك ابن حميد ، قال : حدّثنا سلّمة بن الفضل ، عن ابن إسحاق . إسحاق .

وحدَّثت عن هشام بن محمَّد، عن أبيه ، أنه قال عبد الله بن عبد الطَّلب أبو رسول الله ، وأبوطالب ـ واسمه عبد مناف ـ والزبير ، وعبد الكمّية ، وعاتكة ، ويرَّة ، وأميمة ، ولِلُّ عبد المُطَّلب إخوة ؛ أمَّ جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم بن يَقْظَة .

وكان عبد المطلب - فيا حدّثني يونس بن عبد الأعلى - قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرنا يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن قبيصة بن ذؤيب ، أنه أخبره أن امرأة تُذرت أن تتحر إنها عند الكعبة في أمر إن فعلت : فغلت : فلك الأمر ، فقلمت المدينة لتستفيّ عن تُـذرها ، فجامت عبد ألله بن عصر ، فقال لها عبد الله بن عمر : قل أعلى الما الله أمّرَ في النذر إلا الوفاء به . فقالت المرأة : أفاتخر ابني ؟ قال ابن عمر : قد خلاك الله بن عباس فاستفته ، غفال ان انقسكم ؛ فقال انقسكم ، وقد كان عبد المطلب بن هاشم تُذر إن تقولوا أنفسكم ، وقد كان عبد المطلب بن هاشم تُذر إن عبد الله بن عباس فاستفته ، توافي له عشرة ، أقرع بينهم . أيم ينحر ؟ فطارت القرعة على المقالم : فقال عبد المطلب : اللهم هو أو مائة من عبد الله بن عباس للمرأة : فأرى أن عبد المطلب : اللهم هو أو مائة من الإبل . فقال بن عباس للمرأة : فأرى أن تنحري بالنا فقد عبد الله المدينة ، فقال : ما أرى ابن عمر ولا ابن تنحري ابناك فقد غال الله عن وني إلى الله ، وتصدّفي واعملي ما استطمت من الحمار أصابا الفتيًا ؛ إنه لا نذو في معصية الله ، استغفري الله وتوبي إلى الله ، وتصدّفي واعملي ما استطمت من أصاب الفتيًا ، فلم يؤلو إبنا إلى يقون بألا بأن قد ووأوا أنه قد أصل الفتيا ، فلم يؤلو إنه ورأوا أنه قد أصل الفتيا ، فلم يؤلو يقون بألا بأن قرة ومعصية الله .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنه قصّ من أمر ندر عبد المطلب هذا قصّه ؛ هي أشيع مما في هذا الحبر الذي ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب ؛ وذلك ما حدّثنا به ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمة بن الفضل ، عن عمد بن إسحاق ، قال : كان عبدُ المطلب بن هاضم - فيها يذكرون والله أعلم -قد نَذَر حين لقِيّ من قريش في حفر زمزم ما لَقِيَ : لئن وُلد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتى يمنعوه ؛ لينحرنَّ أحدَهم الله عند الكعبة ، فلم اتوافي له بنوه عشرة ، وعرف أنهم سيمنعونه ، جمعهم ثم أخبرهم بنذَّره الذي نذر، ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك ، فأطاعوه ، وقالوا : كيف نصنع ؟ قال : يأخذ كلّ رجل منكم قِدْحاً ، ثم ليكتب فيه اسمه ، ثم ائتوني به . ففعلوا ، ثم أتوه ، فلحل على هُبَل في جوف الكعبة ، وكانت هُبَل أعظمَ أصنام قريش بمكَّة ، وكانت على بشر في جوف الكعبة ، وكانت تلك البئر هي التي يُجمع فيها ما يُهدى للكعبة ، وكان عند هُبَل سبعةُ أقْدح ، كلّ قِلْتُم منها فيه كتاب : قِلْـم فيه العقل ، إذا اختلفوا في العَقَّل مَّنْ يحمله منهم ضربوا بالقِداح السبعة ، فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله ، وقِدْح فيه : « نَعَمْ » للأمر إذا أرادوه يُضرب به ؛ فإن خرج قِدْح : « نعم » عملوا به ، وقدَّح فيه : ﴿ لا ﴾ ، فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح ، فإذا خرج ذلك القِدُّح لم يفعلوا ذلك الأمر ، وقدَّح فيه ﴿ منكم » ، وقِدْح فيه ﴿ مُلْصَق » ، وقِدْح فيه ﴿ من غيركم » ، وقِدْح فيه ﴿ المياه » إذا أرادوا أن يحفروا للَّماء ضربوا بالقِداح ، وفيها ذلك القِدُّح ، فحيثًا خرج عملوا بـه . وكانُّـوا إذا أرادوا أن يختنوا غلامًا ، أو يُنكِحوا مُنْكَحًا ، أو يدفنوا ميَّتًا ، أوْ شَكُّوا في نسب أحد منهم ذهبوا بـه إلى هُمَل وبمــائة درهــم وَجَزور ، فأعطؤها صاحب القِداح الذي يضربها ، ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون ، ثم قالوا : يا إلهنا ، هذا ابن فلان ، قد أردنا به كذا وكذا ، فأخرج الحقُّ فيه ؛ ثم يقولون لصاحب القِداح : اضرب ، فيضرب فإن خرج عليه « منكم » كان وسيطاً وإن خرج عليه « من غيركم » كان حليفاً ، وإن خرج عليه « ملصَق » كان عَلَى منزلته منهم ، لا نسب له ولا حِلْف ، وإن خرج في شيء سوى هذا نما يعملون به « نَعَمْ » عملوا به ، وإن خرج « لا » أخّروه عامَهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ، ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِدَاح - فقال عبد المطّلب لصاحب القِداح : اضرب على بنيّ هؤلاء بقِداحهم هذه ، وأخبره بنذره الذي نَذَر ، فَأَعَطَّى كُلِّ رجل منهم قِدْحه الذي فيه اسمه ـ وكان عبدُ الله بن عبد المطلب أصغر بني أبيه ، وكان فيها يزعمون أحب ولد عبد المطّلب إليه ، وكان عبد المطّلب يرى أن السهم إذا أخطأه فقد أشْوَى ، وهو أبو رسول الله ﷺ ـ فلمّا أخذ صاحبُ القِداح القِداح ليضربَ بها ، قام عبد المطّلب عند هُبَل في جوف الكعبة يدعو الله ، ثم ضرب صاحبُ القداح ، فخرج القِدْح على عبد الله ، فأخذ عبد المطلب بيده ، وأخذ الشُّفْرة ، ثم أقبل إلى إساف وناثلة ـ وهما وَتَنا قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحهــا ـ ليذبحــه ، فقامت إليــه قريش من أنديتها ، فقالوا : ماذا تريد يا عبد المُطلب ؟ قال : أذبحه فقالت له قريش وبنوه : والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذِر فيه ؛ لئن فَعلتَ هذا ، لا يزال الرجل يأتي بابنه حتى يذبحه ، فيا بقاءُ الناس على هذا ! فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ـ وكان عبد الله ابن أخت القوم ـ : والله لا تذبحه أبداً حتى تعذِر فيه ؛ فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه . وقالت له قريش وبنوه : لا تفعل وانطلِقْ به إلى الحجاز ، فإنَّ به عَرَّافة لهـا تابـم ، فسلُّها ، ثم أنت على رأس أمرك ؛ إن أمَرَتْك أن تذبحه ذبحتَه ، وإن أمرتْك بأمر لك وله فيه فرج قَبلْته .

فانطلقوا حتى قدموا المدينة ، فوجدوها - فيما يزعمون - بخيير ، فركبوا إليها حتى جاؤوها ، فسألرها ، وقَصَ عليها عبد المطلب خبره وخبر ابنه ، وما أراد به ، وندّره فيه . فقالت لهم : ارجعوا عَتي اليوم حتى ياتَتين تابعي فأسأله . فرجعوا عنها ، فلماً خرجوا من عندها ، قام عبد المطلب يدعوالله . ثم غدواً عليها ، فقالت : نعم ، قد جاءني الحبّر ، كم الدِّيةُ فيكم ؟ قالوا : عشر من الإبل - وكانت كذلك - قالت : فـارجعوا إلى بلادكم ، ثم قرّبوا صاحبكم ، وقربوا عَشْراً من الإبل ، ثم اضربوا عليها وعليه بالقداح ، فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا في الإبل حتى يرضى ربُّكم ، وإن خرجت على الإبل فانحروها ، فقد رضيّ ربُّكم ، ونجا صاحبكم .

فخرجوا حتى قدموا مكّة ، فلما أجمعوا لللك من الأمر قام عبد المُطلب يدعو الله ، ثم قَرَبوا عبد الله . وعشراً من الإبل - وعبد المُطلب في جوف الكعبة عند مُجل يدعو الله . فخرج القِدِّح على عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل عشرين ، وقام عبد المُطلب في مكانه ذلك يدعو الله ، ثم ضربوا فخرج السَّهم على عبد الله ، فزادوا عشراً من الإبل ، فكانت ثلاثين ، ثم لم يزالوا يضربون بالقِداح ويخرج القِلْت على عبد الله ، فكلم خَرَج عليه زادوا من الإبل عشراً ؛ حتى ضربوا عشر مرات ، وبلغت الإبل مائة ، وعبد المُطلب قائم يدعو ، ثم ضربوا فخرج القِلْت على الإبل ، فقالت قريش ومَنْ حضر : قد انتهى رضا ربك يا عبد المُطلب . فزعموا أن عبد المُطلب قال إلا بل وعلى عبد الله ، وقام عبد الله ، وقام عبد الله ، وقام عبد الله ، وقام عبد الله ، فقام عبد الله ، فقام عبد الله ، فقام عبد الله نائم من الإبل فئم عبد الله ، عادوا الثالثة وعبد المُطلب فاتم يدعو ، ثم عدادوا الثالثة فضربوا ، فخرج القِلْد على الإبل فئم عرب ، ثم تركث لا يُصدً عنها إنسان ولا سَبُم .

ثم انصرف عبد المقلب آخذاً بيد ابنه عبد الله ، فمرّ فيما يزعمون - على امرأة من بني أسد [بن عبد العرّى بن قميّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر ؛ يقال لها : أمّ يَتَال بنت نوفل بن أسد بن عبد المرّى ، وهي اخت ورقة بن نوفل بن أسد ، وهي عند الكعبة ، فقالت له حين نظرت إلى أصد بن عبد المرّى ، وهي اعتورتُ عنك ، وقعّ عليً أصد بن عبد مناف وجهه : أين تلعب يا عبد الله ؟ قال : مع أبي ، قالت : لك عندي مثل الإبل التي نجرتُ عنك ، وقعٌ عليً الأن ، قال : إنّ معي أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . فخرج به عبد المطلب حتى أن به وَهُب بن عبد مناف ابن فرقة - ووهب ، وهي يومئذ انفضل امرأة في قريش ابن فرقة - ووهب ، وهي يومئذ انفضل امرأة في قريش المرّى بن قميّ ، ويرة لام حبيب بنت أسد بن عبد المرّى بن قميّ ، ويرة لام حبيب بنت أسد بن عبد المرّى بن قميّ ، ويرة لام حبيب بنت أسد بن عبد المرّى بن قميّ ، ثم خرج من عندها ، حتى أن المرأة التي المدخل عليها حين ملكها مكانه فوقع عليها ، فحملت بمحمد هيّ . ثم خرج من عندها ، حتى أن المرأة التي عرضت عليه ما حرّضت ، فقال لها : ما لك لا تعرضين عليّ اليرة ما كنت عرضت عليّ بالأمس ؟ فقالت له : عرف النور الذي كان معك بالأمس ، فليس لي بك اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورفة بن نوق في الموا الرة الذي كان معك بالأمس ، فليس لي بك اليوم حاجة . وقد كانت تسمع من أخيها ورفة بن نوفق ، وكان قد تنصر واتبع الكتب ، حتى أدرك ، فكان فيا طلب من ذلك أنه كائن لهذه الأمة نبيّ من بني إسماعيا .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن أبيه إسحاق بن يسار ؛ 
أنه حدّث أنّ عبد الله أنما دخلَ على امرأة كانت له مع آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة ، وقد عمل في طين 
له ، ويه آثار من الطين ، فدعاها إلى نفسه ، فابطاتُ عليه بلًا رأت به من آثار الطين ، فخرج من عندها ، 
فتوضًا وغسل عنه ما كان به من ذلك ، وعَمَد إلى آمنة فدخل عليها فأصابها ، فحملت بمحمد ﷺ ، ثمَّ مرّ 
بامرأته تلك ، فقال : هل لك ؟ فقالت : لا ، مررت بي وبين عينيك غُرّة ، فدعوتَني فابيت ، ودخلتَ على 
آمنة فدهبت بها . فزعموا أنّ امرأته تلك كانت تحدَّث أنّه مرّ بها وبين عينيه مثل خُرّة الفرس ، قالت : فدعوته 
رجاء أن يكون بي ، فأي على ، ودخل على آمنة بنت وهب فاصابها ؛ فحملت برسول الله ﷺ .

حدَّشي على بن حرب الموصليّ، قال حدَّثنا محمد بن عُمارة القرشيّ، قال: حدَّثنا الزنجيّ بن خالد، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : أنا خرج عبد الطلب بعبد الله ليزوَّجه ، مرّ به على كاهنة من خُثم، يقال لها فاطمة بنت مُرِّ، متهوّدة من أهل تَبالة، قد قرأت الكتب، فرأت في وجهه نوراً، فقالت له: يا فتي، هل لك أن تقم علىّ الآن وأعطيك مائة من الإبار؟ فقال :

## أمَّا الحَرامُ فالممات دُونَهُ والمِلِّ لا حِلِّ فاستبينَهُ فكيف بالأمر اللَّذي تبغينَهُ

ثم قال: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه، فمضى به، فزوّجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها ثلاثاً ثم انصرف. فمرّ بالحثيميّة فدعته نفسه إلى ما دعته إليه، فقال لها: هلّ لك فيها كنتِ أردتِ؟ فقالت: يا فنى، إني والله ما أنا بصاحبة ربية، ولكنيّ رأيثُ في رجهك نوراً فاردثُ أن يكون فيّ، وأبي الله إلاّ أن يجعله حيث أراد، فها صنعت بعدي؟ قال: زوّجني أبي آمنة بنت وهب، فأقمت عندها ثلاثاً؛ فأنشأت فاطمة بنت مُرّ تقول:

إِنِي رَابَتُ صَحَيلةً لَسَمَتُ فَتَاللَاتُ بَحَنائِم الفَطْرِ فَلَمُتُهَا نُوراً يُهِنِيءً لَهُ مَا حُولَهُ كَإِضَاءَ الْبَلْرِ فَرَجُوبُهَا فَخُراً أَبُوءً بِهُ مَا كُلُّ قَالِحٍ زَنَابِهِ يُورِي لِلَهِ مَا زُفْرِيةَ سَلَبَتْ فَوْيَتُكَ مَا اسْتَلَبَتْ وَمَا تَدْرِيا

ضرَجوتُها فَخْراً البِرَةُ بِه لِلهِ ما زُهْرِية سَلَبَتْ وقالت ايشاً: بَنِي هماشِم قد ضَاوَرَتْ مِنْ اخيكُم كما غَاوَرُ الوصْباحُ عند خُصوده كما غَاوَرُ الوصْباحُ عند خُصوده

أسينة أذ للبساء تعسركان فَتَالِسُلُ قَد ميثت له بهمان لِحَرْم ولا مَا فَاتَهُ لِتَوَانِ سَيْكَفِيكُهُ جُدُانِ يَعْتَلِجان والما يدُ مَبسُوطَةً بهنان والما يدُ مَبسُوطَةً بهنان يَنِي هساشِم قد عَسادَرَتْ مِنْ النِيكُم كما غَاذَرَ الوضِياعُ عند خُمسوده وما كلُّ مَا يَحْوِي الفَّنَى من تِسلادِهِ فسأَجُوسُلُ إذَا طَسَائِتُ أُمْسِراً فسإنسه سَيْكَفِيكُسهُ إمَّنا يسدُ مُشْقَفِهالُهُ ولمَّنا حَوْثُ مُنْه أَمِنَا يُسدُ مُشْقَفِهالُهُ

حدّثني الحارث بن محمد ، قال : حدّثنا عـمّد بن سعد ، قال : حدّثناعحمّد بن عمر قال:حدّثنا معمر وغيره ، عن الزهريّ ، أن عبد الله بن عبد المطلب كان أجملَ رجال قريش ، فذكر لامنة بنت وهب جمالُـه وهيئته ، وقيل لها : هل لك أنْ تزَوَّجيه ! فتزوّجتْه آمنة بنت وهب ، فدخل بها ، وعبلقت برسول الله ﷺ ، ويعنه أبوه إلى المدينة في ميرة يحمل لهم تمراً ، فعات بالمدينة ، فبعث عبد المطلب ابنّه الحارث في طلبه حين أبطأ ، فوجده قد مات .

قال الواقدي هذا غلط، والمجتمع عليه عندنا في نكاح عبدالله بن عبد المطلب ما حدّثنا به عبدالله بن جعفر الزهريّ، عن أم بكر بنت المسوّر أنَّ عبد المطّلب جاء بابنه عبدالله، فخطب على نفسه وعلى ابنه، فتروّجا في مجلس واحد، فتزرّج عبد المطّلب هالةً بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وتزرّج عبدالله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة.

قال الحارث : قال ابن سعد : قال الواقديّ : والنُّبت عندنا ، ليس بين أصحابنا فيه اختلاف ، أنّ

عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عِير لقريش ، فنزل بالمدينة وهو مريض ، فاقام بها حتى تُوفِّى ، ودفن في دار النابغة \_ وقبل الثابعة \_ في الدّار الصغرى إذا دخلتَ الدار عن يسارك ، ليس بين أصحابنا في هـذا اختلاف .

# ابن عبد المطّلب

وعبد المطّلب اسمه شيبة ، سُمّي بذلك ؛ لأنه فيها حدّثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه : كان في رأسه بيبة .

وقيل له عبد المُطّلب ؛ وذلك أن أباه هاشهًا كان شُخَص في تجارة له إلى الشأم ، فسلك طريقَ المدينة إليها ، فلما قدم المدينة نزل ـ فيها حدثنا ابنُ هيد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق . وفيها حدَّثت عن هشام بن محمّد عن أبيه . وفيها حدّثني الحارث ، عن محمد بن سعد ، عن محمد بن عمر ، ودخل حديث بعضهم في بعض ، وبعضهم يزيد على بعض ـ على عمرو بن زيد بن لبيد الخزرجيّ ، فرأى ابنته سلمي بنت عمرو ـ وأمَّا ابن حُميد فقال في حديثه عن سلمَة ، عن ابن إسحاق :سلمي بنت زيد بن عمرو ـ ابن لبيد بن حرام بن خداش بن جندب بن عديّ بن النجار فأعجبته ، فخطبها إلى أبيها عمرو ، فأنكحه إياها ، وَشَرَط عليه ألاّ تلد ولداً إلاّ في أهلها ، ثم مضى هاشم لوجهته قَبْل أن يبني بها ، ثم انصرف راجعاً من الشأم ، فبني بها في أهلها بيثرب ، فحملت منه . ثم ارتحل إلى مكّة وحملها معه ، فلما أثقلت ردّها إلى أهلها ، ومضي إلى الشأم فمات بها بغزّة ، فولدت له سلمي عبدَ المطلب ، فمكث بيثرب سبع سنين أو ثماني سنين . ثم إن رجلًا من بني الحارث بن عبد مناة مرّ بيثرب ، فإذا غلمان ينتضلون ، فجعل شيبة إذا خَسَق قال : أنا ابن هاشم ، أنا ابن سيّد البطحاء ، فقال له الحارثيّ : مَنْ أنت ؟ قال : أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . فلما أق الحارثيّ مكة ، قال للمطلب وهو جالس في الحجر : يا أبا الحارث ، تعلُّم أنَّ وجدت غلماناً ينتضِلون بيثرب ، وفيهم غلام إذا خَسَق قال : أنا ابن هاشم ، أنا أبن سيَّد البطحاء . فقال الطَّلب : والله لا أرجع إلى أهلى حتى آتَ به ، فقال له الحارثيّ : هذه ناقتي بالفِناء فاركبها ، فجلس الطّلب عليها ، فورد يشرب عِشاء ، حتى أتى بني عدى بن النجار ، فإذا غلمان يضربون كُرة بين ظهريْ مجلس ، فعرف ابنَ أخيه فقال للقوم : أهذا ابن هاشم ؟ قالوا : نعم ، هذا ابن أخيك ، فإن كنتَ تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلمَ به أمَّه ، فإنها إن علمت لم تدعْه ، وحلَّنا بينك وبينه . فدعاه ، فقال : يا بن أخي ، أنا عَمَّك ، وقد أردتُ الذهاب بك إلى قومك ـ وأناخ راحلته ـ فها كذَّب أن جلس على عَجُز الناقة ، فانطلق به ، ولم تعلمٌ به أمُّهُ حتى كان الليلُ ، فقامت تدعو بحربها على ابنها ، فأخبرت أن عمّه ذهب به ، وقليم به المطّلب ضحوة ، والنياس في مجالسهم ، فجعلوا يقولون : من هذا وراءك ؟ فيقول : عبد لي ، حتى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت سعيـد بن سهم ، فقالت : مَنْ هذا ؟ قال : عبد لي ، ثم خرج المطّلب حتى أن الحزّورة ، فاشترى حُلة فألبّسها شيبة ، ثم خرج به حين كان العَشٰيّ إلى مجلس بني عبد مناف ، فجعل بعد ذلك يطوف في سِكَك مكَّة في تلك الحُلَّة ، فيقال : هذا عبد المطّلب ، لقوله : «هذا عبدى» حين سأله قومه ، فقال المطّلب :

عِينَا شَيْبَةَ والنَّجِارُ قد جَعَلَتْ ابناؤها حَوْلَه بالنَّبل تُنتَضِلُ

وقد حدَّثني هذا الحديث عليّ بن حرب الموصليّ ، قال : حدّثني أبو معن عيسي .. من ولد كعب بن مالك ـ عن محمد بن أبي بكر الأنصاري ، عن مشايخ الأنصار ، قالوا : تزوّج هاشم بن عبد مناف امرأةً من بني عدى بن النجّار ، ذات شرف ، تشرُّط على من خطبها المقامَ بدار قومها ، فتزوَّجت بهاشم ، فولدت له شيبة الحمد ، فريَّ في أخواله مكرّماً ، فبينا هو يُناصل فتيان الأنصار إذ أصاب خَصْله ، فقـال : أنا ابرز هاشم . وسمعه رجل مجتاز ، فلما قدم مكة ، قال لعمّه المطلّب بن عبد مناف : قد مررت بدار بني قيّلة فرأيت فتيٌّ من صفته ومن صفته . . . يناضل فتيانهم ، فاعتزى إلى أخيك ، وما ينبغي تركُّ مثله في الغُربة . فرحل المطّلب حتى ورد المدينة ، فأراده على الرَّحلة ، فقال : ذاك إلى الوالدة ، فلم يزل مهاحتي أذَّنْتُ له ، وأقمل به قد أردفه ، فإذا لَقِيه اللاقي وقال : مَنْ هذا يا مطّلب ؟ قال : عبد لي ، فسمى عبد المطّلب . فلما قدم مكة وَقَفَه على ملك أبيه ، وسلَّمه إليه ، فعرض له نوفل بن عبد مناف في رُكْح له ، فاغتصبه إياه ، فمشى عبد المُطلب إلى رجالات قومه ، فسألهم النّصرة على عمّه ، فقالوا : لسنا بداخلين بينك وبين عمك ، فلما رأى ذلك كتب إلى أخواله يصف لهم حال نوفل، وكتب في كتابه :

أبيلغ بين النُّجُ إِلِي جِنْتَهُمْ أَنَّ منهُمْ وَآبِهُمْ وَالَّفِهِمِينَ زَايُّتُهُمْ قَوْماً إِذَا جِنْتُهُمْ فَإِلَّ عَمْمِي نَوْفَالًا قِند أَنِي اللهِ الذي يُنْفِعِي عَلَيْهَا الخَبِيسُ

قال : فخرج أبو أسعد بن عدس النَّجاريّ في ثمانين راكباً ، حتى أن الأبطَح ، وبلغ عبد المطّلب ، فخرج يتلقَّاه ، فقال : المنزل يا خال ! فقال : أمَّا حتى ألقى نوفلًا فلا . قال : تركته جالساً في الحبجر في مشايخ قريش ، فأقبل حتى وقف على رأسه ، ثم استلّ سيفَه ، ثم قال : وربّ هذه البنيّة ؛ لتردّن على ابن اختنا رُكُحه أو لأملأنَّ منك السيف ، قال : فإنَّي وربِّ هذه البنيَّة أردُّ رُكحه . فأشهد عليه مَنْ حضر ، ثم قال: المنزل يا بن اختى ، فأقام عنده ثلاثاً واعتمر ، وأنشأ عبد المطلب بقول :

> تَأْبُى مَاذِنٌ وَبَسُو عَدِيٍّ ودِيسَارُ بْنُ تَيْسِ السَلَاتِ ضَيْمِي وساده مالك حتى تسناهي وَنَكُبَ بَعْدُ نَـوْفُـلُ عِن حَـريـميّ وَكَسَانُسُوا فِي التَّنَشُبِ دُونَ قَـوْمِي

بهم رُدُ الإلهُ عَملَيُّ رُكْحِي وقال في ذلك سَمُّرة بن عُمير ، أبو عمر و الكناني :

لَعَمْرى الْخُوالُ لِشَيْبَةَ قَصْرةً مِنَ اعْمَامِهِ وِنْيَا أَبِرُ واوْصَلُ أَجَـالُبُوا على بُعْدٍ دُعَـاءَ آبْن أُحْتِهِمْ ۚ وَلَمْ يَثْنِهِمْ إِذْ جَــاوَزَ الْحَتَّى نَــُوفَــلُ جَــزَىٰ ٱللَّهُ خَيْراً عُصبَـةً خَـزُرَجِيّــةً

تَـوَاصَـوْا عَلَى بِـرٌ ، وذو البِـرِّ أَفْضَــلُ

قال: فلمَّا رأى ذلك نوفل ، حالَف بني عبد شمس كلَّها على بني هاشم . قال محمَّد بن أبي بكر: فحدَّثت بهذا الحديث موسى بن عيسى ، فقال : يا بن أبي بكر ، هذا شيء تَروِيه الأنصار تقرَّباً إلينا ؛ إذ صبَّر الله الدولة فينا ! عبد المطلب كان أعزّ في قومه من أن يحتاج إلى أن تركب بنو النَّجّار من المدينة إليه . قلت أصلح الله الأمير! قد احتاج إلى نصرهم مَنْ كان خيراً من عبد المطّلب . قال : وكان متكثاً فجلس مغضَماً ، وقال : مَنْ خير من عبد الطلب ! قلت : محمّد رسول الله 瓣 ، قال : صدقت ، وعاد إلى مكانه ، وقال

لبنيه : اكتبوا هذا الحديث من ابن أبي بكر .

وقد حُدَثت هذا الحديث في أمر عبد الطلب وَعَمَه نوفل بن عبد مناف، عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قال : حدّثنا زياد بن علاقة التغليم ـ وكان قد أدرك الجاهلية ـ قال : كان سبب بدء الحلّف الذي كان بين بني هاشم وخُراعة الذي افتح رسول الله ﷺ بسببه مكه ، وقال : لتنصبُ هذه السحابة بنصر بني كعب ؛ أنّ نوفل بن عبد مناف ـ وكان آخر من بغي عبد مناف ـ ظلم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف على أركاح له ـ وهي الساحات ـ وكانت أم عبد المطلب سلمي بنت عمرو النجارية مِن الحزرج ، قال : فتنصّفَ عبد المطلب عَمّه ، فلم ينصِفْه ، فكتب إلى أشواله :

يــا طُـولَ لَيْلِي لأحْــزَانِي وأَشْغــالِي هَـلْ مِن رَسُول، إلى النَّجَّـار أَخْـوَالي! بُنْبى عَدِيًا ودِيناراً ومَازنُها ومالِكاً عِصْمَةَ الجِيرَانِ عن حالِي قَـدَ كُنْتُ فَيكُمْ وَلا أَحْشَىٰ ظُلامَةً ذِي ظُلْم عيزيزاً منيعياً ناعمَ السال عن أَذَاكَ مُطَّلِبٌ عَمِّي بِنَوْحَالِ حتَّى ارْتَحَلْتُ إلى قَــوْمِي وَأَزْعَـجَنِـي أُمْشِي العِرَضْنَةَ سَحَابِاً لأَذْيَالِي وكُنْتُ مَا كَان حَيًّا نَاعِماً جَذِلًا فَعْسَابَ مُسَطِّلِبٌ فِي قَعْسِر مُسْظِّلِمَةٍ وقسام نَوْفَـلُ كَيْ يَعْدُو على مَالِي وَغَالَ أَخُوالُهُ عنه بلا وال أَأَنْ رَأَى رَجُلًا غَلَاتُ عُمِومَتُهُ مَا أَمْنَعَ المَـرْءَ بَيْنَ العَمُّ وَالخَـالِ! لا تَخْـلُلُوهُ وَمَا أَنْتُمْ بِخُـلَالٍ! أَنْحَى عليه ولَمْ يَحْفَظْ له رَحِماً فَأَسْتَنْفِرُوا وَامْنَعُسُوا ضَيْمَ ابن أَخْتِكُمُ مــا مِثْلُكُمْ في بَني قَحْطَانَ قَــاطِــةً حي لجار وإنسعام وإنضال سِلْمٌ لَكُمْ وسِمامُ الْأَبْلُخِ العَمالِي أنتم ليانُ لِمَنْ لاَنْتُ عَرِيكَتُهُ

قال : فقيرم عليه منهم ثمانون راكباً ، فاناخوا يغناه الكعبة ، فلها رآهم نوفل بن عبد مناف ، قال فم : أنعموا صباحاً ! فقالوا له : لا نَبِم صباحك أيها الرجل ! انصِف ابنَ اختِنا من ظَلامته . قال : أفعلُ بالحبّ لكم والكرامة ؛ فردَّ عليه الأركاح وأنصفه .

قال : فانصرفوا عنه إلى بلادهم . قال : فدعا ذلك عبد المقلب إلى الحأنف ، فدعا عبد المقلب بسر بن عمرو وورقاء بن فلان ورجالاً من رجالات خُزاعة ، فدخلوا الكعبة وكتبوا كتاباً .

وكان إلى عبد الطّلب بعد مهلك عمّه المطّلب بن عبد مناف ما كان إلى مَنْ قبله من بني عبد مناف من أمر السائمانية والرّفادة ، وشرَفْ في قومه ، وعَظَم فيهم خطره ، فلم يكن يُمذَل به منهم أحد ، وهو الذي كشف عن زمزم ، بثر إسماعيل بن إبراهيم ، واستخرج ما كان فيها ملغوناً ؛ وذلك غزائدان من ذهب ، كانت جُرهم دفتتها ـ فيها غذونا ، فيحمد الأسياف باباً للكمبة ، وضرب في الباب المُخربة من مكة ، وأسياف قلمية ، وأدراع ، فجعل الأسياف باباً للكمبة ، وضاب في الباب المُخربة . منا قبل الحرف من ذهب ، فكان أول ذهب خُلِّيّة ـ فيها قبل ـ الكمبة . وكانت كُنْيَته عبد المُطلب أبا الحارث ، وهو شبية .

#### ابن هاشم

واسم هاشم عمرو ؛ وإنما قبل له هاشم ، لأنه أوّلُ مَنْ هشم الثريد لقومه بمكة وأطعمه ، وله يقول مطرود بن كسب الجزاعرّ ، وقال ابن الكلي ، : إنّما قاله ابن الزُّيّعرّي :

عَمْرُو الذِي هَشَمَ الشَّرِيدَ لِفَـوْمِهِ وَرِجِـالُ مَكَّـةَ مُسْيِتُـونَ عِجَــافُ

ذُكِر أنّ قومه من قريش ، كانت أصابتهم أزّية وقَدُّط ، فرحل إلى فلسطين ، فاشترى منها الدقيق ، فقدم به مكّة ، فأمر به فخيز له ونحر جَزُوراً ، ثم اتّحذ لقومه مرقة ثريد بذلك الحنيز .

وذُكِر أَنَّ هاشهاً هو أوَّلُ مَنْ سنَّ الرحلتين لقريش : رحلة الشتاء والصيف .

وحُدَّثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قـال: كان هاشـم ، وعبد شـمس ـ وهو أكبر ولد عبد مناف ، والمطّلب ــ وكان أصغرهم ــ أمّهم عاتكة بنت مرَّة السُّلَمِيَّة ؛ ونوفل ــ وأمّه واقدة ــ بني عبد مناف ، فسادوا بعد أبيهم جميعاً ، وكان يقال لهـم المجبَّرون قال : ولهـم يقال :

يا أيُّها آلرُّجُلُ المحوِّلُ رَحْلَهُ أَلَّا نزلْتَ بال عَبْدِ مَنَافِ!

فكانوا أوّل من أخذ لقريش العِصَم ، فانتشروا من الحرم ، أخذ لهم هاشم حبلاً من ملوك الشام والروم وغسان ، وأخذ لهم عبد شمس حبلاً من النجاشيّ الاكبر، فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة ، وأخذ لهم نوفل حبلاً من الاكاسرة ، فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وارض فارس ، وأخذ لهم المطلب حبلاً من ملوك حمير، فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن ، فجير الله بهم قريشاً ، فسمُوا المجيرين .

وقيل : إنَّ عبد شمس وهاشياً توامان ، وإنَّ احدهما ولد قبل صاحبه ، وإصبح له ملتصقة بجبهة صاحبه ، فنحَّيت عنها فسال من ذلك دم ، فتُطيَّر من ذلك ، فقيل : تكون بينهما دماء . ووليٍّ هاشم بعد أبيه عبد مناف السَّقابة والرَّفادة .

حدّثني الحارث ، قـال : حدّثن محمد بن سعـد ، قال : أخبـرنا هشـام بن محمّد ، قـال : حدّثني معروف بن الحزّبوذ المُحّي ، قال : حدّثني رجل من آل عديّ بن الحيار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه ، قال : وقال وهب بن عبد تُصيّ في ذلك ـ يعني في إطعام هاشم قومه الذّريد :

> تَحَمَّلُ مَاشِمٌ ما ضَاقَ عَنهُ وأَعْيَا أَنْ يَعْوِمَ بِو إَنِّنُ بِيهُورِ أَتَّالُّمُ مِ بِالخَرِرِ النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عِلَى الْصُلِّمَ بِاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِرِ فَأَنْسَعَ أَمْلُ مَكُنَةً مِ اللَّهِ عِلْمَ وَسُابَ الْكُثِرَ بِاللَّحِمِ الغَرِيهُ وَفَا لَلْهَا فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالِمُ اللْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى ال

قال : فحسده أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف ـ وكان ذا مال ـ فتكلّف أن يصنع صنيتم هاشم ، فعجز عنه ، فشيمت به ناس من قريش فغضب ، ونال من هاشم ، ودعاه إلى المنافرة ، فكره هاشم ذلك لِسنّه، وقَدره ، ولم تُلاعه قريش وأحفظوه ، قال : فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدّق ، تنحرها ببطن مكة ، والجلاء عن مكة عشر سنين . فرضي بذلك أميّة ، وجعلا بينها الكاهن الحُوّاعيّ ، فنظّر هاشياً عليه ، فالحد هاشم الإبل فنحرها وأطعمها مَنْ حضره ، وخرج أميّة إلى الشام ، فأقام بها عشر سنين ، فكانت هذه أوّل عداوة وقعت بين هاشم وأميّة .

حدَّني الحارث قال: حدَّنا محمد بن سعد ، قال : اخبرنا هشام بن محمَّد ، قال : اخبرني رجل من بني كنانة ، يقال له ابن أبي صالح ، ورجل من أهل الرقة مولى لبني أسد ، وكان عالماً ، قالا : تنافر عبد المطلب بن كنانة ، يقال له ابن أميّة إلى النجائي الحبّدي ، فإلى أن ينفّر بينها فنجعل بينها ففيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قرّح بن رواح بن عبد ألفر من كنا أميّة مو أطرف منك قامة ، عبد الله بن قرّح ما فارة مو أطرف منك قامة ، وأكثر منك ولداً ، وإجزل منك صفاداً ، وأطول واعظم منك هامة ، وأوسم منك وصامة ، وأقل منك لامة ، وأكثر منك ولداً ، وأجزل منك صفاداً ، وأطول منك ملوداً ! . فغلل حرب : إنَّ من انتكاث الزمان أن جعلناك حكماً ! فكان أوّل من مات من ولد عبد منك المبد ، مات بغزة من أرض الشام ، ثم مات يوفل بستأمان من طريق العراق ، ثم مات المطلب برقمان من أرض اليمن ، وكانت الرقادة والسّقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب .

#### ابن عبد مناف

واسمه المغيرة ، وكان يقال له القمر من جماله وحسنه ، وكان قصيّ يقول ـ فيها زعموا ـ : ولد لي أربعة ، فسمّيت اثنين بصنميّ ، وواحد بداري ، وواحداً بنفسي ؛ وهم عبد مناف وعبد العُزى ابنا قصيّ ـ وعبد العزّى والد أسد ـ وعبد الدار بن قصيّ ، وعبد قصيّ بن قصيّ ـ ذَرَج ولده ـ ويرّة بنت قصيّ ؛ أمهم جميعاً حُثّى بنت خُلِل بن حُبْشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خُزاعة .

وَحُدَثْتَ عِن هشام بن محمد ، عن أبيه ، قال : وكان يقال لعبد مناف القمر ، واسمه المغيرة ، وكانت أمّه حُبّى دفعته إلى مناف\_وكان أعظم أصنام مكة \_ تدئينًا بذلك ، فغلب عليه عبد مناف ، وهو كها قبل له : كــانَتْ قُــرَيشُ بِينْضَــةٌ فـنــضُلَقَتْ فــــفُلْقَتْ . فــاللهـــحُ خــالِصَــةٌ لِــعَبْسِهِ مَـنَــافِ

#### ابن قصسيّ

وقصيّ اسمه زيد ؛ وإنما قبل له قصيّ ، لأن أباه كلاب بن مرة كان نزوج أمَّ قصيّ فاطمة بنت سعد بن عوف بن غنم بن عامر الجادر ، بن عمرو بن جُمثمة بن يشكر ، من أزدشنوه حلفاء في بني الذيل ، فولدت لكلاب زُهرة وزيداً ، فهلك كلاب وزيد صغير ، وقد شبّ زهرة وكبر ، فقدم ربعة بن حرام بن ضِنّة بن عبد بن كبر بن عُذرة بن سعد بن زيد ، أحد تُضاعة ، فتروّج ـ فيا حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق . وحدثت عن هشام بن محمد عن أبيه ـ فاطمة آمّ زهرة وقصيّ وهرة رحل قد بلغ ، وقصيّ فطيم أو قريب من ذلك ـ فاحتملها إلى بلاده من أرض بني عُذرة ، من أشراف الشأم ، فاحتملت عملة بن سعد بن سيّل

لربيمة بن حرام رزاح بن ربيعة فكان أخاه لأمّه ، وكان لربيعة بن حرام ثلاثة نفر من امرأة أخرى؛ وهم 
حُنّ بن ربيعة ، ومحمود بن ربيعة ، وجُمَلهة بن ربيعة . وشبّ زيد في حِجْر ربيعة ، فسمّي زيد تُمسيًا لبعد 
داره عن دار قومه ، ولم يبرح زهرة مُكّة ، فينا قصيّ بن كلاب بارض قضاعة لا ينتعي - فيها يزعمون - إلّا 
إلى ربيعة بن حرام ، إذ كان بينه وبين رجل من قضاعة شيء - وقد بلغ قصيّ ، وكان رجلاً شاباً - فأنّه 
الفضاعيّ بالغربة وقال له : ألا تلحق بقومك ونسبك فإنك لست منّا ! فرجع قصيّ إلى أمّه ، وقد وَجَدُ في 
نفسه ما قال له الفضاعيّ ، فسالها عُمّا قال له ذلك الرجل ، ففالت له : أنت والله يا بيّ أكرم منه نفساً 
ففسه عا قال له الفضاعيّ ، فسالها عُمّا قال له ذلك الرجل ، ففالت له : أنت والله يا بيّ أكرم منه نفساً 
ووالداً ، أنت ابن كلاب بن مو بن كعب بن لؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النفر بن كنانة القرشيّ ، 
ووصُّك بَكة عند البيت الحرام ، وفيها حوله . فأجع قصيًّ الحروج إلى قومه واللحوق بهم ، وكره الغرية 
بأوض قضاعة ، فاضر الحلم المن يوميك بعض البار وج حتى يدخل عليك الشهر الحرام ، فتخرج في حاج 
العرب ، فإني أخشى عليك أن يُصيبك بعض الباس ، فاقام قصيّ حتى إذا دخل الشهر الحرام ، فخطب إلى 
نضاعة ، فغرح فهم حتى قدم مكّة ، فعا فرغ من الحبّم أقام بها ، وكان رجلاً جليداً نسبياً ، فخطب إلى 
نضاعة يا نشيئية الخزاعيّ ابنت حُمِّى بنت مُخلِيل ، فعرف حُليل النسب ورغب فيه ، فزوجه - وحُليل يومئذ 
فيها يزعمون حيل الكعبة وأمر مكة .

فاما أبن أسحاق ، فإنه قال في خبره : فاقام قصي معه ـ يعني مع حُليّل ـ وولدت له ولده عبد الدار ، وعبد مناف ، وعظم شرفه هلك حُلّيّل بن وعبد الدار ، وعبد المغزى ، وعبدا بني قصي . فلما انتشر ولله ، وكثر ماله ، وعظم شرفه هلك حُلّيّل بن خُرْشيَّه ، فراى قُصيَ الله أو الله المعالى بن إبراهيم ، وصريح ولده ، فكلّم رجالاً من قويش وبني كنانة ، ودعاهم إلى إخراج خُزاعة وبني بكر من مكة ، فلما قبل وصريح ولده ، فكلّم رجالاً من قويش وبني كنانة ، ودعاهم إلى إخراج خُزاعة وبني بكر من مكة ، فلما قبل الله عنه ما دعاهم إلى ورايعة بن حرام ـ وهو ببلاد قومه ـ يدعوه إلى أصر اخيه والحروج معه إله ، فأجابوه إلى اعاهم من ذلك .

وقال هشام في خبره: قبم قصيّ على أخيه أرهرة وقومه ، فلم يلبث أن ساد ، وكانت سُوزاعة بمُكة أكثر من النفر ، فاستنجد قصيّ أخاه وزراحاً ، وله ثلاثة إخوة من أبيه ، من امرأة أخرى ، فأقبل بهم وبمن أجابه من أساد ، ومن من أمرأة أخرى ، فأقبل بهم وبمن أجابه من أساد أخراعة ، ومع قصيً قومه بنو النَّضر ، فنفوا خزاعة ، فنزوج قصيّ خَي بنت خَلِل بن حبشيّة من خُزاعة ، فولدت أو أولا ألبيت ، فلها نُقُل جعل ولاية الببت إلى ابنته لحرى أبيت إلى ابنته إلى ابنته إلى ابنته إلى ابنته يقول البت ، فعالمت أنَّ لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه ، قال : فإنَّ أجمل الفتح والإغلاق إلى رجل يقوم لله به ، فجعله إلى أبي عُبشان \_ وهو سليم بن عمرو بن بويّ بن بلكان بن أقصي ـ فاشترى قصيّ ولاية البيت من يقوم لله به ، فنجعله إلى أبي عُبشان \_ وحوسليم بن عمرو بن بويّ بن بلكان بن أقصي ـ فاشترى قصيّ ولاية . فبلغنا ـ والله أعلم ـ أن خزاعة كثروا على قصيّ ، فالمّ رأت ذلك جلنُّ عن مكّة ، فعنهم من وهب والله أعلم أبل ومنهم من أبلكن ، فوليّ قصيّ البيت وأمر مكة والحكم بها، وجمع قبائل قريش ، هنازهم أبطح مكمّة . وقلاب معشهم في الشَّعاب ودؤوس جبال مكة ، فقسم مناؤهم بينهم ، فسمي مُجمّعاً ، وله ينهم ، فسمي مُجمّعاً ، وله ينهم ، فسمي مُجمّعاً ، وله ينها ، أن الله حُدالة ين عان عائد عادة الله ينهم ، فالمرا مطود و وقيل : إنَّ قائله حُدالة ينه بن غائد ما وحد وقيل : إنَّ قائله حُدالة ين بن غائد . .

أُسِوكُمْ قُصَيٌّ كَانَ يُسدَّعَىٰ مُجَمَّعاً بِهِ جَمَع ٱللَّهُ القَبَسائِسَلَ مِن فِهْسِر

وملَّكه قومه عليهم .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنه ذكر أن رزاحاً إجاب قصيًا إلى ما دعاء إليه من نُصرته ، وخرج إلى مكّة مع إخوته الثلاثة ، ومنّ تبعه لذلك من قُضاعة في حاجّ العرب ، وهم مجمعون لنصر قصيّ ، والقيام معه ، قال ، وخزاعة نزعم أن حُليل بن حُبشيّة أوصى بذلك قُصيًّا ، وأمره به حين انتشر له من ابنته من الأولاد ما انتشر ، وقال : أنث أولّى بالكعبة والقيام عليها ، ويامر مكّة من خُزاعة ، فعند ذلك طلب قصيّ ما طلب .

فلمّا اجتمع الناس بمكّة وخرجوا إلى الموقف ، وفرغوا من الحج ونزلوا بنىّ ، وقصيّ مجُمِّع لما أجمع له ، ومن تبعه من قومه من قريش وبني كتانة ومَن معه من قُضاعة ، ولم يبق إلاّ أن ينغروا للصدّر ، وكانت صوفة تنفع بالناس من عَوقة ؛ وتجيزُهم إذا نَفَروا من مبىّ ؛ إذا كان يوم النَّفر أنّوا لرمي الجمار ـ ورجل من صوفة يرمي للناس ؛ لا يرمون حتى يرمي ـ فكان ذوو الحجاب المُحَجِّلون يأتونه ، فيقولون له : قم فارم حتى نرميّ معك ، فيقول : لا والله حتى تميل الشمس ، فيظلّ ذوو الحاجات الذين بحبُّون التعجيل ، يرمونه بالحجارة ويستعجلونه بذلك ؛ ويقولون : ويلك قم فارم ! فيأتي عليهم ، حَتَّ إذا مالت الشمس قام فرمَى ورمَى الناسُ

حدثنا ابن حُميد، قال: حدثنا سَلَمة، عن ابن إسحاق، هذا الحديث، عن يحمى بن عبّاد بن عبدالله بن الزير، عن أبيه عبدالله بن الزير، عن أبيه عبّاد، فإذا ورفوا من رقمي الجمار، وأوادوا النَّفْر من بينًا، أخذت صوفة بسَاحيتي العقبة، فحسوا الناس، وقالوا: أجيزي صوفة، فلم يُجُزّ أحد من الناس ستى ينفلوا، فإذا نَفْرت صوفة وضفت خُلِّ سبيل الناس، فانطلقوا بعدهم، فلمّا كان ذلك العام، فعلت ذلك صوفة كيا كانت نفعل، قد عوفت ذلك فلم العرب، وهو دَيْن في أنفسهم في عهد جُرْهم وخزاعة وولايتهم، أناهم قصيّ بن كلاب بمن معه من قومه من قويه من قوية وكانة وقضاعة عند العَقبَّ، فقالوا: نعن أوَلى بهذا منكم، فناكروه فناكرهم، فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً شديداً، فم الجزءت صفال بينهم وينه.

قال : وانحازت عند ذلك خُزاعة وينو بكر عن قصيّ بن كلاب ، وعرفوا أنه سيمنعهم كها منع صوفة ، وأنه سيخول بينهم وبين الكعبة والمر مكة ، فلها انحازوا عنه باداهم واجمع لحربهم ، وببت معه أخوه وزاح بن ربيعة بَنْ معه من قومه من قُضاعة ، وخرجت لهم خُزاعة وينو بكر وتهيؤوا لحربهم ، والتقوّا فاقتلوا قتالًا شديداً ؛ حتى كُثرت الفتل من الفريقين جمعاً ، وفشت فيهم الجراحة . ثم إنهم تداعوا إلى الصلح ، إلى أن يُمكّموا بينهم رجلاً من العرب فيها اختلفوا فيه ، ليقضي بينهم ، فحكَّموا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، فقضى بينهم بأن قُصيًا أولى بالكعبة وأمر مكّة من خُزاعة ، وأن كل دم أصابه قصيّ من خُزاعة وبني بكر موضوع يشدّخه تحت قدميه ، وأنّ ما أصابت خزاعة وبني بكر من قريش وبني كتانة وقضاعة ففيه الذّية مؤداة ، وأن تُخلِّ بين قدمي بن كلاب وبين الكعبة ومكّة فسمي يعمو بن عوف يومئذ الشُدّاخ ، لما شَدَخ من المدماء ووضع منها . فرِلِ قصيّ البيت وأمر مكة وجمّ قومه من منازلهم إلى مكة ، وقلك على قومه وأهل مكة فعلكوه ، فكان قصيّ أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه ، فكانت إليه الحجابة والسُقاية والرُفادة والنُدوة واللواء ، فحاز شرف مكة كلّه ، وقطع مكّة أرباعاً بين قومه ، فانزل كلّ قوم من منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها . ٥٠٨ ...... تاريخ ما قبل الهيدة

حدُثنا ابن حميد، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : ويزعم الناس أن قريشاً هابت قطّع شجر الحرّم في منازهم ، فقطمها قصيّ بيده ، واعانوه ، فسمّته العرب نجَّدُهاً لما جَع من أمرها ، وتبمّنت بأمره ، فها تنكح امرأة و لا رجل من قريش إلاّ في دار قصيّ بن كلاب ، وما يتشاورون في أمر ينزل بهم إلاّ في داره ، ولا يعقدون لواءً لحرب قوم من غيرهم إلاّ في داره ، يعقدها لهم بعضُ ولده ، وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرّع من قريش إلاّ في داره ؛ يشقّ عليها فيها درعها ثم تدرّعه ، ثم يُنطلق بها إلى اهلها ؛ فكان أمرُه في قومه من قريش في حياته وبعد موته كاللّذين المنّبع ، لا يعمل بغيره تيمُّناً بأمره ومعرفةً بفضله وشرفه ، واتخذ قصيّ لنفسه دار النَّذُوة ، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة ، فضها كانت قريش تقضي أمورها .

حنّشنا ابن حميد ، قال : حنّشنا سلّمَهُ ، قال : حنّشني محمد بن إسحاق ، عن عبد الملك بن راشد ، عن أبيه ، قال : سمعت السائب بن خبّاب صاحب المقصورة يحدّث أنه سمع رجلًا بحدّث عمر بن الحقاب ـ وهو خليفة ـ حديث قُصيّ بن كِلاب هذا وما جَمّ من أمر قومه ، وإخراجه خُزاعة وبني بكر من مكّة ، وولايته البيت وأمر مكّة ؛ فلم يردّد ذلك عليه ولم ينكره .

قال : فأقام قصيّ بمكة على شرفه ومنزلته في قومه لا ينازَع في شيء من أمر مكَّة ، إلَّا أنه قد أقرّ للعرب في شأن حَجَّهم ما كانوا عليه ؛ وذلك لأنه كان يراه دَّيناً في نفسه ، لا ينبغي له تغييرُه ، وكانت صوفة على ما كانت عليه ، حتى انقرضت صوفة ، فصار ذلك من أمرهم إلى آل صفوان بن الحارث بن شِيجنة وراثة ، وكانت عَدُوان على ما كانت عليه ، وكانت النَّسأة من بني مالك بن كنانة على ما كانوا عليه ، ومرَّة بن عوف على ما كانوا عليه ، فلم يزالوا على ذلك حتى قام الإسلام ، فهذم الله به ذلك كلُّه . وابتنى قصيَّ داراً بمكة ، وهي دار النَّدوة ، وفيها كانت قريش تقضى أمورَها ، فلما كُبر قصيّ ورَقّ [عظمه] ـ وكان عبد الدار بكّره هو ، كان اكبر ولده ، وكان ـ فيها يزعمون ـ ضعيفاً ، وكان عبد مناف قد شَرْف في زمان أبيه ، وذهب كلِّ مـذهب وعبد العزى بن قصي وعبد بن قصى ، فقال قصى لعبد الدار فيها يزعمون : أما والله لألحقنَك بالقوم ، وإن كانوا قد شَرفُوا عليك ؛ لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها ، ولا يعقد لقريش لواء لحربهم إلَّا أنت بيدك ، ولا يشرب رجل بمكَّة ماء إلَّا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا إلَّا من طعامك ، ولا تقطع قريش أمورها إلَّا في دارك. فأعطاه داره، دار النَّدوة التي لا تقضى قريش أمراً إلَّا فيها، وأعطاه الحجابة واللواء والنَّذوة والسقاية والرُّفادة ـ وكانت الرَّفادة خَـرْجاً تخـرجه قـريش في كلِّ مـوسم من أموالهـا إلى قصيّ بن كلاب ، فيصنع به طعاماً للحاجّ يأكله مَنْ لم تكن له سعة ولا زاد مّن يحضر الموسم ؛ وذلك أن قصيًا . فرضه على قريش ، فقال لهم حين أمرَهم به : يا معشر قريش ، إنكم جيرانُ الله وأهلُ بيته الحرام ، وإن الحاجّ ضيف الله وزوّار بيته ، وهم أحقّ الضيف بالكرامة ، فاجعلوا لهم شراباً وطعاماً أيام هذا الحج ، حتى يُصْدُروا عنكم . ففعلوا فكانوا يُغْرِجون لذلك كلُّ عام من أموالهم فيدفعونه إليه ، فيصنعه طعاماً للناس أيام مِنيُّ . فجرى ذلك من أمره على قومه في الجاهليّة ، حتى قام الإسلام ، ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا ؛ فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كلُّ عام بمنيَّ حتى ينقضيَ الحجُّ .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمّة ، قال : حدّثني من أمر قصيّ بن كلاب وما قال لعبد الدار فيها دفع إليه ابنُ إسحاق بن يسار ، عن أبيه ، عن الحسن بن محمد بن عليّ بن أبي طالب ، قال : سمعته يقول ذلك

لرجل من بني عبد الدار ، يقال له نُبَيِّه بن وهب بن عامر بن عِكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . قال الحسن بن عمد : فجعل إليه قصيّ ما كان بيده من أمر قومه كلّه . وكان قصيّ لا خِمالف ولا يُردَّ عليه شيء صَنعه

ثم إن قصيًّا هلك ، فأقام أمره في قومه من بعده بنوه .

## ابىن كسلاب

وأمّ كلاب ـ فيما ذُكِر ـ هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر بن مالك بن النُصر بن كنانة . وله أخوان من أبيه من غيره أمّه ، وهما تَيّم ويقَظَة ، أمّهــا ـ فيها قـال هشام بن الكلبي ـ أســاء بنت عديّ بن حارثة بن عمرو بن عامر بن بارق .

وأما ابن إسحاق فإنه قال : أمّهها هند بنت حارثة البارقيّة . قال : ويقال : بل يقظة لهند بنت سرير ، أمّ كلاب .

## ابين مُسرَّة

وأم مرَّة وَحُشِيَّة بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وأخواه لأبيه وأمّه عديّ وهُصَيْص . وقيل إنَّ أمَّ هؤلاء الثلاثة خشيَّة . وقيل : إنَّ أم مرَّة وهصيص خشيَّة بنت شيبان بن عارب بن فِهْر ، وأمَّ عديٌّ رَقاش بنت رُكِّبَة بن نائلة بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس بن عبلان .

## ابن كعسب

وأم كمب ماوية \_ فيها قبال ابن أسحاق وابن الكليق \_ وماويّة بنت كعب بن الفين بن جُسْر بن شَيْع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن الحاف بن قُضاعة ، وله أخوان من أبيه وأمّه : أحدهما يقال له عامر ، والآخر سامة ، وهم بنو ناجية ، ولهم من أبيهم أخ قد انتمى ولده إلى ظَفَلَان ولحقوا بهم ، كان يقال له : عوف ، أمّه الباردة بنت عوف بن غُنّم بن عبد الله بن ظَفَلَان .

ذُكِر أن الباردة لما مات أؤيّ بن غالب خرجت بابنها عوف إلى قومها ، فتزوّجهـــا سعد بن ذُنيـــان بن بَغيض ، فتبنّى عوفاً ، وفيه يقول ـ فيها ذكره ـ فزارةً بن ذُنيان :

عَرِّجْ عَلَىٰ ابْنَ لُوَى جَمَلَكُ يِتُرُكُكَ الْقَوْمُ وَلاَ مَنْزِلَ لَكْ

ولكعب أخوان آخران أيضاً من أبيه من غير أنه ، أحدهما خزيمة ، وهو عائلة قريش ، وعائلة أنه ، وهي عائلة بنت الخمس بن قُحافة ؛ من خشعم ، والآخر سعد . ويقال لهم يُناتة ، وبناته أنّهم ؛ فأهل البادية منهم اليوم ـ فيها ذكر ـ في بني أسعد بن همّام ، في بني شيبان بن ثعلبة ؛ وأهل الحاضرة ينتمون إلى قريش .

### ابن لــؤي

وام لؤيّ - فيها قال هشام ـ عاتكة بنت يُخلُد بن النضر بن كنانة ، وهي أو لَى المواتك اللائي ولمدن رسول الله ﷺ من قريش ، وله اخوان من أبيه وأمّه ، يقال لأحدهما : تيْم ، وهو الذي كان يقال له تيْم الأدّم - واللَّدَم نقصان في الدَّقن ؛ قبل إنه كان ناقص اللَّحي ـ وقيس ، قبل : لم بيق من قيس اخي لؤيّ أحد ، وإنَّ آخر مَنْ كان بفي منهم رجل هلك في زمان خالد بن عبد الله القسريّ ، فيفيّ ميراله ، لا يدري مَنْ يستحقّه . وقد قبل : إنَّ أمَّ لؤيّ وإخوته سلَّمَىٰ بنت عمرو بن ربيعة ، وهو كُمِّيّ بن حارثة بن عمرو مُرْيِقياء بن عامر ماء السام ، من خُزاعة .

#### ابن غالب

وائم غالب ليلَ بنت الحارث بن تميم بن سعد بن مُذيل بن مدركة . وإخوته من أبيه وأمّه : الحارث ، وعُحارب ، وأسد ، وعوف ، وجَوْن ؛ وذلب ؛ وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر ، فدخلت الحارث الأبطح .

#### ابن فهسر

وفهر ـ فيها حُذَثت عن هشام بن محمد أنه قال : هو جَمَاع قريش ، قال : أمّه جَندَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهمين .

وقال ابن إسحاق ـ فيها حَدْثنا ابن حميد ـ قال : حدَّثنا سلَمة ، عن ابن إسحاق : أمَّه جنـدلة بنت الحارث بن مُضاض بن عمرو الجرهميّ .

وكان أبو عُبيدة معمر بن المثنى يقول ـ فيها ذكر عنه ـ أمّه سلمى بنت أدّ بن طابخة بن إلياس بن مضر . وقيل : إنّ أمّه جميلة بنت عَدُوان من بارق ، منر الأرّد .

وكان فِهْر في زمانه رئيس الناس بمكة \_ فيها حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق \_ في حربم حسّان بن عبد كلال بن مثوب ذي حُرَث الحميريّ . وكان حسّان \_ فيها قبل - أقبل من اليمن مع جُمِر وقبائل من اليمن عظيمة ، يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكّة إلى اليمن ، ليجعل حجّ الناس عنده بيلاده ، وقبائل من اليمن عظيمة ، فلها رأت ذلك قريش فأقبل حتى نُزّل بنخلة ، فلها رأت ذلك قريش وقبائل كنانة وخزية وأسد وجُدام وَمُنْ كان معهم من أفناء مُضر ، خرجوا إليه ، ورئيس النّاس يومئذ فهو بن مالك ، فاقتعلوا قتالاً شديداً ، فهزمت حمير ، وأسر حسّان بن عبد كلال ملك جُمِّر ، اسّره الحارث بن فِهْر ، وقبّل فالماره الناس - ابن ابنه قيس بن غالب بن فهر ، وكان حسّان عندهم بمكة أسيراً ثلاث سنين ، حتى افتذى منهم نفسه ، فحُرج به ، فمات بين مكّة واليمن .

#### ايىن مالىك

وأمّه عِكْرِشَة بنت عَدُوان ، وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيّلان ، في قول هشام . وأمّا ابن إسحاق فإنه قال : أمّه عاتكة بنت عَدُوان بن عمرو بن قيس بن عيلان .

وقيل : إِنَّ عِكْرِشة لقبُ عاتكة بنت عَدُّوان ، واسمها عاتكة .

وقيل إنَّ أمَّه هند بنت فَهْم بن عمرو بن قيس بن غَيْلان . وكان لمالك أخَوَان ، يقال لأحدهما : يخلّد ، فلنخلت يخلّد في بني عمرو بن الحارث بن مالك بن كنانة ، فخرجوا من جماع قريش . والآخر منها يقال له : الصّلت ، لم بيق من فرّيته أحمد .

وقيل : شَمَّيت قريش قريشاً بقريش بن بلد بن بخُلُد بن الحارث بن يُخلُد بن النَّضر بن كنانــة ؛ وبه سمّيت قريش قريشاً ، لأن عيربني النَّضر كانت إذا قدمت قالت العرب : قد جاءت عيرقريش ، قالوا : وكان قريش هذا دليل بني النَّضر في اسفارهم ، وصاحبَ ميرتهم ، وكان له ابن يسمّى بدراً ، احتفر بدراً ، قالوا : فبه سمّيت البئر التي تدعر بدراً ، بدراً ،

وقال ابن الكلبيّ : إنُّما قريش جمَّاع نسب ، ليس بأب ولا أمّ ولا حاضن ولا حاضنة .

وقال آخرون : إنَّمَا سمَّي بنو النَّصَر بن كنانة قريشاً ؛ لأن النَّصَر بن كنانة خرج يوماً على نادِي قومه . فقال بعضهم لبعض : انظروا إلى النَّصْر ، كانه جمل قريش

وقيل : أِنَّا سَمْيَت قريش قريشاً بدايّة تكون في البحر تأكل دوابّ البحر ، تدعَى القِرْش ، فَشُبُّه بنو النَّضر بن كتانة يها ؛ لأنها أعظم دوابّ البحر قوّة .

وقيل : إنَّ النضر بن كنانة كان يقرَفى عن حاجة الناس فيسدّها بمباله ، والتُشريش- فيها زعمــواــ التفتيش . وقان بنوه يقرَّشون أهلَ الموسم عن الحاجة فيسدُّونها بما يبلغهم ـ واستشهدوا لقولهم : إنَّ التقريش هو التفتيش ، يقول الشاعر :

أَيُّها النَّاطِقُ المُفَرِّشُ عَنَّا عِنْدَ عَمْرُوفَهَ لَ لَهِنَّ انْتِهاءُ!

وقيل : إنَّ النَّصْر بن كتانة كان اسمه قريشاً . وقيل : بل لم تزل بنو النَّصْر بن كتانة يدعون بني النَّصْر حتى جمعهم قصيّ بن كلاب ، فقيل لهم : قريش ؛ من أجل أن التجمُّع هو التقرُّش ، فقالت العرب : تقرَّش بنو النَّصر ، أي قد تجمَّموا .

وقيل : إِنُّما قيل قريش ، من أجل أنها تقرّشت عن الغارات .

حدّثني الحارث ، قال: حدّثنا محمد بن سعد ، قال : حدّثنا محمد بن عمر ، قال : حدّثني أبو بكو بن عبد الله بن أبي سَبّرة ، عن سعيد بن محمد بن جَمير بن مُطّعِم ؛ أنَّ عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جُميّر : مُنَّى سمّيت قريش قريشاً ؟ قال : حين اجتمعت إلى الحَرّم من تفرُّقها . فذلك التجمّع التقرُّش . فقال عبد الملك : ما سمعت هذا ، ولكن سمعت أن قصيًا كان يقال له القرشيّ ، ولم تسمّ قريش قبله . حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : اخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدَّثني البوبكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة ، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبي سَلَمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : لما نزل قميّ الحرم وغَلب عليه ، فعل أفعالًا جميلة ، فقيل له : القرشيّ ، فهو أوّل مَنْ سَمّيّ به .

حدَّثي الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثني أبو بكر بن أبي سبَّرة ، عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي جَهْم ، قال : النَّصر بن كنانة كان يسمى القرشيّ .

حدَّشي الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : قال محمد بن عمر : وقصيّ أحدث وقودّ النار بالمزدِّلفة ، حيث وقف بها حتى براها مَنْ دفع من عرفة ، فلم تزل تُوفّد تلك النار تلك الليلة في الجاهليّة .

حدّنني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال: فأخبرني كثير بن عبد الله الذيّ ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: كانت تلك النار تُوقد على عبهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان . قال : محمد بن عمر : وهي توقد إلى اليوم .

### ابن النّضر

واسم النَّشْر قيس ، وأمَّه بَرَّة بنت مَرّ بن أدّ بن طابخة . وإخوته لابيه وأمَّه نُشْيَر ومالك ومِلكان وعامر والحارث وعمرو وسعد وعوف وغَنْم ويَخرمَة ويَخروَل وغزوان وحُدَال . واخوهم من ابيهم عبد مناة ، وامّه فُكَيِّهة - وقبل فَكُهة - وهي اللَّفواء بنت هَيِّ بن بَلِيِّ بن عمرو بن الحاف بن فُصافة . واخو عبد مناة لامّه عليّ بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن عمرو بن مازن الغسّاني ، وكان عبد مناة بن كنانة تزوّج هنداً بنت بكر بن وائل ، فولدت له ولده ، ثم خلف عليها أخوه لأنه عليّ بن مسعود ، فولدت له ، فحضن عليّ بني أخيه ، فنسبوا إليه ، فقيل لبني عبد مناة : بنو عليّ ، وإياهم عنى الشاعر بقوله :

> للَّهِ ذَرُّ بُنِنِي عَلِ بِّي أَيَّـم مِنْهم وناكِـحْ وكعب بن زهر بقوله :

صَلْمُوا عَلَيًا يومَ بَـلْرٍ صَلْمَـةً دَانَـتْ عـليَّ بَـعْـلَهـا لِـنَـزَارِ ثم وثب مالك بن كنانة على عليّ بن مسعود ، فقتله ، فوداه أسد بن خزيمة .

#### ابن كنانسة

وامُ كنانة عُوانة بنت سعد بن قيس بن عَيْلان . وقد قيل : إنَّ أمّه هند بنت عمرو بن قيس ، وإخوتُه من أبيه آسَد واسَدَة ، يقال إنه أبو جذام والهُون ، وأمهم بَرَّة بنت مرّ بن أدّ بن طابخة ، وهي أم النَّضْر بن كنانة ؛ خلّف عليها بعد أبيه .

# ابىن خُزىمة

وأمّه سلّمى بنت سليم بن الحاف بن قضاعة ، وأخوه لابيه وأمّه مُذيـل ، وأخوهـــا لاَمُهمَا تغلب بن حُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة .

وقد قيل : إِنَّ أمَّ خزيمة وهذيل سَلْمي بنت أسد بن ربيعة .

#### ابن مدركسة

واسمه عمرو ، وأمه خِتْلِف ، وهي ليل بنت حُلوان بن عمران بن الحالفِ بن قضاعة ، وأشها ضَريَّة بنت ربيعة بن نزار . قيل : بها سمَّي حِمَّى ضَريَّة ، وإخوة مدركة لابيه وأنَّه عامر ــ وهو طابخة ــ وعمير ــ وهو قَمَعة ــ ويقال : إنه أبو خزاعة .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سُلَمة ، عن ابن إسحاق أنه قال : أمّ بني إلياس يَخِنْدف ، وهي امرأة من أهل اليمن ، فغلبت على نسب بنيها ، فقيل : بنوجنْدف .

قال : وكان اسم مدركة عامراً ، واسم طابخة عمراً . قال : وزعموا أنها كانا في إبل لهما يُرْعيانها ، فاقتنصا صيداً ، فقعدا عليه يطبخانه ، وعلث عادية على إبلهها ، فقال عامر لعمرو : أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو : بل أطبخ الصّيد ، فلحق عامر الإبل ، فجاء بها ، فلها راحا على أبيهها ، فحدّثاه بشأنها ، قال لعامر : أنت مُدْركة ، وقال لعمرو : أنت طابخة .

وحدَّثت عن هشام بن محمد ، قالوا : خرج إلياس في نُجعة له ، فضرت إبله من أرنب ، فخرج إليها عمرو فادركها ، فسمِّي مدركة ، وإخدها عامر فطبخها فسمِّي طابخة ، وانقمع عُمَر في الخياء فلم يخرج فسمي قمّة ، وخرجت أمّهم تمشي فقال لها : إلياس أين تخذّيفين ؟ فسميت خِندف ـ والخَندفة ضرب من المذي ـ قال دُهميِّ بن كلاب :

أمَّة تم خندف والساس أبي

قال : وقال إلياس لعمرو ابنه :

إنَّاكَ قد أَدْرَكْتَ مَا طَلَبْتَا

ولعامر :

وأنتَ قد أنْضَجْتَ ما طُبَخْتَا

ولعمر:

وأنت قد أسات وانقمعتا

### ابن إلياس

وأمَّه الرَّ راب رنت حَيْدَة بن معد وأخوه لأبيه وأمَّه النَّاس ، وهو عَيْلان ، وسمى عَيْلان - فيها ذكر - لأنه

كان يعاتب على جوده ، فيقال له : لتغلبنّ عليك الْعَيْلة يا عيلان ، فلزمه هذا الاسم .

وقيل : بل سمِّي عَيْلان بَفَرَس كانت له تدعى عَيْلان . وقيل : سمِّي بذلك ؛ لأنه ولد في جبل يسمى عَيْلان . وقيل : سمِّي بذلك لأنه حضنه عبدُ لمضر يدعى عَيْلان .

### ابن مضسر

وأمّه سَودة بنت عكّ ، والخوه لابيه وأنّه إياد ، ولها الخوان من أبيبها من غير اتّهها ، وهما ربيعة وأتمار ؛ أمّها جدالة بنت وغلان بن جوّشم بن جُمُلهمة بن عمرو ، من جُرّهم .

وذكر بعضهم أن نزار بن مُعَدّ لما حضرتُه الوفاة أوصى بنيه ، وقسَّم ماله بينهم ، فقال : يا بنيّ ، هذه القبَّة ـ وهي قبَّة من أدَّم حمراء ـ وما أشبهها من مالي لمضر ، فسمَّى مضر الحمراء . وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة ، فخلُّف حيلادُهما ، فسمَّى القُرْس . وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد \_وكانت شمطاء ـ فأخذ البُّلْق والنُّقَد من غنمه . وهذه البدرة والمجلس لأغار يجلس فيه ، فأخذ أنمار ما أصابه . فإن أشكل عليكم في ذلك شيء واختلفتم في القِسْمة فعليكم بالأفتى الجُرْهميّ . فاختلفوا في القِسمة ، فتوجّهوا إلى الأَفْعي ، فبينها هم يسيرون في مسيرهم إذ رأى مُضر كلاً قد رُعِيّ ، فقال : إنَّ البعير الذي رَعي هذا الكلاّ لأعور، وقال ربيعة : هو أزور ، قال إياد : هو أبتر ، وقال أنمار : هو شَرُود ؛ فلم يسيروا إلَّا قليلًا حتى لقيَهم رجل تُوضِع به راحلته ، فسألهم عن البعير ، فقال مُضر : هو أعور ؟ قال : نعم ، قال ربيعة : هو أزُّور ؟ قال : نعم ، قال إياد : هو أبتر ؟ قال : نعم ، قال أنمار : هو شُرود ؟ قال : نعم ، قال : هذه صفة بَعيري ، دُلُّونِي عليه ، فحلفوا له : ما رأوه ، فلزمهم وقال : كيف أصدَّقكم وأنتم تصفون بعيري بصفته ! فساروا جميعاً حتى قدِموا نجران ، فنزلوا بالأفعى الجرهمي ، فنادى صاحبُ البعير : هؤلاء أصحاب بعيرى ، وَصَفُوا لِي صفته ثم قالوا : لم نره . فقال الجرهميّ : كيفوصفتموه ولم تروّه ؟ فقال مضر : رأيته يَرْعي جانبًا ويَدَع جانبًا فعرفت أنه أعور . وقال ربيعة : رأيت إحدى يديُّه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر ، فعرفت أنه أفسدها بشدّة وطئه لازوراره . وقال إياد : عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ، ولو كان ذيّالًا لَمُصع به . وقال أنمار : عرفت أنه شرود ؛ لأنه يرعى المكان الملتفّ نبته ، ثم يجوزه إلى مكان آخر أرقّ منه نبتاً وأخبث . فقال الجرهميّ : ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه . ثم سألهم : مَنْ هم ؟ فاخبروه ، فرحّب بهم فقال : اتحتاجون إلىّ وأنتم كما أرى ! فدعا لهم بطعام فأكلوا وأكل ، وشربوا وشرب ، فقال مُضرَ : لم أر كاليوم خراً أجود ، لولا أنها نبتت على قَبْر ، وقال ربيعة : لم أركاليوم لحمّاً أطيب لولا أنه رُبّي بلبن كلب ، وقال إياد : لم أركاليوم رجلًا أشرَى لولا أنه لغير أبيه الذي يدعَى له . وقال أنمار : لم أر كاليوم قطَّ كلاماً أنفع في حاجتنا من كلامنا .

وسمع الجرهمي الكلام فتعجّب لقولهم ، وأن أمّه فسألها فأخبرته انّها كانت تحت ملك لا يولد له ، فكرهت أن يذهبّ الملك فامكنتّ رجالاً من نفسها كان نزل بها ، فوطئها فحملت به ، وسأل القهرمان عن الحمّد ، فقال : من حَبّلة غوستُها على قبر أبيك ، وسأل الراعيّ عن اللحم ، فقال : شاة أرضعتُها لبن كلبة ، . ولم يكن ولّد في الغنم شاة غيرها . فقيل لمضر : من أين عرفت الخمر ونباتها على قبر؟ قال : لأنه أصابيني عليها

عطش شديد وقيل لربيعة : بم عرفت ؟ فذكر كلاماً .

فاتاهم الجرهميّ ، فقال : صفوا لي صفتكم ، فقصّوا عليه ما أوصاهم به أبوهم ، فقضي بالقُبّة الحمراء والدنانير والإبل ـ وهي خُمْر ـ لمُصر ، وقضي بالخِياء الأسود ويالخيل اللَّهم لربيعة ، وقضي بالحادم ـ وكانت شمطاء ـ وبالحيل البُلُق لإباد ، وقضى بالأرض والدراهم لأغار .

### ایسن نسزاد

وقيل إن نزاراً كان يكنى أبا إياد . وقيل : بل كان يكنى أبا ربيعة، أنه مُعانة بنت جُوشم بن جُللُهمة بـن عمــو ، وإخـوته لابيه وأمّه . قنّص ، وقناصة ، وسنام ، وحيْدان ، وحيدة ، وحيادة ، وجنيد ، وجنادة ، والقحم ، وعُبيد الرَّماح ، والعُرف ، وعوف ، وشكّ ، وقضاعة ؛ وبه كان معدّ يكنى ، وعدّة ذَرْجوا .

### ابن معبد

وأمّ مَعَدّ فيها زعم هشام ـ مُهنّد بنت اللّهِمّ ـ ويقال : اللّهِم ـ ابن جَلَحُب بن جديس . وقيل : ابن طَسْم . وقيل : ابن الطوسم ، من ولد يقشان بن إبراهيم خليل الرحمن .

حدّننا الحارث بن محمد ، قال : حدّننا محمد بن سعد ، قال : حدّثنا هشام بن محمد ، قال : حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلائيّ : وإخوته من أبيه وأمّه الدّيث ـ وقيل : إن الدّيث هر عكّ . وقيل : إنَّ عكاً هو ابن الديث بن عدنان ـ وَعَدَن بن عدنان ، فزعم بعض أهل الانساب أنه صاحب عَدَن ؛ وإليه تنسب ، وأن أهلها كانوا ولمد فَلَرَجوا ، وأبين ـ وزعم بعضهم أنه صاحب أبين وأنها إليه تنسب ، وأنَّ أهلها كانوا ولمه فدرجوا ـ وأدّ بن عدنان دَرَج ، والضحاك ، والرّ ، وأمّ جيهم أم معدّ .

وقال بعض النسابة : كان عكّ انطلق إلى سُمَران من أرض اليمن ، وترك أخاه معدًّا ، وذلك أنَّ أهل خَضور لما قتلوا شعيب بن ذي مَهْدَم الحَضوريّ ، بعث الله عليهم بختنصٌ عداياً ، فخرج أرميا وبرخيا ، فحملا معدًّا ، فلمّ سكنت الحرب ردَّاه إلى مكة ، فوجد معدّ إخوته وعمومته من بني عدنان قد لحقوا بطوائف اليمن ، وتروّجوا فيهم ، وتعطَّفَتُ عليهم اليمن بولادة جُرْهم إيَّاهم ، واستشهدوا في ذلك قول الشاعر :

تَركننا اللَّيْنَ إِخْوَتَنَا وَعَكَّا إِلَى سَمْرَانَ ضَانطَلَقُوا سِراعا وكانوا مِنْ بني عَدْنَانَ حتى أضاعوا الأمر بَيْهُمُ ، فضاعا

#### ابس عدنسان

ولعدنان أخَوَان الابيه ؛ يدعى أحدهما نَبَتًا والآخر منها عَمْراً . فنسَبُ نبينا محمد ﷺ لا مجتلف النسابون فيه إلى معدّ بن عدنان ، وأنه على ما ينت من نسبه . حدّثني يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدّثني ابن لهيعة عن أبي الأسود وغيره ، عن نسبة رسول الله ﷺ : محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن تُعميّ بن كلاب بـن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّهر بن كنانة بن خُزْيَة بن مُدْرِكة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّ بن عدنان بن أدد . ثم مجتلفون فيها بعد ذلك .

وقال الزبیر بن بکّار : حدّثنی بجیسی بن المقداد الزّمعتی ، عن عمّه موسی بن یعقوب بن عبد الله بن وهب بن زُمعة ، عن عمّته أم سلّمة زوج النبی ﷺ ، قالت : سمعت رسـول الله ﷺ یقول : « معـدّ بن عدنان بن أدد بن زُنْد بن یُرک بن أعراق الثرَک » . قالت أمّ سلمة : فزند هو الهَميسَع ، ویری وهو نبت ، وأعراق النری هو اسماعیل بن إبراهیم .

حدّنني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا هشام بن محمد ، قال : حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلانيّ ، عن موسى بن يعقـوب الزمعيّ ، عن عمّـته ، عن جَدّتها ابنة المقـداد بن الأسود المهرانيّ ، قالت : قال رسول الله ﷺ : « معدّ بن عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الثرى » .

وقال ابن إسحاق ـ فيها حدّثنا ابن حميد عن سلمة بن الفضل عنه . عدنان ـ يزعم بعض النّساب ـ بن أدد بن مقرّم بن ناحور بن تيرح بن يُعرب بن يُشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم .

وبعض يقول: بل عدنان بن أدد بن أيتحب بن أيوب بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم.

قال : وقد انتمي قصيّ بن كلاب إلى قيذر في شعر .

قال : ويقول بعض النساب : بل عدنان بن ميدع بن منيع بن أدد بن كعب بن يشجب بن يعرب بن الهميم بن يعرب بن المهيم بن يعرب بن

قال : وذلك أنه علم قديم أخذ من أهل الكتاب الأوّل .

وأما الكلبيّ عمد بن السائب فإنه - في حدّثني الحارث ، عن عمد بن سعد ، عن هشام - قال : أخبرني غيرٌ عن أبي ولم أسمعه منه ؛ أنه كان ينسب معلّة بن عدنيان بن أدد بن الهميسم بن سلامان بن عوص بن بوذ بن قعوال بن أبيّ بن العوّام بن ناشد بن حزا بن بَلداس بن يدلاف بن طايخ بن جاحم بن تاحش بن ماخي بن عبقي بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنير بن يشربي بن يخزن بن يلحن بن أرعوى بن عيفي بن ديشان بن عيصر بن أقناد بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن شمّى بن موّى بن عوص بن عرام بن قبلد بن إسماعيل بن إبراهيم ؛ صلوات الله عليهها .

حدّثني الحارث ، قال: حدّثنا محمد بن سعد ، قال : حدّثنا هشام بن محمّد ، قال : وكان رجل من أهل تُدَمَّر ، يكنى أبا يعقوب ، من مسلمة بني إسرائيل، قد قرأ من كتبهم ، وعلم علماً ، فذكر أن بروخ بن ناريًا كاتب أرميا ، أثبت نسب معدّ بن عدنان عنده ، ووضعه في كتبه ، وأنه معروف عند أحبار أهل الكتاب ، مثبّت في أسفارهم ، وهو مقارب لهذه الأسهاء ، ولعل خلاف ما بينهم من قبل اللغة ، لأنّ هذه الأسهاء ترجمت من العبرانية .

قال الحارث : قال محمد بن سعد : وأنشدني هشام ، عن أبيه شعر قصيّ :

# فلستُ لحاضِنِ إِنْ لَمْ قَاأَمْلُ بها أولادُ قَيدَذَرَ وَالنَّبِيتُ

قال : أراد نبت بن إسماعيل .

وقال الزير بن بكًار : حدّني عمر بن أي يكر المؤمّليّ ، عن زكرياء بن عيسى ، عن ابن شهاب ، قال: معدّ بن عدنان بن أدّ بن الهميسم بن أسحب بن نبت بن قيدار بن إسماعيل .

وقال بعضهم: هو معدّ بن عدنان بن أدد بن أمين بن شاجب بن ثعلبة بن عتر بن بريح بن محلّم بن العجّاب العجّاب بن إسماعيل بن المحدود بن الطريب بن عبر بن إبراهيم بن إسماعيل بن يزن بن أحرج بن الطمع بن الطمع بن القسور بن عتود بن دعلاع بن محمود بن الزائد بن ندوان بن أتامة بن دوس بن حصن بن النزال بن القمير بن المجدّر بن معدمر بن صيفي بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحن .

وقال آخرون : هو معدّ بن عدنان بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقـدم بن هميسع بن نبت بن قيــذر بن إسماعيل بن إبراهيم .

وقال آخرون: هومعدً بن عدنان بن أدّ بن الهميسع بن نبت بن سليمان ـ وهو سلامان ـ بن حل بن نبت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم.

وقال آخرون : هو معدّ بن صدنان بن أهد بن المقوّم بن ناحـور بن مِشْـرح بن يشجب بن مـالك بن أيمن بن النبيت بن قيدر بن إسماعيل بن إبراهيم .

وقال آخرون : هومعدً بن عدنان بن أدّ بن أدد بن الحميسع بن أسحب بن سعد بن بريح بن نضير بن حميل بن منجم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نتب بن قيدر بن إسماعيل .

وأخبرني بعض النسّاب أنه وجد طائفة من علماء العرب قد حفظت لمد أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل، واحتجّت لقولهم ذلك بأشعار العرب ، وأنه قابل بما قالوا من ذلك ما يقول أهل الكتاب ، فوجد العدد متّفقاً ، واللفظ غنلفاً ، وأمل ذلك عليّ فكتيته عنه ، فقال : هو معدّ بن عدنان بن أدد بن هميسم \_ وهميسم هو سلمان وهو أمين - ابن هميتم \_ وهو هميدع وهو الشاجب بن سلامان وهو منجر ، وهو نبيت ، سمّي بذلك - فيا زعم - لأنه كان منچر العرب ؛ لأن الناس عاشوا في زمانه ، واستشهد لقوله ذلك بقول فَعَتُ بن عَنّاب الرَّياحَى :

# تُنَاشِدُني طيٌّ وَطيٌّ بَسِعِيدة وتُسلُّوكِيرُنِي بِالسود أَزْمَان ينبت

قال : نبيت بن عوص ــ وهو تعلبة . قال : وإليه تنسب الثعلبيّة ــ ابن بورا ــ وهو بوز وهو عتر العتائر ، وأوّل من سنّ العتيرة للعرب ــ ابن شوحا وهو سعد رجب ، وهو أول من سنّ الرجبيّة للعرب ــ ابن يعمانا ــ وهو قعوال ، وهو بربيح الناصب ، وكان في عصر سليمان بن داود النبي ﷺ ــ ابن كسدانا ــ وهو عكّم ذو الدين ــ ابن حرانا ــ وهو العوام ــ ابن بلخداسا ــ وهو المحتمل ـابن بدلانا ــ وهو يدلاف ، وهو رائمة ــ ابن طهيا ــ وهو طالب ، وهو العيقان ــ ابن جهمي ــ وهو جاحم ، وهو علة ــ ابن عشي ــ وهو تاحش ، وهو الشحدود ــ ابن معجالي ــ وهو ماخي ، وهو الظريب خاطم النار ــ ابن عقارا ــ وهو عافي ، وهو عبقر أبو الجنّ ، قال : وإليه تنسب جنة عبقر - ابن عاقاري - وهو عاقر ، وهو إبراهيم جامع الشمل . قال : وإغا سمي جامع الشمل لأنه أمن في ملكه كل خالف ، ورد كلّ طريد ، واستصلح الناس - ابن مداعي - وهو الدعا ، وهو إسماعيل ذو المنابخ ، سمّي بذلك لأنه حين مَلك أقام بكلّ بلدة من بلدان العرب دار ضيافة - ابن ابداعي - وهو عبيد وهو يزن الطمّان ، وهو أول من قاتل بالرماح ، فنسبت إليه - ابن همادي وهو حدان ، وهو إسماعيل ذو الأعرج وكان فرساً له ، وإليه تنسب الأعرجية من الخيل - ابن بشمائي - وهو بشمين وهو حدان ، وهو إسماعيل ذو الأعرج وكان بثراني - وهو بثره ، وهو الطمح - ابن بحراني - وهو يحرن ، وهو القسور - ابن بلحاني ، وهو يلحن ، وهو المدود - ابن برحواني - وهر الدعل عالم المناب ، وهو المدود - ابن عراني - وهو عالم المعامل المعامل المنابذ ابن عاصار - وهو عالم وهو التدود ابن عاصار ، وهو التدود ابن عاصل ، وهو المناب ، وهو المناب ، وهو المناب ، وهو للمناب ، وهو المناب ، وهو المناب ، وهو المناب ، وقلورا ، وهو أيام نه نامار ، وهو لأم بين ، وهو دوس المناب ، وقلم المناب ، وقلم المناب ، فلله وقطورا ، وذلك انهم مقاصري ، وهو حصن ، ويقال له : ناحث ، وهو النزال بن زارح - وهو قمير - ابن سمي - وهو سها ، وهو مقاصري ، وهو حسن ، ويقال له : ناحث ، وهو النزال بن زارح - وهو قمير - ابن سمي - وهو سها ، وهو المناب ، فيال الملت فوقل الماك الروم : المخر ، كان - فيها زعم اعلال المال الروم :

كُنْ كَالمَجَشِّرِ إِذْ قَالَتْ رَعِيُّتُهُ كَانَ المَجَشِّرُ أَوْقَانًا بِمَا خَمَلًا

ابن مزرا ـ ويقال مرهر ـ ابن صنف ، وهو السمر ، وهو الصفيّ ، هـ وأجود ملك رُفي عـلى وجه الأرض ، ، وله بقدل أمنّه من أن الصلت :

إِنَّ الصَّفِيُّ بُنِ النَّبِيتِ مُمَلِّكاً أَعْلَىٰ وَاجْتَوْهُ مِن هِتَوْقَالَ وَقَيْصَارا

ابن جمعثم ـ وهو عرام ، وهو النبيت ، وهو قيلد ، قال : وتأويل ا قيلد ا صاحب ملك ، كان أوّل من ملك من ولد إسماعيل ـ ابن إسماعيل صادق الوعد ، بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح ـ وهو آزر ـ ابن ناحور بن ساروع بن أرغوا بن بالغ ـ وتفسير ا بالغ ، القاسم بالسريانية ، لأنه الذي قسم الارضين بين ولد آدم ، وبالغ ، فهو فالع بن عابر بن شالع بن أرفضتند بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ ، وهو يدرس النبي ﷺ ـ ابن يود ـ وهو يارد الذي عملت الأصنام في زمانه ـ ابن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيت ـ وهو هده الله بن آدم عليه السلام . وكان وصيّ أبيه بعد مُقتل هابيل ، فقال : هبة الله من هابيل ، فاشتى سعه بر اسمه .

وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم وآبائه وأشهاته فيها بينه وبين آدم ، ومما كان من الأخبار والأحداث في كل زّمان من ذلك بعض ما انتهى إلينا ، بوجيز من القول شختصر ، في كتابنا هذا ، فكرهنا إعادته .

وحُدُنْت عن هشام بن محمد قال : كانت العرب تقول : إنما خدش الحدوش منذ ولد أبونا أنوش ؛ وإنما حرم الحنث ، منذ ولد أبونا شتّ ؛ وهو بالسريانية « شيث » .

ونعود الآن إلى :

## ذكر رسول الله ﷺ وأسبابه

فتوفى عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين ؟ كذلك حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سَلَمة ، قال : حدَّثني محمّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر : وكان عبد المطّلب يوصي برسول الله ﷺ عَمّه أبا طالب، وذلك أنَّ أبا طالب ، وعبد الله أبا رسول الله ﷺ كانا لأمَّ ، فكان أبو طالبٌ هو الذي يلي أمرَ رسول الله ﷺ بعد جدَّه ، وكان يكون معه . ثم إن أبا طالب خرج في ركب من قريش إلى الشَّام تاجراً ، فليَّا تهيًّا للرحيل وأجمع السيرضَّ به رسول الله ﷺ ـ فيها يزعمون ـ فرقّ له أبو طالب ، فقال : والله لأخرجنّ به معي ، ولا يفارقني ولا أفارقه أبدأ ، أو كيا قال . فخرج به معه ، فلمّا نزل الركب بُصْري من أرض الشأم ، ويها راهب يقال له بَحِيرَى في صومعة له ، وكان ذا علم من أهل النّصرانية ، ولم يزل في تلك الصومعة مذ قطّ راهب ، إليه يصير علمهم عن كتاب ـ فيها يزعمون ـ يتوارثون كابراً عن كابر . فلما نزلوا ذلك العام ببحيْرَى ، صنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك أنه رأى رسول الله ﷺ وهو في صومعته ، عليه غمامة تُظلُّه من بين القوم ، ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظلِّ شجرة قريباً منه ، فنظر إلى الغمامة حين أظلَّت الشَّجرة ، وتهصَّرتْ أغصان الشجرة على رسول الله ﷺ ، حتى استظلّ تحتها ، فلما رأى ذلك بحيري ، نزل من صومعته ، ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعاً ، فلما رأى بحيري رسول الله ﷺ جعل يلحظه لحظاً شديداً ، وينظر إلى أشياء من جَسَده قد كان يجدُها عنده من صفته . فلما فرغ القوم من الطّعام وتفرّقوا ، سأل رسولَ الله ﷺ عن أشياء في حاله ؛ في يَقَطَيْه وفي نومه ، فجعل رسول الله على تُجبُرُه فيجدُها بَحيرَى موافقةً لما عنده من صِفَته . ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتَمَ النبوّة بين كَتِفَيْه ، ثم قال بَحِيري لعمَّه أبي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني ، فقال له بَحِيري : ما هو بابنك ، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حَيًّا . قال : فإنَّه ابنُ أخي ، قـال: فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمَّه حُبْل به ، قال : صدقتَ ، ارجع به إلى بلدك ؛ واحذَرْ عليه يَهُود ؛ فوالله لئِنْ رأَوْه وعرفوا منه ما عرفْتُ ، ليبغُّنّه شرًّا ، فإنه كائن له شأن عظيم ، فأسرع به إلى بلده . فخرج به عمَّهُ سريعًا حتى أقدمه مكَّة .

وقال هشام بن محمَّد : خرج أبو طالب برسول الله 織 ل بُصْرَى من أرْضِ الشَّام ؛ وهو ابنُ تسع سنين .

حدّثني العباس بن عمَّد ، قال : حدَّثنا أبر نوح ، قال : حدَّثنا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بكر بن أبي موسى ، عن أبي موسى ، قال : خرج أبر طالب إلى الشّام ، وخرج معه رسول الله ﷺ في أشْيَاخ من قُريش ، فليا أشرفُوا على الرَّاهب هَيْطُوا فحلُوا رحالهم ، فخرج إليهم الراهب ـ وكانوا قبل ذلك يُمُرُون به للا يخرج إليهم ولا يلتفت . قال : فهم بمجلُون رحالهم ؛ فجعل يتخلَلُهُم حتى جاء فأخَذ بيد رسول الله ﷺ ، فقال : هذا سيَّدُ العالمين ، هذا رسولُ ربِّ العالمين ؛ هذا بيعثه الله رحمَّة للعالمين . فقال له أشياخ تُمريش : ما عَلَمَكُ ؟ قال : إنَّكم حين أشرفتم من العَقَبَه لم تبق ضَجَرة ولا حَجَر إلاَّ خَرِّ ساجداً ؛ ولا يسجدون إلاَّ لنبيّ ، وإني أعرفه بخاتَم النبرَة ، أسفَلَ من عُضْروفِ كِفِه مثل التَّفاحة .

ثم رجع فصَنَع لهم طعاماً ، فلها اتاهم به كان هو في رُعِيّة الإبل . قال : أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة ، فلها جلسه مال أيّه الشجرة ، فلها جلس مال فيَّه الشجرة على عليه غمامة تظلّه ! فلها دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيَّه الشجرة ، فلها جلس مال فيَّه الشجرة على الشجرة مال عليه ؛ قال : فبينها هو قائم عليهم ؛ وهو يناشلُهُم ألاّ يلفموا به إلى ألوّم ؛ فإلَّ الروم إن رأة عرفوه بالصفة فقتلوه ؛ فالتفتّ فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الرَّوم ؛ فلسنتهلهم ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جنّا أنّ هذا النبيّ خارج في هذا الشهر ؛ فلم يبقّ طريق إلاَّ بُعِثَ اليها ناس ، وإنا الخيرنا خيرة ، بجننا إلى طريقك هذا ؛ قال هم : هل خُلَقتم خَلَفُكُم أحداً هو حَيّ منكم ؟ قالوا : لا ؛ إنّها اخترنا خيرة لهوليقك هذا ؛ قال : أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضِيه ، هلى يستطيع أحد من الناس رَده ! قالوا : لا ؛ فتابعوه وأقاموا معه ، قال : فأتاهم ، فقال : أنشدكم الله ، أيّكم وليّه ؟ ألوا الب ، فلم يزل يناشِده حتى ردّه ا وبعث معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالألاً ، وزوّده الراهب من الكُمُك والزّيت .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، عن محمّد بن عبد الله بن قيس بن غمّره ، عن الحسن بن محمّد بن عهر الله بن ابن ابن عمّد بن عمّد بن علم بن أبن أبن ابن عمّد بن علم الله عمّد بن علم بن أبن أبن الله عمّد بن علم الله عمّد بن علم بن أبن أبن الله عمّد بن علم بن عمّد بن عمّ بن عمّ الله عبد عرار مرتون ، كلّ ذلك يحول الله بنني وبين ما أريد من ذلك . ثمّ ما هممتُ بسوء حتى اكرّم بن الدخل وجل برسالته ؛ فإيَّ قد قلت لله تحديد أن قد على عمر من قديش كان يرعى معي بأعل مكة : لو ابصرت لم غَدَيى حتى ادخل مكة ، فاسمر بها كما يسمر با قل بعد المنابع ، فقلت : ما هذا ؟ قالوا : فلان بن فلان تزرّج بفلانة بنت فلان . فيجلستُ انظر اليهم ، بالدفوف والمزامير ، فقلت : ما هذا ؟ قالو : فضرب الله على أذني فنمّت في أيقال : ما فعلت ؟ قلت : ما ما صنحت شيئاً ، ثم أخيريَّهُ الخبر . قال من يحبث صاحبيي ، فقال : أفعل ، فخرجتُ فسمعتُ معت حين دخلتُ مكة تلك المابلة ؛ فجلستُ انظر ، فضرب الله على أذني ؛ فوالله ما يقطي إلا مَسُ الشمس ؛ فرجعت إلى صاحبي فأخبريَّه الخبر ، ثم ما همتُ بعدها بسوء حتى اكرمني الله على أيقي إلا مَسُ الشمس ؛ فرجعت إلى صاحبي فأخبريَّه الخبر ، ثم ما همتُ بعدها بسوء حتى اكرمني الله عرض الته .

# ذكر تزويج النبِيّ ﷺ خديجةَ رضي الله عنها

قال هشام بن محمّد : نكّح رسول الله ﷺ خديجةً ؛ وهو ابنُ خمس وعشرين سنة ، وخديجة يومئذ ابنةً أربعين سنة .

حدِّثنا ابن حميد ، قال : حدِّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كانت خديجة بنت خويلد بن أسدّ بن عبد العُزّى بن قُصِيَّ امرأة تاجرةً ، ذات شرف ومال ، تستتجرُ الرجال في مالها ، وتضاربُهم إيّاه بشيء تجعله لهم منه ، وكانت قريشٌ قوماً تجاراً ؛ فلما بَلغها عن رسول الله ﷺ ما بَلغها من صِدْق حَدِيثه ، وعِظْم أمانته ، وكَرَم أخلاقه ؛ بعثتْ إليه ، فعرضت عليه أن يخرُج في مالها إلى الشأم تاجراً ، وتعطيَه أفضلَ مَا كانّت تُعطي غيرَه من النَّجَّار ؛ مع غلام لها يقال له مَيْسرة . فقبله منها رسولُ الله ﷺ ، فخرج في مالها ذلك ؛ وخَرَج معه غلامها مُيْسَرة ؛ حتى قَدِما الشام ، فنزل رسول الله ﷺ في ظِلّ شجرة قريباً من صَوْمعة راهب من الرّهبان ، فأطلَع الراهب رأسه إلى مُيْسرة فقال : مَنْ هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له ميسرة : هذا رجلٌ من قريش ، من أهل الحَرم ، فقال له الراهب : ما نَـزَل تحت هذه الشجرة قطّ إلَّا نيرٌ ، ثم باع رسول الله ﷺ سِلْعته التي خرج بها ، واشترى ما أراد أن يشتري ، ثم أقبل قافلًا إلى مكة ؛ ومعه مَيْسرة . فكان ميسَرة ـ فيها يزعمون ـ إذا كانت الهاجرة واشتد الحرّ يرَى مَلَكَيْنُ يُظلِّلانِه من الشّمس ، وهو يسبر على بعيره . فلما قدِمَ مكة على خديجة بمالِها ، باعت ما جاء به فأضعفت ، أو قريباً من ذلك . وحَدَّثها ميسرة عن قول الرَّاهب ، وَعَمَّا كان يَرَى من إظلال المَلكَيْن إيَّاه ـ وكانت خديجة امرأةٌ حازمة لبيبة شريفة ؛ مع ما أراد الله بها من كَرَامته ـ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرَها ، بعثتْ إلى رسول الله ﷺ ، فقالت له ـ فيها يزعمون ـ : يا بن عَمٌّ ، إنّي قد رغبتُ فيك لقرابتك وسِطَتِك في قومك ، وأمانتك وحسن خُلقك وصدق حديثك . ثم عَرَضت عليه نفسَها ، وكانت خديجة يومئذ أوسطَ نساء قريش نسباً ، وأعظمهنَّ شَرَفاً ، وأكثر هُنَّ مالاً ؛ كلُّ قومها كانَ حريصاً على ذلك منها لو يقدرُ عليها .

فلما قالت ذلك لرسول الله ﷺ ذكر ذلك لاعمامه ، فخرج معه حمزة بن عبد المطلب عَمَّه ؛ حتى دخل على شُويلد بن أسد ، فخطبها إليه فتروّجها ، فوَلَدَتْ لـه ولده كلّهم إلاَّ إبـراهيم : زينب ، ووقيّة ، وإمّ كلثوم ، وفاطمة ، والقاسم ـ وبه كان يكنى ﷺ والطّاهر والطّيّب . فأمّا القاسم والطّاهر والطّيّب ؛ فهلكوا في الجاهلية ، وأما بناته فكلّهنّ أدركُن الإسلام فاسلمنّ ، وهاجرنَ معه ﷺ .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : حدَّثنا محمَّد بن عمر ، قـال : حدَّثنا معمَّر

وغيره ، عن ابن شهاب الزّمريّ ـ وقد قال ذلك غيرُه من أهـل البلد : إن خديميّـة إنما كـانت استأجـرتُ رسول الله ﷺ ورجلاً آخر من قُريش إلى سوق حُبَاشة بِتِهامة ؛ وكان الذي زُوّجها إياه خُويلد ، وكان التي مشتّ فى ذلك مولاةً مولدة من مولدات مكّة .

قال الحارث : قال محمّد بن سعد : قال الواقديّ : فكلّ هذا غلطً .

قال الواقديّ : ويقولون أيضاً إنَّ خديجة أرسلتْ إلى النبيّ ﷺ تدعوه إلى نفسها ـ تَدْفي النزويج ـ وكانت امرأة ذاتَ شرف ، وكان كلّ قريش حريصاً على بكاحها ـ قد بدللوا الأموال لو طمعوا بذلك ، فدعتُ أباها فسقته خراً حتى قبل ، ونحرَث بمرة وخَلَقت بخلوق ، والبسته حُلةٌ حِبْرةً ، ثم أرسلتْ إلى رسول الله ﷺ في عمومته ، فنخلوا عليه ، فزوجه ، فلمّ صحاقال : ما هذا المقير ؟ وما هذا العجير ؟ وما هذا الحجير ؟ قالت : زوجتني محمّد بن عبد الله ، قال : ما فعلتُ أنّ أفعل هذا وقد خطبك أكابرٌ قويش ، فلم أفعل !

قال الواقديّ : وهذا غلطٌ ، والنّبَت عندنا المحفوظ من حديث محمّد بن عبد الله بن مسلم ، عن ابيه ، عن محمّد بن جُنير بن مطعِم . ومن حديث ابن أبي الزّناد ، عن هشام بن عُرْوة ، عن ابيه ، عن عائشة . ومن حديث ابن أبي حبية ، عن داود بن الحُصَين ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ؛ أن عَمَها عمرو بن أسد زرَّجها رسول الله ﷺ ، وأنَّ أباها مات قبل الفجار .

قال أبوجعفر : وكان منزل خديجة يومثل المنزل الذي يعرف بها اليوم ، فيقال : منزل خديجة ، فاشتراه معاوية - فيها ذكر ـ فجعله مسجداً يصلي فيه الناس ، وبناه على الذي هو عليه اليوم لم يغتر . وأمّا الحجر الذي على باب البيت عَنْ يُسار مَنْ يدخل البيت فإنَّ رسولَ الله ﷺ كان يجلس تُحته يستمِّر به من الرَّعْي إذا جاءه من دار أبي لَهُب ، ودار عديّ بن حمراء التَّفَقِيُّ خَلَفَ دارٍ ابن علقَمة ، والحجّر ذراعٌ وشير في ذراع .

# ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله ﷺ قبل أن ينبًا ، وكان بين مولده ووقت نبوّته من الأحداث في بلده

قال أبوجمفر : قد ذكرنا قبلُ صببُ تزويج النبيّ ﷺ خديجة واختلاف المختلفين في ذلك ، ووقت نكاحه ﷺ إيّاها . ويَعْدُ السنة التي نكحها فيها رسول الله مَدَمتُ قريش الكعية بعشر سنين ثم بَنتها ـ وذلك في قول ابن اسحاق ـ في سنة خمس وثلاثين من مولِد رسول الله ﷺ .

وكان سبب مَدْيهمْ إياها فيها حدَّشا ابن حُميد ، قال : حدَّشا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، أنَّ الكعبة كانت رُضَّمة فوق القامة ، فأرادوا رُفْعها وتسقيفها ؛ وذلك أنَّ نشراً من قريش وغيرهم سَرقوا كنز الكعبة ؛ وإنما كان يكون في بثر في جوف الكعبة .

وكان أمرُ غَزائي الكعبة ـ فيها حُدَثت عن هشام بن محمد ، عن أبيه ـ أنّ الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح ، فأمر الله إبرَاهيم خليلَه عليه السلام وابته اسماعيل أن يعيذا بناه الكعبة على أسّها الأول ، فاعادا بناءهما ، كها أنزل في القرآن : ﴿ وَإِذْ يُزْفَعُ إِلْبَرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ النّبِتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَ تَقَبُّلُ مِنَّا إِلَيْنَ أَلْتُ السَّمِيعُ الْمَلِيمُ ﴿ ) فلم يكن له ولاةً منذ زمن نوح عليه السلام ؛ وهو مرفوع . ثم أمر الله عزّ وجلَّ إبراهيمُ أن ينزل ابنه عصل البيت ، لما أراد الله من كرامة من أكرمه بنيه محمد ﷺ ، فكان إبراهيم خليلُ الرحمن وابنه إسماعيل بليان البيت بعد عَهْدِ نوح ، ومكة يومئذ بلاقع ؛ ومن حَوْل مكة يومئذ جُرْهم والمعاليق . فنكح إسماعيل عليه السلام امرأة من جُرْهم ؛ فقال في ذلك عمرو بن الحارث بن مُضاض :

وصاهَرَنا مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ وَالدأ فَأَبْسَانُوهُ مِنَّا وَنَحْنُ الْأَصَاهِـر

قَولِيَّ البيت بعد إبراهيم إسماعيل ، ويعد إسماعيل نَبْت ؛ وأنَّه الجرهميَّة ؛ ثم مات نَبْت ، ولم يَكْثر ولد إسماعيل ، فغلبت جُرْهم على ولاية البيت؛ فقال عمرو بن الحارث بن مُضاض :

وكُنَّا وُلاَةَ البَيْتِ مِنْ بَعْدِ نَابِتِ فَطُوفُ بِذَاكَ الْبَيْتِ ، والخَيْرُ ظَاهِرُ

فكان أولَ مَنْ رَلِيْ من جُرْهُم البيتَ مُضاض ، ثم ولينُه بعده بنُوه كابراً بعد كابر ؛ حتى بغتُ جُرهُم يمكّة ، واستحلّوا حرمتها ، وأكلوا مالَ الكعبة الذي يُهنّدى لها ، وظلموا منْ دخل مكّة ، ثم لم يتناهرًا حتى جعل الرجُلُ منهم إذا لم يجد مكاناً يزني فيه يدخل الكعبة فيزني . فزعموا أنَّ أسافاً بَغَى بنائلة في جَوْف الكعبة ، فمُسخا حَجرين ، وكانت مكّة في الجاهلية لا ظلمَ ولا بَغْنَ فيها ، ولا يستجلُّ حرمتها مَلِكُ إلَّا هلك مكانه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٢٧.

وقال:

فكانت تسمى النَّاسَّة ، وتُسَمَّى بَكَّة ، تَبُكَّ أعناق البغايا إذا بَغُوًّا فيها ؛ والجبابرة .

قال : ولمّا لم تتناه جُرِّهم عن بَغْيها ، وتفرق أولاد عمرو بن عامر من اليمن ، فانخزع بنو حارثة بن عمرو ، فأوطنوا تهامة ـ فسمّيت خُزاعة ، وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارثة ـ وأسلم ومالك وملكان بنو أفْصَى بن حارثة ، فبعث الله على جُرِّهم الرَّعَاف والنَّمل ، فأفناهم . فاجتمعت خُزاعة ليجلُوا مَنْ بَقِيَ ، ورقيسُهم عمرو بن ربيعة بن حارثة ، وأمَّه فَهَيرة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض ، فاقتتلوا . فلمّا أحسً عامر بن الحارث بالهزعة ، خرج بغزائي الكعبة وحجر الركن يلتمس التوبة ، وهو يقول :

لاَ هُمَّ إِنَّ جُرْهُمَما عِبَادُكُ النَّاسِ طُرْفُ وَهُمُ تِللَادُكُ بِلاَدُكُ بِاللهِ النَّاسِ طُرُفُ وَهُمُ تِللَادُكُ بِهِ قَلِيماً عِمِرَتْ بِلاَدُكُ

فلم تُقَبَّل توبتُه ، فالقى غزائي الكعبَة وحجر الرّكن في َرمزم ، ثم دفعها وخرج مَنْ بقي من جُرهم إلى ارض من أرض جهينة ، فجاءهم سَيل أيَّ فذهب بهم ، فذلك قول أمية بن أبي الصّلت :

وَجُورُهُمُ دَمُّنُوا تِهَامَتُ فَي السِّدَةِ فِي السِّمَةِ وَمَالُكُ بِجَمْعِهِمْ إِضَمُ وَوَلِهُ السِّمَا عمروبن ربيعة . وقال بوقعيّ : بل وَلَهِ عمروبن الحارث المُثْمَّالِيّ ، وهو يقول:

وَنَحْنُ وَلِينَا البَيْتَ مِنْ بَعْدِ جُـرْهُم ﴿ لَا يَعْمُـرَهُ مِنْ كُـلُ بِاغٍ وَمُلجِدِ

وادٍ حَسَرًامُ كَسَيْسُوهُ وَوَحْشُسَهُ لَسَحْسُنُ وُلَاثَسُهُ فَسَلَا لَسَخْشُهُ وقال عامر بن الحارث :

كُنُّ نَّمْ يَكُنْ بَيْنَ الحَجُونِ إلى الصَّفَا إنبينَ ولم يَسمُنُ بِمَكَّمَ سامِتُ بَـلَى نَحْنُ كُنُّا الْهَلَهَا فـابـاذَنَا صُرُوفُ اللَّبالِي وَالجُـدُودُ الْمُوائِسُرُ وقال:

يا أيُّها النَّسَاسُ سِيرُوا إِنْ قَصْرَكُمُ انْ تَصِيحُوا ذَاتَ يَوْمِ لاَ تَسِرونَا كُتُّ اللَّمِيرُونَا حَدُّر، فَائَتُمْ كَمُّ اكْمُونُونَا حَدُّر، فَائَتُمْ كَمُّ اكْمُونُونَا حَدُّر، فَائْمُ كَمُّ اكْمُونُونَا حَدُّوا المَّعِيْ وَالْحُوا مِا تُفَصُّونَا فَيَعْلَى وَالْحُوا المَّعِلِيُّ وَالْحُوا مِا تُفَصَّونا مَا تَفَصُّونا

يقول: اعملوا لآخرتكم : وافرخُوا من حوائجكم في الدنيا ؛ فوليت خُزاعة البيتَ ؛ غير أنه كان في قبالله مُشر ثلاث خِلال : الإجازة بالحجّ للناس من عوفة ، وكان ذلك إلى الفَوْث بن مُرّ - وهو صُوفة - فكانت الحالت المحرب : أجيزي صُوفة . والثانية الإفاضة من جُمع غذاة أنسح إلى ويُّ ، فكان ذلك إلى إذا كانت العرب : أجيزي صُوفة . والثانية الإفاضة من جُمع غذاة أنسح إلى ويُّ ، فكان ذلك إلى العزل بن عالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن والثالثة النَّسيءُ للشهور الحُرِّم ، فكان ذلك إلى الفَلْمُس ، وهو خُذَيْقة بن فَقَيْم بن عليّ من وابش بن كانة ، ثم بنيه حتى صار ذلك إلى آخرهم أبي ثمامة ، وهو جُنادة بن عرف بن أمية بن قلّع بن جُذَيْفة . وقام عليه الإسلام ، وقد عادت الحُرِّم إلى أصلها ، فاحكمها الله وأبطل النبيء ؛ فلها كثرت معدّ تفرقت ، فذلك قول مهلها .

غَنِيَتْ دارُنا تِهامَةُ في آللُّه حروفيها بنومَعَةٍ خُلُولا

وأمّا قريش ، فلم يفارقوا مكّة ، فلما حفر عبدُ المطلب زمزم ، وَجَدَ الغَزَالِينَّ ، غَزَالَي الكعبة اللذين كانت جُرْهم دفشها فيه ، فاستخرجهها ؛ وكان من أمره وأمرهما ما قد ذكرت في موضع ذلك فيها مضى من هذا الكتاب قبل .

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال : وكان الذي وجد عنده الكتر دُوْلِكَا موليَّ لبني مُليّح بن عمرو ، من خزاعة . فقطعت قريش يذهَ من بينهم ، وكان بمن اتهم في ذلك الحارث بن عامر بن نوفل ، وأبو إهاب بن عُرْيَرْ بن قيس بن سُويِّد النعيميّ ـ وكان أخا الحارث بن عامر بن نولل بن عبد مناف لامد ـ وأبو كمّب بن عبد المطّلب ؛ وهم اللين نزعم قريش أمهم وضعوا كنز الكعبة حين الحدود عند دُوِيَّك مولى بني مُلّتِح ، فلمّا أَهْمَدُهم قريش ، دَلُوا على دُوَيُك ، فقُعِلم ، ويقال : هم وضموه عنده .

وذكروا أنَّ قريشاً حين استيقنُوا بانَّ ذلك كان عند الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ، خرجوا به إلى كاهنة من كَهان العرب ، فَسَجَعَتْ عليه من كهانتها بالا يدخل مكة عشر سنين ، بما استحل من حُرمة الكعبة ، فوعموا أنهم الحرجوه من مكتم ، فكان فها حَوْلها عشر سنين ، وكان البحر قد رَمى بسفينة إلى جُدَّة لرجل من تَجَار الروم ، فتحطّمت ، فاخدوا خَشَبها فاعدُّوه السقفيا ، وكان بمكة رجل بقطم نيجًار ، فتهيا لهم إلى المنافق ما يصلحها ، وكانت حيّة تخرج من بثر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كلّ يوم ، فتشرف على جدار الكعبة ، فكانوا يهابوبها ، وذلك أنه كان لا يدنُّو منها احد إلا احزالت وكشت وقتحت فاها ، فبنا على جدار الكعبة ، فكانوا يهابوبها ، وذلك أنه كان لا يدنُّو منها احد أله عليها طائراً ، فاختطفها فلمب بها ، فقالت قريش والله لديه بها ، فقالت قريش : إنَّا لربُّو أن يكون الله عَرْوجل قد رُضِيَ ما أردُنا ، عندنا عامل رقيقٌ ، وعندنا خلس، ، وقد كفانا الله إلى المنافق علم يعادر المنجار بخمس عشرة سنة ، ورسول الله ﷺ عاديل ابن خس وثلاين منة .

فلتمّا اجمعوا أمرهم في مَلّمها وبنائها ، قام أبروهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم ، فتناول من الكعبة حسجراً ، فوئب من يلد ؛ حتى رجع إلى مُؤضعه ، فقال : يا معشرَ قريش ، لا تُدخِلوا في بنيانها من تُسبكم إلاّ طئيًا ، ولا تُذخِلوا فيها مُهرّ بَغِيّ ، ولا بيع رباً ، ولا مظلمة أحيد من النّاس .

قال : والنّاسُ يَمْحَلُون هذا الكلامُ الوليد بن المغيرة ؛ حدّثنا ابنُ حيد ، قال : حدّثنا سَلَمَة ، قال :
حدُثنا عمّد بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي تَجِيع المُتي ، أنه حَدّث عن عبد الله بن صفّوان بن أميّة بن
خلف ، أنه رأى ابناً لِجْمَدَة بن مُمبَّرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن غزوم يطوف بالبيت ،
فسأل عنه فقيل له : هذا ابنُّ لِجَنّدة بن مُبيرة ، فقال عند ذلك عبد الله بن صفوان جَدّ هذا ـ يعني أبا وهب
الذي اشد من الكمبة حجراً حين اجتمعت قريش لهدمها ، فوتب من يَبدحتى رجع الى موضعه ، فقال عند
ذلك : يا معشر قريش ، لا تَدْخِلُوا في بنيانها من كَسْبكم إلاَّ طبياً ، لا تُدْخِلُوا فيها مُهْر بغني ، ولا بيع رباً ولا

وأبو وهب خال أبي رسول الله ﷺ ، وكان شريفاً .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثنا عمّد بن إسحاق ، قال : ثم إنَّ قُرَيشاً عَبْرَات الكعبة ، فكان ثبقُّ الباب لِيني عبد مناف وزُهرة ، وكان ما بين الركن الأسود والزُّكن اليمانُ لِبني خزوم وتيّم وقبائل من قريش ، ضُمّوا إليهم ، وكان ظهر الكعبة لبني بُخح وبني سَهْم ، وكان شقُّ الحِبْجر ـ وهو الحهليم ـ لبني عبد الدّار بن قصيّ ترلبني أسد بن عبد الغُزّى بن قصيّ ، وبني عديّ بن كعب .

ثم إنّ الناس هابوا هَلْمُهَا وفرقوا منه ، فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدُوكم في هدمها ، فأخذ المِمْول ثم قام عليها ، وهويقول : اللهمّ لم تُرَعَّ ، اللهمّ لا نريد إلاّ الحير . ثم هَدَم من ناحية الرُّكْنين ، فتربُص النّاس به تلك اللّبلة ، وقالوا : ننظر ؛ فإن أصيبٌ لم جدم منها شيئاً ؛ ووددُناها كها كانت ؛ وإن لم يصبه شيءً فقد رضِيّ الله ما صنعنا هَدَمْنا .

فاصبح الوليد من ليلته غاديًا على عمله ، فهدم والنّاس معه ؛ حتى انتهى الهُدُم إلى الأساس ، فأفضُوا إلى حجارة خُضْر كانّها اسِنّة آخدً بعضها بعض .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حَـدُثنا سلّمـة ، قال : حـدُثنا محمد بن إسحاق ، عن بعض مَنْ يـروي الحديث ، أنّ رجلاً من قريش عَنْ كان يهدمها ، أدخل عَلَّةً بين حجرين منها ، ليقلع بها أخدهما ، فلم أتحرّك الحجر انتقصت مكة بأسرها ، فانتهوًا عند ذلك إلى الأساس .

قال : ثم إِنَّ القبائل جَمَعت الحجارة لبنائها ، جعلت كلَّ قبيلة تجمع على جدتها ، ثم بنوًا حتى إذا بلغ البنيان مُؤضِع الرَّكِن اختصموا فيه ؛ كلَّ قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الاخرى ؛ حتى تحاوزوا وتحالفوا وتواعدوا للقتال ؛ فقرَّبت بنُو عبد الدار جَفِّنة مملوء دماً ؛ ثم تعاقدوا هم وبنو عديّ بن كعب على الموت ، وأدخلوا أبديّ م في ذلك الدم في الجفّنة ؛ فستُعوا لَمقة الدم بلدك ؛ فمكتت قريش أربع ليال \_ أو خمس ليال على ذلك . ثم إنَّهم اجتمعوا في المسجد ، فتشاوروا وتناصفوا ؛ فزعم بعضُ الرَّواة أنَّ أَبا أميّة بن المغيرة كان عامئد أسن قريش ؛ اجعلوا بينكم فيها تختلفون فيه أول مَنْ يدخلُ من باب هذا الممن عامئد أسن قريش على المؤلفة و فكان أوّل مَنْ يدخلُ من باب هذا الممن ، قد المسجد ، يقضِي بينكم فيه ؛ فكان أوّل مَنْ دخل عليهم رسولُ الله ﷺ ، فلها راؤه قالوا : هذا الأمين ، قد المنتها به ؛ هذا عمّد . فلمّا انتهى البهم وأخبروه الخبر ، قال : هلّم لي ثوبًا ، فألوا حتى إذا بلغوا به موضعه ، فيه بيده ثم قال : لتأخذ كلُّ قبيلة بناحية من النّوب ، ثمّ ارفعوه جمعاً ، فقعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه ،

قال أبوجعفر: وكان بناءٌ قريش الكعبة بعد الفِجَار بخمس عشرة سنة، وكان بين عام الفيل وعام الفِجَار عشرون سنة .

واختلف السَّلُف في سنَّ رسول الله ﷺ حين نُبيء كم كانت؟ فقال بعضهم : نُبيءَ رسول الله ﷺ بعدما بنتُّ قريش الكعبة بخمس سنين؛ ويعدما تمَّت له من مولده أربعون سنة

#### ذكر من قال ذلك :

حدّنني محمد بن خَلَف العسقلانيّ ، قال : حدّثنا آدم ، قال : حدّثنا حَاد بن سلّمة ، قال : حَدّثنا أبو جَّرة الضّبْعيّ ، عن ابن عباس ، قال : بُعِث رسول الله ﷺ لاربعين سنة .

حدّثنا عمرو بن علي وابن المنتى ، قالا : حدّثنا يجيى بن عمّد بن قيس قال : سمعتُ ربيعة بن إي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك ، أن رسولَ الله ﷺ بُعث على رأس أريعين . حدّثنا العباس بن الوليد ، قال : أخبرني أبي ، قال : حدّثنا الاوزاعيّ ، قال : حدّثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : حدّثني أنس بن مالك أن رسول الله ﷺ بُعث على راس أربعين .

حَدَّثِي ابنُ عبد الرحيم البرِّقيّ ، قال : حَدَثنا عمرو بن أبي سَلَمة ، عن الأوزاعيّ ، قال : حَدَثني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، قال : حَدَثني أنس بن مالك ، أنَّ رسول الله ﷺ بُعث على رأس أربعين .

حدَّثني أبو شُرَحْبيل الحِمْميّ ، قال: حَدَثني أبو اليمان ، قال : حدَّثنا إسماعيل بن عَبَـاش ، عن يجيى بن سعيد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك ، قال : أنزل على النبيّ ﷺ وهو ابن أربعين .

حدّثنا ابن المنتى ، قال : حدّثنا الحجّاج بن المنهال ، قال : حدّثنا خَمّاد ، قال : حدّثنا عَمْرو بن دينار ، عن عُروة بن الزُّبَر ، قال : بُبِث رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين .

حدّثنا ابن المدنى ، قال : حَدَثنا الحجاج ، عن حَمَّدى ، قال : أخبَرَنا عمرو ، عن يجيى بن جَمْدة ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال لفاطمة : إنَّه كان يُمْرَض على القرآن كلَّ عام مَرَّة ؛ وإنه لَّد تُوضِ عليَّ العامَ مرتبن ، وإنه قد خُبِّلَ إِلِيُّ إِنْ اَجْلِي قد حضر ؛ وأنَّ أوَلَ العلي لحاقًا بِي انتِ ؛ وإنه لم يُبعث بني إلاَّ بَعِث الذي بعده بنصفيٍ من عمره ، وبعث عبين الربعين ، وبعثُ للشريز، .

حدَّثني عبيد بن محمد الورَاق ، قال : حدَّثنا روح بن عبادة ، قال : حدَّثنا هشام ، قـال : حدَّثنا عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، قال : بُعِث رسول الله 瓣 لاربعين سنة ، فمكَّث بمُكَة ثلاث عشرة سنة .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا أبو أسامة ومحمّد بن ميمون الزّعفرانيّ ، عن هشام بن حسّان ، عن يحكّرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : بُبِث رسول الله ﷺ وأنزل عليه وهو ابن أربعين سنة، فمكَّكَ بمكّة ثلاث عشرة سنة .

وقال آخرون : بل نُبِّيء حين نُبِّيء وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

ذكر من قال ذلك :

حدّثنا أحمد بن ثابت الرازي ، قال : حَدَثنا أحمد ، قال حَدَثنا نجيى بن سعيد ، عن هِشَام ، عن يحكّرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : أنزل على النبيّ 瓣 وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

حدّثنا ابن خُميد ، قال : حدّثنا جريو ، عن يجيع بن سعيد ، عن سعيد بن المسيَّب ، قال : أنزِل على رسول الله ﷺ الوحيُّ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

حدّثنا ابن المدّيّ ، قال : حَدّثنا عبد الوهّاب ، قال : حدّثنا يجيى بن سعيد ، قال : سمعت سعيداً ـ يعنى ابن المسيَّب ـ يقول : أنزل على رسول الله ﷺ الوحي ؛ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة .

# ذكر اليوم الذي نُبّىء فيه رسول الله ﷺ من الشهر الذي نُبّىء فيه وما جاء في ذلك

قال أبو جعفر : صَمِّ الحَبْرُ عن رسول الله ﷺ بما حَدَثنا به ابن المثنى ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر ، قال : حدّثنا شُعبة ، عن غَيلان بن جرير ، أنه سمع عبد الله بن معبد الزَّمَانيَّ ، عن أبي تُعادة الانصاريّ ، أنّ رسول الله ﷺ سئل عن صوم الاثنين ، فقال : ذلك يوم وَلدتُ فيه ، ويوم بعثُدَ ـ أو آنزل علىّ فيه .

حدّثنا أحمد بن منصور ، قال : حدّثنا الحسن بن موسى الأشيب ، قال : حدّثنا أبو هـلال ، قال : حَدّثنا غَيْلان بن جرير المُحَوْلِيّ قال : حدّثنا عبد الله بن معبد الزَّمَّاليّ ، عن أبي تَخَادة ، عن عمر رحمه الله أنه قال للنبيّ ﷺ : يا نبيّ الله ، صومُ يوم الالنين ؟ قال : ذاك يوم وُلدتُ فيه ، ويوم أنزلت على فيه النبوّة .

حدّثنا إبراهيم بن سعيد ، قال : حدّثنا موسى بن داود ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن حَشَ الصُّنعانيّ ، عن ابن عباس ، قال : ولد النبيّ ﷺ يوم الاثنين ، واستنبىء يوم الاثنين .

قال أبو جعفر : وهذا مَّا لا خلاف فيه بين أهل العلم .

واختلفوا في أيّ الأثانين كان ذلك ؟ فقال بعضُهم : نزل القرآن على رسول الله ﷺ لثمانيّ عشرة خَلَتْ من رمضان .

#### ذكر من قال ذلك:

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حَدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن الحَسَن بن دينار ، عن أَبُوبِ ، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي ، أنه كان يقول ـ فيما بلغه وانتهى إليه من العلم : أنزِل الفرقان على رسول الله ﷺ لشاني عشرة ليلةً خَلَتْ من رمضان .

وقال آخرون : بل أنزل لأربع وعشرين ليلة خَلَتْ منه .

### ذكر من قال ذلك :

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني عمد بن إسحاق : قال : حدّثني مَنْ لا يُقهم ، عن سَمِيد بن أبي عَروبة ، عن قتادة بن دِعامة السدُوسيّ ، عن أبي الجَلّد ، قال : نَزَل الفرقان لاربع وعشرين ليلة خَلَتْ من رمضان .

وقال آخرون : بل نزل لسبعَ عشرة خَلَتْ من شهـرِ رمضان ؛ واستشهـدوا لتحقيق ذلك بقــول الله

غَرَّ وَجَلَّ : ﴿ وَمَا أَنْزَلُنَا عَلَيْ عَبْدِنا يُومُ الفُرْقان يَومُ الْتَقَىٰ الْجَمْمَانِ ﴾ (٢ ؛ وذلك مُلْتَقَىٰ رسول الله ﷺ والمشركين بيذر ؛ وأنّ التقاء رسول الله ﷺ والمشركين بيذر كان صبيحة سبم عشرة من رمضان .

قال أبو جعفر : وكانَّ رسولُ الله ﷺ من قبل أن يظهرَ له جبريل عليه السلام برسالة الله عَزَّ رَجَعَلَ إليْهـ فيها ذكر عنه ـ يرى ويعاين آثاراً وأسباباً من آثار مَنْ بريد الله إكرامه واختصاصه بفضله ؛ فكان مِنْ ذلك ما قند ذكرت فيها مضى من خبره عن المُلكَيْنُ اللّذين أتياه فشقاً بطنه ، واستخرجا ما فيه من الغِلَّ والدُّنْس ؛ وهو عند أمّه من الرضاعة حَليمة ، ومن ذلك أنه كان إذا مَرَّ في طريق لا يَرَّ ـ فيها ذكر ـ عنه بشجرٍ ولا حَجَر فيه إلَّا سلّم عله .

حدّثني الحارث بن محمّد ، قال : حدّثنا محمّد بن سعد ، قال : أخيرُنا محمّد بن عمر ، قال : حدّثنا عمّد بن عمر ، قال : حدّثنا عمّد بن عبد الرحمن ، عن أمّه ، عن بَرَة بنت أبي علي الله عن عبد الرحمن ، عن أمّه ، عن بَرَة بنت أبي تحرّوا ، قالت : إنَّ رسول الله ﷺ حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوّة ، كان إذا خرج لحاجته أبَعَد حتى لا يرى بيتًا ، ويفضي إلى الشّمَاب ويطون الأردية ، فلا عِرّ بحجر ولا شجرةٍ إلّا قالت : السّلام عليك يا رسول الله ، فكان بلتف ع. بديه وشياله وخلفه فلا دى الحداً .

قال أبو جعفر: وكانت الأمم تتحدّث بمبعثه وتخبر علماء كلّ أسة منها قدومها بذلك ؟ وقد حَدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حَدَثني عليّ بن عيسى الحكميّ ، عن عامر بن ربيعة ، قال : سمعت زيد بن عمرو بن تُفيل يقول : أنا أنتظر نبيًا من ولد إسماعيل ، ثم من بني عبد المطّلب ولا أراني أدركه ؛ وأنا أؤمن به وأصدقه ، وأشهد أنه نبيّ ، فإن طالت بك مدّة فرأيته ، فأفرته مِنى السلام ، وساخبرك ما نَعَّتُ حتى لا يخفى عليك ! قلت : هَلمٌ ، قال : هو رجل لبس بالقصير ولا بالطويل ، ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليست تفارق عينيه حمرة ، وخاتم النبوّة بين كتفيه ، واسمه أحمد ، وهذا البلد مولِله ومبعثه ، ثم مخرجه قومه منها ، ويكرّمون ما جاء به ، حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر آمره ؛ فإني طُفّت البلاد كُلُها أطلب دين إبراهيم ، فكلّ من أسأل من اليهود والتّصارى والمجوس يقولون : لم يبق نبيٌ غيره .

قال عامر : فلتم السلمتُ اخبرتُ رسولَ الله 離 قول زيد بن عمرو واقرأته منه السّلام ، فـردّ عليه رسولُ الله 瓣 بوترسّم عليه، وقال : قد رايتُه في الجنّة يسحبُ ذيولًا .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حَدَثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق عَمْنْ لا يُقِهم ، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان ، أنه حدّث أنَّ عمو بن الخطّاب بينا هو جالسٌ في الناس في مسجد رسول الله ﷺ ؛ إذ أقبل رجلٌ من المرب داخل المسجد ، يريد عمر - يعني ابن الخطّاب ـ فلمّ نظر إليه عمر قال : إنَّ الرجلُ لعلى شِرِكِه بعد ، ما فارقه ـ أو لقد كان كاهناً في الجاهلية ، فسلم عليه الرجل ، ثم جلس فقال له عمر : هل أسلمتَ ؟ فقال : نعم ، فقال : لعمر كلم عمر : ها أراك قلته لأحدم المناقب عمر : اللهم عَفْراً ، قد كنا في الجاهلية على شَر من ذلك ، نعبدُ الأصنام ، من رعيّتك منذ وليت ! فقال عمر : اللهم عَفْراً ، قد كنا في الجاهلية على شَر من ذلك ، نعبدُ الأصنام ، ونعتنق الأوثان حتى أكرَمنا الله بالإسلام . فقال : نعم والله يا أمير المؤمنين ؛ لقد كنت كاهناً في الجاهلية .

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٤١.

قال: فأخيرُنا ما أعجبُ ما جاءك به صاحبك . قال : جاءني قبل الإسلام بشهر ـ أو سنة ـ فقال لي : « ألم تر إلى الجنّ وإبلاسها ، وإياسها من دينها ، ولحوقها بالقلاص وأحلاسها ! » . قال : فقال عمر عند ذلك يحدّث الناس : والله إني لعند وُثن من أوثان الجاهلية في نفو من قريش ؛ قد ذبح له رجل من العرب عجلاً فنحن ننظُرُ قُسَمَه ليقسِم لنا منه ، إذ سمعتُ من جوف العجل صوتاً ما سمعتُ صرتاً قطّ أنفذُ منه ؛ وذلك قبل الإسلام بشهر أو شَيْعه ، يقول : يا آل ذريح ؛ أمر بجيح ، ورَجُل يصيح ؛ يقول : لا إله إلا الله .

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا عليّ بين مجاهد ، عن ابن إسحاق ، عن الزهريّ ، عن عبــد الله بن كعب ، مولى عثمان بن عفّان ، مثله .

حدِّثنا الحارث، قال : حدَّثنا محدِّد بن سعد ، قال: أخيرنا محمد بن عمو قال : حَدَّثنا محمد بن عمو قال : حَدَّثنا محمد بن عبد ابن العبد ابن العبد المعتمل المعت

صندي أحمد بن سنان الفطان الواسطيّ ، قال : حدّثنا أبو معاوية قال : حدّثنا الاعمش ، عن أبي ظُنْيان ، عن أبن عبّلس ، أنَّ رجلًا من بني عامر أنَّ النبيّ ﷺ ، فقال : لرني الحاتم الذي بين كتفيك ؛ فإن يَكُ بك طِبُّ داويتُك ؛ فإني أطبّ العرب ، قال : أغمّ أن أريَك آية ؟ قال : نعم ؛ ادمُّ ذاك العِدْق ، قال : فنظر إلى عِدْق في نخلة ، فدعاه فجعل ينقُر ؛ حتى قام بين يديه ، قال: قل له فليرجِعْ ، فرجع ، فقال العامريّ : يا بني عامر ، ما رأيتُ كاليوم أسحر ! .

قال أبوجمفر : والأعبار عن الدلالة على نبوته 纖 أكثر من أن تحصى ، ولذلك كتاب يفرد إنْ شاء الله . ونرجم الآن إلى :

# ذكر الخبر عمّا كان من أمر نبيّ الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إيّاه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السّلام إليه بوحيه

قال أبو جعفر : قد ذكرنا قبلُ بعضَ الاخبار الواردة عن أوّل وقت بجيء جبريل نبينا محمّداً ﷺ بالوحّي من الله ، وكم كان سنّ النبيّ ﷺ يومئك ، ونذكر الآن صفة ابتداء جبريل إياه بالمصير إليه ، وظهوره له بتنزيل ربّه .

فحدَّثني أحمد بن عشمان المعروف بأبي الجوزاء ، قال : حدَّثنا وهب بن جرير ، قال: حدَّثنا أبي ، قال سمعتُ النَّممان بن راشد ، يحدَّث عن التروي به من عائمة أبها قالت: كان أوَّل ما ابتدىء به رسول الله ﷺ من الرَّحي الرويا الصادقة ، كانت تجيء مثلُ فَلَق الصَّبِّح ، ثم حَبِّبَ إليه الحلاء ، فكان بغار رصول الله ﷺ ؛ من الرَّحي الرويا الصادقة ، كانت تجيء مثلُ فَلَق الصَّبِّح ، إن أهله ، فيتزود لمثلها ؛ حتى فجاه الحقّ ، فاتاء ، فقال : يا عمد ، أنت رسول الله ، قال رسول الله ﷺ ؛ فجئوتُ لرجبتي وإنا قاتم ، ثم زحفتُ ترجُفٌ بوادِرِي ، ثم دخلت على خداجية ، فقلت : رَمَّلوني ، زمَّلوني ا حتى ذهب عني الرَّوْع ، ثم آساني فقال : يا عمد ، أنت رسولُ الله . قال : أفرأ ، فلت ما أقرا ؟ قال : فتلك ي حين فقال : يا عمد ، أنت رسولُ الله . ثم قال: ﴿ وَأَوْرُ بالشّم رَبِّكُ اللّبِي سَكَنَ هِلانَ ، فقبلُ ، فقبلُ . فاتلت نالم بن المنافقة على نقراتُ . فأتيتُ فلان الرّج ، ويتصدقُ الحديد ، م قال: ﴿ وَأَوْرُ بالشّم رَبِّكُ اللّبِي سَكَنَ هِلانَ ، فقبلُ . فقبلُ . فأتلي خديجة . فقلت : قلم ألم قلت الله إلم إلى المنافقة على الله المنافقة على النافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة على النافقة على المنافقة على المنافق

ثم كان أول ما نزل عليّ من القرآن بعد « اقرأ » : ﴿ نَ وَالْفَلَمِ وَمَا يَسْطُوُونَ ﴿ مَا النَّ يِبْغَنَهُ رَلُك بِمُجُونِ \* وإنَّ لَكَ لاَجُواْ غَيْرَ مَنْمُونِ \* وإنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيمٍ \* فَسَتُنْصِرُ ۖ وَيُبْصِرُونَ ﴾ و﴿ يَا أَيُّهَا الْمُمَذُّرُ \* ثُمْ فَأَلَيْلِ ﴾ و﴿ وَالضَّحَى \* وَاللَّيلِ إِنَّا سَجَىٰ ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة العلق: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: ١.

حدَّشي يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرنا ابن وهُب ، قال : أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، قال : حَدَّشي عُرُوة ، أنَّ عائشة أخبرته . ثم ذكر نحوه ؛ غير أنه لم يَقُلُ : و ثم كان أوَّل ما أنزل عليٍّ من القرآن » . إلى آخره .

حدّثنا محدّ بن عبد الملك بن أبي الشّوارب ، قال : حدّثنا عبد الواحد بن زياد ، قال : حدّثنا سليمان الشّبيانيّ ، قال : يا محمّد ، اقراً ؟ فقال : ما الشّبيانيّ ، قال : يا محمّد ، اقراً ؟ فقال : ما أقراً ؟ قال : في احمّد ، اقراً ، قال : ما أقراً ؟ قال : فضمّه ، ثم قال : يا محمّد ، اقراً ، قال : وما أقراً ؟ قال : فضمّه ، ثم قال : يا محمّد ، اقراً ، قال : وما أقراً تقلق ﴾ حتَّى بلغ ﴿ عَلَم الإنْسَانَ مَا قال : وما أقراً ؟ قال : في احدَّم فقال : يا خديجة ، ما أرا إني الأقد عُرِض في ، قالت : كلّا والله ما كان أمِّ يَشْلُمْ ﴾، قال : فجاء إلى خديجة ، فقال : يا خديجة ، وما أراني الأقد عُرِض في ، قالت : كلّا والله ما كان ربَّك لاومتَنْ بن أنوفل فاخبرته الخبر ، فقال : لمن كنتِ صادقة ، إلاّ رومتَك لاومتَنْ به .

قال: ثم أبطأ عليه جبريل ، فقالت لـه خديجة : ما أرَى رَبُّك إِلاَّ قد قَملاك ، قـال: فـأنزل الله غُرُوجَلَ : ﴿ والشَّحَى ﴿ وَاللَّبِلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿ مَا رَدُعَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَىٰ ﴾ (١٠ .

حدِّننا ابن حُميد ، قال : حدَّثنا اسَلَمة ، عن عمّد بن إسحاق ، قال : حدَّثني وهب بن كُيْسان مولى آل الزَّبر ، قال : سمعتُ عبد الله بن الزَّبير ، وهويقول لتُسبد بن عمير بن قَنادة اللبغيِّ : حدَّثنا يا عُبَيْد كيف كان بدء ما ابتدىء به رسول الله هي من النبوة حين جاء جبريل عليه السّلام ؟ فقال عُبيد ـ وأنا حاضر مجدَّث عبد الله بن الزَّبر ومَنْ عنده من النَّس : كان رسولُ الله هي بجاور في حراء من كلَّ سنة شهراً ، وكان ذلك مما تحمُنُّ به قريش في الجاهلية ـ والتحدث : الشرّر ـ وقال أبو طالب :

### وَدَاقِ لِيَرْقى في حِرَاءٍ وَنَازِل

فكان رسول الله ﷺ يجاورُ ذلك الشهر من كلَّ سنة ، يطعم من جاءه من المساكين ، فإذا قفتي رسول الله جواره من شهره ذلك ، كان أوّل ما يبدأ به \_إذا انصرف من جواره \_ الكعبة قبل أن يدخل بيته ، فيطوف بها سبعا ، أو ما شاء الله عزّ من يرجع إلى بيته ، حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله عَزّ وجلّ فيه ما أراد من كرامته ، من السّنة التي بعثه فيها ؛ وذلك في شهر رمضان ، خوج رسولُ الله ﷺ إلى جراء \_ كما كان يخرج لجواره \_ معه أهله ؛ حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها ، جاءه جبريل بأمر الله فقال رسول الله ﷺ إلى تقرّ الله : قال ا فقلت : ما أورا ؟ وما أقول ذلك إلاً افتداء منه أن فغتني ، حتى ظنت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : أقرآ ؛ فلت : ماذا أقرآ ؟ وما أقول ذلك إلاً افتداء منه أن يعرد إلى بأمر أبك ألذي خَلَقَ ﴾ إلى قوله : ﴿ عَلَمُ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ ، فعال : ﴿ وَلَمْ الأَسْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴾ ، فقال : فقرأته ما أنسوف عتى وهيت من نومى ؛ وكأغا كتب في قلبي كتاباً .

قال : ولم يكن من خَلق الله أحدً أبغضَ إليَّ من شاعر أو يجنّون ؛ كنت لا أطبق أن أنظر إليهها ، قال : قلت إنّ الأبَمَدُ يعني نفسه ـ لَشاعر أو يجنون ، لا تحدّث بها عني قريش أبداً ! لاعمدنَ إلى حَالِقِ من الجيل فلاطرحنَ نفسي منه فلاقتلنها فلاستريجنّ

<sup>(</sup>١) سورة الضحى: ١.

قال : فخرجت أريد ذلك ؛ حتى إذا كنت في وسطَ من الجبل ؛ سمعت صوتاً من السَّهاء يقول : يا محمَّد ، أنتَ رسول الله ، وأنا جبريل ، قال : فوفعتُ رأسي إلى السَّباء ؛ فإذا جَبُّوثيلُ في صورة رجل صافّ قدميه في أفق السياء ، يقول : يا محمّد ، أنت رسول الله وأناجبرَ ثيل . قال : فوقفت أنظرُ إليه ، وشغلني ذلك عيًّا أردت ؛ فيما أنقدَّم وما أتأخَّر ؛ وجعلت أصرفُ وجهى عنه في آفاق السَّماء فلا أنظر في ناحية منها إلاًّ رأيته كذلك ؛ فما زلتُ واقفاً ما أتقدّم أمامي ، ولا أرجع ورائي؛ حتى بعثتُ خديجة رسلُها في طلبي ؛ حتى بلغوا مكَّة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني . ثم انصرف عني وانصرفت راجعًا إلى أهلي ؛ حتى أتيت خديجة ، فجلست إلى فخِذِها مُضيفاً فقالت : يا أبا القاسم ؛ أين كنت ؟ فوالله لقد بعثتُ رسلي في طلبك ، حتى بلغوا مكة ورجعوا إليّ . قال: قلت لها: إنّ الأبْعَدَ لشاعر أو مجنون ، فقالت : أعيدك بالله من ذلك يا أبا القاسم! ما كان الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم منك من صدق حديثك ، وعظم أمانتك ، وحسن خلقك ، وصلة رحمك ! وما ذَاكَ يا بن عمّ ! لعلُّك رأيت شيئاً ؟ قال : فقلت لها : نعم . ثمّ حدَّثْتُها بالذي رأيت ؛ فقالت : أبشر يا بن عمَّ واثبت ، فوالذي نفس حديجة بيده إني لأرجو أن تكونُ نبيَّ هذه الأمة ، ثم قامت فجمعت عليها ثيابها ، ثم انطلقتْ إلى ورقة بن نوفل بن أسد ـ وهو ابن عمّها ، وكان ورقة قد تنصّر وقرأ الكتب ، وسمع من أهل التوراة والإنجيل ـ فأخبرته بما أحبرها به رسول الله ﷺ أنه رأى وسمع ، فقال ورقة : قُدُوس ، قُدُّوس ! والذي نفس وَرَقَة بيده ، لئن كنتِ صدقتِني يا خديجة ، لقد جاءه النَّاموسَ الأكبر ـ يعني بالنَّاموس جَبْرئيل عليه السَّلام الذي كان يأتي موسى ـ وإنه لنبيُّ هذه الأمَّة، فقولي له فليشُتْ . فرجعت خديجة إلى رسول الله ﷺ ، فأخبرته بقول ورقة ، فسهُّل ذلك عليه بعضَ ما هو فيه من الهمُّ ، فلما قضى رسول الله ﷺ جواره ، وانصرف صنع كما كان يصنع ؛ وبدأ بالكعبة فطاف بها . فلقيَّه ورقة بن نوفل ، وهو يطوفُ بالبيت ، فقال : يا بن أخي ، أخبرْن بما رأيت أو سمعت ، فأخبره رسول الله ﷺ ، فقال له ورقة : والذي نفسي بيده ، أنك لنبيّ هذه الأمَّة ، ولقد جاءك النَّاموس الأكبر الذي جاء إلى موسى ، ولتُكذبنَّهُ ولتؤذيُّنُّه ، وَلتُحْرَجنَّهُ ، ولتقاتلنُّه ؟ ولئن أنا أدركتُ ذلك لأنصرنّ الله نصراً يعلمُه . ثم أدني رأسَه فقبُل يافُوخه ، ثم انصرف رسول الله ﷺ ، إلى منزله .

وقد زاده ذلك من قول ورقة ثباتاً ، رَحَفَف عنه بعض ما كان فيه من الممّ . فحدَثنا ابن حميد ، قال :
حدَثنا سلَمة ، قال : حدَثني محمد بن إسحاق ، عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير ، أنه حدّث عن
خديجة أثباً قالت لرسول الله ﷺ فيا يثبته فيا أكرمه الله به من نبوّته : يا بن عمّ ، أتستطيع أن تخبرتي بصاحبك
هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : نعم ، قالت : فإذا جاءك فأخبرني به ، فجاءه جَبْرتيل عليه السّلام كها كان
يأتيه ، فقال رسول الله ﷺ لخديجة : يا خديجة هذا جبرتيل قد جاءني ، فقالت : نعم ، فقم يا بن عمّ ،
فاجلس على فجذبي اليسرى ، فقام رسول الله ﷺ فجلس عليها ، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ، قالت :
قتحرًا فاقعد على فخذي اليمنى ، فتحوّل رسول الله ﷺ فجلس عليها ، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ؛
قالت : فتحوّل فاجلس في حجري ، فتحوّل فجلس في حجرها ، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ،
قتحرّت ، فالقت غارها ورسول الله ﷺ جائس في حجرها ، قالت : هل تراه ؟ قال : نعم ،

فحدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حدَّثنا سلمَة ، قال : حدَّثني محمَّد بن إسحاق ، قال : وحدَّثت بهذا الحديث

عبد الله بن الحسن ، فقال : قد سمعت أمّي فاطمة بنت الحسين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة ؛ إلّا أنّي قد سمعتها تقول : أدخلتْ رسولَ الله ﷺ ويتها وبين درّعها ، فذهب عند ذلك جبرئيل ، فقالت لـرسول الله ﷺ : إن هذا لمَلَك ، وما مو بشيطان .

حدّثنا ابنُ المنتى ، قال : حدّثنا عثمان بن عمر بن فارس ، قال : حَدَثنا على بن المبارك ، عن يجيع ـ يعني بن ابن أبي كثير ـ قال : سألتُ أبا سلمة : أيّ القرآن أنول أوّل ؟ فقال : ﴿ يَا أَيّهَا الْمُدَثّرُ ﴾ ، فقلت : يقولون : ﴿ أَوْ القرآن أنول أوّل ؟ فقال : يقولون : ﴿ أَيّهَا الْمُدَثّرُ ﴾ ، فقال : إنّ الغرآن أنول أوّل ؟ فقال : ﴿ يَا أَيّهَا الْمُدَثّرُ ﴾ ، فقلت : ﴿ قَالَ السّرِي اللّهِ عَلَيْ ﴾ ، فقال : لا أخبرك إلا ما حدّثنا اللّبي ﷺ ، قال : جراء عن الله فضيتُ جواري ، هبطتُ فاستبطنت الوادي ، فنوديتُ ، فنظرتُ عن يميني وعن شمالي ، وخلفي وقدّامي ، فلم أز شيئاً ، فنظرتُ فوقَ رأسي ، فإذا هو جالسٌ عَلَى عرش بين السّاء والأرض ، فخشيتُ منه ـ قال ابن المثنى : هكذا قال عثمان بن عمر ، وأمّا هو فجُسّت منه ، فلقيتُ خديجة ، فقلت : دَدُّرُوني ، فدَشُونِ ، وصبّوا على ماءً ، وأنزل على : ﴿ يَا أَيّها اللّه لَدُنّهُ فَمْ قَائِدْرُ ﴾ .

وحُدَثت عن هشام بن عمّد ، قال : أن جبريل رسولَ الله ﷺ أوّل ما أناه ليلةَ السَّبْت ، وليلة الأحد ، ثم ظهر له برسالة الله عزَّ وجلَّ يوم الاثنين ، فعلّمه الوضوء ، وعَلّمه الصلاة ، وعلّمه : ﴿ أَقُراْ بِأَسْم رَبُّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ ، وكان لرسول الله ﷺ يوم الاثنين ، يوم أوحى إليه ، أربعون سنة .

حدَّشِي أحمد بن حمد بن حبيب الطُوسي ، قال : حدَّشا أبو داود الطَّيالييّ ، قال : أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القُرشِيّ ، قال : أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القُرشِيّ ، قال : أخبرنا جعفر بن أبي خرّ الفِفَارِيّ قال : قلتُ : يها رسولَ الله ، كيف علمت أنك نبيّ أوّل ما علمت ، حتى علمت فلك واستيقتت ؟ قال : يا أبا فَرّ ، أتاني مَلكان وأنا ببعض بطُخاء مكة ، فوقع أحدُّها في الأرض والآخر بين السّاء والارض ، فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال : هو هو ، قال : فزنه برجًل ، فوزنت برجل فرجحته ، ثم قال : زنه بعثرة ، فوزنني بالف فرجحتهم ، ثم قال: زنه عائة ، فوزنني بالله فرجحتهم ، ثم قال : زنه بالله ، فوزنني بالف فرجحتهم ، فجعلوا ينتثرون عليّ من كِفّة الميزان ، قال : فقال أحدهما للآخر : لووزنته بالمته رُجّحها . ثم قال أحدهما للآخر : لووزنته شقّ قلبي ، فقال أحدهما الأخر : أو قال : فقال الأخر : فاعرش قلبي ، فاخرج منه مُغْمَز الشيطان وعَلَق اللّم ، فطرحها ، ثم قال أحدهما للآخر : أغيل بطنه غشل الإناء ، وإغسلٌ قلبه غشل الإناء - أو إغسلٌ قلبه غشل الإناء ، وإغسلٌ قلبه غشل الإناء - أو إغسلٌ علم غشل الأعرب منه منْ من المؤسلة عنه المناورة على السُّرِية ، كامًا وجه هِرَّة

بيضاه فادخِلَتْ قلبي ، ثم قال أحدهما لصاحبه : خِطْ بطنَه ، فخاطا بطني، وجعلا الحاتم بين كَيْفِيّ ، فها هو إلاّ أن وليّا عنى فكأنما أعاين الامرّ معاينة .

حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا ابن تُور ، عن معمر ، عن الزَهريّ ، قال : قَتَر الوحيُّ عن رسول الله ﷺ فترةً ، فحزن حزناً شديداً ، جعل يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردّى منها ، فكلّا أؤقى بلارّوة جَبل تبدّى له جَبرئيل ، فيقول : إنَّك نين الله ؛ فيسكن لذلك جائشه ، وقرجع إليه نفسُه ، فكان النبي ﷺ بمدّت عن ذلك ، قال : فينيا أنا أسني يوماً ، إذ رأيتُ الملك الذي كان ياتني بحراء ، على كرسيٌ بين السّاه والأرض ، فجُسْتُ منه رحباً ، فرجعت إلى خديجة ؛ فقلت : رشّلوني ، فرسّلناه - أي دَرُناه ـ فانزل الله عزّ وجلً : ﴿ يَا أَيُّهَا المُدَدِّرُ \* فَعَلَمْ الله عَلَمُ \* ) قال الزّهري : فكان أوّل فيء الزل عليه : ﴿ قَالَ الزّمري : فكان أوّل فيء الزل عليه : ﴿ قَالَ الزّمري : فكان أوّل فيء الزل عليه : ﴿ قَالَ الزّمري : فكان أوّل فيء الزل عليه : ﴿ قَالَ الزّمري : فكان أوّل فيء الذلك عليه ؛ ﴿ قَالَ الزّمري : فكان أوّل فيء الذلك عليه ﴿ قَالُمْ ﴿ قَالُمْ ﴿ قَالُمْ ﴿ قَالُمْ وَقَالَ الْمُعَلِيْ اللّهِ اللّهِ اللّه الله قَالُمْ ﴿ قَالُمْ وَقَالُكُ عَلَمْ ﴿ قَالُمْ وَقَالُكُ عَلَمْ اللّهُ اللّه الله عليه الله على المُوالِق الله عليه الله الله عنه المُوالِق الله عنه الله وحي الله وحق الله على المُوالِق الله الله عنه الله وحياً الله وحق الله المؤلس الله الله الله الله المؤلس الله الله وقال المؤلس الله وحق الله عنه المؤلس الله المؤلس الله وحق المؤلس الله المؤلس المؤلس الله المؤلس ال

قال أبو جعفر : فلما أمرَ الله عزَّ وجلَّ نبيه محمّداً ﷺ أن يقوم بإنذار قومه عقابَ الله على ما كانوا عليه مقيمين من تخرهم برتهم وعبادتهم الألهة والأصنام دون الذي محلقهم ورزقهم ؛ وأن مجدّث بنعمة ربه عليه بقوله : ﴿ وَأَمَّا بِيْمُمَةٍ رَبِّكَ فَحَدَّثُ ﴾، وذلك ـ فيها زعم ابن إسحاق ـ النبوّة ،

حدثنا ابنُ مُخَيد ، قال : حدّثنا سلَمَه ، عن ابن إسحاق : ﴿ وَأَمَّا بِيْمَهُ وَرَكُكُ فَحَدُّتْ ﴾ ، أي ما جامك من الله من نعمته وكرامته من النبوّة فحدّث ؛ اذكرها وادعُ إليها . قال : فجعلَ رسول الله ﷺ يذكر ما أنعم الله عليه وعلى العباد به من النبوّة سرًا إلى مَنْ يطمئنّ إليه من أهله ؛ فكان أوّل مَنْ صدّقه وآمن به واتّبعه من خلق الله ـ فيها ذكر ـ زوجته خديجة رحمها الله .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا ابنُّ سعد ، قال : قال الواقديّ : أصحابُنَا مجمِمون على أنَّ أوَلَ اهل القبلة استجاب لوسول الله ﷺ خديجة بنت خويلد رحمها الله .

قال أبو جعفو : ثم كان أوّل شيء فَرُضَ الله عزّ رجَلٌ من شوائع الإسلام عليه بعد الإقوار بالنوحيد والبراءة من الاوثان والأصنام وخلم الأنداد الصلاة ـ فيها ذكر ـ .

حدّثنا ابنُّ حُمِد ، قال : حدّثني بعضُ اهلِ العلم أنَّ العلارة حين افترضَتْ على رسول الله ﷺ ، أثاه جَبْرُتيل وهو بأعلَ مكة ، فهمزَ له بعبِّد في ناحية الوادى ، فانفجرت منه عين ، فتوضًا جبرئيل عليه السلام ، ورسولُ الله ﷺ ينظر إليه ليريه كيف الطُهور

<sup>(</sup>١) سورة المدثر: ١.

للصلاة ، ثم توضًا رسولُ الله 鐵 كما رأى جبرئيل عليه السلام توضًا ، ثم قام جبرئيل عليه السلام ، فصلَى به وصلَّى النبيّ ﷺ بصلاته . ثم انصرف جبرئيل عليه السلام ، فجاء رسول الله ﷺ خديمة ، فتوضًا لها يُرجها كيفَ الطُّهور للصّلاة ؛ كما أراه جبرئيل عليه السلام ، فتوضاتْ كما توضًا رسول الله ﷺ ، ثم صلَّى بها رسول الله ﷺ كما صلّى به جبرئيل عليه السلام ، فصلتَّ بصلاته .

حدَّثنا ابنُ حميد ، قال : حـدّثنا هـارون بن المغيرة وَحَكّام بن سَلْم ، عن عنبسة ، عن أبي هـاشـم الواسطى ، عن ميمون بن سياه ، عن أنس بن مالك ، قال : لما كان حينُ نبِّيء النبيّ ﷺ ، وكان ينام حولُ الكعبة ، وكانت قريش تنام حولها ، فأتاه ملكان : جبرئيل وميكائيل ، فقالا : بأيَّهم أمرنا ؟ فقالا : أمِرْنا بسيَّدهم ، ثم ذهبا ثم جاءا من القِبْلة ، وهم ثلاثة ، فالفوه وهو نائم ، فقلَبُوه لظهره ، وشَقُّوا بطنَه ، ثم جاؤوا بماء من ماء زمزم ، فغسلوا ما كان في بطنه من شكَّ أو شِرْك أو جاهليَّة أو ضلالة ، ثم جاؤوا بطست من ذهب ، مُلِّيء إيمانًا وحِكْمة ، فملىء بطنه وجوفه إيمانًا وحكمة ، ثم عرج به إلى السَّماء الدُّنيا ، فاستفتح جبرئيل ، فقالوا : مَنْ هذا ؟ فقال : جَبْرئيل ؛ فقالوا : مَنْ معك ؟ فقال : محمّد ، قالوا : وقد بُعث ؟ قال : نعم ، قالوا : مرحبًا ، فدعُوا له في دعائهم ، فلمّا دخل ؛ فإذا هو برجل جَسيم وسيم ، فقال : مَنْ هذا ياجبرئيل ؟ فقال : هذا أبوك آدم ، ثم أتوًا به إلى السياء الثانية ، فاستفتح جبرئيل ، فقيـل له مثـل ذلك ، وقـالوا في السَّموات كلُّها كما قال وقيل له في السَّماء الدُّنيا ، فلما دخلَ ، إذا برجُلينْ ، فقال : مَنْ هؤلاء يا جَبْرثيل ؟ فقال : يحيمي وعيسي ابنا الخالة ، ثم أي به السَّماء الثالثة ، فلما دخل إذا هو برجل ، فقـال : من هذا يـا جبرئيل ؟ قال : هذا أخوك يوسف ، فُضّل بالحُسْن على النّاس ، كما فُضّل القمر ليلة البدر على الكواكب ؛ ثم أيَّ به السَّماء الرابعة ، فإذا هو برجل ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا إدريس ، ثم قرأ : ﴿ وَرَفَعُنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾(١) ، ثم أيّ به السهاء الخامسة ، فإذا هو برجل ، فقال : من هـذا يا جبـرئيل ؟ قـال : هذا هارون ، ثم أيَّ به السَّماءَ السَّادسة ، فإذا هو برجل فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا موسى ، ثم أتي به السَّماء السابعة ، فإذا هو برجل ، فقال : مَنْ هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم ، ثم انطلق إلى الجنة ، فإذا هو بنهر أشدّ بياضاً من اللبن ، وأحلَىٰ من العسل ، بجنبتيه قباب الدّرّ ، فقال : ما هذا يا جبرئيل ؟ فقال : هذا الكَوْثُرُ الذي أعطاك ربُّك ، وهذه مساكنك ، قال : وأخذ جبرئيل بيده من تربته ، فإذا هو مسك أذفُر ، ثم خرج إلى سِدْرَةِ المُنتَهَىٰ وهي سدرة نَبْق أعظمُها أمثال الجرار ، وأصغرها أمثال البّيض ، فدَنَا ربُّك عزّ وجلُّ : ﴿ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾(١) ، فجعل يتغشَّى السدَّرَةَ من دُنُوِّ ربها تبارك وتعالى ، أمثال الدرّ والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ألوان . فأوحى إلى عبده ، وفهَّمه وعلَّمه وفرض عليه خمسين صلاة ، فمرَّ على موسى ، فقال : ما فَرض على أمتك ؟ فقال : خسين صلاة ، قال: ارجع إلى ربك فسَلُه التخفيف لأمّتك ، فإنَّ امَّتك أضعفُ الأمم قوَّة ، وأقلُّها عمراً ؛ وذكر ما لقى من بنى إسرائيل ، فرجع فوضع عنه عشراً ، ثم مرّ على موسى ، فقال : ارجع إلى ربُّك فسله التخفيف ؛ كذلك حتى جعلها خمساً ، قال : ارجع إلى ربك فسلُّه التخفيف ، فقال :لست براجع؛ غيرَ عاصيك ؛ وقذف في قلبه ألَّا يرجع ، فقال الله عَزَّ وجلَّ : « لا يبدّل

<sup>(</sup>١) سورة مريم: ٥٧.

<sup>(</sup>۲) سورة النجم: ٩.

كلامي ، ولا يردّ قضائي وفرضي ، ، وخفّف عن أمتي الصلاة لعشر . قال أنس : وما وجدت ربحاً قطّ ولا ربحّ عـروس قطّ ، أطيب ربحاً من جِلْدِ رسول الله ﷺ ؛ ألزقت جلدي بجلده وشهِمتُه .

قال أبوجمفر : ثم اختلف السَّلف فيمن أتبع رسول الله ﷺ وآمن به وصدَّقه على ما جاء به من عندِ الله من الحقّ بعد زوجته خديجة بنت خويلد ، وصلَّ معه .

فقال بعضهم : كان أوّل ذُكّرٍ آمن برسول الله ﷺ معه وصدّقه بما جاءه من عند الله عليّ بن أبي طالب عليه السّلام .

ذكر بعض من قال ذلك عمن حضرنا ذكره:

حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا إبراهيم بن المختار ، عن شعبة ، عن أبي بَلج ، عن عمرو بن ميمون ، عن ابن عبّـاس، قال : أوّل مَنْ صلّى عليَّ .

حدّثنا زكريّاء بن نجيمي الضّرير ، قال : حدّثنا عبد الحميد بن بحر ، قال : أخبرنــا شويــك ، عن عبد الله بن محمّد بن تحقِيل ، عن جابر ، قال : بُعث النبيّ ﷺ يوم الاثنين ، وصلي عليّ يوم الثلاثاء .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا وكيع ، عن شُعبة ، عن عمرو بن مُرّة ، عن أبي خُرْة مولى الأنصار ، عن زيد بن أرقم ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم مع رسول الله ﷺ على بن أبي طالب عليه السّلام .

حَدُثنا أبو خُريب ، قال : حَدُثنا عبيد بن سعيد ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال: سمعت أبا حمزة ( رجلاً من الأنصار ) ، يقول : سمعت زيد بن أرقم ، يقول : أوَّلُ رجل صلّى مع رسول الله ﷺ عليًّا عليه السّلام .

حدّثنا أحمد بن الحسن التّرمذيّ ، قال : حدّثنا تُمبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا المَعلاء ، عن المنهال بن عمو و ، عن عبّلد بن عبد الله ، قال : سمعتُ عليًا يقول : أنا عبد الله وأخو رسوله ، وأنا الصَّدّيق الاكبر ، لا يقولها بعدي إلا كاذب مُقْتِر ، صلّيت مع رسول الله قَبْلُ النّاس بسبع سنين .

حدّنني محمد بن عبيد المحاري ، قال : حدّثنا سعيد بن خُدِيم ، عن أسد بن عبدة البجّليّ ، عن يعيد بن عفيف ، عن عفيف ، قال : جدّ في الجاهلية إلى مكّة ، فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب . قال : فنا العبّاس أن عبد المطلب . قال : فنام ستخبلها ، فلم يلبث حتى جاء غلام ، فقام عن يمينه ، قال : فلم يُلبّ حتى جاءات استقبل الكعبة ، فقام مستخبلها ، فلم يلبث حتى جاء غلام ، فقام عن يمينه ، قال : فلم يُلبّ حتى جاءات الرأة ، فقات خُلفها ، فوكم الشابٌ فوكم الغلام والمرأة ، فوقم الشابٌ فوفع الغلام والمرأة ، فقات الغرب المناب عبد المقلب ، ابن عبد المطلب ، ابن أخى . أندري من هذا معه ؟ فلت : لا ، قال : هذا عبد بن عبد الله بن عبد المطلب ، ابن أخى . أندري من هذا التى خلفها ؟ قلت : لا ، قال : هذه على الماب بن عبد المطلب ، ابن أخى . أندري من هذاه المرأة التى خلفها ؟ قلت : لا ، قال : هذه على بن أبى طاب بن عبد المطلب ، ابن أخى . أندري من هذه المرأة التى خلفها ؟ قلت : لا ، قال : هذه

خديمة بنت تُحويلد ، زوجة ابن أخي ، وهذا حدّثني أنّ ربّك ربّ السهاء ، أمرهم بهذا الذي تراهم عليه ، وايّمُ الله ما أعلم على ظهر الأرض كلّها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء الثلاثة .

حدّثنا أبو كريب ، قال : حدّثنا يونس بن بكير ، قال : حدّثنا محمد بن إسحاق ، قـال : حدّثني يحيى بن أبي الأشعث الكِنْديّ ، من أهل الكوفة ، قال : حدّثني إسماعيل بن إياس بن عفيف ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال : كنت امراً تاجراً ، فقدمت أيام الحج ، فأتيت العبّاس ، فيينا نحن عنده إذ خرجَ رجلً يصلّي ، فقام تُجّاهَ الكمبة ، ثم خرجت امراة فقامت معه تصلي ، وخرج غلام فقام يصلّي معه ، فقلت : يا عبّاس ، ما هذا الدّين ؟ إنَّ هذا الدّينَ ما أدري ما هو ؟ قال : هذا محمّد بن عبد الله ، يزعُمُ أنَّ الله أرسله به ، وأنْ كُنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه ، وهذه امراتُه خديجة بنت تُحرّيلد آمنت به ، وهذا الغلام ابنُ عَمّه عليّ بن أبي طالب ، آمن به . قال عفيف : فليتني كنتُ آمنتُ يومئذ فكنتُ أكون رابعاً ا

حدّثنا ابن حُمِد ، قال : حدّثنا سلمة بن الفَضْل وحليّ بن جاهد ، قال سَلَمة : حدّثني عحمد بن 
إسحاق ، عن يحيى بن أبي الأشعث ـ قال أبو جعفر : وهو في موضع آخر من كتابي عن يحيى بن الأشعث ـ عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكنديّ ـ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكنديّ لأمّه ، وكان ابن 
عمه ـ عن أبيه عن جدّه عفيف ، قال : كان العبّاس بن عبد المطلب في صديقاً ، وكان يختلفُ إلى اليمن ، 
يشتري البطّر فيبيعه آيام الموسم ؛ فيبنا أنا عند العبّاس بن عبد المطلب بحقيّ ، فاتاه رجل مجتمع ، فتوضًا فأسبعٌ 
الوضوء ، ثم قام يصليّ ، فخرجت امرأة فتوضًات وقامت تصليّ ثم خرج غلام قد راهق ، فتوضًا ، ثم قام إلى 
بُنبه يصليّ ، فقلت : ويُعك يا عبّاس ! ما هذا ؟ قال : هذا ابنُ أخي عمد بن عبد الله بن عبد المطلب ، 
يزعم أنّ الله بعثه رسولاً ، وهذا ابنُ أخي عليّ بن أبي طالب قد تابّمه على دينه ، وهذه امرأته خديجة ابنة 
خويلا ، قد تابعتُه على دينه ، قال عفيف بعدما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه : يا ليتي كُنتُ رابعاً !

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا عيسى بن سَوادة بن الجُعْد ، قال : حدّثنا محمّد بن المنكبر وربيعة بن أبي عبد الرحمن ، وأبو حازم المدني، والكلميّ ، قالوا : عليّ أوّل مَنْ أسلم . قال الكلميّ : أسلم وهو ابنُ تسع سنين .

حدّثنا ابن حُميد ؛ قال : حدّثنا سَلَمة ، عن ابن إسحاق ، قال : كان أوّل ذُكُرِ آمن برسول الله ﷺ ، وصلّى معه وصدقه بما جاءه من عند الله ، عليّ بن أبي طالب ؛ وهو يومئذ ابن عشر سنين ، وكان تمّا أنعم الله به على عليّ بن أبي طالب عليه السَّلام ، أنه كان في حِجَّر رسول الله ﷺ قبل الإسلام .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني عمد بن إسحاق ، قال : فحدّثني عبد الله بن أبي أبي حالب ، وما صنعَ الله له له تَجِيع ، عن مجاهد بن جيْر أبي الحيّجاج ، قال : كان مِنْ نعمة الله على عليّ بن أبي طالب ، وما صنعَ الله له وأراده به من الحير ، أنَّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيال كثير افعال رسول الله ﷺ للمبّلس عَمه ـ وكان من أيسر بني هاشم : يا عبّلس ؛ إنَّ أخاك أبا طالب كثير العبال ، وقد أصاب النّاس ما ترى من هذه الأزمة ، فانطلق بنا فلنحفّف عنه من عياله ؛ آخذ من بنيه رجلًا ، وتأخذ من بنيه رجلًا ، فنكفّها عنه . قال لهباس : نعم ، فانطلقا حتى أنيا أبا طالب ، فقالا : إنَّا نريد أن نخفّف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه ، فقال لها أبو طالب : إذا تركيا لم عقيلًا فاصنعا ما شتها، فأخذ رسولُ الشﷺ

عليًّا فضمَّه إليه ، وأخذ العبَّاس جعفراً فضمَّه إليه ، فلم يزل عليّ بن أبي طالب مع رسول الله ﷺ حتى بعثُه الله نبيًّا ، فاتَبعه على فأمن به وصدَّقه ، ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه .

حدُثنا ابنُ هميد ، قال : حدُثنا سلمة ، قال : حدَّثني محمَّد بن إسحاق ، قال : وزعموا أنه قال لعليّ بن أبي طالب : أيّ بُنيّ ، ما هذا الندين الذي أنت عليه ؟ قال : يا آبَهُ ، آمنتُ بالله وبرسوله وصدَّقته بما جاه به ، وصلَّيت معه لله . فزعموا أنه قال له : أما إنَّه لا يدعوكُ إلَّا إلى خَبْرٍ ، فالزَّه .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابنُّ سعد ، قال : أخبرنا محمّد بن عمر ، قال : أخبرنا إسراهيم بن نافع ، عن ابن أبي نَجيح ، عن مجاهد ، قال : أسلّم علُّ وهو ابن عشر سنين .

قال الحارث : قال ابنُ سعد : قال الواقديّ : واجتمع أصحابنا على أن عليًا أسلم بعدما تنبّا رسول الله يشة ، فأقام بمكة اثنتي عشرة سنة .

وقال آخرون : أوَّلُ مَنْ أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه .

ذكر من قال ذلك :

-حدّثنا سهل بن موسى الرازيّ ، قال : حدّثنا عبد الرحمن بن مَغراء ، عن تُجَالِد ، عن الشعبيّ ،

قال : قلت لابن عبّاس : مَنْ أوّل الناس إسلاماً ؟ فقال : أما سمعت قول حسّان بن ثابت : إذَا تَسَلَّكُ رَّتَ شَجْـواً مِنْ أَجِي يُشَـةٍ خُشِـرَ النِّـرِيَّـةِ أَتْصَاحَاً وأَصَّـلَهُا \_ بَحْسَـدَ النَّبِيِّ وَأَوْصَاحَا بِمِسَا خَصَـلا

الشانِيَ النَّسَالِيَ المَحْمُسُودَ مَشْهَدُهُ وَأُوَّلَ النَّاسِ منهم صَدَّقَ السَّرُسُلَا

وحدَثني سعيد بن عنبسة الرازيّ ، قال : حدّثنا الهيُّم بن عديّ ، عن مجالد ، عن الشعبيّ ، عن ابن عباس نحوه .

حدّثنا ابن حميد ، قال: حدّثنا بجيمى بن وأضح ، قال : حدّثنا الهيثم بن عديّ ، عن مجالد ، عن الشعبيّ ، عن ابن عباس نحوه .

حدّثنا بَحر بن نصر الحولانيّ ، قال : حدّثنا عبد الله بن وَهْب، قال : أخبرَني معاوية بن صالح ، قال : حدّثني أبو يجيى وضَمْرة بن حبيب وأبو طلحة ، عن أبي أمامة الباهليّ ، قال : حدّثني عموو بن عبسة ٠٤٠ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

قال : أُنيتُ رسولَ الله ﷺ وهو نازل بمُكاظ ، قلت : رسولَ الله ، مَنْ تَبِعك على هذا الأمر ؟ قال : اتّبعني عليه رجلان ؛ حُرُّ وعبد : أبو بكر وبلال ، قال : فـأسلمت عند ذلـك ، قال: فلقـد رأيتُني إذ ذاك رُبْع الإسلام .

حدثني ابنُ عبد الرحيم البُرْقيّ ، قال : حدّثنا عمرو بن أبي سَلَمة ، قال : حدّثنا صدّقة ، عن نصر بن علقمة ، عن أخيه ، عن ابن عائذ ، عن جبير بن نفير ، قال : كان أبو ذرّ وابن عَبَسَة كلاهما يقول : لقد رأيتُني رُبِّع الإسلام، ولم يُسْلِم قَبْلي إلاَّ النبيّ وأبو بكر وبلال ، كلاهما لا يدري مَتى اسلم الآخر .

حدَّثنا ابن حميد، قال: حدَّثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: أوَّل مَنْ أسلم أبو بكر.

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا وكيع ، قال : حدّثنا شُعبة ، عن عمروبن مرّة ، قال : قال إبراهيم النُّخَمّيّ : أبو بكر أوّل مَنْ أسلم .

وقال آخرون : أسلم قبل أبي بكر جماعة .

ذكر من قال ذلك :

حدثنا ابنُ حُمِد، قال : حدّننا كنانة بن جَبَلة ، عن إبراهيم بن طُهمان ، عن الحجّاج بن الحجّاج ، عن قَتَادة عن سالم بن أبي الجَنْد، عن عمد بن سد، قال : قلت لابي : اكان أبُوبكر اولُكم إسلاماً ؟ فقال : لا ، ولقد اسلم قبله اكثر من خسين ؛ ولكن كان انضَلنا إسلاماً .

وقال آخرون : كان أوِّلُ مَنْ آمن واتبع النبيِّ ﷺ من الرجال زيد بن حارثة مولاه .

ذكر من قال ذلك:

حدَّثي الحارث ، قال : حدَّثنا محمد بن سعد ، قال : قال الواقديّ : حدَّثي ابن أبي ذئب ، قال : سألت الزُّهريِّ : مَنْ أَوْلُ مَنْ أَسلم ؟ قال: من النساء خديجة ، ومن الرَّجال زيد بن حارثة .

حدّنني الحارث ، قال : حدّثنا عمّد بن سعد ، قال : أخبرنا عمّد بن عمر ، قال : حدّثنا مُصعب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن سليمان بن يسار ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم زيد بن حارثة .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا محمّد بن سعد ، قال : أخبرنا محمّد ـ يعني ابن عمر ـ قال : حدّثنـا ربيعة بن عثمان ، عن عمران بن أبي أنس مثله .

وحدَّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال حدَّثنا عبدُ الملك بن مسلّمة ، قال : حدثنا ابن لَمِيعة ، عن أبي الأسود ، عن مُروة ، قال : أوّلُ مَنْ أسلم زيد بن حَارثة .

وامّا ابن إسحاق ، فإنه قال في ذلك ما حدّثنا ابنٌ حميد ، قال : حدّثنا سلمة عنه : ثم أسلّم زيد بن حارثة مولى وسول الله ﷺ فكان أوّل ذَكَرِ أسلم ، وصلّ بعد عليّ بن أبي طالب ، ثم أسلم أبو بكر بن أبي قُحافة الصدّيق ، فلما أسلم أظهر إسلامه ، ودعا إلى الله عزَّ وجلّ وإلى وسوله . قال : وكان أبو بكر رجلًا مالفاً لقومه ، عجباً سهلًا ، وكان أنسّب قريش لقريش ، وأعلم قريش بها ، ويما كان فيها من خير أو شرّ ، وكان رجلًا تاجراً ذا خُلق ومعروف ، وكان رجال قومه يأتونه ويالفونه لغير واحد من الأمر ، لعلمه وتجاربِه وحسن

عبالسنه ، فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثين به من قومِهِ مَن يغشاه ويجلس إليه ، فأسلم على يديه ـ فيها بلغني ـ
عثمان بن عفان ، والزبير بن الإسلام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة بن عبيد الله ،
فجاء بهم إلى رسول الله 響حين استجابوا له ، فاسلموا وصلّوا ، فكان هؤلاء الثمانية ، النّفر الذين سبقوا إلى
الإسلام ، فصلًوا وصَدّقُوا برسول الله ﷺ وآمنوا بما جاء به من عند الله ؛ ثم تتابع الناسُ في اللخول في
الإسلام ؛ الرجال منهم والنساء ؛ حتى فشا ذِكْر الإسلام بحكّة وتحدّث به الناس .

وقال الواقديّ في ذلك ما حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابنُ سعد ، عنه : اجتمعٌ أصحابُنا على أنّ أوّلُ أهل القبلة استجابَ لوسول. الله ﷺ خديجة بنت خُويَلد ، ثم اختلِف عندنا في ثلاثة نَفَر ، في أبي بحروعيّ ، وزيد بن حارثة ، أيّم أسلم أوّل .

قال : وقال الواقدئ : أسلم معهم خالد بن سعيد بن العاص خامساً ، وأسلم أبوذرٌ ، قالوا : رابعاً أو خامساً ، وأسلم عمرو بن عَبِّسة السَّلميّ ، فيقال : رابعاً أو خامساً . قال : فإنَّنا اختلف عندنا في هؤلاء النفر أيّم أسلم أوّل ؛ وفي ذلك روايات كثيرة . قال : فيُختلف في الثلاثة المتقدمين ، وفي هؤلاء الـذين كتبنا بعدهم .

حدّثني الحارث ، قال : حدّثنا ابنُ سعد ، قال : أخبرنا محمّد بن عسر ، قال حـدّثني مُصحب بن ثابت ، قال : حدّثنا أبُو الأسود محمّد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نَوْفل ، قال : كان إسلام الزَّبير بعد أبي مك ، كان رامعاً أو خاصاً .

وأمّا ابن إسحاق ، فإنّه ذكر أنّ خالد بن سعيد بن العاص وامرأته أميّنة بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة ، من خُزاعة ، أسليا بعد جماعة كثيرة غير الذين ذكرتُهم بأسمائهم ؛ أنهم كانـوا من السّابقـين إلى الإسلام .

ثم إنَّ الله عزَّ وجلَّ المر نبيَّ عمَداً ﷺ بعد مبعنه بثلاث سنين أن يصلَّع بما جاءه منه ، وأن يبادِي الناسَ بأمو ، ويلدعو إليه ، فقال له : ﴿ فَاصَّدَعُ بِمَا تُؤَمَّرُ وَأَعْرِضُ عَنِ المُشْوِكِينَ ﴾(١) ، وكان قبل ذلك - في السّنين الله عن مبعنه ؛ إلى أن أمر بإظهار الدَّعاء إلى الله - مستسرًا خفياً أمره ﷺ ، وأنزل عليه : ﴿ وَأَلْفِرُ عَشِيرَكَكَ اللهُ وَاللهُ عَنْ المُؤْوِيينَ ﴾ فإنْ عَصْوُكَ فَقُلُ إِنِّي بريءٌ عِمَّا تَعَمَّلُونَ ﴾(١) ، قال : وكان أصحابُ رسول الله ﷺ إذا صلَّوا ذهبوا إلى الشَّعاب فاستخفّوا من قومهم ؛ فبينا سعد بن أبي وقاص في قدرً من الشركين وهم يصلُّون ، فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون ؛ حتى قاتلوهم ، فاقتنلوا ، فضرب سعد بن أبي وقاص يومثل رجلًا من المشركين بلمِّي جل فضبَّه ، فكان أولَ دم أهريق في الإسلام .

فحدُثنا أبو كُريَب وأبو السائب ، قالا : حدُثنا أبـو معاويـة ، عن الاعمش عن عمرو بن ممرة ، عن سَميد بن مُجبر، عن ابن عبّاس ، قال : صعبـد رسولُ الله ﷺ ذات يـوم الشّغًا ، فقـال : يا صَبــاحاه ! فاجتمعتْ إليه قريش ، فقالوا : ما لك ؟ قال : أرأيت إنْ أخبرتكم أنَّ العدوّ مصبّحكم أوعسّيكم ، أما كنتم

<sup>(</sup>١) سورة الحجر: ٩٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٢١٤ ـ ٢١٦.

تصدّفونني ! قالوا : بَل ؛ قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . فقال أبو لهب : تَبُّ لك! ألهذا. دعوتنا ـ أوجمتنا ! فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ تَبُّتْ يَدًا أَبِي لَهَبَ وَتُبُّ ﴾(٢) إلى آخر السورة .

حدّثنا أبو كُريب ، قال : حدّثنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عبّلس ، قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَأَلْبُورْ عَشِيرَاكُ الْأَقْرِينَ ﴾ (٢) ، خرج رسولُ الله ﷺ حتى صبد الصّفا ، فهتف : يا صباحاه ! فقالوا : من هذا الذي يبتف ؟ قالوا : حمّد ، فقال : يا بني فلان ، يا بني عبد المُطلب ، يا بني عبد مناف ! فاجتمعوا إليه ، فقال : أرايتكم لو أخبرتُكم أنْ خيلاً تخرج بسفح هذا الجُبَل ، اكتتم مصَدِّدَقيُّ ؟ قالوا : ما جَرَبُنا عليك كذباً ، قال : فإنِّي نليرُ لكم يين يدي عذبي عذابِ شديد . فقال أبو ألمب : تبًا لك ! ما جمعتنا إلا هذا ! ثم قام ، فنزلت هذه السورة : ﴿ تَبُتْ يَدَا أَبِي لَهَبُ وَتَبُّ ﴾ إلى آخر السورة .

حدَّثنا ابن حُميد : قال : حدّثنا سُلَمة ، قال: حدّثني محمد بن إسحاق ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن المنهال بن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطّلب ، عن عبد الله بن عباس ، عن عليّ بن أبي طالب ، قال : لما نزلتْ هذه الأية على رسول الله 總 : ﴿ وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الأُقْرَبِينَ ﴾ ، دعاني رسول الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله عشيرتي الأقربين ، فضقتُ بذلك ذرعاً ، وعرفت أنِّي متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره ، فَصمتُ عليه حتى جاءني جبرئيل فقال : يا محمد ، إنَّك إلَّا تَفْعَل ما تؤمر به يُعذَّبُك ربُّك ، فاصنعْ لنا صاعاً من طعام ، واجعل عليه رَحْلَ شاةٍ ، واملأ لنا عُشًا من لبن ؛ ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلِّمهم ، وأبلغهم ما أمرت به ، ففعلت ما أمرني به . ثم دعوتُهم له ؛ وهم يومئذ أربعون رجلًا ، يزيدون رجلًا أو ينقصونه ؛ فيهم أعمامه : أبو طالب وهزة والعبّاس وأبو لهب ؛ فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطُّعام الذي صنعت لهم ، فجئت به، فلما وضعتُه تناول رسول الله ﷺ حِذْيةً مِن اللحم ، فشقَها بأسنانه ، ثم ألقاها في نواحي الصَّحْفة . ثمَّ قال : خُذُوا بسم الله ، فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إلاَّ موضع أيديهم ، وايمُ الله الذي نَفْسُ عليَّ بيده ؛ وإن كان الرجل الواحد منهم ليَّاكُلُ مَا قَدَمَت لَجْمَيْعُهُم . ثم قال : اسق القوم ، فجئتهم بذلك العُس ، فشربوا منه حتى رؤوا منه جميعاً ، وايمُ الله إن كان الرجلُ الواحد مِنهم ليَشرب مثله ، فلما أراد رسولُ الله ﷺ أن يكلّمَهم بدرّهُ أبو لهب إلى الكلام ، فقال : لَمَدّ ما سحركم صاحبُكم! فتفرّق القوم ولم يكلّمهم رسولُ الله ﷺ، فقال : الغديا على ؛ إنّ هذا الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول ، فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم ، فعُدْ لنا من الطعام بمثل ما صنعت ، ثم اجمعهم إلى .

قال : ففعلتُ ؛ ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقرّبته لهم ، ففعل كيا فعل بالأمس ، فأكلوا حتَّى ما لهم بشيء حاجة . ثم قال اسقهم ، فجتنهم بلدلك المُسَّر ، فشربوا حتى رُوُوا منه جميعاً ، ثم تكلّم رسول الله ﷺ ، فقال : يا بني عبد المطلب ؛ إني والله ما أعلمُ شابًا في العرب جاء قومَه بأفضل مما قد جتنكم به ؛ إني قد جتنكم بخير الدُنيا والأخرة ، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه ، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون

<sup>(</sup>١) سورة المسد: ١.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: ٢١٤.

أخي ووصيّي وخليفتي فيكم ؟ قال: فأحجم القومُ عنها جيعاً ، وقلت : وإني لأحدثُهم سنّاً ، وأرمصهم عيناً ، واعظمهم بطناً ، وأحشهم ساقاً ؛ أنا يا نبيّ الله ، أكون وزيرَك عليه . فأخذ برقبتي ، ثم قال : إنَّ هذا أخي ووصيّ وخليفتي فيكم ، فاسمعوا له واطبعوا . قال : فقام القوم يضحكون ، ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطبع .

حدّ التي ذكرياء بن يجيسي الضرير ، قال ؛ حدّثنا عفان بن مسلم ، قال ؛ حدّثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، عن ايمر المؤمنين ، بم ورثت ابن المغيرة ، عن ايمر المؤمنين ، بم ورثت ابن عمّ عثمان عن عمل عليه السلام ؛ يا أمير المؤمنين ، بم ورثت ابن عمّ عمل دون عَمَّك ؟ فقال عليّ ؛ هاؤم ! ثلاث مرات ؛ حتى اشراب الناس ، ونشروا آذامهم . ثم قال ؛ جَمّع رسول الله ﷺ -أودعا رسول الله -بني عبد المطلب منهم رهطه ، كلّهم ياكل الجنّاعة ويشرب الفرقى، قال : فصنع لهم مدًّا من طعام ، فأكلوا حتى شبوا حتى رُؤوا ويقتي من طعام ، فأكلوا حتى شبوا حتى رُؤوا ويقتي الشراب كانه لم يحسّ ولم يشربوا . قال ؛ لم يا بني عبد المطلب ، إن بُعثُم إليكم بخاصّة وإلى الناس بعامة ، الشراب كانه لم يحسّ ووارثي ؟ فلم يقم إليه أحدً ، وقد رايتم من هذا الأمر ما قد رأيتم ، فأيكم يباعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحدً ، فقمل الله يقم الله . ويقول فقمت إليه ـ وكنت أسمَّرَ القوم - قال ؛ فقال ؛ بلي ، فيقول لم يتمي دون عمّي . فيقول .

حدّثنا الحارث، قال: حدّثنا ابن سعد، قال: أخيرنا محمد بن عمر، قال: حدّثنا جارية بن أبي عمران، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال: أمِرَ رسولُ الله 震 أن يصدّع بما جاءه من عند الله، وأن بيادِي الناس بأمره، وأن يدعوَهم إلى الله، فكان يدعو مِنْ أوّل ما نزلت عليه النبوّة ثلاث سنين، مستخفياً، إلى أن أبر بالظهر للدعاء.

قال ابن إسحاق فيها حدثنا ابن حميد، قال: حدّثنا سلمة، عنه: فصدع رسول الش بامر الله ،وبادّى قوم، بالإسلام، فلما فلم ذلك ناكروه وأجمُوا على بعددان قوم، ولم يردّوا عليه بعض الردّ فيها بلغني حتى ذكر آلهتهم وعابها، فلمّ الخلف ناكروه وأجمُوا على خلافه وعداوته إلا مُن عصم الله منهم بالإسلام؛ وهم قليل مستخفُون، وحَبِب عليه أبو طالب عَمّه ومنعه، وقام دونه، ومفى رسول الله ﷺ على أمر الله مظهراً لامره لا يردّه عنه شيء . فلما راته قويش أن رسول الله ﷺ من النكروه عليه من فراقهم وعَيْب شيء ، فلما رات قويش الن رسول الله ﷺ لا يُعتبهم مِن فيه [يكرهونه عما] أنكروه عليه من فراقهم وعَيْب طالب: عُتبة بن ربيعة، وشبية بن ربيعة، وأبو البُخْرِيّ بن هشام، والأسود بن المطلب، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والأسود بن المطلب، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والله سبّ ألهتنا، وعاب ديننا، وسنّة احادمنا، وضلّل آبامنا؛ فإمّا أن تُخلّه عنا، وإما أن تُخلّي بيننا وينته ومنه من خلاله م نفوه الله مأبو طالب قولاً رفيقاً، ورما الله تُخلّي بينا فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه؛ يظهر دين الله، وبدعو إليه. قال: ثم هرى الامُربينه فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه؛ يظهر دين الله، وبدعو إليه. قال: ثم هرى الامُربينه فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله ﷺ على ما هو عليه؛ يظهر دين الله، وبدعو إليه. قال: ثم هرى الامُربينه

وبينهم حتى تباعد الرجال ، وتضاغنوا، واكثرت قريش ذِكْمَرَ رسول الله ﷺ بينها، وتذامر وآفيه، وخصُّ بعضُهم، بعضًا عليه .ثم إمهم مَشَوًّا إلى أبي طالب مَّوَّا أخرى، فقالوا: يا أبا طالب، إن لك سِنًّا وشرفاً ومنزلة فينا، وإنَّا قد استهيناك من ابن أخيك فلم تَنَّه عَنَا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شُثَم آبالنا؛ وتسفيه احلامنا، وعيب آلهننا حتى تكفُّه عنا أو ننازله وإيَّاك في ذلك؛ حتى يهلِك أحدُّ الفريقين ـ أوكيا قالوا. ثم انصرفوا عنه، فعظُم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له؛ ولم يطبُّ بلسلام وسول الله ﷺ لهم ولا خذَّلاَنِهِ.

حدَّثني عمد بن الحسين، قال: حدَّثنا أحمد بن المُفصَّل، قال: حدَّثنا أسباط، عن السدَّيّ: أنَّ ناساً من قريش اجتمعوا، فيهم أبوجهل بن هشام، والعاص بن وائل، والاسود بن المُطلب، والاسود بن عبد يغوث؛ في نفر من مُشَيِّخة قريش، فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فتكلَّمَه فيه؛ فَالْيُنصِفْنا منه، فيأمره فليكفُّ عن شتم آهنا، ونذعه وإلهه الذي يعبد؛ فإنَّا نخافُ أنْ يُوتَ هذا الشيخ فيكون منا شيء فتعيَّرنا العرب؛ يقولون: تركوه؛ حتى إذا مات عُمَّه تناولوه.

قـال: فبعثوا رجـالًا منهم يُعــتَى المـطُلب، فاستـاذن على أبي طـالب، فقال: هؤلاء مشيّحة قومـك وسَــواتهم، يستأذنون عليك، قال: أدخلهم؛ فلما دخلوا عليه، قالوا: يا أبا طالب، انت كبيرًا وسيَّدنا، فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكفتُ عن شُتم آلهتنا، ونذَعَه وإلهه .

قال فبعث إليه أبو طالب، فلم ادخل عليه رسولُ الله الله قال: يا بن أخيى ؛ هؤلاء مشيّدة قـومك وسَرَواتهم، وقد سألوك النَّصْف، أن تكفّ عن شُتُم آلفتهم ويدَّعُوك وإلهَك. قال: أي عمّ، أوّلاً ادعوهم إلى ما هُو خيرٌ هم منها؟ قال: وإلام تدعوهم؟قال: أدعوهم إلى أن يتكلّموا بكلمة تدين لهم بها العرب، ويملكون بها العجم. قال: فقال أبو جهل من بين القوم: ما هي وأبيك؟ لنمطينُكها وعشراً أشالها. قال: تقول: لا إله إلاه، قال: فقفروا وتفرّواً وقالوا: سَلّنًا غير هله، فقال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعُوها في يدي ما سالتُكم غيرها! قال: فغضبوا وقاموا من عنده غَضَابي، وقالوا: والله لنشتمنُك وإلهك الذي يامُرُك بهذا، سألتُكم غيرها! قال: فرفّهوا واصْبُرُوا عَلَى إلَيْهَكُم إِنْ هَذَا لَشَيْءٌ يُرادُكه إلى قول: ﴿ إِلاَ آخِيلاَتُهُ هذا، .

وأقبل على مُمَّد فقال له عَمَّد: يا بن أخي، ما شططتَ عليهم، فأقبل على عمَّد دعاه، فقال: قل كلمةً أشهدُ لك جا يوم القيامة، تقول: لا إله إلاّ الله، فقال: لولا أن تعييكم بها العرب، يقولون: جزع من الموت لا لأعطينُكها؛ ولكن على مأنِّة الأشياخ، قال: فنزلت هذه الآية: ﴿إِلَىٰكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبِتَ وَكَبِكُمْ اللَّهَ يَهْدِي مُرْبُنَاتُهُ ١٤٠٨.

حدِّننا أبر كُرِيب وابن وَكِيم، قالا: حَدِّثنا أبو أسامة، قال: حدَّثنا الإعمش، قال: حدَّثنا عبَاد، عن سعيد بن جُبرِه؛ عن ابن عباس، قال: لما مُرِض أبو طالب، دخل عليه وَمُطُ من قريش، فيهم أبو جهل، فقال: إن ابن أخيك يشتِم آلمتنا، ويفعل ويفعل؛ ويقول ويقول، فلوبعث إليه فهيجًا فبعث إليه، فجاه النيّ ﷺ، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قَدْر مجلِس رجل، قال: فخشئ أبو جهل إنْ جلس إلي جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسولُ الله ﷺ عجلساً قُرْبَ عَمه، فجلس

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۲، ۷.

<sup>(</sup>٢) سورة القصص: ٥٦.

قال: ثم إنَّ قريشاً لما عرفتُ أنَّ أبا طالب أي خدلان رسول الله ﷺ وإسلامَه وإجماعه لفراقهم في ذلك، وعداوتهم، مشوًّا إليه بعُمارة بن الوليد بن المغيرة، فقالوا له - فيها بلغني: يا أبا طالب، هذا عَمارة بن الوليد أثبًد فتى في قريش وأشعرُه واجمله، فخذه فلك عقله ونُضرته، وأغذه ولداً؛ فهو لك، وأسلمٌ لنا ابنُ أخيك - هذا الذي قد خالف دينك ودين آبائك، وفرق جماعة قومك، وسقة أحلامهم - فقتله؛ فإنحا رَجل كرجل؛ فقال: والله لبشن ما تسومونني! أتُعطونني ابنكم أغلُّوه لكم، وأعطيكُم ابني تقتلُونه! هذا والله ما لا يكون أبداً. فقال المُظهم بن عدي بن تُوقل بن عبد مناف: والله يا أبا طالب، لقد أنصفك قومُك، وجهدوا على التخلُّص مَّا تكرهه، فها أراك تريد أن تَقبل منهم شيئاً، فقال أبو طالب للمطبم: والله ما أنصفوني؛ ولكنُك قد أجمت خِذلان ومظاهرةً القوم على، فاصنم ما بدا لك! أو كها قال أبو طالب.

قال: فحقب الأمر عند ذلك، وحميت الحرب، وتنابذ القوم، وبادّى بعضهم بعضاً.

قال: ثم إِنَّ قُرِيشاً تَذَامروا على مَنْ في القبائل منهم مِنْ أصحاب رسول. الله علله الذين أسلمُوا معه . فوثبتْ كُلُّ قبيلةٍ عَلَى مَنْ فيها من المسلمين يعذّبونهم ويُفْتِنونهم عن دينهم ، ومنّع الله رسولُه منهم بعمّه أبي طالب ، وقد قام أبو طالب حِنَ راى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني للطلب ، فدعاهم إلى ما هو عليه من منّع رسول الله على القبال دونه ، فاجتمعوا إليه ، وقاموا معه ، وأجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدُّفع عن رسول الله على إلاَّ ماكان من أبي لَمْب ؛ فلها رأى أبو طالب مِنْ قومه ما سرَّه من جِدهم معه ؛ وحَدَنهم عليه ،

<sup>(</sup>١) سورة ص: ٥ ـ ٨ .

حدثنا على بن نصر بن على الجهضميّ ، وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث - قال على بن نصر بن على الوارث - قال على بن نصر بن حلى الوارث - قال على بن نصر بن على الوارث - قال على بن نصر بن عبد الوارث ، وقال عبد الوارث : حدثنا أبان العطار ، قال : حدثنا أبان العطار ، على : حدثنا هذا من غروة ، عن غروة ، عن غروة ، أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان : أما بعد ، فإنّه - يعني رسول الله على الله بن المنافق من أن الله عبد المنافق من قريض لهم أموال ، أنكروا ذلك عليه ، والمنتفو عليه ، له ؛ حتى ذكر طواغيتهم ، وقايم ناس من الطائف من قريض لهم أموال ، أنكروا ذلك عليه ، والمنتفو عليه ، وكرهوا ما قال إلى من فريض لهم أموال ، أنكروا ذلك عليه ، والمنتفو عليه ، ومحتل الله منهم ؛ وهم قلل ؛ فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكنج الزازال على من أنيم رسول الله هنه من أهم الإسلام ! فافتتن من عضم الله منهم به شاء ؛ فلم أنه الخرائي المسلمين ، أمرهم رسول الله هنه من أهم أن عربجرا إلى أرض صلاح ، وكان يشى عليه مع ذلك المسلمين ، أمرهم من المرزق ، وأمنا ومنجراً صلاح ، وكان يشى عليه مع ذلك على من أنه في من إفاق من الرزق ، وأمنا ومنجراً حسان ومكن هو فلم وسلال الله هؤ ؛ فلهم إليها عامنهم لما قهووا بمكة ، وخاف عليهم الفتن ، ومكن هو فلم يش أسلم منهم ، وسول الله هؤ ؛ فلهم إليها عامنهم لما قهووا بمكة ، وخاف عليهم الفتن ، ومكن هو فلم يش من من أسلم منهم ،

ثم إنه فشا الإسلام فيها ، ودخل فيه رجال من أشرافهم .

قال أبوجعفر : فاختُلف في عددٍ مَنْ خَرَجٍ إلى أرض الحَبَشة ، وهاجر إليها هذه الهجرة ، وهي الهجّرة الأولى .

فقال بعضهم : كانوا أحدَ عشرَ رجلًا وأزَّبَعَ نسوة .

ذكر من قال ذلك :

حدُثنا الحارث ، قال : حدُثنا ابنُ سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدُثنا يونس بن محمد الطُّذِيّ ، عن الحارث بن الطُّنْدِيّ ، عن الحارث بن الخارث بن العباس الهُدليّ ، عن الحارث بن الطُّنْدِيّ ، عن الحارث بن الفُضَيل ؛ قالا : خرج الذين هاجروا الهجرة الأولى متسلّلين سرًا ، وكانوا أحدَ عشر رجلًا وأربع نسوة ، حتى انتهوًا إلى الشُّنْيَة ؛ منهم الراكب والماشي ، ووقَّق الله للمسلمين ساعة جاؤوا سفينتين للنجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينار ، وكان تخرُجُهُم في رجب في السنة الخامسة ، من حين نبَّىء رسولُ الله ﷺ ، وخرجت قريش إصداً .

قالوا : وقدمنا أرضُ الحبشة ، فجاورُنا بها خير جارِ ؛ أبنًا على ديننا، وعبَدُنا الله ، لا نؤذَى ولا نسمتُم شيئًا نكرهه .

حدّنني الحارث ، قال : حدّثنا محمد بن سعد ، قال : أخيرنا محمد بن عمر ، قال : حدّثني يونس بن محمد ، عن أبيه . قال : وحدّثني عبد الحميد ، عن محمد بن يجيى بن حبَّان ؛ قالا : تسمية القوم الرجال والنساء : عثمان بن عفان معه امرأته رُقيَّة بنت رسول الله ﷺ ، وأبو حديفة بن مُثَنّة بن ربيعة معه امرأته سُهلة بنت سُفِيل بن عمرو ، والزّبير بن العوام بن خُويلد بن أسد ، ومُصحب بن عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار ، وعبد الرّحن بن عوّف بن عبد عوّف بن الحارث بن رُهرة ، وأبو سَلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن غزوم ؛ معه امرأته أم سلَمة بنت أبي أميّة بن المُؤيرة بن عبد الله بن عصو بن غزوم ، وعثمان بن مظّمون الجُمَّديّ ، وعامر بن ربيعة المُنْزِي ؛ من عَثْر بن والـل ـ ليس من عَنزَة ـ حليف بني عـديّ بن كعب ، معه امرأته ليلّن بنت أبي حَثِّمَةً ، وأبـو سَبْرة بن أبي رَهْم بن عبد المُزّري العامريّ ، وحاطب بن عمرو بن عبد شمس ، وسُهَيِّل بن بيضاء ، من بني الحارث بن فِهْر ، وعبد الله بن مسعود حليف بني ذهرة .

قال أبوجعفر : وقال آخرون : كان الذين لحقوا بارض الحبشة ، وهاجروا إليها من المسلمين ـ سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها ـ اثنين وثمانين رجلًا ؛ إن كان عمّار بن ياسر فيهم ؛ وهويشك فيه !

## ذكر من قال ذلك:

حدّننا ابن حيد ، قال : حدّننا سلّمة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : لما رأى رسولُ الله ﷺ ما يصبِ أصحابه من البلاء ، وما هو فيه من العافية بمكانه من الله وعمّه أبي طالب ، وأنه لا يقدِرُ على أن بمنهم ما هم فيه من البلاء ، قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبّنلة ! فإنّ بها ملكاً لا يظلّم أحدٌ عنده ، وهي أرض صدق ؛ حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه ! فخرج عند ذلك المسلمون من أصحاب رسول الله ﷺ إلى أرض الحبّنلة غافة الفِتْنة ؛ وفراراً إلى الله عزّ وجلٌ بدينهم ؛ فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام ؛ فكان أوّل من خرج من المسلمين من بني أميّة بن عبد شمس بن عبد سنك عثمانٌ بن عفان بن أبي العاص بن أمية ؛ ومعه أمرأته منها في ومن بني عبد شمس بن عبد سنك عثبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد المرأت رقيةً ابن رسوله لله ﷺ ؛ ومن بني أسّد بن عمد المؤمّى بن عبد المُؤمّى بن العرّام .

فعد النفر الذين ذكرهم الواقدي ؛ غير أنه فال : من بني عامر بن لؤي بن غالب بن فهر أبو سَبرة بن أبي رُهُمْ بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد وَد بن نصر بن مالك بن جسّل بن عامر بن لؤي ؛ ويقال : بل أبو حاطِب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وُد بن نصر بن مالك بن حسّل بن عامر بن لؤي . قال : ويقال : هو أوّلُ مَنْ قديمها ؛ فجعلهم ابن إسحاق عشرة ؛ وقال : كان هؤلاء المَشَرة أوّل مَنْ خرج من المسلمين إلى ارض الحبشة - فيا بلغني - .

قال : ثم خرج جعفر بن أبي طالب ، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بارض الحبشة ؛ فكانوا بها ، منهم مُنْ خرج بأهله معه ، ومنهم مَنْ خرج بنفسه لا أهلَ معه ؛ ثم عدّ بعد ذلك تمام اثنين وثمانين رجلًا ؛ بالعشرة اللمين ذكرت بأسمائهم ؛ ومَنْ كان منهم معه أهله وولده ؛ ومَنْ ولد له بأرض الحبشة ، ومَنْ كان منهم لا أهلَ معه .

قال أبو جعفر : ولما خرج مَنْ خرجَ من أصحاب رسول الله ﷺ إلى أرض الحَبَشة مهاجراً إليها ، ورسولُ الله ﷺ مقيمٌ بمكة ، يدعُو إلى الله سرًا وجهراً ، قد منّعه الله بعمّه أبي طالب ويَمَن استجاب أيُصرته من عشيرته ، ورأت قريش أنّهم لا سبيلَ لهم إليه ، ومؤه بالسخر والكَهانة والجنون ؛ وأنه شاعر ، وجعلوا يصدّون عنه مَنْ خافوا منه أن يسمع قوله فيتَّعه ؛ فكان أشدّ ما بلغوا منه حينتلِّ - فيها ذكر \_ما حدَّثنا ابن حميد ، قال : حدثنا سلمة ، قال : حدثني محمد بن إسحاق ، عن يجيى بن عُروة بن الزبير ، عن أبيه عُرُوة ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قلتُ له : ما اكثر ما رايت قريشاً أصابت من رسول الله ﷺ فيها كانت تُظْهِر من عدارته ! قال : قد حضـرتُهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحِجْر ، فذكروا رسولَ الله ﷺ فقالوا : ما رأينا مثلَ ما صبرنا عليه من هذا الرجل قَطَ ! سنّمة أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا ، وفرَّق جماعتنا ، وسبّ آلمتنا ! لقد صبرنا منه على أمر عظيم - أو كها قالوا - .

فيينا هُمْ كذلك إذْ طلق رسولُ الله ﷺ فأقبل يمشي حتى استلم الركن ، ثم مرّ بهم طائفاً بالبيت ، فلم مرّ يهم غمزُوه بيه غضرُ الله في الله عنه أنك في وجه رسول الله ﷺ ، ثمّ مَضَىٰ ، فلمَّا مرّ بهم الثانية غمزُوه مثلها؛ فعرَفت ذلك في وجهه، ثم مَضَى، ثم مرّ بهم الثالثة، فغمزوه بمثلها، فوقف فقال: اتسمعون يا معشر قريش ! أما والذي نفسُ محمد بيده ، لقد جنتكم باللَّبع ! قال : فاحدت القومَ كلمته ؛ حتى ما منهم رجلُ إلَّا كانما على رأسه طائر واقع ؛ وحتى إنَّ الشَّدَهم فيه وصاةً قبل ذلك ليوفؤه باحسن ما يجد من القول ؛ حتى إنه ليقول : انصرف يا أبا القاسم راشداً ، فوالله ما كنتَ جهُولاً !

قال: فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ حتى إذا كان الغد ، اجتمعوا في الحِجْر ، وأنا معهم ، فقال بعضُهم لبعض : ذكرتم ما يُلغ منكم ، وما بلغكم عنه ؛ حتى إذا باداكم بما تكرهون تركتموه ! فيينا هم كذلك إذ طلع رسولُ الله ﷺ : فونبوا إليه وثية رجل واحد وأحاطوا به يقولون له : أنت الذي تقول كذا وكذا ! لما يبلغهم من عيب آلهتهم ودينهم ؛ فيقول وسول الله ﷺ : نعم أنا الذي أقول ذلك ؛ قال: فلقد رأيتُ رجلًا منهم آخذاً بجمّت ودائه . قال : وقام أبو بكر الصدين دونه ، يقول وهو يبكي : ويلكم ! أتقتلون رجلًا أن يقول ربي الله ! ثم انصرفوا عنه . فإنَّ ذلك أن يقدل رجلًا أن يقول ربي الله ! ثم انصرفوا عنه . فإنَّ ذلك أشدَ ما رأيتُ قريشاً بلغت منه قطّ .

حدَّثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدَّثنا بشر بن بكر ، قال : حدَّثنا الأوزاعيّ ، قـال : حدَّثنا يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن ، قال : قلتُ لعبد الله بن عمرو : حدَّثني باشدَّ شيء رأيتَ المشركين مُنتَّموا برسول الله ﷺ قال: أقبل عقبة بن أبي مُعيط ورسول الله ﷺ عند الكعبة ، فلوى ثوبه في عُنَّقه ، وخَنَّقهُ حنقاً شايداً، فَقام أبو بكر مِنْ خَلِّفه ، فوضع يده على مُنْجَه، فلدفعه عن رسول الله ﷺ، ثم قال أبو بكر: يا قوم : ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يَقْدِي مَنْ هُمْ مُسْرِفٌ كَذَّابُ﴾ (١٠).

قال ابن إسحاق : وحدّثني رجل من أسلم كان واعيةً ، أنّ أبا جهل بن هشام مرّ برسول الله ﷺ ، وهو جالس عند الصَّفا ، فأذاه وشَتَمَه ، ونال منه بعض ما يَكُره من المَيْب لديت والتضعيف له ، فلم يُكلَمْت رسول الله ﷺ ، ومولاةً لعبد الله بن جُدْعان النَّيميّ في مسكن لها فوق الصَّفا تسمع ذلك . ثم انصرف عنه ، فعمد إلى نادي قُريش عند الكعبة ، فجلس معهم فلم يلبث حزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشّحاً قوسُه ، راجعاً من قُنص له ـ وكان صاحبً قَنص يرميه ويخرج له ، وكان إذا رجع من قَنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة ، وكان إذا فعل ذلك لم يمرّ على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدّث معهم ، وكان اعرّ قريش واشنَّها شكيمة ـ فاتم مر بالمولاة وقد قام رسول الله ﷺ ورجع إلى بيته ، قالت : يا أبا عُمارة ، لو رأيتَ ما لغني ابنُ

<sup>(</sup>١) سورة غافر: ٢٨ .

أخيك محمد آنفاً قبل أن ثانيً من أبي الحكم بن هشام ! وجدّه ها هنا جالساً فسَبّه وآذاه ،وبلَغ منه ما يكره ، ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد

قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته ، فخرج سريعاً ـ لا يقف على أحد كما كان يصنع ـ يريد الطواف بالكعبة ، مُبدًّا الإب جهل إذا لقيّه أن يقع به ، فلمّا دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم ، فاقبل نحوه ؛ حتى إذا قام على رأسه ، وفع القوس فضريه بها ضرية فشجه بها شبّة منكرة ، وقال : اتشيّمهُ وأنا على ويته أقول ما يقول ! فرُدُ ذلك عليُّ إن استطعت إو قامت رجال بني خزوم إلى حزة لينصروا أبا جهل منه ، فقال السلم حزة أبو جهل : دعوا أبا عُمدارة ، فإني والله لقد سببتُ ابنَ أخيه سبًا قبيعاً . وتم حمزة على إسلامه ، فلمّا أسلم حزة عرف قريش أنّ رسول الله ﷺ بعض ما كانوا ينالون منه منه .

حدّثنا ابنَ حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن عمد بن إسحاق، قال : حدّثني يحيى بن عُروة بن الزبير ، عن أبيه ، قال : كان أوّل من جَهَر بالقرآن بعد رسول الله ﷺ بحّة عبد الله بن مسعود ، قال : اجتمع يوماً أصحابُ رسول الله ﷺ بحّة عبد الله بن مسعود : أنا ، قالوا : إنّا نخشاهم عليك ، إغا نريد رجلًا له عشيرة بمنونه من القوم إن أنفال عبد الله بن مسعود : أنا ، قالوا : إنّا نخشاهم عليك ، إغا نريد رجلًا له عشيرة بمنونه من القوم إن أرادو ، فقال : حويق ، فإنَّ الله سينعفي ، قال : فغدا ابن مسعود حتى أن المقام في الضَحى ، وقريش في أنديتها ، حتى قام عند المقام في الضَحى ، وقريش في أنديتها ، حتى قام عند المقام في الشَحَى ، فريش في المؤتلف في

قال أبو جعفر: ولما استقر بالذين هاجروا إلى أرض الحَيشة القرارُ بارض النجائي واطمأنوا ، تأمرت قريش فيها بينها في الكيّد بمن ضَوّى إليها من المسلمين ، فوجهوا عمرو بن العاص ، وعبد الله بن أبي ربيعة بن المانيرة المخزومي إلى النجائي م مع هدايا كثيرة أهدرها إليه وإلى بطارقته ، وأمروهما أن يسألا النجائي تسليم من قبله وبارضه من المسلمين إليهم . فضحص عمرو وعبد الله إليه في ذلك ، فنفذا لما أرسلهما إليه فومهها ، فلم يصلا إلى ما أمّل قومها من النجائي ، فرجعا مقبوحين ، وأسلم عمر بن الخطاب رحمه الله ، فليم السلم وكان رجلًا جُلداً جليداً منيعاً ، وكان قد أسلم قبل ذلك حمزة بن عبد المظلب ، ووجد اصحاب رسول الله الله وأنفسهم قوّة ، وجعل الإسلام يقمُو في القبائل ، وحَمّى النجائي مَنْ صَرَى إلى بلده منهم - اجتمعت قريش ، فالتمرت بينها : أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه ؛ على ألا يُنكّحوا إلى بني هاشم وبني المطلب ، ولا يتاعوا منهم ، فكتبوا بذلك صحيفة ، وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك ، ثم علموا الصحيفة في جوف الكعبة ، توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم ، فلمّا فعلت ذلك قريش ، انحازت بنو

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: ١.

٥٥٠ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب ، فدخلوا معه في شعبه ، واجتمعوا إليه ، وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العربي عبد الطلب إلى أبي طالب ، فدخلوا معه في شعبه ، فاقاموا على ذلك من أمرهم ستين أر ثلاثاً ! حتى جهلوا الأي صل إلى أحد منهم شيء إلا سرًا ، مستخفياً به من أراد صلنهم من قريش . وذكر أن أبا جهل لفتي حكيم ابن حزام بن خويلد بن أسد ، معه غلام يحمل قمحاً يريد به عَمَّت خديجة بنت خويلد ، وهي عند رسول الله رهبي ومعه في الشّعب ، فتعلّق به ، وقال : أتند بالطّعام إلى بني هاشم ! والله لا برح أنت وطعامك حتى أنفصك بكتّه ! فجاء أبو البختريّ بن هشام بن الحارث بن أسد ، فقال : ما لك وله أ قال : يجمول الطعام ألى بني هاشم ، فقال أن بالي أنتها بطعامها اخرأ سبيلًا إلى بني هاشم ، فقال له أبو البختريّ : طعام لعمّة عنده بَعَثَتْ إليه فيه ، أقتمته أن يأتنها بطعامها !خرأ سبيلًا الربي ما شير ، فضريه فشجّه ، ووطئه الربي عليه وطئاً شديداً ، وحمزة بن عبد المطلب قريبٌ يرى ذلك ، وهم يكرهون أن يبلغ ذلك رسول الله ﷺ وأصحابه ، فيستموراً بهم ، ووسول الله ﷺ في كلّ ذلك ، يدعو قومَه سرًا وجهواً ، آناه الليل وآناه النهار ؛ والوحي عليه في من طاحه من الله متنام بأمره ونهيه ، ووعيد من ناصبه العداوة ، والحجيج لرسول الله ﷺ عَلَى من خالفه ، والمعد من الله متنام بأمره ونهيه ، ووعيد من ناصبه العداوة ، والحجيج لرسول الله ﷺ عَلَى من خالفه .

فلكر أنَّ اشرافَ قويه اجتمعوا له يوماً - فيها حدَّثني محمد بن موسى الحَرْشيَّ ، قال : حدَّثنا الو خَلَف عبد الله بن عيسى ، قال : حدَّثنا داود ، عن عِكْرهة ، عن ابن عباس ؛ أنَّ قويشاً وعدُّوا رسول الله ﷺ أن يُنطوه مالاً فيكون أغنى رجل بحكّة ، ويزوّجهوه ما أراد من النساء ، ويطوّوا عَقِبه ، فقالوا : هذا لك عندانا يا عمد ، وتُحفّ عن شتم آلهنا فلا تذكرها بسوء فإن لم تغمل قانا نقرضُ عليك خَصْلة واحدةً فهي لك ولنا فيها صلاح . قال : ما هي ؟ قالوا : تعبُّد آلهنا سنة ؟ اللات والمذّي يه ونظرها يأتي من عند رافل سنة ، قال : حتى أنظرها يأتي من عند ربي ! فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : ﴿ قُلْ يَا أَيّها الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَنْ تَعْبُدُ مَنْ مَنْ عَلْ اللهِ عَلْمُ وَبِيَّ عَبْدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ يَا لَيْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ أَنْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ أَنْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ أَنْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ إلى قوله : ﴿ قُلْ أَلْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [لا الله قالمُهُ وَلَا اللهِ تَلْمُونَ أَنْهُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْ أَلْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْ أَلْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْ أَلَهُمْ اللّهِ تَلْمُونُ وَلَهُ إِلَيْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْ أَلْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْ أَلَهُمْ اللّهِ عَلْهُ وَلِهُ الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْ أَلْهَا الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْ أَلْهُمْ اللّهُ الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْهُ أَلَهُمْ اللّهُ الْجَاهِلُونَ ﴾ [لم قوله : ﴿ قُلْهُ الْمِنْ اللّهِ الْمَعْلَمُ وَلَهُ الْمُؤْلِقُونُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونُ الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ

حدَّنني يعقوبُ بن إبراهيم ، قال : حدَّثنا ابن عُلَيَّة ، عن عمد بن إسحاق ، قال : حدَّثني سعيد بن ميناه ، مولى أبي البختري ، قال : لَقِيَ الوليدُ بن المغيرة والعاص بن وائل والاسود بن المطلب وأميّة بن خَلَف رسولَ الله ﷺ ، فقالوا : يا عمد ، هلمّ فأنعيد ما تعبد ، وتعبد ما نعبد ، ونشركك في أمينا كله ؛ فإن كان الذي جثت به خيراً مما في ايدينا ، كنا قد شَركناك فيه ، واخذنا بعظنا شه ؛ وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يمك ، كنت قد شَركتنا في أمرنا ، وإخذت بعظك منه . فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ قُلْ بَا أَيُّهَا الْكَائِرُونَ ﴾ ؛ حتى انقضت السورة .

فكان رسولُ الله ﷺ حريصاً على صلاح قومه ، عبًّا مقاربتُهم بما وجد إليه السبيل ، قد ذُكِر أنه تمنّى السبيل إلى مقاربتهم ، فكان من أمره في ذلك ما حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمّة ، قال : حدّثني محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن زياد المدنيّ ، عن محمد بن كمب الفَرطيّ ، قال : لما رأى رسول الله ﷺ تَوَلِّي قومِه عنه ، وشقّ عليه ما يَرَىٰ مِن مباعدتهم ما جاءهم به من الله ، تمنّى في نفسه أن يأتيّه من الله ما يقاربُ بينه ويين قومه ، وحرصِه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم ؛ حتى حدّث

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: ٦٤ ـ ٦٦.

بذلك نفسَه ، وتمنَّاه وأحبَّه ، فأنزل الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ \* وَمَا يُنْطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴾ ، فلما انتهى إلى قوله : ﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ \* وَمَنَاةَ الظَّالِثَةَ الْأُخْرَٰىٰ ﴾(١) ، ألقى الشيطان على لسانه ، لما كان يحدّث به نفسه ، ويتمنّى أن يأتى به قومه : « تلك الغرانيق العلا ، وإن شافعتهن لتُرتجي ، ؛ فلما سمعتْ ذلك قريش فرحوا ، وسرّهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم ، فأصاخوا له ـ والمؤمنون مصدَّقون نبيُّهم فيها جاءهم به عن ربُّهم ، ولا يتهمونه على خطإ ولا وهم ولا زلل \_ فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجدَ فيها ، فسجد المسلمون بسجود نَبيّهم ، تصديقاً لما جاء به ، واتّباعاً لأمره ، وسجد مَنْ في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم ، لما سمعوا من ذكر آلهتهم ، فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلَّا سجد ، إلَّا الوليد بن المغيرة، فإنه كان شيخاً كبيراً ، فلم يستطع السجود ، فأخذ بيده حَفنة من البطحاء فسجد عليها ، ثم تفرّق الناس من المسجد ، وخرجت قريش ، وقد سرّهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم ، يقولون : قد ذكر محمد آلهتنا بأحسن الذكر ، قد زعم فيها يتلُو : « أنها الغرانيقُ العُلا ، وأنَّ شَفَاعَتَهُنّ تُرتضي ، وبلغت السجدة مَن بأرض الحبشةَ من أصحاب رسول الله ﷺ؛ وقيل : أسلمت قـريش ، فنهض منهم رجال ، وتخلّف آخرون ، وأق جبريل رسول الله ﷺ ، فقال : يا محمد ، ماذا صنعتَ ! لقد تلوتَ على الناس ما لم آتك به عن الله عَزَّ وجلَّ ، وقلت ما لم يقل لك! فحزن رسولُ الله على عند ذلك حُزْناً شديداً ، وخاف من الله خوفاً كثيراً ، فأنزل الله عَزّ وجلّ \_ وكان به رحيهاً \_ يعَزّيه ويخفّض عليه الأمر ، ويخبره أنه لم يكُ قبله نبيّ ولا رسول تمني كما تمني ، ولا أحت كما أحت إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته ، كما ألقى على لسانه ﷺ ، فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ؛ أي فإنما أنت كبعض الأنبياء والرَّسل ، فأنزل الله عَزَّ وجَلَّ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ وَلَا نبي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَي الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيِّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَآللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (أ) ، فأذهب الله عزَّ وجلَّ عن نبيَّه الحزن ، وآمنه من الذي كان يخاف ، ونسخ ما التي الشيطان على لسانه من ذكر آلهتهم : ﴿ أَنَّهَا الغرانيقُ العلا وأنَّ شفاعتهن ترتضى ﴾ ، بقول الله عزّ وجلّ حين ذكر اللَّات والعزِّي ومناة الثالثة الأخرى: ﴿ أَلْكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ الْأَنْفَى \* تِلْكَ إِذاً قِسْمَة ضِيزَى ﴾ أي عَوْجاء ، ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ﴾ \_ إلى قوله \_ ﴿ لِمَنْ يَشَاءَ وَيَرْضَى ﴾ ٣٠ ، أي فكيف تنفع شفاعة الهتكم عنده ا

فلها جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان ألقى على لسان نبية ، قالت قريش : نبع محمد على ما ذكر من منزلة آلميكم عند الله ، فعتر ذلك وجاء بغيره ؛ وكان ذائك الحروفان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله 
هن تعرف على أن مشرك ، فازدادوا شراً إلى ما كانوا عليه وشدةً على من أسلم واتبع رسول الله هي منهم ، وأقبل أولئك النفر من أصحاب رسول الله هي الذين خرجوا من أرض الحبشة بلا بلغهم من إسلام أهل مكة 
حين سجدًوا مع رسول الله هي ؛ حتى إذا دنواً من مكة ، بلّقهم أنّ الذي كانوا تحدّثوا به من إسلام أهل مكة 
كان باطلاً ، فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار ، أو مستخفياً ، فكان من قبم مكة منهم فاقام بها حتى هاجر إلى الملية ، فشهد معه بدراً من بني عبد شمس بن عبد مناف بن قصى ، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ،

<sup>(</sup>١)) سورة النجم: ١ ـ ٢ . (٢)، سورة الحج: ٥٢ .

<sup>(</sup>٢): سورة الحج : ٥١ . (٣) سورة النجم : ٢١ ـ ٢٦ .

معه امرائه رقيّة بنت رسول الله ﷺ ، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته سهلة بنت سهيل ، وجماعة أخر معهم ، عددهم ثلاثة وثلاثون رجلًا .

حدثني القاسم بن الحسن ، قال : حدثنا الحسين بن داود ، قال : حدّثني حَجَاج ، عن أبي معشر ، عن عن حد بن كعب القرطي وعمد بن قيس ، قالا : جَلَس وسولُ الله ﷺ في ناد من أنديّة قريش ، كثير ألهله ، فتحيّ يوملد ألا يُتّبَه من الله شيء فينفرواعنه ، فانزل الله عزّ وجلّ : ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ﴿ مَا ضَلَّ صَاجِبُكُمْ وَمَا قَلَا اللهِ عَلَى وَمِعلُ اللهِ عَلَى وَمَا أَوْرَأَيْتُمُ اللَّرِثَ وَالمُرْفَ ﴿ وَمَنَةَ النَّالِيَةُ اللَّمِرَى ﴾ الفي في الفي المنافق الله عنو من المنافق المعالى عليه كلمتين : و تلك الغرابيق العلا ﴿ وإن شفاعتهن لترخى » ، فتكلّم بها ، ثم مضى فقرا السورة للها ، فتحر الشورة ، وسجد عليه - وكان شيخا كبيراً وليلًا بن المغيرة قراباً إلى جبهته ، فسجد عليه - وكان شيخا كبيراً لا يقدر على الشيخوة والمنافق الله يحيى ويجبت ؛ وهو الذي يناق ويردق ؛ ولكن ألمثنا هذه عنده ؛ فإذا جملت لها نصيباً فنحن معك . قالا : فلم أسخى أتا الله عنه عنوا الله عنه ، قال : ما جتنك بحير بل علمه الله الله الله الله الله عنه الله : ﴿ وَمَا أَوْ لِللّهِ وَلَمْ عَلَى اللهِ مَا لَمْ يَقَل ، فأوحى الله إليه : ﴿ وَمَا أُوسَلُمُ عَلَى الشيطان عليه ، قال : المجتنك ليفيتونك عن الله ي أربعي الله إليك إنتفريتُ على الله ، وقلتُ على الله ما لم يقل ، فأوحى الله إليه : ﴿ وَمَا أُوسَلُمُ عَلَى المُعَلِمُ المُعَلِمُ اللهِ عَلَى المُعَلِمُ اللهُ عَلَى المُعَل عَلَى المُعِموا ، عموماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أُوسَلًا عَرَبُو كُلُمُ اللهِ مُوسَعًا ، عموماً ، حتى نزلت : ﴿ وَمَا أُرسَانًا عِلْ مُعْمَالًا مُعْلِمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلُمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلْهُ وَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَى الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَ

قال: فسمع من كان بارض الحَبَشة من المهاجرين أنَّ أهلَ مَكَة قد أسلمُوا كَلَهم ، فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا : هم أحبُّ إلينا ، فوجدوا القرم قد ارتكسُوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان ، ثم قام - فيها حدّثنا ابنَّ هُمِيد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ، في نقض الصحيفة التي كانت قريش كتبت بينها على عائم وبني المطلب - نفرُ من قريش . وكان أحسبُم بلاءً فيه هشام بن عمرو بن الحارث العامريّ ، من عامر بن لؤيّ - وكان ابن أخير قبل المغيرة بن عامر بن لؤيّ - وكان ابن أخير أبي أمية بن المغيرة بن عمر بن غزم - وكانت أنه عائكة بنت عبد الملك به فالذ : إ زهير ، أرضيت أن تأكل الطعام ، عبد الله بن عمر بن غزم - وكانت أنه عائكة بنت عبد الملكب - فقال : إذ زهير ، أرضيت أن تأكل الطعام ، وتنكح البهم ! أما إنّ أو أحيث بالله وكان حين رجل أخر لقمت ينكم إليهم ! أما إنّ أو أحيث بالله لو كانوا أخوا أنوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مل ما دعاك إليه منهم ما أخباك إليه ابدأ . قال : وعك يا هشام ! فماذا أصنع ! إنّا أنا رجل واحد ؛ والله لو كان معي رجل أخر لقمت الحبك إليه ابدأ . قال : وقل بن عبد مناف ، فقال له : يا مطهم ، أقد رضيت أن جلك يقلنان من بفي في نقضها على أنقضها من هدا تتجدتم إليها منكم عبد مناف ، فقال ان من هو ؟ قال : أنه ربيد بنا أيا أنا : أن أن النا أ ، قال : من هو ؟ قال : أنه ، قال : أمن هال : قال : من هو ؟ قال : إبغنا ثالناً ، قال : قد فعلت ، قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية ، قال : أبهنا وابعاً ، قال : أنه على : أنه و المنا المنا

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ٧٣ ـ ٧٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الحج : ٥٢.

فله إلى إلى البختريّ بن هشام ، فقال له نحواً مما قال للمطيم بن عديّ ، فقال : وهل من أحد يُدين على هذا ؟ قال : نعم : قال : من هو ؟ قال : زهير بن أبي أمية والمطيم بن عديّ وأنا معك . قال : ابيننا خامساً ، فله جا إلى الم يقال : زهير بن أبي أمية والمطيم بن عديّ وأنا معك . قال : ابيننا خامساً ، فله جا إلى من أحد ؟ قال : نعم ، ثم سمّى له القوم . فأتعم وحقهم ، فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوفي إليه من أحد ؟ قال : نعم ، ثم سمّى له القوم . فأتعم وحقهم ، فقال له : وهل على هذا أبيئة تدعوفي اليه من أحد ؟ قال : نعم ، ثم سمّى له القوم . فأتعم ينقضوها ، وقال زهير : أنا أبيئة من المؤكم ، فلها أصبحوا غدوا إلى أنديتهم ، وشعا زهير بن أبي أميّة ، عليه حلّة له ؛ فظاف البيئت مبدعاً ، ثم أقبل على الناس الشياب ، والله لا أقد حتى تشق هذه الصحيفة القاطمة الظالمة ، قال أبو وبو هاشم مُلكن ياحية المسجيفة القاطمة الظالمة ، قال أبو جهل وكان في ناحية المسجيفة القاطمة الظالمة ، قال أبو جهل وكان في ناحية المسجيفة المؤلمة ، وشم ويقم المؤلمة ، وشم ويقم عدى : كتابا حزن كتب ؟ قال أبو المبحينة ين الوالمجمد . : كذبت ، والله لا تشق ! قال زمين ما كتب فيها ولا تقرّبه ! قال المطهم بن عدى : كتابا حزن غلت من ذاك غير ذلك المن من عدى نام مد في ناحية المسجيفة المشها من عدى نام خلق على غلم بن عدى : هذا أبو جهل بن غذا المن في ناحية المسجيفة السبحد وقام المؤلمة بن الأسمينة للشقها ؛ وفيد الاؤضة قد أكتبها ؛ إلا ما كان من و باسمك اللهم » ، وهي فاعة ما كانت نكتب في ال ولمس وي ناحتي با كتابها إذا كتبت .

قال : وكان كاتب صحيفة قريش ـ فيما بلغني ـ الّتي كتبُوا على رسول الله ﷺ ورهطه من بني هاشم وبني المُطلب ، منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قصيّ ، فشَلَتْ يدُه .

وأقام بقيتهم بأرض الحبشة ؛ حتى بعثَ فيهم رسولُ الله 瓣 إلى النجاشيّ عمرَو بن أميّة الضَّمْريّ ، فحملهم في سفيتين ، فقدِم بهم على رسول الله 瓣 ، وهو بخبير بعد الحديبية . وكان جميع من قَدِم في السفيتين سنةَ عَشَر رجلًا .

ولم يزل رسولُ الله ﷺ مقيماً مع قُريش بحكّة يدعوهم إلى الله سرًّا وجهراً ، صابراً على أذاهم وتكليبهم إياه واستهزائهم به ؛ حتى إن كان بعضهم ـ فيها ذكر ـ يطرح عليه رَحِم الشّاة وهو يصلّي ، ويطرحها في بُرّمته إذا تُصبِّت له ؛ حتى اتخذ رسول الله ﷺ منهم ـ فيها بلغنى ـ حجراً يستتر به منهم إذا صلّى .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : حدّثني ابنُ إسحاق ، قال : حدّثني عمر بن عبد الله بن عُرُّوة بن الزَّبير ، عن عروة بن الزبير ، قال : كانَ رسولُ الله ﷺ بخرج بذلك إذا رُمي به في داره على المُود فيقف على بابه ، ثم يقول : يا بني عبد مناف ، أي جوار هذا ! ثم يُلَقِيه بالطريق .

ثم إن أبا طالب وخديمية هلكا في عام واحد ـ وذلك فيها حدّثنا ابنَّ حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، عن ابن إسحاق ـ قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين ، فعظّمت المصيبة على رسول. الله ﷺ بهلاكهها ؛ وذلك أن قريشاً وصلُوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلُونَ إليه في حياته منه ؛ حتى نَثَرَ بعضُهم على وأسه التراب .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلّمة ، عن ابن إسحاق ، قال : حدّثني هِشام بن عُروة ، عن أبيه قال : لما نثر ذلك السّفيه التُرابُ على رأس رسول الله 鑽، دخرا رسول الله 爨 بيتُه والتراب على رأسه ، فقامت إليه إحدى بناتِه تغسل عنه التراب؛ وهي تبكي، ورسول الله ﷺ بقول لها: يا بُنيَّة لا تبكي؛ فإنَّ الله مانحُ أباكِ ! قال : ويقول رسول الله ﷺ : ما نالتُ منى قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب .

ولما هلك أبو طالب خرج رسول الله ﷺ إلى الطّائف يلتمس من ثقيف النّصر والمّنة له من قومه ؛ ودَّكِر أَنَّه حرج إليهم وحده ؛ فحدّننا ابنُ إسحاق قال : حدّثني سلمة ، قال : حدّثنا ابنُ إسحاق قال : حدّثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كمب الفرظيّ ، قال : لما انتهى رسولُ الله ﷺ إلى الطائف عَمَد إلى نفرٍ من ثقيف \_ همْ يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ؛ وهم إضوة ثلاثة : عبد ياليل بن عمرو بن عمير ، ومسحود بن عمرو بن عمير ، وحبيب بن عمرو بن عمير ؛ وعندهم امرأة من قويش من بني جُمّح ، فجلس إليهم فلا عمره بن همي بن خاله من نصرته على الإسلام ، والقيام معه على مَنْ خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو إلى الله وكلمهم بما جاء هم من نصرته على الإسلام ، والقيام معه على مَنْ خالفه من قومه ، فقال أحدهم : هو يُرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك ! وقال الأخر : ما وجد الله أحداً يرسله غيرك ! وقال الثالث : والله لا أكمك على الله ما ينبغى لي أن أكمك !

ققام رسولُ الله ﷺ من عندهم ، وقد يسس من خير ثقيف ؛ وقد قال لهم - فيا ذكر لي - : إذا فعلتم ما فعلتم ما فعلتم فاكتموا عليّ . وكره رسول الله ﷺ أن يبلُغ قومه عنه ، فينشرهم ذلك عليه ، فلم يفعلوا واغروًا به سفهاءهم وعبيدهم ، يسبّونه ويصيحون به ؛ حتى اجتمع عليه الناس والجؤوه إلى حائط لعبّه بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ، وهما فيه ، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يبّعه ، فعمد إلى ظِلَّ حَبلة من عنب ، فعبله للي قطل عَبلة من عنب ، فعبله الله ﷺ - فيا ذكر لي - تلك المرأة من بني جُمح ، فقال لها : ماذا لقينا من أحمائك ! فيا أطمأن رسولُ الله ﷺ - قال - فيا ذكر لي - تا اللهم المراجعين ، ان أن كن رسولُ الله ﷺ - المراجعين ، ان يتر ب المراجعين عائم المراجعين ، أو الى عدو مَلكَتَهُ أمري ؛ إنَّ لم يكن بك علمَ غضب فلا أبلي ! ولكن عافيتك مي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات ، وصلّح عليه غضب فلا أبلي ! ولكن عافيتك مي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظّلمات ، وصلّح عليه المرالذي والأخرة ، من أن ينزل بي غضبك ، أو يمل علي سخطك ، لك المُتبى حتى ترضى ، لا حول ولا قرّةً الله بله .

فلما رأى ابنا ربيعة : عُنبَة وشَيْبة ما لقي ، تحرّكت له رجهها ، فدعَوا له غلاماً لهم إنسرانياً ؛ يقال له عدّاس ، فقالا له : خذ قطلة أمن هذا العنّب وضعْه في ذلك الطّبّق ، ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل ، فقل له يأكل منه ؛ ففعل عدّاس ، ثم أقبل به حتى وضعه بني يدي رسول الله ﷺ ، فلما وضع رسول الله ﷺ يلده ، قال : « « من أكل ، فنظر عدّاس إلى وجهه ، ثم قال : والله إلى هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة ، قال له رسول الله ﷺ : وبن أهل أي البلاد أنت يا عدّاس ؟ وما دينك ؟ قال : أنا نصراني ، وأنا البلدة ، قال له رسول الله ﷺ : أبن قرية الرّجل السّالح يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما يونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما رأسّه ويدي ونس بن متى ؟ قال له : وما يدريك ما عراس بن متى ؟ قال دونس الله ﷺ يقبّل رسول الله ﷺ يقبّل راست ويدي وقد منه الفسدة عليك . فلما جاهما والس ويديه وقدميه ! قال : يا سيّدي ما في إهداء عدّاس قال : يا سيّدي ما في إهداء والمداس قال الد يا سيّدي ما في إهداء والمناس قالا له : ويلك يا عدّاس ! ما لك تقبّل راس هذا الرّجل ويديه وقدميه ! قال : يا سيّدي ما في إهداء

الأرض خيرً من هذا الرجل ! لقد خبّر ني بأمر لا يعلمه إلّا نبيّ ، فقالا : ويجك يا عدَّاس ! لا يصوفنَك عن دينك ، فإنّ دبنك خيرً من دينه .

ثم إنَّ رسولَ الله ﷺ انصوف من الطّائف راجعاً إلى مكّة حين يشس من خبـرٍ ثقيف ، حتى إذا كان بنخلة ، قام من جَوْف الليل يصلّي ، فمرّ به نفرً من الجنّ اللدين ذكر الله عزّ وجلّ .

قال محمّد بن إسحاق : وهم ـ فيها ذكر لي ـ سبعة نفر من جنّ أهل نَصِيبين اليمن ، فاستَمعوا له ، فلما فرخ من صلاته ولوّا إلى قومهم مُنْدرين ، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا ، فقصّ الله عزّ وجلّ خبَرَهم عليه : ﴿ وَلَوْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَقَرَا مِنْ الجِنَّ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ ﴾ ـ إلى قوله : ﴿ وَيُجِرِكُمْ مِنْ عَنَابٍ أَلِيمٍ ﴾ ٧٠ . وقال : ﴿ قُلْ أُوحِيْ إِلَيُّ أَنَّهُ اسْتَعَمَ نَفَرُ مِنَ الْجِنَّ . . ، ﴾ ٣٠ إلى آخر القصّة من خبرهم في هُده السورة .

قال محمّد : وتسمية النّفر من الجنّ الذين استمعوا الوحي ـ فيها بلغني ـ حسّاً ، ومسّاً ، وشــاصر ، وناصر ، واينا الأرد ، وأينين ، والأحقم .

قال : ثم قابم رسول الله ﷺ مكّة ، وقومُه أشدّ ما كانوا عليه من خِلافه وفراق دينه ، إلاّ قليلاً مستضعفين تمن آمن به .

وذكر بعشُهم أن رسول الله ﷺ لما انصرف من الطائف مريداً مكة مرّ به بعض أهل مكة ، فقال له رسول الله ﷺ: هل أنت مبلغ عنى رسالة أرسيلك بها ؟ قال : نهم ، قال : الت الأخْسَ بن شُريق ، فقل له اله : يقول لك عمد : هل أنت مبيري حتى أبلغ رسالة ربي ؟ قال : فاتاه ، فقال له ذلك ، فقال الأخْسَ : إنَّ المبلغ لا يُجير على الصريح . قال : فأن النبي ﷺ ، فأخبره ، قال : تعود ؟ قال : نعم ، قال : الت المبلغ لا يُجير عمر الصريح . قال : فأن النبي ﷺ ، فأخبره ، قال : تعود ؟ قال : نعم ، قال : الت نفلك ، قال : فقال : إنَّ بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كمب . قال : فرجع إلى النبي ﷺ ، فأخبره ، قال : تعم ، قال : الت الملجم بن عدي ، فقل له : إنَّ عمداً يقول لك : هل أنت بجيري حتى المبلغ رسالات ربي ؟ قال : نعم ، قال : الت الملجم بن عدي قد أبي المبل المبلخ بن قال : إنَّ عمداً يقول لك : هل أنت بهري حتى لبس سلاحه هو ويؤه ويؤه ويئه : فنخلوا المسجد ، فكل رآه أبو جهل ، قال : أبيراً م متابع ؟ قال : بلم بحير ن عدي قد بحير ن الذي قبل المبلغ بن الله لا يأي عليك النبي كلي ما يا مبلغ بن الموالة لا يأي عليك غير من الدمر حتى تضحل قبل تتبكور فين عاد ماه على الموالة لا يأن يكور من المورع بن تضحلو الميا تشيك با با مهل بن هشام ؛ فوالله لا يأي عليك غير من الدمر حتى تضحلوا في تشكور في وانتم كارهو في ماه على المدرع تضحلوا في انتخرو في وانتم كارهو في مدر الله المورع بن تدخلوا في تشكور في وانتم كارهو في

وكان رسولُ الله ﷺ يعرض نفسَه في المواسم ـ إذا كانت ـ على قبائل العرب ، يدعوهم إلى الله [وإلى نصرته] ويخبرهم أنه نبيّ مرسل ، ويسالهم أن يصدّقوه ويمنعُوه حتى يبين عن الله ما بعثه به . حدّثنا ابن خُميد ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف: ٢٩ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن.

قال : حدَّثنا سَلمة ، قال : حدَّثني محمد بن إسحاق ، قال : حدَّثني حسين بن عبيد الله بن عبيد الله بن عباس ، قال : سمعت ربيعة بن عبَّاد يُحَدِّثُ أبي ، قال : إني لَغلامُ شابٌ مع أبي بمنٌ ، ورسول الله ﷺ يقف على منازل القبائل من العرب ، فيقول : يا بني فلان ، إني رسولُ الله إليكم ؛ يأمرُكم أنْ تعبدوا الله ولا تشركوا به شبناً ، وأنْ تخلعوا ما تَعْبدون من دونه من هذه الأنداد ، وأن تؤمنوا بي وتصدّقوني وتمنعوني ؛ حتى أبين عن الله ما بعني ، بع

قال : وخلَّفه رجلُ الْحُول وضيء ، له غديرثان ، عليه حُلَّة عَدنيَّة ، فإذا فَرَّغ رسول الله ﷺ من قوله ، وما دعا إليه ، قال الرجل : يا بني فلان ، إنَّ هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلُخُوا اللات والمُزَّى من أعناقكم، وحلفاءكم من الجنَّ من بني مالك بر أتَّيش ، إلى ما جاه به من البدَّعة والضلالة ، فلا تطبعوه ولا تسمعوا له .

قال : فقلت لأبي : يا أبتِ مَن هذا الرجل الذي يتَّبعه ؛ يردَّ عليه ما يقول ؟ قال : هذا عمَّه عبد العُزّى أبو لهب بن عبد المطّلف .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : وحدّثني محمد بن إسحاق ، قال : حدّثنا محمد بن مسلِم بن شهاب الزهريّ أنّ رسولَ الله ﷺ أن كِنْدة في منازلهم ، وفيهم سيّد لهم ، يقال له مُلَيح ، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ ، وعَرْض عليهم نفسَه ، فابرًا عليه .

حدّثنا ابن حُميد، قال: حدّثنا سلمَة، قال: حدّثني محدّد بن إسحاق، قال: حدّثني محمّد بن عبد الرّحن بن عبدالله بن حُصّينْ، أنّه أن كلباً في منازلهم إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبدالله، فدعاهم إلى الله عزّ وجلّ، وعرض عليهم نفسه؛ حتى إنّه ليّقول لهم: يا بني عبدالله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. فلم يتبّلوا منه ما عَرْض عليهم.

حدّثنا ابنُ حُمِّد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : بحمّد بن إسحاق : حـدّثني بعضُ أصحابننا ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، أنّ رسولَ الله ﷺ أنى بني حَنِيفة في منازلهم، فدعاهم إلى الله ، وعَرَض عليهم نفسَه ؛ فلم يكن أحدُ من العرب أقبحَ ردًّا عليه منهم .

حدّثنا ابنُّ حُمِد ، قال : حدّثنا سلّمة ، قال : قال محمد بن إسحاق : وحدّثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهريّ ، أنه أن بني عامر بن صحصعة ، فدعاهم إلى الله ، وعَرْض عليهم نفسه ، فقال رجل منهم ، يقال الله يتحرّق بن فراس : والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلتُ به العرب . ثم قال له : أرأيتُ إن نحن تابعناك على أمرك ، ثم أظهرُك الله على من خالفك ؛ أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ قال : الأمرُ إلى الله يضعه حين يشاه . قال : فقال ه : القَهدُتُ نحورُنا للعرب دونك ، فإذا ظهرتُ كان الأمرُ لغيرنا ! لا حاجةً لنا بأمرك . فأبُوا عليه ، فلما صندر النّاس ، رجعت بنو عامر إلى شيخ لم ؛ قد كانت أمركته السرّ ؛ حتى لا يتدر على أن يوافي معهم الموسم ، فكانوا إذا رجعوا إليه ، حدّثوه عا يكون في ذلك الموسم ؛ فلما قلبُموا عليه فلاك الموسم ؛ فلما قلبُموا الله عنه الله بالادنا . قال : فوضع الشيئة يده على رأسه ، ثم عنه الى يلادنا . قال : فوضع الشيئة يده على رأسه ، ثم الله ين كان رابكم عنه ! هل لذاباها من مطلب ! والذي نفسٌ فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قلماً وأما وأنه فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قلماً وأما وأنه فلان بيده ما تقولها إسماعيلي

فكان رسول الله ﷺ على ذلك من أمره ؛ كلّما اجتمع له الناس بالموسم أناهم يدعُو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ، ويعرض عليهم نفسَه وما جاء به من الله من الهدى والرّحمة ، لا يسمع بقادم يقدم من العرب ؛ له اسمَّ وشرفُ إلاَّ تصدَّى له قدعًاه إلى الله ، وعَرْضِ عليه ما عنده .

حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، قـال : حدّثني عـاصم بن عـمر بن قنادة الظّفرِيّ ، عن أشياخ من قومه ، قالوا : قدِم سُويد بن صامت ـ أخوبني عـمرو بن عوف ـ مكة حاجًا أومعتمراً ، قال : وكانْ سُويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل ، لجلّبه وشِعْره ، ونسبه وشوفه ؛ وهو الّذي يقول :

> ألا رُب مَنْ تَدْعُو صَدِيقاً وَلُو تَرَى مَقَالَتُهُ كَالشَّحْمِ ما كَان شاهساً يَسسُرُك باديهِ وتحسنَ أويسِهِ تُبِينُ لسك العَيْسانِ ما هُسوَ كَاتِمُ فَوشْنِي بَخْير طَالما قَدْ بَرْيُتَنِي مَا أَشَعارَ له كَثِيرة بقوها .

مَقَى النَّتُهُ بِسَامُكُ مِن الْغُرِي وبِسَالغَيْبِ مِنْ الْمُورَ عَلَى تَعْرَقِ النَّحْرِ نَوَيِهِ مُنَّ يَنْ تَبْسَرِي عَقْبَ الطَّهِرِ وَلا جِنَّ بِسَالْبُغُضًا، والنَّظُرِ الشَّلْرِ وَنَحْيَرُ المَوَالِي مَنْ يُسرِيشُ ولا يَبْسِي

قال : فتصدُّى له رسولُ الله ﷺ حين سمع به ، فذعاء إلى الله وإلى الإسلام . قال : فقال له سُويدً : فلملَّ الذي معك مثلُ الذي معيى ! فقال له رسولُ الله ﷺ : وما الذي معك ؟ قال : جُمَّة لفمان ـ يعني حكمة لقمان ـ فقال له رسولُ الله ﷺ : اعرضها عليٍّ ، فعرضها عليه ، فقال : إنَّ مذا لكلام حَسَنَ ، معي أفضلُ من هذا ؛ قرآن أنزله الله عليٍّ ، هذى ونورٌ . قال : فتلا عليه رسولُ الله ﷺ القرآن ، ودعاء إلى الإسلام ، فلم يبعُد منه ، وقال : إنَّ هذا لقولُ حَسَنَ .

ثم انصرف عنه ، وقدِم المدينة ، فلم يلبث أن قَنَلتُه الحزرج ؛ فإنْ كان قومه ليُقولونَ : قد قُتِل وهو مُسْلِمُ ، وكان قتلُه قبل بُعاث .

حدّثنا ابنُ حَمِد ، قال : حدّثنا سلمَة ، عن محمد بن إسحاق ، قال : حدّثني الحُمين بن عبد الرسم بن عمرو بن سعد بن مُعاذ ؛ أخو بني عبد الاشهل ، عن محمود بن لَبِيد ؛ أخي بني الاشهل ، قال : لما قدم أبو الحَيْسَر أنسُ بن رافع مُحّة ، ومعه فنيّة من بني عبد الاشهل ، فيهم إياس بن مُعاذ ؛ يلتمسون الحَلْف من فَيْرَيْش على قومهم من الحَرْرج ، سمع بهم رسولُ الله ﷺ ، فاتاهم فجلس اليهم ، فقال لهم : هل لكم إلى خبر عاجتم له ؟ قالو : وما ذاك ؟ قال : أنا رسول الله ، بعثني إلى الببَاد ، أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله ، فولا يشركوا به شبينًا ، وأنزل عليّ الكتاب ، ثم ذكر لهم الإسلام ، وقلا عليهم القرآن . فقال إياس بن مُعاذ وكان غلاماً حَدِيثًا عن فلموري لقد جنا لغير هذا . قال : فصمت البطَّخاء ، فضربَ بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دُعْنا منك ، فلمحري لقد جنا لغير هذا . قال : فصمت البطُّخاء ، فضربَ بها وجه إياس بن معاذ ، وقال : دُعْنا منك ، فلمحري لقد جنا لغير هذا . قال : فصمت الياس ، وقام رسول الله ﷺ عنهم وانصرفوا إلى المدينة . فكانت وقعة بَمَاك بين الارس والحزرج .

قال : ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك . قال محمود بن لَبيد : فاخيرني مَنْ حضوه من قومي عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يُهلُل الله ويكبّره ، ويحمده ويسبّحه ؛ حتى مات ، فها كانوا يشكُون أن قد مات مسلمًا، لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله ﷺ ما سمع .

قال : فلمّا أراد الله عزَّ وجلَّ إظهارَ دينه وإعزاز نبيَّه ، وإنجازَ موعده له ، خرج رسولُ الله ﷺ في الموسم الذي لقيّ فيه النفر من الأنصار ، فمَرْضَ نفسَه على قبائل العرب ؛ كما كان يصنع في كلَّ موسم ؛ فبينا هو عند العُقَبَّة إذْ لَهُمْرَ رهطاً من الحَرْرج أراد الله سهم خيراً .

قال ابن تُحيد : قال سلمة : قال محمّد بن إسحاق : فحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أشياخ من قومه ، قالوا : لما لقيهم رسولُ الله ﷺ ، قال لهم : مَنْ أنتم ؟ قالوا : نفرُ من الحزرج ، قال : أمِنْ موالي يهودَ ؟ قالوا : نعم ، قال : أفلا تجلسون حتى اكلّمكم ؟ قالوا : بَلَنْ ، قال : فجلسوا معه ، فدعاهم إلى الله عزّوجلَ ، وعَرْض عليهم الإسلام ، وقلا عليهم الفرآن .

قال : وكان مما صَنَع الله لهم به في الإسلام ، أنّ يبوذ كانوا معهم ببلادهم ، وكانوا أهلَ كتاب وعِلْم ، وكانوا أهلَ كتاب وعِلْم ، وكانوا أهلَ ختاب وغلّم ، وكانوا أهلَ شرك ، أصحاب أوثان ، وكانوا قد عرّوهم ببلادهم ، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم : إن نبيًّا الأن مبعوث قد أظل زمانه ، نتبعه ونقتلكم معه قَتْل عاد وارّم . فلما كلم رسول الله ﷺ أولئك النَّم ، ودعاهم إلى الله ، قال بعضُهم لبعض : تعليُن والله إنّه للنبيّ الذي تُوعِدكم به يبود ، فلا يَسْبُقْنُكم إليه ، فأجابوه فيها دعاهم إليه ، بأن صدّقوه ، وقبِلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام ، وقالوا له : إنّا قدّ تركنا قومنا ، ولا قوم بينهم من العداوة والشرّ ما بينهم ؟ وعسى الله أن بجمعهم الله عليه ، فلا رجل أعز منك . ثم انصرفوا عن عليهم الله ي العرف اعن كن . ثم انصرفوا عن

وهم - فيها ذُكِّر لي - ستة نَفَر من الحَزرج : منهم من بني النَّجار - وهم تَيم الله - ثم من بني مالك بن النَّجار بن ثعلبة بن عمرو بن الحزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، اسعَدُ بن زُرارة بن عَلَمَس بن عُبَيَّد بن ثعلبة بن غَنَّم بن مالك بن النَّجار ؛ وهو أبو أمامة ؛ وعَوْف بن الحَـارث بن رفاعـة بن سَوَاد بن مالك بن غَنَّم بن مالك بن النَّجار ؛ وهو ابن عفراء .

ومن بني نُرَيِّق بن عامر بن عبد حارثة بن مالك بن غَضْب بن جُشْم بن الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ، رافع بن مالك بن المُجْلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق .

ومن بني سَلِمة بن سَعُد بن عليّ بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشُم بن الحزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر ؟ ثم من بني سواد، قُطّبة بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن سواد بن غُنّم بن كعب بن سلِمة .

ومن بني حَرَام بن كعب بن غَنْم بن كعب بن سَلِمة ، عُقْبَة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام .

ومن بني عُبيَند بن عديّ بن غَنْم بن كعب بن سلِمة ، جابـرُ بنُ عبد الله بن رئــاب بن النعمــان بن سنان بن عُبيد .

قال : فلياً قَلِمُوا المدينة على قومهم ، ذكروا لهم رسولُ الله 畿 ، ودعوْهم إلى الإسلام ؛ حتى فشا فيهم فلم تَبَنَّ دَارٌ من دُور الأنصار إلاَّ وفيها ذكرٌ من رسول الله 畿 ؛ حتى إذا كان العام المقبل ، وافي الموسمُ من الأنصار النا عَشر رجلًا ، فلفُوه بالعَقَبة ، وهي العَقَبة الأولى ، فبايعوا رسولُ الله 畿 عل يَبْعة النساء ؛ وذلك

قبل أن يفترض عليهم الحرب ؛ منهم من بني النّجار أسعد بن زُرارة بن عُدّس بن عُبيد بن ثعلبة بن غُنّم بن مالك بن النجار ؛ وهو أبو أمامة ؛ وعَوْف ومُعاذ ابنا الحارث بن رفاعة بن سَوَاد بن مالك بن غُنّم بن مالك بن النّجار ؛ وهما اننا عَفْراء .

ومن بني ذُرَيق بن عامر ، رافع بن مالك بن المُجْلان بن عمرو بن عامر بن زُرَيق ، وذكوان بن عبد قيس بن خلّدة بن غلّد بن عامر بن زُرَيق .

ومن بني تحوّف بن الحزّرج ، ثم من بني غَنْم بن عوف ـ وهم القواقل ـ عبادة بن الصامت بن قيس بن أصّره بن فهر بن ثعلبة بن غَنْم بن عَوْف بن الحزرج ، وأبو عبد الرحن ؛ وهو يزيد بن ثعلبة بن خَزْمة بن أصره بن عمرو بن عَمَارة ، من بني غُضَيْنةً من بَلِيّ ، حليف لهم .

ومن بني سالم بن غوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج عَبّاس بن عُبادة بن نَشْلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن غُنْم بن سالم بن عَوْف .

ومن بني سَلِمة ، ثم مِن بني حَوام ، عُقْبَة بن عاصر بن نابي بن زيــد بن حَوام بن كعب بن غَنْم بن كَشَّ د: سلمة .

ومن بني سَواد ، قُطْبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غَنْم بن كعب بن سلمة .

وشهدها من الأوس برُ حارثة بن ثعلبـة بن عمرو بن عـامر ، ثم من بني الأشهـل : أبو الهيثم بن التُبهان ؛ اسمه مالك ، حليف لهم .

ومن بني عمرو بن عوف ، عُوَيم بن ساعدة بن صَلْعجة ، حليف لهم .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سَلَمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني يزيد بن أبي حبيب ، عن مُراقد بن عبد الله البَرْنَقِ ، عن أبي عبد الرحمن بن عُسيلة الصُّنابحيّ ، عن عُبادة بن الصّامت ، قال : كنت فيمَنْ حضرً الغقبة الأولى وكُنا النبي عشر رجلاً ، فبايقنا رسول الله ﷺ على بيَّعة النساء ، وذلك قبل أن تُقترض الحرب ؛ على الاَ نشرك بالله شبئاً ، ولا نسرق ولا نزنَ ، ولا نقل الولانا ، ولا ناقل عاضدته في معروف ؛ فإنْ وقيتُم فلكم الجنّة ، وإن غيستم شيئاً من ذلك قاضدتم بعده في الدنيا ؛ فهو كفّارة له ، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة ؛ فأشركم إلى الله ؛ إن شاء عَذَبكم ، وإن شاء عَذبكم ، وإن شاء غفر لكم .

حدّثنا ابنُّ هُمِيّد ، قال : حدّثنا سلمَة ، عن ابن إسحاق؛ أنَّ ابن شهاب ذكر عن عائل الله بن عبد الله أبي إدريس الحولاني ، عن عجادة بن الصامت ، عن النبيّ ﷺ شله .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، عن ابن إسحاق ، قال : فليّا انصرف عنه القومُ بعث معهم رسول الله ﷺ مُصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار بن قُصيّ ، وأمره أن يقرئهم القرآن ، ويعلّمهم الإسلام ، ويفقههم في الدّين ؛ فكان يسمّى مُصعب بللدينة : المقرىء ، وكان مُنزّلُه على أسعد بن زرادة بن عُدس أن أمامة .

حدِّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدَّثنا سلمة ، عن محمَّد بن إسحاق ، قال : وحدَّثني عبيد الله بن المغيرة بن

به دار بي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنّ أسمد بن زرارة خرج بمُصّعب بن عمير ؛ يريد به دار بيني عبد الأشهل ، ودار بيني ظفر ؛ وكان سعد بن مُعاذ بن التعمان بن امريء القيس ، ابن خالة أسعد بن زرارة ، فدخل به حائطاً من حواقط بني ظفر ، على بثر يقال لها بثر مُرْق ؛ فجلسا في الحائط ، واجتمع إليها رجالٌ مَن أسلم ، وسعد بن معاذ وأسيّد بن صحّير يومئد سيّدا قومها من بني عبد الأشهل ؛ وكلاهما مُشرك على دين قومه ، فلها سمعا به ، قال سعد بن مُعاذ لاسيّد بن حُضير : لا أبا لك ! انطلق إلى ملايي الرجلين اللذين قد اتيا دارنا ، ليسقّها ضعفاءنا ، فازجرهما وإنهها أن يأتيا دارنا ، فإنه لولا أنّ أسعد بن زرارة قال لمُصنع : هذا سيّد قمه قد جاءك ، فاصدق الله فيه . حَرَبَّة . ثم أقبل البها ؛ فلم أرة أسمّد بن زُرارة قال لمُصنع : هذا سيّد قومه قد جاءك ، فاصدق الله فيه . عرب اعتبال النا ، تسقّهان ضعفاءنا ! أو تُعلش فتنسمع ، فإن رضيت المراقبلة ، وإن اعتبال أن كنت لكا في أنضكها حاجة . فقال له مُصعب : أو تجلس فتنسمع ، فإن رضيت بالإسلام ، وقرا كيم عليه الدران ، فقالا فيها يدكر عنها : والله تَموّد الهرام قبل أن يتكلم ، في إشراقه وتسهله . ثم كيه الداران ، فقالا فيها يدكر عنها : والله تَموّد الهرام قبل أن يتكلم ، في إشراقه وتسهله . ثم عليه الذران ، فاحس هادة الحق تصنعون إذا اردتم أن تخطوا في هذا الذين ؟ قالا له : تغتسل ، فتطفر فيل : ما أصدن هذا والجد اكيف تمنيون إذا اردتم أن تخطوا في هذا الذين ؟ قالا له : تغتسل ، فتطفر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحق ، ثم تصفي ركتها .

قال: فقام فاغسل ، وطهر ثويية ، وشهد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعتين ، ثم قال لها : إنَّ ورائي رجلًا ؛ إن البعكما الآن ؛ سعد بن معاذ . ثم أخذ حريته ، وانصوف إلى سعد وفيه ، وسارسله إليكما الآن ؛ سعد بن معاذ . ثم أخذ حريته ، وانصوف إلى سعد وفيه ، وهم جُلُوس في ناديهم ؛ فليًا نظر إليه سعد بن مُعاذ مقبلًا ، قال : أحلف بالله ، لقد جاءكم أسبّد بن مُخلس الأندي ، قال له سعد : ما فعلس ؟ قال : فلمت الرجلين ، فواقه ما رأيت بها بأساً ، وقد نهيتها فقالا : نفعل ما أحببت ، وقد حُدَّث أن يفي حارثة ، قد خرجوا إلى أسمّد بن زُرارة ليقتلوه ؛ وذلك أنهم عرفوا أنه ابنُ خالك ليُشغّروك ، قال : فلم معد مُغضباً مبادراً تخوفاً للذي ذكر له من بني حارثة ، فأحد الحرية من ياه ، ثم قال : والله ما والك ليُشغّر وك ، قال : شيئاً ؛ ثم خرج إليها ؛ فلم آراهما سعد مطمئين ، عوف أن أسبّداً إنما أو ان أن سعم منها ، فوقف عليها منشئاً ؛ ثم خرج إليها ؛ فلم آراهما سعد مطمئين ، عوف أن أسبّداً إنما أواره أن أرمت هذا بني . بن يتبعال م يخالف منا القرابة ، ما رشت هذا بني . بن يتبعال م يخالف دارنا النا ، فقال له مصمب : أن تقعد فنسمه ، فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته ، وقرأ عليه القرآن . عنك ما تكره ؟ قال ا سعد : أنصفت ؛ ثم ركز الحربة ، فجلس فعرض عليه الإسلام ، وقرأ عليه القرآن . عنك الغراد في وبجهه الإسلام قبل أن يتكلم به ؛ في إشراقة وتسبقاء .

ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنتُم أسلمتم ودخلتم في هذا اللّين؟ قالا : تغتيل فتطهّر ثوبيك ، ثم تشهد شهادة الحقّ ، ثم تصلِّ ركعتين . قال : فقام فاغتسل وطهّر ثوبيه ، وشهد شهادة الحقّ ، وركع . ركعتين ، ثم أخذ حربته فاقبل عابداً إلى نادي قومه ، ومعه أسيد بن حُضير ؛ فلمّا رآه قومه مقبلًا ، قالوا : نحلف بالله لقد رجع سُعّد إليكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلمّا وقف عليهم ، قال : يا بني عبد الحاكم المري فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضلنا رأيًا ، وأيننا نقيبةً ، قال : فإنّ كلامٌ رجالكم ونسائكم عليّ حرامٌ حتى تؤمنوا بالله ورسوله . قال : فوالله ما أمسى في دار عَبْدِ الاشهل رجلٌ ولا امرأة إلاّ مسلماً أو مسلمة .

ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة ، فأقام عنده يدعُو النّاس إلى الإسلام حتى لم تبنّى دار من دُور الأنصار إلَّا وفيها رجال ونساء مسلمون إلَّا ما كان من دار بني أميّة بن زيد وضَطْمَة ووائل وواقف ؛ وتلك أوس الله ؛ وهم من أوس بن حارثة ؛ وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الاسلم؛ وهو صَيْفِيّ ، وكان شاعراً لهم ، وقائداً يسمعون منه ، ويطيعونه ، فوقف بهم عن الإسلام ؛ فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسولُ الله ﷺ لمل المدينة ؛ ومضى بَثْد وأحد والحندق

قال : ثم إنّ مُصعب بن عُمير ، رجم إلى مكّة وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين إلى المؤسم مع حُجُّاج قومهم من أهل الشرك ؛ حتى قدموا مكّة ، فواعدوا رسول الله ﷺ المقبّة من أوسط أيام التَشريق حين أراد الله بهم ما أراد من كرامتِه ، والنّصر لنبيه ﷺ وإعزاز الإسلام وأهله ، وإذلال الشرك وأهله .

فحدَّثنا ابرُ حميد ، قال : حدَّثنا سَلَمة ، عن عمَّد بن إسحاق ، قال : حدَّثني مَعْبَد بن كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين ، أخوبني سَلِمة ، أنّ أخاه عبد الله بن كَثب ـ وكان من أعلم الأنصار ـ حدَّثه أنّ أباه كعب بن مالك حدَّثه ـ وكان كعب مَن شهد العقبة ، وبايع رسولَ الله ﷺ بها ، قال : خرجنا في حُجَاج قومنا ، وقد صلّينا وفقهنا ، ومعنا البراءُ بن مَعْرُور ، سيَّدُنا وكبيرنا . فلمَّ أرْجَبِهَا للسفرنا ، وخرجنا من للدينة ، قال المينة ، قال المينة ، قال : فقلتا : وما قال إنه قال : فقلتا : وما قال : قلتا : وما ها بلخنا ذلك ؟ قال : قد رأيتُ رأياً ، والله ما الريم أولي الله على الله : فقلتا : والله ما بلخنا عن بطفر ـ يعني الكعبة ـ وإنَّ أصلُّ إليها ، قال : فقلتا له : لكنًا لا عن يعنى الكعبة ـ وإنَّ أصلُّ إليها ، قال : فقلتا له : لكنًا لا كنهة ، حج قدمنا مكة .

قال : وقد عبنًا عليه ما صَنع ، وأنَ إلاَّ الإقامة على ذلك ؛ فليا قدِمُنَا مُكَّة قال لي : يا بنَ أَخِي ، انطلق بنا إلى رسول الله ﷺ ؛ حتى أسأله عمّا صنعتُ في سفوي هذا ، فإنّ والله لقدْ وَقَع في نفسي منه شيء ؛ لما رأيت من جلافكم إيّاني فيه .

قال : فخرجنا نسأل عن رسول الش ﷺ ـ وكنّا لا نعوف ، ولم نَوهُ قبل ذلك ـ فلين رجُّلاً من أهل مكّة ، فسألناه عن رسول الش ﷺ و فقال : هل تعرفانه ؟ فلنا : لا ، قال : فهل تعرفان العبّاس بن عبد المطلب عمّه ؟ فلنا : لا ، قال : فهل تعرفان العبّاس بن عبد المطلب عمّه ؟ فلنا : لا ، قال : المؤاد الحلياس المسجد فهو الرّجل الجالس مع العباس بن عبد المطلب ، قال : فلخلنا المسجد ؛ فإذا العبّاس جالس ورسول الش ﷺ جالس مع العبّاس ؛ فسلّمنا ؛ ثم جلسنا إليه ، فقال رسولُ الله ﷺ للعبّاس : هل تعرف مدين الرّجلين يا أبا الفضل ؟ قال : نعم ؛ هذا البّراء من معرور سيّد قومه ؛ وهذا كمب بن مالك ـ قال : فوالله ما أنسى قول رسول الله ﷺ الله المرّاء بن معرود : يا نيم الله ؛ وقد خالفي أصحابي مدي الله ؟ وقد خالفي أصحابي في ذلك ؛ حتى وقع في نفسي من ذلك شيء ؛ فماذا ترى يا رسول الله ؟ قال : قد كنتَ على قِبْلَةٍ لو صبرت على إلى الكمبة !

حتى مات ؛ وليس ذلك كها قالوا ؛ نحن أعلم به منهم.

قال : ثم حرجنا إلى الحجّ ، وواعَدَنا رسولُ الله ﷺ العقبة من أوسط أيام التّشريق .

قال : فلما فرغنا من الحجج ؛ وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله ﷺ لها ؛ ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام ، أبو جابر ، أخبرناه ، وكنّا نكتُم مَنْ معنا من المشركين من قومنا أمرَنا ؛ فكلمناه ، وقائل له : يا أبا جابر ؛ إنّك سيّد من سادتنا ، وشريفُ من أشرافنا ، وإنّا نرغبُ بك عمّا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً . ثم دعُونًاه إلى الإسلام ؛ وأخبرناه بميعاد رسول الله ﷺ إيّانا العقّبة .

قال : فاسلم ، وشهد معنا العقبة - وكان نقيباً - فيتنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى تُلُث الليل ، خرجنا من رحالنا لمجعد رسول الله ﷺ ، نتسلل مستخفن تسلَّل الفَطا ؛ حتى اجتمعنا في الشَّب عند العَمَّة ؛ ونحن سبمون رجلاً ، ومعهم امراتان من نسائهم : نسية بن كعب أم مُمارة إحدى نساء بني مازن بن النّجار ، وأساء بنت عمرو بن علتي ، إحدى نساء بني سلمة ؛ وهي أم منيع ؛ فاجتمعنا بالنَّعب نتظر رسولَ الله ﷺ ؛ حتى جامنا ومعه عَمَّه العباس بن عبد المُطلب وهو يومئذ على دين قومه ؛ إلاَّ أنه أحبّ أن يتمار أمرَ ابن أخيه ، ويتوقَّق له ؛ فلمّا جلس كان أوَّل من تكلم العباس بن عبد المُطلب ، فقال : يا معشر الخرج - وكانت العرب إنما يسمُّون هذا الحيّ من الأنصار : الحزرج ؛ خزرجها وأوسها - أن محمداً منا حيث قد علمتم ؛ وقد منعناه من قومنا عن هو على مثل راينا ؛ وهو في عز من قويه ومُنعة في بلده ؛ وإنه كتم والله ؛ ومانعره عن خالفه ؛ فانتم وما الانقطاع اليكم واللَّحوق بكم ؛ فإن كتتم تروَّن أنكم وأفون له بما وعوقه واليكم ؛ ومن الآن فدعُوه ، فإنَّه في عزَ

قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلُّمْ يا رسولَ الله؛ وخذ لنفسك وربُّك ما أحبِّبتَ.

قال: فتكلّم رسولُ الله ﷺ، فتلا القرآن، ودعا إلى الله، ورغَّب في الإسلام، ثمّ قال: أبايعُكم عَلَى أن تمنعونى ممّا تمنعون منه نساءكم وأبناءكم .

قال: فأخذ البَرَاء بن معرور بيدِه، ثم قال: والذي بعثَك بالحقّ، لنمنعنَك نما نمَنع منه أزُرُنا، فبايعُنا يا رسولَ الله، فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلْمة؛ ورثناها كابراً عن كابر.

قال : فاعترض القول - والبَراء يكلَم رسول الله ﷺ - أبو الهيثم بن النَّبَهان ، حليف بني عبد الأشهل ، فقال : يا رسولُ الله ؛ إنَّ بيننا ويين النَّاس حِبالاً وإنَّا قاطعوها ـ يعني اليهود - فهـل عَسِيت إن نحنُ فعلنا ذلك ، ثم اظهرَك الله ، أن ترجمَ إلى قومك ، وتَدَعَنَا ! قال : فتبسّم رسول الله ﷺ ، ثم قال : بل اللَّم اللَّم ، الهَدُم الهُدُم ! أنتم منَّى وأنا منكم ؛ أحارب منْ حاربتم وأسالم من سالمتم .

وقد قال رسول الله ﷺ : أخرجوا إليّ منكم اثنيّ عشر نفيباً ؛ يكونون على قومهم بما فيهم . فأخرجوا اثنى عشر نفيباً ؛ تسعة من الحزرج وثلاثة من الاوس .

حدّثنا ابن خُميد ، قال : حدّثنا سلمَة ، قال : قال محمّد بن إسحاق : فحدّثني عبدُ الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، أنّ رسول الله ﷺ قال للنقباء : أنتمْ على قومكم بما فيهم كفلاء ، ككفالة الحواريّين لعيسى بن مريم ، وأنا كفيل على قومي ، قالوا : نعم .

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثنا محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني عاصم بن عمر بن قنادة ، أنَّ القومَ لمّا اجتمعوا لمبيعة رسول الله ﷺ ، قال العباس بن عبادة بن نَشْلة الأنصاري ، ثم أخو بني سالم بن عوف : يا معشرَ الحزّرج ، هلّ تدرون عَلاَم تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ، قال : إنّكم تبايعونه على حرْب الأحمر والاسود من الناس ؛ فإن كنتم تروّن أنكم إذا شُهروالكم مصيبة ؛ وأشرافُكم تعلق المناسبة ؛ وأشرافُكم تعلق المناسبة ؛ وأشرافُكم وافون له بما دعوقوه تعلق المناسبة بها دعوقوه إليه ، على نبكة الأموال ، وقتل الأشراف فخذوه ، فهو والله خيرُ الدّنيا والآخرة . قالوا : فإنّا ناخذه على مصيبة الأموال ، وقتل الأشراف ؛ فيا لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وقينا ؟ قال : الجنّة ، قالوا : ابسُط يعده فيايوه .

وأما عاصم بن عمر بن تُقادة ، فقال : والله ما قال العبّاس ذلك إلاّ ليشدُّ العَقْد لرسول الله ﷺ في ا اعتاقهم . وأما عبدُ الله بن أبي بكر ، فقال : والله ما قال العبّاس ذلك إلاَّ ليؤخّر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبيّ بن سُلُول ، فيكون أقوى لأمر القوم . والله أعلم أيّ ذلك كان ؛ فبنو النّجار يزعمون إن أبا أمامة أسعد بن زرارة كان أوّل مَنْ ضرب على يديه ، وبنو عبد الأشهل يقولون : بـل أبو الهيثم بن النّهان .

قال ابن جميد ، قال : سلمة ، قال عمد : وأما معبّد بن كعب بن مالك فحدّني \_ قال أبو جعفر : وحدّني سعيد بن يحيى بن سعيد \_ قال : حدّني أبي ، قال : حدّننا محمّد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب ، قال : فحدّني في حديثه عن أخيه عبد الله بن كغب عن أبيه كعب بن مالك ، قال : كان أوّل مَنْ ضرب على يد رسول الله ﷺ إلزاء بن معرور ؛ ثم تنابع القوم ؛ فلمّا بايعنا رسول الله ﷺ صنا الشيفان من رأس المقبة بأنفذ صوت سمعته قط : يا أهل الجياجب هل لكم في مُنقم والصباة معه ، قد اجتمعوا على حريكم ! فقال يد رسول الله ﷺ : ما يقول عدو الله ؟ هذا أرّب العقبة ، هذا ابن أزّيب ؛ اسمع عدو الله ؛ أما والله لأرُعَنْ لك . ثمّ قال رسول الله ﷺ : وفضوا إلى رحالكم . فقال له العبّاس بن عبادة بن نضلة : وألذي بعنك بالحق لك . ثمّ قال رسول الله ﷺ : أن فقول إلى مصاجعنا ، فيضًا عليها ؛ حتى أصبحنا ؛ فلم أصبحنا غلَث عليا جلّة قريش حتى جامونا في منازلنا ، فقلوا : يا معمرً الحزوج ؛ إنّا قد بلغنا أكتم قد جنتم إلى صاحبنا هذا تسخوجونه من حتى جامونا في منازلنا ، فقلوا : يا معمرً الحزوج ، وأنا قد بلغنا أكتم قد جنتم إلى صاحبنا هذا تسخوجونه من منكم ؛ قال : فانبعث من هناك من مشركي قومنا مجلفون لهم بالله : ما كان من هذا شيء وما علمناه .

قال : وصدقوا لم يعلموا . قال : ويعضنا ينظّر إلى بعض ؛ وقام القوم وفيهم الحارث بن هشــام بن المغيرة للخزومتي ، وعليه نعلان جديدان .

قال : فقلت كلمة كانيّ أريد أن أشرِك القوم بها فيها قالوا : يا أبا جابر ؛ أما تستطيع أن تَشَخَّد وأنت سيّد من ساداتنا مثل نعليّ هذا الفتى من قريش ؟ قال : فسمعها الحارث ، فخلعها من رجليّه ؛ ثم رممى بهما إليّ ، وقال : والله لتنتملنّها . قال : يقول أبو جابر : منّه أحفظت والله الفتى ! فاردّدُ عليه نعليه ، قال : قلت : والله لا أردِّهما ؛ فأل والله صالح ؛ والله لئن صدق الفأل لأسلُّبنَّه .

فهذا حديث كعب بن مالك عن العَقبة وما حضر منها .

قال أبو جعفر : وقال غير ابن إسحاق : كان مَقدمُ مَنْ قدم على النبيّ ﷺ للبيعة من الأنصار في ذي الحبّة ؛ وأقام رسول الشﷺ بعدهم بمُكة بقيّة ذي الحجة من تلك السنّة ، والمحرّم وصفر ؛ وخرج مهاجِراً إلى المدينة في شهر ربيم الأول ؛ وقدِمها يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خَلَتْ منه .

وحدَّثني على بن نصر بن على ، وعبد الوارث بن عبد الصّمد بن عبد الوارث ـ قال حليّ بن نصر :
حدَّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث ، وقال عبد الوارث : حدَّثني أبي ـ قال : حدَّثنا أبان المعلَّار ، قال : حدَّثنا
هشام بن عُروة ، عن عُروة ؛ أنّه قال : لمَّا رجع من أرض الحبشة من رَجع منها مَن كان هاجر إليها قبل هجرة
النبيّ هلا المدينة ، جعل أهل الإسلام بزدادون ويكثرون ، وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناسر كثير ، وفشا
بلمدينة الإسلام ؛ فطفِق أهل المدينة يأتونَ رسول الله هلا يُحتَّة ؛ فلمّا رأت ذلك قريش تـذامرت عمل أنْ
يفتنوهم ، ويشتدوا عليهم ، فأخذوهم وحرصوا على أن يفتنوهم ، فأصابهم جَهد شديد ، وكانت الفتنة
الآخرة ، وكانت فتتينُ : فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة ، حين أمرهم بها ، وأذن لهم في
الحروج إليها ، وفته لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة .

ثم إنه جاء رسولَ الله ﷺ من المدينة سبعون نقيباً ، رؤوس الَّذين أسلموا ، فوافؤه بالحسّج فبايعـره بالعقبة ، واعطؤه عهدهم ؛ عَلَى أنَّا منْكُ وانت منَّا ، وعلى أنه منَّ جاء من أصحابك أوجئتنا فإنَّا نمنك بما نمنع منه أنفسنا، فاشتنَّت عليهم قريش عند ذلك، فأمر رسولُ الله ﷺ أصحابه بالخروج إلى المدينة ؛ وهي الفتنة الآخرة التي أخـرج فيها رسبول الله ﷺ أصحابه وخرج، وهي التي أنـزل الله عزَّ وجـلَّ فيها : ﴿وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ فِيْتَةَ وَيَكُونَ آلدَّينُ كُلُّ لِلْهَجِ(١).

حدّثنا ابن حُميد ، قال : حدّثنا سُلَمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثني عبد الله بن أبي برن سَلُول يعني قريشاً فقالوا مثل ما ذكر كعب بن بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم ، أمّيم أتوا عبد الله بن أبي بن سَلُول يعني قريشاً فقالوا مثل ما ذكر كعب بن مالك من القول لهم ، فقال لهم : إنّ هذا لأمرّ جسيم ؛ ما كان قومي ليتفرّقوا عليَّ بمثل هذا وما علمته كان . فانصرفوا عنه ، وتفرّق الناس مِنْ بينَ ، فتنطّس القوم الخير فوجدوه قد كان ، وخرجوا في طلب القوم ، فادركوا سعد بن عبادة بالحاجر ، والمنثر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن الحزرج ؛ وكلاهما كان نقيباً ؛ فأم المنذر فأعجز القوم ، وأمّا سعد فأمّا المنذر فأعجز القوم ، وأمّا سعد فأمّا المنذر فأعجز القوم ؛ وأمّا سعد فأمّا المنذر فأميز القوم ؛ وأمّا سعد في الله إنّي اليديم ؛ إذ طلبي عَليٍّ نفر من قويش ؛ فيهم رجّل أليف ويمني أشخمتاع حلو من الرّجال ، قال : قلت : إن يكن عند أحد من القوم خير فعند هذا ، فتي ادامة مي فعه يديه فلطمني لطمة شديدة . قال : قلت في نفسي : والله ما عندهم بعد هذا خير . قال : فوالله إني فني أيديم بسحبونني ؛ إذ أوى إليّ رجل منهم ممن معهم ، فقال : ويمك ! أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد ! قال : قلت : بَلَن والله ، لقد كنت أجير لمجير بن عبد شمس بن عبد مناف . قال : عناف . قالة غيرا موالى بن عبد شمس بن عبد مناف . قال : عناف . قال : أمنعهم من ما راده ظلمهم بيلادي ؛ وللحارث بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف . قال :

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٩.

ويحُك ! فاهيف باسم الرجلين ، واذكر ما بينك وبينها . قال : ففعلت ، وخرج ذلك الرجل إليهها ، فوجدهما في المسجد عند الكعبة ، فقال لهما : إنّ رجلاً من الحزرج الآن يُضرب بالأبطح ؛ وإنّه ليهيف بكما ، ويذكّر أنّ بينه وبينكها جواراً ، قالا : ومَنْ هو ؟ فال: سعد بن عبادة ، قالا : صَدّفَق والله إن كان لَهجر تجارنا ، ويمنعهم أن يظلّموا ببلده . قال : فجاءا فخلَّصا سعداً من أيديهم وانطلق . وكان الذي لَكم سعداً سُهيَّل بن عمرو ، أخو بني عامر بن لؤى .

قال أبو جعفر : فلما قدموا المدينة ، أظهروا الإسلام بها ، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من أهل الشُرك ؛ منهم عمرو بن الجَمُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن غَنْم بن سليمة ، وكان ابنه مُعاذ بن عمرو قد شهد المعَيّة ، وبايع رسولُ الله ﷺ مَنْ بايع من الأوس والخزرج في قد شهد المعَيّة ، وبايع رسولُ الله ﷺ وفي العقبة الأولى ، وأمّا المعَيّة الاخرة ؛ وهي بيعة الحرب حين أذن الله عزّ وجلٌ في القتال بشروط غير الشروط في العقبة الأولى ، وأمّا الأولى فإمّا كانت على بيعة النساء ؛ على ما ذكرت الخير به عن عبادة بن الصامت قبل ؛ وكانت بيعة العقبة الثانية على حَرِّب الأحمر والأسود على ما قد ذكرتُ قبل ، عن عروة بن الزبير . وقد حدّثنا ابن حُميد قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثن سلمة ، قال : حدّثي عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن المسامت ، عن المولد ، عن عبادة بن الصامت الحرب ؛ وكان عبادة من الاثني عشر الذبي عبدة المرب ؛ وكان عبادة من اللاثني عشر الذبي بايعوا في العَفية الأولى .

أ قال أبو جعفر: فلمّا أؤن الله عزّ وجلّ لرسوله ﷺ في القتال، ونزل قوله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ وَيَقَوْ وَيَكُونَ الدِّينَ كُلُّ لِلَهِ ﴾ (١) م ويايعه الانصار على ما وصفتُ من بيجتهم ، أمّر رسول الله ﷺ اصحابه عَن في تَكُونَ الدِّينَ كُلُهُ لِلهِ ﴾ (١) م ويايعه الانصار على ما وصفتُ من بيجتهم ، المُروسول الله ﷺ مقارف : إنَّ الله عزّ وجلَ قد جعل لكم إخواناً وداراً تامنون فيها فخرجوا أرسالا ، واقام رسول الله ﷺ بكته يتنظر أن يأذن له ربَّ بالحروج من مكّة ؛ فكان أول من هاجر من المدينة والهجرة إلى المدينة من أصحاب رسول الله ﷺ من قريش ، ثم من بني غزوم ، ابو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن غزوم ، هاجر إلى المدينة قبل بيَّمة أصحاب اللهية من أرض الحبشة ، فلما آذة فيم على رسول الله ﷺ بحكمة من أرض الحبشة ، فلما آذة والله الله ينهم المهام من الانصار ، خرج إلى المدينة مهاجراً .

ثم كان اؤل مَنْ قدم المدينة من المهاجرين بعد أي سلمة ، عامر بن ربيعة ، حليف بني عديّ بن كعب ، معه امرأته ليل بنت أي خُمّة بن غانم بن عبد الله بن عوف بن عَبيد بن عَوِيج بن عديّ بن كعب . ثم عبد الله بن جَحْش بن رِقَاب ، وأبو أحمد بن جَحْش - وكان رجلاً ضرير البصر ، وكان يطوف مكة أعلاها وأسفلها بغر قائد ـ ثم تنابم أصحابٌ رسول الله ﷺ إلى المدينة أرسالاً .

واقام رسول الله ﷺ بكة بعد أصحابه من المهاجرين ؛ ينتظر أن يُؤذَن له في الهجرة . ولم يتخلّف معه يمكة أحد المهاجرين إلا أنجذ فحبس أو فتن إلا على بن أبي طالب وأبو بكر بن أبي قُحافة . وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسولَ الله ﷺ في الهجرة ، فيقول له رسول الله ﷺ : لا تعجلُ ، لعلَّ الله أن يجعل لك صاحباً ، فطمع أبو بكر أن يكونه ، فلمل رأتُ قُريش أنَّ رسولَ الله ﷺ قد صارت له شيعة وأصحاب من غيرهم ، بغير

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٩.

بلدهم ، ورائوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم ، عرفوا أنهم قد نزلوا داراً ، وأصابوا منهم مَنْعَة ، فحذروا خروج رسول الله ﷺ إليهم ، وحرفوا أنّه قد أجم أن يلحق ببم لحربهم ، فاجتمعوا له في دار النّدوة ؛ وهي دار تُصُيِّ بن كِلاب ، التي كانت فريش لا تقضِي أمراً إلَّا فيها ، يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله ﷺ حين خافوه !

فحد ثنا ابنُ حيد ، قال : حد ثنا سلمة ، قال : حد ثني محمد بن إسحاق ، قال : حد ثني عبد الله بن أبي نَجِيح ، عن مجاهد بن جَبْر أبي الحجاج ، عن ابن عباس ، قال : وحد ثني الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس والحسن بن همارة ، عن الحكم بن عُتية ، عن بقسّم ، عن ابن عباس قال : لما اجتمعوا لللك وأتمدوا أن يدخلوا دار الندوة ، ويشاوروا فيها في أمر رسول الله على قبل الموم الذي اتعدوا له ؛ وكان ذلك اليوم يسمى الزَّمَّة ؛ فاعرضهم إيليس في مية شيخ جليل ، عليه بت له ، فوقف على باب الدار ، فلها ذلك اليوم يسمى الزَّمَّة ؛ فاعرضهم إيليس في مية شيخ من أهل نبخه ، مسمع بالذي اتعدته له ، فحضر معكم راؤه واقفاً على بابها ، قالوا : مَن الشيخ ؟ قال : أخيخ ، ما هل نبخه ، مسمع بالذي اتعدته له ، فحضر معكم ليسمّم ما تقولون ، وعسى الا يعدمكم من رأي ونُصح ، قالوا : أجبل ، فادخل ، فلنحل معهم ، وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم ، من كل قبيلة ؛ من بني عبد شمس شيئة وعُبّة إننا دريعة وأبو سفيان بن حرب ، فيها أشراف قريش كلهم ، من كل قبيلة ؛ من بني عبد شمس شيئة وعُبّة إننا دريعة وأبو سفيان بن حرب ، ومن بني قوفل بن عبد مناف طُعيَّمة بن عدي وجبير بن مُطْهم والحارث بن عامر بن نوفل . ومن بني عبد الأسود بن المطلب ، وحكيم بن حزام . ومن بني تحزوم أبو جهل بن هِشام ، ومن بني سهم نُبيه ومُنبًا إبنا المسود بن المطلب ، وحكيم بن حزام . ومن بني عموم وغيرهم عن لا يُعدُّ من قريش .

فقال بعضهم لبعض : إنّ هذا الرجلّ قد كان أثره ما قد كان وما قد رأيتم ؛ وإنّا والله ما نأمنه على الوثوب علينا بَنْ قد اتّبعه من غيرنا ، فاجمعوا فيه رأياً ؛ قال : فتشاوروا . ثم قال قائلٌ منهم : احبِسُوه في الحديد ، وأغلقوا عليه باباً ، ثمّ تربّصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء الذين قبله : زُهُيْراً ، والنّابعة ومُنْ مضى منهم ؛ من هذا الموت حتى يصيبَه منه ما أصابهم .

قال : فقال الشيخُ النجديّ : لا والله ، ما هذا لكم برأي ؛ والله لوحبستُمُوه ـ كها تقولون ـ خرج أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتُمُوه دونَه إلى أصحابه ؛ فلاوشكوا أن ييُّموا عليكم فيتنزعوه من ايديكم ، ثم يكاثروكم حتى يظيوكم على أمركم هذا ؛ ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره .

ثم تشاوروا ، فقال قاتل منهم : نخرجه من بين أظهرنا فننفيّه من بلدنا ؛ فإذا خرج عنّا فوالله ما نبالي أين ذهبً ، ولا حيث وقع ، إذا غاب عنا وفرغنا منه . فأصلحنا أمرّنا ، والفتّنا كها كانت .

قال الشيخ النجديّ : والله ما هذا لكم برأي ؛ الم تروًا حسنَ حديثه ، وحلاوة منطقه ، وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به ! والله لو فعلتُم ذلك ما أمنتُ أن يحلِّ على حيّ من العرب ، فيخلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه عليه ، ثم يسير بهم إليكم حتى يطاكم بهم ، فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد . أديروا فيه رأياً غير هذا !

قال : فقال أبو جهل بن هشام : والله إنّ لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعدُ ! قالوا : وما هو يا أبا الحكَم ؟ قال : أرى أن تأخذوا من كلّ قبيلة فتى ّ شابًا جلْداً ، نسيبًا وسيطاً فينا ، ثم نعطِي كلّ فتىً منهم سيفاً صارماً ثم يعيدُون إليه ، ثم يضربونه بها ضرَّبة رجل واحد فيقتلونه فنستريح ؛ فإنَّهم إذا فعلوا ذلك تقرَّق دمه في القبائل كلّها ؛ فلم يقدر بنُوعبد مناف على حَرْب قومهم جميعاً ، ورضُوا منَّا بالمقل فعقلناه لهم .

قال : فقال الشيخ النجديّ : القول ما قال الرَّجُل ، هذا الرأي لا رأي لكم غيره .

فخرِّق القوم على ذلك وهم مجمِعون له ، فأق جبريل رسولَ ش ﷺ ، فقال : لا تبتُّ هذه الليلة على فراشك الذي كنتُ تبيت عليه !

قال: فلمّا كان المُتَمَةُ من اللّيل ، اجتمعوا على بابه فسرصُدوه متى ينـام ، فيثيون عليه . فلمّا رأى رسول الله ﷺ مكانهم ، قال لعلي بن أبي طالب: نمّ على فرانني ، واتَشخ بيرُدي الحضرميّ الأخضر ؛ فنمْ فإنه لا يخلُص اليك شيء تكرهه منهم. وكان رسول الله ﷺ ينام في بُرده ذلك إذا نام.

قال أبو جعفر : زاد بعضُهم في هذه القصّة في هذا الموضع: وقال له : إِنْ آتَكُ ابن أَبِي قُحافة ، فأخبَرُه أَلَّ تُوجّهت إلى ثُور ، فَكُرَّهُ فليلَّحَق بي ، وأرسل إليّ بطعام ، واستأجرٌ لي دليلاً بدلني على طريق المدينة ؛ واشتر لي راحلةً . ثم مضى رسولُ الله ﷺ ، وأعمى الله أبصارَ الذين كانوا يرصُدُونه عنه ، وخرج عليهم رسولُ الله \*\*\*

فحدَّثنا ابن حميد ، قال : حدَّثنا سلمَة ، قال : حدَّثني محمَّد بن إسحاق ، قال : حدَّثني يزيـد بن زياد ، عن محمَّد بن كعب القُرْطَيّ ، قال : اجتمعوا له ، وفيهم أبوجهل بن هِشام ، فقال وهم على بابه : إِنَّ محمَّداً يَرغُم أنَّكم إن تابعتُمُوه على أمره كنتم ملوكُ العرب والعجم ، ثم يُعتَّم بعد موتكم فجبلت لكم جنان كجنان الأردنُ ، وإن لم تفعلوا كان لكم منه دُبْع ، ثمَّ يُعتَم بعد موتكم ؛ فجبلت لكم نار تحرُقون فيها .

قال : وخرج رسولُ الله ﷺ ، فاخذ خفنة من تراب ، ثم قال : نعم ، أنا أقول ذلك ، أنت أحدُم . وأن أقول ذلك ، أنت أحدُم . وأخذ الله على أيصارهم عنه فلا يرونه ، فجعل ينثر ذلك التراب على رؤوسهم ؛ وهو يتلو هذه الآيات من يس : ﴿ وَسِ \* وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ \* \* إِنَّكَ لَهِنَ الْمُوْسَلِينَ \* عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* ( ) إلى قوله : ﴿ وَيَعَمَلُنَا مِنْ اللهِ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* ( ) لما قوله : ﴿ وَيَعَمَلُنَا مِنْ اللهِ عَلَىٰ مِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* ( ) حتى فرغ رسول الله ﷺ من هؤلاء الآيية من ذله على رأسه تراباً ؛ ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب .

قاتاهم أن مُن لم يكن معهم، فقال: ما تنتظرون ها هنا ؟ قالوا: عَمَداً، قال: خَبِيكم الله ! قد والله خَرَج عليكم عمد، ثم ما توك منكم رجلاً إلا وقد وضع على راسه تراباً، وانطلق لحاجه ؛ ألها تروْنَ ما يَحْرَج عليكم عمد، ثم ما توك منكم رجلاً إلا وقد وضع على راسه تراباً، وانطلق لحاجه ؛ ألها تروْنَ عليًا على بكم ؟ قال: فوضع كل رجل منهم يلده على رأسه، فإذا عليه تراب، ثم جعلوا يظُلمون ، فيروُوا عليًا على الله الله عليه على فيروُوان : والله إن هذا لمحمّد نائم، عليه بُردُه ؛ فلم يبرُحُوا كذلك حتى اصبحوا ، فقام على عن الفراش، فقالوا : والله لقد صَدْقَنَا الذي كان حَدُثنا، فكان مَا نول من القرآن في ذلك اليوم، وما كانوا الجمول له : ﴿ وَإِذْ يَشْكُرُ بِكَ اللّذِينَ تَقَرُوا لِيُنْجُوكَ أَللّهُ وَاللّهُ عَيْرُ مَا لللّه عَلَى وجلُ اللّه عَوْ وجلّ : ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ضَاعِرَ تَوَرُّهُسُ بِهِ رَبِّ المَّغُونِ \* قُلْ

<sup>(</sup>١) سورة آيس: ١.

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال: ٣٠.

تَرَبُّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ المُتَرَبِّصِينَ ﴾(٢) .

وقد زعم بعضهم أنّ أبا بكُر أى عليًا فسأله عن نبيّ الله ﷺ فأخبره أنه لحق بالغار من ثور ، وقال : إن كان لك فيه حاجةً فالحقّه ، فخرج أبو بكر مسرعاً ، فلحق نبيّ الله ﷺ في الطّريق ، فسمع رسول الله ﷺ جُرَّسَ أبي بكر في ظلمة اللّيل ، فحسبه من المشركين ، فأسرع رسول الله ﷺ المشيّ ، فانقطم قبّال نعله ففلق إيهائه حَجْرُ فكر دمها ، وأسرع السعيّ ، فخاف أبو بكر أن يشتى على رسول الله ﷺ ، فرفع صوته ، وتكلّم ، فعرفه رسول الله ﷺ فقام حتى أتاه ، فانطلقا ورجُل رسول الله ﷺ ، فدخلوا اللّمار، وقام عليّ عليه الصّبح ؛ فنخلاه . وأصبح الرَّمط اللذين كانوا يرصدون رسول الله ﷺ ، فدخلوا اللّمار، وقام عليّ عليه السّلام عن فراشه ، فلها دنوا منه عرفوه ، فقالوا له : أين صاحبك ؟ قال : لا أدري ، أو رقبياً كنت عليه ! أمرتمو بالخروج فخرج ؛ فانتهروه وضربوه وأخرجوه إلى المسجد ، فحبسوه ساعة ثم تركوه ، ونجّى الله رسوله من مكرهم وأنول عليه في ذلك : ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْتِوكُ أَوْ يَقْتَلُوكَ أَوْ يَعْرُجُونُ وَيَمْكُرُ وَنَ وَيَمْكُرُ وَاللّهَ عَيْرُ اللّهَ عَيْرًا المَاجِري ﴾ .

قال أبو جعفر: وأذِنَ الله عزّ وجلّ لرسوله ﷺ عندَ ذلك بالهجرة ، فحدَثنا عليّ بن نصر الجهضميّ ، قال : حدَّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث ، قال : حدَّثنا أبان العطّار ، قال : حدَّثنا هشام بن عُرّوة ، عن عُرْوة ، قال : لَمَا خرج أصحابُ أبي ، قال : حدَّثنا أبان العطّار ، قال : حدَّثنا هشام بن عُرّوة ، عن عُرْوة ، قال : لَمَا خرج أصحابُ رسول الله ﷺ ، وقبل أن تنزل هذه الآية التي أمرُوا فيها بالقتال ، استأذنه أبو بكر و لم يكن أمرَه بالحروج مَع مَنْ خرج من أصحابه ، حبسه رسول الله ﷺ ، وقال له : أنظرُق ، فإني لا أدري ؛ لعلي يُؤذن لي بالحروج . وكان أبو بكر قد اشترى راحلتين بعدَّهما للخروج مع أصحاب رسول الله ﷺ إلى المدينة ؛ فلمّ استنظره رسولُ الله ﷺ ، وأخبره بالذي يرجو من ربّه أن يأذن له بالحروج ، مح عن أسمنها ، فلما حبس عليه خروج النبيً ﷺ ، قال أبو بكر : أنظم أن يؤذن لك ؟ قال : نعم ؛ فانظره فمك بذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: ٣٠ ـ ٣١.

أهله ، فأرسل أبو بكر عامراً في الغنم إلى ثور ، فكان عامر بن فهيرة يروح بتلك الغنّم على رسول الله ﷺ بالغار في قور ، وهو الغار الله يسمّله الله في قور ، وهو الغار الذي سمّله الله في المقرر الله يسمّله ، ثم آل العماص بن واثل ؛ وفلك المقدوي يومنذ مشرك ، ولكتّبها استاجراه ، وهو هاد بالمقريق . وفي اللياني التي مكتا بالغار كان باتبها عبد الله بن أبي بكر حين يُمسي بكلّ خبر بمُكّة ، ثم يصبح بمُكّة هدات عبها الأصوات ، واتاهم أن أن قد سمُكت عنها عبد الله بن أبي بكر حين يُمسي بكلّ خبر بمُكّة ، ثم يصبح بمُكّة هدات عنها الأصوات ، وأناهم أن قد سمُكت عنها عبد على رُحيان النّاس ، ولا يُقطّن له ؛ حتى إذا يعدان فيزرة بغذمها ويعنها ، يُردفه أبو بكر ويُعقبه على رُحله ، ليس ممها احدً إلا عامر بن فهيرة ، والشو بعد عنه يه يعدي بهديها الطريق ، فاجل من منه منه با بساحل ، أسفل من بني عدي بيديها الطريق بها للله المثل من المشل من المثل من المثل من المثل من المثل من المثل ال

وقد حَدثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني عمد بن إسحاق ، قال : حدّثني محمد بن عاد الرحن بن حبد الله بن الحصين التميمي ، قال : حدّثني عُروة بن الرّبع ، عن عائشة زوج النبي ﷺ ، قالت : كان رسول الله ﷺ لا يُخطئه أحدٌ طرقي العهار أن يأتي بيت أبي بكر إمّا بكّرة ، وإمّا عشيّة ؛ حتى إذا كان البوم اللهي أذن الله فيه لرسوله بالهجرة ، ويأخروج من مكّة من بين ظهراني قومه ، اتنا رسول الله ﷺ بالملجرة ، في ساعة كان لا يأتي فيها . قالت : ظلّ ارأه أبو بكر قال : ما جاء رسول ألله ﷺ هذه السامة إلّا لامر حدث . قالت : فلمّا دخل تأخر أبو بكر عن سريره فجلس رسول ألله ﷺ ، وليس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أساء بنت أبي بكر إلا أنا وأختي أساء بنت أبي بكر أنه الله المنافقة ، وأيس عند أبي بكر إلا أنا وأختي أساء بنت أبي بكر ، فقال رسول ألله ﷺ ، أولس الله ، أنا هما بنتائي ، وما ذلك أبي وأمّي ا قال : إنّ الله عزّ وجلّ قد أذن في بالحروج والهجرة ، فقال أبو بكر : الصّحجة يا رسول الله ».

قالت : فوالله ما شعرتُ قَطَّ قبل ذلك اليوم أنَّ احداً يبكي من الفرح ؛ حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح . ثم قال : يا نبيّ الله ، إنْ هاتيْ راحلتائي ، كنت اعددتُمها لهذا . فاستاجرا عبد الله بن أوقد حرجلًا من بني الله ، إن هاتيْ راحلتائي ، كنت عمرو ، وكان مشركاً ـ يدّلُمها على الطّريق ، ودفعا إليه راحلتهها ، فكانت عنده يرعاهما لمعادهما ، ولم يعلم ـ فيها بلغني ـ بخروج رسول الله ﷺ أحدُّ حين خرج إلاَّ عليُّ بن أبي طالب فإن رسول الله ﷺ أحدُّ حين الله على الله على الله على الله على عائد عنده الله على عائد على كانت عنده لمن الله على عائد رسول الله ﷺ الودائم التي كانت عنده من حكن عند رسول الله ﷺ والموائد من خوافقة ، ين يعرف الله وضعه عند رسول الله ﷺ كيموف من خوافقة لا يكر بن أبي تُحافظة ، فخرجا من خوافقة لا يكر بن أبي تُحافظة ، فخرجا من خوافقة لا يكر بن أبي تُحافظة ، فخرجا من خوافقة لا يكر بن أبي تحافظة بينه من المن يكر أن يسمع طهر يتم ، ثم عَمَدًا إلى غار بذور جبل بأسفل مكة ، فلخلاء ، وأمر أبو بكر ابنه عبد الله بن أبي يكر أن يسمع لها يقول الناس فيها جارة ، ثم عَمَدًا إلى غار بذور عام يأتيها إذا أسمى بما يكون في ذلك اليوم من الحَيْر ، وأم عامر بن مُقيرة مولاء ، فيا يقول المناس فيها جارة ، ثم يأتيها إذا أسمى بما يكون في ذلك اليوم من الحَيْر ، وأم عامر بن مُقيرة مولاء ، فيا ما يقول الناس فيها جارة ، ثم عَدا رسول الله هم من الحَيْر ، وأم عامر بن مُقَيرة مولاء من الهر والمناس فيها جارة ، ثم يأتيها إذا أسمى بما يكون في ذلك اليوم من الحَيْر ، وأم عامر بن مُقَيرة مولاء من ما يقول الناس فيها جارة ، ثم يأتيها إذا أسمى بما يكون في ذلك اليوم من الحَيْر ، وأم عامر بن مُقْهَدة مولاء

أن يرغى غنمه نهاره ، ثم يُرجها عليها إذا أسى بالغار . وكانت أسها بنت أبي بكر تأتيها من الطمام إذا أمست بما يصلحها ، فاقام رسول الله 職 في الغار ثلاثاً ، ومعه أبو بكر ، وجعلت قريش حين فقدُوه مائة ناقة لمن يددّه عليهم ، فكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش ومعهم ، ويستمع ما باتمرون به ، وما يقولون في شأن رسول الله ﷺ وأبي بكر ، ثم يأتيهها إذا أسبى فيخبرهما الخبر ، وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرغى في رغيان أهل مكة ، فإذا أمسى أراح عليها غنم أبي بكر ، فاحتلبا وذبحا ، فإذا غندا عبد الله بن أبي بكر من عنها عندهما إلى مكة اليم عامر بن فهيرة أثرة بالغنم ، حتى يعقي عليه ؛ حتى إذا مضت الثلاث ، وسكن عنها الناس ، أتاهما صاحبتُها الذي استأخبا ، ونسبت أن تجعل لها الناس ، أتاهما صاحبتُها الذي استأخبا البشريج ، وأنتنها أسهاء بنت أبي بكر بسفرتها ، ونسبت أن تجعل لها عصاماً . فيا ارتجلا ذهبت تعمَّل الشفرة ، فإذا اليس فيها عصام فحلت يطاقها ، فجملتُه لها عصاماً ، ثم عقصاماً . فيا الرقب المناسبة بنا أن المناسبة بنت أبي بكر : ذات النطاقين ؛ لذلك - فلها قربًا أبو بكر الراحلتين إلى رسول الله ، قرب له أفضلهها ، ثم قال له : اركب فداك أبي وأمى ! فقال رسولُ الله ﷺ : إنّى لا أركب بعراً ليس فيا عالم ناسبة باللك ، قال : هي لك يا رسول الله ، فركبا فانطلقا ، وأردف أبر بكر عامر بن فهيرة مولائ قلم يخلقه بالطريق .

حدّثنا ابن خُميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني عمّد بن إسحاق ، قال : وحدّثت عن أسياء بنت أبي بكر ، قالت : لما خرج رسولُ الله ﷺ وأبو بكر أثانا نفرٌ من قريش ، فيهم أبو جهل بن هشام ، فوقفوا على باب أبي بكر ؟ قلتُ : لا ادري والله أين أبي | قالت : باب أبي بكر ؟ قلتُ : لا ادري والله أين أبي | قالت : فرفع أبو جهل يذه ـ وكان فاحشاً خبيئاً ـ فلظم خدّي لطمة طرح منها فُرطِي . قالت : ثم انصر فوا ومكتنا ثلاث ليال ، لا ندري أبين توجّه رسولُ الله ﷺ ؛ حتى أقبلَ رجل من الجنّر ، من أسفل مُكّة يغني بأبيات من الشخر غناء العرب والنّاس يتبعونه ؛ يسمعون صَوّتَه وما يرونه ، حتى خرج من أعل مكّة ، وهم يقول :

جَزَى اللهُ رَبُّ الناسِ خَيْرَ جَزَاهِ وَ رَفِيقَيْنِ حَـلاً خَيْهَـنَى أَمُّ مَـعْبَـدِ مُمَّـلًا خَيْهَـنَى رُفِيقَ مُحَمَّـدِ مُحَالًا فَتَعَالِمُ وَاغْتَدَوْا بِهِ وَمُعْتَـدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَـرُصَـدِ وَمَعْتَـدُهَا لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَـرُصَـدِ وَمَعْتَـدُها لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَـرُصَـدِ

قالت : فلما سممنا قوله عوفنا حيث وجُمه رسول الله ﷺ ، وأنَّ وجهه إلى المدينة ، وكانـوا أربعة : رسـول الله ﷺ ، وأبو بكر ، وعامر بن فهيرة ، وعبد الله بن أرقد دليلهها .

قال أبو جعفر : حدّثني أحمد بن المقدام العجليّ ، قال : حدّثنا هشام بن عمّد بن السّائب الكلميّ ، قال : حدّثنا عبد الحميد بن أبي عبْس بن محمّد بن أبي عبس بن جبر ، عن أبيه ، قال : سمعتْ قريش قائلاً يقول في الليل على أبي تُبيّس :

فإنْ يُسْلِمِ السَّعْدَانِ يُمْسِح مُحَمَّدٌ بَمَكَّةَ لا يَخْشَىٰ خِلَافَ المُخَالِفِ

فليًا أصبحوا قال أبو سفيان : مَنِ الشَّعْدان ؟ سَعْدُ بكر ، سَعْدُ ثميم ، سعد هُدَيْم ! فليًا كان في الليلة الثانية ، سمعوه بقول :

أيًا سَعْدُ سَعْدَ الْأَوْسِ كُنْ أَنْتَ نَاصِراً ويا سَعْدُ سَعْدَ الْخَزْرَجِيْنِ الْغَطَارِفِ

أجيب إلى دَاعِي الْهُـــذى وتمـنيُــا عَلَىٰ آللَهِ فِي الفِرْدَوْسِ مُنْيَةَ عَــارِفِ فَــَانُ نَــُوَابَ آلـلَهِ للطَّالِبِ الْهُــدَىٰ جِنّــانُ مِنَ الفِـرُدُوْسِ ذَات رَفّــارِفِ

فلها أصبحوا ، قال أبو سفيان : هو والله سعد بن مُعاذ وسعد بن عبادة .

قال أبو جعفر : وقدِم دليلهُما بهما قُباء ؛ على بني عمرو بن عوف ، لثنيَّى عشْرة ليلةٌ خَلَتْ من شهر ربيع الأول ، يوم الاثنين حين اشتد الشُّحى ، وكادت الشمس أن تعتدل .

حدّثنا ابنُ حميد ، قال : حدّثنا سلمة ، قال : حدّثني محمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني محمّد بن المحاق ، قال : حدّثني رجال قومي من جعفر بن الزبير ، عن عُروة بن الزبير ، عن عبد الرحمن بن هويم بن ساعدة ، قال : حدّثني رجال قومي من أصحاب رسول الله ﷺ ، قالوا : لما سهمتّا بمخرج رسول الله ﷺ من ناهج من تقليمًا الشمس على الظلال ؛ فإذا لم صلّينا الصبح إلى ظاهر حَرِّثنا ، ونشلق رسول الله ﷺ جلسنا كها كنا نجد ظِلاً دخلنا بيوتنا ، وذلك في أيام حارّة ؛ حتى إذا كان في اليوم الذي قدم فيه رسول الله ﷺ جلسنا كها كنا نجلس ؛ حتى إذا كم يتن قدم عن النهود ، وقد رأى ما كنّا نصنع ، وإنّا كُنّا نتظر قدوم رسول الله ﷺ ، فصـرخ باعلى صوته : يا بني قبلة مدا جلك م قد جاء .

قال : فخرجنا إلى رسول, الش 難 ، وهو في ظلِّ نخلة ، ومعه أبوبكر في مثل سِنَّه وأكثرُنا مَنْ لم يكن رأى رسولَ الله ﷺ قبل ذلك ، قال : وركبه الناس ، وما نعرفه من أبي بكر ؛ حتى زال الظلَّ عن رسول الله 難 ، فقام أبو يكر ، فاظلَّه بردائه ، فعرفناه عند ذلك ، فنزل رسولُ الله ﷺ - فيها يذكرون - على كُلُثوم بن مِذْم ، أخى بن عمرو بن عُوْف ، ثم أخذ بني عُميد ، ويقال : بل نزل على سعد بن خَيِنْمَه .

ويقول من يذكر أنه نول على كلنوم بن هدم : إنما كان رسول الله ﷺ إذا خرج من منزل كُلثوم بن هذم ، جلس للناس في بيت سَعْد بن خيشمة ؛ وذلك أنه كان عَزَياً لا أهلَ له ، وكان منازلُ العزّاب من أصحاب رسول الله ﷺ من المهاجرين عنده ؛ فمن هنالك يقال : نزل على سعد بن خيشمة ، وكان يقال لبيت سعد بن خيشمة : بيت العزّاب ، فالله أعلم أي ذلك كان ، كلاً قد سمعنا .

ونزل أبو بكر بن أبي قُحافة على خُميّب بن أمّاف ، أخمي بني الحارث بن الحزرج بالسُّنْح ، ويقول قائل : كان منزلةُ على خارجة بن زيد بن أبي زُهَي ، أخمي بني الحارث بن الحزرج .

 حدّثنا ابنُ حُميد ، قال : حدّثنا سَلمة ، قال : حدّثني عمّد بن إسحاق ، قال : حدّثني هذا الحديث عليّ بن هند بن سعد بن سهل بن حُنيف ، عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

فأقام رسولُ الله ﷺ بقُباء في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ، ويوم الثلاثاء ، ويوم الأربعاء ، ويوم الحميس ؛ وأسَّس مسجدهم ؛ ثم أخرجه الله عزّ وجلٌ من بين أظهرهم يوم الجمعة ؛ وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنَّه مكث فيهم أكثرُ من ذلك . والله أعلم .

ويقول بعضهم : إنَّ مقامه بقُباء كان بضعة عشر يوماً .

قال أبوجعفر : واختلف السَّلفُ من أهل العلم في ملّة مقام رسول الله 繼 بَكُة بعد ما استنبىء ، فقال بعضهم : كانت مدّة مقامه سها إلى أن هاجر إلى المدينة عشر سنين .

## ذكر من قال ذلك:

حدُثنا ابن المثنى ، قال : حدَثنا يحيى بن محمّد بن قيس المدنى ـ يقال لــه أبو زُكَيْر ــ قال : سمعتُ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك ، أنَّ رسول الله ﷺ بَعِث على رأس أربعين ، فأقام بمكة عشراً .

حدثني الحسين بن نصر الأمُليّ ، قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى ، عن شَيبان ، عن يجيعى بن أبي كثير ، عن أبي سَلَمَة بن عبد الرحمن ؛ قال : أخبرتْني عائشة وابنُ عبّد أنْ رسولَ الله 織 此 بكة عشر سنين ، ينزل عليه القرآن .

حدُثنا ابنُ المنتى ، قال : حدَثنا عبد الوهاب ، قال : حدَثنا مجيس بن سعيد ، قال : سمعتُ سعيد بن المسيّب ، يقول : أنزل على رسول الله 織 الغرآن وهو ابن ثلاث وأربعين ، فأقام بمكة عشراً .

حدّثني أحمد بن ثابت الرّازي ، قال : حدّثنا أحمد ، قال : حدّثنا يحيى بن سعيد ، عن هِشام ، عن يحكّرمة ، عن ابن عباس ، قال : أنزل على النبيّ ﷺ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ، فمبكث يمكّة عشراً .

حدّثني محمّد بن إسماعيل ، قال : حدّثنا عمرو بن عثمان الحمصيّ ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا محمد بن مسلم الطائفيّ ، عن عمرو بن دينار ، قال : هاجرَ رسولُ الله ﷺ على رأس عَشْرِ من تُحرّجه .

قال أبو جعفر : وقال آخرون : بل أقام بعدما استنبِيء بمكَّة ثلاث عشرة سنة .

## ذكر من قال ذلك :

حدّثنا ابن المثنى ، قال : حدّثنا حجّاج بن المنهال ، قال : حدّثنا حمّاد ـ يعني ابن سلمة ـ ، عن أبي جُرّة ، عن ابن عبّاس ، قال : أقام رسولُ الله ﷺ بمُكة ثلاث عشرة سنة يوخّن إليه .

حَدَّنيُ محمَّد بن خلف ، قال : حدَّثنا آدم ، قال: حدَّنا حَمَّد بن سَلَمَة ، قال : حدَّثنا أبو جَمْرَةَ الضُّبَحيّ ، عن ابن عباس ، قال : بُهِتَ رسولُ الله ﷺ لأربعين سنة ، وأقام بمَكّة ثلاث عشرة سنة .

حدّثني محمّد بن معمَر ، قال : حدّثنا رُوح ، قال : حدّثنا زكرياه بن إسحاق ، قال : حدّثنا عمرو بن دينار ، عن ابن عبّاس ، قال : مَكَث رسول الله ﷺ بَكَة ثلاث عشرة سنة . حدَّثني عبيد بن محمد الورَّاق ، قال : حدَّثنا رَوْح ، قال : حدَّثنا هشام ، قال : حدَّثنا عِكْرمة ، عن ابن عبّاس ، قال : بُعِث النبيّ ﷺ لأربعين سنة ، فمكث بحّمة ثلاث عشرة سنة يوحي إليه ، ثم أمر بالهجرة .

قال أبو جعفر : وقد وافق قولُ مَنْ قال : بُعِث رسول الله ﷺ لأربعين سنة ، وأقام بمكّة ثلاث عشرة سنة قول أبي قيس صِرْمة بن أبي أنس ، أخى بني عديّ بن النّجار في قصيدته التي يقول فيها ، وهو يصف كرامة الله إيَّاهم بما أكرمهم به من الإسلام ، ونزول نبيَّ الله ﷺ ، عليهم :

> ثَوَى فِي قُرَيْشِ بِضْعَ عَشْرَةَ حِجَّةً يَذَكُّرُ لِو يَلْقِي صَدِيقًا مواتِيا! فَلَمْ يَسِ مَنْ يُؤوى ، ولَمْ يَسَ داعسا فأصبح مسرورا بطيبة راضيا وكان له عَوْناً مِنْ آللُه باديا وما قبال مُوسَىٰ إذْ أجبابَ المُنسادِيما قريباً، ولا يُخْشَى من النَّاس نائيا وأنفسنا عند الوغى والتناسيا ونعلَمُ أنَّ آللَّهَ أَفْضَلُ هاديا

ويَعْرِضُ في أَهْـلُ المَّــوَاسِم نَفْسَـهُ فِيلَمُّنَا أَتِنَانِنَا أَظُّهَرَ ٱلْيَلَةُ دِينَـةُ وَالْفَى صَدِيقاً وآطْمَأَنُّتْ بِهِ النَّــوَى يَقُصُّ لنا ما قبال نُسوحٌ لقَوْمِهِ وأصْبَحَ لاَ يَخْشَىٰ مِنَ النَّاسِ واحداً بَذَلْنَا لِـه الأَمُوالَ مِنْ جُـلٌ مَالنـا ونعلَمُ أَن ٱللَّهَ لا شيءٌ غيره

فَأخبر أبو القيس في قصيدته هذه أن مقام رسول الله ﷺ في قومه قريش كان بعدما استنبىء وصَدَع بالوحى من الله بضع عشرة حجّة .

وقال بعضهم كان مقامه بمكة خمس عشرة سنة :

## ذكر من قال ذلك:

حدَّثني بذلك الحارث ، عن ابن سعد ، عن محمّد بن عمر ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ؛ واستشهد بهذا البيت من قول أبي قيس صِرمة بن أبي أنس ، غير أنه أنشد ذلك:

ثَوَى فِي قُرَيش خَمْسَ عَشْرَةَ حِجَّةً يُلذِّكُرُ لِو يَلْقَى صَدِيقاً مُوَاتِيا!

قال أبوجعفر : وقد روى عن الشعبيّ أنّ إسرافيل قُرن برسول الله ﷺ قبل أن يوحَى إليه ثلاث سنين .

حدَّثني الحارث ، قال : حدَّثنا ابن سعد ، قال : أخبرنا محمد بن عمر الواقديّ ، قال : حـدّثنا الثوريّ ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبيّ ـ قال : وحدَّثنا إملاءً من لفظه منصورٌ عن الأشعث ، عن الشعبي ـ قال : قُرن إسرافيل بنبوّة رسول ِ الله ﷺ ثلاث سنين ، يسمع حسّه ، ولا يرى شخصه . ثم كان بعد ذلك جبريلُ عليه السلام . قال الواقديّ : فذكرتُ ذلك لمحمّد بن صالح بن دينار ، فقال : والله يا بن أخي لقد سمعت عبدَ الله بن أبي بكر بن حَزْم ، وعاصم بن عمر بن قتَّادة يحدِّثان في المسجد ورجل عراقيّ يقول لهما هذا ، فأنكراه جميعاً وقالًا : ما سمعنا ولا علمنا إلَّا أنَّ جبريل هو الذي قُرن به ، وكان يأتيه بالوحي من يوم نُبِّيء إلى أن توفّي ﷺ .

حدَّثنا ابن المثنَّى ، قال : حدَّثنا ابنُ أبي عديٌّ ، عن داود ، عن عامر ، قال : أنزلتْ عليه النبوَّة وهو ابن

٧٤ ..... تاريخ ما قبل الهجرة

أربعين سنة ، فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين ، فكان يعلّمه الكلمة والشيء ، ولم ينزل القرآن على لسانه ، فلمّا مضت ثلاث سنين قرن بنبوّته جبريل عليه السلام ، فنزل القرآن على لسانه عشر سنين بمكّة وعشر سنين بالمدنة .

قال أبو جعفر : فلعلَّ الذين قالوا : كان مقامُه بمكّة بعد الوحي عشراً عشّوا مقامَه بها من حين أتاه جبريل بالوشي من الله عزّ وجلٌ ، وأظهر الدعاء إلى توحيد الله . وعدَّ الذين قالوا : كان مُقامه شـلات عشرة سنة من أوّل الوقت الذي استنبىء فيه ؛ وكان إسرافيل المقرون به وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمِرَ فيها بإظهار الدعوة .

وقــد رويي عن قَتَادة غــيُر القولــين اللّذين ذكرت ؛ وذلـك ما حــدُثت عن رُوح بن عبادة ، قــال : حـدُثنا سعيد ، عن قَتَادة ، قال : نزل القرآن على رسول الله ﷺ ثمانيَ سنين بمُكّة وعشراً بعد ما هاجر ، وكان الحسن يقول : عشراً بمكة وعشراً بالمدينة .

## فهرس موضوعات المجلد الأول

|     | مقدمة الناشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣   | خطبة الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11  | القول في الزمان ما هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤ / | القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10  | القرارة الالاقرار من الكراقية المساكرين المارين الماري |
| ۲۰. | القول في الدلالة على حدوث الأوقات والازمان والليل والنهار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۱  | القول في هل كان الله عزَّ وجلَّ خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئًا غير ذلك الخلق<br>القبل في هل كان الله عزَّ وجلَّ خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئًا غير ذلك الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٤  | القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وألاّ شيء يبقى غير الله تعالى ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40  | القول في الدلالة على أن الله عزَّ وجلَّ القديم الأول قبل كلُّ شيء وأنه هو المحدث كلُّ شيء بقدرته تعالى ذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸  | القول في ابتداء الخلق ما كان أوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۱  | القول في الذي ثني خلق القلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۴۷  | القول فيها خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بينهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٥  | القول في الليل والنهار أيّهما خلق صاحبه وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتها، إذ كانت الأزمنة بها تعرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٥٦  | ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السهاء الدنيا والأرض وما بين ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٧  | ذكر الخبر عن غمط عدوَّ الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعاؤه الربوبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥٨  | القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به هلك وادعى الربوبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٩  | ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسوّلت له نفسه من أجله الاستكبار على ربه عزّ وجلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٢  | القول في خلق آدم عليه السلام المستقد ا         |
| ٧١  | القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٥  | القول في قلر مدة مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزَّ وجلَّ إياه ووقت إهباطه إياه من السهاء إلى الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٧  | ذكر الوقت الذي خلق فيه آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي أهبط فيه إلى الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٩  | لقول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸  | كر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط الى الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 97  | كر ولادة حواء شيثاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩,٨ | كروفاة آدم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠.، | فك الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لذن ماك شيش ، آدم إلى أيامي د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 111   | ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171   | ذكر بيوراسب ، وهو الازدهاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳۳    | ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم عليها السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 121   | ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲٥١   | ذكر أمر بناء البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بلبهحه فيها كان أمر به من ذلك ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٦٤   | والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱٦٧   | ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۷۲   | أمر غرود بن كوش بن كنعان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۷٥   | ذكر لوط بن هاران وقومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۸٤   | ذكر وفاة سارة بنت هاران وهاجر أم إسماعيل وذكر أزواج إبراهيم عليه السلام وولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۷   | ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۸۹   | ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۰   | ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه وأولاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 198   | ذكر أيوب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 197   | ذكر خبر شعيب عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰۰   | ذكر يعقوب وأولاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77.   | قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 444   | منوشهر وأسبابه والحوادث الكاثنة في زمانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۳۱   | ذكر نسب موميي بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 700   | ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهها السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٥٧   | ذكر يوشع بن نون عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 777   | ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲۲   | ذكر القائم بالملك ببابل من الفرس بعد منوشهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 177   | ذكر أمر بني إسرائيل والأقوام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع بن نون والأحداث التي كانت في عهد زوّ وكيقباذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۷۳   | إلياس واليسع عليها السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777   | ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف ، وطالوت وجالوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | ذكر خبر داود بن إيشي بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمي نادب بن رام بن حصرون بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111   | فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۸۷   | ذكر خبر سليمان بن داود عليهها السلام في المسلام السلام السل |
| 444   | ذكر ما انتهى إلينا من مغاري سليمان عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۹۳   | ذكر خبر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444   | ذكر من ملك إقليم بابل والمشرق من ملوك الفرس بعد كيقباذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤ • ٣ | أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.0   | ذكر خبر أسا بن أبيا وزرح الهندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ۱۳.                 | ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل ، وسنحارب                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                  | ذكر خبر لهراسب وابنه بشتاسب وغزّو بختنصر بني إسرائيل وتخريبه بيت المقدس                                |
| 77                  | ذكر خبر غزو بختنصر للعرب                                                                               |
|                     | رجع الخبر الى قصة بشتاسب وذكر ملكه والحوادث التي كانت في أيام ملكه التي جرت على بديه ويد غيره          |
| 'ΥΛ .               | من عماله في البلاد خلا ما جوى من ذلك على يد بختنصر                                                     |
| ۳۱                  | ذكر الخبر عن ملوك اليمن في أيام قابوس وبعده إلى عهد بهمن بن إسفنديار                                   |
| 77                  | ذكر خبر أردشير بهمن وابنته خماني                                                                       |
| ٣0                  | ذكر خبر بني إسرائيل ومقابلة تأريخ مدة أيامهم إلى حين تصرّمها بتأريخ مدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس |
| ۳٦                  | خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر بن دارا الأكبر ، وكيف كان هلاكه، مع خبر ذي القرنين                   |
| ۴٤١                 | ذكر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف                                                     |
| ٠٤٥                 | ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف ( وفيها قصة عيسي ومريم عليهما السلام )                      |
| <b>"</b> 0 V        | ذكر من ملك من الروم أرض الشام بعد رفع المسيح عليه السلام الى عهد النبي ﷺ في قول النصاري                |
| ٠,٠                 | نزول قبائل العرب الحيرة والأنبار أيام ملوك الطوائف                                                     |
| ٧٠                  | ذكر طسم وجديس                                                                                          |
| <b>*</b> V <b>Y</b> | ذكر الخبر عن أصحاب أهل الكهف                                                                           |
| ٥٧٣                 | يونس بن متى                                                                                            |
| °V9                 | إرسال الله رسله الثلاثة                                                                                |
| ۳۸۱                 | شمسون                                                                                                  |
| ۲۸۲                 | ذکر خبر جربجیس                                                                                         |
|                     | ذكر الخبر عن ملوك الفرس وسني ملكهم<br>تك الله أرد مساملة                                               |
| ۳۸۹                 | ذكر ملك أردشير بن بابك                                                                                 |
| ۳۹۳                 | ذكر الخبر عن القائم كان بملك فارس بعد أردشير بن بابك                                                   |
| ۳۹٦                 | ذكر ملك هرمز بن سابور                                                                                  |
| ۳۹۷                 | ذكر ملك بهرام بن هرمز                                                                                  |
| ۸۴۳                 | ذکر ملك بهرام بن بهرام بن هرمز                                                                         |
| ۳۹۸                 | ذكر ملك شاهنشاه بن بهرام                                                                               |
| ۸۶۳                 | ذکر ملك نرمي بن بهرام                                                                                  |
| ۳۹۸                 | ذكر ملك هرمز بن نوسي<br>ذكر ملك سابورذي الأكتاف                                                        |
| 499                 | د کر ملك أردشير بن هرمز                                                                                |
| ٤٠٢                 | د در ملك سابور بن سابور                                                                                |
| ٤٠٣                 | دکرملك بهرام بن سابور                                                                                  |
| ٤٠٣                 | دکر ملك يزدجرد الأثيم<br>ذكر ملك يزدجرد الأثيم                                                         |
| ٤٠٣                 | د کو ملك بهرام جور                                                                                     |
| ٤٠٦                 | دکر ملك فيروز بزديد د                                                                                  |
|                     |                                                                                                        |

| ۱۷  | ذكر ما كان من الأحداث في أيام يزدجرد بن بهرام وفيروز بين عمالهما على العرب وأهل اليمن |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٧  | ذكر ملك بلاش بن فيروز                                                                 |
| ۱۸  | ذكر ملك قباذ بن فيروز                                                                 |
| ۲.  | ذكر ما كان من الحوادث التي كانت بين العرب في أيام قباذ في مملكته وبين عماله           |
| 44  | ذكر ملك كسرى أنوشروان                                                                 |
| ۲٥  | ذكر بقية خبر تُبع أيام قباذ وزمن أنو شروان وتوجيه الفرس الجيش الى اليمن لقتال الحبشة  |
| ۳٥  | ذكر مولد رسول الله ﷺ                                                                  |
| ٥٩  | رجع الحديث إلى تمام أمر كسرى بن قباذ أنو شروان                                        |
| ۱۲  | ذكر ملك هرمز بن كسرى أنو شروان                                                        |
| ٦٤  | ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز                                                           |
| ٧٠  | ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل فارس              |
| ۷۲  | ذكر خبر يوم ذي قار                                                                    |
| ۸۳  | ذكر من كان على ثغر العرب من قبل ملوك الفرس بالحيرة بعد عمرو بن هند                    |
| ٨٦  | ذكل ملك شيرويه بن أبرويز                                                              |
| ٩٢  | ذكر ملك أردشير بن شيرويه                                                              |
| ٩٢  | ذكر ملك شهر براز                                                                      |
| ٩٣  | ذكر ملك بوران بنت كسرى أبرويز                                                         |
| 94  | ذكر ملك جشنسده                                                                        |
| ٩٣  | ذکر ملك آزر میدخت بنت کسری أبرویز                                                     |
| ٩٣  | کسری بن مهر جشنس                                                                      |
| 98  | ذكر ملك خرزًا خسروا                                                                   |
| 98  | ذكر ملك فيروز بن مهرا جشنس                                                            |
| ٩٤  | ذكر ملك فرّ خزاد خسروا                                                                |
| ٩٤  | ذكر عملك يزدجرد بن شهريار                                                             |
| ٩٤  | ذكر أقوال علماء المسلمين وغيرهم فيها كان بين هبوط آدم الى الهجرة من السنين            |
| 97  | كر نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده                                       |
| ٠,  | عبد المطلب                                                                            |
| ٠ ٤ | مالنيم                                                                                |
| ٥٠٥ | مبدمناف                                                                               |
| ٥٠٥ | هي                                                                                    |
| ۰۹  | بلاب                                                                                  |
| • • |                                                                                       |
| ۰۹  |                                                                                       |
| ٠,٠ | ڙي                                                                                    |
| ٠   | ىالب                                                                                  |

| ۵٧٩ |
|-----|
|-----|

| 01. | نهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 011 | مالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥١٢ | النفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 017 | كنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٣ | خزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥١٣ | مدركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٣ | الياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٤ | مضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 010 | <b>نژار</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 010 | <b>معدّ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 010 | عدنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥١٩ | ذكررسول الله وأسبابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٥١٢ | ذكر تزويج النبي ﷺ خديجة رضي الله عنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٢٣ | ذكر باقي الأخبار الكائن من أمر رَسول الله ﷺ قبل أن يتنبأ وما كان بين مولده ووقت نبوته من الأحداث في بلده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۸۲٥ | ذكر اليوم الذي نبيء فيه رسول الله ﷺ من الشهر الذي نبيء فيه وما جاء في ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | ذكر الخبر عها كان من أمر نبي الله ﷺ عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 241 | والمساولا الانبيار الأحراران المتعارض ا |

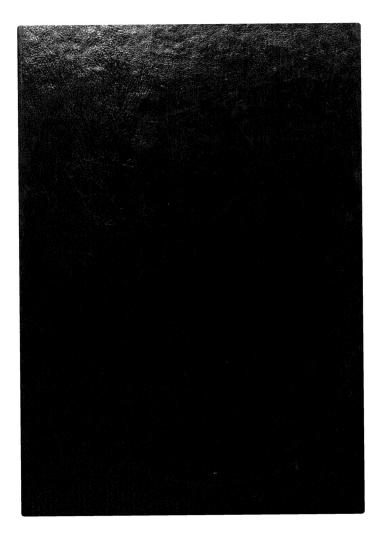